## ناویخ السلوک نادیج الزسل والماداد

الحروالسيادس

I

كاراليفارف





ذخائرالعرب

# ناريخالطبرك

## اريج الرسل والملوك

لأبى جَعْفر مِجّد بْن جَرِيرُ الطّابَرِيّ

A71.-772

أنجزءالسادس

محقيق محد أبوالفضل|براهيمً

الطبعة الرابعة



دارالمعارف

من الأصول الحطية التي اعتمدت عليها في تحقيق هذا الكتاب ، أجزاء متفرقة ، مختلفة الحطوط ، من نسخة مصورة عن النسخة المحفوظة بمكتبة أحمد الثالث بإستانبول برقم ٢٩٢٩ ، وقد رجعتُ إلى جزء منها في تحقيق الجزء الأول ، ومن هذه النسخة جزء يشتمل على ذكر حوادث سنة ٦٥ إلى تحروادث سنة ٨٥ ه ؛ رجعت إليه فها يقابله من هذا الجزء ، وأثبت الفروق في الحواشي مع بعض فروق النسخ التي رجع إليها مصححو طبعة ليدن ؛ ورمزت إلى نسخة أحمد الثالث بالحرف ١١٥ ، كما مر ذكره في مقلمة الجزء الأول ، وقد وقعت فيها على تصويبات هامة ، وتوجيهات مفيدة .

وضع هذا الجزء التاسع من كتاب تاريخ الملوك وأخبارهم ومواليد الرسل وأنبائهم والكائن و الجزء التاسع من كتاب تاريخ الملوك وأخبارهم ومواليد الرسل وأنبائهم والكائن كان في زمن كل واحد مهم ، تأليف أبي جعفر محمد بن جوير بن يزيد الطبرى رحمة الله عليه ، وآخره: "م "الجزء التاسع بعون الله تعالى وتوفيقه من التاريخ ينلوه في الجزء العاشر: ثم دخلت سنة إحدى وثمانين . والحمد لله وحده ، وصلى الله على خير خلقه سيدنا عمد نبيه وعلى آله الطاهرين وصحبه الأكرمين وسل وسل وسمينا الله ونعم الوكيل » . كتب بحط نسخى جلى واضح ، يميل إلى الحودة والإتقان ، وضبطت بعض كلماته ضبطاً صحيحاً في الغالب، وفيه علامات الوقف والمراجعة ، ويبدو أنه كتب في القرن السادس الهجرى. وعدد أوراقه ٢٢٤ ورقة ، وعدد الأسطر ١٩ كلمات تقرياً .

وقد عنيت عناية تامة بإثبات جميع التصويبات والاستدراكات والكثير من التعليقات التي وضعها مصححو طبعة ليدن في مجلد خاص ؛ وهي في مجموعها تحقق كثيراً من أعلام الأشخاص والبلدان ونصوص الشعر ؛ وذلك مماً لم يثبته ناشر و هذا الكتاب في الطبعتين المصريتين .

أما باقى التعليقات فقد جرى الأمر فيها على نحوما جرى فى الأجزاء السابقة من الرّجوع إلى أمّهات كتب التاريخ واللغة والأدب ودواوين الشعر؛ مما أرجو أن يوضع فى ثبت خاص مع البيانات الكافية فى آخر الكتاب إن شاء الله

والله الموفق والمعين .

محمد أبوالفضل إبراهيم

المحرم سنة ١٣٨٤ مايو سنة ١٩٦٤

### بت الدارم الرحتيم

#### ثم دخلت سنة ستّ وستين

ذكر الخبر عن الكائن الذي كان فيها من الأمور الجليلة

فممًّا كان فيها من ذلك وثوب المختار بن أبى عُبيد بالكوفة طالبًّا بدم الحُسين بن على بن أبى طالب وإخراجه منها عامل ابن الزَّبير عبد الله بن مُطيع العدَويّ.

ه ذكر الحبر عمّا كان من أمرهما فىذلك وظهور المختار للدعوة إلى ما دعا إليه الشعة بالكوفة:

ذكر هشام بن محمد ، عن أبى محنف ، أن فُصَيّل بن حَدَيج ، حدّته عن عُبيدة بن عمرو وإسماعيل بن كثير من بنى هند ؛ أنّ أصحاب سلمان بن صُرّد لمّاً قدموا كتب إليهم المحتار :

أمنًا بعد؛ فإن الله أعظم لكم الأجر، وحط عنكم الوزر، بمفاوقة القاسطين، وجهاد المُحكين؛ إنسكم لم تنفقوا نفقة ، ولم تقطعوا عقبة (1)، ولم ١٩١/٥٠ تخطوا خطوة إلّا رفع الله لكم بها درجة ، وكتب لكم بها حسنة، إلى ما لا يحصيه (٢) إلا الله من التضعيف؛ فأبشروا فإنني لو قد خرجت إليكم قد (٢) جرّدت فها بين المشرق والمغرب في عدوكم السيف (١) بإذن الله ، فجعلتُهم (١٥ بإذن الله رئكامًا؛ وقتلتُهم فندًّا وتؤامًا؛ فرّحب الله بمن قارب منكم واهتدى ؛ ولا يبعد الله إلى المدى.

فجاءهم بهذا الكتاب سيحان بن عمرو، من بني ليث من عبد القيس قد أدخله في قلنسوته في اين الظّهارة والبطانة (٢٦)؛ فأتى بالكتاب رفاعة بر شداً د

<sup>(</sup>١) ف: «واديًا» . (٢) ف: «لم يحصه» .

<sup>(</sup>٣) ف: « لقد» . (٤) ا: « من عدوكم » ، ف: «السيف في عدوكم».

<sup>(</sup>ه) ا : « بجعلهم » . (٦) ا : « الظاهرة والباطئة » .

والمُتنتى بن مُخرَّرِبة العبدى وسعد بن حُديفة بن اليَّمَان ويزيد بن أنس وأحمر بن شُمَّيْط الاَّحمسي وعبد الله بن شداد البَّجليي وعبد الله بن كامل ؟ فقراً عليهم الكتاب ؟ فبعثوا إليه ابن كامل ؟ فقالوا : قل له : قد قرأنا الكتاب(۱)؛ ونحن حيث يسرك ؛ فإن شئت أن نأتيك حتى نخرجك فعلنا . فأتاه ، فدخل عليه السجن ؛ فأخبره بما أرسل إليه به ؛ فسر باجماع الشيعة له ؛ وقال لهم : لا تريدوا هذا ؛ فإنى أخرج في أيَّامى هذه .

٠٠./٧ قال : وكان المختار قد بعث غلامًا يُدْعى زِربِيًّا إلى عبد الله بن عمر ابن الحطّاب ، وكتب إليه :

أمَّا بعد : فإنى قد حُبِست مظلومًا ، وظنَّ بى الولاة ُ ظنونًا كاذبة ؛ فاكتب فى يرحمك الله إلى هذين الظَّالميْن كتابًا لطيفًا ؛ عسى الله أن يخلَّصنى من أيديهما بلطنفك و بركتك ويُمنك (٢) ؛ والسلام عليك .

فكتب إليهما عبد الله بن عمر:

أمًّا بعد ؛ فقد علمتُما اللّذي بيني وبين المختار بن أبى عبيد •ن الصّهر ، والّـذى بيني وبينكما •ن الودّ ؛ فأقسمت عليكما بحقّ ما بيني وبينكما لسّمًّا خسّليتما سبيله حين تنظران في كتابي هذا ، والسلام عليكما ورحمة الله .

فلمناً أتى عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن شمد بن طلحة كتاب عبد الله ابن عمر دعوا المحتار بكفيلاء يضمنونه بنفسه (٣) ، فأتاه أناس من أصحابه كثير ، فقال يزيد بن الحارث بن يزيد بن رؤييم لعبد الله بن يزيد : ما تصنع بضان هؤلاء كلهم! صمينه عشرة منهم أشرافنا معروفين ، ودع سائرهم . فقعل ذلك ، فلما ضمينوه ، دعا بععبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة فحلقاه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ؛ لا يبغيهما غائلة ، ولا يخرج عليهما ماكان لهما سلطان ؛ فإن هو فعل فعليه ألف بكدانة

<sup>(</sup>١) ف: « كتابك ».

<sup>(</sup> ٢ ) ط : « بمنك » ، تحريف ، صوابه من ا ، وفيها : « ببركتك و يمنك » .

<sup>(</sup> ٣ ) ا : « فضمنوه بنفسه » .

منة ١٩

ينحرها لدى رِتاج الكعبة ؛ وبماليكُه كلّمهم ذكرَرُهم وأنثاهم أحرارٌ . فحلف لهما بذلك ، ثم خرج فجاء داره فنزلها .

قال أبو نحنف : فحد تنى يحيى بن أبى عيسى ، عن حُميد بن مسلم ، قال : سمعت المختار بعد ذلك يقول (1): قاتلهم الله ! ما أحمقهم حين يَسَوَّن أنَّى أَبِي لهم بأيانهم هذه ! أمَّا حلى لهم بالله ؛ فإنه ينبغى لى إذا حلفت على يمين فرأيت ما هو خير ، ها أن أدَّع ما حلفت عليه وآتى الذى هو خير ؛ ٢٠١/٦ وأكتسر يمينى ، وخروجي عليهم خير من كفَّى عنهم ؛ وأكفر يمينى ؛ وأمَّا همدًى ألف بددة فيهولتينى ! وأمَّا عن من بصقة ؛ ومائمن الف بددة فيهولتينى ! وأمَّا عن من المنتب لى أمرى، ثمّ لم أملك مملوكاً أبداً .

قال : ولمناً نول المختار دارة عند خروجه من السنجن ، اختلف (۱) إليه الشيعة واجتمعت عليه ؛ واتنقن رأيها (۱۳) على الرضا به ، وكان الذي يبايع له الناس وهو في السنجن خمسة نفر : السنائب بن مالك الأشعري ، ويزيد بن أنس ، وأحمر بن شميط ، ووفاعة بن شداد الفتنياني ، وعبد الله بن شداد الجئستي .. قال : فلم تزل أصحابه بكثرون ، وأمره يقوى ويشتد حتى عزل ابن الزبير عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة ، وبعث عبد الله بن مسطيع على عملهما إلى الكوفة .

قال أبو محنف : فحد تنى الصَّمَّعب بن زهير ، عن عمر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام ، قال : دَعا ابن الزبير عبد الله بن مطيع أخابنى عدى ابن كعب والحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة المخروق ، فبعث عبد الله بن مطيع على الكوفة ، وبعث الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة على البصرة ،قال: فبلغ ذلك بتحير بن ريسان الحميرى ، فلقيهما ، فقال لهما : يا هذان ؛ فالقيهما ، فقال الهما : يا هذان ؛ إن القمر الليلة بالناطح (١٤)، فلا تسيرا ، فأما ابن أبى ربيعة ؛ فأطاعه؛ فأقام يسيرا ١٠٠/٢

<sup>(</sup>٣) ف: «رأيم». ا: «رأيما»

<sup>(</sup> ٤ ) الناطح والنطح : من منازل القمر مما يتشام به .

ثم شخص إلى عمله فسلم ؛ وأمَّا عبد الله بن مطبع فقال له : وهل نطلب إلا النَّـطح!قال: فلقى والفنطحاً و بَطْمُحاً، قال: يقول عمر: والبلاء موكمًل بالقول.

قال عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : بلغ عبد الملك بن مروان أن ابن الزبير بعث عمل البصرة؟ مروان أن ابن الزبير بعث عمل البصرة؟ فقلل : متن بعث على البصرة؟ فقيل : بعث علمها الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ؟ قال : لا حُراً بوادى عوف، بعث عوفاً وجلس! ثم قال : من بعث على الكوفة ؟ قالوا : عبد الله بن مطيع ، قال : حازم وكثيرًا ما يسقط، وشجاع وما يكره أن يفر ، قال : من بعث على المدينة ؟ قالوا : بعث أخاه مصعب بن الزبير ، قال : ذاك الليث النبية ، وهو رجل أهل ببته .

قال هشام: قال أبو محنف: وقدم عبد الله بن مُطبع الكوفة في رمضان سنة خمس وستين يوم الحميس لحمس بقين من شهر رمضان ، فقال لعبد الله ابن يزيد: إن أحببت أن تقيم معى أحسنت صحبتك ، وأكرمت مثواك ؛ وإن لحقت بأمير المؤمنين عبد الله بن الزبير فبك عليه كرامة ، وعلى من قبله من المسلمين . وقال لإبراهيم بن عمد بن طلحة : الحق بأمير المؤمنين ؛ فخرج إبراهيم حتى قدم المدينة، وكسر على ابن الزبير الخراج ؛ وقال : إنسا كنت فتنة ؛ فكن عنه ابن الزبير .

قال : وأقام ابن مطيع على الكوفة على الصّلاة والحراج ؛ وبعث على شُرطته إياس بن مضارب العجليّ ، وأمره أن يُحسن السيرة والشدّ على المربب .

1. r/Y

قال أبو محنف: فحد أنى حصيرة بن عبد الله بن الحارث بن دريد الأزدى" ــ وكان قد أدرك ذلك الزمان ، وشهد قتل مصعب بن الزبير ــ قال : إلى المشاهد المسجد حيث قدم عبد الله بن مطيع ، فصعد المنبر ، فحميد الله وأثنى عليه ، وقال : أمّا بعد ؛ فإن أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بعثى على مصركم وتغوركم ، وأمرنى بجباية فيتكم ؛ وألا أحمل فضل فيتكم عنكم إلا برضاً منكم ، ووصيتة عمر بن الخطاب التي أوصى بها عند وفاته ، وبسيرة عمان ابن عقان التي سار بها في المسلمين ؛ فاتقوا الله واستقيمو ولا تختلفوا ، وخلوا ابن عقان التي سار بها في المسلمين ؛ فاتقوا الله واستقيمو ولا تختلفوا ، وخلوا

على أيدى سفهائكم ؛ و إلَّا تفعلوا فلوموا أنفسكم ولا تلومونى ؛ فوالله لأوقعن ّ بالسقيم العاصى ؛ ولأقيمن در و (١٠) الأصعر المرتاب فقام إليه السائب بن مالك الأشعريّ ، فقال : أمَّا أمر ابن الزبير إيّاك ألّا تُنحمل فضل فيئنا عنَّا إلَّا برضانا فإنا نشهدك(١) أنًّا لا نرضَى أن تحمل (٢) فضل فيئناعنًّا؛ وألَّا يقسم إلا فينا ؛ وألَّا يُسار فينا إلا بسيرة على بن أبي طالب التي سار بها في بلادنا هذه حتى هلك رحمة الله عليه ، ولا حاجة لنا في سيرة عثمان في فيئنا ولا في أنفسنا ؛ فإنها إنما كانت أثـرة وهو ّى،ولا في سيرة عمر بن الحطاب في فيئنا ؛ وإن كانت أهون السيرتين علينا ضرًّا ؛ وقد كان لا يألو النَّاس خيرًا . فقال يزيد ابن أنس : صدق السائب بن مالك و بـَرَّ، رأينُنا مثل رأيه ، وقولنا مثل قوله . ٢٠٠/٧ فقال ابن مطيع : نسير فيكم بكلِّ سيرة أحببتموها وهو يتموها ثم نزل . فقال : يزيد بن أنس الأسدى : ذهبتَ بفضلها يا سائب ؛ لا يعدمنك المسلمون ١ أما والله لقد قمتُ وإنى لأريد أن أقوم فأقول له نحواً من مقالتك ، وما أحبّ أن الله ولتى الرد عليه رجلا من أهل المصر ليس من شيعتنا .

> وجاء إياس بن مضارب إلى ابن مُطيع ، فقال له : إنَّ السائب بن مالك من رءوس أصحاب المختار ، ولست آمنُ المختار ؛ فابعث إليه فليأتك ؛ فإذا جاءك فاحبسه في سجنك حتى يستقيم أمر الناس؛ فإن عيوني قد أتنبي فخبار تني أن أمره قد استجمع له ؛ وكأنه قد وثب بالمصر . قال : فبعث إليه ابن مُطيع زائدة بن قدامة وحسين بن عبد الله البرسكي من همدان ، فدخلا عليه ، فقالا : أجب الأمير ، فدعا بثيابه وأمر بإسراج دابَّته ، وتحشخش <sup>(٣)</sup> للذهاب معهما ؛ فلما رأى زائدة بن قدامة ذلك قرأ قول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللهُ ۖ وَٱللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾(١) ، ففهمها المختار، فجلس ثم ألتي ثيابه عنه، ثمَّ قال : أَلْقُواعلِيَّ القَطَّيفةُ ؛ مَا أَرَانِي إِلَّا قَدَ وُعَيَكَتَ؛ إِنِي لأَجِد قَفَقفةٌ

11

<sup>(</sup>١) الدره : الميل والعوج . (٢) ف : « نشهد »

<sup>(</sup> ٣ ) التحشحش : الحركة ، وفي ط : « تخشخش » ، والصواب ما أثبته من ا .

٣٠: الأنفال: ٣٠.

شديدة ، ثم تمثَّل قول عبد العدرِّي بن صُهل الأزدي :

إذا مَا مَعْشَرٌ تَركُوا نَدَاهُمْ ولم يأْتوا الكريهَة لم يُهابُوا ارجعا إلى ابن مطيع ، فأعلماه حالى التي أنا عليها . فقال له زائدة بن ٢٠٥/٢ قداه: أمَّا أنا ففاعل؛ [فقال:] ١٠٠وأنت باأخاهـ الدافاعة رفى عنده فإنه خيرالك.

قال أبو مخنف: فحدثني إسماعيل بن نُعيم الهمسَّدانيّ ، عن حسين بن عبد الله ، قال : قلت في نفسي : والله إن أنا لم أبلغ عن هذا ما يُرضيه ما أنا بآمن من أن يظهر غداً فيهلكني . قال : فقلت له ، نعم، أنا أضع (٢)عند ابن مطيع عدرك ، وأبلغه كل ما تحب ؛ فخرجنا من عنده ؛ فإذا أصحابه على بابه ، وفي داره منهم جماعة كثيرة . قال : فأقبلنا نحو ابن مطيع ، فقلت لزائدة بن قدامة : أما إنى قد فهمت قواك حين قرأت تلك الآية ؛ وعلمت ما أردتَ بها ، وقد علمت أنها هي تُسَبِّطته عن الخروج معنا بعد ما كان قد لبس ثيابه ، وأسرج دابته ؛ وعلمتُ حين تمثَّل البيَّت الذي تمثَّل أنماأراد يخبرك أنه قد فهم عنك ما أردت أن تفهمه ، وأنه لن يأتيه . قال : فجاحدني أن يكون أراد شيئاً من ذلك ؛ فقلت له : إلا تحلف ؛ فوالله ما كنت لأبلِّغ عنك ولاعنه شيئًا تكرهانه ؛ ولقد علمتأنَّك مشفق عليه، تجد له ما يجد المرء لابن عمه . فأقبلنا إلى ابن مطيع ؛ فأخبرناه بعلَّته وشكواه؛ فصدَّقَسَا ولها عنه . قال : وبعث المختار إلى أصحابه ؛ فأخذ يجمعهم في الدُّور حوله ، وأراد أن يشب بالكوفة في المحرّم ؛ فجاء رجل من أصحابه من شباً م (٣) \_ وكان عظيم أ الشَّرف يقال له عبد الرحمن بن شريح ــ فلتى سعيد بن منقذ الشُّوريِّ وسيعرُ ابن أبي سعر الحنني والأسود بن جراً د الكندي وقدامة بن مالك الجسمي ؟ ٦٠٠/٢ فاجتمعوا في منزل سعار الحنفي ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

أمًّا بعد ؛ فإنَّ المحتار يريد أن يخرج بنا ، وقد بايعناه ولاندرى أرسله إلينا ابن الحنفية أم لا؛ فانهضوا بنا إلى ابن الحنفيَّة فلنخبره بما قدم علينا به

<sup>(</sup>۱) تكلة من ا.

<sup>(</sup>٢) كذا في ا ، س ، وفي ط : « أصنع ».

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : « وشبام : حي من همدان » .

سنة ٦٦ سنة

و بما دَعَانا إليه ؛ فإنْ رخِس لنا في اتبّاعه اتبّعناه؛ وإن نهانا عنه اجتنبناه؛ فوالله ما ينبغي أن يكون شيء من أمر الدنيا آثرَ عندنا من سلامة ديننا . ففالوا (١٠) له : أرشدك الله ! فقد أصبت ووفيّقت ؛ اخرج بنا إذا شئت . فأجمع رأيهم على أن يخرجوا من أيتّامهم ، فخرجوا ، فلحقوا بابن الحنفيّة ؛ وكان إماميّهم عبد الرحمن بن شريح ، فلمناً قدموا عليه سألهم عن حال النّاس فخيرً وه عن حاله هم عليه .

قال أبو مخنف : فحد أبى خليفة بن ورقاء ، عن الأسود بن جراد الكندى قال : قلنا لابن الحنفية ؛ إن لنا إليك حاجة " ؛ قال : فسر (۱) هى أم علانية؟ قال : قلنا : لا ؛ بل سر ، قال : فريدًا إذًا ؛ قال : فكث قليلا ، ثم تنحي جانبًا فدعانا فقمنا إليه ، فبدأ عبد الرحمن بن شريح ، فتكلّم ، فحميد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أمّا بعد ؛ فإنكم أهل بيت خصّكم الله بالفضيلة ، وشر فكم بالنبوة ، وعظم حقكم على هذه الأمة ؛ فلا يجهل حقكم إلا مغبون الرأى ، مخسوس النصيب ؛ قد أصيم بحسين رحمة الله عليه عظمت مصيبة اختصصتم (۱) بها ، بعد (۱) ما عم بها المسلمون ، وقد قدم علينا المختار بن أبي عبيد يزعم لنا أنه قد جاءنا من تيلقائكم ، وقد دعانا إلى كتاب الله وسنة نبية صلى الله عليه وسلم ؛ والطلب بلماء (٥) أهل البيت ، والدفع عن الضعفاء ؛ فبايعناه على ذلك . ثم إنّا رأينا أن نأتيلك فنذكر لك ١٠٧/٧

ثم تكلمنا واحداً واحداً بنحو مما تكلم به صاحبنا ؛ وهو يسمع ، حتى إذا فرغنا حمد الله وأنبى عليه ، وصلًى على النبي صلى الله عليه وسلَّم ، ثم قال : أمَّا بعد ؛ فأسا ما ذكرتم مما خصصنا الله (١٦) به من فضل ؛ فإن الله يؤنيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ؛ فلله الحمد ! وأمَّا ما ذكرتم من مصيبتنا بحسين ؛ فإن ذلك كان في الذكر الحكيم

<sup>(</sup>۱) ف: «قالوا». (۲) ا، ف: «أفسر».

<sup>(</sup>٣) كذا في ف ، وفي ط : « ما قد خصكم » . ( ؛ ) كذا في ا ، وفي ط : « فقد عم »

<sup>(</sup>ه) ف: «بدم». (۲) ف: «خصنا».

وهي ملحمة كُتبت عليه ، وكرامة أهداها الله له ، رفع بماكان سنها درجات قوم عنده، ووضع بها آخرين، وكان أمرالله مفعولا، وكانأمرالله قدرًا مقدورًا. وأمًا ما ذكرتم من دعاء من دعاكم إلى الطلّببدمائنا ؛ فوالله لوددتأنّ الله انتصر لنا من عدوّنا بمن شاء من خلقه ؛ أقول قولى هذا وأستغفرالله لى ولكم .

قال : فخرجنا من عنده ، ونحن نقول : قد أذن لنا ؛ قد قال : لوددت أنَّ الله انتصر لنا من عدوًّ نا بمن شاء من خلُّقه، ولو كره لقال : لا تفعلوا . قال : فجئنا وأناس من الشيعة بنتظر ون مقدمنا (١١) مسَّن كنسًّا قدأعلمناه بمخرَّجنا وأطلعناه على ذات أنفسنا ؛ ممن كان على رأينا من إخواننا ؛ وقد كان بلغ المختار مخرجنا ، فشق ذلك عليه، وخشى أن نأتيَّه بأمر يُسخذِّل الشيعة عنه ؛ مرار مكان قد أرادهم على أن ينهض بهم قبل قدومنا (١)؛ فلم يتهيَّأ ذلك له (١٣)؛ فكان المختار يقول : إن نُنفيرًا منكم ارتابوا وتحسِّروا وخابوا ؛ فإن همأصابوا أقبلوا وأنابوا ؛ وإنهم كدُوا( ؟ ) وهابوا ، واعترضوا وانجابوا ، فقد تُمبروا وخابوا ؛ فلم يكن إَّلَا شهرًا (٥) وزيادة شيء؛ حتى أقبل القوم على رواحلهم؛ حتى دخلوا على المختار قبل دخولهم إلى رحالهم، فقال لهم: ما وراءكم؟ فقد فُتينْتُم وارتبم ، فقالوا له : قد أمرزا بنصرتك فقال: الله أكبر ! أنا أبو إسحاق ، اجمعوا إلىّ الشيعة، فجمع له منهم مَن ْ كان منه قريبًا فقال : يا معشَر الشيعة ؛ إنَّ نفرا منكم أحسوا أن يعلموا مصداق ما جئت به، فرحلوا إلى إمام الهدى، والنجيب المرتضى أبن حير من طشي المشي الحالي المجتبى المشالوه عماً قلمت به عليكم ؛ فنبتَّأَهم أنى وزيره وظهيره . ورسوله وخليله ؛ وأمركم باتباعي وطاعي فما دعوتكم إليه من قتال المحلمين ، والطلب بدماء أهل بيت (٧) نبيتكم المصطفيس. فقام عبد الرحمن بن شريح ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أمًّا بعد يا معشر الشيعة ؛ فإنا قد كنا أحببنا أن نستثبت لأنفسنا خاصة ولحميع إخواننا عامة ؛ فقدمنا على المهدىّ بن على ّ، فسألناه عن حربنا هذه ، وعَمَّـا دعانا إليه المختار منها ، فأمرنا بمظاهرته ومؤازرته وإجابته إلى ما دعانا إليه،

 <sup>(</sup>١) كذا في ١، وفي ط: « لقدومنا » . (٢) ف: مقدمنا » . (٣) ف: له ذلك .

<sup>( )</sup> ن : «نکسوا » . ( ه ) ن : «غيرشهر » .

<sup>(</sup> ٦ ) كذا في ط ، وفي اللسان : « تطشى المريض ، برئ » . ( ٧ ) ف : « بدم أهل البيت » .

فأقبلنا طيبّية أنفنُسنا ، منشرحة صدورنا، قد أذهب الله منها الشك والغيلّ والرّيب ، واستقامت لنا بصيرتنا فى قنال عدوّنا ؛ فليبلِّغ ذلك شاهدُ كمّ ، ٢٠٩/٣ غائبـكم ، واستعدّوا وتأهّبوا . ثمّ جلس وقمنا رجلا فرجلا (١١) فتكلَّمنا بنحو من كلامه ؛ فاستجمعت له الشيعة <sup>(١)</sup>وحدّبت عليه .

قال أبو مخنف: فحد تني نُم يَر بن وَعَلَة والمستمرِق ، عن عامر الشَّعْي ، قال : فلما مهياً ، قال : فلما مهياً ، أمرُه ودنا خروجه ، قال له أحمر بن شُعيط ويزيد بن أنس وعبد الله بن كامل وعبد الله بن شداد : إن أشراف أهل الكوفة مجتمعون على قتائك مع ابن مطبع ؛ فإن جامعتنا على أمرنا إبراهم ، بن الأشتر رجونا بإذن الله القُوَّة على عدونا ، وألا يضرنا خلاف ممن خالفنا ، فإنه فتى بئيس ، وابن رجل شريف بعيد الصيت ؛ وله عثيرة ذات عز وعدد . قال لهم المختار : فالقموه فادعوه ، وأعلموه الذي أمرنا به من الطلّمب بدم الحسين وأهل بيته .

قال الشعبى : فخرجوا إليه وأنا فيهم ، وأ بى ، فتكلّم يزيدبن أنس ، فقال له : 
إنّا قد أتيناك في أمر نعرضه عليك ، ولنحوك إليه ؛ فإن قبلته كان خيراً الك : 
وإن تركته فقد أدّينا إليك فيه النصيجة ، ونحن نحب أن يكون عندك مستوراً . 
فقال لهم إبراهيم بن الأشتر : وإنّ مثلى لا تُدخاف غائلته ولا سعايته ، ولا 
التقرّب إلى سلطانه باغتياب الناس ، إنما أولئك الصغار الاختطار الدّقاق همماً . 
فقال له : إنّما ندعوك إلى أمر قد أجمع عليه رأى الملا من الشبعة ؛ 
إلى كتاب الله وسنة نبيته صلى الله عليه ، والطلّب بدماء أهل البيت ، وقتال 
المحليّين ، والدفع عن الضعفاء . قال : ثم تكلم أحمر بن شميط ، فقال له : إنى ١١٠/٢ 
لك ناصح ، ولحظلك عبته وإن أباك قد هلك وهو سيند [الناس] "اوفيك منه إن 
رعيت عن الله خلك من قد موناك أمر إن أجبتنا إليه عادت لك منزلة 
أبيك في الناس ، وأحييت من ذلك أمراً قد مات ؛ إنما يكني مثلك البسير حي 
تبلغ الغاية التي لا مذهب وراءها ، إنه قد بني لك أولك مفتخراً (١١) . وأقبل القوم

<sup>(</sup>١) ف : « رجلا رجلا » . ( ٢ ) ف : « لنا الشيعة وله» .

<sup>(</sup>٣) تكلة من ا . (٤) ط : « فتحرى » ، والصواب ما أثبته من ا .

كلّهم عليه (1) يدعونه إلى أمرهم ويرغّبونه فيه. فقال لهم إبراهيم بن الأشتر : فإلى قد أُجبتكم إلى ما دعوتموني إليه من الطلب بدم الحسين وأهل بيته ، على أن تولّوني الأمر، فقالوا : أنت لذلك أهل ؛ ولكن ليس إلى ذلك سبيل ؛ هذا المختار قد جاءنا من قيمل المهدى ؛ وهو الرسول والمأمور بالقتال ؛ وقد أمرنا فأخبرناه بما ردّ علينا ؛ قال : فغبّر ثلاثاً ؛ ثم إنّ المختار دعا بضعة عشر ربحالا من وجوه أصحابه \_ قال الشعى : أنا وأبي فيهم قال : فسار بناومضي أمامنا يقلد بنا بيوت الكوفة قداً لا ندى أبن يريد؛ حتى وقف على باب إبراهيم بن الأشتر ، فاحبلسناعليها وجلس المختار ،

الحمد لله ، وأشهد أن لا اله إلا الله ، وصلمًى الله على محمد ، والسلام عليه ، أمنًا بعد ، فإن هذا كتاب إليك من المهدى محمد بن أمير المؤمنين الوصى ، وهو خير أهل الأرض لليوم ، وابن خير أهل الأرض كلمها قبل اليوم بعد أنبياء الله ورسله ، وهو يسألك أن تنصرنا وتؤازرنا ، فإن فعلت اغتبطت ، وإن لم تفعل فهذا الكتاب حجبًّ عليك ، وسيفي الله المهدى تحمدًا وأولياء ه عنك . قال الشعبي : وكان المختار قد دفع الكتاب إلى حين خرج من منزله ، فلما قضى كلامه قال لى : ادفع الكتاب إليه ، فلمعته إليه ، فادعا بالمصباح وفنس خاتمه ، وقرأه فإذا هو :

بسم الله الرحمن الرحيم . من عجماء المهادي إلى إبراهيم بن مالك الأشر ، سلام عليك ، فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ؛ أما بعد فإنى قد بعثت إليكم بوزيرى وأمينى ونجيتي الذي ارتضيته لنفسي ، وقله أمرته (۱) بقتال عادوى والطلب بدماء أهل بيتى ؛ فانهض معه بنفسك وعشيرتك ومن أطاعك ، فإنك إن نصرتني وأجبت دعوتي وساعات وزيرى كانت لك عندى بذلك (۱) فضيلة ؛ ولك بذلك أعندة الحيل وكل جيش غاز ، وكل مصر ومنبر وشغر فلهرت عليه فها بين الكوفة وأقصى بلاد أهل

<sup>(</sup>۱) ف: «عليه كلهم». (۲) ف: «وأمرته».

<sup>(</sup>٣) ف: «بذلك عندى ».

الشأم، على الوفاء بذلك على عهد الله ؛ فإن فعلت ذلك نلتَ به عند الله أفضل الكرامة ، وإن أبيت هلكت هلاكمًا لا تستقيله أبدًا ، والسلام عليك .

فلما قضى إبراهيم ُ قراءة الكتاب، قال: لقد كتب إلى ّ ابن ُ الحنفيَّة؛ وقد كتبتُ (١) إليه قبل اليوم ؛ فما كان يكتب إلى إلا باسمه واسم أبيه ، قال له ٢١٣/٢ المختار : إنَّ ذلك زمان وهذا زمان ، قال إبراهيم : فمَنَ ْ يعلم أن هذا كتاب ابن الحنفيَّة إلى ؟ فقال له : يزيد بن أنس وأحمر بن شميط وعبد الله بن كامل وجماعتهم ــ قال الشعيّ : إلاّ أنا وأبي ــ فقالوا : نشهد أنّ هذا كتاب محمد ابن على ۗ إليك ، فتأخر إبراهيم عند ذلك عن صدر الفراش فأجلس المختار عليه ، فقال : ابسط يدك أبايعُلْ ؛ فبسط المختار يده فبايعه إبراهيم ، ودعا لنا بفاكهة ، فأصبنا منها ؛ ودعا لنا بشراب من عسل فشربنا ثم نهضنا ؛ وخرج معنا ابن ُ الأشتر ؛ فركب مع المحتار حتى دخل رحله ؛ فلما رجع إبراهيم منصرفًا أخذ بيدي ، فقال : انصرف بنا يا شعى ، قال : فانصرفت معه ومضى بي حتى دخل بي رحله ، فقال : يا شعبيّ ، إلى قدحفظت أنبَّك لم تشهد أنت ولا أبوك ؛ أفترَى هؤلاء شهدوا على حق ؟ قال: قلت له : قد شهدوا على ما رأيت وهم سادة القرَّاء ومشيخة المصر وفرسان العرب ، ولا أرى مثل هؤلاء يقولون إلا حقًّا . قال : فقلت له هذه المقالة ؛ وأنا والله لهم على شهادتهم متّهمً "؛ غيرَ أَنَّى يعجبني الحروج وأنا أرى رأى القوم ؛ وأحبُّ بمام ذلك الأمر (٢)؛ فلم أطلعه على ما في نفسي من ذلك ؛ فقال لي ابن الأشرر : اكتب لي أسماءهم فإنى ليس كليُّهم أعرف . ودعا بصحيفة ودواة ، وكتب فيها :

بسم الله الرحمن الرحم ؛ هذا ما شهد عليه السائب بن مالك الأشعرى ، ويزيد بن أنس الأسلامي وأحمر بن شميط الأحمسي وبالك بن عمر و النهدى ؛ حتى أنى على أسماء القوم ؛ ثم كتب : شهدوا أن محمد بن على كتب إلى إبراهيم بن ١٣/٧ الأشهر يأمره بموازرة المختار ومظاهرته على قتال المحلين ، والطلب بدماء أهل البيت ، وشهد على هؤلاء النَّمر الذين شهدوا على هذه الشهادة شراحيل ابن عبد وهو أبو عامر الشعي الفقيه – وعبد الرحمن بن عبد الله النَّم عني ،

<sup>(</sup>٢) بعدها في ف: « لهم » .

<sup>(</sup>۱) ف : «وكتبت».

وعامر بن شَرَاحيل الشعبيّ . فقلت له : ما تصنع بهذا رحمك الله ؟ فقال : دعّه يكون. قال :ودعا إبراهيم عشيرته وإخوانه ومَن ْأطاعه، وأقبل يختلف إلى المختار .

\* \* \*

قال هشام بن محمد: قال أبو محنف: حدثي يحيى بن أبي عيسى الأزدى ،
قال: كان حُميد بن مسلم الأزدى صديقياً لإبراهيم بن الأشر ؛ وكان
يختلف إليه ؛ ويذهب به معه ؛ وكان إبراهيم يروح في كلّ عشية عند المساء ،
فيأتى المختار ، فيمكث عنده حي تصوّب النجوم ، ثم ينصرف ؛ فمكثوا بذلك
يدبر ون أمورهم ؛ حي اجتمع رأيهم على أن يخرجوا ليلة الحميس لأربع
عشرة من ربيع الأول سنة ست وستين ، ووطن على ذلك شيعتهم ومن أجابهم ،
فلما كان عند غروب الشمس ، قام إبراهيم بن الأشر ؛ فأذ ن ؛ ثم إنه
استقدم ، فصلًى بنا المغرب ، ثم خرج بنا بعد المغرب حين قلت : أخوك أو
المنبئ أن وهو يريد الحتار ، سفاقبلنا علينا السلاح ، وقد أقى إياس بن مضارب
عبد الله بن مطبع فقال : إن المختار خارج عليك إحدى الليلين ؛ قال :
فخرج إياس في الشرط (١٠) ، فعث ابنه راشداً إلى الكُنْمَاسة ، وأقبل بسير
حول السوق في النشرط (١٠) ، فعث ابنه راشداً إلى الكُنْمَاسة ، وأقبل بسير

م إن آياس بن مضارب دخل على ابن مطيع ، فقال له : إلى قد بعث ابنى إلى الكناسة ، فلو بعثت في كل جبيًانة بالكوفة عظيمة رجيلاً من أصحابك في جماعة من أهل الطاعة ؛ هاب المريبُ الحروج عليك . قال : فبعث ابن مطيع عبد الرحمن بن سعيد بن قيس إلى جبيًانة السبيع ، وقال : اكفى قوبك ، لا أوتين من قبيلك ، وأحكيم أمر الجبيًانة التي وجبهتك إليها ، لا يحد ثن بها حد ت فاوليك العجز والومن . وبعث كعب بن أبي كعب الخصمي إلى جبيًانة بشر ، وبعث زهر بن قيس إلى جبيًانة كينه ، وبعث شعر بن ذى الجوش إلى جبيًانة سالم، وبعث عبد الرحمن بن مختف بن سليم إلى جبيًانة الصائديين ، وبعث يزيد بن الحارث بن روعم أبا حقوش إلى جبيًانة مراد، جبيًانة الصائديين ، وبعث يزيد بن الحارث بن روعم أبا حقوش إلى جبيئانة مراد،

<sup>(</sup>١) يقال : أخوك أو الذئب ؛ إذا اشتد الظلام . (٢) ف : « الشرطة » .

وأوصى كل ّرجل أن يكفيه قومه ، وألّا يؤتى من قبله ، وأن يحكم الوجه الله وجبّه فيه ؛ وبعث شبّتُ بن ربّعيّ إلى السّبخة ، وقال : إذا سمعت صوت القوم فوجّة نحوهم ؛ فكان هؤلاء قد خرجوا يوم الاثنين ؛ فنزلوا هذه الجبابين ، وخرج إبراهيم بن الأشتر من رحله بعد المغرب يريد إتيان المختار ؛ ١١٠/٢ وقد بلغه أن الجبابين قد حُشيت رجالا ، وأن الشّرَط قد أحاطت بالسوق والقصر .

قال أبو مخنف : فحد تني يحيي بن أبي عيسى . عن حُميد بن مسلم . قال : خرجت مع إبراهيم من منزله بعد المغرب ليلة الثلاثاء حتى مررنا بدار عمرو بن حُريثُ ، ونحن مع ابن الاشتركتيبة " نحوٌ من ماثة ، علينا الدروع ، قد كفرنا (١١) عليها بالأقبية ، ونحو متقلَّدو السيوف ؛ ليس معنا سلاحٌ إلَّا السيوف في عواتقنا ، والدَّروع قد سترناها بأقبيتنا ؛ فلمًّا مرزنا بدار سعيد بن قيس فجُرْناها إلى دار أسامة ، قلنا : مُرَّ بنا على دار خالد بن عُرْفُطة ، ثم امض بنا إلى بتَجيلة ، فلنمرّ في دورهم حتى نخرج إلى دار المختار – وكان إبراهيم فتَّى حَمَدَ ثَا شجاعًا ؛ فكان لا يُكره أن يلقاهم – فقال : والله لأمرَّنَّ على دار عمرو بن حريث إلى جانب القصر وسط السوق ، ولأرعبن به عدونا ولأرينيُّهم هوانهم علينا . قال : فأخذناعلى باب الفيل على دار ابن هبيًّا ر(٢)؛ ثم أخذ ذات اليمين على دار عمرو بن حريث؛ حتى إذا جاوزها ألفينا إياس بن مضارب في الشُّرَط مظهرين السلاح، فقال لنا : مَنَنْ أَنَّم ؟ ما أنتم ؟ فقال له إبراهيم: أنا إبراهيم بن الأشر ، فقال له ابن مضارب: ما هذا الحمع معك ؟ وما تريد ؟ والله إنَّ أمرك لمريب! وقد بلغني أنك تمرَّ كلَّ عشية ها هنا. وما أنا بتاركك حتى آتى بك الأمير فيرى فيك رأيه . فقال إبراهيم : لاأبا لغيرك! خلّ سبيلنا ، فقال : كلاً والله لا أفعل ــ ومع إياس بن مضارب رجل من هَمَدَّان ، يقال له أبو قطن ، كان يكون مع إمرة الشَّرُّطة فهم يكرمونه ٦١٦/٢ ويؤثرونه ، وكان لابن الأشر صديقاً ــ فقال له ابن الأشر : يا أبا قَـطَن ، ادن مبي ــومع أبي قَـطَن رمح له طويل\_ ؛ فدنا منه أبو قَـطَن؛ ومعه الرمح ؛

<sup>(</sup>١) كفرنا ، أي سترنا . (٢) ط : « هباد » ، وانظر الجزء الرابع ص ٢٧٣ .

وهو يرى أن ابن الأشر يطلب إليه أن يشفع له إلى ابن مضارب ليخلَّى سبيله ؛ فقال إبراهيم ـــ وتناول الرَّمح من يده (١٠) : إنَّ رمحمَّكُ هذا لطويل ؛ فحمل به إبراهيم على ابن مضارب، فطعنه في تُنغْرة نحره فصرعه، وقال لرجل من قومه: الزل [عليه] (٢) ، فاحتز رأسه ، فنزل إليه فاحتز رأسه ، وتفرّق أصحابه ورجعوا إلى ابن مطيع . فبعث ابن مطيع ابنـَه راشد َ بن إياس •كان أبيه (٣) على الشَّرْطة ، وبعث، كان راشد بن إياس إلى الكُنْمَاسة ثلث الليلة سُوِّيد بن عبد الرحمن المِمْ قُرِيٌّ أبا القعقاع بن سُويد . وأقبل إبراهيم بن الأشَّر إلى المحتار ليلة َ الأربعاء ، فدخل عليه فقال له إبراهيم : إنَّا اتَّعدنا للخروج القابلة ليلة الحميس ، وقد حدث أمرٌ لا بدُّ من الحروج الليلة ، قال المحتار : ما هو ؟ قال : عرض لي إياس بن مضارب في الطريق ليحسي بزعمه ، فقتلته ؛ وهذا رأسه مع أصحابي على الباب. فقال الختار : فبشترك الله ببخير ! فهذا طير صالح، وهذا أوَّل الفتح إن شاء الله . ثم قال (١) المختار: قم يا سعيد بن منقذ ، فأشعل في الهرادي (٥) النيران ثم ارفعها للمسلمين ، وقم أنت يا عبد الله بن شد اد ؛ فناد: «يا منصور أمتْ» ؛ وقم أنت يا سفيان بن ليل، وأنت يا قدامة ابن مالك، فناد: يا لثأرات الحسين! ثم قال المختار: على بدرعي وسلاحي، فأتبي به ؛ فأحذ يلبس سلاحه و يقول :

١١٧/٢ قَدْ عَلِمَتْ بَيْضاء حَسناء الطَّلَلْ واضِحَة الخَدَّين عَجْزاء الكَفَلْ
 ق أنى غذاة الرَّوْع وقدامٌ بَطَلْ .

<sup>(</sup>۱) ف: «بيده». (۲) من ف.

<sup>(</sup>٣) فف « راشداً مكان أبيد إياس » . ( ؛ ) كلما في ف ؛ وفي ط ؛ « فقال » .

<sup>(</sup> ه ) في اللسان : « الهردية : قصبات تضم ملوية بطاقات الكرم ، تحمل عليها قضبانه » .

معك ولم تفرِّقهم ؛ فإن عوجلت فأتيت كان معك َ من تمتنع به ؛ وأنا لو قد فرغت من هذا الأمر عجلت إليك في الحيل والرجال . قال له. إمالا (١) فاعجل وإيَّاك أن تسير إلى أميرهم تقاتله ، ولا تقاتل أحدًا وأنت تستطيع ألًّا تقاتل ، واحفظ ما أوصيتك به آلًا أن يبدأك أحد بقتال. فخرج إبراهيم بن الأشر من عنده في الكتيبة الَّتِي أقبل فيها ؛ حتى أتى قومَه ، واجتمع إلَّيه جلُّ مَسَنْ كان بايعه وأجابه . ثم إنَّه سار بهم في سيكك الكوفة طويلا من الليل ؛ وهو في ذلك يتجنَّب السكك الَّتي فيها الأمراء ، فجاء إلى الَّذين معهم الحماعات الَّذين وضع ابن مطيع في الحبابين وأفواه الطَّرق العظام ، حتَّى انتهى إلى مسجد السُّكُون ، وعَجَلت إليه خيلٌ من خيل زَحْر بن قيس الجُعني ليس لهم قائد ولا عليهم أمير . فشدّ عليهم إبراهيمُ بن الأشتر وأصحابه ، فكشفوهم حتَّى دخلوا حبًّانة كندة ، فقال إبراهيم : من صاحب الحيل في ١١٨/٢ حبًّانة كندة ؟ فشد إبراهيم وأصحابُه عليهم ، وهو يقول : اللهم إنك تعلم أنما غضبنا لأهل بيت نبيتك، وتُرْنا لهم ، فانصرنا عليهم ، وتمّم لنا دعوتـنا ؟ حتَّى انتهى إليهم هو وأصحابُه ، فخالطوهم وَكَشَفُوهم فقيل له: زَحْرُ بن قيس ؛ فقال : انصرفوا بنا عنهم ، فركب بعضُهم بعضاً كلَّما لقيتَهم زقاق دخل منهم طائفة ، فانصَرَفُوا يسيرون .

م خرج إبراهيم يسير حتى انتهى إلى جباً الة أثبير ، فوقف فيها طويلا ، وفادى أصحابه بشعارهم ، فيلغ سُوياد بن عبد الرحمن المنقرى مكانهم (٢) فى جباً انة أثير ، فرجا أن يصيبهم فيحظى بلنك عند ابن مطيع ، فلم يشعر ابن الأشتر إلا وهم معه فى الجباً انة ، فلماً رأى ذلك ابن الأشتر قال لأصحابه : يا شُرطة الله ، انزلوا فإنكم أولى بالنصر من الله من فؤلا الفساق الله ين خاضوا دماء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزلوا ، ثم شد عليهم إبراهيم ، فضربهم حتى أخرجهم من الصحاء ، وولوا منهزمين يركب بعضهم بعضاً ، فهم يتلاومون ، فقال قاتل منهم : إن هذا الأمر يراد؛ ، يلقون لنا جماعة

<sup>(</sup>١) إمالا ، أي إن كنت لا تفعل غير ذلك .

<sup>(</sup>٢) ف: « حديثهم ومكانهم ».

۲۲ شد

لَّلَا هزموهم ! فلم يزل يَهونهم حتَّى أدخلَهم الكُناسة . وقال أصحاب البراهيم لإبراهيم : اتبيعهم واغتيم ما قد دخلهم من الرَّعب ، فقد علم الله إلى من فلحو وما نطلب ، وإلى من يدعون وما يطلبون ! قال : لا ، ولكن سيروا بنا إلى صاحبنا حتَّى يؤمن الله بنا وحشته ، وذكون من أمره على علم ، ويعلم هو أيضاً ما كان من عنائنا ، فيزداد هو وأصحابه قوة وبصيرة ً إلى عرباد قواهم وبصيرتهم ، مم أنى لا آمن أن يكون قد أدى .

فأقبل إبراهيم في أصحابه حتى مر بمسجد الأشعث ، فوقف به ساعة ، مضى حتى أقى دار المختار ، فوجد الأصوات عالية ، والقوم م يمتتلون ، وقلحجاء شببت بن ربعى من قبل السيخة ، فعنى له المختار بزيد بن أنس ، وجهاء المجالى ، فجعل المختار في وجهه أحمر بن شميط ، فالناس يمتتلون ، وجاء إبراهيم من قبل القصر ، فبلغ حجاراً وأصحابه أن إبراهيم قد جاءهم من ورائهم ، فتفرقوا قبل أن يأتيهم إبراهيم ، وذهبوا في الأزقة والسكلك ، وجاء قيس بن طهفة في قريب من مائة رجل من بي الأزقة والسكلك ، وجاء قيس بن طهفة في قريب من مائة رجل من بي أنس ، فخلي هم الطربق حتى لي ابن مطيع ، فقال : ابعث إلى أمراء الجبالييل أمراء الجباليين أن ربعي ترك هم فليأتوك ، فاجمع إليك جميع الناس ، ثم انهد إلى هؤلاء القوم فقاتيهم فرهم فليأتوك ، فاجمع إليك جميع الناس ، ثم انهد إلى هؤلاء القوم فقاتيهم وابعث إليهم من تثن به فليكفك قنالهم ، فإن أمر القوم قد قوي ، وقد خرج والمعتار وظهر ، واجتمع له المرك ، فلماً بلغ ذلك المختار من مشورة شبئين ربعي المختار وظهر ، واجتمع له المرك ، فلماً بلغ ذلك المختار من مشورة شبئين ربعي على ابن مطيع خرج المختار في جماعة من أصحابه حتى نزل في ظهر دير من منا به بأستان زائدة في السبّحة ، هند مما يلي بستان زائدة في السبّحة ، هند مما يلي بأستان زائدة في السبّحة .

قال : وخرج أبوعثمان النهدى فنادى فى شاكر وهم مجتمعون فى دورهم ، يخافون أن يظهروا فى الميدان لقر ب كعب بن أبى كعب الحثممي منهم ، وكان كعب ٦٢٠/٢ فى جيالة بشر ، فلمناً بلغه أن شاكرًا تخرج جاء يسير (١١)حتى نزل بالميدان، وأخذ عليهم بأفواه سيكتكهم وطُرُقيهم . قال : فلمناً أتاهم أبو عمان النهدى

<sup>(</sup>۱) ا: « أقبل يسير ».

سنة ٦٦ سنة

في عصابة من أصحابه ، نادى : يا لتأرات الحسين ! يا منصورُ أمت ! يأيّها الحكى المهتدون، ألا إنّ أمير آل محمدً ووزيرَهم . قد خرج فنزل ديرَ هند ، وبعثى إليكم داعيًا ومبشرًا ، فاخرجوا إليه يرحمكم الله ! قال : فخرجوا من الدّور يتداعون : يا لتّأرات الحسين ! ثم ضاربوا كعب بن أبي كعب حتى خلّى لحم الطريق ، فأقبلوا إلى المختار حتى نزلوا معه في عسكره ، وخرج عبد الله بن قراد الخيمعي في جماعة من خيمم نحو المائتين حتى لحق بالمختار ، فنزلوا معه في عسكره ، وقد كان عرض له كعب بن أبي كعب فصافحه ، فلماً عرفهم ورأى أنيَّهم قومه خلّى عنهم ، ولم يقاتلهم .

وخرجت شيمام مسن آخر ليلتهم فاجتمعوا إلى جيانة مسواد ، فلمناً بلغ ذلك عبد الرحمن بن سعيد بن قيس بعث إليهم : إن كنتم تريدون اللّحاق بالمختار فلا تمرُّوا على جيانة السَّبيع ، فللحقول بالمختار ، فتوافّى إلى المختار فلا تمرُّوا على جيانة السَّبيع ، فللحقوا بالمختار ، فاستجمعوا له قبل ثلاثة آلاف وثمانمائة من اثنى عشر ألقاً كانوا بايعوه ، فاستجمعوا له قبل انفجار الفجر ، فأصبح قد فرغ من تعييتة .

قال أبو محنف : فحد تنى الوالي قال : خرجتُ أنا وحميد بن مسلم ، والنعمان بن أبى الجمَّعد إلى المختار ليلة خرج ، فأتيناه فى داره ، وخرجْننا معه إلى معسكره ، قال : فوالله ما انفَحَجَر الفجر حتى فرغ من تعبيته ، فلمنَّا ٢٣١/٧ أصبح استقدم، فصلَّى بنا الغداة بغلس، ثم قرأه والنازعات ، و « عبس وتولَّى»، قال : فما سمعنا إمامًا أمَّ قومًا أفصيحَ لهجةً منه .

قال أبو محنف: حدّ في حصيرة بن عبد الله، أن ابن مطيع بعث إلى المجابين، فأمرهم أن ينضمو إلى المسجد، وقال لراشد بن إياس بن مضارب: ناد في الناس فليأتوا المسجد، فنادى المنادى: ألا برثت الله من من رجل لم يحضر المسجد الليلة! فتوافى الناس في المسجد، فلمنا اجتمعوا بعث ابن مطيع شبّت بن ربعى في نحو من ثلاثة آلاف إلى المختار، وبعث راشد بن إياس في أربعة آلاف من الشرّط.

قال أبو مخنف : فحد ثني أبرُو الصَّلْت التيميّ عن أبي سعيد الصَّيْقل ،

قال: لما صلَّى المختار الغداة ثم انصرف سمع شمَّا أصواتاً مرتفعة فها بين بني سُنُدَيم وسكَّة البريد ، فقال المحتار : مَن ْ يعلم لنا علم هؤلاء ما هم ؟ فقلت له : أنا أصلحك الله! فقال المختار: إمَّا لا (١) فألق سلاحك وانطلق حيى تدخل فيهم كأنك نظار، ثم تأتيبي بخبرهم . قال : ففعلتُ ، فلمناً دنوت منهم إذاً مؤذنهم يقيم ، فجئت حتَّى دنوت منهم فإذا شبَّت بن رِبعيّ معه خيل عظيمة ، وعلى خيله شَيّْبان بن حُرّيَثُ الضبيّ ، وهو في الرجَّالة معه منهم كثرة ، فلما أقام مؤذنهم تقدَّم فصلَّى بأصحابه، فقرأ: ﴿ إِذَا زُكْرُ لِنَتُ الأرْضُ وَلِنْزَ الها } ، فقلت في نفسي : أما والله إلى لأرجو أن يزلزل الله بكم ، ١٢٢/٢ وقرأ : ﴿ وَالْمُعَادِياتِ ضَبْمُحاً ﴾ ، فقال أناس من أصحابه : لوكنت قرأت سورتين لهما أطول من هناتين (٢)شيشًا!فقال شببَت : ترون الدينلم قد نزلت بساحتكم ، وأنتم تقولون: لو قرأت سورة « البقرة » و «آل عمران» ! قال: وَكانوا ثلاثة آلاف ، قال : فأقبلت سريعاً حتى أتيت المحتارَ فأخبرته بخبر (٣)شَبَتْ وأصحابه ، وأتاه معي ساعة أتيته (٤) سيعثر بن أبي سعر الحنني يركض من قيبَل مراد ، وكان ممتَّن بايع المختار فلم يقدر على الخروج معه ليلة خرج محافة الحرس ، فلمًّا أصبح أقبل على فرسه، فمرّ بجبًّانة مراد ؛ وفيها راشه بن إياس ، فقالوا: كما أنت ! ومن أنْت؟ فراكضهم حتى جاء المختار ، فأخبره خبر راشد ، وأخبرته أنا خبر شبَّث، قال: فسرَّحَ إبراهيم بنالأشر قبلَ راشد بن إياس في تسعمائة ـــ ويقال سيمائة فارس وسيمائة راجل ــ وبعث نعيم بن هبيرة أحا مُـصَّقلة بن هبيرة في ثلثماثة فارس وسمَّاثة راجل، وقال لهما: امضيا حيى تلقيمًا عدو كما، فإذا لقيهَاهم فانزلا في الرجال وعجلا الفرَاغ وابدآهم بالإقدام ، ولا تستهدفا لهم ؛ فإنهم أكثر منكم ، ولا ترجعا إلى حتى تظهرا أو تُثقتلا . فتوجَّه إبراهيم إلى راشد ، وقد م المختار ُ يزيد بن أنس في موضع مسجد شَـَتْ في تسعمائة أمامه . وتوجَّه نعيم بن هبيرة قبـَل شبـَث .

قال أبو مخنف : قال أبو سعيد الصيقل : كنت أنا فيمن توجَّه مع نُعيم

<sup>(</sup>١) إما لا ، أي إن كنت لاتفعل غير ذلك . (٢) ف : « منهما » .

<sup>. «</sup> خبر » . ( ؛ ) ف : « وافيته » . ( )

ابن هبيرة إلى شَـبَتُ ومعى سـعـْر بن أبى سعر الحنني ّ،فلما انتهينا إليه قاتلناه ٦٢٣/٢ قتالا شديدًا ، فجعل نعيم بن هبيرة سعر بن أبي سعثر الحنبي على الحيل، ومشى هو في الرجال فقاتلهم حتى أشرقت الشمس وانبسطت، فضر بناهم حتى أدخلناهم البيوت ؛ ثم إنَّ شَبَتْ بن رِبعيَّ ناداهم : يا حماة السوء ! بئس فرسانً الحقائق(١) أنتم! أمين عبيدكم تهربون (٢) قال: فثابت إليه منهم جماعة (٣) فشد علينا وقد تفرَّقنا فهزمَنا،وصبر نعيم بن هبيرة فقتيل، ونزل سعر فأسير وأسرت أنا وخليد مولى حسان بن محدوج (٤)، فقال شبث لحليد \_ وكان وسيًا جسيمًا : مَن أنت ؟ فقال : (°) خليد مولى حسان بن محدوج الذهلي ، فقال له شَبَث: يا بن المتشكاء، تركت بيع الصِّحناة (٦) بالكُناسة وكان جزاء من أعتقكَ أن تعدوَ عليه بسيفك تضرب رقابه! اضربوا عنقه ، فقُتُمل ، ورأى سعرًا الحنفيُّ فعَرَفه ، فقال : أخو بني حنيفة ؟ فقال له : نعم ؛ فقال : وَيَسْحَلَك ! ما أردت إلى اتباع هذه السَّبثيَّة ! قبح الله رأيك ، دعوا ذا . فقلتُ في نفسي : قَـنَمَـل المولـنَى وتَسَرَك العربيُّ ؟إن علم والله إنى مولى قتلني . فلمنَّا عُـر ضت عليه قال : من أنت ؟ فقلت : من بني تيم الله؛ قال : أعربيَّ أنت أو مولَّى ؟ فقلت : لا بل عربيٌّ ، أنا من آل زياد بن خَصَفَة ، فقال : بخ بخ ! ذكرتّ الشريفَ المعروف ، الحق ْ بأهلك . قال : فأقبلتُ حتَّى انتهيت إلى الحمراء ، ١٢١/٢ وكانت لى في قتال القوم بصيرة ، فجثت حتى انتهيت إلى المختار ؛ وقلت في نفسى : والله لآتين أصحابي فلأواسينُّهم بنفسي ، فقبح الله العيش َ بعدَ هم ! قال : فأتيتُهم وقد سبقى إليهم سيعر الحنبي ، وأقبلت إليه خيل ُ شَبَتُ ، وجاءه قتْل نُعْيَم بن هُبُيَرة ، فلخل من ذلك أصحابَ المختار أمرٌ كبير؛ قال : فدنوتُ من المختار ، فأخبرتُه بالذي كان من أمرى ، فقال لي : اسكتْ، فليس هذا بمكان الحديث . وجاء شَـبَتْ حتَّى أحاط بالمختار وبيزيد بن أنس

<sup>(</sup>۱) ف: «الحقيقة». (٢) ف: يا تفرون».

<sup>(</sup>٣) ف: « جماعة منهم » .

<sup>(</sup> ٤ ) ط: « يخدح » ، والصواب ما أثبته ؛ وانظر الاشتقاق ٢٤٧ . ( ٥ ) ف : « قال » .

 <sup>(</sup>٦) المتكاه من النساه: هي الى لم تخفض ؛ وهو من السب عناهم . وفي السان : « الصحناه بالكسر : (دام يتخذ من السمك ، يمد ويقصر ، والصحناة أخص منه "

وبعث ابن مطيع يزيدَ بن الحارث بن رؤيم فى ألفين من قبَـلَسكَـَّة لحـَّامِجرير، فَـوَقَـمَوا فى أفواه تلك السكلك ، ووكَـَّى المختارُ يزيد بن أنس خيلـَه ، وخرج هو فى الرَّجالة .

قال أبو محنف: فحد تنى الحارث بن كعب الوالي ؟ والبة الأزد ، قال : 
حملت علينا خيل مُسَبَث بن رِبِعي حملتين ، فا يزول مننا رجل ون مكانه ،
فقال يزيد بن أنس لنا : يا معشر الشيعة ، قد كنتم تقتلون وتمقط أيدبكم
وأرجلكم ، وتسمل أعينكم ، وترُفتمون على جُنُوع النخل فى حبُب أهل
بيت نبيكم ؛ وأنم مقيمون فى بيوتكم ، وطاعة عدوكم ، فا ظنكم بهؤلاء
القوم إن ظهروا عليكم اليوم ! إذا والله لا يتد عون منكم عيناً تطرف ،
وليقتلنكم صبراً ، ولترون منهم فى أولادكم وأزواجكم وأموالكم ما الموث
خير منه ، والله لا يُشجيكم منهم إلّا الصدق والصبر ، والطعن الصائب فى
أعينهم ، والضرب الدراك (الكلام) على هاميهم . فنيسر وا الشدد ق ، وتهيئوا الحميلة ،
المهرب الدراك مرتين فاحملوا . قال الحارث : فنهيتانا وتيسرنا ، وجدونا الموث

قال أبو محنف : وحد تنى فضيل بن خديج الكندى أن إبراهيم بن الأشتر كان حين توجّه إلى راشد بن إياس ، مضى حتى لقيه فى مراد ، فإذا معه أربعة لآلاف ، فقال إبراهيم لأصحابه : لا يهولنكم كثرة مؤلاء ، فوالله لربّ وجل خير من عشرة ، ولربّ فيثة قليلة قد عليست فئة كثيرة بإذن الله والله متم الصابرين ، ثم قال : يا خرر بمة بن نصر ، سر اليهم فى الحيل . ونول هو يمشى فى الرّجال ، ورايته مع مراحم بن طفيل ، فأخذ إبراهيم يقول له : ازد كيف برايتك ، إمض بها قداد ما قداد ما وقتل الناس ، فاشتد قنالهم ، وبصر خريمة بن نصر العبسى براشد بن إياس ، فحمل عليه فاشد قنالهم ، وبصر خريمة بن نصر العبسى براشد بن إياس ، فحمل عليه

<sup>(</sup>١) الطمن الدارك : المتتابع . ,

فطعنه ، فكمتنكه ، ثم نادى : قتلت راشداً ورب الكعبة . وانهزم أصحاب راشد ، وأقبل إبراهيم بن الأشر وخزيمة بن نصر ومن كان معهم بعد قتل راشد نحو الحتار ، وبعث النعمان بن أبي الجعد يبشر المحتار بالفتح عليه ويقتل راشد، فلما أن جاءهم البشير بذلك كبروا ، واشتدت انفسهم ودخل أصحاب ابن مطيع الفتشل ، وسرح ابن مطيع حسان بن فائد بن بكير المبسى في جيش كثيف نحو من ألفين . فاعرض إبراهيم بن الأشير فويق المحراء ليرد م عمن في السبخة من أصحاب ابن مطيع ، فقلد م إبراهيم خزيمة بن نصر إلى حسان بن فائد في الحيل ، وشعى إبراهيم نحوه في الرجال .

والله ما اطَّمَتُنَّا برمح ، ولا اضطرَبُنا بسيف ، حتَّى انهزموا . وتَمخلَّف حسان بن فائد في أخرَيات الناس يَمحميهم ، وحمل عليه خزيمة بن نصر ، ١٣٦/٢ فلمنًا رآه عرفه ، فقال له : يا حسَّان بن فائد ، أما والله القرابة لعرفت أنى سألنمس قتلك بجهدى ، ولكن النَّجاء ، فَعشرَ بحسَّانَ فوسنُه فوقع ، فقال : تعسَّا لك ؛ أبا عبد الله ! وابتدره الناس فأحاطوا به ، فضارَ بتهم ساعة بسيفه ، فناداه خزيمة بن نصر ، قال : إنَّك آمن يا أبا عبد الله ، لا تقتل نفسك ، وجاء حتَّى وقف عليه ونهنه الناس عنه ، ومرّ به إبراهيم ، فقال له خزيمة : هذا ابن عمَّى وقد آمنته ؛ فقال له إبراهيم : أحسنت ، فأمر خزيمة بطلب فرسه حتَّى أتى به ، فنحسَمله عليه ، وقال : الحق بأهلك .

قال: وأقبل إبراهم نحو المختار ، وشبت عيط بالمختار ويزيد بن أنس ، فلمناً رآه يزيد بن الحارث وهو على أفواه سكتك الكوفة اللهي تلى السبسخة ، وإبراهيم مقبل نحو شبت ، أقبل نحوه ليصد مع شبت وأصحابه ، فبعث إبراهيم طائفة من أصحابه مع خزيمة بن نصر، فقال : أغْن عنا يزيد بن الحارث ، وصَمت هو في بقية أصحابه نحو شبّت بن ربعي ".

قال أبو محنف : فحد ثنى الحارث بن كعب أنَّ إبراهيم لمَّ أقبل نحونا رأينًا شبشًا وأصحابـه ينكُصون وراءهم رُويدًا رويدًا، فلمَّا دنا إبراهمُ من شبث وأصحابه، حمل عليهم ، وأمرنا يزيد بن أنس،المُّحملة عليهم ، فحملنا عليهم ، فانكشفوا حتى انتهاوا إلى أبيات الكوفة، وحمل تا ابن نصر على يزيد بن الحارث بن رقيم فهزمه ، وازدحموا على أفواه السك وقد كان يزيد بن الحارث وضع رامية على أفواه السكك فوق البيوت ، المحتار في جماعة الناس إلى يزيد بن الحارث ، فلماً انتهى أصافتار إلى أفواه السكك رمنته تلك الرامية (١) بالنبل، فصد وهم عن دخول من ذلك الوجه ، ورجع الناس من السبّعة منهزمين إلى ابن مطبع ، وجاء وراشد بن إياس ، فأسقيط في يده .

قال أبو محنف: فحد تني يحيى بن هانئ ، قال : قال عمرو بن الله الزئيدى لابن مطيع : أينها الرجل لا يُستَقبَط في خمليدك ، ولا الزئيدى لابن مطيع : أينها الرجل لا يُستَقبَط في خمليدك ، ولا بيلد ك أخرُج إلى الناس فاندبهم إلى عدوك فاغزهم ، فإنّ الناس عدر هم ، وكلهم معك إلا هذه الطّاغية التي خرجت على الناس ، غزيها ومُهلكنها ، وأنا أول منتدب ، فاندب معى طائفة ، وبع عليه ثم قال : أينها الناس ، إنّ من أعجب العمج بس عجزكم عن عصبة قليل عدد كما نحبيث دينها . ضائفة . اخرجوا إليهم فامنعوا منهم حرقاتلوهم عن مصركم ، وامنعوا منهم فيتشكم ، وإلا والله ليشاركنت وتأتلوهم عن مصركم ، وامنعوا منهم فيتشكم من والا والله ليشاركنت عنهم مراكبة منهم من لاحق له فيه . والله لقد بلغي أنّ فيهم خمسيائة رجل من محرً عليهم أمرر منهم ، وإنّ ما ذهاب عزّ كم وسلطانكم وتغير دينكم يكرون . ثم نزل .

قال: ومنعهم يزيدُ بن الحارث أن يلخلوا الكوفة . قال: ومضى من السَّبَّخة حتَّى ظهر على الحبَّالة، ثمَّ ارتفع إلى البيوت ؛ بيوت وأحمس وبارق ، فنزل عند مسجدهم وبيوتهم ، وبيوتهم شاذةً من بيوت أهل الكوفة ، فاستقبلوه بالماء ، فسي أصحابته ، وأبى المخت ١٣٨/٢ يشرَّب . قال : فظن أصحابُه أنَّه صائم، وقال أحمر بن هديج من هـَ

<sup>(</sup>١) ف: ﴿ المرامية ﴾ .

لا بن كامل : أترى الأمسسير صائماً ؟ فقال له : فعم ، هو صائم ، فقال له : إنم معصوم ، وهو أعلم بما يصنع ؛ فقال له : إنباً معصوم ، وهو أعلم بما يصنع ؛ فقال له : صدقت ، أستغفر الله . وقال المختار : نعم مكان المقاتل هذا ، فقال له : إبراهم بن الأشر : قد هزمهم الله وثلبيهم ، مكان المقاتل هذا ، فقال له : إبراهم بن الأشر : قد هزمهم الله وثلبيهم ، وقذل هاهنا! سربنا ؛ فوالله ما دون القصر أحد " يمنع ، ولا يمتنع كبير امتناع ؛ فقال المختار : ليهم ها هنا كل شيخ ضعيف وذى علم علم أ عن الكلم من ثبقيل وسناح بهذا الموضع حتى تسيروا إلى عدونا . فقعلوا ، فاستخلف المختار عليهم أبا عمان النهدى ، وقد م إبراهم بن عدونا . فقعلوا ، فاستخلف المختار عليهم أبا عمان النهدى ، وقد م إبراهم بن الأشر أمامه ، وجبى أصحابه على الحال التي كانوا عليها في السبّسخة .

قال: وبعث عبد الله بن مطبع عمرو بن الحجاّج في ألفي رجل ، فخرج عليهم من سكنة النوريين، فبعث المختار إلى إبراهيم أن اطوه ولا تقم عليه . فطواه إبراهيم ، ودعا المختار بزيد بن أنس ، فأمره أن يصمد لعمر و بن المحباّج ، فضى نحوه ، وذهب المختار في أثر إبراهيم ، فضوا جميعاً حتى إذا انتهى المختار إلى موضع مصلى خالد بن عبد الله وقد ، وأمر إبراهيم أن يمضى على وجهه حتى بدخل الكوفة من قبل الكناسة ، فضى ، فخرج إليه من سكنة ابن محرز ، وأقبل شعر بن ذى الجوشن في ألفين ، فسرح المختار بيله سعيد بن منقذ المند أنى فواقعه ، وبعث إلى إبراهيم أن اطوه ، وامض ١٣٨٧٧ على وجهك . فضى حتى انتهى إلى سكنة شبث ، وإذا (١) نوفل بن عبل وجهك . فضى حتى انتهى إلى سكنة شبث ، وإذا (١) نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة فى نحو من ألفين — أو قال : حصمة آلاف: وهو الصحيح — وقد أمر ابن مطبع سويد بن عبد الرحمن فنادى فى الناس : أن الحقوا بابن مساحق . قال : واستخلف شبتث بن ربعي على القدصر ، وخرج ابن مطبع حتى وقف بالكناسة .

قال أبو مخنف<sup>(۲)</sup>: حدّ ثني حـَصيرة بن عبد الله، قال: إنى لأنظر إلى ابن الأشرحين أقبل في أصحابه، حتّى إذا دنا منهم قال لهم: انزلوا، فنزلوا، فقال:

<sup>(</sup>١) ف: «فإذا ۽ .

<sup>(</sup> ٢ ) بعدها في ف : « لوط بن محيي » .

قرّبوا خيولسكم بعضها إلى بعض ، ثم امشوا إليهم مصليين بالسيوف ، ولا يهولنسكم أن يقال : جاءكم شببت بنربعي وآل عديبة بن الشهاس وآل الأشعث وآل فلان وآليزيد بن الحارث ... قال : فسمّ يبوُتات من بيوُتات من من بيوُتات من مطيع انصفاق المينوي عن الذب . قال حصيرة : فإني لأنظر إليه وإلى أصحابه حين قربوا خيولم وحين أخذ ابن الأشتر أسفل قبائه فوفه فأد خيلة في منطقة له حمواء من حواشي البُرود ، وقد شد بها على القباء ، وقد كفر بالقباء على الدبع ، ثم قال لأصحابه : شد وا عليهم فدى لكم عي وسنالي ! قال : فوائة ما لبنهم أن هرَّ بهم ؛ فركب بعضهم بعضًا على فم السيحة وازدحموا ، وانتهي ابن الأشستر إلى ابن مساحق ، فأخسل السيحة وازدحموا ، وانتهي ابن الأشستر إلى ابن مساحق ، فأخسل المناس ماحق : يابن الأشر ، أنشك النه ابن مساحق : يابن الأشر ، أنشك النه ابن مساحق : يابن الأشر ، أنشك المناس المناس المناس وقال له : اذكرها ؟ فكان بعد ذلك ابن مساحق يذكرها لابن الأشر ، وقبل البي وحيل المناس وقبل المناس وحصروا ابن مطبع ثلاثاً .

قال أبو محنف : وحد ثنى النضر بن صالح أن ابن مطيع مكث ثلاثا، يرزّق أصحابه في القَمَّر حيث حُصر الدقيق ، ومعه أشراف الناس ، آلا ما كان من عمرو بن حريث ، فإنه أتى دارة ولم يكزم نفسه الحصار ، ثم خرج حتى نزل البر ، وجاء المختار حتى نزل جانب السوق ، وولى حصار القصر إبراهيم بن الأشتر ، ويزيد بن أنس، وأحمر بن شميط ، فكان ابن الاشتر مماً يلى المسجد وباب القصر ، ويزيد بن أنس مماً يلى بنى حليفة وسكة دار الرّوبين ، وأحمر بن شميط مماً يلى دار عارة ودار أبي موسى . فلماً اشتد الحصار على ابن مطيع وأصحابه كلم الأشراف ، فقام إليه شبّت فقال : أصلح الله الأمير ! انشطر لنفسك ولن معك ، فواته ما عند هم غناء عنك ولا عن أنفسهم . قال ابن مطيع : هاتوا ، أشيروا على برأيكم ؛

قال شَبَتُ : الرَّأَى أَن تَأخذ لنفسك من هذا الرجل أمانيًّ ولنا ، وتخرج ولا تُهلك نفسك ومن معك . قال ابن مطيع : والله إنى لأكره أن آخذ منه أمانًا والأمور مستقيمة لأمير المؤمنين بالحجاز كله وبأرض البصرة ؛ قال : ١٣١/٢ وتخرج لا يشعر بلك أحد حتى تنزل منزلا بالكوفة عند من تستنصحه وتشيّق به ، ولا يعلم بمكانك حتى تخرج فتلحق بصاحبك ؛ فقال لأسماء بن خارجة وعبد الرحمن بن محنف وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس وأشراف أهل الكوفة : ما ترون في هذا الرأى الذى أشار به على شبّث ؟ فقالوا : ما نرى الرأى إلا

قال أبو مخنف : فحد ثنى أبو المغلّس اللبنى ما أن عبد الله بن عبد الله اللبنى أن أن عبد الله بن عبد الله اللبنى أشرف على أصحاب المختار من القصر من العشى يشتمهم ، ويمتحى له مالك بن عمرو أبو تعرف (١٠) النهدى بسهم، فيمر بحلقه ، فقطع جلدة من حلقه فال فوقع ؛ قال : ثم إنه قام وبرأ بعد ؛ وقال النبَّهدى حين أصابه : خذها من مالك ، من فاعل كذا .

قال أبو محنف : وحد أنى النتصر بن صالح ، عن حسّان بن فائد بن بكير ، قال : لمنّا أمْسَينا في القصر في اليوم الثالث ، دعانا ابن مطبع ، فذكر الله بما هو أهله ، وصلّى على نبية صلّى الله عليه وسلّم وقال : أما بعد ، فقد علمت اللّه ين ضعوا هذا منكم من هم ، وقد علمت أنّما هم أواذ لكم وسفهاؤكم وطفعاً سكم وأحساً وكُم ، ما عدا الرجل أو الرجلين ، وأن أشرافكم وأهل الفضل منكم لم يزالوا سامعين مطيعين مناصحين ، وأنا مبلغ ذلك صاحبي ، وومُعلمه طاعتكم وجهادكم عدو و، محتى كان الله الغالب على أمره ، وقد كان ١٣٢/٣ لم فرايكم وما أشرتم به على ما قد علمتم ، وقد رأيت أن أخرج الساعة . فقال له شبت : جزاك الله على ما فد علمتم ، وقد رأيت أن أخرج الساعة . فقال المشبت : جزاك الله على ما شد علمتم ، وقد رأيت أن أخرج الساعة . فقال أشرافنا ، وفيصحت لصاحبك ، وقضيت الذي عليك ، والله ما كنا لنفارة كم أبداً أشرافنا ، وفيصحت لصاحبك ، وقضيت الذي عليك ، والله ما كنا لنفارة كم أبداً من نحو دروب الروسين حتى أتى دار أبى موسى ، وحلى القصر ، وفتح أصحابه من نحو دروب الروسين حتى أتى دار أبى موسى ، وحلى القصر ، وفتح أصحابه من نحو دروب الروسين حتى أتى دار أبى موسى ، وحلى القصر ، وفتح أصحابه

<sup>(</sup>١) ط: « نمر » ، وانظر الفهرس.

البابَ،فقالوا : يا بن الأشتر ، آمنون نحن ؟ قال : أنتم آمنون ؛ فخرجوا فبايعوا المختار .

قال أبو مخنف : فحد تني موسى بن عامر العدوى ؛ من عدى جهينة \_ وهو أبو الأشعر ــ أنَّ المختار جاء حتى دخل القصر ، فبات به ، وأصبح أشرافُ الناس في المسجد وعلى باب القصر ، وخرج المختار فصعد المنبرَ ، فحسَّما الله وأثنى عليه ، فقال: الحمد لله النَّذي وعد ولينَّهُ النصر ، وعدوَّه الخُسْرَ، وجعله فيه إلى آخر الدهر، وعَداً مفعولاً "، وقضاء " مقضياً ، وقد خاب من افترى . أيها الناس ، إنَّه رُفعت لنا راية ، ومُدَّت لنا غاية ، فقيل لنا في الراية : أن ارفعوها ولا تتضعوها ، وفي الغاية: أن اجدروا إليها ولا تتعدوها ، فسمعْنا دعوة الداعي ، ومقالة الواعي ؛ فكم من ناع وناعية ، لقتلي في الواعية ! وبُعدًا لمن طغى وأدبر، وعَـصَى وكذُّبوتولِّي ، ألا فادخلوا أيها الناس فبايعوا بيعة هدى ، فلا والَّذى جعل السهاء َ سَمَّفْهًا مكفوفًّا ، والأرض َ فجاًجا سُبُلًا ، ما بايعتم بعد بيعة على بن أبى طالب وآل على أهدَى منها . ثم " نزل فد خـل، ودخلنا عليه وأشراف الناس، فبـسَط يد َه ، وابتدره (١١) الناس فبايعوه ، وجعل (٢) يقول: تبايعوني على كتاب الله وسنة نبيته، والطلب بدماء أهل البيت، وجهاد المُحلّين ، والدفع عن الضّعفاء، وقتال مَن قاتلنا ، وسلم مَن سالمنا ، والوفاء ببيعتنا ، لا نقيلكم ولا نستقيلكم ؛ فإذا قال الرجل : نعم، بايَعمَه . قال : فكأنى والله أنظر إلى المنذر بن حسَّان بن ضرار الضيّ إذ أتاه حتمَّى سلَّم عليه بالإمرة ، ثمَّ بايعه وانصرف عنه ، فلمًّا خرج من القصر استقبل سعيد بن منقذ الثوريّ في عصابة من الشِّيعة واقفًّا عند المصطبة ، فلمًّا رأوه ومعه ابنه حيًّان بن المنذر ، قال رجل من سفهائهم : هذا والله من رءوس الجبَّاريس ، فشمَد وا عليه وعلى ابنه ، فقتلوهما ، فصاح بهم سعيد بن منقذ : لا تَعجَلُوا ، لا تَعجَلُوا حتى ننظر ما رأى أميركم فيه . قال: وبلغ

المختارَ ذلك ، فكرهه حتَّى رُثَّى ذلك في وجهه ، وأقبل المختار بمنتَّى الناسُّ ،

ويستجر مود تهم ومودة الأشراف ، ويُحسن السيرة جُهدَه . (١) ن : « وابنده » . (٢) ا ، ن : « فجعل » .

قال : وجاءه ابن كامل فقال المحتار ، أعلمتَ أنَّ ابن مطيع في دار أبي موسى ؟ فلم يُنجبه بشيء ، فأعادها عليه ثلاث مرَّات فلم يُنجبه ، ثمَّ أعادها فلم يُعجبه ، فظن ابن كامل أن ذلك لا يوافقه ، وكان ابن مطبع قبلُ المختار صَديقاً ، فلمَّا أمسى بعث إلى ابن مطيع بمائة ألف درهم ، فقال له : تجهَّرْ بهذه واخرج ؛ فإنى قد شعرت بمكانك ، وقد ظننتُ أنَّهُ لم يمنعنك من الخروج إلّا أنَّه ليس في بديك ما يقوّيك على الخروج . وأصاب ١٣٤/٢ المختار تسعة ۖ آلافَ ألف في بيت مال الكوفة ، فأعطى أصحابه الَّذين قاتل بهم حين حصر ابن مطبع فى القصر– وهم ثلاثة آلاف وتمانمانة<sup>(١)</sup> رجل – كلّ ربعل خمسهائة درهم خمسمائة درهم ، وأعطى سنَّة آلاف من أصحابه أَتَــُوهُ بعد ما أحاط بالقصر، فأقاموا معه تلك الليلة وتلك الثلاثة الأيبَّام حتَّى دخل القصرمائتين مائتين ، واستقبل الناس بخير ، ومَنَّاهم العدل وحسنَ السيرة ، وأدنى الأشراف ، فكانوا جلساءَ ، وحُد اثبَه ، واستعمل على شُرُطته عبد الله بن كامل الشَّاكريُّ ، وعلى حَرَّسه كيسان أبا عَـَمْرة َ مولى عُرَّينة ؟ فقام ذات يوم على رأسه ، فرأى الأشراف بحدَّثونه ، ورآه قد أقبل بوجهه وحديثه عليهم ، فقال لأبي عسرة بعض أصحابه من الموالى: أما ترى أبا إسحاق قد أقبل على العرب ما ينظر إلينا ! فدعاه المحتار فقال له : ما يقول لك أولئك الَّذين رأيتهم يكلِّمونك ؟ فقال له - وأسرَّ إليه : شقَّ عليهم أصلحك الله صَرُّ فعَكَ وجهمَك عنهم إلى العرب، فقال له : قُـل لهم : لا يشقَّن ۗ ذلك عليكم ، فأنتم مني وأنا منكم . ثم سكت طويلا ، ثم قرأ : ﴿ إِنَّا مِنَ المُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ﴾ (٢). قال: فحد ثني أبو الأشعر موسى بن عامر قال : ما هو إلاَّ أن سمعها الموالى منه ، فقال بعضهم لبعض: أبشروا ، كأنكم والله به قد قستكهم .

قال أبو محنف : حدّ ثنى حَصِيرة بن عبد الله الأزدى وفُضَيل بن حَدّ يِج الكنديّ والنضر بن صالح العبسي، قالوا : أوَّل رجل عقد له الحتار

<sup>(</sup> ۱ ) ف : « و فسيالة <sub>8</sub> . (١) س. . . . . (١) سورةِ السجاءة:٢٢.

11 i...

۱۳۰/۲ راية عبد الله بن الحارث أخو الأشر، عققد له على أرمينية ، وبعث محملًد ابن عمير بن عملارد على آذربيجان ، وبعث عبد الرحمن بن سعيد بن ويسم على المحرّوض ويسم ويسم قدّ المحرّف بن إلى عيسى بن ربيعة النصري ، وهو حليف لثقيف على بهم الأعلى ، وبعث عمل بن كعب بن قرّ طلة على بهم أباذ الأوسط ، وبعث حبيب بن منقذ الثوري على بهم أباذ الأسفل ، وبعث سعد بن حذيفة بن السّمان على حكوان ، وكان مع سعد بن حذيفة ألفا فارس بحكوان ، قال : ورزقة ألف درهم في كل شهر ، وأمره بقتال الأكراد ، وبإقامة الطرق ، وكتب المحمد على الجبال يأمرهم أن يحملوا أموال كورهم المسعد بن حديفة بحكوان ، وكان عبد الله بن الزبير قد بعث عملًد بن الأشعث بن قيس على الموصل ، وأمره بمكاتبة ابن مطبع وبالسمع له والطاعة ، غير أن ابن مطبع لا يقدر على عزله آلا بأمر ابن الزبير ، وكان قبل ذلك في إمارة عبد الله بن يزيد ، وإبراهيم بن محمد منقطعاً بإمارة الموصل ، لا يكاتب أحداً دون ابن الزبير ، وكان قبل ذلك في إمارة عبد الله بن يزيد ، وإبراهيم بن عدمد منقطعاً بإمارة الموصل ، لا يكاتب أحداً دون ابن الزبير ، وكان قبل ذلك في إمارة عبد الله بن الزبير ، على عرب المن المنازير ، وكان قبل ذلك في إمارة عبد الله بن الزبير ، وكان قبل ذلك في إمارة عبد الله بن الزبير ، عربات أحد الن الن الزبير ، عربات أحد الن الن الن المحروب الن الن المحروب الن الن الن الن المحروب المحرو

فلمما قلم عليه عبد الرحمن بن سعيد بن قيس من قبيل المختار أميراً تنحقى فلما قلم عليه عبد الرحمن بن سعيد بن قيس من قبراف له عن الموصل ، وأقبل حتى نزل تكثريت ، وأقام بها مع أناس من أشراف قومه وغيرهم ، وهو معتول ينظر ما يصنع الناس ، وإلى ما يصير أمرُهم ، ثم شخص إلى المختار فبايع له (١١)، ودخل فيا دخل فيه أهلُ بلده .

النسبّابيّ ، قال أبو محنف : وحد ثنى صلة بن زهير النّهدى ، عن مسلم بن عبد الله النسبّابيّ ، قال : لمنّا ظهر المختار واستمكن ، وفي ابن مطبع وبعث عمنّاله ، أقبل يجلس للناس عُدُوة "٢٦ وعشية ، فيقضى بين الحصمين ، ثمّ قال : والله إنّ لى فيا أزاول وأحلول لشُعْلا عن القضاء بين الناس ، قال : فأجلس للناس شرُ يحنّا ، وقضَى بين الناس ، ثمّ إنّه خافهم فَسَارض ، وكانوا يقولون : إنّه عُمانيّ ، وإنّه لم يسُلّغ عن هافئ ابن عروة ما أرسلته به ـ وقد كان على حبُر بن عدى ، وإنه لم يسُلّغ عن هافئ ابن عروة ما أرسلته به ـ وقد كان على "بن أبي طالب عَرْلة عن القضاء ـ فلمنا

<sup>(</sup>١) ف : «فبايعه» .

<sup>(</sup>۲) ف: «بكرة».

أن سمع بذلك ورآهم يذمُّونه ويُسندون إليه مِثْـلَ هذا القول تـَمارَض، وجعل المختار مكانه عبد الله بن عتبة بن مسعود . ثمَّ إنَّ عبد الله مرض ، فجعل مكانك عبد الله بن مالك الطائي قاضياً.

قال مسلم بن عبد الله : وكان عبد الله بن همّام سمع أبا عمرة يذكر الشّيعة وينال من عثمان بن عفَّان ، فقنَّعه بالسوط ، فلما ظهر المختار كان معتزلا حتتى استأمَنَ له عبدُ الله بن شدًّاد ، فجاء إلى المحتار ذاتَ يوم فقال :

أَلَا انْتَسَأَتْ بِالودِّ عنك وأَدْبَرَتْ مُعَالِنَـةً بِالهَجْرِ أُمُّ سَرِيعِ (١) وحَمَّلَها وَاشِ سَعَى غير مُؤتَـل فأبنتَ بِهمٍّ في الفـواد جميع فليس انتقال خَلَّة ببديع ويُلهِيهِ عن رؤد الشَّبابِ شَمُوع ٢٣٧/٢ كتائبُ مِنْ هَمْدانَ بعد هَزيع يقُودُ جُمُوعاً عُبِيتْ بجُمُوع بكلِّ فتَّى حامِي الذِّمارِ منيع بأمر لدى الهيجا أَحَدُّ جميع هناك بِمَخنُولِ ولا بمُضِيع وكلُّ أَخو إِخْبَاتة وخُشُوع إلى ابن إياس مُصْحِرًا لوقوع وأُخرى حُسُورًا غيرَ ذاتِ دُرُوع فَكَرَّ الخُيرِكُ كَرَةً ثَقِفَتَهُمُ وشَــدَّ بِأُولَاهَا عَلَى اَبِنِ مُطيعِ وَشَــدً بِأُولَاهَا عَلَى اَبِنِ مُطيعِ ١٢٨/٢ فَوَكًى بضرب يَشْدَخُ الهام وَقْمُهُ وطعنٍ غداةَ السِّكتَّينِ وجيع ٢٢٨/٢ فحُوصِرَ في دار الإمَارة بائياً بذُلٌّ وإرغام له وخُضوع وكان لهم في الناس خيرَ شفيع

فَخفِّضْ عليك الشأنَ لايُرْدِك الهوي وفي ليلة المختار ما يُذْهِلُ الفِّتي دعا يالَشأراتِ الحسين فأَقبلتْ ومِن مذْحِج جاءَ الرئيسُ ابنُ مالك ومنْ أَسدِ وافَى يزيدُ لِنَصْرِهِ وجاء نُعَيْمٌ حيرُ شَيْبانَ كلّها وما ابن شميط. إِذْ يُحَرِّضُ قومــهُ ولا قَيس نَهد لا ولا ابنُ هَـــوازن وسار أَبو النُّعمان للهِ سَعيهُ بِخَيْل عليها يومَ هَيْجَا دُرُوعُها فَمَنَّ وزيرُ أبن الوصيّ عليهمُ

٥٣

<sup>(</sup>١) الأبيات من ؛ إلى ٧ في الأخبار الطوال ٢٩١ .

بخيرِ إيابِ آبَّهُ وَرُجُوع وآبَ الهدى حقًّا إِلَى مُسْتَقَرِّهِ إلى الهاشميّ المهتدى المهتدى به فنحن له من سامع ومطبع قال : فلمًّا أنشدها المجتارَ قال المحتار لأصحابه : قد أثنتَى عليكم كما تسمعون ، وقد أحسن الشَّناءَ عليكم ، فأحسنوا له الجزاء . ثمَّ قام المختار ، فدخل وقال لأصحابه : لا تبرحوا حتَّى أخرج إليكم ، قال : وقال عبد الله ابن شد" د الجُسْمَى : يابن همّام : إن لك عندى فرساً ومُطرَّفاً ، وقال قيس بن طَهَ عْهُ النَّهديّ وكانت عنده الرّباب بنت الأشعث: فإنَّ لك عندي ١٣٩/٢ فرساً ومُطْرَفًا ، واستحيا أن يعطيهَ (اصَاحبُه شيئًا لا يعطبي مثله، فقال ١٠ ليزيد بن أنس : فما تعطيه ؟ فقال يزيد : إن كان ثوابَ الله أراد بقوله فما عند الله خيرٌ له ، وإنْ كان إنَّما اعترَى بهذا القول أموالـنَا ، فوالله ما في أموالنا ما يسعبُه؛ قد(٢) كانت بقيت من عطائى بقيَّة فقوّيت بها إخواني ؛ فقال أحمر بن شُمسَط مبادرًا لهم قبل أن يكلّموه: يا بن همّام ، إن كنتَ أردت بهذا القول وجه َ الله فاطلب ثُوابِكُ من الله ، وإن كنتَ إنَّما اعربيت به رضًا الناس وطلبَ أموالهم ، فاكُنْد مِ الجَنْشُدَل ؛ فوالله ما مَن ْ قال قولا لغير الله وفي غير ذات الله بأهل ٍ أن يُنسُحَل ، ولايوصَل؛ فقال له: عضضتَ بأير أبيك ! فرفع يزيد بن أنس السوط وقال لابن همام : تقول هذا القول َ يا فاسق ! وقال لابن شُميَط : اضربه بالسيف ، فرفع ابن شميط عليه السيف (٣)ووثب ووثب أصحابهما يتفلَّـتون على ابن همّام . وأَخذ بيده إبراهيم بن الأشتر فألقاه وراءه ، وقال : أنا له جارٍ ، لِـم َ تأتون إليه ما أرى ! فوالله إنَّه لواصل الولاية ، راض بما نحن عليه ، حَسَّنَ الثناء ، فإن أنتم لم تكافئوه بحسن ثنائه ، فلا تشتموا عرضَّه ، ولا تَسفكوا دَمَه . ووثبتْ مَلَذْ حيج فحالت دونه ، وقالوا : أجارَهُ ابن الأشر ، لا والله لا يُوصَل إليه . قال : وسمع لمَعَطهم المحتار<sup>(٤)</sup>، فخرج إليهم ، وأومأ بيده إليهم ، أن اجلسوا ، فجلسوا ، فقال لهم : ٢٠٠/٢ إذا قبل لكم حَير فاقْسِلُوه ، وإن قدرتم على مكافأة فافعلوا ،وإن لم تقدروا

<sup>(</sup>١-١) ف: « دون عطية صاحبه وقال » . (٢) ف: « وقد » .

<sup>(</sup>٣) ف: « السيف عليه » . (٤) ف: « المحتار لغطهم » .

على مكافأة فتنصَّلوا ، واتقوا لسانَ الشاعر ، فإنَّ شرَّه حاضر ، وقولَـه فاجر، وسعيمَه باثر ، وهو بكم غدًا غادر . فقالوا (١١): أفلا نقتله ؟ قال : إنَّا قد آمَنَنَّاه وأجرَوْناه ، وقد أجاره أخوكم إبراهيم بن الأشر ، فجلس مع الناس . قال : ثمَّ إنَّ إبراهيم قام فانصرف إلى منزله فأعطاه ألفًا وفرسًّا ومُطرَّفًا فرجع بها وقال : لا والله ، لا جاورت هؤلاء أبدًا ﴿ وَأَقْبَلْتُ هُوازِنُ ۗ وَغَصْبَتْ واجتمعتْ في المسجد غضباً لابن همّام ، فبعث إليهم المختار فسألهم أن يصفحوا عمًّا اجتمعوا له ، ففعلوا ، وقال ابن همَّام لابن الأشر بمدحه :

وقد غَضِبَتْ لى مِنْ هوازنَ عُصبةٌ

إذا ابنُ شُمَيط أَو يزيد تعرُّضا

وَتُبْتُمْ علينا يا مَوالىَ طَيِّئً وأُعظم ديَّارِ على اللهِ فِرْيَـةً

فيا عجباً مِنْ أحمسَ ابنةِ أحمَسِ (٤)

أَطْفاً عَني، نَارَ كَلْبَين أَلَّبا علىَّ الكلابَ ذو الفيعال ابنُ مالكِ فتَّى حينَ يَلْقِ الحيلَ يَفْرِقُ بِينها بطعن دِرَاك أَو بضرب مُوَاشِكِ طوال الذَّرا فيها عراض المَبَارِك لها وقَعَا في مُسْتَحار المهالك(٢) ١٤١/٢ مع ابن شميط شَرِّمَاش ورَاتِكِ (٣)

وما مُفْتَرِ طاغِ كَآخَرَ نَاسِكِ تَوَثُّبُ حوْلى بالقنا والنَّيَازل<sup>يُ (٥)</sup> كَأَنكُمُ فِي العِزِّ قيسُ وختعمُ وهِل أَنتُمُ إِلَّا لِثَامُ عَوَارِكُ (1) وأقبل عبد الله بن شدَّاد من الغد فجلس في المسجد يقول : علينا توثُّبُ

بنو أسد وأحمس! والله لا نرضي بهذا أبدًا . فبلغ ذلك المحتار ، فبعث إليه فدعاه ، ودعا بيزيد (٧) بن أنس وبابن (٨) شميط ، فحمد الله وأثنكي عليه وقال (٨): يابن شد اد ، إن الَّذ ي فعلتَ نَزْعَة من نَزَعات الشيطان، فُتب إلى الله ، قال : قد تُسبُّت ، وقال : إنَّ هذين أخواك ، فأقبل إليهما ، واقبل منهما ، وهب لي هذا الأمر ؛ قال : فهو لك ، وكان ابن همَّام قد قال قصيدة "

<sup>·(</sup>۲) ف: « موبقات المهالك » . (١) ف: «قالوا».

<sup>( )</sup> ف : « وما عجب » . (٣) الرتك : مشية فيها اهتزاز .

 <sup>(</sup>٦) ف: « وما أنم غير الاماء العوارك ». ( ه ) ب : « تولت قتالي »

<sup>(</sup>٨) ف: «وابن». (٨) ف: ﴿ مُ قالدٍ». (۷) ف: «يزيد».

أخرى فى أمر المختار ، فقال :

أضحت مُللَيْمَى بعدَ طولِ عِتابِ
قد أَزْمَعَت بِصَرِعَى وَنَجَبَى (١)
لمّا رأيتُ القصر أُغلَقَ بابُهُ
١٤٢/٢ ورأيتُ أصحابَ الدَّقِيق كأَنَّهُم (١)
ورأيتُ أبوابَ الأَزِقَة حولَنا
أَنْقَنتُ أَنَّ خيولَ شَيعةٍ رَاشِد

وتَجَرُّم ونَفادِ غَرْبِ شَبابِ وَبُوْكُ مُذْ ذَاكَ فَ إَعَتابِ(٢) وَتُوكَّلُت هَمْدانُ بِالأَسبابِ (٣) حولَ البُيُوت ثمالبُ الأَسراب دربَت بكلِّ هِرَاوة وذُباب لم يبْق منها فَيْشُ أَيْرِ ذُباب

## [ ذكر الخبر عن أمر المختار مع قتلة الحسين بالكوفة]

قال أبو جعفر : وفى هده السنة وَتُب المختارُ بمن كان بالكوفة (° )من قسَّمَلة الحسين والمشابعين على قتله ، فقسَّمَل من قسَّدَر عليه منهم ، وهوب من الكوفة بعضهم ، فلم يقدر عليه .

ه ذكر الخبر عن سبب وثوبه بهم وتسمية منن قتل منهم ومنن هرب فلم
 يقدر عليه منهم :

وكان سبب ذلك فيا ذكره هشام بن محمد ، عن عوانة بن الحكم أن مروان بن الحكم أن المتوسقت له الشأم بالطاعة، بعث جيشين احدهما إلى الحجاز عليه حبيشش بن دُلِحة القيني وقد ذكرنا أمر و وحبر مهلكه قبل سوالآخر منهما إلى العراق عليهم عبيد الله بن زياد ... وقد ذكرنا ما كان من أمره وأمر التوابين من الشيعة بعين الوردة ... وكان مروان جعل لعبيد الله بن زياد إذ وجمّه إلى العراق ما غلب عليه ، وأمر و أن يمم الكوفة إذا هو زياد إذ وجمّه إلى العراق ما غلب عليه ، وأمر و أن يمم الكوفة إذا هو غفر بأهلها ثلاثاً .

قال عوانة : فمرّ بأرض الجزيرة فاحتبس بها وبها قيس ُ عَسَلان (١ على

- (١) ف : « هجری وطول تجنبی » . (٢) ف : « لا تمجلن فلست من أمممالې » .
  - (٣) ف: « وتعلقت همدان بالبواب ». ( ؛ ) ف: « أصحاب البيوت » .
    - (ه) ف « في الكوفة » . (٦) ا : « قيس بن عيلان » .

طاعة ابن الزبير ، وقد كان مروان أصاب قيساً يوم مرَّج راهط وهم مع الضحاً ك بن قبس نجافه ، وهل ابنه عبد الملك من بعده ، فلم يزل عبيد الله مثنغلا بهم عن العراق نحواً من سنة . ثم انتج أقبل إلى الموصل ، فكتب عبد الرحمن بن سعيد بن قيس عامل المختار على الموصل إلى المختار : أما بعد ، فإنى أخبرك أيها الأمير أن عبيد الله بن زياد قد دخل أرض الموصل ، وقد وجه قبلي خيلة ورجالة ، وأنى انحزْت إلى تسكّريت حتى يأتيتني رأيلك وأمرُك ، والسلام عليك .

فكتب إليه المختار : أمَّا بعد ، فقد بلغنى كتابُك ، وفهمتُ كلَّ ما ذكرتَ فيه ، فقد أصبتَ بانحيازك إلى تكويت، فلا تبرحنّ مكانك اللَّذى أنت به حتّى يأتيك أمرى إن شاء الله ، والسلام عليك .

قال هشام ، عن أبي محنف : حدثنى موسى بن عامر ، أن كتاب عبد الرحمن بن سعيد لما ورد على المختار بعث إلى يزيد بن أنس فلدعاه ، والمقال له : يا يزيد بن أنس ، إن العالم لم يس كالجاهل ، وإن الحق ليس كالباطل ، وإن الحين ليس كالباطل ، وإن الحين ليس كالباطل ، وإن أخيرك خير من لم يسكذ ب ولم يكذّب ، ولم يبخالف ولم يرتب ، وإنا المنابون المسالم ، وإنا صاحب الحيل التي تجر جعابها ، وتضفر أذنابها ، حتى تنوردها منابت الزيتون ، غائرة عونها ، عنورها ، خيل المتوصل حتى تنزل أدانيها (١١) ، فإنى ممدك الاحقة بطونها ، اخراج إلى المتوصل حتى تنزل أدانيها (١١) ، فإنى ممدك بالرجال بعد الرجال . فقال له يزيد بن أنس : سرح معى ثلاثة الاف فارس ٢/١١٤ أنتخبهم ، وخملتي والمؤرج الله تاخرج فانتخب على المراجال فارس ، فجعل على ربع المدينة النعمان بن فيض بن أبي جابر الأزدى ، وعلى ربع تميم وهمدان عاصم بن قيس بن حبيب عوض بن أبي حبار الأزدى ، وعلى ربع تميم وهمدان عاصم بن قيس بن حبيب الممداني ، وعلى ربع وميدة سعر بن أبي سعر المنتى .

أَمْ إِنَّهُ فصل من الكوفة ، فخرج وخرج معه المحتار والناس يشيعونه ، فلما (1) ف : وبلدانها». (٢) ف : وقاله، (٣) ف : وثلاثة آلاف بن أحبيته. بلغ ديرَ أبى موسى ودَّعه المختار وانصرف ، ثم قال له : إذا لقيتَ عدوَّك فلا تُناظرهم ، وإذا أمكنتنك الفرصة فلا تؤخرها ، وليكن خبرك في كلّ يوم عندى ، وإن احتجت (١) إلى ملد فاكتب إلى ؛مع أنى مُمدّك ولو لم تستمدد، فإنه أشد لعضمكك، وأعز لجسندك، وأرغب لعدوك. فقالله يزيد بن أنس : لا تمد في إلّا بدعائك ، فكفي به مكداً . وقال له الناس : صَحبكَ اللهُ وَادْ ال وأيَّدك (٢). وودَّ عوه : فقال لهم يزيد: سلوا الله لِل الشهادة ، وايمُ الله لأن لقيتُهم ففاتني النصرُ لا تُفتُّني الشهادة إن شاء الله . فكتب المختار إلى عبد الرحمن بن سعيد بن قيس : أما بعد ، فخلُّ بين يزيد َ وبين البلاد إن شاء الله ، والسلام عليك . فخرج يزيد بن أنس بالناس حتَّى بات بسُورًا، ثم غدا بهم سائرًا حتى بات بهم بالمدائن؛ فشكا الناس إليه (١٦)ما دخلهم ١٤٠/٢ من شدة السير عليهم ، فأقام بها يومًا وليلة . ثمّ إنَّه اعترض بهم أرض حُوحَى حتّى حرج بهم في الراذانات ، حتّى قطع بهم إلى أرض الموصل ، فنزلت ببنات تلي ، وبلغ مكانهُ ومنزلُه الَّذي نزل به عبيد الله بن زياد ، فسأل عن عدَّتهم ، فأخبرتُه عيونُه أنَّه خرج معه من الكوفة ثلاثةُ آلاف ا فارس ، فقال عبيد الله : فأنا أبعث إلى كلّ ألف ألفين . ودعا ربيعة بن المحارق الغنويّ وعبد الله بن حمثلة الحثعميّ، فبعثهما في ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف، وبعث ربيعة بن المخارق أولًا، ثمّ مكث يومًا، ثمّ بعث خلفه عبد الله بن حميلة ، تم كتب إليهما : أيتكما سببت فهو أمير على صاحبه، وإن انتهيتما جميعًا فأكبركما سنًا أميرٌ على صاحبه والحماعة. قال: فسبق ربيعة بن المخارق فنزل بيزيد بن أنس وهو ببنات تلي، فخرج إليه يزيد بن أنس وهو مريض مضني .

قال أبو محنف : فحد ثنى أبو الصلت ، عن أبى سعيد الصَّبْقل ، قال : خرج علينا يزيد بن أنس وهو مريض على حمار يمشى معه الرجال يُمُسكونه عن يمينه وعن شماله ، بفخديه وعضديه وجنبيه ، فجعل يقف على الأرباع :

<sup>(</sup>١) ف: ﴿ وَإِذَا حَجِتُ ﴾ . (٢) ف: ﴿ وَأَيْدُكُ وَأَدَاكُ سَلَّمَا عَامًا ﴾ .

<sup>(</sup> m ) ف : « فشكا إليه الناس ،

رُبْع ربع (١)ويقول : يا شرطة الله ، اصبروا تُؤجَّرُ وا ، وصابروا عدوَّكم تَـظَفَـرَوآ ، وَقَاتِـلُوا أُولِياءَ الشيطان ، إن كَـيَـٰدُ الشيطان كان ضَعيفـًا ، إنْ أُ هلكتُ فأميركم ورقاء بن عازب الأسدى ، فإن همَلَك فأميرُ كم عَبد الله بن ٢٤٦/٢ ضَمَّرة العدريّ ، فإن هلك فأمير كم سعر بن أبي سعر الحنيّ . قال : وأنا والله فيمن يمشى معه ويُمُسكُ بعضده ويده ، وإني لأعرف في وجهه أن الموت قد نزل به . قال : فجعل يزيد أبن أنس عبد الله بن ضَمَّرة العذريّ على ميمنته ، وسعر بن أبي سعر على ميسرته، وجعل ورقاءً بن عازب الأسدىُّ على الحيل ، ونزل هو فوضع بين الرجال على السرير ، ثم قال لهم : ابرزوا لهم بالعرَّاء ، وقدِّ مونى في الرَّجال ، ثمَّ إن شئتم فقاتلوا عن أُميركم ، وإن شئيم ففرّوا عنه . قال : فأخرجناه في ذي الحبجَّة يومَ عرفة سنة ست وستين، فأخذ نا نُمسك أحيانًا بظمَهْره فيقول : اصنعواكذا ، اصنعواكذا، وافعلواكذا، فيأمر بأمره، ثم لا يكون بأسرع من أن يغلبه الوجعُ فيدُوضع هُنسَيْهة ويقتتل الناسُ ، وذلك عند شفق الصبح قبل شروق الشمس . قال: محملتُ ميسرتهم على ميمنينا ، فاشتد قتالهم ، وتتحميل ميسرتنا على ميمنتهم فتهزمها (٢)، ويتَحميل ورقاء بن عازب الأسدى في الحيل فيَهَرَمهم ، فلم يرتفع الضَّحى حتَّى هزمناهم ، وحـَويْننا عسكرهم .

قال أبو مخنف : وحد تنى موسى بن عامر العد وَى ،قال: انتهينا إلى ربيعة ابن المخاوق صاحبهم ،وقد انهزم عنه أصحابه وهو نازل (٣) ينادى : يا أولياء الحقق ، ويا أهل السمع والطاعة ، إلى أنا ابن المخارق ؛ قال ،وسى : فأماً أنا فكنتُ غلامًا حددً لا ، فمَهِيته ووقفتُ ، ويتحمل عليه عبد الله بن ورقاءً الأسدى وعبد الله بن صَمْرة العذريّ ، فمَمَتلاه .

قال أبو مخنف : وحدّ ثمى عـَمرو بن مالك أبو كبشة القبنى ؛ قال : ٦٤٧/٢ كنت غلامًا حين راهفتُ مع أحد عمومى فى ذلك العسكر ، فلمًّا نزلنا بعسكر الكوفيـيّن عبثًانا ربيعة بن المخارق فأحسنَ التعبثة ، وبعل على مهمنته ابن

<sup>(</sup>١) ا: «رباً رباً. " (٢) ف: «فهزمها " . (٣) ف: «يارك» .

11 i... £Y

أخيه ، وعلى ميسرته عبد ربّه السلمى ، وخرج هو فى الحيل والرجال وقال : يا أهل الشأم ، إنَّكم إنَّما تقاتلون العبيد الأبَّاق ، وقومًا قد تركوا الإسلام وخرجوا منه ، ليست لهم تقيَّة ، ولا ينطقون بالعربيَّة ؛ قال : فوالله إن كنت لأحسب أنَّ ذلك كذلك حتَّى قاتلناهم ؛ قال : فوالله ما هو إلّا أن اقتتل الناس إذا رجل من أهل العراق بعرض الناس بسيفه وهو يقول :

برثت مِنْ دِينِ المحكمينا وذَاك فينا شُرُّ دين دِينَ المحكمينا وذَاك فينا شُرُّ دين دِينَا مُمْ إِنَّ قَتَالنا وَقَتَالَيْهِم اشتلاً ساعةً من النهار ، ثم إنَّهم هرونا حين ارتفع الضحى فقتلوا صاحبنا ، وحبووا عسكر كا؛ فخرجنا منهزمين حتَّى تلقاًنا عبد الله بن حملة على مسيرة ساعة من تلك القرية التي يقال لها بنات تلي ، فردنا ، فأقبلنا معه حتَّى نزل بيزيد بن أنس ، فبثنا متحارسين حتَّى أصبحنا فصلينا الغلداة ، ثم خرجنا على تعبثة حسسنة ، فجعل على ميمنته الزبير بن خُرْبَه (١)؛ من خفعم ، وعلى ميسرته ابن أقيصر القحافى من خفعم ، وتقد م فاقتتلنا قتالا شديداً ، ثم إنهم هزمونا هزيمة قبيحة ، وقتلونا قتالا ذريعاً ، وحوواً عسكرنا ، وأقبلنا ثم إنهم الله بن زياد فحدائناه بما لكهينا .

الله عنف : وحد أنى موسى بن عامر، قال : أقبل إلينا عبد الله بن حسمالة الحضمية ، فاستقبل فيل ربيعة بن المخارق الغنوى فرد هم ، ثم جاء حتى نزل ببنات تلى ، فلما أصبح غادوا وغادينا، فتطاردت الحيلان من أوّل النهار، ثم الصرفوا وانصرفنا؛ حتى إذا صلّينا الظهر خرجنا فاقتلنا ، ثم هرمناهم . قال : ونزل عبد الله تن حمّلة فأخذ ينادى أصحابه : الكرّرة بعد الله ق ، يا أهل السمع والطاعة ؛ فحمل عليه عبد الله بن قراد الحتمى فقيتاكم ، وحويتنا عسكرهم وما فيه ، وأتى يزيد بن أنس بثلمائة أسير وهو فى السوق ، فأخذ بوقي بيده أن اضربوا أعناقتهم ، فقيلوا من عند آخرهم .

وقال يزيد بن أنس : إنْ هلكتُ فأميركم ورقاء بْنِ عازب الأسدى ، فما أُمسَى حتَّى مات ، فصلتَّى عليه ورقاءُ بن عازب ودَّفَتَنه ، فلمَّا رأى ذلك أصحابُه أسقط فى أيديهم ، وكسَّسر موتَّه قلوب أصحابه ، وأخذوا فى دفئه ،

<sup>(</sup>١) كذا في ١، وفي ط من غير نقط.

حنة ٢٦

فقال لهم ورقاء : يا قوم ، ماذا ترون ؟ إنَّه قد بلغني أنَّ عبيد الله بن زياد قد أقبل إلينا في ثمانين ألفاً من أهل الشأم ، فأحذوا بتسلَّلون ويرجعون . ثم إنَّ ورقاء دعا رءوسَ الأرباع وفُرسانَ أصحابه فقال لهم : يا هؤلاء ، ماذا ترون فيما أخبرتُكم ؟ إنَّما أَنا رجل منكم ، ولست بأفضلكم رأياً ، فأشير وا علىٌّ ، فإنَّ ابن زياد قد جاءكم في جُننْد أهل الشأم الأعظم ، وبجلَّتهم وفُرسانهم وأشرافيهم ، ولا أرى لنا واكم بهم طاقةً على هذه الحال ، وقد هلك يزيدُ بنَ أنس أميرنا ، وتفرَّقت عناً طائفة مينًا، فلو انصرفنا اليوم من ٦٤٩/٢ تلقاء أنفسنا قبل أن نلقاهم ، وقبلَ أن نَبلُغهم ، فَيَعلَمُوا أنَّا إِنَّمَا ردَّنا عنهم هلاك صاحبنا ، فلا يزالوا لنا هائبين لقَمَتْ لنا منهم أميرهم ! ولأنبَّا إنَّما نعتل لانصرافنا بموَّت صاحبنا . وإنَّا إن لقيناهم اليوَم كننًا مخاطرين ، فإن هُـُزمنا اليوم لم تنفعننا هزيمتُنا إيَّاهم من قبل اليوم. قالوا : فإنَّك نعمًّا رأيت، انصرِفٌ رحمك الله . فانصرف ، فبلغ مُنصَرَ فَهُم ذلك المحتارَ وأهلَ الكوفة ، فأرْجف الناسُ ، ولم يعلموا كيف كان الأمر أن يزيد بن أنس هلك ، وأن الناس هُزِموا ، فبعث إلى المحتار عاملُه على المدائن عيناً له من أنباط السواد فأخبره الخبر ، فدعا المختارُ إبراهيمَ بن الأشرَ فعَنَقَـَد له على سبعة آلاف رجل ، ثم قال له : سر حتمَّى إذا أنت لقيتَ جيشَ ابن أنس فاردد هم معك، ثمُّ سرْ حتمَّى تلقى عدوَّك فتنُناجِزَهُم. فخرج إبراهيم فوَضَع عسكرَه بحمثًام أعنيسَ .

قال أبو محنف : فحد أنى أبو زهير النضر بن صالح،قال : لممّا مات يزيد أنس التقرى أشراف الناس بالكرفة فأرجفوا بالمختار وقالوا : قتيل يزيد بن أنس، ولم يصد قوا أنّه مات، وأختلوا يقولون : والله لقد تأسَّر علينا هذا الرجل بغير رضًا مناً ، ولقد أدنى مواليّنا، فحملًهم على اللكواب ، وأعطاهم وأطهمَسَهم فيئنا ، ولقد عصدتنا عبيد كنا ، فحرب بذلك أينامنا وأراملنا ، فأتعلوا منزل شبّت بن ربعي وقالوا : نجتمع في منزل شيخنا— وكان شبث جاهلينًا إسلامينًا — فاجتمعوا فأتوا منزله، فصلّى بأصحابه، ثم تذاكر وا هذا النحو من الحديث ٢٥٠/٢ الفتىء نصيبًا حقال لهم نسبّت: دعوني حتى ألقاه ؛ فذهب فلقيه ، فلم يدع شيئًا مماً أنكره أصحابُ إلا وقد ذاكر آه إبناه ، فأخذ لا يذكر خصلةً إلا قال له المختار : أرضيهم في هذه المخصلة ، وآتى كل شيء أحبنوا ؛ قال : فذكر المماليك ؛ قال : فأنا أرد عليهم عبيد هم ، فذكر له الموالى ، فقال : عدت إلى موالينا، وهم في " أفاء أه الشعلينا وهذه البلاد جميعًا فأعتقنا رقابتهم ، فذكر ألا المرجر في ذلك والثواب والشكر ، فلم تترض لهم بلك حتى جعلتهم شركاء أن في فيئنا ، فقال لهم المختار : إن أنا تركت لكم مواليكم ، وجعلتُ في شيئكم فيكم ، أتقاتلون معي بي أميةً وابن الزبير ، وتعطون على الوفاء بذاك عهد الله وميناقة ، وما أطعثن إليه من الأيمان ؟ فقال شبت : ما أدرى حتى أخرج إلى أصحابي فأذا كرهم ذلك ، فخرج فلم يرجع إلى المختار . قال : وأجمعً رأى أشراف أهل الكوفة على قتال المختار .

قال أبو محنف: فحد أنى قُدامة بن حوشب ، قال: جاء سَسَتُ ابن ربِعْي وسُد الرحمن بن الأشعث وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس حتَّى دخلوا على كعب بن أبى كعب الخثعميّ ، فتكلَّم شَبَتْ، فَصَحَمِد الله وأثنتى عليه ، ثم أخيره باجهاع رأيهم على قتال المختار ، وسأله أن يجيبهم إلى ذلك ، وقال فيا يتميّب به المختار: إنَّه تأميرٌ علينا بغير رضًا من يحبهم إلى ذلك ، وقال فيا يتميّب به المختار: إنَّه تأميرٌ علينا بغير رضًا موالينا فيننا ، وأخذ عبيدتا ، وقد علمننا أن ابن الحنفية لم يفمل ، وأطهم موالينا فيننا ، وأخذ عبيدتا ، فحرب بهم يتامانا وأراملنا ، وأظهر هو وسَبنيتُه البراءة من أسلافنا الصالحين . قال : فرحب بهم كعب بن أبى كعب ، وأجابهم إلى ما دَعَوْه إليه .

قال أبو نحنف : حدّ ثنى أبى يحيى بن سعيد أنّ أشراف أهل الكوقة قد كانوا دخلوا على عبد الرحمن بن مخنف ، فدعّوه إلى أن يجيبهم إلى قتال المختار ، فقال لهم : يا هؤلاء ، إنّدكم إن أبيتم إلاّ أن تخرجوا لم أخذ ُلكم ، وإن أنّم أطعتموني لم تخرجوا . فقالوا : ليمّ ؟ قال: لأنى أخاف أن تتفرقوا وتختلفوا وتتخذكوا ؛ ومع الرجل والله شجعاؤكم وفرسانكم من أنفسكم ؛ أليس سنة ٢٦ سنة

معه فلان وفلان ! ثم معه عبيد كم وموالكم ، وكلمة مؤلاء واحدة " وعبيدكم ومواليكم أشد حسَنقا عليكم من عدو كم ، فهو مقاتلكم بشجاعة العرب، وعداوة العميجم ، وإن انتظرتمو فليلا كفيتموه بقدوم أهل الشام،أو بمجيء أهل البصرة، فتكونوا قد كفيتموه بغيركم، ولم تتجعلوا بأسبكم بينتكم ؛ قالوا : نسَّد لُك الله أن " تخالفنا ، وأن "تفسد علينا رأينا وه قد اجتمعت عليه جماعتنا . قال : فأنا رجل " منكم ، فإذا شتم فاخرجوا . فسار بعضهم إلى بعض وقالوا : انتظروا حتى يذهب عنه إبراهيم بن الأشتر ؛ قال : فأمهلوا حتى إذا المغ ابن الأشتر ساباعاً م ، وشبوا بالمختار . قال : فخرج عبد الرحمن ابن سعيد بن قيس الهمداني في همدان في جبنانة السبيع ، وخرج زحر بن قيس الجمعيق وإسحاق بن محمد بن الأشعث في جبنانة السبيع ، وخرج زحر بن قيس الجمعيق وإسحاق بن محمد بن الأشعث في جبنانة السبيع ، وخرج زحر بن

قال هشام : فحدَّ ثني سليان بن محمَّد الحضريُّ ، قال : حرج إليهما جبير الحضريّ فقال لهما : أُخرُجا عن حبّ انتنا ، فإنَّا نكره أن نُعْرَى ٧/٢٥٦ بشر ؟ فقال له إسحاق بن محمَّد : وجبَّانتُكم هي ؟ قال : نعم ، فانصرفوا عنه ؛ وخرج كعب بن أبى كعب الحثعميّ في حبًّانة بيشر ، وسار بشير بن جرير بن عبد الله إليهم في بمَجيلة ، وخرج عبد الرحمن بن مخنف في جبًّانة نحنف ، وسار إسحاق بن محمد وزَحْر بن قيس إلى عبد الرّحمن ابن سعيد بن قيس بجبًّانة السَّبيع ، وسارت بجيلة ُ وخسَّعُم إلى عبد الرحمن ابن مخنف وهو بالأزْد . وبلغ الَّذَين في حبًّانة السَّبيع أنَّ المختار قد عبًّا لهم خيلا ليسير إليهم. فبعثوا الرسل يتلو بعضُها بعضًا إلى الأزْد وبَعَجيلة وخثعم، يسألونهم بالله والرّحم لمّا عَجلوا إليهم . فساروا إليهم واجتمعوا جميعًا في حبًّانة السبيع ، ولمًّا أن بلغ ذلك المحتار سرَّه اجهاعهم في مكان واحد، وحرج شمر بن ذي الحوش حتمى نزل بجبًّانة بي سكول في قيس ، ونزل شَبَتُ بن ربعيّ وحسَان بن فائد العبسيّ وربيعة بن ثروان َ الضيّ في مُضَرّ بالكُناسة ، ونزل حجَّار بن أبْحر ويزيد بن الحارث بن رؤيم في ربيعة فما بين التَّمَّارين والسَّبَخة، ونزل عمرو بن الحجَّاج الزّبيديّ في جبَّانة مُراد بمنَ " تبعه من منذ "حج ، فبعث إليه أهلُ اليمن : أن اثننا، فأبي أن يأتيهم

وقال له م : جد و بن توبة بالرّ كف الدائية م من الدائية وهو بساباط ألا تضع عرو بن توبة بالرّ كف إلى إبراهيم بن الأشتر وهو بساباط ألا تضع كتابى من بدك حتى تقبل بجميع من متعك إلى . قال : وبعث إليهم الحفتار في ذلك اليوم : أخبروني ما تريدون ؟ فإني صانع كل ما أحبيم، فقالوا: فإن ذلك اليوم : أخبروني ما تريدون ؟ فإني صانع كل ما أحبيم، فقالوا: فإن لريد أن تعنز لنا ، فإنك زعت أن ابن الحنفية بعنك ولم يسمعك فأرسل إليهم المختار أن ابعثوا إليه من قبلكم وفداً ، وأبعث إليه من قبلك وفداً ، م انظروا في ذلك حتى تشبيستنوه وهو يربد أن يريثهم بهذه المقالة ليقدم عليه إبراهيم بن الأشتر ، وقد أمر أصحابه فكفرا أيديهم ، وقد أخذ أمل الكوفة عليهم بأفواه السكك، فليس شيء يصل إلى المتاز ولا إلى أصحابه من الماء إلا القليل الوت ح (١) يجيئهم إذا غفلوا عنه . قال : وخرج عبد الله بن سبيع في الميدان ، فقاتل معه ساعة حتى رد عاديتهم عنه ، ثم أقبلا على حاميتهما يسيران حتى نزل عم أهل اليمن في جبانة ابني سلول ، وجاء عبد الله بن سبيع حتى نزل مع أهل اليمن في جبانة السبيع .

قال أبو محنف : حد ثنى يونس بن أبى إسحاق ، أن سمر بن ذى الجوشن أتى أهل اليمن فقال لهم : إن اجتمعتم فى مكان نجعل فيه مجنتين ونقاتل من وجه واحد فأنا صاحبكم ، وإلا فلا ، والله لا أقاتل فى مشل هذا المكان فى سيكك ضيقة ، وفقاتل من غير وجه . فانصرف إلى جماعة بهره به بنائه بنى سيكك ضيقة ، وفقاتل من غير وجه . فانصرف إلى جماعة بلغه من يومه عشية " ، فنادى فى الناس : أن ارجعوا إلى الكوفة ، فسار بقية عشيته تلك ، ثم نول حين أمسى ، فتعشى أصحابه ، وأراحوا الدواب شيئا كلا شيء ، ثم نادى فى الناس ، فسار ليلته كلها ، ثم صلى الغداة بسورا ، ثم سار من يومه فصلى العصر على باب الجسر من الغد ، ثم إنه بسورا ، ثم سار ليلته أهل القوة والجلك ، حتى بات ليلته ق المسجد ومعه من أصحابه أهل القوة والجلك ، حتى الذا كان صبيحة اليوم المثالث من مُخرَجهم على المختار ، خرج المختار المختار المختار ، خرج المختار ، خرج المختار المختلال المختار ، خرج المختار الم

<sup>(</sup>١) الوتيح : القليل من كل شيء .

سنة ٦٦ سنة ٦٦

المنبر فصعده.

قال أبو محنف : فحد ثنى أبو جناب الكلبى أن شَبَتُ بن ربعى بعث إليه ابنه عبد المؤمن فقال : إنَّما نحن عشيرتُك ، وكفّ يمينك ، لا والله لا نقاتك ، فتق بنك منتا ؛ وكان رأيه قتاله ، ولكنّه كاده . ولمناً أن اجتمع أهل ليسمن بحياته السبيع حضرت الصلاة ، فكرو كل رأس من رءوس أهل اليمن أن يتقد مه صاحبه ، فقال لهم عبد الرحمن بن محنف : هذا أول الانتلاف ، قد موا الرضا فيكم ، فإن في عشيرتكم سيدً قراء أهل المصر ، فليصل بكم رفاعة بن شد اد الفتياني من بجيلة ، ففعلوا ، فلم يزل يصلى بهم حتى كانت الوقعة .

قال أبو محنف : وحد تمى وازع بن السرى أن أنس بن عمر و الأزدى انطلق فلخل فى أهل اليمن ، وسمعهم وهم يقولون : إن سار المختار إلى إخواننا من مضر سرنا إليهم ، وإن سار إلينا ساروا إلينا ، فسمعها منهم رجل ، وأهل جوانا على المنار على المنبر ، فأخبر مقالتهم ، فقال : أمّا ٢/٥٥٧ هم فخليقياء لو سرتُ إلى مضر أن يسيروا إليهم ، وأمّا أهل اليمس فأشهد لأن سرتُ إليهم مضر ، فكان بعد ذلك يدعو ذلك الرجل ويكرمه . ثم إن المختار نزل فعبنا أصحابه فى السوق – والسوق إذ ذلك ليس فيها هذا البناء – فقال لإبراهم بن الأشر : إلى أيّ الفريقين أحب إليك أن تسير ؟ فقال: إلى أيّ الفريقين أحب إليك أن يسير إلى قومه فلا يبالغ فى قتالهم – فقال : سر إلى مضر بالكناسة وعليهم شبّث بن ربعي وعجمًا بن عمير بن عطاره ، وأنا أسير إلى أهل اليكسن .

قال : ولم يزل المختار يُعرف بشدة النفس ، وقلة البُقْبِياً على أهل اليمن وغيرهم إذا ظفر ، فسار إبراهيم بن الأشتر إلى الكناسة ، وسار المختار إلى جباً نة السبيع ، فوقف المختار عند دار عُمر بن سعد بن أبي وقاص ، وسرح بين أيديه أحدمتر بن شُميط البجلي ثم الأحمسي ، وسرح عبد الله بن كامل الشاكري ، وقال لابن شميط : الزم هذه السكة حتى (التخرج إلى أهل

<sup>(</sup>١) س: «التي».

جبًّانة السَّبيع من بين دُور قومك . وقال لعبد الله بن كامل : الزَّم هذه السكَّة حتَّى تخرج على جبَّانة السَّبيع من دار آل الأخنس بن َشَرِيق ، ودعاهما فأسرّ إليهما أن شيباماً قد بعثت تُمخبرني أنَّهم قد أتموا القوم من ورائهم، فمنضَيًا ('فَسَلَكَا الطريقينااللَّذين')أمرهما بهما(٢)، وبلغ أهل اليمن ٢٠١/٢ مسيرُ هذينالرجلين إليهم، فاقتسموا تَمَيْنك السكَّتَين، فأما السُّكَّة الَّتي في دبر مسجد أحمس فإنَّه وقف فيها عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمدانيّ وإسحاق بن الأشعث وزَحْر بن قيس ، وأمَّا السَّكَّة الَّتِي تلي الفُراتَ فإنَّه وقف فيها عبدُ الرحمن بن محنف، وبشير بن حرير بن عبد الله، وكعب بن أبي كعب . ثم إن القوم اقتتلوا كأشد قتال اقْدَيَّتَكَلَّه قوم . ثم إن أصحابَ (٣) أحْسر بن شُمْسَط انكشفوا وأصحاب عبد الله بن كامل أيضاً ، فلم يُرَع المحتارُ إِلَّا وَقَدْ جَاءَهُ الْفَسَلُّ قَدْ أَقْبَلَ؛ فقال: مَا وَرَاءَكُم ؟ قَالُوا: هُـزُمِناً ۚ قَالَ: فَمَا فَعَل أحمر بن شُميط؟ قالوا: تركناه قد نزل عند مسجد القصاص - يَعندُون مسجد أبي داود في وادعة ، وكان يعتاده رجال أهل ذلك الزمان يقصون فيه ، وقد نزل معه أناس من أصحابه \_ وقال أصحاب عبد الله : ما ندري ما فعل ابن كامل! فصاح بهم : أن انصرفوا . ثمَّ أقبل بهم حتَّى انتهى إلى دار أبي عبد الله الجُدُلَى ، وبعث عبد الله بن قُراد الحثعميّ – وكان على أربعمائة رجل من أصحابه ــ فقال : سرٌ في أصحابك إلى ابن كامل ، فإنْ يك هلك فأنت مكانه ، فقاتيل القوم ۖ بأصحابك وأصحابه ، وإن تجده حيًّا صالحًا فسر في ماثة من أصحابك كلُّهم فارس ، وادفع إليه بقيَّة أصحابك، ومر (٤) بالحد معه والمناصحة له ، فإنهم إنَّما يناصحوني ، ومن ناصحي فليبشر ، ثمَّ امض في الماثة حتَّى تأتى أهل حبًّانة السَّبيع ممًّا يلى حمًّام قَـطَنَ ابن عبد الله . فمضى فوجد ابن كامل واقفيًا عند حمًّام عمرو بن حُريث

<sup>(</sup>١-١) ف: « وسلكا الطريق الذي » .

<sup>(</sup>٢) ف: «به».

 <sup>(</sup>٣) ف : « وإن أصحاب أحمر » .

<sup>( ۽ )</sup> ف : « وأمرهم » .

سنة ١٦

معه أناس (١) من أصحابه قد صبروا ، وهو يقاتل القومَ ، فدفع إليه ثـُلتُـمائة ٢٥٧/٧ مِن أصحابه ثم مضى حتَّى نزل إلى حبًّانة السَّبيع .

ثم أخذ في تلك السَّكك حتَّى انتهى إلى مسجد عبد القيس ، فوقف عنده، وقال لأصحابه: ما ترون؟ ( أقالوا: أمرنا لأمرك تَسَع ١ وكل من كان معه من حاشد من قومه وهم مائة؛ فقال لهم: والله إنى لأحبُّ أنَّ يَنظهرَ المختار، ووالله إنى لكاره أن يتهلك أشراف عشيرتي اليوم ، ووالله لأن أموت أحبّ إلى " من أن يَحل بهم الهلاك على يدى ، ولكن قفوا قليلا فإنى قد سمعت شِبامًا يزعمون أنَّهم سيأتونهم (٣) من ورائهم ، فلعلُّ شِباماً تكون هي تفعل ذلك ، ونُعافَى نحن منه . قال له أصحابه : فرأيك . فثبت كما هو عند مسجد عبد القيس ، وبعث المختارُ مالكَ بن عمرو النهديّ في مائيي رجل ــ وكان من أشد ّ الناس بأساً ــ و بعث عبد الله بن شريك النهديّ في مائتي فارس إلى أحمر بن شميط ، وثبت مكانم ، فانتهوا إليه وقد علاه القوم وكمَشروه ، فاقتتلوا عند ذلك كأشد القتال، ومضى ابن الأشتر حتَّى ليمشَيَث بن ربْعيّ. وأناسًامعه من مضر كثيرًا ، وفيهم حسًّان بن فائد العبسي ، فقال لهم إبراهيم : وَيَسْحَكُمُ ! انصرفوا ، فوالله ما أحبّ أن يصاب أحد من مُضَر على يدى "، فلا تُهلكوا أنفسكم ، فأبوا ، فقاتلوه فهزمهم ، واحتُمل حسًّان بن فائد إلى أهله ، فمات حين أدخـل إليهم ، وقدكان وهو على فراشه قبل موته أفاق َ إفاقة " فقال : أما والله ما كنت أحب أن أعيش من جراحي هذه ، وما كنت أحب أن تكون منيَّتي إلا بطعنة رمح ، أو بضربة بالسيف ؛ فلم يتكلَّم بعدها كلمة "(<sup>1)</sup> حتَّى مات . وجاءت البشرى إلى المختار من قبلَ إبراهيم بهزيمة ٢٥٨/٧ مضرً ، فبعث المحتار البشرَى من قبله (٥) إلى أحمر بن شُميط وإلى ابن كامل ، فالنَّاس (٦) على أحوالهم كلّ أهل سكَّة منهم قد أغنت ما يليها . قال : فاحتمعت شيبام (٧) وقد رأسوا عليهم أبا القلوص ، وقد أجمعوا

<sup>(</sup>١) ف : « فاس  $^{0}$  . (  $^{-7}$  ) ف : « فقالوا : أمرنا أمرك ونحن لك تبع  $^{0}$  .

<sup>(</sup>٣) ف: « أن سيأتونهم » . (٤) ف: « بكلمة » .

<sup>(</sup> ه ) ف : « من قبله البشرى » . ( ٦ ) ن : « والناس » .

<sup>(</sup>٧) ف: « فاجتمع ».

۵۰ سنة ۲۶

فلما خرجوا إلى جبانة السبيع استقبلهم على فم السكة الأعسر الشاكري، 
101/ فحمل عليه الجبلاعي قابو الزبير بن كريب فصرعاه ، ودخل الجبانة ، ودخل 
الناس الجبانة في آثارهم ، وهم يناد ون : يا لشارات الحسين ! فأجابهم 
أصحاب ابن شميط يا لتارات الحسين! فسمعها يزيد بن عمر بن ذى ممراً 
من همدان فقال : يا لتارات عان ! فقال لهم وفاعة بن شداد : ما لنا 
ولعبان ! لا أقاتل مع قوم يبغون دم عبان ، فقال له أناس من قومه : جنت بنا 
وأطعناك ، حتى إذا رأينا قومنا تأخذهم السيوف قلت : انصرفوا ود عوهم ! 
فعطف عليهم وهو يقول :

أَنَا ابنُ شدًّاد عَلَى دينِ علِي لستُ لعَمَّانَ بنِ أَدْوَى بِوَلِي لأَصلينَّ اليومَّ فِيمَن يصْطَلِي بِحرِّ نارِ الحَرِب غير مُوْتلِ

فقاتك حتى قُتُل ، وقتل يزيد بن عُمير بن ذى مُرَّان ، وقتُل النعمان ابن صُهْسَان الجرى ثمَّ الراسيّ—وكان ناسكاً – ورفاعة ُ بن شداد بن عَـوسجة

<sup>(</sup>١) ف : ر حلكم » . ( ٢ ) ف : ر ربيمة ومضر» . ( ٣ ) سورة التوبة:٣٠

مة ١٦

الفتياني عند حماً م المسهدان الله يهالسبّمخة - وكان ناسكاً - وقتل الفرات ابن زَحْر بن قيس ، وقتل عبد الرحمن ابن زَحْر بن قيس ، وقتل عبد الرحمن ابن سعيد بن قيس ، وقتل عمر بن مخنف حتمى أرتبُث ، وحملته الرّجال على أيديها وما يَشعر ، وقاتل حولته رجال " من الأرْد ، فقال حُمْسيد بن مسلم :

لأَضْرِيَنَّ عن أَبي حَكيمٍ مَفَارِق الأَعْبُدِ والصَّسِمِ وقال سُرُاقة بن مرْداس البارق :

77·/Y

يا نَهُ سُ إِلَّا تَصْبِرِي تُلِيمِي لَا تَتُولَى عن أَلِي حكم (١) واستُخرج من دور الوادعيّين خمسَمائة أسير، فأتي بهم المختار بقال له : عبد الله فأخذ رجل من بي نهد وهو من رؤساء أصحاب المختار بقال له : عبد الله مولى لبني نبّهد، فقال له المختار : اعرضوهم على "، وانظروا كل من شهد مملى لبني نبّهد، فقال له المختار : اعرضوهم على "، وانظروا كل من شهد الحسين إلا قبل له : هذا ممن شهد قتله ، فيقد مه فيضرب عنقه ، حتى قتل الحسين إلا قبل له : هذا ممن شهد قتله ، فيقد مه فيضرب عنقه ، حتى قتل منهم قبل أن يخرج مائين وثمانية وأربعين قبيلا ، وأخذ أصحابه كلما ناس كثير منهم وما يشمر بهم المختار ، فأخير بنلك المختار بعد أن فنعا موا يشمر بهم المختار ، فأخير بنلك المختار بعد أ ، فدعا عليم المواثين ألا يجامعوا عليه عدواً ، ولا يبغوه ولا أصحابه (١) فأخذ عليهم المواثين ألا يجامعوا عليه عدواً ، ولا يبغوه ولا أصحابه (١) غالله ، إلا سُراقمة بن مرداس البارق، من أغلق بابه فهو آمن ، إلا رجلا شرك في دم آل محمد صلى الله عليه من أغلق بابه فهو آمن ، إلا رجلا شرك في دم آل محمد صلى الله عليه مدام .

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٠٥. (٢) ف: « لا يمر عليهم رجل ».

<sup>(</sup>٣) ف : «ويماريهم».

<sup>( ؛ )</sup> ٺ: «من يون ».

<sup>(</sup> ه ) ف : « الأصحابه » .

سة ١٦

قال أبو محنف: حد ثنى (۱) المجالد بن سعيد، عن عامر الشعبى . ، أن يزيد ابن الحارث بن يزيد بن رؤيم وحجاً ربن أبجر بعثا رسلا لهما ، فقالا لهم : كونوا من أهل اليمن قريباً ، فإن رأيتموهم قد ظهر وا(٢) فأيتكم سبق إلينا فليقل حمر فان ، فلما هر م أهل اليمن أتشهم رسلهم، فقال لهم أول من انتهى اليهم : جمر أن ، فلما هر أمل اليمن أتشهم انصر فوا لي ببوتكم ، فانصر فوا ، وخرج عمرو بن الحجاج الربيدى – وكان ممن شهد قتل الحسين – فركب واحلته ، ثم ذهب عليها ، فأخذ طريق شراف وواقصة ، فلم يمر حتى الساعة ، ولا يدرى أرض بخسسته ، أم شراف وواقصة ، فلم يمر حتى الساعة ، ولا يدرى أرض بخسسته ، أم سماء حصبته أن أوما فرات بن زحر بن قيس فإنه لما قتل بعث عائشة بنت خليفة بن عبد الله الجمعية – وكانت امرأة الحسين بن على الى المختار تسأله أن يأذن لها أن توارى جسده ؛ فقعل ؛ فلدفنته .

وبعث المختار غلاماً له يدعى زِرْبياً فى طلب شَمَر بن ذى الجَوْشَن . قال أبو مخنف : فحد آنى يونس بن أبى إسحاق ، عن مسلم بن عبد الله الشّبابي ، قال : تَبعنا زَرْبي علام المختار ، فَلَحقّنا وقد خرجنا من الكوفة على خيول لنا ضُمَّر ، فأقبل يتمطّر به ٣١ فرسه ، فلَّما دنا منا قال لنا شمر : اركضوا وتباعدوا عنى لعل العبد يطمع فى ؟ قال : فركضْنا ، فأمعنا ، وطمع العبد فى شمر ، وأخد شمر ما يستطرد له ، حتَّى إذا انقطع من أصحابه حمل عليه شمر فَدَق ظهره ، وأنى المختار فأخبر بذلك ، فقال : بؤساً لزربى ، أما لو يستشير في ما أمر ته أن يَحرُج لأبي السابغة .

<sup>(</sup>١) ف : « فعدلني » . (٢) ف : « ظفروا » . (٣) يتمطر به : يسرع .

سنة ۲۷

ثم أرسل إلى تلك القرية فأخذ منها على جا فضربه ، ثم قال : النتجاء بكتابى هذا إلى المصعب بن الزبير وكتب عنوانه : للأدبير المصعب بن الزبير من شمير بن ذى الجوش . قال : فَسَمْتَمَى العلي حقى يدخل قرية فيها بيوت ، وفيها أبو عَمْرة ، وقد كان المختار بعث في قلك الأيام إلى تلك النرية لتكون مسلحة فيا بينه وبين أهل البصرة ، فلقى ذلك العليم عليها من تلك القرية ، فأقبل يشكو إليه ما لى من شمر ، فإن لقائم معه يكلسه إذ مر به رجل من أصحاب أبى عمرة ، فرأى الكتاب مع العليم ، وعنوانه : لمصعب من شمر ، فسأنوا العليم عن مكانه الله ي هذه به فأخبر هم ، فإذا ليس

قال أبو مخنف : فحد ثنى مسلم بن عبد الله قال : وأنا والله مع مسمر تبلك الليلة (۱) ، فقلنا : لو أدّل ارتحلت بنا من هذا المكان فإننا نتخوف به المقال : أو كل هذا فترقا من الكذاب ! والله لا أتحول منه ثلاثية أينام ، ملأ فقال : أو كل هذا فترقا من الكذاب ! والله لا أتحول منه ثلاثية أينام ، ملأ الله قلوبيكم رُعينا ! قال : وكان بذلك المكان الذي كننا فيه دبني كثير ، نفلت فوالله إنى لبيس اليقم ظال والنام ، إذ سمحت وقع حوافر الخيل ، فقلت في ١٦٣٧ نفسى : هذا صوت الدبي ، ثم إنى سمعته أشد من ذلك، فانتبهت وصحت (١) عين ، مؤلف ابالله بني . قال : وذهبت لأقوم ، فإذا أنا عين ، وقلت : لا والله ، ما هذا بالله بنيا والله أسار على شمر ، وإنه لمتنز ر ببئرد بمثرد على أميراً على شمر ، وإنه لمتنز ر ببئرد عملاً الله المياض كشحيه من فوق البرد ، مؤلف البرد ، فإن البرد ، فإن البرد ، فإن البياض سلاحته وثيابته ، فضينا وتركناه .

قال أبو غف : حدّ ثنى المشرق ،عن عبد الرحمن بن عبيد أبي الكنود ، قال : أنا والله صاحب الكتاب النَّذَى رأيته مع العبلنج ، وأتيتُ به أبا عسّمرة وأنا قتلت شسّميرًا ؛ قال:قلت : هل سمعته يقول شيئًا ليلتنذ؟ قال : نعم،

<sup>(</sup>١) ف: «ليلتئذ». (٢) ف: «السحت». (٣) برد محقق: عكم النسج.

خرج علينا فطاعـَنسَنا برمحه ساعة ً ، ثمَّ أَلقَـىَ رمْىحـَه ، ثمَّ دخل بيته فأخذ سيفيَّه ، ثمَّ حرج علينا وهو يقول :

نَبَّهُتُمُ لَيثَ عَرِين بَاسِلًا جَهْمًا مُحيًّاهُ يَدُقُّ الكاهِلا لِم يُرَ يَوْمًا عَنْ عَدُوٌّ ناكِلًا إلَّا كذَا مُقَاتِلًا أَو قاتِلاً \* يُبْرِحُهُمْ ضَرْباً ويُرُوى العامِلاَ \*

قال أبو مخنف، عن يونس بن أبي إسحاق : ولمَّا خرج المحتار من جبَّانة ٢٦٤/٢ السَّبيع ، وأقبل إلى القصر ، أخذ سراقة أبن مرداس يناديه بأعلى صوته : امننْ عليَّ اليَوْمَ يا خَيْرَ مَعَده ﴿ وَخَيْرَ مَن حَلَّ بِشِعْرِ والجَنَدْ(١)

\* وخَدْرَ مِن حَدًّا وَلَيْنِ وَسَجَدٌ (٢) \*

فبعث به المختار إلى السجن ، فحبسه ليلة من ثمّ أرسل إليه من الغد فأخرَجه ، فدعا سراقة ، فأقسَل إلى المختار وهو يقول :

أَلا أَبِلغُ أَبِا إِسْحَاقَ أَنَّا نَزُوْنا نَزُوةً كَانْت علينا(١) خَرَجْنَا لاَ نَرى الضعفاء شيئاً وكانَ خُرُوجُنا بَطرًا وحَيْنَا نراهُمْ في مصافِّهم قليلاً وهم مثلُ الدَّبي حين التَقَينا برَزْنًا إِذْ رَأَينَاهُمْ فلما رأينا القومَ قد برزُوا إلينا لقِينًا منْهُمُ ضَرْبًا طِلاَحْفاً(٤) وطَعْناً صائباً حتَّى انثنَيْنا نصِرْتَ على عَدُوِّك كُلَّ يوم بكلِّ كتِيبَة تَنْعَى حُسَيْنَا(٥) ويوم الشُّعْبِ إِذْ لاقَى حُنَيْنَا لجُرْنا في المحكومة وأعتَدَينا

سأَشكرُ إِنْ جعلتَ النَّقْدَ دينا

كنصْرِ مُحَمَّد في يوم بَدْرٍ

فَأَسْجِحْ إِذْ مَلكُتَ فلو ملكنا تَقَبُّــلُ تُوبَةً منَّى فإنَّى،

<sup>(</sup>١) ديوانه ٧٤. (٢) ف : « لتى وحيا» .

<sup>(</sup>٤) ضم يا طلحفاً ، أي شديداً وحيماً. (٣) ديوانه ٧٧،٧٦ .

<sup>(</sup>ه) ف: « تبغي علينا ».

قال : فلسَّما انتهى إلى المختار، قال له : أصلسَحك الله أيها الأمير ! سُراقةُ ابن مرداس بِسَحلف بالله الله إلا هو لقد رأى الملائكة تُمُقاتِل على الحيولَ البُلْق بين السهاء والأرض ؛ فقال له المختار : فاصعد المنبَر فأعلِم ذلك المسلمين ؛ فصَعد فأخبرَهم بذلك ثم نزل ، فخلا به المختار ، فقال : إنى قد علمت أنَّك ثم نر الملائكة ، وإنَّما أردتَ ما قد عرفُ ألَّا أقتاك ، ٢٠٥/٢ فاذهب عنى حيث أحببت (١٠ ) لا تُمُسد على أصحابي .

قال أبو مخنف : فحد آنى الحجاّج بن على البارق عن سراقة بن مرداقة بن مردام، قال : ما كنت فى أيمان حلفت بها قط أشد اجتهاداً ولامبالغة فى الكلب (٢) منتى فى أيمانى هذه الدَّبى حلفت لهم بها أنى قد رأيت الملائكة معهم تُماتيل . فخلوا سبيله . فهرب ، فلحق بعبد الرحمن بن مخنف عند المصعب بن الزبير بالبصرة ، وخرج أشراف أهل الكوفة والوجوه . فلتحقوا بمصعب بن الزبير بالبصرة ، وخرج سُراقة بن مرداس من الكوفة وهو يقول :

أَلاَ أَبِلِغْ أَبا إِسحاقَ أَنِّى رَأَيتُ البُّلْقُ دُهْما مُصْمَتَاتِ (١٣ كَفَرْتُ بَرِخْيِكُمْ وجعلت نَذْرًا على قِتالَكُمْ حَتَّى المماتِ أَرِى عَيْنَى ما لم تُبِصراهُ كلانا عالمٌ بالتُرَّهاتِ إِذَا قالوا أقول لهم كَلَبْتُمْ وإن خرجوا لِبِسْتُ لهم أَدانى

حد تنى أبو السائب سلم بن جُنادة، قال : حد تنا محمدً بن برّاد<sup>(1)</sup>، من ولد أبي موسى الأشعرى ، عن شيخ ، قال : لمنّا أسر سرافة البارق ، قال : وأنم أسرتمونى! ما أسترنى إلا قوم على دواب بُلق ، عليهم ثبابٌ بيض . قال : فقال المختار : أولئك الملاتكة ، فأطنالقه ، فقال :

أَلا أَبِلغ أَبا إسحاقَ أَنَّى رأَيتُ البُلْقَ دُهْماً مصمَناتِ أَرِي عِنيٌ ما لمْ تَرَأَباه كلانًا عالمٌ بالتُرَّهاتِ

<sup>(</sup>١) ف : «شئت » . (٢) ف : « منى في الكذب » .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٧٨. (٤) ١: «براه».

قال أبو نحنف : حدّ ثنى عمير بن زياد أنّ عبد الرحمن بن سعيد بن قيس ١٦٦/٢ الهمندانيّ قال يوم جبًّانة السبيع : ويحكم ! من هؤلاء اللّذينَ أَتسَوْنا من وراثنا ؟قيل له : شببّام ؛ فقال : يا عجبا ! يقاتلني بقَـوْم من لا ّقوم ً له .

قال أبو محنف: وحد ثنى أبو روق أن شرُحبيل بن ذى بُعُلان من الناعطييِّن قَسِل يومند ، وَكان من بيوتات هَمَّدُلان ، فقال يومند قبل أن يُعْمَلان ، فقال يومند قبل أن يُعْمَل : يا لها قتلة ، ما أضل مقتولها ! قينال مع غير إمام ، وقتال على غير نبيًّ ، وتعجيل فراق الأحبة ، ولو قتلناهم إذاً لم نسلم منهم ، إنا لله وإنا إليه راجعون ! أما والله ما خرجت للا مواسياً لقوى بنفسى متخافة أن يضطهدوا ، وإم الله ما نجوث من ذلك ولا أنجوا ، ولا أغسيت عنهم ولا أغشوا . قال : ويرميه رجل من الغائشيين من همَّدان يقال له أحمر بن هديج بسهم فيقتله .

قال: واختصم في عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني نفر ثلاثة : سعر الحنية ) وأبو الزبير الشبّائي : ورجل آخر ؛ فقال سعر : طعنته طعنة ، وقال أبو الزبير : لكن ضربته أنا عشر صربات أو أكثر، وقال لى ابنه ! با أبا الزبير ، أثقتل عبد الرحمن بن سعيد سيّد قومك ! فقلت : ﴿ لَا تَبَادُهُ وَلَمُ اللّهُ وَرُسُولُهُ وَلَوْ كَانُو مِ الآخِرِيوَ الْأُونَ مَنْ حَادَّ اللّهُ وَرُسُولُهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاعُمُم أَوْ أَبْنُاعُمُم أُو إِخْرَاتُهُم أُو عَشِيرَتُهُم ﴾ (١) . فقال المختار: كانگرا عسن وابحالت الوقعة عن سبعائة وتمانين قنيلامن قومه .

قال أبو محنف : حد ثنى النَّصْر بن صالح أنَّ القتل إذ ذاك كان استَحر ۱۹۷۲ فى أهل اليمن ، وأن مُضَر أصيب منهم بالكُناسة بضعة عشر رجلا ، ثمَّ مضوا حتَّى مرّوا بربيعة ، فرجع حجَّار بن أبجر ، ويزيد بن الحارث بن رقيم وشدّاد بن المنادر أنحو حضين — وعكرمة بن ربعيّ، فانصرف جميع هؤلاء إلى رحالهم ، وعطف عليهم عكرمة فقاتلهم قتالا شديدًا ، ثمّ انصرف عنهم وقد خرج ، فجاء حتَّى دخل منزلة ، فقيل له : قد مرّت خيلٌ في

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة:٢٢ .

ناحية الحيّ ؛ فخرج فأراد أن يثب من حائط داره إلى دار أخرى إلى جانبه فلم يستطع حتمَّى حمكة غلام له . وكانت وقعة جبَّانة السَّبيع يوم َ الأربعاء لست ليال بقين من ذى الحجنَّة سنة ستّ وستين .

قال: وخرج أشراف ألناس فلسحقوا بالبنصرة ، وتجرد المختار لقتلة الحسين فقال: ما من ديننا ترك قوم قتلوا الحسين بمشون أحياء في الدنيا آمنين؛ بشس ناصر ألّ ال محسدانا إذا في الدنيا! أنا إذا الكذاب كما سمسون ، فإن (١١) بالله أستعين عليهم ، الحمد(٢) لله اللهى جعلني سيفياً ضربهم به ، ورعاً طعنسهم به ، وطالب وترهم ، والقائم بحقهم ؛ إنه (٣) كان حقيًا على الله أن يتقشل من قسّلهم ، وأن يذل من جهل حقيهم ، فسموهم لي ثم التبعوه و (١) حتى تفنوهم .

قال أبو غنف : فحد فى موسى بن عامر أنّ المختار قال لهم : اطلبُوا لى قَسَمَلَةٌ الحسين ، فإنَّه لا يَسَسُوع لى الطعامُ والشرابُ حتَّى أُطهِرَ الأرضَّ منهم ، وأننى المُصرِّ منهم .

قال أبو محنف: وحد ثنى مالك بن أعيسَ الجُهيَّى أن عبد الله بن دياس، وهو اللَّذِي قَسَلَ محبَّد بن عمَّار بن ياسر البَّدي قال الشاعر :

\* قَتِيلِ أَبِنِ دَبَّاسٍ أَصابَ قَذَالَهُ \*(°)

111/Y

هو الله ي دل المختار على نفر ممنّ قتتل الحسين ، منهم عبد الله بن أسيد بن النشر البدى ، وحمل بن أسيد بن النشر البدى ، وحمل بن أسيد بن النشر البدى ، وحمل بن مالك الحاربي ، فبعث إليهم المختار أبا فيمران مالك بن عمر و النهدى وكان من رئوساء أصحاب المختار و فأتاهم وهم بالقادسية ، فأخذهم فأقبل بهم حتى أدخلهم عليه عشاء ، فقال لهم المختار : يا أعداء الله وأعداء كتابه وعداء رسوله وآلو رسوله ، أين الحسينُ بن على ؟ أدوا إلى الحسين فتتم من أمرتم بالصلاة عليه ي الصلاة، فقالوالان : رحمك الله ! بمننا ونحن كارهون ، فامن عليه المستوان على الحسين ابن بنب كارهون ، فامن عليه الحسين ابن بنب

<sup>(</sup>١) ف: «وافى». (٢) ف: «والحدد، (٣) ف: «ان».

<sup>(</sup>٤) ف: وتبديع ، (٥) ف: وأسيب قاله ، (١) ف: وقالوا » .

نبيتكم واستبقيتموه وسقيتشموه ! ثم قال المختار للبدّيّ : أنت صاحبُ بُرنُسه ؟ فقال له عبد الله بن كامل : نعم ، هو هو ؛ فقال المختار ، اقطعوا يدكّ (١) هذا ورجلّيه، ودعره فليضطرب حتى يموت ، فشُعل ذلك به وتُرك ، فلم يزل يَسْزِف اللهمَ حتى مات ، وأمر بالآخرين فقدُدّما ، فقتل عبدُ الله بن كامل عبد الله الجهييّ ، وقتل سعرُ بن أبي سعر حمّمل بن مالك المحاربيّ .

قال أبو محنف: وحد ثنى أبو الصّلت التّيميّ، قال: حد ثنى أبو سعيد الصّيتُقل أنّ المحتار دُلّ على رجال من قشَلة الحسين، دَلَه (٢) عليهم سعّر الحنيّ ؛ قال: فبعث المحتار عبد آلة (٢) عليهم سعّر ضبيعة ، فأخد منهم رجلا يقال له زياد بن مالك ؛ قال: ثمّ مضى لمل عشّرة ضبيعة ، فأخد منهم رجلا يقال له عمّران بن خالد . قال: ثمّ بعنى فى رجال معه يقال مم النّربابة إلى دار فى الحمراء، فيها عبد الرحمن بن أبى خشّكارة البَحجليّ وعبد الله بن قيس الخرواء، فيها عبد الرحمن بن أبى خشّكارة البَحجليّ يا قبل لم :

وعبد الله بن قيس الخرولانيّ ، فجئنا بهم حتى أدخلناهم عليه ، فقال لم :

يا قتلة الصالحين ، وقسّلة سيّد شباب أهل الجنّة ، ألا تروّل الله قد أقاد منكم اليوم ً! لقد جاكم الورّس ، بيوم نسّحس - وكانوا قد أصابوا من الورّس اللّذي كان مع الحسين أخرجوهم إلى السوق فضربوا رقابتهم . فقُعل ذلك بهم ، فهؤلاء أربعة نفر .

قال أبو محنف: وحد نى سليان بن أبى راشد ، عن حميد بن مسلم ، قال : جاءنا السَّائب بن مالك الأشعرى فى خيل المحتار ، فخربحت نحو عبد القيس ، وخرج عبد الله وعبد الرحمن ابنا صلخب الله فائرى ، وشُعلوا بالاحتباس عليهما عتى ، فنجوت وأخلوهما ، ثم مضوا بهما حتى مرّوا على منزل رجل يقال له عبد الله بن وهب بن عمرو ابن عم أعشى همملان من بى عبد ، فأخاره ، فانتهرا بهم إلى الحتار ، فأمر بهم فقتلوا فى السوق ، فهؤلاء فلائة . فقال حُمْسَد بن مسلم فى ذلك حيث نجا منهم :

أَلَمْ ترَنِي على دهشٍ نَجوْتُ ولم أَكدُ أَنجُو

<sup>(</sup>۱) ف: «ىلىيە». (۲) ف: «دك».

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : « صلحب » .

٥٩

رجاءُ اللهِ أَنْقــــذَنى ولمِ أَكُ غَيْرَهُ أَرْجو قال أبو مخنف : حد تني موسى بن عامر العدوى من جُهينة - وقد عرف ذلك الحديث شهم بن عبد الرّحمن الجه سنى - قال: بعث المختار عبد الله ابن كامل إلى عبمانَ بن خالد بن أسير الدُّهمانيّ من جُهيَّنة، وإلى أبي أسماءَ ٢٧٠/٢ بشر بن سيو ط القابضي - وكانا ممين شهدا قتل الحسين، وكانا اشتركا في دم عبد الرّحمن بن عَصَيل بن أبى طالب وَى سلَّبه ــ فأحاط عبدُ الله بزرُ كامل عند العصر بمسجد بني دُهمان، ثم قال : على مثل خطايا بني دُهمان منذ يوم خُلُقوا إلى يوم يُسبعَتُون إن لم أوتَ بعثمانَ بنِ خالد بن أسير، إن لم أضرب أعناقكم من عند آخركم . فقلنا له : أمهاننا نطلبه ، فخرجوا مع الحيل في طلبه ، فوجدوهما جالسيّين في الحبيَّانة\_وكانا يريدان أن يخرجا إلى الحزيرة-فأتميّ بهما عبدُ الله بن مُكامل ، فقال : الحمد لله النَّذي كفي المؤمنين القتال مَ ، لو لَم يجدوا هذا مع هذا عنيًّانا إلى منزله في طلبه ، فالحمد لله الَّذي حيّنك حتَّى أمكَّن منك . فخرج بهما حتَّى إذا كان في موضع بئر الجعد ضربَ أعناقـَهما ، ثمَّ رجع فأخبر المختارَ خبرَهما ، فأمره أن يرجع إليهما فيحرقـهما بالنار ، وقال : لا يُدفنان حتَّى يُـُحرَّقا . فهذان رجلان، فقال أعشى همدان يرثى عَمَّانَ الجهين :

يا عَيْن بكّى فَنَى الفِتيان عُمَّانًا لاَيَبْمدَنَّالفَتَى من آلِ دُهْمانًا واذْكُرْ فَتَى ماجِدًا حُلُوا شَائِلُهُ ما مِثْلُهُ فارسٌ في آلِ هَمْدَانَا

قال موسى بن ُ عامر : وبعث معاذ بن هانى بن عدى الكندىّ ، ابن أخى ١٧١/٧ حُدِش ، وبعث أبا عمرة صاحب حَرَسه ، فساروا حتَّى أخاطوا بدار خَوَّل ّ بن يزيد الأصبحيّ وهو صاحبُ رأس الحسين اللّذي جاء به ، فاختبأ فى غرجه، فأمر معاذ ً أبا عَسْرة ً أن يطلبَه فى الدار ، فخرَجتْ امرأتهُ إليهم، فقالوا لها : أين زوجُك ؟ فقالت : لا أدرى أين هو- وأشارت بيدها إلى المخرج، فلخلوا فوجدوه قد وضعَ على رأسه فَوْصَرَّةً، فأخرجوه ، وكان (٢) المخار بسير

 <sup>(</sup>١) اسمه عبد الرحمن بن عبد الله ، وهمدان بالدال الساكنة من قبائل كهلان باليمن ، وانظر
 المؤتلف والمختلف ، ١٢ .

بالكوفة . ثم إنَّه أقبل في أثر أصحابه وقد بعث أبو عَسَرة إليه رسولا ، فاستقبل المختار الرسول عند دار بلال ، ومعه ابن كامل ، فأخبر و الخبر ، فأقبل (١) المختار لنحوهم ، فاستقبل به ، فرد ده (٢) حتى قتله إلى جانب أهله ، ثم دعا (٣) بنار فحرقه [ بها ] (١) ،ثم لم يبرح حتى عاد رماداً ،ثم انصرف عنه .وكانت امرأته من حضر مَسَوْت يقال لها الهيدُوف بنت مالك بن نسّهار بن عشر بن ، وكانت نصبت له العداوة حين جاء برأس الحسين .

قال أبو محنف: وحد ثنى موسى بن عامر أبو الأشعر أن المختار قال ذات يوم وهو بحدث جلساء من : لأقتلن غداً ربحلا عظيم القدد من ، غائر العينين ، مشرف الحاجين ، يسر مشتله المؤمنين والملائكة المقربين . قال : وكان الهيئم بن الأسود الشّخيع عند المختار حين سمع هذه المقالة، فوقع في نفسه أن اللهم بن الأسود الشّخيع عند المختار حين سمع هذه المقالة، فوقع في نفسه أن العمر بان فقال: التى ابن سعد الليله فخبره بكذا وكذا، وقل له: خد حداً رك ، فقال له العمر غيرك : فقال اله فإنه لا يريد غيرك : فقال : فأناه فاستخلاه ، ثم حدث المحليث ، فقال له عمر بن سعد : جزى الله أباك والإخاء خيراً ! كيف يريد هذا بي بعد اللّذي عمر النه أباك والإخاء خيراً ! كيف يريد هذا بي بعد اللّذي وتألّدُم الناس ، وكان عبد الله بن جمعدة بن هبيرة أكرم خليق الله على وتألّدُم الناس ، وكان عبد الله بن جمعدة بن هبيرة أكرم خليق الله على المختار لقرابته بعلى "(\*) ، فكلتم عمر بن سعد عبد الله بن جعدة وقال له: إلى الأمن هذا الرجل \_ يعنى المختار \_ وحدًاد لله من جعدة وقال له: إلى رأيتُ أماناً ، ففعل ؛ قال : فأنا رأيتُ أماناً ، ففعل ؛ قال : فأنا رأيتُ أمانة وقرآتُه [ وهو ] (\*) :

بسم الله الرحمن الرحم . هذا أمان من المختار بن أبي عبيد لعمر بن سعد ابن أبي وقياً ص : إنَّك آمن بأمان الله على نفسك وماليك وأهلك وأهل بيتك وولدك الا تؤاختُدُ بحدّد ث كان منك قديمًا ما سمعتَ وأطعتَ وازمت رَحْلك وأهلك ومصرك(١٤) فن لتى عمر بن سعد من شُرُطة الله وشيعة آل محمدً

<sup>(</sup>١) ف: « فرجع وأقبل » . (٢) ف: « فرد وه » .

<sup>(</sup>٣) ٺ: ﴿ رَدَمَا ءِ . ( ؛ ) مَن ٺ .

<sup>(</sup> ه ) ف : « من على » , . ( ٢ ) من ف . ( ٧ ) ف : « وقصرك » .

وأحمرُ بنُ شميط وعبدُ الله بنُ شدَّاد وعبدُ الله بنُ كامل : وجعلَ المختارُ على نفسه عهد الله وميثاقبه ليتفيين العمر بن سعد بما أعطاه من الأمان ، إِلَّا أَن يُحد ت حَدَّثًا ، وأَشْمَهَدَ اللهَ على نفسه ، وكَفَيَّى بالله شهيدًا . ٢٧٣/٢ قال: فكان أبو جعفر محمَّد بن على يقول: أمَّا أمان المختار لعمر بن سعد: إِلَّا أَن يُحدث حَدَثًا ، فإنه كان بريد به إذا دخل الحلاء فأحْدث . قال : فَلَمَّا جاءه العُريان بهذا خرج من تحت ليلته حتَّى أتى حمًّا. ٩٠، ثم قال في نفسه: أنزِل دارِي، فرجع فعبر الرَّوْحاءَ ، ثمَّ أتى دارَه غُدُوةً ، وقد أَتَّى حَمَّامَهُ ، فأُخبَر مُولِّيَ له بماكان من أمانه و بما أريد به ، فقال له مولاه : وأيّ حدَدَث أعظم مميًّا صنعتً! إنبَّك تركت رحلك وأهلك (١) وأقبلت إلى ها هنا، ارجع إلى رحلك ، لا تجعلن "٢١) للرجل عليك سبيلا. فرجع إلى منزله ، وأتى المختارَ بانطلاقه، فقال: كلَّا إنَّ في عنقه سلسلة "ستردّه، لو جَمهَمَد أن ينطلق ما استطاع . قال : وأصبح المختارُ فبعث إليه أبا عمرة ، وأُمرَّه أن يأتيه به ، فجاءه حتمَّى دخل عليه فقال : أجب الأميرَ ، فقام عمر : فعثر في جُبيَّة له، (٣ ويضر به أبو عَمَرْة بسيفه") ، فقتله ، وجاء برأسه في أسفل قبائه حتَّى وضعـَه بين يدَّى المختار ، فقال المختار لابنه حفص بن عمرَ بن سعد وهو جالس عنده : أتعرف هذا الرّأس ؟ فاسترجع وقال : نعم ، ولا خير في العيش بعد م قال له المختار : صدقت ، فإناك لا تعيش بعده ، فأمر به فقُـتُـل ، وإذا رأسُه مع رأس أبيه . ثمَّ إنَّ المختار قال : هذا بحُسَـين وهذا بعليَّ بن حسين (٤)، ولا سـَواء، والله لو قتلتُ به ثلاثة أرباع قريش ما وَفَـوَا أنمُلةً من أنامله ؛ فقالت حُميدة بنت عمر بن سعد تبكى أباها :

ومن غيرهم من الناس ، فلا يعرض له إلَّا بخير . شهد السائبُ بن ُ مالك

7/17

لو كان غيرُ أخى قَسِيٌّ غرَّهُ ۚ أَوغيرُ ذييَمَنٍ وغيرُ الأَعْجم سَخَّى بنفسي ذاك شيئاً فاعلمُوا عنه وما البطَّريق مِثلُ الأَلاُّم أَعْطَى آبن سعدف الصَّحيفة وابنه عهدًا يلين له جَنَاحُ الأَرقم

<sup>(</sup>١) ف: « أهلك ورحلك ». (٢) ف: « لا تجل». (۲-۲) ف: «وبصر به أبو عرة فضربه». (٤) ف: «الحسين».

فلمنًا قَمَل المختارُ عمرَ بن سعد وابنه بعث برأسَيْهما مع مسافر بن سعيد ابن نــمرُان الناعطيّ وظنَبْيان بن عمارة التميميّ، حتَّى قَـَد مِمَا بهما على محمَّد ابن الحنفيَّة ، وكتب إلى ابن الحنفية في ذلك بكتاب .

قال أبو محنف: وحداثى موسى بن عامر ، قال: إنَّ ماكان هيَّ المَحْال هيَّ الله على قتل عر بن سعد أن يزيد بن سراحيل الأنصاري أنى محمّد بن الحنفية ، فسلّم عليه ؛ فجرى الحديث إلى أن تذاكروا المختار وخروجة وما يدعو إليه من الطلب بدماء أهل البيت ، فقال محمّد بن المخنفية : على أهون رسله يزعم أنَّ لنا شيعة ، وقيتَلة الحسن جلساؤه على الكراسي يحد ثونه! قال : فرعاها الآخر منه ، فلما قلم الكوفة أتاه فسلّم عليه ، فسأله المختار : هل لقيت المهدى ؟ فقال له : نعم ، فقال : ما قال لك وماذا كرّرك ؟ قال : فخبره المهدى ؟ فقال ! فا لبنّه المختار عمر بن سعد وابنه أن قبتَلهما ، ثم " بعث برأسهما (١) إلى ابن الحنفية مع الرسولين اللّذ ين سمّينا ، وكتب معهما إلى بن الحنفية :

بسم الله الرّحمن الرّحيم . المهدّى محمّد بن على من المختار بن الى من المختار بن الى من المختار بن الى الله الا الله الله الله الله بعد : فإن الله بمثنى نقمة على أعدائكم ، فهم بين قنيل وأسير ، وطريد وشريد، فالحمد لله الله ي قتل قاتليكم (٢١) ونصر مؤاريكم (١٣). وقد بعثت إليك بوأس عمر بن سعد وابنه ، وقد قتلنا من شرك في دم الحسين وأهل بيته رحمة الله عليهم حكل من قدر رّنا عليه، ولن يمُعجز الله من بني ، ولست بمنتجم (١٠) عنهم حتى لا يبلغني أن على أديم الأرض منهم أرمينا (١٠). فاكتب إلى أيها المهدى برأيك أتبعه وأكون عليه ، والسلام عليك أيها المهدى ورحمة الله وبركاته .

ورسد المرابط المعنى عبد الله بن كامل إلى حكم بن طُفُمَيل الطائي المنائي المنائي ... وقد كان أصاب صلب العباس بن عسلي ، ورمَى

<sup>(</sup>١) كذا في ف وفي ط: «برموسهما». (٢) ف: «قاتلكم». (٣) ف: «مواذركم».

<sup>( )</sup> ف : « متنع » . ( ه ) إربياء أي أحداً ، يقال : ما بالدار إربياء أي أحد.

حسيناً بسهم ، فكان يقول : تعلق سهمى بسرباله وما ضرة - فأتاه عبد الله ابن كامل ، فأختد م م ، وذهب أهله فاستغاثوا (١) بعدى بن حام ، ابن كامل ، فأختد م م أقبل به ، وذهب أهله فاستغاثوا (١) بعدى بن حام ، فلحقهم في الطبّريق ، فكلّم عبد الله بن كامل فيه، فقال : ما إلى (١) من أمّره شيء ، إنّما ذلك (١) إلى الأمير المختار . قال : فإنى آتيه ، قال : فأته أصلى عدى نحر و أختار ، وكان المختار قد شفّهه في نفر من قومه أصابهم يوم جبياً نق السبّيع ، لم يكونوا تطقوا بشيء من أمر الحسين ولا أهل بيته ، فقالت الشيعة لابن كامل : إنّا نخاف أن يشفّع الأمير عدى بن حام ٢٧٦/٢ في هذا الحبيث ، وله من اللذب ما قد علمت (١) ، فدعنا نقتله. قال : شأنكم به ، فلما انتهو ابه إلى دار المسَرّزيين وهو مكتوف نصبوه غرّضًا ، ثم فالوا له : رحميّت حسيناً ، واتحد نت عرضاً كم أنته أنبك وأنت حى تنظر ! فنزعوا ثيابته ، ثم قالوا له : رحميّت حسيناً ، واتحدته عرضاً كما رميته بنبال ما تعلق تعلي منها أجزاك . قال : فرمَوه وشقاً واحداً ، فوقعت به منهم نبال متعلق فخر ميناً .

قال أبو مخنف: فحد تنى أبو الجارود (٥) عمّن رآه قتيلا كأنّه قُنفُدُ لما فيه من كثرة النّبل : ودخل عدى بن حاتم على المختار : أشتحل با أبا طريف أن تمطلب فأخيره عدى عمنا جاء له ، فقال له الهختار : أتستحل با أبا طريف أن تمطلب في قشمَلة الحسين ! قال : إنه مكذوب عليه أصلحك الله ! قال (١) : إذا ندّ عه لك قال : فلم يكن بأسرع من أن دخل ابن كامل فقال له المختار : ما فعمَل الرجل ؟ قال : قتلته الشيعة : قال : وبا أعجلك إلى قتله قبل أن تأتيني به وهو لا يسرّه أنّه لم يقتله – وهذا عدى قد جاء فيه ، وهو أهل أن يُشفع ويؤتي ما سرّه (٢)! قال : غلبتني والله الشيعة ، قال له عدى : كذبت باعد الله ، ولكن " طن مو خير" منك سيشفتيني فيه ، فادرتني

<sup>(</sup>١) ف : «فاستعانوا». (٢) ف : «مالى».

<sup>(</sup>٣) ف: « ذاك » . « ذاك » . « علمته » .

<sup>(</sup> ه ) هو زیاد بن زیاد ، الذی تسمی باسمه فرقة الجار ودیة .

<sup>(</sup>٦) ف: «فقال» (٧) ف: «يسره».

فقتلته ، ولم يكن خطر يدفعك عمّاً صنعت. قال : فاستحدَّفر (۱) إليه ابن المسكوت والكفّ عن عدى ، فوضع المختار إصبيعه على فيه ، يأمر ابن كامل بالسكوت والكفّ عن عدى ، فقام عدى راضيًا عن المختار ساخطًا على ابن كامل ، يشكوه عند من لنى من قوبه . وبعث المختار إلى قاتل على "بن الحسين عبد الله ابن كامل ، وهو رجل "من عبد القيس يقالى له مرّة بن منشقذ بن النعمان العبدى وكان شجاعًا ، فأناه ابن كامل فأحاط بداره ، فخرج اليهم وبيبده (۱) الرّمح، وهو على فرس جواد ، فطعن عبيد الله بن فاجية الشبّائي ، فصرّعه ولم يضوه . قال : ويضربه ابن كامل بالسيف فيتقيه بيده البسرى ، فأسرع (۱) فيها السيف ، وتعطرت به الفرس (۱) ، فأفلت ولحق بمصعب ، وشلبّت يده بعد فيها السيف ، وتعطرت به الفرس (۱) ، فأفلت ولحق بمصعب ، وشلبّت يده بعد ذلك . قال : وبعث المختار أيضًا عبد الله الشاكرى إلى ربحل من جنسب يقال له زبد بن ركاد ، كان يقول القد رسيت فتى منهم بسهم وإنه لواضيع كشّه على جبهته يشّى النبل فأثبت كفّه في جبهته ، فما استطاع أن يزيل كنشّه عن جبهته ،

قال أبو خنف : فحد أبى أبو عبد الأعلى الزّبيدى أن ذلك الذي عبد الله ابن مسلم بن عقيل ، وأنّه قال جيث أثبت كفه في جبهته : اللهم النّهم استقلّونا واستذلّونا ، اللّهم في افتلهم كما فتشلونا ، وأذلّهم كما استذلّونا ، ثم إنّه رى الغلام بسمهم الحرّ فقسلُه ، فكان يقول : جنتُه ميسّنا فنزعتُ سهمي اللّذي قتلتُه به من جوّه ، فلم أزّل أنضيض السّهم (")من جبهته حين نترْعته ، وبقي النّصل في جبهته مثبتناً ما قدرتُ على نزعه .

آ قال: فلماً أثن ابن كامل دارة أحاط بها ، واقتحم الرجال عليه ، فخرج مصلنًا بسيفه (۱) ــ وكان شجاعًا ــ فقال ابن كامل : لا تضربوه بسيف ، ولا تنظمتنوه برمح ، ولكن ارموه بالنبل، وارجموه (۱) بالحجارة ، ففعلوا ذلك به، فسقط ، فقال ابن كامل : إن كان به رَمَنَ فأخرِجوه (۱) ، فأخرَجوه وبه

<sup>(</sup>١) في اللسان : يقال : امحنفر الرجل في خطبته ، إذا مشي واتسَّع في كلامه .

<sup>(</sup>۲) ن: «بيده». (۳) ن: «فيسرع».

<sup>(</sup> ع ) ف : « فرسه » . ( ه ) لفسنض السهم ؛ إذا حركه .

<sup>(</sup>٦) ف: «بالسيف» . (٧) ف: «وارضخوه» . (٨) ف: «فأحرقوه بالناره .

سنة ٢٦

٦٥

رَمَتَى ، فدعا بنار فحرَّقه بها وهو حمّ لم تخرج رُوحُه ، وطلب المختار سنان ابن أنس اللَّذي كان بدَّعي قَمَتُلُ الحسن ، فَوَجَده قد همَرَب إلى البَصَرة ، فهدَّم داره . وطلب المختارُ عبداً الله بن عُقْبُه الفَنَدُوى فوجده قد همَرَب، ولحق بالجزيرة ، فهدم داره ،وكان ذلك الفَندَوى قد قتل منهم غلاماً ، وقتل رجلًا من بني أسد يقال له حمَرْملة بن كاهل رجلا من آل الحسين ، ففيهما يقول ابن أبي عقب اللَّيْنَيَ :

وفي أَسَد أُخرَى تُعَدُّ وتُذكَرُ وعِندَ غَنيٌّ قطرَةٌ من دِمائنا وطلب رجلا من خَشْعَمَ يقال له عبد الله بن عَروة الحثعميّ ـ كان يقول: رميت فيهم بالنبئ عشر سهمًا ضَيْعَةً - ففاته ولتحق بمصعب ، فهمد م دارة ، وطلب رجلا من صُداء يقال له عمرو بن صُبيَح، وكان يقول: لقد طعنتُ بعضَهُم وجرحتُ فيهم (١) وما قتلت منهم الحداً ، فأتى ليلا وهو على سَطَعْجه وهو لا يشعر بعد ما هدأت العيون ، وسيفُه تحت رأسه ، فأخذوه ٧٧٩/٢ أَحْمُدًا ، وأخذوا سيفيه ، فقال : قبحك الله سيفيًا ، ما أقرَبك وأبعيدَك ! فجيء به إلى المختار ، فحببسه معه في القصر ، فلمًّا أن أصبح أذن لأصحابه ، وقيل: ليدخل من شاء أن يمدخل ، ودخل الناس، وجيء به مقيمًدًا ، فقال: أما والله يا معشر الكَفَرَة الفَهَجَرَة أن لو بيل ي سيى لَعلمم أني بنصل السيف غير رَعش ولا رعديد ، ما يسرّني إذ (٢) كانت منيتي قَتُثلا أنَّه قتلي من الحلق أُحَّد(٣) غيرَكم . لقد علمتُ أنَّكم شرار خلقِ الله ، غيرَ أنى وددتُ أن بيدى سيفاً أضرب به فيكم ساعة ، ثم وفع يد م فاطم عين ابن كامل وهو إلى جنبه ، فضحك ابن كامل ، ثمَّ أخذ بيده وأمسكها ، ثم قال : إنَّه يزعم أنَّه قد جرح في آل محمد وطعن ، فَمَرُّونا بأمرك فيه ، فقال المحتار : على" بالرماح ، فأتى بها ، فقال : اطعمنوه حتمَّى يموت ، فطنعن بالرماح حتتّی مات .

قال أبو مخنف : حدّ ثني هشام بن عبد الرّحمن وابنه الحكمَم بن مشام

 <sup>(</sup>١) ف: « لقد طعنت فيهم وجرحت ».
 (٢) ف: « إن ».

<sup>(</sup>٣) ف: ﴿ أَحَدُ مِنَ النَّاسُ ﴾ .

أن أصحاب المختار مرّوا بدار بي أبي زُرعة بن مسعود ، فرَموهم من فوقها ، فأقبلوا حتَّى دخلوا الدار ، فقتلوا الحبياط بن عيان بن أبي زُرعة الثقني وعبد الرحمن بن عيان بن أبي زرعة الثقني ، وأفلتتهم عبد الملاك بن أبي زرعة الثقني ، وأفلتتهم عبد الملاك بن أبي زرعة بضربة في رأسه ، فجاء يشتد حتَّى دخل على المختار، فأمر امرأته أمَّ ثابت البنة سَمَرة بن بحُلدَب ، فقال : لا ذنب لى ، المحرومة (۱۲ القوم فأغضبتموهم (۱۲ ) . وكان محملد بن الأشعث بن قيس في قرية الأشعث إلى جنب القادسية ، فبعث المختار إليه حموشباً سادن الكرسي في مائة ، فقال : انطلق إليه فإنك تجده لاهيا متصبداً ، أو قائمًا متلبداً ، أو خائفاً متلدداً ، أو كامناً متفمداً ، فإن قدرت عليه فأتي برأسه . فخرج حتَّى أتى قصرَه فأحاط به ، وخرج منه محمل بن الأشعث فلمت بعصم ، وأقاموا على القصر وهم يترون أنه فيه ، ثم دخلوا فعلموا أنه فلدى بمصم ، فانصرفوا إلى المختار ، فبعث إلى داره فهامها ، وبني بلبينها وطينها دار حُبُحر بن عدى الكيندى ، وكان زياد بن سمُسبَّة قد هدَّمها .

## [ذكر الخبر عن البيعه للمختار بالبصرة]

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة دَعَا المثنَّى بن مخرِّبة العبدى إلى البيعة المحتار بالبصرة أهلها ؛ فحد "ني أحمد بن زهير ، عن على بن محمدً ، عن عبد الله بن عطيّة اللَّبيقي وعامر بن الأسود ، أن الماني بن مخرِّبة العبدى كان محمدٌ شهد عين الورَّدة مع سلمان بن صرَّد ، ثم رجع مم من رجع محمدً بقى من التَّوَّابِينَ إلى الكوفة ، والمختار عبوس ، فأقام حتى خرج المختار من السجن ، فبايعه المثنَّى سرًّا ، وقال له المختار : الحق "بَسَلَلك بالبصرة فارْعَ الناس ، وأسر أمْرك ؟ فقدم البصرة فدعا ، فأجابه رجال من قومه وغيرهم فلما أخر جالحتار أبن مطيع من الكوفة ومشتع عمر بن عبد الرحمن بن الحارث فلما ابن هشام من الكوفة خرج المئتَّى بن عُرِّة فاتَّحَدْ مسجدًا ، واجتمع (۱۲) إليه

<sup>(</sup>١) ف: « أرهبتم » . (٢) ف: « وأغضبتموهم » .

<sup>(</sup>٣) ف: « فاجتمع » .

قومه ، ودعا إلى المختار ، ثمّ أتى مدينة الرّزق فعسكر عندَها ، وجمعوا الطعامَ فى المدينة ، ونَحرَوا الجُزُر ، فوجَّه إليهم القُباعُ عبَّادَ بن حصين وهو على شُرْطته، وقيس بن الهيم فيالشَّرَط والمقاتلة ، فأخذوا في سكَّة الموالي حتَّى خرِجوا إلى السَّبخة، فوقفوا ، ولزم الناسُ دُورَهم ، فلم يخرج أحد، فجعل عبًّاد ينظر هل يرى أحدًا يسأله ! فلم ير أحدًا ؛ فقال: أما ها هنا رجلٌّ من بني تميم؟ فقال خليفة الأعور مولى بني علىيّ، علىّ الرِّ باب: هذهدار ورَّاد مولتي بني عبد شمَّس ؛ قال : دُقِّ الباب ، فدقَّه ، فخرج إليه ورَّاد ، فشَـتَـمه عبًّاد وقال : وَيُنْحَكُ! أَنَا وَاقَفُّ هَا هَنَا ، لَـمَ لَـمَ ۚ تَخْرِج إِلَّ ! قال: لم أدر ما يوافقك، قال:شُدُّ عليك سلاحلَك واركب، ففعل، ووَقَــفُوا، وأقبل أصحابُ المثنتَى فواقفوهم ، فقال عبَّاد لورَّاد : قف مكانك مع قيس ، فوقف قيس بن الهيثم وورَّاد ، ورجع عبَّاد فأخذ في طريق الذَّبَّاحين، والنَّاس وقوفٌ في السَّبَحَة ، حتَّى أَتِي الكُّلُّا ، ولدينة الرَّزَق أربعة أبواب: باب ممًّا يلي البصرة، وباب إلى الخلاّ لين، وبابُّ إلى المسجد، وبابُّ إلى مهبّ الشهال؛ فأتى الباب الَّـذَى يلىالنهر ممًّا يلى أصحاب السقيط ، وهو بابٌّ صغير ، فوقف ودعا بسُلَّم فوضعه مع حائط المدينة ، فصعد ثلاثون رجلا ، وقال لهم : الزموا السطح ، فإذا سمعتم التكبير فكبَّروا على السطوح ، ورجع عبًّاد إلى قيس بن الهيثم وقال لوّراد : حَرَّش ِ القومَ ؛ فطارَدَ هم ورَّاد ، ثم التبس القتال فقتُ ل أربعون رجلا من أصحاب المثني، وقُتل رجل من أصحاب عبًّاد ، وسمع النَّذين على السطوح (١) في دار الرزق الضجَّة والتكبير ، ١٨٢/٧ فكبَّروا ، فهرب مَن كان في المدينة ، وسمع المثنَّى وأصحابه التكبير من ورائهم ، فانهزموا ، وأمر عبنَّاد وقيس بن الهيم (٢ الناس بالكف عن اتساعهم ٢ أ وأخذوا مدينة الرّزق وماكانفيها ، وأتى المثنَّىٰ وأصحابُه عبد القيس ورجع عُبًّاد وقيس ومَّن معهما إلى القُباع فوجَّههما إلى عبد القيس، فأخذ قيس بن الهيم من ناحية الجسر ، وأتاهم عبَّاد من طريق الميربد ، فالتَّقَوُّا فأقبل زياد بن عَـَمـْرو العـَتـَكَىّ إلى القُباع وهو في المسجد جالس على المنبر،

<sup>(</sup>١) ف: « السطح » . (٢-٢) ف: « بالكف عن الناس وعن » .

فدخل زياد المسجد على فرسه؛ فقال : أيُّها الرجل ، لردُّن خيلك عن إخواننا أو لنقاتلنُّها (١١). فأرسل القبُّاع الأحنف بن قيس وعمر بن عبد الرحمن المخزوميّ ليُصلحا أمرَ الناس ، فأتَّسِيّا عبد القيس ، فقال الأحنف لبكْر والأزْد وللعامَّة: ألسم على بيعة ابن|الزبير! قالوا: بلي، ولكنَّا لا نُسليم إخوانَـنا . قال: فمروهم فليخرجوا إلى أيّ بلاد أحبُّوا، ولا يُفسدوا هذا المصرُّ على أهله، وهم آمنون فليخرجوا حيثشاءوا . فمشي مالكُ بن ُميسْمَع وزيادُ بنعرو ووجوهُ أصحابهم إلى المُنتَّى ، فقالوا له ولأصحابه : إنَّا والله ما نحن على رأيكم ، ولكنَّا كرهمنا أن تُضامُّوا (٢)، فالحقوا بصاحبكم ، فإنَّ مَن أجابكم إلى رأيكم قليل ، وأنتم آمنون . فقسَيل المثنَّى قولتَهما وما أشارا به ، وأنصرف . ورجع الأحنف وقال : ما غَسَبَت رأَيي إلا يوميي هذا ، إني أتيت هؤلاء القومَ وخلَّفت بكرًا والأزد ورائى، ورجع عبَّاد وقيس إلى القُباع، وشخص المثنَّى إلى المحتار بالكُوفة في نفر يسير من أصحابه، وأصيب في تلك الحرب سُويد بنُ رئاب الشُّنَّتيّ، وعقبة بن عشيرة الشنَّيّ، قَتَمَلَه رجل من بني تميم وقُمُّل النميميّ فَوَلَغ أَخُو عَقْبَة بنِ عشميرة في دَم التميميّ ، وقال : ثأري . وأخبر المثنتي المحتار حين قدّ م عليه بما كان من أمر مالك بن مسمّع وزياد بن عمرو ومسيرهما إليه ، وذبتهما عند حتَّى شخص عن البصرة ، فطبَّمع المحتار فيهما ، فكتب إليهما : أمنًّا بعد ، فاسمعا وأطيعا أوتكما (٣) من الدنيا ما شمًّا ، وأضمن لكما الجنَّة . فقال . مالك " لزياد َ: يا أبا المغيرة ، قد أكثر لنا أبو إسحاق َ إعطاء َنا الدنيا والآخرة ! فقال زياد لمالك مازحاً : يا أبا غسَّان، أمًّا أنا فلا أقاتل نسيئةً"، مَن أعطانا الدّراهـَم قاتـَلُـنا معه . وَكتب المختارُ إلى الأحنف بن قيس:

من المختار إلى الأحنف ومن قِبَله، فسلم أنم، أمَّا بعد، فويلُ أمَّ ربيعة من مضر، فإنَّ الاحنف سُورد قومة سنقر، حيث لا يستطيع لهم الصَّدر، وإلى (\*)لا أملك ما خُطُّ في القَدر، وقد بلغني أنَّكم تسمُّونني (\*) كامَّا ابنًا ،

(١) ف: وابن الأثير « لنقاتلهم » . (٢) ف: « تصابوا » .

147/7

.../..

<sup>(</sup>٣) ف: «ولكما». (٤) ف: «وأنا».

<sup>(</sup>ه) ف: «تسبوني».

وقد كُذَّب الأنبياء من قَبَلْلي ، ولستُ بخير من كثير منهم . وكتب إلى الأحنف :

إذا اشتريتَ فَرساً من مالِكاً ثمّ أخذتَ الجَوْبَ في شِهالِكا « فاجعل مِصاعاً حذما مِن بالِكا «

حد تنى أبو السائب سلم بن جنادة ، قال : حد تنا الحسن بن حماً د، عن حباً ن ' بن على ، عن المجالد ، عن الشَّعبيّ ، قال : دخلتُ البَصْرة فقعدتُ إلى حمَّفة فيها الأحنف بن قيس ، فقال لى بعض القوم : ممّن أنت ؟ قلت : رجل من أهل الكوفة ؛ قال : أثم موال لنا ؛ قلت : وكيف ؟ قال : قد أنقذنا كم من أيدى عبيلكم من أصحاب المختار ، قلتُ : تدرى ما قال شيخُ همَّدان فينا وفيكم ؟ فقال الأحنف بن قيس : وما قال ؟ قلت : قال :

أَفَخُرْتُمْ أَنْ قَتَلَمْ أَعُبُدًا وهزممْ مَرَّةً آلَ عَزَلَ وَلَا وَلَا الْجَمَلُ وَإِذَا فَاخْرُتُمُونَا فَاذْكُرُوا ما فعلننا بكُم بومَ الجمَلُ بينَ شيخ خاصب عُشْنُونُهُ وفتي أبيض وضَّح وَفَلُ جاعنا يَهْلِيجُ فَى سابغة فَذَبَحْناه صُحَى ذَبْحَ الحمَلُ وعَفُونا فَنَسِيتُمْ عَفُوناً وكَفَرَتُمْ نِعْمَةً اللهِ الأَجْلُ وقتَلَمْ خَضَيبيتُنْ جمْ بَلَلًا مَن قويكُمْ شرَّ بَلَكًا

فغضب الأحنف، فقال <sup>(٢)</sup> : يا غلام، هات تلك الصحيفة، فأت<sub>م</sub>ي ٦٨٥/٢ بصحيفة فيها :

> بسم الله الرّحمن الرحم . من المختار بن أبى عبيد إلى الأجنف بن قيس ، أمّاً بعد ، فويلُ أم ربيعة ومضرّ<sup>(٣)</sup> ، فإنّ الأحنف مُوردٌ قومة ستَقَرّ ، حيثُ لا يَقدرون على الصِّدرَ ، وقد بلغنى أنَّكم تُكذّ بُونى ، وإن كُدُّ بَتُ

<sup>(</sup>١) ط: «حيان» تصحيف . (٢) ف: «وقال». (٣) ف: «من مضر».

فقد كُذَّب رسلٌ مِن قَسِلل ، ولستُ أنا خيرًا(١١) منهم . فقال: هذا مثلًا أو منكم !

وقال هشام بن محمدً عن أبى محنف ، قال : حد أنى منهم بن العلاء السعدى أن مسكين بن عامر بن أنسيف بن شُريح بن عسرو بن عدس كان فيمن قاتل المختار ، فلمهًا هزم الناس لحق بآذربيجان بمحمدً بن عمير بن عطارد ، وقال :

قد عَلانی مِنَ المَشْيبِ خِمارُ لا تهالی قد شاب منی العِذَارُ وأتی دونَ مولدی أعصارُ أی دهر إلاً له أدهارُ! یومَ قالت ألا کریم یَغارُ! أو فعلْنا ما تفعلُ الأحرارُ لم نُقاتلُ وقاتلَ العَسِیْرَار ونَقانی عنهمْ شَنارٌ وعارُ یومَ بُوقَی برأسه المختارُ!

إِنَّ الزمانَ بأَهسله أَطُوارُ وسقَى مسَاكِن هامِهَا الأَمطار بأَضَلَّ مِمَّنْ غَرَّهُ المختارُ يبجُلَ النُبارُ وأَنتُمُ أَحرارُ الرَّوظَأَتُ لكُمُ به الأَحبارُ تأتَّى به الأَنباءُ والأَخبارُ عجيت دُختنوس لما رأتنى فأهلت بصدونها وأرتت فأملت بصدونها وأرتت فابن عامين وابن خمسين عاما ليت سينى لها وجوبتها لى ليتنا قبل ذلك اليوم مِثنا فعل قوم تقاذف الخبر عنهم وتوليت عنهم وأصيبوا ليهف نغيى على شهاب قريش ووال المتوكل اللهن :

وقال المتوكل الليني:
قتلوا حُسَيناً نم هم ينعونه
لاَتَبْعَدَنْ بالطَّفِّ قَنْلَي ضُيِّعَتْ
ما شُرْطة النَّجَالِ تحتُ لوائِه أبني قسى أوثِقُوا دجَّالُكم لو كان علم الغيب عندأخيكمُ ولكان أَمرًا بينًا فيا مضَى 141/4

<sup>(</sup>۱) ف: « بخير » .

إِنِّى لأَرْجِو أَن يُكلِّبَ وَحْيَكُمْ طَعَنَّ يَشُنُّ عَصَاكُمُ وَحِصَارُ ويجيثكم قومٌ كأنَّ شُيوْلَهُمْ بأَكْشَهِمْ تحتَ العجاجة نارُ لا يَنشَنونَ إِذَا هُمُ لاَقَوْكُمُ إِلاَّ وَهَامُ كُمَاتِكُم أَعْشارُ

\* \* \*

[ ذكر الخبر عن بعث المختار جيشه للمكر بابن الزّبير ]

ذكر الحبر عن السبب الداعى كان المختار إلى توجيه ذلك الجيش
 إلى ما صار أمرهم :

قال هشام بن محمد: قال أبو محنف: حدثني موسى بن عامر، قال:

لمماً أخرج المحتار أبن مطيع من الكوفة لمحتى بالبصرة . وكره أن يقدم

ابن الزبير بمكة وهو مهزوم مفلول ، فكان بالبصرة مقيماً حتى قدم عليه

عمر بن عبد الرحمن بن هشام ، فصارا جميعاً بالبصرة . وكان سبب قدوم

عمر البصرة أن المحتار حين ظهر بالكوفة واستجمع له الأمر وهو عند الشيعة

للنسا يدعو إلى ابن الحنفية والطلب بدماء أهل البيت ، أخذ يخادع ابن المؤير ويكتب إليه ، فكتب إليه : أما بعد ، فقد عرفت مناصحتي إياك وجهدى على أهل عمداوتك، وماكنت أعطبتني إذا أنا فعلت ذلك من نفسك وجهدى على أهل عمداوتك، وماكنت أعطبتني إذا أنا فعلت ذلك من نفسك عاهد نني عليه ، ورأيت منى ما قد رأيت ، فإن ترد مراجعي أراجعك ، عاهد نني عليه ، ورأيت منى ما قد رأيت ، فإن ترد مراجعي أراجعك ، عاهد نني عليه ، ورأيت منى ما قد رأيت ، فإن ترد مراجعي أراجعك ، عامدالم الأهر ، وإذا بلغهم و إن ترد مناصحتي أنسح له الشيعة على شيء من هلما الأمر ، وإذا بلغهم المدار من أوهم أنه أبعد الناس عن ذلك ، قال : فأراد ابن الزبير أن بعلم المسلم هو أم حرب ! فدعا عر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخروي

<sup>(</sup>۱) ف: «أمره».

فقال له: تجهَّزُ إلى الكوفة فقد ولَّسينا كنَّها (١)، فقال: كيف وبها المختار! قال: إنّه يزعم أنَّه سامع مطيع . قال : فتجَّهز كما بين الثلاثين الألف د رهم إلى الأربعين أَلْفًا (٢) ، ثم خرج مقبلا إلى الكوفة . قال: ويجيء عينُ المحتار من مكَّة حتمَّى أخبره (٣) الحبر ، فقال له : بكم تجهـ ز؟قال : بما بين الثلاثين ألفاً إلى الأربعين أَلْفًا . قال : فدعا المُحتارُ زائدة من قدامة وقال (١) له : احميل معك سبعين ألفَ درهم ضعفَ ماأنفتَق هذا في مسيره إلينا وتلقَّه في المتَفاوز ، واخرج معك مسافر (°) بن سعيد بن نموران الناعطيّ في حمسائة فارس دارع راميح ، عليهم البَسَيْض ، ثُمَّ قل له : خذ هذه النَّفقة فإنَّها ضعف نَفقتَتك ، فإنَّه قد بلغنا أنبَّك تَجهَّزْتَ وتكلَّفت قلرَ ذلك ، فكنَّرِهنا أن تغرم ، فخذها وانصرف ، فإن فعل و إلَّا فأره الحيل وقل له : إنَّ وراء هؤلاء مثلهم ماثة كتيبة . قال : فأخذ زائدة المال ، وأخرج معه الحيل ، وتلقيًّاه بالمنفاوز ، وعرض عليه المال ، وأمر و بالانصراف ، فقال له : إن المر المؤمنين قد ولاني الكوفة ولا بد من إنفاذ أمره . فدعا زائدة بالحيل وقد أكمنها في جانب ، فلممَّا رآها قد أقبلتْ قال : هذا الآن أعذر لل وأجسَل بي ، هاتِ المال ، فقال له زائدة : أمَّا إنَّه لم يبعث به إليك إلَّا لما بينك وبينه ، فدفعه اليه فأخذه ، ثمَّ مضى راجعاً نحو البصرة ، فاجتمع بها هو وابن ُ مطيع فى إمارة الحارث بن ِ عبد الله بن أبى ربيعة ، وذلك قبل وثوب المثنَّى بن محرّبة العبدى بالبـَصرة .

قال أبو محنف: فعد ثنى إسماعيل بن نُميم أن المختار أخير أن أهل الشأم قد أقبلوا نحو العراق، فعرَف أنه به يُسُد أ، فخشى أن بأتيم أهل الشأم من قبل المغرب، وبأتيم مصعب بن الزبير من قبل البتصرة، فوادع ابن الزبير وداراه وكايده (١) ؛ وكان عبد ألملك بن مروان قد بعث عبد الملك ابن الخارث بن الحككم بن أبي العاص إلى وادى القرى، والمختار لابن الزبير مكايد موادع ، فكتب المختار إلى ابن الزبير :

7×4/Y

(١) ف : «وليتكها». (٢) ف : «ألف درهم».

<sup>(</sup>٣) ف : « أخبرته » . ( ؛ ) ف : « فقال » .

<sup>(</sup>ه) ط: « بمسافر » . (۲) ف: « وكاتبه » .

سنة ٦٦ ٧.٣

أمًّا بعد ، فقدبلغي أن عبد الملك بن مروان قد بعث إليك حبشًا، فإن أحببت أن أمد ك بملدد أمددتك .

فكتب إليه عبد الله بن الزبير:

أما بعد ، فإن كنتَ على طاعتي فلستُ أكره أن تبعث الجيشَ إلى بلادى وتبايع لى الناس قبلك، فإذا أتتنى بيعتبك صد قت مقالتهك ، وكففت جنودي عن بلادك، وعَجِّل على بتسريح الجيش اللَّذي أنت باعثه، ومُرهم فليسيروا إلى مَن ْ بوادى القرى من جُنْـد ابن مروان ۖ فليقاتلوهم . والسلام .

فدعا المحتارُ شُرْحبيلَ بن ورْس من هَمدان ، فسرَّحه في ثلاثة ۗ آلاف أكثرهم الموالى ، ليس فيهم من العرب إلاّ سبعمائة رجل ، فقال له : سرّ حتَّى تلخلُ المدينة ، فإذا دخلتَها فاكتب إلى بذلك حتَّى يأتيكُ أمرى؛وهو يريد إذا دخلوا المدينة أن يبعث عليهم أميرًا من قبله ، ويأمرَ ابنَ ورس أن يمضيَ إلى مكنَّة حتَّى يحاصرَ ابنَ الزبير ويقاتلُه بمكَّة ، فخرج الآخر يسير قبل المدينة ، وخشى ابن الزبير أن يكون المختار إنما يكيده ، فبعث من مكتَّة إلى المدينة عباس بن سمَّهُل بن سعد في ألفين ، وأُمرَه أن يستنفرَ الأعراب ، وقال له ابنُ الزبير : إنْ رأيتَ القومَ في طاعتي فاقبل منهم ، والا فكايد هم حتمَّى تُمهلكتهم . ففعلوا ، وأقبل عبَّاس بن سهل حتَّى أبي ابن ورس بَالرقيم ، وقد عبَّى ابن ورس أصحابَه ، فجعل على ميمنته سَلمانَ ابن حيمير الشُّوريّ من هممندان، وعلى ممينسرته عيّاش بنجمعندة الجدّ لل ، ، ١٩٠/٢ وكانت خيلُه كلها في الميمنة والميسرة ، فدنا فسلَّم عليه ، ونزل هو يمشى في الرَّجَّالة ، وجاء عباس في أصحابه وهم منقطعون على غير تعبية ، فيجد ابن ورس على الماء قد عبتي أصحابه تعبية القتال، فدنا منهم فسلَّم عليهم، ثم قال: اخلُ معى ها هنا ، فَعَخلاً به ، فقال له : رحمك الله ! ألست في طاعة ابن الزبير! فقال له ابن ورس: بلي ، قال: فسرْ بنا إلى عدوَّه هذا الَّذي بوادي القرى، فإن ابن الزبير حد ثني أنَّه إنَّما أشخصكم صاحبكم إليهم، قال ابن ورس: ما أمرت بطاعتك، إنما أمرت أن أسير حيى آتى المدينة ، فإذا نزلتها رأيت رأيي . قال له عبّاس بن سهل : فإن كنت في طاعة ابن الزبير فقد

أمرني أن أسيرَ بك وبأصحابك إلى عدو نا الَّذ ين (١١) بوادي القري ، فقال له ابن ورْس : ما أمرتُ بطاعتك، وما أناً ممتَّبعكُ دون أن أدخل المدينة ، ثمَّ أكتب إلى صاحبي فيأمرني بأمره . فلمنَّا رأى عبنَّاس بن سهل لـَجاجـَتـَه عرف خلافيه، فيكرو (٢) أن يُعلمه أنبه قد فطن له، فقال: فرأيك أفضل، اعمل عا بدا لك؛ فأمًّا أنا فإني سائر إلى وادى القرى . ثم جاء عبًّاس بن سهل فنزل بالماء، وبعث إلى ابن ورْس بجزائر كانت معه، فأهداها له ، وبعث إليه بدقيق وغنم مسلَّخة \_ وكان ابن ورس وأصحابه قد هلكوا جوعاً \_ فبعث عبًّاس بن سهل إلى كلّ عشرة منهم شاة <sup>(٣)</sup>، فذبحوها ، واشتغلوا بها ، واختلطوا على الماء ، وترك القوم تعبيتهم ، وأمين بعضُهم بعضًا ؛ فلَّما رأى عبًّاس بن سهل ما هم ٦٩١/٢ فيه من الشغل جـَمـُع من أصحابه نحوًا من ألف رجل من ذوى البأس والسَّجدة ثُمَّ أَقبل (٤) نحو فسطاط شُرَحبيل بن ورَّس ، فلمَّا رآهم ابن ُ وَرْس مُقْبِلين إليه نادى في أصحابه ، فلم يَتوافَ إليه ماثة ُ رجل حتَّى انتهى إليه عبًّاس بن سهل وهو يقول: يا شُرْطة الله ، إلى إلى ! قاتلوا المُسُحلِّين ، أولياءَ الشيطان الرجيم ، فإنَّكم على الحقُّ والهدى ؛ قد غُمَدَروا وفحروا .

قال أبو مخنف: فحد تني أبو يوسف أنَّ عبَّاسًا انتهي إليهم ، وهو

أَنَّا ابن سهل فارسٌ غيرُ وَكُلُّ أَرْوَعُ مِقْدَام إذا الكبشُ نكلُ وأَعْتَلِي رأْسَ الطُّرِمَّاحِ البطَّلْ بالسَّيف يومَ الرَّوْعِ حَتَّى يُنْخَزَلُ \* قال : فوالله ما اقتتلنا إلَّا شيئًا ليس بشيء حتَّى قُتل ابن ورس في سبعين من أهل الحفاظ ، ورَفَعَ عبًّاسُ بن سهل راية َ أمان لأصحاب ابن ورس ، فأتمَوْها إلَّا نحوًا من ثُلْمَائة رجل انصرفوا مع سكمان بن حمير الهمداني وعياش بن جمَعادة الجدلي ، فلمنَّا وقعوا في يد عبَّاس بن سَهل أمر بهم فقتُ الله الله نحوًا من مائي رجل ، كره ناس من النَّاس ممَّن دُفعُوا إليهم قتلتَهم ، فخلُّوا سبيلهم ، فرجعوا ، فمات أكثرُهم في الطريق ، فَلَمَّا

<sup>(</sup>١) ن : «الذي». (٢) ن : «كو». (٣) ن : «بشات». (٤) ن : «رأقبل».

٧0

بلغ المختار أمرُهُم ، ورجع من رجع منهم ، قام خطيبًا فقال : ألا إنّ الفُمُجَّار الأشرار ، قَـنَّمَلوا الأبرار الأخيار . ألا إنّه كان أمرًا مأتيبًا ، وقضاءً مقضيًا . وكتب المختار إلى ابن الحنفية مع صالح بن مسعود الخنتُعمَّمـيّ :

بسم الله الرحمن الرحيم . أمناً بعد ، فإنى كنت بعث إليك جنداً ليدُذلوا لك الأعداء ، وليحوزُوا لك البلاد، فساروا إليك حتى إذا أظلَّوا على طَيَّبِيّة ، ٢٩٢/٣ لقيهم جندا أسلحد ، فخلحوهم بالله ، وغروهم بعهد الله ، فلمنا اطمأنوا إليهم، ووتيقوا بذلك منهم ، وثبوا عليهم فقتلوهم ، فإن رأيت أن أبعث إلي أهل المدينة من قبلك جيشاً كتيفاً ، وتبعث إليهم من قبلك رئسلا ؛ حتى يعلم أهل المدينة أنى في طاعتك ، وأنما بعث الجند إليهم عن أمرك، فافعل ، فإنك ستجد عظمهم مجتمكم أعرف، وبكم أهل البيت أرأف منهم بالله منهم بآل الزبير الظلمة الملحدين ، والسلام عليك .

فكتب إليه ابن الحنفية : أمّا بعد ، فإن كتابك لمناً بلغى قرأتُه ، وفهمت تعظيمتك لحقى، وما تنوى به من سرورى . وإن أحب الأمور كلّها إلى ما أطبع الله فيه ، فأطع الله ما استطعت فيا أعلنت وأسررت ، واعلم أنى لو أردت لوجدت للناس إلى سراعًا ، والأعوان لى كثيراً ، ولكنى أعتر لهم، وأصبر حتى بمحكم الله لى وهو خير الحاكين .

فَأَقَبِلُ صالح بنُ مسعود إلى ابن الحنفية فودّعه وسلّم عليه ، وأعطاه الكتاب وقال له : قل للمختار فليّقي الله ، وليكفّنُ عن الدّماء ، قال : فقلت له : أصليّحتك الله ! أوّ لم تكتبُ بهذا إليه ! قال له ابن الحنفيّة : قد أمرته بطاعة الله ، وطاعةُ الله تتجمع الحيرُ كلّه ، وتسّهيّ عن الشرّ ١٩٣/٣ كلّه . فلمّا قدم كتابُه على المختار أظهر للناس أنى قد أمرت بأمر يجمع المختار أطهر للناس أنى قد أمرت بأمر يجمع البرّ والعدر .

\* \* \*

[ذكر الخبر عن قُدوم الخشبيّة مكة وموافاتهم الحجّ ] قال أبو جعفر: وفى هذه السنة قدمت الخشبيّة مكة ، ووافوا الحجوأميرهم أبو عبد الله الجلدليّ .

ذكر الخبر عن سبب قدومهم مكة :
 وكان السبب فى ذلك ــ فيما ذكر هشام،عن أبى محنف وعلى بن محملًد ،

عن مسلمة ابن محارب - أن عبد الله بن الزبير حبس محملًد بن الحنفية وسن معه من أهل بيته وسبعة عشر رجلا من وجوه أهل الكوفة بزمزم ، وكرهوا البيشة لمن لم تجتمع عليه الأمنّة ، وهربوا إلى الحرّم ، وتوعلهم به ، والإحراق ، وأعطى الله عهد آل أن لم يبايعوا أن يُنفذ فيهم ما توعلهم به ، وضرب لهم فى ذلك أجكاً ، فأشار بعض من كان مع ابن الحنفية عليه أن يعث إلى المختار وإلى من بالكوفة رسولا يعلمهم حالهم وحال من معهم ، يعث إلى المختار وإلى من بالكوفة حين نام الحرس على باب زمزم ، وكتب معهم إلى المختار وأهل الكوفة أبيلمهم حاله وحال من معهم المنافقة والمحتودية والمنافقة أبيلمهم حاله وحال من معه ، وما توعدهم به ابن الزبير من القتل والتحريق (١) بالنار ، ويسألم ألا يختلوه كما خلالها الحسن وأهل بسيئته ، فقد موا على المختار ، فد فعوا إليه الكتب وقال : هذا كتاب (٢) مهد يكم وصريح أهل بيت نبيكم ، وقد تركوا محظوراً عليهم كما يتحظر على الغم وصريح أهل بيت نبيكم ، وقد تركوا محظوراً عليهم كما يتحظر على الغم ينتظرون القتل والتحريق بالنار فى آناء الليل وتارات النهار ، ولست أبا المحاق إن لم أنصرهم اصراً مؤذراً ، وإن لم أسرب إليهم الخيل فى أثر الحيل ، كالسيل يتلكوه السيل ، حتى يتحل بابن الكاهلية الويل .

19 £ / Y

ووجه أبا عبدالله الحدل في سبعين راكباً من أهل القوة ، ووجه ظَهَيان ابن عمارة (أ) أخا بني تميم ومعه أربعمائة ، وأبا المعتمر في مائة ، وهافئ بن قيس في مائة ، وعصرت بن عران في أربعين ، وكتب لل محمد بن على مع الطفيتيل بن عامر ومحمل بن قيس بتوجيه الجنود إليه، فخرج الناس بعضهم في أثر بعض ، وجاء أبو عبد الله حتى نزل ذات عرق في سبعين راكباً ، ثم خقة عمير بن طارق في أربعين راكباً ، ويونس أبن عران في أربعين راكباً ، ثم خقم خسين ومائة ، فسار بهم حتى دخلوا المسجد الحرام ، ومعهم الكافركوبات ، وهم يناد ون : يا لتارات الحسين !

<sup>(</sup>١) ف : " الإحراق » . (٣) ف : « فدفعوا الكتاب إليه » .

 <sup>(</sup>٢) ف: «من مهديكم». (٤) ط: «عبَّان»، وهو بخطأ، وانظر الفهرس.

بقى من الأجل يومان ، فطردوا الحرّس ، وكسروا أعواد زمزم ، ودخلوا على
ابن الحنفيَّة ، فقالوا له : حَلَّ ببننا وبين عدوّ الله ابن الزبير ، فقال لهم :
إلى لاأستحلّ القتال في حرم الله فقال ابن الزبير : أتحسبون أنى تُحَلَّ سبيليَّهم دون أن يبايعوا (١٠ إفقال أبو عبد الله الجلدكيّ : إلى ورَبّ ١٩٠/٧ بالتُحُن والمقام . وربّ الحِلِّ والحِرام ، لتخلين سبيله أو لنجالدنك بأسافنا بحلاداً يرتاب منه المبطلون . فقال ابن الزبير : والله ما هؤلاء إلا أكلة رأس ، والله لو أذنت لأصحابي ما مضت ساعة حتَّى تَمُطلف رءوسهم ؛ فقال له قيس بن مالك : أما والله إنى لأرجو إن رمت ذلك أن يُوصل إليك قبل أن ترى فيما فينا ما بخشية أصحابة وحذرهم الفتنة ، ثم قدم أبو المعتمر في مائة ، وهائى بن قيس في مائة ، وظبيان بن عُمارة في مائين ، ومعه خافجهم ، فخرج محملًا بن المنارات الحسين! فلما رآهم ابن الزبير خافجهم ، فخرج محملًا بن المنظف وبين عليهم ، فاجتمع مع محملًا ابن الزبير ، ويستأذ نون ابن المنافرة فيه ، فيأبي عليهم ، فاجتمع مع محملًا ابن على في الشعب أربعة آلاف ربحل ، فقسم بينهم ذلك المال .

\* \* \*

### [ ذكر الخبر عن حصار بني تميم بخراسان]

قال أبو جعفر : وفى هذه السنة كان حصار عبد الله بن خارم مَنَّ كان بخراسان من رجال بنى تميم بسبب قتل من قتل منهم ابنه محمَّدًا .

قال على بن محمد : حدثنا الحسن بن رُشيد الجُورَ زَجانى عن الطلقيل ابن مرداس العميّ ، قال: لمنّا تفرقت بنوتم بخراسان أيام ابنخارم، أنى قصر فرّسانهم ما بين السبعين إلى اليانين ؛ فولوا أمرهم عمان بن بشر بن المحتفّ المُرزّى، وبعه شعبة بن ظهير النهشليّ ، وورد بن الفلق المستبرى ، وزُهمير بن فؤيب العلويّ ، وجيّسهان بن مستنجمة الضبّي، والحبيّم بن نشب العدويّ ، ووقية بن الحرّفي فرسان بني تميم. قال : فأتاهم ابن خازم، فحصرهم وخمَند في حَمَند قيّا حصينيّا . قال : وكانوا يخرجون إليه ابن خازم، فحصرهم وخمَند في حَمَند قيّا حصينيّا . قال : وكانوا يخرجون إليه

<sup>· (</sup>۱) س: « وتبايعوا » .

فيقاتلونه ، ثم ّ يرجعون إلى القصر . قال : فخرج ابن خازم يومًّا على تعبية من خندقه في ستَّة آلاف ، وخرج أهلُ القصر إليه ، فقال لهم عبَّان بن بشر بن المحتفز : انصرفوا اليوم ّ عن ابن حازم، فلا أظن ّ لكم به طاقة ، فقال زهير بن ُ ذؤيب العدويّ: امرأته طالق" إنْ رجع حتَّى ينقضصَفوفهم- وإلى جنبهم نَهُرٌّ يدخله الماء في الشتاء ، ولم يكن يومئذ فيه (١) مماء ، فاستبطنه زهير ، فسار فيه ، فلم (٢) يشعر به أصحابُ ابن خازم حتَّى حمل عليهم ، فحطَّم أوَّلهم على آخرهم، واستدار وا(٣) وكرّ راجعاً، واتسَّبعوه على جنبتي النَّهر يصيحون به: (١ لا ينزل إليه أحدً ؛ ، حتَّى انتهى إلى الموضع الَّذي انحدر فيه ، فخرَّج فحمل عليهم، فأفرَجوا له حتَّى رجع ؛ قال : فقال ابن ُ خازم لأصحابه : إذا طاعنتم زهيرًا فاجعلوا في رماحكُم كلاليب فأعلـقوها (٥) في أداته إنْ قد رتم عليه، فخرج إليهم يوماً وفي (١) رماحهم كلا ليب (٧ قد هيسَّوها له، فطاعمنوه، فأعلقوا ١/ في درعه أربعة أرماح، فالتفسّ إليهم ليم حسمل عليهم، فاضطربت أيديهم ، فخلروا رماحمَهم ، فجاء يجرّ أربعة أرماح حتمّى دخل القصر ؛ قال : فأرسل ابن خازم غَرَوْوان بن جَرَوْء العدوى إلى زهير فقال : قل له: أرأيتك إن آمنتك وأعطيتك مائة ألف، وجعلت لك باسار (^) طعمة تناصحني ؛ فقال زهير لغَّـزُوان: ويحك ! كيف أناصح قومًا قتلوا الأشعثَ ابن َ ذؤيب ! فأسقط بها غزوان عند موسى بن عبد الله بن خازم .

قال : فلمناً طال عليهم الحصار أرساواً إلى ابن نحاز م أن حمائنا نخرج فنتفرق، فقال : لا إلّا أن تنزوا على حكمه ، قالوا: فإنا ننزل على حكمه ، فإن فقال لهم زهير : تكلفتكم أمهاتكم ا والله ليقتلنكم عن آخركم ، فإن طبتم بالموت أنفسناً (١) فوتوا كراماً ، اخرجوا بنا جميعاً فإماً أن تموتوا جميعاً وإماً أن ينجو بعضكم ويهلك بعضكم ، وايم الله أن شدتم عليهم

147/4

<sup>(</sup>١) ف : « و فيه يومثذ ماه » . . . (٢) ف : « و لم » .

<sup>(</sup>٣) ف : « واستدار » . (٤-٤) ف: «ولا بجسر أحد منهم أن ينزل فيه» .

<sup>(</sup> ه ) ف : « الكلاليب ثم أعلقوها ». (٦) – ف : « ف ».

<sup>(</sup> ٧-٧ ) ف : « فأعلقوها في أدائه لما هيئوها له ، وطاعنوه ساعة وأعلقوا » .

<sup>(</sup> ۸ ) ظ: « باسان » .

<sup>(</sup>٩) ف: وأبن الأثير : « نفساً ».

شدة "صادقة لينفر جُن الكم عن مثل طريق المربلد، فإن شئم كنت أمامكم، ٦٩٨/٢ وإن شثتم كنت خلفتكم . قال : فأبتوا عليه ، فقال : أما إنى سأريكم ، ثمَّ خرج هو ورقبَبة بن الحرّ ومع رقبَبة غلام له تركيّ وشعبة بن ظبّهـير . قال : فَتَحَمَلُوا على القوم حملية منكرة ، فأفرجهُوا لهم ، فَمَضُوا ؛ فأمَّا زهير فرجع إلى أصحابه حتَّى دخل القصر فقال لأصحابه : قد رأيتم فأطيعوني ، ومضى رَقبة وغلامه وشعبة ، قالوا: إن فينا من يتضعُّف (١)عن هذا و يطمع (٢) في الحياة ، قال(٣): أبعدكم الله! أتَسَخلَّوْن عن أصحابكم! والله لاأكون أَجزَعَكم عند الموت .قال: ففتحوا القصر ونزلوا، فأرسل فقَّيدهم، ثمَّ حملوا إليه رجلا رجلاً ، فأراد أن يمن عليهم، فأبي ابنه موسى ، وقال: والله لأن عفوت عنهم لأنتَّك من على سيفي حتَّى يخرج من ظهرى ؛ فقال له عبد الله : أما والله إنى لأعلم أنَّ الغيّ فيا تأمرني به، أمّ قتلهم حميعًا إلا ثلاثة؛ قال: أحدهم الحجَّاج بن ناشب العدوى - وكان رمى ابن خازم وهو محاصرهم فكسر ضريسه ، فحلف لَّن ظَفَر به ليقتلَّنه أو ليقطعن "يده، وكان حَـدَثَاً، فكلَّمه فيه رجال من بني تميم كانوامعتزلين ؛ من عَـمرو بن حنظلة ، فقال رجل منهم : ابن عميَّ وهو غلام حدث جاهل ؛ هَبُّه لى ، قال : فوهبه له ، وقال : الشُّجاء ! لا أريننَّك . قال : وجيهان بن مشجعة الضَّبِّي الَّـذي ألتي نفسـَه على ابنه محمَّد يوم قُـتْـلِ ، فقال ابن خازم : حلُّوا عن هذا البَّغْل الداريج ، ورجل من بني سعد ، وهو النَّذي قال يوم لتحقوا ابن حازم: انصرفوا عن فارس مضر. قال: وجاءوا بزهير بن ذؤيب فأرادوا حمله وهو مقيد ، فأبنى وأقبلَ بَحجُل ٦٩٩/٢ حتَّى جلس بين يديه ، فقام له ابن خازم : كيف شُكرك إن أطلقتُك وجعلتُ لكَ باسار (٤) طعمة؟ قال: لو لم تصنعُ بي إلَّا حقنَ دمي لشكرتُك، ققام ابنه موسى فقال: تقتل الضبع وتترك الذُّ يخ (٥)! تقتل اللبُوَة وتترك اللَّيث! قال : وَيَسْحَلُكُ ! نَقْتُل مِثْلَ زَهْير ! مَنْ لَقْتَالَ عَدُو ۗ المُسلمين ! مَنْ لنساء العرب! قال : والله لو شرَّكتَ في دم أخي أنت لقتلتك ؛ فقام رجل من بني

<sup>(</sup>١) ف: « وقالوا إنا نضعف » . (٢) ف: « ونطمع » .

<sup>(</sup>٣) ف: «فقال». (٤) ط: «باسان».

<sup>(</sup>ه) الذيخ : الذكر من الضباع ، ويطلق الضبع على الأنثى منها .

سُلْسَم إلى ابنخازم، فقال: أذكرك الله في زهير! فقال له موسى: اتَّخذه فَصَحْلاً لبناتك، فغضب ابن خازم، فأمر بقتله، فقال له زهير: إنَّ لى حابة، قال: وما هي ؟ قال: تقتلني على حيدة، ولا تخلط دى بدماء هؤلاء اللئام، فقد نهيتُهم عمَّا صنعوا وأمرتهم أن يموتوا كراماً، وأن يخرجوا عليكم مصلتين، وابم الله أن لو فعلوا لل عرب ابنيك هذا، وشغلوه بنفسه عن طلب الثار بأخيه فأبروا، ولو فعلوا ما قتيل منهم ربجل حتَّى يقتل رجالاً. فأمر به فنسُحَّم، ناحية فقتُنل.

قال مسلمة بن محارب: فكان الأحنفُ بن ُ قيس إذا ذكرهم قال: قبّح الله ابن خازم! قتل رجالا من بني تميم بابنه، صبى ّ وَغَنْد أحمقَ لا يُساوِي علقًا، ولو قتل منهم رجلا به لكان وفيي .

قال : وزعمت بنو عدى أنهم لما أرادوا حمل زهير بن ذؤيب أبنى واعتمد على رُمُّحه وجمع رجليه فوتَسَ الخندق ، فلمنَّا بلغ الحَريشَ بن هلال قتلهم قال :

أَعَاذِلَ إِنِّى لَمِ أَلْمِ فَى قِنَالِهِمْ وقدعضَّ سِيقِ كَبْشَهُمْ ثم صمّاً أَعادَلُ أَنِّى لَم أَجد مُتَقَدِّمًا أَعادَلُ أَفْنَانِى السلاحُ ومن يُطِلِ مُقَارَعَةَ الأَبطالِ يرجعُ مكلّما أَعَيْنَيَّ إِنَّ أَنْزَقُتُم اللمع فاسكُبًا دماً لازماً لى دون أَن تسكُبا اللهما ورد أَرجَى في خُراسانَ مَفْنَما ورد أَرجَى في خُراسانَ مَفْنَما أَعَادُلَ كَمْنَ يوم حربٍ شهِدتُه أَكُو إِذَا ما فارسُ السَّوةِ أَحْجَماً

يعنى بقوله ٰ: « أَبعَدُ َ زَهْير » ، زهيرَ بن ذؤيب ، وابن بشر، عمَّان بن بشر المحتفز المازنى ّ ، وورد بن الفلق العنبرىّ ، قُتُلوا يومثُك، وقتل سليان بن المحتفز أخو بشر .

قال أبو جعفر : وجمَّ بالناس فى هذه السنة عبدُ الله بنُ الزبير ، وكان على المدينة مصعب بن الزبير من قِبـل أخيه عبد الله ، وعلى البصرة الحارثُ ٧٠٠/٢

ابنُ عبد الله بن أبى ربيعة ، وعلى قضائها هشامُ بنُ هُـبُيرة، وكانت الكوفة بها المختار غالبًا عليها ، وبخُراسان عبد الله بن خازم .

\* \* \*

## [ شخوص إبراهيم بن الأشتر لحرب عبيد الله بن زياد ]

وفى هذه السنة شَخَصَ إبراهيمُ بن الأشترَ متوجَّهًا إلى عبيد الله ابن زياد لحربه ، وذلك لهان بقين من ذى الحجَّة .

قال هشام بن محمَّد : حدِّثني أبو مخنف ، قال : حدَّثني النَّضر بن صالح \_ وكان قد أدرك ذلك \_ قال : حد تني فُضَيل بن خد يج \_ وكان قد شهد ذلك ــ وغيرهما ، قالوا : ما هو إلّا أن فرغ المختار من أهل السَّبيع وأهل الكُناسة ، فما نزل إبراهيم بن الأشتر إلّا يومين حتَّى أشخصه إلى الوجه الذي كان وجَّهه له لقتال أهل الشأم ، فخرج يوم السبت لمَّان بقيين من ذي الحجَّة سنة ستٍّ وستين، وأخرج المحتارُ معه من وجوه أصحابه وفْرسانهم وذوى البصائر منهم: مميّن قد شهد الحرب وجرّبها ، وخرج معه قيس بن طــهُـفة النَّهدى على ربع أهل المدينة ، وأمَّر عبد الله بن حيَّة الأسدى على ربع مَـذ ْ جِج وأسـَّد ، وبعث الأسوَّد بن جراد الكينـْديّ على رُبْع كندة وربيعة ، وبعثُ حبيب بن منقذ الثَّوريّ من هـمَـدُانَ على ربع تميم وهـمَـدُان ، وخرج معه المختار يشيِّعه حتَّى إذا بلغ ديرَ عبد الرحمن بن أمَّ الحككم ، إذا أصحاب المختار قد استقبلوه ، قد حملوا الكرسي على بغل أشهب كانوا يمحملونه عليه ، فوقفوا به على القنطرة ، وصاحب أمر الكرسي حـو شب البرسمي ، وهو يقول: يا ربّ عمَّرنا في طاعتك ، وانصرنا على الأعداء ، واذكرنا ولا تمنَّسمنا واسترنا ، قال : وأصحابه يقولون : آمين آمين ؛ قال فُضيّل : فأنا سمعتُ ابن ناوف الهام داني يقول: قال المختار:

أَمَّا وَرَبِّ المُرْسَلَاتِ عُرْفًا لنقتَلُنَّ بعدَ صَفَّ صَفًّ اللهِ اللهِ

قال : فلمَّا انتهى إليهم المختار وابن الأشر ازد َحموا ازدحامًا شديدًا

٧٠١/٢

على القنطرة ، ومضى المختار مع إبراهم الى قناطر رأس الجالوت - وهى إلى بحب د ير عبد الرحمن - فإذا أصحاب الكرسي قد وقفوا على قناطر رأس بحب د ير عبد الرحمن وقناطر المختار بين قنطرة د ير عبد الرحمن وقناطر رأس الجالوت يستنصرون ، فذلك حين أراد أن ينصرف ، فقال لابن الأشتر : خذ عنى الألم : ختى اللا أن ختف الله في سر أمرك وعلانيته ، وعجل السير ، وإذا لقيت عدوك فناجزهم ساعة تلقاهم ، وإن لقيتهم ليلا فاستطعت ألا تتصبح حتى تناجزهم ، وإن لقيتهم لهاراً فلا تنتظر بهم الليل حتى تحاكمهم إلى الله . ، ثم قال : هل حفظت ما أوصيتك الله يموضع حماً م أعين ، ومنه الله ؛ ثم انصرف . وكان موضع عسكر إبراهيم بموضع حماً م أعين ، ومنه شخص بعسكره .

\* \* \*

### [ ذكر أمر الكرسيّ الذي كان المختار يستنصر به ! ]

قال أبو محنف : فحد ثنى فُضيل بن حَديج قال : لمنًا انصرف المختار مضى (٢) إبراهيم ومعه أصحابه حتىً انتهى إلى أصحاب الكُرسيّ وقد عتكفوا حوله (٢) وهم رافعو أيديهم (١) إلى السهّاء يستنصِرون ، فقال إبراهيم : اللّهم لا تؤاخذنا بما فعل السنُّههاء سننة بنى إسرائيل ، واللّدى نفسي بتيده إذ عكفوا على عجلهم – فلمنًا جاز القنطرة إبراهيم وأصحابه أنصرف أصحاب الكرميّ.

ذكر الخبر عن سبب كرسى المختار الذى يستنصر به هو وأصحابه :

٧٠٣/١ قال أبو جعفر : وكان بدء سببه ما حد ثنى به عبد الله بن أحمد بن شبتويّه ، قال : حد ثنى عبد الله شبتويّه ، قال : حد ثنى عبد الله ابن المبارك ، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة ، قال : حد ثنى معبد بن خالك ، قال : حد ثنى معبد بن خالك ، قال : حد ثنى طمّة عبل بن جمّعدة بن هبيرة، قال : أعدمت مرّة " من الورق ، فإنى لكذلك إذ خرجت يوماً فإذا زَيّات جار " لى، له كرسي" قد ركبه وسخ شديد ، فخطر على بالى أن لو قلت للمختار فى هذا ! فرجعت فأرسلت إلى

<sup>(</sup>١) ف : « عني ما وصيتك » . (٢) ف : « ومضي» .

<sup>(</sup>٣) ف : «عليه» . (٤) ف : « وهم رافعون أيدجم » .

الزيات : أوسل إلى بالكرسي ، فأوسل إلى به ، فأتيت المختار ، فقلت : إنى كنت أكتنك شيئاً لم (١) أستحل ذلك ، فقد بدا لى أن أذكره لك ، قال : وما هو ؟ قلت : كرسي كان جعدة بن هُبيرة يجلس عليه كأنبه برى أن فيه أثرة من علم ، قال : سبحان الله ! فأخرت هذا إلى اليوم ! ابعث إليه ، ابعث إليه ، وقد تشرّب الزيت ، فخرج يسيحس ، فجيء به وقد عُشي ، فأمر لى باثني عشر ألفناً ، ثم دعا : الصلاة جامعة .

فحد تنى معبد بن خالد الجدُد كى قال : انطلق بى وبإسماعيل بن طلحة ابن عبيد الله وشبَيَث بن ربعى والناس يجرون إلى المسجد، فقال المختار : إنَّه لم يكن فى الأمم الحالية أمر ّ إلا وهو كائن فى هذه الأمة مثله ، وإنَّه كان فى بنى إسائيل التابوت فيه بقيَّة ممَّا ترك آل مُ موسى وآل ُ هارون ، وإنَّ هذا فينا مثل التابوت ، اكشفوا عنه ؛ فكشفوا عنه أثوابه ، وقامت السبنيَّة فوفعوا أيديهم ، وكبَّرو ثلاثاً ، فقام شَبَّتُ بن ربعى وقال : يا معشر مُضَر ، ۷۰؛ / ۷۷ لا تكفرُن ، فنحوه فنه أبو وصد و فأخرجوه ، . قال إسحاق : فوالله إنى لأربحو أنَّها لشبت ، ثم لم يلبث أن قبل : هذا عبيد الله بن زياد قد نتر ل بأهل الشأم باحبَّم بيرا ، فخرج بالكرمي على بعلم وقد عُشَى ، يُمسكم عن يمينه سبعة وين يساره سبعة ، فقتل أهل الشأم مقتلة لم يقتلوا مثلها ، فزادهم ذلك فتنة ، فارتفعوا فيه حتَّى تعاطّوا الكفر ، فقلت : إنَّا لله ! وفدمتُ على ما صنعت ، فتكلَّم الناس فى ذلك ، فغيَّب ، فلم أرَّه بعد .

حد ثنى عبد الله ، قال: حد ثنى أبى قال : قال أبو صالح : فقال فى ذلك . عُشْهى مَمْدان كما حد ثنى غيرُ عبد الله :

و إنّى بكم يا شُرطَةَ الشُّركِ عارف وإن كان قد لُقَتْ عليه اللّفائف شِبَامٌ حوالَيْهِ ونَهِدٌ وخارفُ<sup>(۲)</sup> ۲۰۰/۲

شَهدتُ عليكمْ أَنَّكمْ سَيَقِيَّةٌ وأَقْسِمُ ما كُرْسِيُّكمِ بَسَكينةٍ وأن ليس كالتابوتِ فينَا وإنسَمَتْ

<sup>(</sup>۱) ف : «ولم».

<sup>(</sup>۲) ف: « وحارف » .

محمد وتابَعْتُ وحْياً ضُمَّنَتْهُ المَصاحِثُ
 مَتْ (1) عليه قريشٌ : شُمْطها والغطارثُ

وإنى امروُّ أَحبَبْتُ آلَ محمد وتابَعْتُ عبدَ الله لمَّا تتابَعَتْ (11)

## وقال المتوكِّل اللَّمْيَيِّ :

أَبْلِغْ أَبا إسحاقَ إِنْ جِئتَه أَنِّى بِكُرْسِيِّكُمْ كَافِرُ تَنزُو شِبَامٌ حولَ أَعوادِه وتحيلُ الوحْىَ له شاكرُ محمرَّةٌ أَعَيْنُهِمْ حسولَهُ كَأَنَّهِنَّ الحمّص الحادرُ

فأماً أبو محنف: فإنه ذكر عن بعض شيوخه قصة هذا الكرسي غير اللدى ذكره عبد الله بن أحمد بالإسناد اللدى حد ثنا به ، عن طفيل بن جمله . واللدى ذكر من ذلك ما حكه ثنا به ، عن هشام بن محمله ، عنه ، قال : حد ثنا هشام بن عبد الرحمن وابنه الحكم بن هشام ، أن المحتار قال لآل جعدة بن همبرة بن أبي وهب المخزومي - وكانت أم جعدة أم هانئ بنت أبي طالب أخت على بن أبي طالب عليه السلام الأبيه وأمه : التونى بكرسي على بن أبي طالب ؛ فقالوا : لا والله ما هو عندنا، وما ندرى من أين نجيء به ! قال : لا تكوينُن حسمتي ، فيقولون : هو هذا إلا قسله منهم ، فجاء وا بكرسي فقالوا : هو هذا إلا قسله منهم ، فجاء وا بكرسي فقالوا : هو هذا إلا قسله منهم ، فجاء وا بكرسي فقالوا : هو هذا إلا قسله منهم ، فجاء وا بكرسي فقالوا : هو هذا إلا قسله منهم ، فجاء وا بكرسي فقالوا : هو هذا إلا قسله منهم ، فجاء وا بكرسي فقالوا : هو هذا إلا قسله منهم ، فجاء وا بكرسي فقالوا : هو هذا الله قبيله ، قال : فخرجت شام وشاكر ورءوس أصحاب المختار وقد عصبور والد يباج .

٧٠٦/٧

قال أبو مخنف ،عن موسى بن عامر أبي الأشعر الجُههَنَى: إنَّ الكرسيِّ لمنَّا بلغ ابن الزبير أمرُه قال: أين بعضُ جُهنَاد بة الأرَّد عنه !

قال أبو الأشعر : لمناً جيء بالكرسيّ كان أوّل من سَّدَنَه موسى بن أبي موسى الأشعريّ، وكان يأتى المختار أوّل ما جاء ويحفّ به، لأنّ أمَّه أمّ كالثوم بنت الفضل بن العبناس بن عبد المطلّب . ثمّ إنّه بعد ذلك عنب عليه فاستحيا

<sup>(</sup> ۲ ) ف : وابن الأثير : « هذا هو » .

منه ، فد فَعَه إلى حَوْشُب البُرْسُمَىّ ، فكان صاحبه حتَّى هلك المختار . قال : وكان أحد عمومة الاعشى رجلا يُكنّى أبا أمامة بأتى مجلس أصحابه فيقول :قد وُضع لنا اليوم وحىّ ،ا سَمَسِع الناسُ عمثله ، فيه نبأ ،ا يكونُ من شيء .

قال أبو مخنف : حدّ ثنا موسى بن عامر أنَّه إنَّما كان يصنع ذلك لهم عبد الله بن نوف ، ويقول : المختار أمرتى به ، ويتبرأ المختار منه .

# ثم دخلت سنة سبع وستين

### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فممًّا كان فيها من ذلك مقتل عُبيد للله بن ِ زياد ومن كان معه من أهل الشأم .

### ذكر الخبر عن صفة مقتله .

ذكر هشام بن محمدً ، عن أبي محنف ، قال : حدثني أبو الصلت ، عن أبي سعيد الصيقل ، قال : مضينا مع إبراهيم بن الأشتر ونحن نريد عبد القد بن زياد ومن معه من أهل الشأم ، فخرجنا مسرعين لانشنى ، نريد أن نلقاه قبل أن يدخل أرض العراق . قال : فسبقناه إلى تُخوم أرض العراق سببقاً بعيداً ، ووغلنا في أرض العموق على ، فتعجلنا إليه ، وأسرعنا السير ، فنلقاه بعذاً ، ووغلنا في أرض المموصل ، فتعجلنا إليه ، وأسرعنا السير ، خمسة فراسخ ، وقد كان ابن الأشتر جعل على مقدمت الطفيل بن لقيط ؟ من وهبيل من النخت (رجلا من قومه )، وكان شجاعاً بئيساً (١١) ، فلماً أن دنا من ابن زياد ضم حميد بن حريث إليه ، وأخذ ابن الأشتر لا يسير إلا على لا يفرقهم ، إلا أنه يبعث الطفيل بن لقيط في الطالان حتى نزل تلك القرية .

قال: وجاء عبيد الله بن زياد حتى نزل قريباً منهم على شاطئ خازر. وأرسل عمير بن الحباب السلمي إلى ابن الأشتر: إنى معك، وأنا أريد (۱۳) الليلة لقاءك ، فأرسل إليه ابن الأشتر: أن القبي إذا شت ؛ وكانت قيس كلتًها بالجزيرة ، فهم أهل خلاف لمروان وآل مروان، وجند مروان يومثذ كلب وصاحبهم ابن بتحدل . فأنّاه عُمير ليلا فبايته ، وأخيره أنّه على ميسرة صاحبه ، وواعده أن ينهزم بالنّاس ، وقال ابن الأشتر: ما رأيك ؟ أختاد ق على وأتلوم يومين أو ثلاثة ؟ قال عمير بن الحباب: لا تفعل ، إنّا أختاد ق على وأتلوم يومين أو ثلاثة ؟ قال عمير بن الحباب: لا تفعل ، إنّا أختاد ق المناس المنسلة المنسلة المنسلة المنسلة المناس المنسلة المن

<sup>( )</sup> الرجل البئيس : الشديد . (  $\gamma$  ) ،  $\omega$  : « وأديد  $\alpha$  .

سنة ۲۷ من

لله ! هل يريد القوم ُ إِلَّا هذه ! إِنْ طاولوك وماطلوك فهو خير لهم ، هم كثيرً أضعافكم ، وليس يطيق القليلُ الكئير في المطاولة ؛ ولكن ناجز القوم فإنَّهم قد ممُلئوا منكم رُعْبًا ، فأتهم فإلنَّهمإن شاموا أصحابك وقائلوهم يومًا بعد يوم ، ومرَّة بعد مرة أنسوا بهم ، واجترعوا عليهم ؛ قال إبراهيم : الآن علمتُ أنشك لى مناصح ، صنقت ، الرأى مارأيت ، أما إنَّ صاحبي بهذا أوصافي ، وبهذا الرأى أمرتى . قال عمير : فلا تعدون وأيه ، فإن الشيخ قد ضرستُه الحروب ، وقاسى منها ما لم نُقاس ، أصبح فناهيض الرجل .

ثُمَّ إِن عميرًا انصرف، وأذكمَى ابن الأشتر حَرَسه تلك اللَّيلة اللَّيل كلَّه، ولم يلخل عينه غمّْض ، حتَّى إذا كان فى السحر الأوَّل عَبَّى أصحابه، وَكتَّب ٧٠٩/٢ كتائبه ، وأُمَّر أمراءَه . فبعث سُفْيان بن يزيد بن المُغَفِّل الأزدىُّ على ميمنته ، وعلى بن مالك الجُنْسي على ميسرته ، وهو أخو أبي الأحوص . وبعث عبد الرحمن بنعبد الله ــ وهو أخو إبراهيم بن الأشتر لأمّـهــ على الخيل، وكانت خيلُه قليلة "، فضمَّها إليه ، وكانت في الميمنة والقلب ، وجعل على رجَّالته الطُّفَيَل بن لقيط ، وَكانت رايتُهُ مع مزاحم بن مالك . قال : فلمًّا انفجر الفجر صلَّى بهم الغداة بغلَسَ ، ثَمَّ خرج بهم فصفَّهم ، ووضع أمراء الأرباع في مواضعهم، وألحق أمير الميمنة بالميمنة، وأمير الميسرة بالميسرة، وأمير الرَّجالة بالرَّجَّالة ، وضمَّ الحيل إليه ، وعليها أخوه لأمُّه عبد الرحمن بن عبد الله ، فكانت وَسَطًا من الناس ، ونزل إبراهيم مشي ، وقال لاناس : ا زِحَفُوا ، فَزَحَف الناسُ معه على رِسْليهم رُويَدًا روْيدًا حتَّى أشرف على تلَّ عظيم مُشرِف على القوم ، فجلس عليه ، وإذا أولئك لم يتحرُّك منهم أحد بعد ُ فسرَّ عبد الله بن زهير السَّلولي وهو على فرس له يتأكَّل تأكُّلا (١١)، فقال: قرَّبْ على فرسك حتَّى تأتيني بخبر هؤلاء ، فانطلق ، فلم يلبث إلَّا يسيرًا حتَّى جاء ، فقال : قد خرج القوم على دَهَسَ وفَسَلَ ، لقيسَى رجل منهم فما كان له هـجـِّـرَى إلا يا شيعة أبى تُراب ، يا شيعة المحتار الكذَّاب! فقلت : ما بيننا وبينكم أجلُّ من الشُّتم ، فقال لى : يا علوَّ الله ، إلامَ

<sup>(</sup>١) تأكل الفرس ، أى هاج وكاد يأكل بعضه بعضاً .

تدعوننا! أَنْمِ تَقَاتلون مع غير إمام ، فقلت له : بل يا لتَّابات الحسين ، ابن المدار الله الله الله وسيلًد شباب أهل الحفية حتى نقتله ببعض موالينا الله ين قتلكهم مع الحسين ، فإنا لا نراه لحسين نبدًا فَسَرَّضى أن يكون منه قَودًا ، وإذا دفعتهموه إلينا فقتلناه ببعض موالينا الله ين قتلهم جعلنا بيننا وبينكم كتاب الله ، أو أي فقتلناه ببعض موالينا الله ين قتلهم جعلنا بيننا وبينكم كتاب الله ، أو أي صالح من المسلمين شئيم حكيما ، فقال لى : قد جربناكم مرة أخرى في من هذا - يعنى الحكتمين في مفتدات له : وما هو ؟ فقال : قد جعلنا بيننا وبينكم حكيمين فلم ترضوا بحكيمهما ؛ فقلت له : ما جنت بيحجة ، بيننا وبينكم حكيمين فلم ترضوا بحكيمهما ؛ فقلت له : ما جنت بيحجة ، إنسماكان صلحنا على أنسهما إذا اجتمعا على رجل تبعنا حكمهما ، ورضينا به وبايعناه ، فلم يجتمعا على واحد ، وتفرقا ، فكلاهما لم يوفقه الله لحير ولم يسدده ، فقال : من أنت ؟ فقال : من أنت ؟ فقلت له : من أنت ؟ فقال : عند س أنت ؟ فقال : عند س هدا أول عند رك !

<sup>(</sup>۱) ا : « ليزجرها » . (۲) س : « والله إنى » .

ميمنته الحصين بن نمير السَّكُونيّ، وعلى ميسرته عُمير بن الحباب السُّلميّ، وشُرَحبيل بن ذي الكلاع على الخيل وهو يمشي في الرجال ، فلمنَّا تدانَّى الصفاًان حمل الحُصَين بن 'نمير في ميمنة أهل الشأم على ميسرة أهل الكوفة ، وعليها على بن مالك الجُسْمَى ؛ فثبت له هو بنفسه فقتل ، ثمَّ أخذ رايته قُرَّةُ بن على "، فقُدُ يل أيضًا في رجال من أهل الحفاظ قدامُوا وانهزمت المسرة، فأخذ رايئة على بن مالك الجُسْمَى عبد الله بن ورقاء بن جُنادة السَّلوليّ ابن أخى حُبْشي بن جُنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلَّم، فاستقبل أهل الميسرة حين انهزموا ، فقال : إلى يا شُرطة الله ؛ فأقبلَ إليه جُلُّهُم ، فقال : هذا أميركم يقاتل ، سيرُوا بنا إليه ، فأقبل حتَّى أتاه وإذا هو كاشفٌ عن رأسه يُنادى : يا شُرطة الله ، إلى أنا ابن الأشتر ! إنّ خيرَ فُرّاركم ٧,٧,٧ كُرَّارُكم ، لَيس مُسيئًا من أعتبَ . فثابَ إليه أصحابه ، وأرسل إلى صاحب الميمنة : احمل على ميسرتهم - وهو يرجُو حينتذ أن ينهزم لهم عُمير ابن الحُباب كما زعم ، فحمل عليهم صاحبُ الميمنة، وهو سُفيان بن يزيد ابن المغفَّل ، فثبت له عُمسَير بن الحباب وقاتلاً مَ قتالا شديداً ، فلمَّا رأى إبراهيم ذلك قال لأصحابه : أمُّوا هذا السواد الأعظم، فوالله لو قد فَـضَضناه لانجفل مَن ترون منهم يمنة ويَسَسْرة انجفال َ طير ذعرتها فطارت .

قال أبو محنف : فحد أنى إبراهيم بن عبد الرحمن الأنصارى ، عن ورقاء ابن عازب ، قال : مشينا إليهم حتى إذا دَنَوْنا منهم اطعنناً بالرماح قليلا ، ثم صرنا إلى السيوف والمسَد ، فاضطربنا بها ملياً من النهار ، فوالله ما شهمّت ما سمعت بيننا وبينهم من وقع الحديد على الحديد إلا مسَاجِن قَصَارِي (١٠) دار الوليد بن عَصْبُه بن أبى مُعيط . قال : فكان ذلك كذلك ، ثم إن الله هزمهم ، ومندَحنا أكافهم . .

قال أبو محنف: وحدّ نمى الحارث بن حسّميرة، عن أبى صادق أنّ إبراهيم بن الأشتر كان يقول لصاحب رايته: انغمس برايتك فيهم، فيقول له: إنّه صبحُملت فيداك ليس لى مُتقدّتُم، فيقول: بلي، فإنّ أصحابك

<sup>(</sup>١) المياجن : جمع ميجنة ، وهي مدقة القصار .

يقاتلون ؛ وإنّ هؤلاء لا يَنهُر بون إن شاء الله ؛ فإذا تقدّم صاحبُ رابته برابته شدّ إبراهيم ُ بسيفه فلا يضرب به رجلا إلّا صرعه . وكرد (١) إبراهيم الرجال من ١٣/٧ بين يديه كأنّهم الحُمُّلان ، وإذا حمل برايته شدّ أصحابُه شدّة رجل واحد .

قال أبو محنف : حد أبى المشرق أنَّه كان مع عبيد الله بن زياد يومئذ حديدة لا تُليق شيئًا مرّت به ، وأنه لمنًا هنرم أصحابه حمل (٢) عيُسينْمَهُ أ ابن أسماء أخته هند بنت أسماء — وكانت امرأة عُبيد الله بن زياد — فذهب بها وأخذ يرتجز ويقول :

إِنْ تَصْرِى حِبَالنَا فَرُبِمَا أَرْدَيْتُ فِي الْهَيْجَا الْكَمِيَّ الْمُلِما قال أبو محنف: وحد ننى فُضَيل بن خديج أن إبراهيم لممَّا شد على ابن زياد وأصحابه انهزموا بعد قتال شديد وقتلى كثيرة بين الفتريقين ، وأنَّ عُمير بن الحبُاب لممَّا رأى أصحاب إبراهيم قد هنزموا أصحاب عبيد الله بعث إليه : أجيئك الآن ؟ فقال : لا تأثيني حتى تسكن فورة شُرطة الله ، فإنى أخاف عليك عاد يتمهم .

وقال ابن الأشر : قتلت رجلا وجدت منه رائحة المسك ، شرّقت بداه وغرّبت رجلاه ، تحت راية منفردة ، على شاطئ نهر خازر . فالتمسوه فإذا وغرّبت رجلاه ، تحت راية منفردة ، على شاطئ نهر خازر . فالتمسوه فإذا موعبيد الله بن زياد قتيلا، ضربه فقدة ، بنصفين، فلهبت رجلاه فى المشرق، ويداه فى المغرب . وحمل شريك بن جدير التغلبي على الحصين بن نُمير السّكوني وهو يتحسبه عبيد الله بن زياد، فاعتنق كل واحد منهما صاحبه، ونادى التغلبي : اقتلوني وابن الزانية ؛ فقتل ابن نُمير .

وحد تنى عبد الله بن أحمد، قال : حد تنى أبى، قال : حد تنى سليان، قال : حد تنى عبد الله بن المبارك ، قال : حد تنى الحسن بن كثير ، قال : كان شريك بن بحدير التغلبي مع على عليه السلام، أصيبت عنه معه ، فلماً انقضت حرب على خق ببيت المقدس ، فكان به ، فلماً جاءه

<sup>(</sup>١) الكرد: الطرد. (٢) ا: «جمل».

قتل ُ الحسين ، قال : أعاهد ُ الله إن قدرت على كذا وكذا \_ يَطلُب بدم الحُسين ــ لأقتلن ّ ابنَ مرجانةً أو لأموتن دونـَه . فلمًّا بلغه أنَّ المختار خرج يَطَلُبُ بدم الحسين أقبل إليه . قال : فكان وجَّهه مع إبراهيم بن الأشتر ، وجُعل على حيل ربيعة، فقال لأصحابه: إنِّي عاهدتُ الله على كذا وكذا، فبايعه ثلثماثة على الموت ، فلمنَّا التقـَوا حـَمـَل فجعل يَـهتِكها صفًّا صفًّا مع أصحابه حتمَّى وصلوا إليه ، وثار الرَّهمَج فلا يُسمَع إلا وقع الحديد والسيوف، فانفرجت عن الناس وهما قتيلان ليس بينهما أحد؛ التَّغلَميّ وعبيد ُ الله ابن زياد ؛ قال : وهو الَّـذَى يقول :

قال هشام: قال أبو مخنف: حدَّثني فُضّيل بن خديج، قال: قتل (٣) V10/Y شرحبيل بن ذي الكلاع ، فادعى قتلمَه ثلاثة : سُفْيان بن يزيد بن المُغفَّل الأزْدَىُّ ، وورَّقاء بن عازب الأسدَىّ ، وعُبيد الله بن زُهير السُّلسَميُّ . قال : ولمنَّا هُـزُم أصحاب عبيد الله تبعهم أصحابُ إبراهيمَ بن الأشتر، فكانَ مَـن ْ غرق أكثر ممنَّن قتل ، وأصابوا عسكرهم فيه من كلُّ شيء ، وبلغ المختار وهو يقول لأصحابه : يأتيكم الفتح أحد اليومين إن شاء الله من قبل إبراهيم ابن الأشر وأصحابه، قد هزموا أصحاب عُبيد الله بن مرَّجانة . قال : فخرج المختار من الكوفة ، واستخلف عليها السائب بن مالك الأشعري ، وخرج بالناس ، ونزل ساباط .

> قال أبو محنف : حدّ ثني المشرقيّ ، عن الشعبيّ ، قال : كنت أنا وأبي مِمَّن خرج معه ، قال : فلمنَّا جُزْنا ساباطَ قال للنَّاس : أبشروا فإنَّ شُرُطة الله قد حسُّوهم بالسيوف يوماً إلىاللُّيل بنـَصيبينَ أوقريباً من نصيبين ودُوَينَ منازلهم، إلا أن جلَّهم محصور بنصيبين . قال : ودخلْنا المدائن ، واجتمُّعنا إليه ، فصعد المنبَر ، فوالله إنَّه ليخطبنا ويأمرنا بالجدّ وحسَّن

<sup>(</sup> ٢ ) ف : «غير ركن الرمح » . (١) ف: «باطلا».

<sup>(</sup>٣) س: « فقتل » .

۷۷ ند

الرأى والاجتهاد والثبات على الطاعة ، والطلب بدماء أهل البيت عليهم السلام، إذ جاءتُه البشري تَتَمْرَى يَتَمْبع بعضُها بعضًا بِفَتَمْل عَبَيد الله بن زياد وهزيمة أصحابه ، وأخذ عسكره ، وقَتَل أشراف أهل الشأم ، فقال المختار : يا شُرطة ٢١٦/ ٢ الله ، ألم أبشِّركم بهذا قبل أن يكون ! قالوا : بلي والله لقد قلت ذلك ؛ قال : فيقول لى رجل من بعض جيراننا من الهَـمـْدانـّين : أتؤمن الآن يا شعى ؟ قال: قلت بأىّ شيء أومن ؟ أومن بأنّ المحتار يعملهم الغيب! لاأومن بذلك أبدًا . قال : أوَ لم يقل لنا : إنَّهم قد هُنُوموا ! فقلتُ له : إنَّهما زعم لنا أنَّهم هُـزُرِموا بنصيبينَ من أرض الجزيرة، وإنَّما هو بخازَرَ من أرض الموصل، فقال: والله لا تؤمن يا شعبي حتمَّى ترى العذاب الأليم ؛ فقلت له: من هذا الهممُداني اللَّذي يقول لك هذا؟ فقال: رجل لعمري كان شجاعاً - قتل مع المختار بعد ذلك يُوم حَسَرُورًاء – يقال له: سَلَمْمان بن حمير من الثوريُّين من همَمْدان ؛ قال : وانصرف المختار إلى الكوفة ، ومضى ابن الأشتر من عسكره إلى الموصل ، وبعث عمَّالَه عليها ، فبعث أخاه عبد الرحمن بن عبد الله على نصيبين ، وغلب على سنْحجار ودَّ اراً ، وما والاها من أرض الجزيرة ، وخرج أهل الكوفة اللَّذين كان المختار قاتلَهم فهزمهم، فللحقوا بيمُصعب بن الزبير بالبصرة . وكان فيمن قدم على مصعب شَبَّتْ بن رِبْعَيّ، فقال سُراقة ُ ابن مرداس البارقيّ يمدح إبراهيمَ بن الأشر وأصحابَه في قتل عُبيد الله ابن زياد:

أَمَاكُمْ غُلامٌ مِن عَرَانِينِ مَنْحِجِ جَرِيٌّ عَلَى الأَعداءِ غَيرُ نكُولِ'' فَيَا بْن زِيَادِ بُوْ بِأَعْظِم مَالكُ وَذُقْ حَدَّ ماضِى الشَّفْرَنَيْنِ صَقِيلِ ضَرَيْناك بالعَضْب الحُسَام بحِبَّة إِنَّا مَا أَبَأْنَا قاتِلا بِفَتِيل جزى الله خيرًا شُرْطَة الله إِنَّهُمْ شَفَوْا مِنْ عُبَيْد الله أَمْسِ غَلِيلِ''

(١) ديوانه ٨١. (٢) بمده في رواية الديوان :

وأَجْدِرْ بهند أَن تُساقَ سبيئةً لها من بني إسْحاق شَرُّ حَليل

#### [ذكر الخبر عن عزل القباع عن البصرة]

وفي هذه السنة عزل عبد الله بن الزبير القباع عن البصرة ، وبعث ١٩٧٧ عليها أنحاه مصعب بن الزبير ؛ فحد آفي عمر بن شببة ، قال : حد آفي على ابن عمله، قال : حد ثن على ابن عمله، قال : حد ثن على ابن عمله، قال : حد ثنا الشعبي ، قال : حد ثنا على المر ، قال : كان عمرو بن سرح مولى الزبير يأتينا فيحد ثنا ، قال : كنت والله في الرهط الله ين مرا ملكة إلى البصرة ، قال : فقدم متلقماً حتى أناخ على باب المسجد ، ثم دخل فصعد المنبر ، فقال الناس : أمير أمير . قال : وجاء الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وهو أميرها قبله في في الله المصعب فعرفوه ، وقالوا : مصعب بن الزبير ! فقال : للحارث : اظهر اظهر " ، فصعد حتى جلس تحته من المنبر درجة ؛ قال : ثم قال المصعب فحصد الله وأثنتي عليه . قال : فواقه ما أكثر الكلام ، ثم قال : بسم الله الرحمن الرحم : (طاسم يلك آيات الكيكاب المبين و تتلو عكيك بسم الله الرحمن الرحم : (طاسم يلك آيات الكيكاب المبين و تتلو عكيك في في المناس و تنجلهم ألين الشيش على المناس و تنجلهم ألين المنتفول في الأرض و تنجلهم أليمة أليمة وتحمة ألم ألهم ألوارثين ﴾ وأشار بيده نحو الشام و وَجُعلهم ألوارثين ﴾ وأشار بيده نحو الشام . وأشار بيده نحو الشام .

حدثني عمر بن شبّة ، قال : حدّ ثني على بن محمد ، عن عوانة، قال: لما قدم مصعب البَصرة خَطَبَهم فقال : يا أهل البصرة ، بلغي أنّبكم للقّبون أمراءكم ، وقد سمّيْثُ نفسي الجزّار .

[ ذكر خبرقتل مصعب المختار بن أبي عبيد ]
 وفي هذه السنة سار مصعبُ بن الربير إلى المختار فقتك .

ذكر الخبر عن سبب مسير مصعب إليه والحبر عن مقتل المختار :

V1A/Y

<sup>(</sup>١) سورة القصص : ١ – ٦ .

قال هشام بن محملًد، عن أبي محنف، حد أنى حبيب بن بديل ، قال : لما قدم شبّست على مصعب بن الزّبير البصرة وتحته بعثلة له قد قطع ذَنبها ، وقطح طرف أدْنها وشتى قبّاءه ، وهو ينادى : ياغوناه ياغوناه الذّي البياب رجلا ينادى : ياغوناه ياغوناه المشقوق القبّاء ، من "صفته كذا وكذا ، فقال لهم : نعم ، هذا شبّت بن ربعى لم يكن ليفعل هذا غيره ، فأدخلوه ، فأدخلوه عليه ، وجاءه أشراف الناس من أهل الكوفة فلخلوا عليه ، فأخبروه بما اجتمعوا له ، وبما أصيبوا به ووثوب عبيدهم ومواليهم عليهم ، وشكروا إليه ، وسألوه النّصر هم ، والمسير إلى المختار معهم . وقدم عليهم محملًد بن الأشعث بن قيس – ولم يكن شهيد الختار معهم . وقدم عليهم محملًد بن الأشعث بن قيس – ولم يكن شهيد هر بمة الناس تهيأ الشخوص ، وسأل عنه المختار ، فأخبر بمكانه ، فسرح إليه عبد الله بن قراد المختمى في مائة ، فلماً ساروا إليه ، وبلغه أن قد دنيا منه خرج في البرية نحو المصعب حتى لحق به ، فلماً قدم على المصعب استحشه خيد بن الأشعث فنهيدمها .

۱۹۹۷ قال أبو محنف: فحد ثنى أبو يوسف بن يزيد أن المصعب لما ألاد المسير إلى الكوفة حين أكثر الناس عليه، قال محمد بن الأشعث: إنى لا أسير حتى يأتينى المهلب بن أبى صُمْرة . فكتب المسعب إلى المهلب – وهو عامله على فارس : أن أقبل إلينا لتشهد آمرنا ، فإننا نريد المسير إلى الكوفة . فأبطأ عليه المهلب وأصحابه ، واعتل بشيء من الحراج، لكراهة الحروج ، فأمر مصعب محمد بن الأشعث في بعض ما يستحشه أن يأتى المهلب فيقبل به، وأعلمته أنه لا يشخص دون أن يأتى المهلب؛ فلحب محمد بن الأشعث بكتاب المصعب إلى المهلب، فلحا قرأه قال له: مثلك يا محمد يأتى () بتريداً الما وجدر منا فا يبريد أحد، غير أن أن باساءنا وأبناءنا وحركمنا غكرك! قال محمد: إلى والله ما أنا ببريد أحد، غير أن أن اساءنا وأبناءنا وحركمنا غكرك! عليه عبدائنا وموالينا. فخرج المهلب،

<sup>(</sup>۱) ن: «تأنّ».

وأقبل بجموع كثيرة وأموال عظيمة معه فى جموع وهيئة ليس بها أحد من أهل البصرة . ولما دخل المهلب البصرة أتى باب المصعب ليدخل عليه وقد أذن للنـاس ، فحجَّبه الحاجب وهو لا يعرفه ، فرفع المهلَّب يده فكسر أنفَّه ، فلخل إلى المُصعب وأنفُه يسيل دمًّا ، فقال له : ما لك ؟ فقال : ضَرَبَتَى رجل ما أعرفه ، ودخل المهلب فلما رآه الحاجب قال : هـَو ذا ، قال له المصعب : عُدُ إلى مكانك ، وأمر المصعب الناسَ بالمعسكر عند الجسر الأكبر ، ودعا عبد الرحمن بن محنف فقال له : اثت الكوفة فأخرج إلى" جميع من قدرت عليه أن تُخرجه ، وادعهم إلى بيعتي سرًّا ، وخلدَ ل ٧٠٠/٢ أصحاب المحتار ، فانسل من عنده حتى جلس في بيته مستر ١١١ لايطهر ، وخرج المصعب فقد م أمامهَ عَسَاًد بن الحصين الحبطيّ من بني تميم على مقدَّمته ، وبعث عمر بن عُبيد الله بن مُعمر على ميمنته ، وبعث المهلب بن أبي صفرة على ميسرته ، وجعل مالك بن ميسمع على خمس بكر بن واثل ، ومالك بن المنذر على خمس عبد القيس ، والأحنف بن قيس على خمس تميم وزياد بن عمرو الأزدىّ على خمس الأزُّد ، وقيس بن الهيم على خمس أهلْ العالية ؛ وبلغ ذلك المختار ، فقام في أصحابه فحسَمد اللهَ وَأَثْنُتَي عليه ثم قال : يا أهل الكوفة ، يا أهلَ الدّين ، وأعوان الحق ، وأنصار الضّعيف ، وشيعة َ الرَّسول ، وآ ل الرسول ، إن فُرَّار كم الله ين بَغْنُوا عليكم أتوا أشباهـَهم من الفاسقين فاستغورهم عليكم ليمصّح (٢) الحق، وينتعش الباطل، ويقتل أولياء الله ، والله لو تهلكون ما عُبُد الله في الأرض إلَّا بالفرْي على الله واللـعن لأهل بيت نبيته . انتدبوا مع أحمر بن شمسيط فإنكم لوقد لقيتموهم لقد قتلتموهم إن شاء الله قـَـتل َ عاد و إرَم .

فخرج أحمرُ بن شُمَيط ، فعساً كر بحَمَّام أعين ، ودعا المختار رءوس الأرباع الذين كانوا مع ابن الأشتر ، فيعثهم مع أحمر بن شُميط، كماكانوا مع ابن الأشتر، فإنهم إنما فارقوا ابن ً الأشتر؛ لأنهم رأوه كالمتهاون بأمر المختار، ٧٣١/٢ فانصرفوا عنه ، وبتعتمهم المختار مع ابن شُميط ، وبعث معه جيشاً كثيفاً،

<sup>(</sup>١) ا : « مستسرًّا» . (٢) ليمسح الحق ، أي ليذهب .

فخرج ابن شميط، فبعث على مقدّ منه ابن كامل الشاكريّ ، وسار أحمر بن شميط حتى ورد المنذّ ار ، وجاء المصعب حتى عسكر منه قريبيًا .

ثم إن كل واحد منهما عبتي جنده ، ثم تزاحمًا ، فجعل أحمر بن شُمْسَيط على ميمنته عتبد الله بن كامل ألشاكري ، وعلى ميسرته عبد الله ابن وهب بن نكضَّلة الحشميّ ، وعلى الحيل رزين عبد السلولي ، وعلى الرجَّالة كثير بن إسماعيل الكنندكيّ - وكان يوم خازر مع ابن الأشتر - وجعل كيسان أبا عَمَرة - وكان مولَّى لعُرينة - على الموالى، فجاء عبد الله بن وهب بن أنس الجُسْمَى إلى ابن شُمَّيط وقد جعله على ميسرته ، فقال له : إنَّ الموالي والعبَّيد آلُ خَـَوَر عند المصدوقة ، وإنَّ معهم رجالاكثيرًا على الخيل ، وأنت تمشى ، فمُرْهم فلينزلوا معك ، فإنَّ لهم بك أسوة " ، فإنى أتخوَّف إن طُور دوا ساعة " ، وطُوعنوا وضُوربوا أن يطيروا على متونها ويُسلموك، وإنك إن أرجلتهم لم يجدُوا مزالصبر بُدًّا، وإنسماكان هذا منه غشًّا للموالى والعبيد، لما كانوا لقوا منهم بالكوفة ، فأحبُّ إن كانت عليهم الدُّ بُسَّرَة أن يكونوا رجالا لا ينجو منهم أحد، ولم يتمهمه ابنُ شميط، وظنَّ أنه إنما أراد بذلك نُصحمَه ليصبروا ويُثَمَاتِـلُوا ، فقال : يا معشر الموالى ، انزِلوا معى فقاتِـلوا ، فَشَرَلُوا معه ، ثم مَشَوَّا بين يديه وبين يدَّى رايته، وجاء مصعب بن الزبير وقد جعل عَبَّاد ٧٢٢/٢ ابن الحصين على الخيل ، فجاء عبًّاد حتى دنا من ابن شميط وأصحابه فقال: إنَّــا(١) ندعوكم إلى كتاب الله وسنـة رسوله ، و إلى بـَيعة أمير المؤمنين عبد الله ابن الزبير ؛ وقال الآخرون : إنـا ندعوكم إلى كتاب الله وسنـة رسوله ، وإلى بيعة الأمير المختار ، وإلى أن نجعل هذا الأمرَ شُـُورَى في آل الرسول <sup>(٢)</sup> ، فَسَمن زعم من الناس أن أحدًا ينبغي له أن يتولى عليهم برئنا منه وجاهدناه . فانصرف عبَّاد إلى المنصعب فأخبره ، فقال له : ارجع فاحمل عليهم ، فرجع فحملَ على ابن شميط وأصحابه فلم يزُل منهم أُحدُ "، ثم انصرف إلى موقعه وحمل المهلُّب على ابن كامل ، فجال أصحابه بعضُهم في بعض ، فنزل ابن ُ كامل ، ثمَّ انصرف عنه المهلَّب ، فقام مكانَّه ، فوقفوا ساعة ً

<sup>(</sup>۱) ف: «إنما». (۲) ف: «رسول الله».

4٧

ثم قال المهلب لأصحابه :كرُّوا كَـرَّة " صادقة ، فإن " القوم قد أطمَّعوكم ، وذلك بجَوْلِتِهِم الَّتِي جَالُوا ، فحمل عليهم حَمَّلَةٌ مَنكَرَةٌ فَوَلَّوا ، وصبر ابن كَاملُ في رجال مين هممدان ، فأخذ المهلُّب يسمَّع شعار القوم : أنا الغلامُ الشاكريّ ، أنا الغلام الشِّبايي ، أنا الغلام الشُّوريّ ، فما كان إلَّا ساعه "حتَّى هُـزُمُوا ، وحمل عمرُ بنُ عبيد الله بن متعمر على عبد الله ابن أنس ، فقاتل ساعة من انصرف، وحمل الناس بجميعاً على ابن شُميط، فقاتل حتمَّى قُتل ، وتنادوا: يا متعشر بتجيلة وحَنَّعتم ، الصَّبر الصبر ا فناداهم المهلُّب : الفيرارَ الفيرارَ ! اليوم أنجى لكم ، عَلَامَ تَفَتَّلُونَ أَنفُسَكُم مع هذه العيبُدان ، أَضَلَ الله ستعيبَكم . ثمَّ نظر إلى أصحابه فقال : والله ٢٣٣/٧ ما أرّى استحرار القَـتُـل اليوم َ إلّا في قومي . ومالَّت الحيلُ على رَجًّالة ابن شُميَطَ ، فافترقتْ فانهزمتْ وأخذت الصَّحْراء، فبتعثُ المصعبُّ عبًّا د بن الحُصّين على الحيل ، فقال: أيَّما أسيرِ أخذته فاضرب عُنُفَّه . وسرَّحَ محمَّد بنَ الأشعث في خيل عظيمة من خيل أهل الكوفة ممَّن كان المختار طَـرَدهـُم ، فقال : دُونـَكم نَـأْركم ! فكانوا حيث انهزموا أشداًّ عليهم من أهل البَصْرة ، لا يُدركون منهزمًا إلَّا قَـتَـلُوه ، ولا يأخذون أسيراً فيتَعفُون عنه . قال : فلم يتنج من ذلك الجيش إلَّا طائفة" من أصحاب الحيل ؛ وأما رَجَّالتُهم فأبيدوا إلا قليلا .

قال أبو مخنف : حدّ ثني ابن ُ عيَّاش المَنْتُدُوف ، عن معاوية بن قُرَّة المُزَنَّى ، قال : انتهيتُ إلى رجل منهم ، فأدخلتُ سنان الرمح في عينه ، فأخذتُ أخضخض (١) عينه بسنان رُمنْحي ، فقلتُ له : وفعلتَ به هذا ؟ قال : نعم ، إنَّهم كانوا أحـَلَّ عندَنا دِ ماءً من الترك والدَّيلم ؛ وكان معاوية ُ بن ُ قرَّةً قاضياً لأهل البصرة ، فني ذلك يقول الأعشَى(٢):

أَلاهلَ آتَاكَ والأَنْباءُ تُنْمَى عا لاقتْ بَجِيلةُ بالمَذَارِ أُتِيحَ لِهم بِها ضَرْبٌ طِلَحْثٌ وطفنٌ صائبٌ وَجه النهارِ

كَأَنَّ سَحُابةً صَعَقَتْ عليهم فَعَمَّتُهُمْ مُنالِكَ بالدَّمَارَ

<sup>(</sup>١) ا : « أحصحص » . (٢) هو أعثى همدان ، واسه عبد الرحمن بن عبد الله .

VY2/4

فَبشَّرْ شِيعَةَ المختسارِ إِمَا مَرَرْتَ على الكُويفَة بِالصَّغَارِ أَفَرَّ العِينَ صَرْعاهُمْ وَفُلٌ لهمْ جُمُّ يُقتَّل بالصَّحَارِى وما إِنْ سَرَّىٰ إِهلاكُ قومِي وإِن كانوا وجَدَّكَ ف خيارِ ولكنِّي سُرِرْتُ عا بُكرِ في أَبو إسحاقَ مِنْ خِزى وعار

وأقبل المسعبُ حتى قطع من تلقاء واسط القسَسب، ولم تك واسط هذه بنيت عينتذ بعد ، فأخذ في كسَسْكتَر ، ثم حسَمَل الرجال وأثقالهم وضُعفاء الناس في السفن ، فأخذوا في نهر يقال له : نهر خرشاذ ، ثم خرجوا من ذلك النهر إلى نهر يقال له قُوسان ؛ ثم أخرَجهم من ذلك النهر إلى القرات.

قال أبو مخنتَف : وحدَّثنى فُضَيل بنُ خَدَ بِج الكندىّ، أنَّ أهمَل البصرة كانوا بِسَخَرُجُون فِسَجُرُّون سفنهم ويقولون :

عَوَّدَنَا المصعبُ جَرَّ القَلْسِ والزُّنْبَرِيَّاتِ الطُّوَالِ القُعسِ

قال : فلمنَّا بلغ مَنن مع المختار من تلك الأعاجم ما لتي إحوانُهم مع ابن شُمُسَط قالوا بالفارسيَّة : وإبن مبكر دُرُوغ كُفُت »؛ يقولون : هذه المرّة كذب .

قال أبو مختف : وحد تنى هشام بن عبد الرّحمن الثقفي ، عن عبد الرّحمن الثقفي ، عن عبد المُتحمّ بالله عُمم الشقفي ، قال : والله إلى لجالس عند الختار حين أتاه هزيمة القوم وما لقوا ، قال : فاصغتى إلى ، فقال : قنلت والله المبيد قتلة ما سمعت بيمثلها قط . ثم قال : وقتل ابن أسمُسلط وابن كامل وفلان " وفلان " ، فسمتى رجالا من العرب أصبوا ، كان الرّجل منهم فى الحرب خيراً من فئام (١) من الناس . قال : فهذه والله مصيبة " ، فقال لى : ما من ألموت بلدً ، وما من ميتة أمونها أحب إلى من مثل ميتة ابن

<sup>(</sup>١) الفئام : الجماعة من الناس .

٣٠ ٢٧ مىنة ٢٧

شُمْسَط ، حبَّنا متصارعُ الكرام ! قال : فعلمتُ أنَّ الربحل قد حدَّث ٧٢٥/٧ نفسة إن لم ينُصبُ حاجته أن يُقاتل حتَّى يموت .

> ولما بلغ المحتارَ أنَّهم قد أقبَلُوا إليه في البَّحْر ، وعلى الظهر ، سار حتَّى نَزَل بهم السَّيْلَحِين، ونظر إلى مُعجَّتَمَع الأنهار نهر الحيرة ونهر السَّيلحين وفهر القادسيَّة ، وفهر يوسُف (١١) ، فسكرَّ (١) الفرَّات على مُتَجتمع الأنهار ، فذهب ماء الفرات كليه في هذه الأنهار ، وبقيت سفن أهل البصرة في الطّين ، فلمنّا رأوا ذلك خرجوا من السفن يتمشون ، وأقبلت حيلتهم تتركض حتمَّى أَتَوَا ذلك السَّكُور ، فكنسر وهُ وصَمندوا صمد الكُوفة ، فلمَّا رأى ذلك المختارُ أقبلَ إليهم حتمَّى نزل حَرُّ وراءً ، وحالَ بينهم وبين الكوفة ، وقلد كان حصّ قصرَه والمسجد ، وأدخلُ في قصرِه عُدَّة الحيصار ، وجاء المصعبُ يسير إليه وهو بمحرُورَاءَ وقد استعمل على الكُوفة عبد الله ابن َ شَدَّاد ، وحرج إليه المختارُ وقد جعل على متيمنته سليم بن يزيد الكننديُّ ، وجعل على متيسرته سعيدَ بن مُننقذ الهسَّمدانيُّ ثُمُّ النَّوريُّ ، وَكَانَ عَلَى شُرُطْتُهُ يُومِئُذُ عَبِدُ اللَّهِ بِنُ قُرُادِ الخَشُّعْتَمِيُّ ، وبِيَعَتْثُ عَلَى الْخَيَلِ عمرَ بن عبد الله النَّهُ النَّهُ الدَّهُ الرَّاجال مالكَ بن عمر و(١) النَّهُ الدَّهُ (١). وجعل مُصعب على ميمنته المهلَّب بن أبي صُفْرة ، وعلى ميسرته عمر بن عُبْيَد الله بن متعمر التّيمي ، وعلى الخيل عبيّاد بن الحصرين الحبيطي ، وعلى الرَّجال مقاتل بن مسمَّع البَّكُويُّ ، ونزل هو يتَمشي مُتنكِّبًا قبية سأله .

قال : وجمل على أهل الكُوفة محسَّد بنَ الأشعث ، فجاء محسَّد حتَّى ٧٧٦/٧ فَتَرْل بين المصعب والمختار مَمْرَبَّا مَيَّامِنا . قال : فلمنَّا رأى ذلك المختارُ بعث إلى كلَّ حَسُس من أخماس أهل البَّصَرة وجلا من أصحابه ، فبعث إلى بكر ابن واقل سعيد بن منقذ صاحبَ مَيْسرته ، وعليهم مالك بنُ مُسمَعَ البَّكُرَى، وبعث إلى عبد القَيْس وعليهم مالكُ بنُ المنفر عبد الرحن بنَ

<sup>(</sup>١) ط: « برسف »، وصوابه من ا . (٢) سكرالنهر ؛ أى سدفاه .

<sup>(</sup>٣) ف وابن الأثير: «مالك بن عبد الله». (٤) س: «البرزى».

شُرَيح الشِّباميِّ ، وكان على بيت ماله ، وبعث إلىأهل العالميَّة وعليهم قيسُ ابنُ الهِ مَينُمُ السُّلَـمَى عبدَ الله بنَ جَعْدة القرشيُّ، ثم المخروميُّ، وبعث إلى الأزْد وعليهم زيادٌ بنُ عمرو العنَّتَكيُّ مسافرٌ بن ستَعيدُ بن يمران الناعطيُّ ، وبعث إلى بني تميم وعليهم الأحنسَف بنُ قيس سُليمَ بن يزيد الكينْدى ، وكان صاحب ميَّمنته ، وبعث إلى محمَّد بن الأشعث السائبَ بن مالك الأشعريّ ، ووقف في بقيَّة أصحابه، وتتزاحف الناس ُ ود نَمَّا بعضُهم من بعض، ويتحميل سعيد من بن منقذ وعبد الرّحن بن مُشرَيح على بكر بن وائل، وعبد القيس، وهم في الميسرَة وعليهم عمرُ بنُ عُبيد الله بن ِ مَعمَر ؛ فقاتلتهم ربيعةٌ ُ قـتالاً شديدًا ، وصبروا لهم ، وأحد سعيدُ بنُ مُنقَـد وعبدُ الرحمن بنُ شُرَيح لا يُقلعان ، إذا حملُ واحدٌ فانصرف حمل الآخَر ، وربَّما حَسَمَلا جميعًا ؛ قال : فَسَبَعَث المُصعَبَ إلى المهلَّب : مَا تنتظر أَن تَبَحمل على مَن ْ بإزائك! ألا ترى ما يلقى هذان الخُمسان منذ اليوم! احمل ، بأصحابك، فقال : إى لعسَمْري ما كنتُ لأجْزُر الأزْد وتميماً خَسْيَة أَهلَ الكوفة حتَّى ٧٢٧/٢ أرى فُرْصَتَى . قال : وبعث المختارُ إلى عبد الله بن جَعَدَة أن احملُ على منَن الإزائك ، فتحمل على أهل العالية فكَشفهم حتمَّى انتَّهوا إلَّى المُصْعَب ، فَمَجِثنا المُصْعِب على رُكْسِته - ولم يكن فر اراً - فرَى بأسهمه. ونزل الناسُ عنده فقاتلَلُوا ساعمَةً ، ثم تمَحاجدَزوا . قال : وَبَعَث المصعبُ إلى المهابُّ وهو في خُمُسْيَن جامِّين كثيرتي العدَّد والفُرْسان: لا أبا للك! مَا تنتظر أن تحميل على القوم! فمتكتَّث غيرَ بعيد ، ثمَّ إنَّه قال لأصحابه: قد قاتل الناس ُ منذ اليوم وأنتم وقوفٌ ، وقد أحسنوا ، وقد بقى ما عليكم ، أحملوا واستَعينوا بالله واصبروا ، فحمل على مَن يُليه حملة منكَّرة ، فحطموا أصحاب المُختار حلطممة منكرة ، فكشفوهم . وقال عبد الله ابنُ عَسَمرو النُّهديّ – وَكَانَ مَن أُصحاب صَفِّينَ : اللَّهُمَّ إِنَّى عَلَى مَا كُنْتُ عليه لبلة الحسميس بصفيِّن ، اللَّهم إلى أبراً إليك من فعل هؤلاء لاصحابه حين انهزموا ، وأبرأ إليك من أنفُس هؤلاء \_ يتعبى أصحاب المُصْعب \_ ثم جالمَد بِسَيَّفُه حَيى قُدِّيلِ ، وأتى مالك بن عمرو أبو نيمْران النَّهُمْديُّ وهو

على الرَّجالة بفرَسه فرَّكيبه ، وانقصَفَ أصحابُ المختار انقصافة "شديدة كأنَّهم أجسَّمة "فيها حريق" ، فقال مالك حين ركب : ما أصنعُ بالرُّكوب ! والله لأنْ أقتـَل ها هنا أحبِّ إلى من أن أقتل في بيتي ؛ أين أَهلُ البصائر ؟ أين أَهلُ أ الصّبر؟ فثابَ إليه نحو من خمسين رجلا، وذلك عند المساء، فكرّ على أصحاب محمَّد بن الأشْعَتْ، فقُنْل محمَّد بنُ الأشعث إلى جانبه هو وعامَّة أصحابه، YYA/Y فبعضُ الناس يقول: هو قتل محمَّد بنَ الأشعث، ووُسجد أبو نـمـْرَان قتبلا إلى جانبه – وكيندة مُ تَـزَعم أنَّ عبدَ الملك بن أشاءَ ة الكنَّديُّ هو اللَّذي قَمَتُمُه - فلمًّا مرَّ المختار في أصحابه على محمَّد بن الأشعث قَمَتيلا قال : يا مَعَشَرَ الأنصار ، كُرُّوا على الشُّعالب الرُّوَّاغة ، فحملوا عليهم ، فتَقُتُل؛ فَىخَشُّعمُ تَنَزعم أَن عبدَ الله بنَ قُراد هو الَّذي قَسَلَه .

> قال أبو مخنسَف : وسمعتُ عوف بن َ عمرو الجشميّ يَنزعُم أن مولَّى لهم قَنَتَلَه، فادَّعي قَنَتَلَمَه أربعتَه نَنَفر، كلَّهم يَنزعم أنه قتله،وانكَتْشَف أصحابُ سعيد بن مُنقذ ، فقاتل في عصابة من قومه نحو من سبعين رجلاً فتقتلوا ، وقاتل سليم بن يزيد الكندي في تسعين رجلاً من قوه ، وغيرهم ضارَبَ حتَّى قُنُتُل ، وَقُمَاتَكُلَ المُختارُ على فَسَم سبكة شَبَتْ، وَنَزَل وهو يريد ألّا يَبَرّح ، فقاتَـَلَ عامَّة ليلتـه حتَّى انصرف عنه القوم، وقُـتـل (١) معه ليلتئذ رجال " من أصحابه مين أهل الحيفاظ ، منهم عاصمٌ بن عبد الله الأزدىّ ، وعيَّاش بنُ خازم الهـَمَـْداني ، ثمَّ الثَّـوريّ ، وأحمر بنُ هديج الهـَمـْدانيّ ثمَّ الفايشيّ .

قال أبو منخنَف : حدِّثنا أبو الزَّبير أنَّ هَـمَـْدانَ تَـنَادَوا ليلتئذ : يا معشر مَمَدان ، سيفُوهم فقاتِلوهُم أشدَّ القيتال ؛ فلمَّا أن تفرُّقوا عن المحتار قال له أصحابه ُ : أيها الأمير ، قد ذهب القوم ُ فانصرف ٧٢٩/٢ إلى مَنزلك إلى القَصُّر ، فقال المحتار : أما والله ما نزلتُ وأنا أريدُ أن آتى القَـصُرْ ، فأما إذ انصَرَفوا فاركبوا بنا على اسم الله ؛ فجاء حتَّى دخل القَـصُرْ فقال الأعشي (٢) في قبيل محميد بن الأشعث :

تَأُوَّبَ عَيْنَكَ عُوَّارُهَا وَعَادَ لِنفسِكَ تَذْكارُهَا

<sup>(</sup>١) ا : « وقاتل » . (٢) هو أعثى همدان .

وما ذاقَتِ العينُ طَعْمَ الرُّقَا دِ حتَّى تَبلَّجَ إِسفسارُها وقامَ نُعَاةُ أَبِي قاسِمٍ فأُسبِل بالدمع تَحْدارُها فحقُّ العيون على أبن الأَشْه جُّ أَلاً يُفَتَّرَ تَقطَارُها وأَلَّا تَزالَ تُبكِّى له وتَبتَلُّ بالدَّمع أَشف ارُها عليك محمَّدُ لمَّا ثَوَيْ تَ تَبكِي البلادُ وأَشجارُها وما يَذْكُرونك إِلاًّ بَكُوا إِذا ذِمَّةٌ خانَها جارُها وعارية من لَيالى الشُّنتا ۽ لا يتمنَّحُ أَيْسَارُها ولا يُنبحُ الكلب فيها العَقُو رَ إِلا الهريرُ وتخْتَارُها . ولا ينفعُ الثوبُ فيها الفني ولا رَبَّةَ الخِدْر تَخدَارُها فأنتَ مُحَمَّدً في مِثْلِها مُهينُ الجزائر نَحَّارها تَظَلُّ جِفانُكَ مَوْضوعةً تَسِيلُ من الشَّحم أَصْبَارُها وما في سقائك مُسْتنطَفٌ إذا الشَّوْلُ رَوح أَغبارُها فيا وَاهِبَ الوُصَفَاءِ الصِّبَا حِ إِن شُبرَتْ تَمَّ إِشبارُها ويا وَاهِبُ الجُرْد مِثْلَ القِدا حَقَدْ يُعجِبُ الصَّفُّ شُوَّارِها ويا واهب البكرات الهجسا. ن عُوذًا تَجَاوَبُ أَبكارُها وكنتَ كِدِجْلةً إِذْ تَرْتَمي فيُقذَفُ في البحر تَيَّارُها وكنتَ جليدًا وذا مِــرُة إذا يُبتَغى منكَ إمرارُها وكنتَ إِذَا بَلدةً أَصْفَقَتْ وَآذَنَ بِالحَرْبِ جَبَّارُها بَعثْتَ عليها ذَواكي العُيو ن حتَّى تَواصل أَخبارُها بإذن مِن اللهِ والخيلُ قــد أُعِدَّ لذلك مِضْمَارُها وقد تُطعَمُ الخَيلُ منك الوَجي فَ حتَّى تُنبَّد أَمهارُها

وإحدى لَيالِيكَ راجَعْتَها أَرِقْتَ ولوَّمَ سُمَّارُهـا

vr. /+

وقد تَعلَمُ البازلُ التَيْسَجُو رُ أَنَّكُ بِالجَبْتِ حَسَّارُها فيا أَسْفَى يومَ لاقيتَهُمْ وخانتْ رَجَالَكُ فُرَّارُها وأقبلتِ الخيلُ مَهزُومَةً عِنْسَارًا تُضَرَّبُ أَفبارُها بشطًّ حَرُوراء واسْتَجْمَعَتْ عليكَ المَوالى وسَعَّارُها فأَخطُرتَ نفسك من دُونهم قحاز الرَّزِيثَةَ أَخطارُها فلا تَبَعَـدَنَّ أَبا قاسِم فقد يَبلغُ النفسَ مِقدارُها وأَفى الحوادثُ سَادَاتِنا وَمَرَّ الليالى وتَكُرَارُها

قال هشام : قال أبى : كان السائب أتى مع مُصعيب بن ِ الزّبير ، فقتله وَرْقاء النَّخَعَىّ مِنْ وَهْمْبيل ، فقال وَرْقاء :

مَن مُبلغٌ عنَّى عُبَيْدًا بِأَنَّى عَلوتُ أَخاه بالحُسام الهَنَّد فإنْ كنتَ تبغِى العلمَ عنسه فإنَّه صريعٌ لَدَى النَّبرين غيرُ مُوسَّدِ وَحَمَّدًا علوتُ الرَّس منه بصارم فأَثكلتُهُ سُفْيانَ بعدَ محمّدِ

قال هشام عن أبي مختنف ، قال : حد ثبي حصيرة بن عبد الله ، أن هنداً بنت المتكلفة الناعطية كان بتجتمع إليها كل غال من الشيعة فيتحد ث في بيت ليّل بنت قسامة المُرزيَّة ، وكان أُخوها رفاعة ابن قسامة من شيعة على أ ، وكان مقتصداً ، فكانت لا تُحبّه ، فكان أبو عبدالله الجدُد كي ويتريد بن شراحيل قد أخبراً ابن المنفية خبر هاتين المراتين وظوها وخبر أبي الأحراس المرادي والبُطيِّن الليْ وَإِن الحارِث الخارِث الكيندية كله المراتين والبُطيِّن الليْ وَإِن الحارِث الكيندية كله المراتين والبُطيِّن الليْ وَإِن الحارِث الكيندية كله المراتين والبُطيِّن الليْ وَإِن الحارِث الكيندية كله المراتين الله المراتية الله المراتين الله والمراتية الله المراتين المراتية الله الله والله المراتية والمراتية المراتية والمراتية والمرات

قال هشام عن أبى مخنف ، قال : حدّ نبى يحيى بنُ أبى عيسى ، قال : فكان ابنَ الحنفيَّة قد كتب مع يزيدَ بن شراحيل إلى الشبعة بالكوفة يُحدُّ رهم هؤلاء ، فكتب إليهم :

مَن مُحمَّد بن على للى مَنْ بالكُوفة مِن شيعتنا . أمَّا بعد ، فاخرُجوا إلى المجالس والمتساجد فاذكروا الله علانية "وسرًا ولاتشخذوا مِنْ دُون المؤمنين

VT1/Y

vr1/Y

بِطَانَيَّةً ، فإنْ خَسْمِيمَ على أنفسكم فاحذروا على دينكم الكذَّابين ، وأكشروا الصلاة والصّيام والدّعاء ، فإنَّهُ ليس أحد " من الخلَّق يسَملك لأحدُّ ضَرًّا وَلَا نَفُعًا إلا ما شاء الله ، وَكُلُّ نفس بما كَسَبَبَتْ رَهمينةً ، وَلاَ تَدَرِرُ وازِرَةٌ وزْرَ أخرى، والله قائمٌ على كلِّ نفسبما كسبتَ ؛ فاعَملُوا صالحيًّا ، وقَدَّمواً لأنفسكم حسَّسَنًّا، ولاتكونوا من الغافلين، والسلام عليكم. قال أبو ميخنَف : فحد ثنى حَصيرة بنُ عبد الله ، "أنَّ عبد الله بن نتَوْف خرج من بيت هند بنتِ المتكلَّفة حين خرج الناسُ إلى حَمَّرُ وراءَ وهو يقول : يومُ الأربعاء ، ترفُّعت السهاء ، ونَـزَلَ القضاء ، بهزيمة الأعداء ، فاخرجوا على اسمِ الله إلى حَروراء . فخرج ، فلمَّا التبي الناس للقتال ضُرِّب على وجهه ضربةً ، ورجع الناسُ منهزِمين ، ولقسَيه عبدُ الله بنُ شريك النَّهَدَى، وقد سمع مقالتَه ، فقال له : أَلَمْ تزعم لنا يابن نتوف أنَّا سنهزِ مهم ! قال : أوَّ ما قرأت في كتابِ الله : ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدُهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ ! قال : فلمنَّا أصبتح المصعب أقبل يسير بيمنَّن متعنَّه من أهل البَصرة ومَن ْ حرج إليه من أهلِ الكوفة ، فأحذ بهم نحو السّبَخة ، فمرَّ بالمهائُّب ، فقال له المهانُّب : يا لَهُ فتحًّا ما أهنأهُ لو لم يكن محمَّد بنُ الأشعث قُتُمل ! قال: صدقت ، فرَحيم الله مُعمَّداً . ثم سار غير بعيد، ثم قال: يا مهلَّبُ ، قال : لبَّيك أيها الأمير ؛ قال : هل علمت أنَّ عُبيد َ الله بنَ على بن أبي طالب قد قُمُتِل! قال : ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ ، قال : المُصْعَب : أمَّا إنَّه كان ممَّن أحب أن يرى هذا الفتَّنح ، ثم لا نتجعل أنفسَنا أحق بشيء ممنّا نحن فيه منه، أتدرى (١) مَن قَمَلَه ؟قال: لا ؛قال: إنَّما قَــَتَـكه مَـن يزعم أنَّه لأبيه شبيعة ، أما إنَّهم قد قَــَتَـكوه وهم يـَعرِفونه. قال: ثُمَّ مضى حتَّى نزل السَّبَخة فقيَطع عنهم الماء والمادَّة ، وبعث عبد الرّحمن بن محمد بن الأشعث فنتزّل الكّناسة ، وبعث عبد الرحمن ابن ميخنكف بنسليم إلى جَبَّانة السَّبيع ، وقد كان قال لعبد الرحمن بن ميخنكف: مَا كُنْتَ صَنْعَتَ فَمَا كُنْتُ وَكُلَّتُكُ بِهِ ؟ قال : أَصَلَّحَكُ اللَّهِ! وَجَمَّدُت

VTT/Y

۱۰۵ ۲۷ شد

الناس صنفين ؛ أمّا من كان له فيك هموى فخرج إليك ، وأمّا من كان يرى رأى المُخرج إليك ، وأمّا من كان يرى رأى المُخار ، فلم يكن ليدّعه ، ولا ليُؤثر أحدًا عليه ، فلم أبرح بيّتى حتى قلمت ؛ قال : صدقت ؛ وبعث عبّا د بن الحصّين إلى جبّانة منكل هؤلاء كان يتقطع عن المختار وأصحابه الماء والمادة ، وهم في قصر المُختار ، وبعث زَحر بن قيّس إلى جبّانة مُواد ، وبعث عبيدً الله بن الحرّ إلى جبّانة الصائديين .

٧٣٤/٢

قال أبو ميخنَف: وحدّ ثنى فُضَيل بن خَنَّد يِج، قال: لقد رأيتُ عبيدَ الله ابن الحُرُّ ؛ وإنَّه ليطارِ د أصحابَ خمَّيْل المختار، يُقاتِلهم في جمَّانة الصائديين ولرَّ بما رأيتُ خيلتَهُمْ تَتَطُّرُدُ خيلتَه ، وإنَّهُ لوراءَ خيله يتَحْميها حتَّى يَسَنْتهي إلى دار عيكرمة ، ثمّ يتكرّ راجعًا هو وخيلُه، فيتطرُدُهم حتَّى يُلحقهم بجبًّانة الصَّائديّين، ولربُّما رأيتخيل عُبيد الله قد أخذت السقَّاء والسقَّاءيْن فيُضرَّبون ، وإنَّما كانوا يأتونهم بالماء أنَّهم كانوا يُعطونهم بالرَّاوية الدينارَ والدينارَين ليما أصابتَهم من الجنَّهْد. وَكَانَ المُحَارِ ربَّما خرج هو وأصحابُه فقاتلوا قتالاً ضعيفاً ، ولا نكاية لهم ، وكانت لا تَحرج له خيل الآرُميت بالحيجارة من فوق البُّيوت، ويُصَبُّ عليهم الماءُ القَلَدُر. واجترأ عليهم الناس ، فكانت معاييشُهم أفضلها من نسائهم ، فكانت المرأةُ تخرج من منزليها معها الطُّعام واللَّطَيَف والماء ، قد التحفُّ عليه ، فتخرُج كَأَنَّمَا تريد المُسَجِدَ الأعظمُ للصَّلاة ، وَكَأَنَّها تأتى أهلها وتزورُ ذاتَ قَرَابَة لها ، فإذا دَنت من القَـصر فُتـرح لها،فدخلتْ على زوجيها وحسّميمها بطعاميه وشرابيه ولنَطَفه . وإن ذلك بَلْغ المصعب وأصحابَهُ ، فقال له المهلَّبَ - وَكَانَ مِحربًا : اجعل عليهم أدروبًا حتيى تسمنع من يأتيهم من أهليهم وأبنائهم ، وتَمَدَّعهم فى حـصْنهم حنى بموتوا فيه . وَكَانَ القومُ إذا اشتدُّ علَّيهم العَطَشُ في قصرهم استقَوَّا من ماء البئر . ثمَّ أمر لهم المختارُ بعَسَلَ فصُبُّ فيه ليُغيّر طعمته فتيشربوا منه ، فكان ذلك أيضًا ممَّا يُروى أكثرهم . ثمّ إنّ مصعبًا أمر أصحابه فاقتربوا من القيصر ، فجاء عبّاد بنُ الحُصين الحسَطيّ حتَّى نزل عند مسجد جُهَسَيْنة ، وكان ربَّما تقدُّم حتَّى ينتهي إلى مسجد

بني مخزوم ، وحتَّى بَرَمى أصحابُه مَن أشرَف عليهم من أصحاب المحتار من القَـصُّو ، وكان لا يَلقَى امرأة "قريبًا من القصر إلَّا قال لها : مَن أُنبِت ؟ ومن أين جئت ؟ وما تريدين؟ فأخذ َ في يوم ثلاثَ نسوة للشَّباميِّين وشاكر أُتَّيَسْ أَزْوَاجِهِنَّ فِي الْقَنَّصْرِ ، فبعث بهن إلى مصعب، وإنَّ الطَّعام لمعهن ، فردَّهنَّ مصعب ولم يتَعرِض لهنَّ ، وبَعَثْ زَحْر بن قيس ، فنتَزَل عند الحدّ ادين حيث تُكْرَى الدّوابّ ، وبعث عُسبد الله بن الحُرّ فكان موقفُهُ عند دارِ بلال ، وبعث محمَّد بن عبد ِ الرَّحمن بن سعيد بن قيس فكَان مَوْقِفُه عند دارِ أَبِيه، وبعث حَوْشَبَ بن يزيد فَوْقَفَ عند زُقاق البَّصْريْسِين عند فم سكة بني جَلَّدِيمة بن مالك من بني أسلًد بن خُزَّيمة ، وجاء المهلَّب يسير حتَّى نزل چيهار سوج خُنيس ، وجاء عبه ُ الرحمن بنُ مُخنَّف من قبـَل دار السُّقاية ، وابتدر السوق أناس من شبَّابِ أهل الكُوفة وأهل البصرة ، أغمار لبس لهم عـلم" بالحرب، فأخذوا يـَصييحون ــ وليس لهم أمير": يابن دَومة ، يابن دَومَـة ! فأشرَف عليهم المحتارُ فقال : أما والله لو أن الذي يعيّرني بدَّوْمة كان من القرّريتين عظيمًا ما عَيَّرني بها . وبصر بهم وبتفرُّقهم وهيئتهم وانتشارهم ، فطميع فيهم ، فقال لطائفة من أصحابه : اخرُجوا معى ، فخرج معه منهم نحو من مائئي رجل، فكر عليهم، فشدح نحوًا من ماثة، وهزمهم ، فركب بعضُهم بعضًا ، وأخذوا على دارِ فراتِ بَن ِ حيَّانَ العيجليِّ. ثمُّ إنَّ رجلًا من بني ضَبَّة من أهل البَّصْرةَ يقالَ له يَحيى بن ضَمضَم ، كانت رِجلاه تكادان تَتَخُطَّان الأرضَ إذا رَكب من طُوله ، وَكَانَ أَقْتَلَ شَيءَ لَلرِجالَ وأَهْسِبَيُّهُ عندهم إذا رأوَه، فأَحَدُ يَسَحملُ على أصحاب المختار فلا يَشْبَتُ له رجل صَملًا صَملًاه ، وبَـصُرُ به المحتار ، فحمـَل عليه فضَرَبه ضربة على جَسَهَته فأطار جَسَهته وقحفَ رأسه ، وخرَّ ميَّمًا . ثمَّ إنَّ تلك الأمراء وتلك الرءوس أقبلوا من كلِّ جانب ، فلم . تكن لأصحابه بهم° طاقة ، فدخلوا القصر، فكانوا فيه ، فاشتدّ عليهم الحصار فقال لهم المحتار: ويحمُّكم! إنَّ الحصارَ لا يَنزيلكم إلَّا ضَعَفًّا، انزلوا بنا فُلْمُنْقَاتِلَ حَتَّى نُقَتِلَ كِرَامًا إِن نَحَن قُتُمِلْنَا ، والله ما أَنَا بَآيِسَ إِن صدقتموهم

V#3/Y

أن يَسْصركم اللهُ ، فضَعَمُفوا وعجرزوا ،فقال لهم المحتار : أمَّا أنا فوالله لا أعطى بيلَدِي ولا أحكَّمهم في نفسي . ولمَّا رأى عبدُ الله بنُ جعدة بنُ مُبيَّرة ابن أَبي وَهُب ما يُريد المختار تَـدلَّتي من القصر بحبَّل ، فـَـلـحق بأناس منّ إخوانه ، فاختبأ عندهم . ثم إنّ المختار أزمَّع بالحروج إلى القوم حين رأى من أصحابه الضعف ، ورأى ما بأصحابه من الفشل ، فأرسل إلى امرأته أم " ثابت بنت سمَّرة بن جُندب الفرزاري ، فأرسلت اليه بطيب كثير ، فاعتسل وتحسَّط، ثمَّ وضع ذلك الطيب على رأسيه وليحيته ، ثمَّ خرج في تسعة عشرَ رَجلاً ؛ فيهم السائب بن مالك الأشعري ـ وكان خليفيتُه على الكوفة إذا خرج إلى الملائن- وكانت تحتم علم علم أبنت أبي موسى الاشعري ، فولدت له غلامًا ، فسمَّاه محمَّدًا ، فكان مع أبيه في القصر ، فلمَّا قُتُل أبوه وأخذ مَن في القصر وُ بيد صبيبًا فترك ، ولمنَّا خرج المُختار من القصر قالَ للسَّائب : ماذا ترى ؟ قال : الرَّأَىُ لك ، فاذا ترى ؟ قال : أنا أرَى أم الله يَرَى ! قال : اللهُ يرَى ، قال : وَيُسْحَلُكُ ! أَحْمَقَ أَنْتَ ! إِنَّمَا أَنَا رَجِلَ من العمَرَب رأيتُ ابن الزّبير انتزَى على الحيجاز ، ورأيتُ نَـَجـْدَةَ انتزَى على اليمامة ، ومروان على الشأم ، فلم أكن دون أحد من ريجال العرب ، فأُحلتُ هذه البلادَ ، فكنتُ كأحدهم ؛ إلَّا أنى قد طلبتُ بَثَار أَهل ببت النبيّ صلَّى الله عليه وسلم إذ نامتْ عنه العرب ، فقتلتُ مَن شرَك في دِ ماتُهم، َ وبَالغتُ في ذلك إلى يومِي هذا ، فقاتيل على حَسبك إن لم تكن لك نيَّةً ؛ فقال : ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ ، وما كنت أصنع أن أقاتل على حسَّسي ! فقال المختار عند ذلك يتمثَّل بقول غَيَيْلان بن سَلَمَة بن مُعتَّب الثَّقَّفَيُّ: ولو يَرَانى أَبو غيْلَانَ إِذْ حَسَرَتْ عنَّى الهمومُ بأَمرِ ما له طَبَقُ لقالَ رُهْباً ورُعْباً يُجْمَعان معاً غُنْمُ الحياةِ وهَولُ النفس والشَّفَقُ إِمَا تُسِفَ عَلَى مَجْد وَمَكْرُمَة ۚ أَو إِسوة لك فِيمَن تُهلِكُ الوَرَقُ فَخُرِجِ فِي تَسْعَةً عَشْرٌ رجلاً فَقَالَ لَهُمْ : أَتُؤْمُنُونِي وَأَخْرُجِ إِلَيكُمْ ؟ فقالوا : لا ، إلّا على الحكم ، فقال : لا أحكمكم في نفسي أبدًا ، فضارب بسيفه

حتى قُنُتُل ، وقد كان قال لأصحابه حين أبُّوا أن يُتابعوه على الحرُوجِ معه :

۷۳۸/**۲** 

إذا أنا خرجت اليهم فقدتك لم تنزدادوا إلا ضعفاً وذلا ، فإن فزلتم على حكمهم وثب أعلماؤكم الذين قد وتتر تموهم ، فقال كل رجل منهم لبعضكم : هذا عندة فأرى فيتُقتل ، وبعضكم ينظر إلى متصارع بعض فيقولون : يا لتيننا أطعنا أفخار وعملنا برأيه ! ولو أنكم خرجتم معى كنتم إن أخطأتُم الظفر متم كراماً ، وإن هرب منكم هارب فلمخل في عشيرته اشتملت عليه عشيرته ، أنتم غداً هذه الساعة أذل متن على ظهر الأرض ، فكان كما قال .

قال: ورَعَمَ الناسُ أَن المُخَارَ فَتُعل عند موضع الرّباتين اليوم ، فتلد بطلان من بنى حسنيفة أخران يُدعى أحد هما طبرقة والآخر طراقاً ؛ ابنا عبد الله بن دَجاجة من بنى حسنيفة . وليما كان من الفقد من قتل المختار قال بمجير بن عبد الله المسلى " يا قوم ، قد كان صاحبُكم أمس أشار عليكم بالرّأى لو أطعتموه . يا قوم ، إنكم إن نزلم إعلى حكم القوم ذيستم كما تمديت كما القيم ذيستم كما تمديت الفتم، اخرُجوا بأسيافكم فقاتلوا حتى تموتوا كراماً . فعصو و وقالوا : لقد أمرا بهذا من كان أطوع عندنا وأنصح لنا منك ، فعصيناه ، أفنحن (١) أمرا بهذا من كان أطوع عندنا وأنصح لنا منك ، فعصيناه ، أفنحن (١) نظيمك ! فأمكن القوم من أنفسهم ، ونزلوا على الحكم . فعت إليهم مصعب (١) عبد الله بن الحصيل الحرصين ، وطلب عبد الله وأوصى عبد الله بن شداد الجشمين الما يعبد بن الحرصين ، وطلب عبد الله ابن قراد عصاً أو حديدة أو شيئاً يقاتل به فلم يتجده ، وذلك أن الندامة أدركته بعد ما دخلوا عليه ، فأخذ وا سيفه ، وأخر جوه مكتوفاً ، فر به أدركته بعد ما دخلوا عليه ، فأخذ وا سيفه ، وأخر جوه مكتوفاً ، فر به عبد الدورة المورة المورة

۷۳4/۲

ما كنتُ أَخشَى أَن أَرَى أَسِيرًا إِنَّ اللَّذِينَ خالَفُوا الأَمِيرًا . قد رُغُموا وتُبرُّوا تَثْبِيرًا .

فقال عبدُ الرّحمن بنُ محمد بن الأشعثَ على ّ بذا، قدّ موه إلى ّ أضرِب عنقمَه ، فقال له : أما إنى على دين جَدَّ ك الدّى آمَنَ مُ كُفر ؛ إنْ مُ أكن ضربت أباك بسيّش حتى فاظ . فنزل ثم قال : أدنُوه منى ، فأدّ نوه منه،

<sup>(</sup>١) ا : «فنحن» . (٢) ف : «المسعب» .

فقتله ، فغضب عباد ، فقال : قتلته ولم تُـؤمر بقـتله !

ومرَّ بعبد الله بن شدًّا د الجُشميُّ وكان شريفًا ، فطلب عبدُ الرحمن إلى عبَّاد أن يتحبيسه حتى يُكلُّم فيه الأمير ، فأتى مُصعبًا، فقال : إنى أحب أن تَدَفَع إلى عبد الله بن شد اد فأقتلته ، فإنه من الثأر ، فأمر له به ، فلما جاءه أخذه فضرب عنقمَه ، فكان عبّاد يقول : أما والله لو علمتُ أنك إنسا تريد قتلتَه لدفعتُه إلى غيرِك فقتله، واكنى حسبتُ أَنك تكلمه فيه فتخلَّى سبيلَـه . وأ تَىَ بابن عبد الله بن شدَّاد، وإذا اسمهُ شدَّاد، وهورجلٌ محتلِّم ، وقد اطلَّمَى بنُورة ، فقال : اكشفوا عنه هل أدرَّك ! فقالوا : لا ، إنماً هو غلام ، فخلوا سبيلَه ، وكان الأسوّد بن ُ سعيد قد طلب إلى مُصعب أن يعرض على أخيه الأمان ، فإن° نَـزَل تركـَه له ، فأتاه فعرض عليه الأمان ، فأبى أنَّ ينزل ، وقال : أموتُ مع أصحابي أحبَّ إلى من حياة معكم ، وكان يقال له قيس ، فأخرِج فَقتلِ فيمن قُتلِ ؛ وقال بُجير بنِ عبد الله المُسْلَىٰــ ويقال: كان مولًى لهرحين أيَّى به مصعبومعه منهم ناس كثير ــ فقال له المسلميّ : الحمد لله السذيّ ابتلانا بالإسار، وابتلاك بأن تعفو عنًا ، وهما مَنز لتان إحداهما رضًا الله ، والأُخرَى سخطه ، من عَفَمًا عَفَمًا الله ُ عنه ، وزادَه عزًّا ، ومن عاقسَبَ َلم يأمَّن القيصاص . يابنَ الزّبير ، نحن أهلُ قِبْلْتَكُم ، وعلى مِلْتَكُم ، ولسنا تُرْكَأُ ولا ديلَماً ، فإن خالفْنا إخوانَنا مَن أهل ميصرنا فإمَّا أن نكون أصبننا وأخطئوا، وإما أننكون أخطأنا وأصابوا فاقتتلنا كَمَا اقتتل أهل الشأم بينهم ، فقد اختلفوا واقتتلوا(١) ثم اجتمعوا ، وَكُمَا اقْتَتَلَ أَهِلُ البَّصَرْةِ بينهم فقد اختلفوا واقْتَتَلُوا ثُمَّ اصطَلَبَحوا واجتمعوا ، وقد ملكتم فأسمجِحوا ، وقدقمَد ْرتم فاعْفُوا . فما زال بهذا القَوْل ونحوه حتى رَقَّ لهم الناسُ ، ورَقَّ لهم مصعب ، وأراد أن يخلَّى سبيلَهم ، فقام عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فقال: تُنخلي (٢)سبيلهم! اختراايابن الزبير أواخترهم.ووثب محمد بن عبد الرّحمن بن سعيد بنقيُّسُ الهـمَدانيّ

.....

<sup>(</sup>١) ف : « فقد اقتتلوا واختلفوا » .

<sup>(</sup>٢) ن: «أتخل».

فقال : قُتُسِلُ أَبِى وَحَسَسَانَهُ مِن هَمَّسُدان وأَدْ راف العثيرة وأهل المصر(١) ثم تُحلّى سبيلَهم ، ودماؤنا ترقرق في أجوافهم ! اختترانا أو اخترهم . ووتَب كلّ قوم وأهل بيت كان أصيب منهم ربعل فقالوا نحواً من هذا القول . فلما رأى مُصعبُ بنُ الربير ذلك أمر بَهَتَنَاهِم ، فناد وه بأجمعهم : بابن الزبير ، لا تقتلُنا ، اجعلنا عقد متناك إلى أهل الشأم غداً ، فوالله ما بلئولا بأصحابك عناغداً غنى ، إذا لقيم عدو كم فإن قتلنا لم نُقتل حتى نرقهم لكم (١) ، ولن ظفرنا بهم كان ذلك لك ولن معك . فأبى عليهم وتبع رضا العامة ، فقال بجير المسلى : إن حاجتي إليك ألا أقتل مع هؤلاء [ القوم] (١) إني أمرتهم

أن يخرجوا بأسيافهم فيقاتلوا حتى يموتوا كراماً فعصونى، فقد م فقد أن مسافر بن قال أبو مختف : وحد ثنى أبى، قال : حد ثنى أبو روق أن مسافر بن قال أبو مختف : وحد ثنى أبر راب الزبير ، ما تقول لله إذا قلمت عليه وقد فقلت أمة من المسلمين صبرًا ! حكموك في دمائهم ، فكان الحق في دمائهم ألا تقتل نفساً (أ) مسلمة بغير نفس مسلمة ، فإن كتنا قتلنا في دمائهم ألا تقتل نفساً (أ) مسلمة بغير نفس مسلمة ، فإن كتنا قتلنا حيدة ربحال منكم فاقتلوا عددة من منافق المنافق في المبال وحربك كثير لم يشهدوا موطناً من حربنا وحربكم يوماً واحداً ، كانوا في الجابل والسواد يسجبون الخراج ، ويؤمنون السبيل. فلم يستع له ، فقال : قبت والسواد يسجبون الخراج ، ويؤمنون السبيل. فلم يستع له ، فقال : قبت من نقص منافق على أن أعطيت التي هي أنقص وأدف وأبوا أن يمونو إلا ميته العبيد ، فأنا أسألك ألا تتخليط دى ولدى وأوضع ، وأبوا أن يمونو إلا ميته العبيد ، فأنا أسألك ألا تتخليط دى بدمائهم . فقداً م فقدً من الماحية (ا) .

V\$7/Y

ثُمَّ إِنَّ المُصَعِبَ أَمر بكنفَ المختار فقُطعت ثُمَّ سُمْرت بمسار حديد إلى جنب (٢) المسجد ، فلم يزل على ذلك حتى قدم الحجاج بن يوسف ، فنظر إليها فقال : ما هذه ؟ قالوا : كنف المختار ، فأمر بَسْرُعها . وبعث مُصعب عُمّاله على الجبال والسواد ،

V 6 1 / ¥

<sup>(</sup>١) ف: «والمصر». (٢) ف: «لك».

<sup>(</sup>٣) من ف . (٤) ف : « ألا ثقتل نفس مسلمة » .

<sup>(</sup> ه ) « ففينا » . ( ٦ ) ف : « ناحية فقتل » . ( ٧ ) ف : « جانب » .

111

ثم إنه (١) كتب إلى ابن الأشر(٢) يدعوه إلى طاعته، ويقول له : إن أنتَ أجبتني ودخلتَ في طاعبي فلك الشأم وأعنته الحيل، وما غلبت عليه من أرض المغرب ما دام لآل الزّبير سُلطان . وكتب (٣)عبد الملك بن مروان من الشأم إليه يدعوه إلى طاعته ، ويقول : إن أنت أجَسِنْتَني ودخلتَ في طاعتي فلك العراق. فدعا إبراهيم أصحابه فقال : ما تَمَرَون ؟ فقال بعضُهم : تدخل في طاعة عبد الملك ، وقال بعضهم : تدخل مع ابن الزّبير في طاعته ، فقال ابن الأشتر : ذاك لو لم أكن أصبتُ عبيد الله بَن زياد ولا رؤساء أهل الشأم تسَبعتُ عبد الملك؛ مع أنى لا أحبّ أن أختار على أهل مصرى مصرًّا، ولا على عشيرتي عشيرة . فكتب إلى مصعب ، فكتب إليه مصعب أن أقبل ، فأقبل إليه بالطاعة .

قال أبو مخنيَّف : حدَّثني أبو جَنيَابِ الكلبيِّ أنَّ كتابٍ مُصعَّب قدم على ابن الأشتر وفيه :

أما بعد ، فإن الله قد قتل المختار الكذاب وشيعته الذين دانروا بالكفر، وكادرُوا بالسّحر(٤) ، وإنا ندعوك إلى كتاب الله وسنة نبيَّه ، وإلى بَيْعة أمير المؤمنين ، فإن أجبت إلى ذلك فأقبل إلى ، فإن ّلك أرض الجزيرة وأرض المغرب(٥) كلُّها ما بقيت وبقني سلطان ً Tل الزبير ، لك بذلك عهدُ الله ٧٤٣/٢ وميثاقُه وأشد ما أخذ الله على النبيِّين من عهد أوعقد ؛ والسلام .

وكتب إليه عبد اللك بن مروان:

أما بعد ، فإن " آل الزبير انتزوا على أئمة الهدى ، ونازعُوا الأمرَ أهلَه ، وألحمدُ وافي بيت الله الحمرام (٦) والله ممكن منهم ، وجاعل دائرة السوء عليهم ، و إنى <sup>(٧)</sup> أدعوك إلى الله و إلى سُنة نبيّه ، فإن قَسَلتَ وأجبتَ فلكُسلطانُ العراق ما بقيتَ وبقيتُ، على بالوفاء بذلك عهدُ الله وميثاقه .

قَال : فدعا أصحابـَه فأقرأهم الكتاب ، واستشارهم ۚ في الرأى ، فقائلٌ "

<sup>(</sup>٢) ف : « إبراهيم بن الأشتر » . (١) ف : «وإنه».

<sup>(</sup> ٤ ) ف : « وكانوا علماء بالسحر » . (٣) ف : وكتب إليه » .

<sup>(</sup>٦) ف: « واتخذوا الحرم حلا». ( ه ) ا ، س : « العرب » .

<sup>(</sup>٧) ف: «فإنى».

يقول عبد الملك ؛ وقائل يقول : ابن الزبير ؛ فقال لهم : ورأي اتبّاع أهل الشأم ، ولكن كيف لى بذلك ، وليس قبيلة تسكن الشأم إلا وقد وتَرَّتُها ، وليس تبيلة تسكن الشأم إلا وقد وتَرَّتُها ، وليسيّ بتارك عشيرتى وأهل مصرى(١) ! فأقبل إلى مُصعبًا ، فلما بلغ مصعبًا إقباله (٢) بعث المهلب على الفرات .

قال أبو محنف: حد ثنى أبو عَلَقْمة الخنعمى أن الدُصعب بَعَث إلى أمّ ثابت بنت سمّرة بن جندب المرأة السُختار وإلى عَسْرة بنت الشعمان بن بَشير الأنصاري وهي امرأة ألحتار فالل عسرة بنت النعمان بن بَشير الأنصاري وهي امرأة ألحتار فالله لهما: ما تقولون في الحتار ؟ فقال أم ثابت: ما عسينا أن نقول! ما نقول فيه إلا ما تقولون فيه أنم ، فقالوا لها: إذهي ، وأما عمرة فقالت: رحمة الله عليه ، إنه كان عبداً من عباد الله الصالحين ، فرقعها مصعب إلى السجن ، وكتب فيها إلى عبد الله بن الزّبير إنها نزعم أنه ني ، فكتم الله السجن ، وكتب فيها فأخرجها بين الحيرة والكوفة بعد المستمة ، فضرَبها مطرط "ثلاث ضربات المسيف و ومطرط " تابع " لآل قدّم من بنى تنع الله بن أنمثلة ، كان يكون بالسيف و ومو أبان بن "النعمان بن بشير، فأناه فلطمة وقال له يابن الزانية ، قطات نفستها قطع الله تعينك! فلزمه حتى وفعه إلى مصعب ، فقال : واحتى شهادة بنى قدّم كا فلم يشهه له أحد ؛ فقال المقرشي في قتل مصعب : خلو سبيل الفي فإنه رأى أمراً فظيعاً ، فقال عراً بن أبي ربيعة مصب ، فقال القي فإنه رأى أمراً فظيعاً ، فقال عراً بن أبي ربيعة الله سيرة .

إِنَّ مِن أَعْجَبِ العجائبِ عِندِى قَتْسَلَ بَيْضَاءَ حُرَّةٍ عُطْبُولِ<sup>(۱)</sup> قُتِلَتْ هكذا على غيرِ جُرُمِ إِنَّ اللهِ دَرَّها من قَتيلِ كُتِبَ الفَتِسَلُ والقِتَالُ علينا وعلى المُحْصَنَاتِ جُرُّ اللَّهُولِ

قال أبو محنف : حدثني محمـد بن ُ يوسفَ ، أن مصعبًا لقبي عبدَ الله بن

V 2 0 / Y

عمر فسلتم عليه ، وقال له : أنا ابن ُ أخيك مصعب ، فقال له ابن ُ عمر : نعم ، أنتَ القاتلُ سبعة آلاف من أهل القبلة في غداة واحدة ! عشُ ما استطعتَ ! فقال مصعب : إنهم كانوا كفرة سَمَحَرة ؛ فقال ابن عمر : والله لو قتلت عدَّتهم غَنَمَا من تُراثِ أبيك لكان ذلك سرَفاً ، فقال سعيد بن عبد الرَّحمن بن حسَّان بن ثابت في ذلك :

أتى راكب بالأمر ذي النَّمَ النَّمَ العجب بقتل ابنة النمعان في الدِّين والحسب بقتل فَتَاة ذاتِ دلٍّ سَتِيرَة مُهَذَّبة الأَّخلاق والخِم والنسَبْ منالمُؤْثِرينالخيرفيسالِفِ الحِقَب وصاحبه في المحرب والنكب والكُرب على قَتلِها لاجُنَّبُوا القتلَ والسَّلَبْ وذاقُوا لباسَ الذُّلِّ والخوفِ والحَرَبُ بأسيافِهم فازُوا بمملكة العَرَب ٧٤٦/٢ من المُحْصَنات الدين محمودة الأدب ! من الذَّمّ والبُهْتان والشَّلكُّ والكذِبُ وهُنَّ العفَافُ في الحِجَالِ وفي الحُجُب كِرام مَضَت لم تُخْزِ أَهلا ولم تُربُ مُلائِمَة تَبِغى على جَارِهَا الجُنبُ

أَلَا إِنَّ هذا الخَطْبَ من أعجَبِ العجَب

مطهَّرةٍ من نَسْل قوم أكارم خليلُ النيِّ المصطفىَ ونَصِــيرُهُ أَتَا نِي بِأَنَّ المُلْحِدِينِ تَوافَقَــوا فلا هَنَأَتْ آلَ الزبير معيشةٌ كأَنَّه، مُ إِذ أَبرَزُوها وقُطِّعَتْ أَلَم تُعجَبِ الأَقوامُ من قَتلِ حُرَّةٍ من الغافلاتِ المؤمناتِ، بريئة علينا كتاب القَـتل والبـأسِ واجبّ على دِينِ أجداد لها وأُبوَّة من الخفِرات لا خَرُوجٌ بَذِيَّةٌ ولا الجارِذي القُرْبَى ولم تَدْرِ ماالخنا ولم تزدّلِف يوماً بسُوءِ ولم تحِبّ عَجبْتُ لها إِذْ كُفِّنَتْ وَهْيَ حَيَّةٌ

حدَّثت عن عليَّ بن حَرَّب المَـوَّصليُّ، قال : حدَّثني إبراهيمُ بنُ سليان الحنفيي، ابن أخي أبي الأحوص، قال: حدّثنا محمد بن أبان ، عن علقمة بن مَسَرْثله ، عن سُويَله بن غَفَلْة ، قال : بَسِّنا أَنا أُسيرُ بظَّهُر النَّجف إذ لَحقيي رجل فَطعني بمِحْصَرَة مِن حَلَقي،فالتفتِّ إلىه،فقال:

ما قولك في الشيخ ؟ قلت : أى الشيوخ ؟ قال : على " بن أبي طالب ؟ قلت : إني أشهد أن أحبه بسمعي وبصرى وقلبي ولساني ؛ قال : وأنا أشهدك أن أبغضه بسمعي وبصرى وقلبي ولساني . فسرنا حتى دخلنا الكوفة ، فافتروننا ، فكت بعد ذلك سنين — أو قال : زماناً — قال : ثم إنى لني المسجد الأعظم إذ دخل رجل معم " يتصفح وجوه الحاق ، فلم يزل ينظر فلم يثر كنحي همدان ، فجلس إليهم ، فتحولت فجلت معمهم ، فقالوا : من أين أقبلت ؟ قال : من عند أهل بيت نبيكم ، قالوا : فأذا جئتما به ؟ قال : ليس هذا موضع ذلك ، فوعدهم من المغد موجداً ، ففقد كا وغدوت ، فإذا قد أخرج كتاباً معه في أسفله طابع من رصاص ، فنقل لم غلم ، اقرأه — وكان أمياً لا يكتب — فقال الفلام : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب المحتار بن أبي عبيد كتبه له وي آل عصد ؛ أما بعد فكذا وكذا .

فاستفرغ القوم البُكاء ، فقال : ! با غلام ، ارفت كتابك حتى يُغيق القوم ؛ قلت أ: معاشر هممدان ، أنا أشهد بالله لقد أدركني هذا بظهر النّجف، فقالوا: أبيّت والله إلا تشبيطا عن آل محمد ، وتتزّيبيناً لنعشكل شكّاق المستصاحف . قال : قلت أ: معاشر همدان ، لا أحد تكم إلا ما سمعته أد أناى ، ووعاه قلبي من على بن أبي طالب عليه السلام ، سمعته يقول : لا تسموا عثمان شكّاق المستماحف، فوالله ما شقتها إلا عن ملا منا أصحاب محمد ، ولو وليتها لعمملت فيها مثل الذي عمل ؛ قالوا : آلقة أنت (١ سمعته هذا من على ج قلت : فيها مثل الذي عمل ؛ قالوا : آلقة أنت (١ سمعت هذا من على ج قلت :

V & A / Y

بهم ، وصنع ما صنع .

قال أبو جعفر : واقتص الواقدى من خبر المختار بن أبى عُبُسِد بعض ما ذكر نا ، فخالف فبه مَن ْ ذكرنا خيره ، فزعم أن المختار إنسا أظهر الحلاف لابن الزبير عند قُدوم مُصعب البَصْرة ، وأن مُصعباً لما

<sup>(</sup>١) ف: «أنك». (٢) ا: «والله ما قلت إلا ما سمعته منه».

سار إليه فبلغه مسيرُه إليه بعث إليه أحمرُ بنُ شُميط البَحِلَى ، وأمرَه أن يواقِعَه بالمَّذَار ، وقال : إنَّ الفتح بالمَّذار ؛ قال : وإنما قال ذلك المختار لأنه قيل: إن رجلا من تُمقيفَ يُفْتَرَح عليه بالمنذار فتح عظيم ، فظن أنه هو ، وإنسما كان ذلك للحجّاج بن يوسفَ في قتاله عبدَ الرّحمن بنَ الأشعث . وأمر مصعبٌ صاحبَ مقدّمته عبيّاد الحسبطيّ أن يسر إلى جسم المنختار فتقدَّم وتقدَّم معه عُبيدُ الله بنُ على بن أبى طالب ، ونزل مصعب ، نهرَ البصريِّين على شطّ الفرات ، وحفر مُنالك نهراً فسُمِّي نهر البصريِّين من أجل ذلك . قال : وخرج المختارُ في عشرين ألفاً حتى وقف بإزائهم وزحف مصعبٌ ومـَن معه، فوافـَوْه مع اللـيل على تعبية ، فأرسل إلى أصحابه حين أمسى : لا يتبرحن أحد منكم موقفه حتى يسمع منادياً ينادى : يا محمد، فإذا سمعتموه فاحملوا. فقال رجل من القوم من أصحاب المحتار: هذا والله كذَّاب على الله ، وانحازَ ومَنن معه إلى المصعب، فأمهل المُختارحتي إذا طلع القمرُ أمر منادياً، فنادى: يا محمد؛ ثم حملوا على مُصعب وأصحابه فهر موهم، فأدخلوه عسكرَه ، فلم يزالوا يَقاتلونهم حتى أصبحوا وأصبحَ المختارُ وليسُ ٧٤٩/٢ عنده أحد، وإذا أصحابُه قد وعَلموافي أصحاب مصعب، فانصرف الحتار منهزماً حتى دخل قصر الكوفة ، فجاء أصحابُ السُختار حين أصبحوا ، فَـَوقــَفُوا مَلَيًّا ، فلم يروا المحتار ، فقالوا : قد قُتيل ، فَهَرَب منهم مَن أطاقَ الهَرَب ، واختَـَفَـُواْ في دُورِ الكوفة ، وتوجُّه منهم نحوَ القصر ثمانية آلاف لم يَحِيدُوا مَتَن ْ يَقَاتُل بهم، ووجدُوا المُحَنَّارَ في القَصُّر، فلخَّلُوا معه، وكان أصحاب المحتار ، قتلوا ١١ في تلك الليلة من أصحاب مصعب ١١ بشراً كثيراً، فيهم محمد بن الأشعث ، وأقبل مُصعب حين أصبح حتى أحاط بالقصر ، فأقام مصعبٌ يُتحاصره أربعة أشهرُ يَتخرُج إليهم في كلُّ يوم فيقاتلهم في سوق الكوفة من وجه واحد ، ولا يُقدر عليه حتى قُسل المحتار ، فلما قُسل المحتار بعث مَّن في القصر يتطلب الأمان ، فأبي مصعب حتى نزلوا على حُكْمه، فلما نزلوا على حُكُّمه قَـتَـلَ من العرب سبعمائة أو نحو ذلك ، وسائرُهم

<sup>(</sup> ١-١) ف: « من أصحاب مصعب في تلك الليلة » .

١١٦ ١١٦

من العسّجم ؛ قال: فلمسا خرجوا أراد مُصعسّب أن يَنقَتُلُ العجم ويتركُ العَرّبَ، فكلسمه من معه ، فقالوا : أيّ دين هذا؟ وكيف ترجو النصرَ وأنت تَنَقَتُلُ العَمْجَمّ وتَسَرُكُ العَرّبَ ودينُهُم واحدً ! فقد مَهم فضرّبَ أعناقَمَهم .

قال أبو جعفر : وحد تنى عمر بن سبة ، قال : حد ثنا على بن عمد ، قال : لما قبتل المختار شاور مصعب أصحابة في المحصورين اللذين نزلوا على حكمه ، فقال عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وعمد بن عبد الرحمن ابن سعيد بن قبل وترهم المنختار : اقتلهم ، وضجت ضبة أو وقال : دم م مندر بن وترهم المنختار : اقتلهم ، وضجت ضبة أو وقال : دم م مندر بن حسان ؛ فقال عبيد الله بن الحر : أيبها الأمير ، ادفع كل رجل في يديك إلى عشيرته تمن عليهم بهم ، فإنهم الأمير أن الفي الذين عليهم بهم ، فإنهم أن كانوا قنتكونا فقد قتتلناهم ، ولا عنى بنا عنهم في ثغورنا ، وادفع عبيد أنا الذين و يديك إلى مؤلم المناهم عالمهم الأبتامنا قرامليا وشعفائنا ، يرد ونهم إلى أعمالهم ، وقال هؤلاء الموالى ما في يديك المناهم ، وعظم (١) كبرهم ، وقل شكرهم . فقصصيته و يعرض بهم و فامر مصعب بالقوم جميعاً فقت لوا ، قد أرادني زياد فع فعصيته و يعنى فقال عقر السكن :

قتلتم ستَّة الآلافِ صَبْرًا مع العَهْد المؤَّتِي مكتفينا جعلتم فِمَة الحَبَطِيّ جسْرًا ذَلولاً ظَهْرُهُ لِلواطِينَا وما كانوا غَذَاة دُعُوا فَعُرُّوا(٢) بعَمْ المِمْم بأوَّلِ حائِنِينا وكنتُ أَمرتُهم لو طاوَعُونى بضَرْب فى الأَزِقَة مُصْلتينا وقتيل الختار في قيل وهو ابن سبع وستين سنة ، لأربع عشرة خلكت من شهر رمضان فى سنة سبع وستين .

فلمنا فَسَرَغ مصعب (٣) من أمر المختار وأصحابيه ، وصار إليه إبراهيم ابن ُ الأشتر وجه المهلب بن ُ أبى صُفَرة على المسوصل والجزيرة وآذ رَّ بييجان وأرْمينيية وأقام بالكوفة .

<sup>(</sup>۱) ف: «وظهر». (۲) ف: «ففروا». (۳) ف: «هـ«المصعب».

#### [خبر عزل عبد الله بن الزبير أخاه المصعب]

وفى هذه السنة عزل عبدُ الله بن الزبير أخاه مصعبَ بنَ الزّبير عن البصرة ، وبَعَث بابنه حمزةَ بن عبدُ الله إليها ، فاختُليف فى سبب عزله إيناه ٧٥١/٧ عنها، وكمف كان الأمر فى ذلك .

فقال بعضُهم فى ذلك ما حد تنى به عمر ، قال : حد تنى على بن محمد قال : لم يزل المُصْعب على البَصرة حتى سار منها إلى المختار ، واستَخلف على البَصرة حتى سار منها إلى المختار ، واستَخلف على البصرة عبيد الله بن معمر ، فقيتُسل المختار ، ثمّ وفد إلى عبد الله بن الزبير فعزله وحبسه عنده ، واعتَدَد إليه من عَبْر له ، وقال : والله إنى لأعلم أنك أحرى وأتنى من حَمْزة ، ولكنى رأيتُ فيه رأى عَمَّانَ فى عَبد الله بن عامر حين عَبْر أبا موسى الأشعرى ولا ه .

وحد ألى عمر ، قال : حد ألى على بن محمد ، قال : قدم حمزة البَصرة واليا ، وكان جواد السَخيا على الله على البَصرة واليا ، وكان جواد السَخيا على الله على البَصرة حفية وضعف ، علكه ، ويمنع أحيانا ما لايمنع مثله ، فظهرت منه بالبَصرة خفية وضعف ، فيقال : إنه هذا الغدير (ن وقفرا به ليكفينهم صَيْفَهم ، فلما كان بعد ذلك ركب إليه فوافقه الجازرا ، فقال : قد رأيت هذا ذات يوم ، وظننت أن لن يكفيهم ، فقال له الأحيف : إن هذا ما ما أينا ثم يتفيض عنا . وشخص إلى الأهواز ، فلما رأى جبسمها قال : هذا قعيمهما عنا عن عنا . وشخص إلى الأهواز ، فلما رأي جبسمها قال : هذا قعيمهما فاستحثه بالحراج ، فأبطأ به ، فقام إلى سينه فقربه فقتله ، فقال الأحيف : ما أحد سيف الأمير!

حد ّ ثنى عمرُ ، قال : حد ّ ثنى على ّ بنُ محمد ، قال : لما ختلتط حمزةُ بالبصرة وظهر منه ما ظهر ، وهمّم ً بعبد العزيز بن يبشر أن ٧٥٢/٧ يضربه ، كتب الأحنف إلى ابن الزبير بلنك ،وسأله أن يعيد مُصعبًا .قال : وحمزة المذى عقد لعبد الله بن عُمير اللينيّ على قتال النّجديّة بالبّحرين . حد تنى عراً ، قال : حد ثنا على بن محمد ، قال : لما عزل ابن الزبير حمزة احتممل مالا كثيراً من مال البصرة ، فمرض له مالك بن مسمّع ، فقال : لا ندعك تتخرج بأعطياتنا . فضمن له عبيد الله بن عبيد بن معمر العطاء ، فكتف ، وشخص حمزة بالمال ، فترك أباه وأنى المدينة ، فأودع ذلك المال رجالا ، فذهبوا به إلا يهودياً كان أودعه فيوقى له ، وعلم ابن از بير بما صنع ، فقال : أبعده الله ! أردت أن أباهي به بنى متروان فنكم ...

وأمّا هشام بن محمد فإنه ذكر عن أبى محنف في أمر مُصعب وعزل أخيه إيّاه عن البَصْرة وردّة إيّاه إليها غيرَ هذه القصّة ، والمذى ذكر من ذلَك عنه في سياق خير حُلدتن به عنه (۱۱) عن أبي المُخارق الرّاسييّ ، أنّ مُصعبًا لما ظمّهَر على الكُوفة أقام بها سنة معزولا عن البصرة ، عزله عنها عبد الله ، وبعث ابنته حمزة ، فمكتث بذلك سنة ؛ ثم إنه وقد على البَصْرة .

وقيل : إنَّ مصعبًا لما فرغ من أمرِ المُسختار انصَرَف إلى البصرة وولَّى الكوفة الحارثَ بنَّ عبد الله بن أبى ربيعة . قال : وقال محمد بنُ عمر : لما قتل مُصعبُّ المحتارُ مَلَّكَ الكُوفة والبصرة .

\* \* \*

وحَجَّ بالنـاس في هذه السنة عبد الله بن الزّبير . وكان عامـلـه على الكُـوفة مصعب ، وقد ذ كرت اختلاف أهل السير في العامل على البصرة . وكان على قَضاء وكان على قَضاء الكُـوفة عبد الله بن عُـتُهة بن مسعود ، وعلى قَضاء البَحَرة هيشام بن مُروان و وبالشام عبد الملك بن مرّوان وكان على خراسان عبد الله بن خازم السلسي .

V=T/**Y** 

<sup>(</sup>۱) ا: «حدث عنه».

### ثم دخلت سنة ثمان وستين

# ذكر الخبر عمّا كان فيها من الأُمور الجليلة

فن ذلك ما كان من رد عبد الله أخاه مُصعبًا إلى العراق أميرًا ، وقد ذكرنا السبب فى رد عبد الله أخاه مُصعبًا إلى العراق أميرًا بعد عزله إباه ، ولما رد ه عليها أميرًا بعث مصعب الحارث بن أبى ربيعة على الكُوفة أميرًا ، وذلك أنه بدأ بالبصرة مرجعة إلى العراق أميرًا بعد العزل ، فصار إليها .

. . .

[ ذكر الخبر عن رجوع الأَّزارقة من فارس إلى العراق ]

وفى هذه السنة كان مَرجِعُ الأزارِقة من فارسَ إلى العرِاق ِ حنى صاروا إلى قرب الكوفة ، ودخلوا المبَدائن .

ذكر الحبر عن أمريهم ومسيرهم ومرجيعهم إلى العيراق :

ذكر هشام "، عن أبي مختف ، قال : حد في أبو المخارق الراسي "، الذارقة الراسي "، وكانت أن مُصْعبًا وجه عمر " من عُبيد الله بن متعمر على فارس أميراً ، وكانت الأزارقة للحقت بفارس وكرمان ونواحى أصبتهان بعد ما أوقع بهم المهلب بالأهراز ، فلما شخص المهلب عن ذلك الوجه ووُجه إلى المتوصل ونواحيها عاملا " عليها ، وعمر بن عبيد الله بن معمر على فارس "، انحطت الأزارقة " ٧٠٤/٧ مع الرّبير بن الماحوز على عُمر بن عبيد الله بفارس ، فلقبتهم بسابور ، فقاتلكم مقالا شديد " أنه لم يكن بينهم كثير (' ) قَتَدُلكى ، وذهبوا (١ كأنهم على حامية ، وقد تركوا على ذلك المستوكة .

قال أبو مـِخـَنف : فحد ثنى شيخٌ للحيّ بالبـَصْرة، قال: إنى لأسمُ قواءةً كتاب عمر بن عُبيد الله(٣):

<sup>(</sup>۱) ف: « كبير » . (۲) ف: « فركبوا » .

<sup>(</sup>٣) بعدها في ف : ﴿ ابن معمر ﴾ .

بسم الله الرّحمن الرّحيم . أما بعد ، فإنى أخيرُ الأميرَ أصلَّحه الله أفى الفيتُ الأزارقة التي مَرَقَتْ من الدّين واتبعث أهواءها بغير هـُدَّى من الله ، فقاتاتتُهم بالمسلمين ساعة من النهار أشد الفقال . ثم إن الله ضرب وُجوهمهم وأدبارَهم ، ومنحنا أكتافهم ، فقتل اللهُ منهم مَن خابَ وخَسِير ، وكل لل لل خُسُوان . فكتبتُ إلى الأمير كتابى هذا وأنا على ظهرْ فَرَسَى فى طلب القوم ، أرجُو أن يَجِدُدُهم (') الله إن شاء الله ؛ والسلام .

م إنّه تسبعهم وبضوا من فورهم ذلك حتى نزلوا إصطلحتراً ، فسار إليهم حتى لقريقهم على قنطرة طلمستان (۱۱) ، فقاتلهم قتالا شديداً ، وقُتل ابنه . مركز أنه ظنفر بهم ، فمَمَطّعوا قنطرة طلمستان (۱۱) ، فقاتلهم قتالا شديداً ، وقُتل ابنه . وكررمان ، فأقاموا بها حتى اجتسبوا وقووًا ، واستعد وا وكتهروا ، أهلوا حتى مرقا بفارس وبها عمر بن عبيد الله بن معمر ، فقطعو أرضه من غير الوجه الذي كان فيه أخدوا على سابور ، ثم خرجوا على أرجان ، فلمنا ورئى عرب بن عبيد الله أن قد قطعت الحوارم أرضه متوجهة إلى البصرة خشى ألا يحتملها له مصعب بن الزبير ، فشمر في آثارهم مسوعاً حتى أتى أرجان ، فوجدهم حين خرجوا منها متوجهين قبيل الأهواز ، وبلغ مصعبا (۱۱) أرجان ، فوجدهم حين خرجوا منها متوجهين قبيل الأهواز ، وبلغ مصعبا (۱۱) أوجان ، فنخرج فعسكر بالناس بالجسر الأكبر ، وقال : والله ما أدرى ما اللّدى أغنى عنى أن "وضعت عرب بن عبيد الله بفارس ، وبعلت معه ما اللّدى غليم أرزاقتهم في كل سنة ، على الأعطيم من المتعاون في كل سنة ، على الأعطيات ، تقطيع أرضة الخوارج إلى الوقياتهم ، والله لو قاتلهم ثم فركان الفار غير مقبول العذر ، والا كرع ما الفعل . أعذ ركه عندى ، وإن كان الفار غير مقبول العذر ، ولا كريم الفعل .

وأقبلت الحوارجُ وعليهم الزبيرُ بن الماحنُورَ حتَّى نزلوا الأهواز، فأتشهم عيونهم أن عمر بن عُبيد الله في أثرهم ، وأن مصعب بن الزّبير قد خرج من البصرة إليهم ، فقام فيهم الزَّبيرُ فحمَـد اللهَ وأثنتي عليه ثمَّ قال: أمَّا بعد، فإنَّ ...

 <sup>(</sup>١) س: « ويُخزيم ».
 (٢) س: «طسيان » ، ف: «طبيان » ، وفي ا من غير نقط.
 (٣) ف: « وبلغ ذلك مصحبا ».

مِن سوء الرأى والحبرة(١) وقُوعُكم فيا بين هاتمَيْن الشُّوُّ كَتَين ، انْهُضُوا بنا إلى عَدُوَّنا نَـلَقَـَهُم من وجه واحدً . فسار بهم حتَّى قطع بهم أرضَ جُونِدَى، ثُمَّ أَخِذُ عَلَى النَّهُ رَوانات ، ثُمَّ لزم شاطئ دِجُنْلة حَيى خرج على المدائن وبها كرْدَم بنُ مَسَرْنَـد بن نجبَـة الفَـنَرَارِيّ ، فَـَشْنَـوا الغارَة على أهل المسدائن ، يُقتلون الولدان والنساء والرّجال ، ويبقسرون الحبال ، وهرب كردم، فأقبلوا إلى ساباطَ فوضَعوا أسيافَهم في النَّاس، فَيَقتَلُوا أمَّ ولد لربيعة ابن ماجد (٢)، وقتلوا بُنانة ابنة ألى يزيد بن عاصم الأزدى ، وكانت قد قرأت القرآن ، وكانت من أجمل ِ النَّاس ، فلمًّا غشوها<sup>(٣)</sup> بالسيوف قالت : ويُعْحَنَّكُم إهل ممعم بأنَّ الرجال كَانوا يُقتِّلون النساء إويْحَنَّكم ا تَقتلون مـــن لا يبسط إليكم يداً ، ولا يريدُ بكم ضَرًّا ، ولا يَـملـك لنفسه نَـمَعـاً ! أتقتلون من يُنشأ في الحداثية وهو في الخصام غيرُ مُسين ! فقال بعضُهُم : اقتلُوها ، وقال رجل منهم : لو أنكم تركتموها ! فقالَ بعضُهُم : أُعَـَجَبُك جمالُهُا يا عدوَّ الله ! قد كفرت وافتتَتَنَتْت ، فانصرف الآخرُ عنهم وتركتَهم ، فظننتًا أنَّه فارَقَتَهم ، وحملوا عليها فقتلوها ، فقالت رَيُّطةُ بنتُ يزيدُ : سبحان الله! أَتْرَوْنُ اللهَ يَرْضَى بما تَنَصْنَعُونَ! تَنَقَتُلُونَ النساء والصَّبيانَ ومَن لم يُذنب إليكم ذَنْبُنَّا ! ثُمَّ انصرفتْ وحملوا عليها وبين يديها الرُّواع بنتُ إياس بن مُرَبِح الهسَمُداني ، وهي ابنة أخيها لأمّها ، فحسَملواعليها فَصَرَّبُوها على رأسها بالسيف ، ويصيب ذُّ بابُّ السيف رأسُّ الرَّوَاع فسقطتا جميعًا إلى الأرض َ، وقاتلهم إياسُ بنُ شُرَيح سَاعَة ً، ثم ّ صُرع فَوَقع بين القَسَلَى، فَنَزَعوا عنه وهم يَسَرُون أنَّهِم قد قَسَلُوه، وصُرع منهم رجل من بكر ابن واثل يقال له : رَزيْن بن المتوكِّل .

فلمَّا انصَرَ فوا عنهم لم يمت غيرُ بُننَانة بنت ألى يزيد ، وأمَّ ولد ربيعة ابن ناجد، وأفاقَ سائرُهم، فسقىَ بعضُهم بعضًا من الماء، وعصبوا جراحاتيهم ٧/٧٠ ثم استأجرُواً دُوالب ، ثم أقبلوا نحو الكوفة .

> قال أبو مخْننَف : فحدّ تُشَنَّى الرَّواع ابنة ُ إياس، قالت : ما رأيتُ ( 1 ) س : هوالحين» . ( ٢ ) ف : «ناحد» ، س: «ناجز» . ( ٣ ) ف : «أن غشرها» .

رجلاً قطّ كان أجبن من رجل كان معنا وكانت معه ابنته ، فلمنا نحشينا ألقناها إلينا وهرب عنها وعنا أن ولا رأينا رجلا قطُّ كان أكرم من رجل كان معنا، ما نعرفه ولا يتمرفنا ، لمنا نششينا قاتل دوننا حتى صُرع بيننا، وهو رُزين بن المتوكل البَكْرى . وكان بعد ذلك يزورنا ويُواصلنا . ثم إنه هلك في إمارة الحمجاج ، فكانت ورثته الأعرابُ ، وكان من العباد الصالحين .

قال هشام بن تحمدً - وذكره عن أبى ميضنف - قال : حد نبى أبى ، عن عمد أن مصعب بن الزبير كان بعث أبا بكر بن ميضنف على إستان عن عمد الله ، فلما قدّ م الحارث بن أبى ربيعة أقصاه ، ثم أقرّ بعد ذلك على عسله السنة الثانية ، فلما قدّ قدت الحوارج المدائين سرَّحوا إليه عصابة منهم ، عليها صالح بن ميخواق، فلقية (٢) بالكرخ فقاتله ساعة ، ثم تنازلوا فنتول أبو بكر ونتركت الخوارج ، فقتل أبو بكر ويسار مولاه وعبد الرّحمن بن أبى جعال ، ورجل من قومه ، وانهترم سائر أصحابه ، فقال سراقة أبن مرداس البارق في بطن مِن الأزد :

.. . ..

ألا يا لقومى للهُمومِ الطَّوارِق ومَقْتُل غِطْرِيفٍ كريمٍ نِبجارُهُ أَتَانَى دُوَيْنِ الخَيْفُ قَتلُ أَبْنِ مِخْنَفٍ فقُلتُ : تَلَقَّاكَ الإِلهُ برحمة لحا اللهُ قوماً عَرَّدُوا عنكَ بُكرةً تولُّوا فأَجْلَوْا بالضَّحى عن زَعِينِنا فأَنت مَى ما جِئتنا في بُيوتنا

وللحكت الجائيي بإحدى الصَّفائق (٣) من المُقَّدِينِ الدَّائدِينِ الأَصادِقِ (٤) وقد غَوَّرت أُولِي النَّجوم الحَوافِق وصلَّ عليكَ اللهُ ربُّ المَشارِقِ وسلَّ عليكَ اللهُ ربُّ المَشارِقِ وسلَّ يَصبرُوا لِلاَمِعاتِ البَوارِقِ وسَيِّدِنا في المَلْزِقِ المُتضايق سيعْت عَريلاً مِنْ عَوَانٍ وعَاتِق سيعْت عَريلاً مِنْ عَوَانٍ وعَاتِق

<sup>(</sup>١) ف: «عنا وعنها». (٢) ف: « فلقيهم ».

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣٥ – ٥٦، مع اختلاف في الرواية .

<sup>( ؛ )</sup> ا : « المقدمين الباسلين » .

يُبَكِّينَ محمود الضّريبة ماجدًا صَبورًا لدَى الهَيْجاء عندَ الحقائق

لقد أُصبَحتْ نفسي لذاكَ حَزِينةٌ وشابتْ لِمَا حمَّلتُ منه مفارق

قال أبو مخنمَف : فحد تني حدّرة بن عبد الله الأزْدي ، والنَّضر ابن ُ صالح العبُّسي ، وفضيل بن خد يج، كلهم أُخبرنيه(١) أن الحارث بن أبى ربيعة [ المنقب بالقباع](٢) أتاه أهل الكوفة ، فصاحوا إليه وقالوا له : اخرُج فإن هذا عدو لنا قد أظلَ علينا (٣) ليست له تقيَّة ، فخرج وهو يكد كدًّا (١٤) حتمَّى نزل النُّخيلة ، فأقام بها أيَّامنًا ، فوَتب إليه إبراهيم بن الأشر ، فحمد الله وأثنني عليه ثم قال : أمَّا بعد ، فإنَّه سار إلينا عدوّ ليست له تنَّمَيَّة (٥٠)، يَقتل الرجل والمرأة والمولود، ويُخيف السَّبيل، ويُخرَّب البلادَ، فانْهض بنا إليه، فأمُّر بالرَّحيل. فخرَّج فنزلُّ (٦) دَير عبد الرحمن ، فأقام فيه حتَّى دخل إليه شَبَتْ بن رِبْعيّ ، فكلَّمه بنحو ممَّا كلَّمه به ابن ُ الأشتر ، فارتحل ولم يكد ، فلمَّا رأى الناسُ بُطْء

V09/Y

سَار بنا القُبَاعُ سَيْرًا نُكْرًا يَسِيرُ يوماً ويُقِيمُ شَهْرًا فأشخصوه من ذلك المكان ، فكلَّما نزل بهم منزلا أقام بهم حتَّى يضجَّ الناسُ به من ذلك، ويَصيحوا به حول فُسْطاطه، فلم يَسلُمُ الصَّراة َ إلَّا في بِيضعة َ عشرَ يوميًا ، فأتى الصَّراة َ وقد انتهنَّى إليها طَلَائعُ الْعَنَدُو وأُوائلُ ُ الخُيُول ، فلما أتتنهم العيون بأنَّه قد أتاهم جماعة أهل المصر قبطعوا الجسُّر بينهم وبينَ النَّاسِ ، وأخذ الناسُ يَرْتَجزون:

سَيْرُه رَجزوا به فقالوا:

إِنَّ القُّباعَ سارَ مَينًا مَلْسَا بينَ دَبِيرَى ودَبَاهَا خَمْسَا

قال أبو مخنسَف : وحد ثني يونس بن أبي إسحاق ، عن أبيه، أن رجلاً من السبَّيع كان به لسَمتم، وكان بقرية يقال لها جنَّو بُسَر (٧) عند الحرَّارة ، ٧٦٠/٢

<sup>(</sup>١) ف : « وأخبر وا جبيعاً ». (٢) من ف.

<sup>(</sup>٣) س: « أقبل الينا ، ف: « أظلنا ». ( ؛ ) ف : « بكذا وكذا » .

<sup>(</sup> ه ) ط : « بقية» . ( ٦ ) ف : « حتى نزل . ( ٧ ) س : « جوبن » .

وكان يُدعى سماك بن يزيد ، فأتت الخوارجُ قريتهُ فأخدَ وه وأخذُ وا ابنته ، فقد موا ابنته فقتلوها، وزعم لى أبو الربيع السَّلولي أن اسم ابنته أمَّ يزيد ، وأنَّها كانت تقول لهم : يا أهل الإسلام،إن أبي متُصاب فلا تتقتلوه ، وأمَّ أنا فإنما أنا جارية، والله ما أنيتُ فاحشة قط ، ولا آذيتُ جارة لى قسط ، ولا تطلَّعتُ ولا تشرقُتُ قط . فقط ، فأخلتُ تتنادى: ما ذَنْ ي المَّ عند أن المنافقة من أهل أبوالربيع : حد تشنى بهذا الحديث ظيرٌها نصرانيَّة من أهل الخورة نقل من أهل الخورة بن كانت معها حين فُتلكُ .

قال أبو مسخنف : حد تنى يونس بن أبى إسحاق ، عن أبيه ، أن الأزاوقة جاءت يسماك بن يزيد معهم حتى أشرقوا على الصراة . قال : فاستقبل عسكرنا ، فرأى جماعة الناس وكثرتهم ، فأخل ينادينا ويرفع صوته : اعبروا إليهم فإنهم فل خبيث ، فضربوا عند ذلك عنفه وصلبوه ونحن نسَظر إليه . قال : فلما كان الليل عبرت إليه وأنا رجل من الحى . فأنزلناه فد فعناه .

٧٦١/٧ قال أبو عنف : حد آنى أبى أن إبراهيم بن الأشتر قال الحارث بن أبي ربيعة : اندب معى الناس حنى أعبر إلى هؤلاء الأكلب ، فأجيشك بروسهم الساعة ؛ فقال شبَتْ بن ربعي وأسماء بن خارجة ويزيد ابن الحارث ومحملًد بن عُمير : أصلح الله الأمير ! دعهم فليذ هبوا ، لا تبدأهم ؛ قال : وكأنهم حسكوا إبراهيم ابن الأهتر .

قال أبو ميخنف: وحد ثنى حصيرة بن عبد الله وأبو زهبر العبيسي أن الأزارقة لمسالنهوا إلى جيسرالصراة فرأوا أن جماعة أهل الميصرقد خرجوا إليهم، قطعوا الجيسر، واغتنته ذلك الحارث، فتحبيس. ثم إنَّه بعلس للناس فتحسد الله وأثنتي عليه ، ثم قال: أمَّا بعد، فإن أوَّل القتال الرمييًا ، بالنبل، ثم لمشراع الرماح ، ثم الطعن هجا شتردًا؛ ثمَّ السَّلَة آخر ذلك كلّه.

قال: فقام إليه رجل فقال ، قد أحسَّن الأمير أصلَّحه الله الصَّفة، ولكن \* حتَّام نَصَّنع هذا وهذا البحر بينناوبين عدوّنا ! مُر بهذا الجسر فليُعمَد (١) كماكان، ثم اعبرُ بنا إليهم، فإن الله سيريك فيهم ما تُنْحبُّه ، فأمر بالجسر فأعيدً ، ثم عبر الناسُ إليهم فطاروا حتَّى انتهَوْا إلى المندائن ، وجاء المسلمون حتمَّى انتهَوا إلى المدائن ، وجاءت خيل لهم فطاردت خيلاً للمسلمين طَرْدًا ضَعيفاً عند الجسر . ثمّ إنَّهم خرجوا منها فأتبعهم (٢) الحارثُ بنُ أبى رَبيعة عبد الرّحمنَ بن ممخنيف في ستَّة آلاف ليتُخرجهم من أرض الكوفة ، فإذا وَقَمَعوا في أرض البصرة حَلَا هم (٣) فأتبعهم حتَّى إذا خَرَجوا من أرض ِ الكوفة ووقعوا إلى أصبهان انصرف (<sup>٤)</sup>عنهم ولم يقاتلهم ، ولم يكن بينه ٧٦٢/٢ وبينهم قِتال ، ومضوا حتَّى ﴿زَلُوا بِعَسَّابِ بنِ وَرْقَاء بِيحَى ، فأقاموا عليه وحاصروه ، فخرج إليهم فقاتلهم فلم يُطقِهم ، وشَدُّوا على أصحابِه حتَّى دخلوا المدينة، وكانت أصبهان يومئذ طُعُمةٌ لإسماعيل بن طلَّحة من (٥٠) مُصعبَ بن الزبير ، فبعث عليها عتَّاباً ، فَصَبَرَ لهم عتَّاب، وأخلَد يخرج إليهم في كلّ يوم أُ فيتُقاتِلهم على باب المدينة ، ويُرْمُون من السور بالنَّبْولُ والنشَّابِ والحيجَارة ، وكان مع عتَّابِ رجل من حَصْرُ مَوْت يقال له أبو هُرَيرة بنُ شريح ، فكان يَمخَرُج مع عتمَّاب ، وكان شجاعمًا ، فكان يتحمل عليهم ويقول:

> كيف تروون ياكِلابَ النَّار شَدًّا أَبي هُرَيْرةَ الهَرَّار يهِرُّكم باللَّيلِ والنهارِ يابن أبي الماحوزِ والأَشرارِ \* كيف تُرَى جَيٌّ على المِضْارِ! \*

فلمنَّا طال ذلك على الحوارج من قوله كَمَمْن له رجل من الخوَرارج يظنون أنَّه عَبيدة بن هلال ، فخرج ذات يوم فصنع كما كان يصنع ، ويقول كما كان يقول ، إذ حَسَمَل عليه عَسَيدة بنُ هِلال فضَرَبه بالسيف ضربة على حبل عاتقه فصرعه ، وحمَمَل أصحابه عليه فاحتملوه فأدخلوه

V74/Y

<sup>(</sup>۱) ف: « فليعقد » . (۲) ف: « وأتبعهم » . (۳) ف: « جلالهم » .

<sup>(</sup>٤) ف: « فانصرف » . (ه) ا ا ط: «بن » ، وانظر الفهرس . (٦) ط: «أيام » .

وداوَّوْه، وأخذَت الأزارقة بعد ذلك تُناديهم يقولون (١١): يا أعداء الله، ما فَعَمَل أبو هُرَيرة الهرّار <sup>(٢)</sup> ؟ فينادونهم: يا أعداء الله، والله ما عليه من بأس ،ولم يَلْبَتْ أَبُو هُرُيْرة أَنْ بَرِئَ ، ثُمَّ خرج عليهم بعد أَ ، فأخذوا يقولون : يا عدوًّ الله ، أما والله لقد رجُّونا أن نكون قد أزَّرْ ثاك أسَّك ؛ فقال لهم : يا فسنَّاق ، ما ذكركم أمي ! فأخذوا يقولون : إنه ليغضب لأمه، وهو آتيها عاجلا. فقال له أصحابه أ: وَيَسْحِك ! إنسَّما يَعسُون النَّارَ ، فَفطن فقال : يا أعداء الله ، ما أعقَّكم بأمَّكم حين تنتفون منها ! إنَّما تلك أمَّكم ، وإليها منَّصير ُكم . ثم إنَّ الحوارجَ أقامت عليهم أشهرًا حيى هلك كُراعُهم، ونفيدَت أطعيمُتهم، واشتد عليهم الحصار ، وأصابهم الجهَهْد الشديد ، فدعاهم عتَّاب بنُ ورقاء فحسَّميد الله وَأَثْنَى عليه ثمَّ قال : أمَّا بعد أيَّها الناس ، فإنه قد أصابكم من الحِمَهُـُد ما قد تَـرَون ، فوالله إن بقى إلا أن يموتَ أحدُ كم على فراشه فيجيءَ أخوه فيتَدينه إن استطاع ؛ وبالحرَى أن يَتَضعُف عَن ذَلكَ،ثمُّ يموت هو فلا يجد من يَدفينه ، ولا يصلَّى عليه ، فاتَّقوا الله ، فوالله ما أنتُم بالقليل الَّذين تهـُون شِوَكتُهم على عدوَّهم ، وإنَّ فيكم لـَهـُرسانُ أهل ٍ المصر، وإنَّكم لصُلَمَحاءٌ . من أنم منه! اخرجوا بنا إلى هؤلاء القوم وبكم حَسَّاة وقُوَّةً قبلَ ألَّا يستطيعَ رجل منكم أن يمشى إلى عدوَّه من الجَّهُمْد ، وقبلَ ألّا يستطيعَ رجل أن يمتنع من المرأة لو جاءتُه ، فقاتلَ رجل عن نفسه وصبر وصدق ، فوالله إنى لأرجو إن صَدقتموه أن يُنظفركم الله بهم ، وأن يُظهِيرَكُم عليهم . فناداه الناسُ من كل جانب: وُفَتَّقتَ وَأُصبتَ، اخرُج بنا إليهم ، فجمع إليه الناس من الليل ، فأمرَ لهم بعَشاء كثير ، فعَسَسِيَ الناسُ عنده ؛ ثم إنَّه خرج بهم حين أصبح على راياتهم ، فصبَّحهم في عسكرهم (١٣) وهم آمنون من أن يُؤترَوا في عسكرهم ، فشكَّد وا عليهم في جانبه ، فضار بوهم فأخلوا عن وجه العسكر حتَّى انتهَوْا إلى الزَّبير بن الماحوز ، فنزل في عصابة ' من أصحابه فقاتل حي قُسُل ، وانحازت الأزارقة الى قبطري ، فبايعوه ،

V11 / Y

<sup>(</sup>۱) ٺ : « ويقولون » . (۲) ٺ : « الفرار » .

<sup>(</sup>٣) ف: « وهم في عسكرهم » .

وجاء عَشَاب حتَّى دخل مدينته، وقد أصاب من عسكرهم ماشاء ، وجاء فَعَطَرَى فَى أَثْرَه كَأَنَّه يريد أَن يَقاتله ، فجاء حَى نزل فى عسكر الزَّبير بن الماحُوز ، فنزعم الحواررجُ أَنَّ عَيْنًا لَقَطَرَىّ جاءه فقال : سمعتُ عنَّاباً يقول : إِنَّ هؤلاء القوم َ إِنْ رَكِبول بِنَات شَحَّاج ، وقادُوا بِنَات صهاًل ، ونزلوا اليوم َ أَرضًا وغداً أخرى ، فبالحرَّيّ أَن يبقوا ؛ فلماً بلغ ذلك قَطرَيًّا خرج فذهب وخكرٌ هم .

قال أبو مخنف : قال أبو زهبر العبشيّ وكان معهم : خرجنا إلى قطريّ من الغذ مُشاة "مُصلّتين بالسوف ؛ قال : فارتحاوا والله فكان آخر العهد بهم . قال : ثم ذهب قطريّ حتى أنى ناحية "كرّمان فأقام بها حتى المتعمن إليه جموع "كثيرة ، وأكل الأرض واجتبى ألمال وقوى ، ثم أقبل حتى أخذ فى أرض أصبهان . ثم إنه خرج من شعب ناشط إلى أيذج ، فأقام بأرض الأهواز والحارث بن أبى ربيعة عامل المصعب بن الزبير على السوه فكتب إلى مصعب يُخبره أن الخوارج قد تحدرت إلى الأهواز ، وأنه ليه المهالّب وهو على المدوّصل والجزيرة . فأمرة بقتال الحوارج والمسير إليهم ، وبعث إلى عمله إبراهيم بن الأشر ، وبعا المهالّب على أحسرة ، ونتخب الناس ، وسار بمن أحسب ، ثم توجه المحارج والمسرة ، وانتخب الناس ، وسار بمن أحسب ، ثم توجه نحو الخوارج و أقبلوا إليه حتى التقوا بسؤلاف ، فاقتلوا بها عنه أعنية أشهر أشد قتال رآه الناس ، لا يشقع بعضهم لبعض من الطّعن عن بعض .

قال أبو جعفر : وفي هذه السُّنة كان الفَـَحْطُ الشديدُ بالشَّام حتَّى لم يَـقدروا من شدَّ ته على الغرّرُو .

وفيها عَسَكُو عبدُ الملك بنُ مروانَ ببُطنانِ حَسِيب من أرضِ فَنَسَّرِينَ ، فَمُطروا بها ، فكَشَرُ الوحل فسمَّوْهَا بُطنَّانَ الطّين ، وشَمَّا بها عبدُ الملك ، ثمَّ انصرفَ منها إلى دمشنق

وفيها قتل عبيد الله بن الحرّ .

V70/**Y** 

# [ذكر الخبر عن مقتل عبد الله بن الحراً]

# \* ذكر الخبر عن مقتلهِ والسبب الذي جرّ ذلك عليه :

رَوَى أحمد بن وهير ، عن على بن عمد ، عن على بن عاهد ، أن عبيد الله بن الحر كان رجلاً من خيار قومه صلاحاً وفضلاً ، وصلاة واجتهاداً ، فلما قتل عبان وهاج الهيتج بين على ومعاوية ، قال : أما إن الله ليعلم أنى أحب عبان ، ولانصر إلى معاوية ، قال : أما إن الله معاوية ، وخرج إلى الشأم ، فكان مع معاوية ، وخرج مالك أبن مسمع إلى معاوية على مثل ذلك الراى في العمانية ، فأقام عبيد الله عند معاوية ، وشهيد معه صفين ، ولم يزل معه حتى قتل على عليه السلام ، فلما قتل على قدر الكوفة فأنى إخوانه ومن قد حتى قتل الفئنة ، السلام ، فلما في عليه في الفئنة ، كنا بالشأم ، فكان من أمر معاوية كيث وكيث . فقال له القوم : وكان من أمر على كيث كيث وكيت ، فقال : يا هؤلاء ، إن تُمكننا الأشياء فاخلعوا عُلد كم ، والمكوا (١) أمركم ؛ قالوا : سلتي ، فكانواً يلتقون على ذلك .

فلما مات معاوية هاج ذلك الهييج في فتنة ابن الزبير ، قال : ما أرى موسيًا تنصف ، أبن أبناء الحرّر اثر ! فأتاه خليع كل قبيلة ، فكان معه سبعمائة فارس ، فقالوا : مر نا بأمرك ، فلمنا هرب عبيد للله بن زياد ومات يتريد بن معاوية ، قال عبيد الله بن الحرّ لهنيانه : قد بين الصبح من الجبئل السلطان إلا أخذه ، فأحد منه عطاء وأعطية أصحابه ، ثم قال : لكم شركاء بالكوفة في هذا المال قد استوجبئوه ، ولكن تعجلوا عطاء قابل سكفاً ، ثم كتب لصاحب المال براءة بما قيض من المال ، ثم جملوا الناس يتقطى الكرر على مثل ذلك . قال : قلت : فهل كان يتناول أموال الناس يتقبر والتمال أول الناس والتجار وقال أول الناس والتجار وقال الدال في الأوش (٣) ، والله ما كان في الأوض

V22 /1

<sup>(</sup>١) ف: « فاملكوا » . (٢) ف: « الأشوس » .

عَرَبِيٌّ أَغْيَرَ عَنَ ۚ حُرَّة ولا أكفَّ عن قبيح وعن شَرَاب منه ، ولكن ٧٦٧/٢ إنَّما وضعه عند الناس شيعرُه ، وهو من أشعر الفيتيان(١١) . فلم يَنزَل على ذلك من الأمر حتَّى ظهر المُنختار ، وبلَمَغه (٢) ما يتَصنَع بالسَّواد ، فأمر (٣) بامرأته أمّ سَلَمَة الجُعفية فحُبِست ، وقال : والله لأقتلنَّه أو لأقتلنَّ أصحابه ، فلمَّا بلغ ذلك عُبيد الله بن الحُرّ أقبل في فتسانه حتَّى دخل الكوفة لسَيْلًا ، فَتَكَسَّرَ بابَ السجن ، وأخرَج امرأتَه وَكُلَّ امرأة ورجل كان فييه ، فبعث إليه المختار مَن يقاتله ، فقاتلهم حتَّى خرج من الميصَّر ، فقال حينَ أحرج امرأته من السجن :

أَلْمِ تَعْلَمِي يِا أُمَّ توبَهَ أَنَّني أَنَا الْفَارِسُ الحَامِي حَقَائِقَ مَذْحِج وأنَّى صَبَحتُ السِّجْنَ في سوْرة الضُّحَى بكلِّ فَتَّى حامى الذُّمار مُدَجَّج جَبِينٌ كَقَرْنِ الشمس غَيْرُ مُشَنَّجِ إِلَينا سقاها كل دانٍ مُثَجّج كعادتينا من قبال حَرْثي ومُخْرَجي ٧٦٨/٧ علَيْكِ السلامُ من خليط مُسَحّج وإِنِّي مَا تَلْقَيْن مِن بَعْدِهِ شَجِرِ وقد وَلجُوا في السجن من كُلِّ موْلِج ! أَشُدُّ إِذا ما غَمْرَة لم تفرَّج إلى الأَمن والعيش الرفيع ِ المُخَرَفَج ِ كَكُرُّ أَلَى شِبْلين في الخِيس مُحْرَج فَوَكَّلَ حَثِيثاً رَكْضُهُ لَم يُعَرِّج خُيُولَ كِرَامِ الضربِ أَكثرُهَا الوَحِي أما أَنْتَ يابن الحُرِّ بالمُنَحرِّج!

فما إِنْ بَرحْنَ السجنحتي بدا لنا وخدُّ أَسِيل عن فَتَاة حَييَّــة فما العيش إلا أن أزُورَكِ آمِنًا وما أَنْتِ إِلا همَّةُ النفس والهوى وما زلتُ مَحْبوساً لحبسكِ وَاجماً فبالله هَلْ أَبْصَرْتِ مِثلي فارساً ومثلي يُحامى دون مِثلِكِ إنَّني أضاربهم بالسيف عَنْكِ لتَرجعي إذا ما أحاطوا بيي كررت عليهم دعوتُ إِلَى الشاكريُّ أَبنَ كامـــل وإِن هَنَفُوا باسمى عَطَفْتُ عَلَيْهِمُ فلا غَرْوَ إِلَّا قُولَ سَلْمَى ظُعينَتِي :

<sup>(</sup>١) ف: «القبيل». (٢) ف: «فبلغ المختار». (٣) س: «أمر».

دَعِ القَوْمَ لا تَقْتُلُهُمُ وانجُ سالمًا وَشَمَّوْ هَدَاك اللهُ بالخَيل فاخْرُج على خير أَحْوَال المُوَّمِّل فارتجى وإنى لأَرجُو يـــابنة الخَير أن أُرَى ٧١٩/٧ ألا حبَّذا قولى لأَحْمَر طَيِّئ ولابن خُبَيْب قد دنا الصبح فادلج وقولى لهذا سِرْ وقَولى لذا ارتحِلْ وقولى لذا من بعد ذلك أُسرج وجعل يعبث بعُمَّال المختارِ وأصحابه، ووَثبتُ همَّمُدان مع المحتار فأحرقوا دارة ، وانتهبوا ضيعته بالجبُّة والبُّداة ، فلما بلغه ذلك سار إلى ماه إلى ضِياع عبد الرحمن بن سعيد بن قيس ، فأنهبها وأنهب ما كان لهمدان بها ، ثم " أقبل إلى السُّواد فلم يدع مالا لهسمنداني إلا أخسَدَه ، فهي ذلك

ولا الزرقُ من همدَانَ غيْرَ شريدِ وما ترك الكذَّابُ مِنْ جُلِّ مالِنَا وتأمنَ عندى ضَيْعَة ابن سَعيدِ ! أَفِي الحَقِ أَن تَنْهِبُ ضِياعي شاكرٌ (١١) أَلِم تُعْلَمي يا أُمَّ تُوبَةَ أَنَّني على حدثان الدهر غَيْرُ بَليدِ أَشُدُّ حيازِيمي لكلِّ كريهَةِ وإنى على ما ناب جدُّ جَليــدِ فعالجتُ بالكفَّين غُلَّ حَدِيدٍ فإن لم أُصَبِّحْ شاكرًا بكتيبَة إلى سِجْنِهِمْ والمسلمون شهُودى هُمُ هدموا داری وقادوا حلیلتی ٧٧./٧ وهم أُعجلوها أَن تَشُدُّ حمارَها فياعَجباً هل الزمان مقيدي! فما أنا بابن الحُرّ إن لم أرُعْهُم للله بنخيل تعادى بالكماةِ أُسُودِ وما جَبُنَتْ خيلي ولكن حَماتُها على جَحْفل ذى عُدَّة وعَدِيدِ وهي طويلة. قال: وكان يأتي المسّدائنَ فيمرّ بّعمَّال جُوخيَّى فيأخذ ما معهم من الأمنوال، ثمّ يميل إلى الجَسَل، فلم يَنزَل على ذلك حتَّى قُتيل المحتار ، فلما قُمُمل المحتار قال الناس لمصعب في ولايته الثانية : إن ابن الحرُّر شاق " ﴿ ابنَ زياد والمختار ، ولا نأمَنَهُ أن يثب بالسواد كماكان يفعل ، فحبسه مُصعبَ

فقال ابن الحُر :

<sup>(</sup> ١ ) في الأخبار الطوال ٢٩٧ : « أفي الحق أن يجتاح مالي كله » .

أَتَى دونَهُ بابٌ شَديدٌ وحاجبُهْ من مُبلغُ الفِتْيَانِ أَنَّ أَخِـاهُمُ إذا قام عنَّتْه كبولٌ تجاوبُهُ مَنْزلة ما كان يرْضي بمثلِهَا شديدٌ يُدانى خَطْوَهُ ويُقَارِبُهُ على الساق فوق الكعب أَسْوَدُ صامتٌ وما كان ذا من عُظم جُرْمٍ جَنيْتُهُ ولكن سَعى الساعي بما هُوَ كاذِبُهُ وقد كان في الأَرض العرِيضَةِ مسلكُ وأَى امرى أَ ضاقَتْ عليه مذاهِبُه ! ٧٧١/٧ وفي الدهر والأَيَّام للمْرة عِبْرَةٌ وفيا مضى إِن ناب يَوْماً نوائبُهُ فكلَّم عُبيدُ الله قومًا من متذحج أن يأتوا مُصعبًافي أمره ، وأرسل إلى وجوههم ، فقال : ائتوا مصعبَباً فكالتَّموه في أمرى ذاته ، فإنَّهُ حببَستني على غير جُرْم ، سعى بى قوم "كذَّبة" وخوَّقُوه ما لم أكن لأفعلَه ، وما لم يكنَّ من شأنى . وأرسل إلى فيتيان من منذ حج وقال : البَّسوا السلاح ، وحُمدُ وا عدة القتال، فقد أرسلتُ قومًا إلى مُصعب يكلمونه في أمرى، فأقيموا بالباب، فإن خرج القوم ُ وقد شفَّعهم فلا تَعرِضوا لأحد، ولنْيتَكُن سلاَحُنكم مكفَّرًا ، بالثياب ، فجاء قوم (١١) من مَنَّذَ جِح فَدَخُلُوا عَلَى مُصعب فكلموه ، فشفَّعهم ، فأطلَقَهَ . وَكَانَ ابنُ الحُرُّ قال لأصحابه : إن خرجوا ولم يشفَّعهم فكابروا السجن فإنى أعينكم من دَاخل ، فلما حرج ابنُ الحُرِّ قال لهم : أظهِروا السلاّح ، فأظهرَوه ، ومضى لم يتَعرِض له أُحد، فأتنَى منزلته ، وندم مصعّب على إخراجه ، فأظهر ابنُ الحُرّ الحَلاَف ، وأناه الناسُ بهنِّمُونه ، فقال : هذا الأمر لا يصلح إلا ليمثل حُلفائكم الماضين، وما نَرَى لهم فينا نِدًّا

ولا شبيهاً فنُلقي آليه أومَّننا ، ومُحصَّه نصيحتنا ، فإن كان إنَّما هو مَنْ عَزَّ بَزَ ، فعكلامَ : نَعقد لهم في أعنافنا بَبَعةً ، وليسوا باشجَعَ مَنَّا لقاءً ، ولا أعظم مَنَّا غناء<sup>(۱۷)</sup> ! وقد عمَهد إلينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلم : ألا طاعة َ لخلوق في معصبة الحالق ، وما رأيْننَا بعد الأربعة الماضين إماميًّا صالحًا ، ولا وزيرًا تقيًّا ، كلهم عاص مخالِف ، قويَّ الدَّذِيا ، ضعيفُ

(۱) ف: « فجاموا » .

<sup>(</sup> Y ) كذا في ا ، وفي ط «غني».

7A 2-- 197

الآخرة ، فعلام تُستحكل حرمتنا ، ونحن أصحاب النُّخيلة والقادسيَّة وجَلُولاء ونيها وَلذا نَلقَى الأَسنَّة بنُحورنا والسروف بجباهنا ، ثم لا يعرف لناحقنا وفيها وَلذا ؛ فقاتلوا عن حريمكم ، فأى الأمر واكان فلكَّمُ فيه الفضل ، وإنى قلا قلبت ظهر السيجن ، وأظهرت هم العداوة ، ولا قُورة إلا بالله . وحاربهم فأغار فارسل إليه مصّعبً سيف بن هافئ المرادي ، فقال له : إن مصعبً يعطيك خراج بادوريا على أن تبليع وتلخل في طاعته ؛ قال : أوليس لى خَرَاجً بادوريا وغيرها ! لست قابلاً شيئًا ، ولا آمنيهم على شيء ، ولكني أراك بادوريا وغيرها ! لست قابلاً شيئًا ، ولا آمنيهم على شيء ، ولكني أراك يا في حي سيء ، ولكني أراك على على الله أن تتنبّعي وأمولك !

لا كُوفَةٌ أُمِّى ولا بَصْرَةٌ أَبى ولا أَنَا يَشْنِنِي عن الرحْلة الكَسَلْ
 قال أبو الحسن : يروى هذا البيتُ لسُحيْه بن وثيل الرَّباحي —

فلا تحْسَبَنَى ابنَ الزُّبَيْرِ كَناعِسِ إذا حَلَّ أَغْفَى أَويقال لَـهُ أَرتحِلُ فإنْ لم أَزِرُك الحَيلَ تَردِى عوابِساً بفُرْسانِها لا أَدْعَ بالحازِم ِ البَطَلْ وإن لم تَرَ الغارَاتِ مِنْ كُلِّ جانبِ عليك فَتَنْدُمْ عاجلاً أَيُّها الرِّجلْ فلا وضَعَتْ عندى حصَانٌ قناعهاً ولا عِشْتُ إِلاَ بالأَما فِيِّ والعِلَلْ

وهى طويلة .

فبعث إليه مصعب الأبرد بن قرة الرياحي في نفر ، فنقاتله فهزمته ابن الحر ، فنقاتله فهزمته ابن الحر ، فضربه ضربة على وجهه ، فبعث إليه مصعب حريث ابن زيد و يزيد فبارزة ، فقتله عبيد الله بن الحر ، فيعث إليه مصعب الحجاج بن جارية (۱) الخنعمي وسسلم بن عمرو ، فناقياه بنهو صرص ، فقاتلهم فهنزمتهم ، فأرسل إليه مصعب قوماً يدعونه إلى أن يؤمنه ويصله ، ويوليه أي بلد شاء ، فنام ينقبل ، وأنى نترسى ففر د هفقائها ظيرجشنس بمال الفلوجة ، فتبعه ابن الحر حتى مر بعين التمر وعليها بسطام بن مصقلة بن هبرة الشيباني ، فنعوذ بهم الدهقان ، فخرجوا إليه فقات خيل بسطام خموس والله قال يونس بن

<sup>(</sup>١) ط: « حارثة » وانظر الفهرس .

هاعان الهسمداني من خسوان، ودعاه ابن الحرر إلى المبارزة : شرُّ دهر آخره، ما كنت أحسبه أعيش حتى يدعوني إنسان إلى المبارزة! فبارزَه فضرَ بَهَ ابن الحرر ضربة أثد خَنته ، ثم اعتنقا فَمَخرا جميعاً عن فرسيهما ، وأخذ ابن ُ الحرُر عمامة يونس وكتلُّه بها ثم ركب ، ووافاهم الحجَّاج بن حارثة الخَمَنْعَسَى ، فَحَسَمَل عليه الحجَّاج فأسره أيضًا عُبُيدُ الله(١)، وبارز بسطام بن مصقلة المجشِّر، فاضطربا حتَّى كره كلُّ واحد منهما صاحبة ، وَعَلاه بِسطام، فلمَّا رأى ذلك ابن الحرُّ حَمَلَ على بيسْطام واعتنقه بسطام "، فَسَقَطاً إِلَى الأَرْضِ ، وسقيط ابنُ الحرّ على صدر بيسطام فأسره ، وأسر يومئذ ناساً كثيرًا ، فكان الربحل يقول : أنا صاحبُكُ يُومُ كذاً ، ويقول الآخر : أنا نازل " فيكم ، ويَـمُت كلّ واحد منهم بما يَـرَى أنَّه يَـنفعه، فيخلَّى سبيله، وبعثَ فوارسَ من أصحابه عليهم دَلْهُمَمُّ المُراديّ يَطلُبُون الدّهقان، فأصابوه ، فأخذوا المال قيل القتال ، فقال ابن الحر :

لُوْ أَنَّ لِي مِثْلَ جَرِيرِ أَرْبَعَهُ صبحْتُ بَيْتِ المال حَي أَجْمَعَهُ ولم يُهلني مُصْعبُ ومنْ مَعَهُ نِعْمَ الفَتَى ذٰلكُمُ أبن مَشْجَعَهُ

ثم إن عُبيد الله أتى تسكُّريت ، فهرَب عاملُ المهلَّب عن تكريت ، فأقام عُبيد الله يجبى الحراج ، فوجّه إليه مصعب الأبردَ بن قرّة الرّياحيّ والجنون بن كَعَبْ الهمَمْداني في ألف ، وأمد هما المهلَّ بيزيد بن المغفَّل في خمسهائة ، فقال رجل من جُعْنى لعبيد الله: قد أتاك عدد كثير ، فلا تُقاتلنهم ، فقال :

يَخُوُّفُنِي بِالقَتْلِ قُومِي وإِنَّمَا ۚ أَمُوتُ إِذَا جَاءَ الكَتَابُ المُؤَّجِّلُ لَعلَّ القنا تُدنى بأطرافها الغنَّى فنحْيَا كِرَاماً أَو نَكُرُّ فنقْتَلُ فقال للمجشِّر ودَ فَع إليه رايتَه، وقدَّم معه دَ لهسَمَّا المراديّ ، فقاتــَلهم يومين وهو في ثلثمائة ، فخرج جَرير بن كريب ، وقُمُنل عَمرو بن ٧٧٥/٧

جُندَب الأزدى وفُرسان كثير من فُرْسانه ، وتحاجزوا عند المساء ،

<sup>(</sup>١) بعدها في ف: « ابن الحر » .

وخرج عُبيدُ الله من تتكريت فقال لأصحابه: إنى سائرٌ بكم إلى عبد الملك ابن مرّوان ، فتهيئوا ، وقال : إنى أخاف (١) أن أفارق الحياة ولم أذعر مُصعبًا وأصحابه، فارجعوا بنا إلى الكوفة. قال : فسار إلى كسكر فَسَفَى عاملها، وأخذ بيت ما لهمًا ، ثم أنى الكوفة فنزل لحمّام جرير، فبعث إليه مُصعبٌ عرب بن عُبيد الله بن معمر ، فقاتلكه ، فخرّج إلى دير الأعور ، فبعث إليه مُصعبٌ حجاً ربن أبجر ، فانهزم حجاً ، فيشتمه مصعبٌ فقاتلك ، وضم إليه الجوّن بن كعب الهسمال وعرب بن عُبيد الله بن متعمر ، فقاتلك بالجميم ، وكثرت الجواحات في أصحاب ابن الحرّ وعقيرت خيلهم، وكثرت الجواحات في أصحاب ابن الحرّ وعقيرت خيلهم، حجاً ربن أبجر ثم كرّ ، فاقتتلوا قيتالاً شديداً حتَّى أمسوًا ، فقال ابن الحرّ :

لو أَنَّ لِي مِثْلَ الفَّى المُجَشِّرِ ثلاثةٌ بَيَّتُهُمْ لَا أَمتَرِى ساعَدَى لَبِلَةٌ دَيْر الأَّحــوَرِ بالطَّعن والضَّربِ وعندَ المُعبَرِ . وكلَّ مَعــر . • لَطاحَ فيها عُمر بنُ مَعــر .

وخرج ابن الحرّ من الكوفة ، فكسّب مصعب لل يزيد بن الحارث بن رؤيم الشيّبانى – وهو بالمدّائن – يأمره بقتال ابن الحرّ ، فقد م ابنه حوشبًا فلقيه ، وأقبل ابن حوشبًا فلقيه بباجسرى ، فهزمة عُبيد الله وقتل فيهم ، وأقبل ابن الحرّ فلحل المدّائن ، فتحصّوا ، فخرج عبيد الله فوجه إليه الجون بن كتعب الهسّمانى وبشر بن عبد الله الأسدى ، فنزل الجون حوّلايا ، وقدم أصحابه م قلم لل بيشر إلى تأمرًا فلقي ابن الحرّ ، فقيتله ابن الحرّ ، وهزم أصحابه م تحر لله المد بله الحرن بن عبد الله ، فتحمل عليه ابن الحرّ فقلمته فقيتله وهزم أصحابه ، وتبعهم ، فخرج اليه بشير بن عبد الرّ من بن بشير العجلى ، فالتقوا بسورا فاقتتكوا قتالا المديداً ، فانحاز بشيرعنه ، فرجع إلى عمله ، فواد اله المناخان المرّ الحرّ الله المديداً ، فانحاز بشيرعنه ، فرجع إلى عمله ، وقال : قد هزمت ابن الحرّ ، المديداً ، فانحاز بشيرعنه ، فرجع إلى عمله ، وقال : قد هزمت ابن الحرّ ، المديداً ، فانحاز بشيرعنه ، فرجع إلى عمله ، وقال : قد هزمت ابن الحرّ ،

**7**\7

فبلغ قولُه مُصعباً ، فقال : هذا من الذين يُحبّون أن يُحمدُوا بما لم يَـَهْـعلوا . وأقامَ عُبُبيد الله في السُّواد<sup>(١)</sup>يُـغيرُ ويجبي الحراج،فقال ابنُ الحُرُّ في ذلك :

بإيوان كسرى لا أُولِّيهمُ ظَهْرى كمِعْزَّى تحَنَّى خَشيةَ الذئب بالصَّخْر

سلُوا أبن رُوِّيم عن جِلاَدِي وموْقِفِي أَكُرُّ عليهمْ مُعْليمــاً وتَرَاهُمُ وبَيتُهُمْ في حِصنِ كِسرَى بنِ هُرْمُزِ بِمشْحوذة بِيضِ وخَطِّيَّة سُمْر فأَجزيتُهُم طعناً وضرباً تراهم ملا يَلوذُون منا مَوْهِنا بذُرَا القَصْر (٢)

يَلُوذون مِنتى رَهبةً ومَخافةً لواذًا كما لاذ الحمائمُ من صَقْر ٧٧٧/٧ ثم إن عُبيد الله بن الحُرِّ فيا ذكر لحق بعبد المليك بن مرُّوان، فلمًّا صار إليه وجَّهه في عشرة نفر نحوَ الكُنُوفة ، وأمره بالمسير نحوَها حتَّى تلحقه الجنودُ ، فسار بهم ، فلمنَّا بلغ الأنْبار وجنَّه إلى الكوفة من يُخبر أصحابَه بقدومه ، ويَسَأَلُهم أن يخرَجُوا إليه ، فبلغ ذلك القيسيَّة ، فأتمَوا الحارث بن عمبد الله بن أبي ربيعة عامل ابن الزّبير على الكُوفة ، فسَأَلُوهِ أَن يَبَعَثُ مَعَهُم جَيْشًا، فَوَجَّلُهُ مَعَهُم، فَلَمَّا لَقُنُوا عُبُيِدُ اللهِ قَاتَلَكُهُم ساعة، ثم غَر قَبَت فرسُه، وركب معبرًا فنَوتَب عليه رجلٌ من الأنْباط فأخذ بِعَـضُدُ يَه وضرَ بِنَه الباقون بالمسَراد يّ ، وصاحوا : إنَّ هذا طلبة ُ أمير المؤمنين ، فاعْتَىنَقا فغَسَرقا ، ثمَّ استخرَجوه فيجـَزُّوا رأستَه ، فَسَبَعَشُوا به إلى الكُوفة ثمُّ " إلى السَّصْرة .

> قال أبو جعفر: وقد قيل في مَـهَتله غيرُ ذلك من القول ؛ قيل : كان سببُ متقتل عبيد الله بن الحبر أنبَّه كان يغشى بالكوفة مُصعببًا ، فرآه يُتقدّم عليه أهل البصرة، فكتب إلى عبد الله بن الزّبير– فيما ذُكر–قصيدة " يعاتب بها مُصعباً ويخوفُه مسيرَه إلى عبد الملك بن مروان ، يقول فيها :

<sup>(</sup>١) ف: « بالسواد » .

<sup>(</sup> ٢ ) ف : « يلوذون منا يومنا » .

فلَسْتُ على رأَى قبيح أوارِبُهُ وَزِيرَيْهِ مَن قد كنتُ فيه أحاربُهُ! وحقًى بُلُوى عندكُم وأطالِبُهُ وآسيْتُكم والأَمرُ صَعْبٌ مَراتبُهُ وأُدْرِكَ مِن مال العراق رغائبُهُ لأصبَـحَ فيا بيننا لا أُعاتِبُهُ أَرَى كُلَّ ذِي غِشِّ لنا هو صاحبُه على كَدر قد غُصّ بالصَّفْو شاربُهُ إليه وما قد خَطَّ في الزَّبْر كاتِبُهُ وبمنعُني أن أدخُلَ البابَ حاجبُهُ

أَبْلِغْ أَميرَ المومنينَ رسالةً ٧٧٨/٢ أَفِي الحقِّ أَن أُجْفَى ويَجعَل مُصْعَبِّ فكيفَ وقد أَبِليتُكُم حقَّ بيعتى وأَبليتُكُمْ مَالاً يُضَيَّعُ مِثلُهُ فلمّا أستنار الملكُ وأنقادَتِ العِدَا جَفًا مُصعَبُّ عنى ولو كان غيرَهُ لفد رابّني من مُصعب أَنَّ مُصْعَبًا وما أَنا إِنْ حَلَّأْتُمُونِي بـــوارِد وما لامرى ۚ إِلَّا الَّذِي الله سائقٌ إذا قمتُ عند الباب أَدْخِلَ مُسْلمُ

وهي طويلة .

وقال لمُصعب وهو في حبِّسه، وكان قد حبِّس معه عطيتة بن عَمرو البَّكْرَى ، فخرج عطيَّة ، فقال عُبيد الله :

أَقُولُ له صبرًا عَطِيٌّ فإنَّمـا هو السجن حتَّى يَجعل اللهُ مَخْرجا ٧٧٩/٢ أَرَى الدَّهرَ لي يوْمين يوماً مطرَّدًا شَرِيدًا ويوماً في المُلوك مُتَوَّجًا أَتَطْعَنُ فِي دِينِي غَدَاةَ أَتَيتُكُمْ وللدِّين تُدْنِي الباهليُّ وحَشْرَجَا ا أَلَمْ تر أَنَّ الملكَ قد شِينَ وَجَهُهُ وَنَبْعُ بلادِ الله قدصارَ عَوْسَجَا !

# وهي طويلة .

وقال أيضاً يُعاتب مُصعباً في ذلك ، ويَذكر له تقريبه سُويد ابن مَنْ جوف ، وكان سُوَيد خفيفَ اللحية :

بأَى بلاء أمْ بأيةِ نعمة تَقدَّمُ قَبْلِي مُسلمٌ والمهاَّبُ

خصى أتى للماء والعَيْر يَسرُبُ وعَيْلان عنَّا خائفٌ مُترَوَّتُ جَعَلْتُ قُصور الْأَرْدِ ما بينَ منيِج لِي الغافِ من وادِي عُمانَ تصوّبُ

وشيخ تَميم كالنُّغَامةِ رأْسُهُ بلادٌ نَفَى عنها العدوُّ سُيوفنا وصُفرةُ عنها نازحُ الدَّار أَجْنبُ وقال قصيدة ً يهجو فيها قيس عَيَىْلان ، يقول فيها :

ويُدعَى ابن منْجوف إمامى كأُنه

أَنا أَبنُ بني فَيْس فإنْ كنتَ سائلًا بقيسٍ تَجِدْهُم ذروّةً في القبائل ٧٨٠/٧ أَلَم تُر قيساً قيس عَبلان بَرَقَعَتْ لِحاها وباعثْ نَبْلُها بالمغَازِلِ!

وما زاتُ أَرجو الأَزدَ حتَّى رأيتُها تُقَصِّرُ عن بُنْيانها المتطاول فكتب زُ فَر بن ألحارث إلى مُصعب : قد كنَه سَيتك قد الن الزّرقاء وابن الحدر يهجو قيسًا . ثم إن نقرًا من بني سلَّتِم أخذوا ابن الحرُّ الحرر

فأسمروه ، فقال: إني إنهما قلت:

ألم تر قَيْساً قيسَ عَيلانَ أَقبَلت إلينا وسارت بالقَنا والقنابل فقتله رجل منهم يقال له عتبيًّاش فقال زُ فَرَ بن الحارث:

لما رأيتُ الناسَ أولاد عَلَّة وأغرق فينا نَزْغةً كُلُّ قائل وأخبير أنا ذات علم شيوفنا

تكلُّمَ عنَّا مَشْيُّنا بسُيوفِنا إلى الموتِ واستِنشاط. حَبْل المَراكِل فلو يَسأَلُ أبنُ الحرِّ أُخْبرَ أنَّها بمانية لا تُشترَى بالمُغازل بأُعناقِ ما بينَ الطُّلِّي والكواهِل

VA1 / Y

بقولِ آمريُّ نَشوانَ أُو قولِ ساقِطِ وذَبُّوا عَن الأَّحسابِ عندَ المَآقِطِ وما أنتَ في أحسابِ بكرٍ بواسطِ! ورهْطك دُنْيا في السّنينالفَوارط! يلوذُون من أسيافِنا بالعَرَافِطِ

وقال عبد الله بن هُ مُسَام : تَرنَّمْتَ يا بنَ الحُرُّ وحادَكَ خَالِيًّا أَتَذَكُرُ قُومًا أُوجَعَتْكُ رِمَاحُهُمْ وتَبكى لِما لَاقَت ربيعة منهمُ فهلًا بجُعْفَى طَلَبْتَ ذُحُولَها تَركناهُمُ يومَ الثَّريُّ أَذلَّهُ

عُمَيرٌ فما استَبشَرتمُ بالمُخالِطِ. وليس علينا يومَ ذاكَ بقاسط. وكان حديثاً عهْدُهُ بالمَواشِط. فرغمًا وسخْطأ للأُنوف السَّواخِطِ.

وخالَطكم يوم النَّخَيْل بجَمْعِه ويوم شراحيلِ جَدعْنا أَنوفَكُمْ ضَرَبنا بحدُّ السُّيْف مفرق رأْسِه فإِن رغمت من ذاك آنُفُ مُذحج

قال أبو جعفر : وفي هذه السُّنة وافسَت عَرَفات أربعة ُ ألويـَة ، قال محمَّد بن ُعمر: حد ثني شُرَحبيل بن ُ أبي عَوْن، عن أبيه، قال : وقفتْ في سنة ثمان وستين بعرَفات أربعة ُ ألوية : ابن ُ الحنفيَّة في أصحابه في لواء قام عند جبل المُشاة ، وابنُ الزّبير في لواء ، فقام مَقامَ الإمام اليوم َ ، ثمّ تَنَقَدُ مَ ابنُ الحنفيَّة بأصحابه حتَّى وقفوا حذاءَ ابن الزبير ، ونجدةُ الحرَّ وريّ خَلَفَتُهُما ، ولواءُ بني أميَّة عن يسارهما ، فكان أوَّل لواء انفض لواء محمَّد ابن الحنفيَّة ، ثم تَبَعه نَـجدة ، ثمَّ لواء بني أميَّة ، ثمَّ لواءُ ابن الزَّبير ، واتبُّعه الناس .

قال محمد : حدّ ثني ابن نافع ، عن أبيه ، قال : كان ابن ُ عمر َ لم يدفع تلك العشيَّة إلَّا بَـد فعة ابن الزَّبير ، فلمنَّا أبطأ ابن الزَّبير وقد مضى ابنُ الحنفيَّة ونَسَجدُهُ وبنو أميَّةً عَالَ ابن عمر : ينتظر ابنُ الزبير أمر الجاهلية ـــ أُمَّ دَ فَمَع ، فد فَمَع ابن الزَّبير على أثره .

قال محمَّد : حدّ ثني هشام بن عمَّد بن عمر سعيد بن محمَّد بن جُسُير ، عن أبيه، قال: خفتُ الفننة ، فشيت إليهم جميعًا ، فجثت محمَّدَ بن على في الشُّعْب، فقلتُ : يا أبا القاسم ، اتَّق الله فإنَّا في مسَّمعَّر حَرَام ، وبلد حرام ، والناس وفد ُ الله إلى هذا البيت ، فلا تُنفسد عليهم حَجَّهم ؛ فقال : والله ما أريد ذلك ، وما أحول بين أحد وبين هذا البيت ، ولا يُتُوتَى أحدٌ من الحاجّ من قبلَى ، واكنى رجل "أدفع عن نفسي من ابن الزبير ؛ وما يروم منتى ، وما أطلب هذا الأمر إلا ألَّا يختلفُ على " فيه اثنان ! ولكن اثت ابن الزبير فكلمه ، وعليك بنمجدة ، قال عسد: فجئتُ أبن الزبير فكالسته بنحو ماكلستُ به ابن الحنفية ، فقال :
أنا رجل قد اجتمع على الناسُ وبايتعوني ، وهؤلاء أهلُ خلاف ، فقلت :
أرى خيراً (( لك الكنف ، قال ) : أفعل ، ثم جئتُ نتجدة الحروري
(١٨٥٧ عنه الحكيف ، قال ) : أفعل ، ثم جئتُ نتجدة الحروري
امناذ ن لى على صاحبك ، قال : فنحل، فلم يتنشب أن أذن لى ، فلخلتُ فعظمتُ عليه ، وكلسته كا كلست الرّجلين ، فقال : أما أن ابتدى أحداً بقتال فلا ، ولكن من بدأ بقتال قاتلته ، قلتُ : فإنى رأيتُ الرّجلين لا يُريد بالن قتالك ، ثم جئتُ شيعة بني أهية فكلستهم بنحو ما كلست به القوم ، فقالوا : نحن على ألا نُفاتل أحداً إلا أن يقاتلنا ، فلم أرّ الله الله يقاتلنا ، فلم أرّ الله الله المنقية .

قال أبو جعفر : وكان العاملُ لابن الزبير فى هذه السنة على السلدينة جابرُ ابنُ الأسوَد بن عوف الزهري، وعملَى البَصرة والكوفة أخوه مُصعب، وعلى قضاء البَصْرة هشامُ بنُ هُبيرة ، وعلى قضاء الكوفة عبدُ الله بنُ عـتبة بن مسعود ، وعلى خُراسان عبدُ الله بن خازم السُّلَـمَى ، وبالشَّام عبدُ الملك ابنُ مَرَّوان .

(۲) ۱: «أمكن».

 <sup>(</sup>١) ف: « الكف خير اك ، فقال » .

# ثم دخلت سنة تسع وستين

#### [ذكر خبر قتل عبد الملك سعيد بن عمرو]

ففيها كان خروج عبد الملك بن مرّوان فيا زَعَم الواقديّ لل الما عين وَرْدة ، واستخلف عمرو بن سعيد بن العاص على د مشق فتحصّن بها ، فَسَلَمَ ذلك عبد الملك ، فرجع إلى د مشق، فحاصره – قال : ويقال: خرج معه – فلمناً كان ببُطنان حبيب ، رجع إلى د مشق فتحصّن فيها ، ورجع عبد الملك إلى د مشق .

وأمناً عنوانة بن الحكتم فإندة السلط فرائد عند . . إن وأمناً عنوانة بن الحكتم فإندة السلط بن معرفان لمناً وبجع من بطنانان حبيب إلى دمشق مكت بدمشق ما شاء الله ، ثم سار بريد قرقييسياء ، وفيها زُفَر بن الحارث الكلايق ومعه عسرو بن سعيد ، حتى إذا كان ببطنان حبيب فشك عسرو بن سعيد ، حتى إذا كان ببطنان حبيب فشك عسرو بن سعيد ، حتى أن كان ببطنان عبد الرحمن الكليق وزُهير بن الأبرد الكليق ، حتى أنى دمشق وعليها عبد الرحمن ابن أم الحكتكم التقديق قد استخلفه عبد الملك، فلما بلغه رجوع عسرو ابن سعيد هرّب وترك عمله ، ودخلها عمرو فقالب عليها وعلى خزائنها .

وقال غيرُهما: كانت هذه القصة في سنة سبعين. وقال : كان(١) مسير عبد المسلّك من دمشق نحو العراق يريد مُصعب بن الزّبير ، فقال له عمرو بن سعيد بن العاص : إنّك تَخرُج إلى العراق، وقد كان أبوك وعبد تى هذا الأمر من بعده ، وعلى ذلك جاهدت معه ، وقد كان من بلائي معه ما لم يتخف عليك، فاجعل لى هذا الأمر من بعدك الملك لم يتخف عليك، فاجعل لى هذا الأمر من بعدك ، فلم يتجع عبد الملك إلى شيء ، فانصرف عنه عمرو راجعاً إلى د مِسَمَّق، فرجع عبد الملك في أثرة حتى انتهى إلى دمشق .

VAE/Y

<sup>(</sup>۱) ۱: «وكان».

رجع الحديث إلى حديث هشام ، عن عوانة ، قال : ولماً غلب عمرو على د مِشق طلب عبد الرحمن بن أم الحكم فلم يُصيه ، فأمر بداره فهد مت واجتمع الناسُ ، وصعد المنبر فحصد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس، إنَّه لم يقُرم أحد من قريش قبل على هذا المنبر إلّا زمم أن له جنة والنارَ بيد الله ، وأنَّه ليس إلى من ذلك شيء "، غير أن لكم على حُسنَ المؤاساة والعطيَّة . ونزل .

وأصبيح عبد الملك، ففقد عروسعيد، فسأل عنه، فأخير خبره ، فرجع عبد الملك إلى د متشق المسوح فقاتلته بها عبد الملك إلى د متشق المسوح فقاتلته بها أياماً ، وكان عتمرو بن سعيد إذا أخرج حميد بن حريث الكلى على الخيال المتمثيان بن الأبرد الكلبي، وإذا أخرج عمرو بن سعيد زهير بن الأبرد الكلبي، أخرج إليه عبد الملك حسان بن مالك بن بتحدل الكلي.

قال هشام حد في عوانة ، أن الخيلين تواقعتنا ذات يوم ، وكان مع عمرو بن سعيد ربحل من كتاب يقال له رَجاء بن سراج ، فقال ربحاء : يا عبد الرحمن بن سليم ، ابررُ و وكان عبد الرحمن مع عبد الملك و فقال عبد الرحمن : قد أنصف القارة من راماها ، وبرز له ، فاطعتنا والقيط ركاب عبد الرحمن ، فتنجا منه ابن سراج ، فقال عبد الرحمن : والقيط الرحمن : فتنجا منه ابن سراج ، فقال عبد الرحمن : والله لولا انقطاع الرحمن الرحمن المبدئ من تبن ، وما اصطلح عمو وعبد الملك أبدا ، فلما طالق الوقائه من جاء أساء كتاب وسيائه م فيكتبن وقد المنا المنافق المستكم وقد المنافق الم

قال هيشام : فحد ثني عَوانة أنَّ عَـمرو بنَ سعيد خرج في الخَيْـل ٢٨٦/٢

۷۸۰/۲

متقلَّداً قوساً سوداء ، فأقْسِلَ حتَّى أوطأ فرسه أطناب سرادق عبد الملك، فانقطعت الأطنابُ وسقط السرادق ، ونزل عمرٌ و فجلس وعبد الملك مُخضَب ، فقال لعمرو: يا أبا أميَّة ، كأنَّك تَسْسَبَّهُ بِتقلُّدك هذه القوسَ بهذا الحيّ من قيس! قال: لا ، ولكني أتشبُّه بمن هو خيرٌ منهم ؛ العاص بن أميَّة . ثم قام مغضباً والحيل معه حتمى دخل د مَشق ، ودخل عبد الملك د مَشق يوْمَ الْحُميس، فبعثُ إلى عـَـمرو أَن أعطَ النَّاسِ أرزاقتَهمٌ، فأرسل إليه عَمرو: إنَّ هذا لك ليسَ ببلَّد فاشخص عنه . فلمَّا كان يوم الاثنين وذلك بعد دخول عبد الملك دمَشق بأربع بعَتْ إلى عَمَر وأن اثنيي \_ وهو عند امرأته الكلبية ، وقد كان عبد اللك دعا كريب بن أبرهة بن الصَّباح الحَميرَى" فاستشاره فى أمر عـَمرو بن سِعيد، فقال له: فى هذا هلكت حـِمْيرٌ"، لا أرَى لك (١) ذلك ، لا ناقـتي في ذَا ولا جملي- فلسَّما أتى رسول ُ عبد ِ الملك عمرًا يدعوه صادف الرسولُ عبدً الله بن يزيَّد بن معاوية عند عمرو ، فقال عبد الله لعمرو بن سعيد : يا أبا أميَّة ، والله لأنت أحبُّ إلى من سمَّعي وبصرى ، وقد أرى هذا الرَّجل قد بعث إليك أن تأتيـَه ، وأنا أرَى لك ألَّا تَـفعل ، فقال له عمرو : ولم ؟ قال : لأن تُبيع ابن امرأة كـَعـْب الأحبار . قال : إن عظيمًا من عظماء ولد إسماعيل يرجع فينُغلق أبواب د مَشق ، ثُمَّ يَسَخرج منها ، فلا يلبث أنْ يُتَّمَل ؛ فقال له عمرو : والله لوكنتُ نائمًا مَا تَحْوُّفَتَ أَنْ يَنْبِتهني ابنُ الزَّرَقاء ، وَلا كان ليجترئ على ذلكَ مني ، مع أنَّ عُمَانَ بنَ عَفَّان أتانى البارحة فى المنام فألبسى قميصه ـــ وكان عبدُ الله بنُ يزيد َ زوج أم موسى بنت عمر و بن سعيد ــ فقال عمرو للرسول : أبلغه السلام، وقل له: أنا رائح إليك العشيَّة َ إن شاء الله. فلمًّا كان العشيّ لبسَّمرُّو دِ رْعًا حَصِينَة بين قباءَ قُـوهيّ <sup>(٢)</sup> وقميص قُـُوهيّ ، وتَـقَلَّد سيفـَه وعندَ ه امرأته ُ الكلبية ، وحُميد بن حُريث بن بمَحدل الكلبي ، فلمَّا نهض متوجها ، عثر بالبساط ، فقال له حميد : أما والله لأن (٣) أطعمتني لم تأته ، وقالت له امرأته ُ تلك المَهَالة َ ، فلم يلتفت إلى قولهم ، ومضى في ماثة رجل من مَـواليه ، وقد بعث عبد ُ الملك إلى بني مَرْوان فاجتَـمتَعوا عندَه ، فلمَّا بلغ عبد الملك

444/4

<sup>(</sup>١) ف : « لارأى لى في ذلك » . (٢) قوهي : نسبة إلى قوهستان .

<sup>(</sup>٣) ف: «لو».

أنَّه بالباب أمر أن يُحبَسَ مَن كان معه ، وأذن له فدَّخل ، ولم تَزَل أصحابُه يُحْبَسُون عند كلّ باب حتى دخل عمرٌ و قاعة الدّار، وما معه إلا وصيف له ، فَرَمَى عمرٌ و ببصره نحو عبد الملك، فإذا حوله بنو مروان، وفيهم حسَّان ابن مالك بن بتحدل الكلي وقبيصة بن ذو يب الخراعي ، فلما رأى جماعتهم أحسُّ بالشرِّ ؛ فالتفت إلى وصيفه فقال : انطلق ويْحَكَ إلى يَحيى بنُ سعيد، فقل له يأتيني. فقال له الوصيف ولم ينفهم ما قال له : لبتيك ! فقال له : اغْرُب عنَّى في حرق الله ونارِه. وقال عبدُ الملك لحسَّان وقبيصة : إذا شنتها فقُومِمَا فالتَقَييا وعمرًا في الدار ، فقال عبدُ الملك لهما كالمازح ليطمئنّ عمرو بن سعيد : أيَّكما أطولُ ؟ فقال حسَّان : قَسِيصة ُ يا أمير المؤمنين أطولُ منى بالإمرة ، وكان قبيصة ُ على الحاتم . ثمَّ التفت عـَمرو إلى وصيفه فقال : انطلق إلى يحيى فمر ه أن يأتيتني ، فقال له : لبَّيك ، ولم يفهم عنه ، ٧٨٨/٢ فقال له عمرو: اغْرُب عني ، فلمنَّا خرج حسنَّان وقبيصة أمرَر بالأبراب فَعَلَّمْتُ ، وَدَخُلَ عُمْرُو فَرَّحَبُّ بِهُ عَبِّدُ المَلكُ ، وقال : ها هنا يا أبا أميَّة ، يَرحمك الله! فأجلسه معه على السَّرير، وجعل يحدُّ ثه (١) طويلا، ثم قال: يا غلام ، خذ السَّيف عنه ، فقال عمرو : إنَّا لله يا أميرَ المؤمنين ! فقال عبدُ الْملك : أَوَ تطْمع أن تَجليس معى متقلّدًا سيفلَك! فأخذ السيف عنه ، ثم تحدُّثا ما شاء الله ، ثم قال له عبد الملك : يا أبا أمية ؟ قال : لَبَسَّيك يا أمير المؤمنين ؛ فقال : إنبَّك حيث خلعتهي آليت بيمين إنْ أَنَا مَلَاتُ عَنِي مَنْكُ وأَنَا مَالَكُ لَكُ أَنْ أَجَمَعَكُ فَيَجَامِعَةً، فقال له بنو مرَّوان : ثمَّ تُطلقه يا أمير المَّؤمنين ؟ قال : ثمَّ أطلقه ، وما عسيتُ أن أصنَع بأبى أميَّة ! فقال بنو مسَّرُوان : أبيرٌ قَسَم أميرِ المؤمنين، فقال عمرو : قد أبر الله قسمك يا أمير المؤمين ، فأخرج من تحت فراشيه جامعة ً فطرحها إليه ، ثمَّ قال : يا غلام ، قم فاجمعُه فيها ؛ فقام الغلامُ فَنجِسَمَعه فيها ، فقال عمرو: أذكرك الله يا أُميرَ المؤمنينأن تُحرجي فيها على رءوس الناس! فقال عبد ُ الملك : أمسَكْرًا أبا أميَّة عند الموت ! لاها الله إذًا! ما كنًّا

لنُخرِ جَلَك في جامعة على رعوس الناس ، ولما نخرجها منك إلا صُعداً .

ثم اجتبذه اجتباذة أصاب فمه السرير فكسسر ثنيية (۱) ، فقال عمو و :
أذكرك الله يا أمير المؤمنين أن يدعوك إلى كسر عظم منى أن تركب (۱) ما هو أعظم من ذلك . فقال له عبد الملك : والله لو أعلم أنك تُبتّى على إن أبقى عليه أبقى عليه أبقى عليه أبك و يصلح قريش لأطلقتك ، ولكن ما اجتمع رجلان قط في بندة على مثل ما نحن عليه إلا أخرج أحد هما صاحبه . فلما رأى عمرو أن ثنيته فداندة على مثل ما نحن عليه إلا أخرج أحد هما صاحبه . فلما رأى عمرو أن ثنيته فداندة على مثل الم الحراب الذي يربد عبد الملك ، قال : أغد راً يا بن الزرقاء إ

444/1

وقيل : إنّ عبد الملك لمنّا جَلَد ب عمرًا فسقطتْ ثَمَنيْتَه جعل عَسَرٌو يمسّها ، فقال عبدُ الملك له : أرى ثنيّتَك قد وقعتْ (<sup>1)</sup> منك موقيعًا لا تطيب نفسك بعدّها. فأمر به فضُرب عنقه .

\* \*

رجع الحديث إلى حديث عرانة . وأذن المؤذن العصر ، فخرج

عبد الملك يصلّى بالناس ، وأَمر عبد العزيز بن مروان أن يقتله ، فقام إليه عبد العزيز بالسبّيف ، فقال له عمرو : أذكرك الله والرّحم أن تل أت قد العزيز بالسبّيف ، فقال له عمرو : أذكرك الله والرّحم أن تل أت قد العزيز السيف وليتول ذلك من هو أبعد رحماً منك ! فألق عبد العزيز النيف وجلس، وصلّى عبد الملك صلاة تخفيفة ، ودخل ، وغلقت الأبواب ورأى الناس عبد الملك حيث خرج وليس عمرو معه ، فذكر وافلك ليحي بن سعيد فأقبل في النبّاس حتى حلّ بباب عبد الملك ومعه ألف عبد لعمرو ، وأناس بعد من أصحابه كثير ، فجعل من كان معه يصيحون : أسمعنا صوتمك با أبا أمية ! وأقبل مع يحيى بن سعيد حسسيد بن حريث وزُهتَي بن الأبرد فكسروا باب المقصورة ، وضربوا الناس بالسيوف ، وضرب عبد لحسرو بن سعيد يقال له مصفّلة الوليد بن عبد الملك ضربة على رأسه ، واحتمله إبراهم أن عزبي صاحب الديوان فأدخله بيت القراطيس، ودخل عبد الملك حين صاحب الديوان فأدخله بيت القراطيس، ودخل عبد الملك عين صاحب الديوان فأدخله بيت القراطيس، ودخل عبد الملك عين صاحب الديوان فأدخله بيت القراطيس، ودخل عبد الملك عين صاحب الديوان فأدخله بيت القراطيس، ودخل عبد الملك عن أن تمقتله ! قال :

٧٩٠/٢

<sup>(</sup>٣) ف: «أن تُنيتِه اندقتا». (١) ف: «أرى أن تُنيتِك اندقتا».

مَسَعَىٰ أنَّهُ ناشدنی اللهَ والرَّحمَ فرقَقَفْتُ له . فقال له عبدُ الملك : أخزَى الله أمَّكَ البَوَّالة على عَصِبِيْها، فإنَّكُ لم تُنشبه غيرَها ــ وأمَّ عبدالملك عائشةُ بنتُ معاوية بن المغيرة بنَ أبى العاص بن أميَّة ، وكانت أمَّ عبد العزيز ليلى ، وذلك قول ابن الرُّقْمَيَّات :

ذَاكَ ابنُ لَيلَى عبدُ العزيزِ ببا بِلْيون تَعْدُو حِفَانُهُ رُدُمَا (١)

ثم إنّ عبد الملك قال: يا غلام ، التنى بالحَرَّبة. فأتاه بالحَرَّبة فيمزَّها، ثمّ طعنه بها فلم تَسَجُرُ ، ثمّ ثنتَى فلم تَجَرُر، فضرب بِسَده إلى عَضُدُ عمرو، فَوَجَدَد مسَّ الدَّرْع ، فضحك ، ثمّ قال : ودارعٌ أيضًا يا أبا أميَّة! إن كنت لمعدًّا! يا غلام، التنى بالصَّمصامة، فأتاه بسَيْفه، ثمّ أمر بعَمْرو

فصُرِع ، وجَلَلَس على صدرِه فذَبَتَحه وهو يقول :

ياعمرُو إن لا تَدَعُ مُنشِي وَمُنْقَصَتَى أَضَرِبُك حَيثُ تَقَوَّلُ الْهَامُةُ أَسِقُونِ (١٦) وانتَفَخَض عبد الملك رعدة — وكذلك الرجل رعوا يُصيبهُ إذا قَسَل ذا قَرَابة له — فحصُل عبد الملك عن صدره فُوضع على سريره ، فقال : ما رأيتُ مثلَ هذا قطّ ، قَسَلَتَه صاحبُ دُنيًا ولا طالبُ آخرة ، ودخل يحي ابن سعيد ومن كان معهم من موال الله وبر خوهم ومن كان معهم من مواليهم ، فقاتلوا يحيي وأصحابه ، وجاء عبد الرحمن بن أم الحكم الشقيق فدقع إليه الرأس ، فألقاه إلى الناس ، وقام عبد العزر بن مُروان فأخلتُ المال في البدور ، فجعل يُلقيها إلى الناس ، فلماً فظر الناس لها فأخوا الرأس انتهبُوا الأموال وفروقوا . وقد قبل : إن عبد الملك ابن مروان لما غرج إلى الناس والى أصحابه .

V4Y/Y

قال هشام : قال عَوَانَهُ : فحد ثُنُ أَنَّ عبد الملك أمرَ بتلك الأموال الدي طرُحتُ إلى الناس فجُنيَتْ حتَّى عادت كلّها إلى بيت المال ، ورُمي يحيى بنُ سعيد يومثذ في رأسه بصخرة ، وأمر عبدُ الملك ِ بسريره فأبرز إلى

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٥٢. رذما : ملاء. و بابليون : اسم لموضع الفسطاط.

<sup>(</sup>٢) للى الإصبع ، من المفضَّلية ٣١.

19 2

المسجد، وخرج فجلس عليه، وفُقد الوليد بن عبد الملك فجعل يقول: ويَسَحْدُكُم ! أَيْنَ الوليد؟ وأبيهم لئن كانوا قتلوه لقد أدْرَكوا ثأرَهم ، فأتاه إبراهيم بن عربى الكناني فقال: هذا الوليد عندى ، قد أصابته جراحة ، وليس عليه بأس ، فأتيى عبد الملك بيحيى بن سعيد ، فأمر به أن يُتُمتل ، فقام إليه عبد العزيز ، فقال : جَعَلتَني الله فيداك يا أميرَ المؤمنين ! أتراك قاتلاً بني أميَّة في يوم واحد! فأمر بيحيي فَحُبُيس، ثم أني بعَنْبسنَة بن سعيد، فأمر به أن يقتلَ، فقام إليه عبد العزيز فقال: أذكرك الله يا أمير المؤمنين في استئصال بني أميَّة وهلاكمها! فأمر بعنبسة فحبس، ثم أيَّن بعنبسة بن سعيد فأمر به أن يقتل ، فقام إليه عبد العزيز بن مروان ، فقال : اذكــــرك الله يا أمير المؤمنين في استئصال بني أمية وهلاكها! فأمر بعنَسْبسة فحُسِس، ثمَّ أتيىً بعامر بن ِ الأسود الكلبي فضرب رأسَه عبد ُ الملك بقَـضيب حَـَــْزُران كان معه ، ثم قال : أتقاتلني مع عمرو وتكون معه على ! قال : نعم ، لأنَّ عَـمرًا أكرَمني وأهنتَـني، وأدناني وأقصيني، وقرّبني وأبعد تني ، وأحسن إلىَّ وأسأت إلى ، فكنتُ معه عليك . فأمر به عبد الملك أن يُقتل ، فقام عبدُ العزيز فقال : أذكرك الله يا أميرَ المؤمنين في خالى ! فوهَبه له . وأمر ببي سعيد فحبُسوا، ومكث يحيى فى الحبُّس شهرًا أو أكثر . ثمَّ إنَّ عبدالملك صَعد المنبر ، فحَمَم اللهَ وَأَلْنَى عليه ، ثم استشار الناس في قتله ، فقام بعضُ خطاء الناس فقال: يا أمير المؤمنين، هل للد الحبّة إلا حبيّة ! نرى والله أن تَـمَقتُله فإنَّه منافق عدوٌّ . ثمَّ قام عبد ُ الله بن مَسعَدة َ الفَـزاريّ ، فقال : يا أميرَ المؤمنين ، إنَّ يحيى ابن ُ عمِّك ، وقرابتُه ما قد عليمت ، وقد صنعوا ما صنعوا ، وصنعتَ بهم ما قد صنعتَ ، ولست لهم بآمين ، ولا أرَى لك قتلهم ، ولكن سيِّرهم إلى عدوَّك ، فإن هم قُتُلوا كنتَ قد كُفيت أمرهم بيلَد غيرك ، وإن لهم سليموا ورجعوا رأيتُ فيهم رأيك . فأحد برأيه ، وأُخرَجَ آلَ سعيد فألحقيُّهم بمُصعبَ بن الزبير ، فلمَّا قد موا عليـــه دخل يحيى بن سعيد ، فقال له ابن الزبير : انفلتَّ

وانحص الذُّنب ، فقال : والله إن الذنب لسِهُلسِه . ثمَّ إنَّ عبد الملك بعث إلى امرأة عمروالكلبيَّة : ابعثي إلى بالصَّلَّح اللَّذِي كنتُ كتبته

V9 4 / 4

لعمرو ، فقالت لرسوله ِ : ارجع إليه فأعليمُه أنى قد لففتُ ذلك الصلحَ معه فى أكفانه ليُخاصمك به عند ربِّه ، وكان عَمرو بنُ سعيد وعبدُ الملك يلتقيانُ في النَّسَبِ إلى أمينَّه ، وكانت أمَّ عَـمرو أمَّ البنين ابنةُ الحَـكَـم ابن أبي العاص عمَّة َ عبد الملك .

قال هشام : فحدَّثنا عَـوانة أنَّ النَّدى كان بين عبد الملك وعمرو كانَ شرًّا قديمًا ، وكان ابننا سعيد أمَّهُما أمَّ البنين ، وكان عبدُ الملك وَمعاويةُ ابعي مرَّوان ، فكانوا وهم غلمان لا يزالون يأتون أمَّ مرَّوان بن الحنكم بررور الكنانيَّة يتحدَّثون عندها ، فكان ينطلق مع عبد ِ الملك ومعاوية غلام لهم أسوَد ، وكانت أمّ مروانَ إذا أترَوْها هيَّأَتْ لهم طعامًا، ثمّ تأتيهم به فتضع بين يدىْ كلّ رجل صَحفةً على حدّة ، وكانت لا تزال تؤرّش بين معاويةً ابن مروان ومحمَّد بن سعيد، وبين عبد الملك وعـَمرو بن سعيد، فيـَقتتـلون ويتصارمون الحين، لا يكلِّم بعضُهم بعضًا ، وكانت تقول : إن لم يكن عند هذين عقل فعند هذين ، فكان ذلك دأبها كلَّما أتنو ها حتَّى أثبت الشَّحْناء

> وذكر أن عبد الله بن يزيد القسَسْرى أبا خالد كان مع يحيى ابن سعيد حيث دخل المسجد فكسر بابَ المقصورة ، فقاتل بني مَرُوان ، فلمنَّا قتـل عمرو وأخرج رأسه إلى النَّاس رَكب عبدُ الله وأخوه خالد فَكَيحَقُواً بِالعِراق ، فأقام مع وُلد سعيد وهم مع مُصعبَ حتَّى اجتمعت الحماعة ُ على عبد الملك ، وقد كانت عينُ عبد الله بن يزيد فُقئت يوم المَرْج ، وكان مع ابن الزبير يُتقاتيل بنى أميَّة ، وإنه دخل على عَبد الملكُ بعد الحماعة ، فقال : كيف أنتم آل يزيد ؟ فقال عبد الله : حُرباء حُرباء ، فقال عبد الملك : ذلك بما قد من أيديكم ، وما الله بظلاً م للعسبيد .

قال هـشامعنعوانة : إنَّ وُلنَّد عمرو بن سعيد دَخَلُوا على عبد الملك بعد الحماعة وهم أربعة : أميَّة ، وسعيد ، وإسماعيل ، ومحمَّد ، فلمَّا نظر إليهم عبد اللك قال لهم : إنَّكم أهل بَيْتُ لم تزالوا ترَوْن لكم على جميع قومِكم فَتَصْلاً لم يَتجعلَمُه الله لكم ، وإنَّ النَّذي كان بيني وبين أبيكم لم

يكن حديثاً ، بل كان قديماً في أنفُس أوليبكم على أولينا في الجاهليّة . فأقطع بأسيَّة بن عمرو و وكان أكبرهم - فلم يقدر أن يتكلَّم ، وكان أنبلتهم وأعقلتهم ، فقام سعيد بن عمرو وكان الأوسط فقال : يا أمير المؤمنين ، ما تمنعى علينا أمرًا كان في الجاهليّة ، وقد جاء الله بالإسلام فتهدّم ذلك ، فوعد أن جنلَّة ، وحدَّزنا فارًا ! وأمَّا اللَّذي كان بينسك وبين عمرو فإن عسراً ا ابن عمك ، وأنت أعلم وما صنعت ، وقد وصل عسرو إلى الله ، وكمفنى بالله حسيبًا ، ولعسمرى لئن أخذه تنا بما كان بينك وبينه لبطن الأرض خير لنا من ظهرها . فرق لهم عبد الملك وقية شديدة ، وقال : إن أباكم خيرًنى بين أن يقتلنى أو أقتله ، فاخترت فقله على فنلى ، وأمَّا أنتم فا أرغبنى فبكم ، وأوصلى لقرابتكم ، وأرعانى لحقكم ! فأحسن جائزتهم ، ووصلهم وقربهم .

وذكر أن خالد بنَ يزيدَ بنَ معاوية قال لعبد الملك ذات يوم : عجبٌ منك ومن عـَمـرو بن سعيد، كيف أصبت غيرّته فقتلتَه ! فقال عبد الملك:

دَانَيتُه مِنِّى لِيَسكنَ رُوءُه فأَصُولَ صَوِلَةَ حازِم مُسْتَمكنِ عَضَباً ومحمِيةً لدِيني إنَّه لبسَالمُسِيءُ سبيلُه كالمُحسِن

قالء عوانة: لتى رجل سعيد بن عمروبن سعيد بمكة، فقال له: ورب هذه البنيية، ما كان فى القوم ميثل أبيك، ولمكنه نازع القوم ما فى أيديهم فعتطب.

وكان الواقدى يقول: إنَّما كان فى سنة تسع وستَّين بين عبد الملك ابن مروان وعَسَرو بن سعيد تتحصَّن بدمان مروان وعَسَر بن سعيد تتحصَّن بيدمَشق فرجع عبد الملك إليه من بُطنان حَبَيب، فحاصَرَه فيها؛ وأمَّا قتله إيَّاه فإنَّه كان فى سنة سعين .

وفى هذه السَّنة (1 حَكَّم محكَّم من الخوارج بالخَيِّف من مِنْمَى فقَـُتِل عند الجمرة ، ذَكر محمَّد بنُ عمرَ أن يحى بنَ سعيد بن دينار حدَّنه عن V47/Y

<sup>(</sup>١) قبلها في ا : « قال أبو جعفر » .

أبيه، قال: رأيته عند الجمرة سكل سيفه، وكانوا جماعة " فأمسك الله ُ بأيديهم، وبَمَدَر هو من بينهم، فحكم ، فمال الناسُ عليه فَـَهَـتَلوه .

وأقام الحجَّ للناس في هذه السنة عبدُ الله بنُ الزبير .

وكان عاملتَه فيها على المصرّين : الكوفة والبّصْرة (١) أخوه مصعب بن الزّبير (٢ . وكان على قضاء الكوفة شُرّيح ٢) وعلى قضاء البّصْرة هيشام بنُ هُبيرة ، وعلى خُراسان عبدُ الله بنُ خازم .

<sup>(</sup>١) ب، ف: « البصرة والكوفة » .

<sup>(</sup> ٢ - ٢ ) ب ، : « وعلى الكوفة شريح يتولى قضاءها » .

## ثم دخلت سنة سبعين ذكر ما كان فيها من الأحداث

فني هذه السَّنة ثارت الرّوم ، واستجاشوا على مَن بالشّأم من ذلك من المسلمين ؛ فصالح عبدُ الملك ملكَ الروم ، على أن يؤدّى إليه فى كلّ جمعة ألفَ دينار خوفًا منه على المسلمين .

\* \* \*

وفيها شخص فيا ذكر (١) محمدُ بن عمرَ – مصعبُ بن الزبير إلى مكَّة فقدهها بأموال عظيمة ، فقسمها فى قومه وغيرهم ، وقدم بدوابَّ كثيرة وظهّر وأثقال ، فأرسل إلى عبد الله بن صفّوانَ وجُسُير بن شَيْبة، وعبد الله بن مطيع مالاً كثيرًا ، وفحر بُدُنَّا كثيرة .

V1V/Y

\* \* \*

وحج بالنَّاس في هذه السَّنة عبد الله بن الزّبير .

وكان عُممًاله على الأمصار في هذه السنة عمَّاله في السنة الَّتَى قبلها على المعاون والقضاء .

<sup>(</sup>۱) ب، ن: «نعم».

### ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ذكر ما كان فيها من الأحداث

فهن ذلك مسير عبد الملك بن مر وان فيها إلى العراق لحرب مُصعب بن الزبير ، وكان عبد الملك - فها قيل - لا يزال يقرب من مُصعب ، حتمَّى يبلغ بُطنان حَسِيب ، ويخرج مصعب إلى بِمَاجُنُمَيرَا ، ثم تهجُم الشتاء فيرجع كلِّ واحد منهما إلى موضعه ، ثم يعودان ؛ فقال عدى بن زيد بن عدى بن الرّقاع العاملي :

لعمرى لقد أصحرَتْ خيلُنا للمُصعَدال المُضعَدال ق عُوتب ثُمّت كم يُعْتَبِ(١) قليل التَّفَقُّدِ للغُيَّبِ(٣) ضجيجُ قَطَا بلد مُخصبِ

كريم الضّرائب والمنْصِبِ ومن يَنْصُر اللهُ لم يُغلَبِ(٥)

إذا ما مُنافق أَهل العِرَا دَلفَنْـا إليه بذي تُدْرَإ يهِزُّون كلَّ طويل القَنا قِ مُلْتَئِم النَّصْل والنُّعْلَبِ(1) كأَنَّ وعَاهُمْ إِذَا مَاغَـــدُوْا فقـــدَّمنا واضحٌ وجْهُــهُ أُعِــينَ بناً ونُصِرْنا بهِ

( ٢ ) هذا البيت والذي يليه لم يرد في رواية الأغاني . (١) الأغاني ٩: ٥٠٠، ٣٠٠.

(٣) ذو تدرأ. مدافع ذو عز ومتعة . وفي المسعودي: « لدى موقف » .

( ه ) الأبيات برواية الأغانى : (٤) الثعلب هنا : رأس الرمح

ةِ لدُّن ومعددِلِ الثعلَبِ وإن شئت زدت عليها أبي يحل العِقَابِ على المذنب أزاحم كالجمل الأجرب ومن يك من غيرنا مرب

لعمرى لقد أصحرت خيلُنَا بأكناف دِجْلةَ للمُصْعب يهزُّون كلَّ طَوِيل القنا فداؤك أمّى وأبناؤها وما قُلتُها رَهْبةً إنما إذا شِئْتُ نازلت مستقتلا فمن بكُ منّا بنت آمناً

. Y9A/Y

فحد أنى عمر بن شبّة ، قال : حد أنى على " بن محمد ، قال : أقبل عبد الملك من الشأم يريد مُصعبًا - وذلك قبل هذه السنة ، في سنة سبعين - ومعه خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد ، فقال خالد لعبد الملك : إن وجّه يتني إلى البصرة وأنْبعت عبد يعيلا يسيرة وجوتُ أن أغلب لك عليها . فوجّه عبد الملك ، فقد مها مستخفياً في مواليه وخاصته ، حتى نزل على عمرو بن أصمع الباهلي " .

قال عمر: قال أبو الحسن: قال مسلمة بن محارب: أجار عمرو بن أصمح خالدًا ، وأرسل إلى عبد بن الحصين وهو على شرطة ابن معمسر — وكان ممسر — وكان معمس عن البصرة استخلف عليها عبيد الله بن عبيد الله بن معمس و ربجا عمرو بن أصمع أن يبايعه عبد بن الحصين — بأنى قد أجبرت خالدًا فأحبب أن تعلم ذلك لتكون لى ظهراً . فوافاه وسوله حين نزل عن فرسه ، فقال له عبد اذ والله لا أضع لبد فرسى حتى آتيك في الحيل . فقال عمرو لحالد: إنى لا أغرك ، هذا عبد يأتينا الساعة ، ولا والله ما أقدر على منعك ، ولكن عليك بمالك بن مسمع .

قال أبو زيد : قال أبو الحسن : ويقال إنَّه نزل على على ّ بن أصمع ، ٧٩٩/٢ فبلغ ذلك عبدًادًا(١) فأرسل إليه عبدًاد : إنى سائر إليك .

حد تنى عُمر [ بن شبّة ] (۱) ، قال : حد تنى على بن محمد ، عن مسلمة وعنوانة (۱) أن خالد الخرج من عند ابن أصمع يركض ، عليه قميص قُوهي رقيق ، قد حسّره عن فخذيه ، وأخرج رجليه من الرّكابين ؛ حتى أقى مالكناً ، فقال : إنى قد اضطررت أليك ، فأجرتى ، قال : نعم ، وخرج هو وابنه ، وأوسل إلى بكر بن وائل والأزد ؛ فكانت أول راية أنته راية بي يشكر أ . وأقبل عبّاد في الحيل ، فتواقتَمُوا ، ولم يكن بينهم ، فلما كان من الغد غلوا إلى حفّرة نافع بن الحارث التي نُسبت بعد للى خالد رجال من بنى تميم قد أنوه ؟ منهم صعصعة بن معاوية ، وعبد العزيز بن

<sup>(</sup>١) ب، ن: «نقال». (٢) منب، ن.

<sup>(</sup>٣) ب، ف: «عن عوانة».

سنة ۷۱

بشر، ومرة بن محكمان، في عدد منهم؛ وكان أصحاب خالد جُمُريةً ينسبون إلى الجُمُدُرة ، وأصحاب ابن معمر زَبَسِرية ؛ فكان من الجَمُريةً عبيد الله بن أبي بمكرة وحُمُسُران والمغيرة بن المهلب، ومن الزبيرية قيس بن الهيم السُّلسَيّ ؛ وكان يستأجر الرجال يقاتلون معه ، فتقاضاه رجل أجرةً فقال : غدًا أعطيكها ، فقال غَطَاهَان بن أنيف ، أحد بني كعب بن عمو :

لبِئس ما حكَمتَ يا جلاجِلُ النَّقَدُ دَيْنٌ والطِّعانُ عاجِلُ • وأنْتَ بالبابِ سميرٌ آجلُ •

وكان قيس يعلق (١) فى عنق فرسه جلاجل، وكان علىخيل بنى حنظلة ٨٠٠/٢ عمرو بن ويزة القحيني (٢)؛ وكان له عبيد يؤاجرهم بثلاثين ثلاثين كلّ يوم، فيعطيهم عشرة عشرة ، فقيل له :

> لبشس ما حكمت يا بنَ وَبَرَهُ تُعطَى ثلاثينَ وتُعطى عَشَرهُ ووجهً المصعب زَحْر بن قيس الجُعْنيّ صَددًا لابن مَعمرَ في ألف، ووجهً عبدُ الملك عُبيدً الله بنَ زياد بن ظبّيانَ مددًا لخالد، فكره أن يدخل البَصرة، وأرسل مطرّ بنَ التّـوم فرجع إليه فأخبره بتفرّق الناس، فلحة، بعد الملك.

> قال أبو زيد: قال أبو الحسن: فحد آني شيخٌ من بني عرين، عن السكن بن قسّادة ، قال: اقتتلوا أربعة عشرين يومًا ، وأصيبتْ عين مالك ، فضجر من الحرب، ومشت السفراء ، بينهم يوسف بن عبد الله بن عبّان بن أبي العاص ، فصالحه ، على أن يُسخرج خالدًا وهو آمن ، فأخرج خالدًا وهو آمن ، فأخرج خالدًا من البصرة ، وخاف ألا يجيز المُصعب أمان عبيد الله ، فلكحق مالك بثاج ، فقال الفرر وقد يتذكر مالكًا وليُحوق التميسة به و بخالد:

عجِبْتُ لأَقوامٍ تميمٌ أَبُومُمُ وهُمْ في بني سعدٍ عِظامُ المَبارِكِ (٢٠)

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، س ، وفي ط : «يعلم » .

<sup>(</sup>٢) ب: « الحمين » ، س: « العجيني » . (٣) ديوانه ٠٠٠ .

وكانوا أَعزَّ النِاسِ قبل مسيرِهِمْ إلى الأَزْد مُضْفَرًا لِحاها ومالكِ ٨٠١/٢ فما ظَنُّكُم بابن الحَوَارِيِّ مُضْعَبِ إذا افتَرَّ عن أنيابِهِ غيْرَ ضاحِكِ ونحنُ نَفَيْنا مالكاً عن بلادِهِ ونحن فَقَأْنا عَيْنَهُ بالنَّيَارَك

وَعَمَى تَعْلِينَا اللّهِ وَلِهِ: ('قال أَبُوالحُسْ: حَدَّثْنَى مسلمة') أَنْ المُسْعِبَ لِمَنْ السَّ قال أَبُو زَيْد: ('قال أَبُوالحُسْ: حَدَّثْنَى مسلمة') أَنْ المُسْعِبَ لَمَّا الصَرَفَ عِبدُ الملك إلى دمشق لم يكن ('١) له همتَّه إلاّ البصرة ، وطلميع أن يُدُوك بها خالداً ، فوجده قد خرج ، وأمن ابن مُعمر النَّاس ، فأقام أكْرُهم ، وخاف بعضهم مُصعبًا فشخص ، ففضب مُصعبَ على ابن مَعمر ، وحلف ألا يوليه ، وأوسل إلى الجُمْرية فسبَّهم وأنبهم .

قال أبو زيد: فزعم المدائي وغيرُه من رُواة أهل البتصرة أنّه أرسل إليهم فأتي بهم ، فأقبل على عبيد الله بن أبي بتكرة ، فقال: يابن مسروح ، إنسا أنت ابن ككلية تعاورُها الكلاب ، فجاءت بأحمر وأسود وأسفر من كل كلب بما يشبهه ، وإنّها كان أبوك عبداً نزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصن الطائف ، ثم أقستم البيئة تدعون أن أبا سئميان زنى بأمكم ، أما والله لن يقيتُ الألحقتكم بنسبكم . ثم دعا بحدران فقال : يابن البهودية ، إنسا أنت عليج نسبطي سبيت من عبين التشر . ثم قال الدحكم بن المنذر بن الجارود : يابن الخبيث ، أتدرى من أنت وبن الجارود أي إنسا كان الجارود : يابن الخبيث ، أتدرى من أنت ساحل البحر ، غانتمي إلى عبد القيس ، ولا والله ما عرف حيياً أكثر أشهالا على سنوءة منهم . ثم أذكح أخته المنكعير الفارسي فلم يصب شرقاً قط على المسودة منهم . ثم أذكح أخته المنكعير الفارسي فلم يصب شرقاً قط أعظم منه ، فهؤلاء ولد أما يابن قباد . ثم أني يعبد الله بن فضالة الزهراني أقتل منها له المنت من أهل سسماهيج ! أما والله لأرد نتك فقال ! أست من أهل همجر ، ثم من من أهل سسماهيج ! أما والله لأرد نتك بالملة ! ثم أتي بعبد العزيز بن بشر بن حيناط فقال : يابن المشتور ، ألم باسرق عمل عنزاً في عهد عر ؛ فأمر به فسير ليقطعه ! أما والله ما أعنت إلا يسرق عمل المنا والله ما أعنت إلا يسرق عمل عنزاً في عهد عر ؛ فأمر به فسير ليقطعه ! أما والله ما أعنت إلا يسرق عملك عنزاً في عهد عر ؛ فأمر به فسير ليقطعه ! أما والله ما أعنت إلا

<sup>(</sup> ١ - ١ ) ب، ف: « عمر بن شبة عن أبى الحسن المداني عن مسلمة » .

<sup>(</sup>٢) ب، ف: «لم تكن».

من يمنكح أختك وكانت أخته تحت مقاتل بن مسمع - ثم أتى بأبي حاضر الأسدى فقال : يابن الإصطلحرية ، ما أنتَ والأشراف ! وإنما أنت من أهل قطر دَعِيٌّ في بني أسد، ليس لك فيهم قريب ولا نسيب. ثم أتي بزياد بن عمرو فقال : يابن الكَرَّمانيّ، إنَّما أنت عليْج من أهل كَرُّمان قطعت إلى فارس فصرت ملاحاً ، مَا لَكُ وللحرُّب ! لأنْتَ بيَجِرْ القَـلُس (١) أحدُ قُ . ثُمَّ أُتِي بعبد الله بن عَبَّانَ بن أبي العاص فقال : أعـلَـيّ تُكتَشِّر وأنتَ علم من أهل همجر ، لحق أبوك بالطَّائف وهم يضمُّون من تأشَّب إليهم يتعزَّزون به! أما والله لأرد نبَّك إلى أصلك . ثم ٓ أتَّى بشَيتْخ بن النُّعْمَان فقال: يابن الحبيث، إنَّما أنت عليْج من أهل زَنْد وَرْد ، همَرَبت أمك وقُمُتل أبوك ، فتزوّج أختمَ رجلٌ من بني يشكر ، فجاءت بغلامين ، فألحقناك بنسببَهما ، ثم ضربهم مائة "مائة" ، وحلَّق رءوسهمولحاهم ، وهدم َ دُورهم ، وصَهرَهم في الشَّمس ثلاثنًا ، وحملهم على طلاق نسائهم ، وجمَّر أولادَ هُم في البُّعوث ، وطاف بهم في أقطار البَصرة ، وأحلفهم ألّا يَسْكحوا الحرّائر . وبعث مُصعبٌ خداش بن يزيد (٢) الأسدى في طلب من هَرَب من أصحاب خالد، فأدرك مرّة بن متحثكان فأخذه، فقال مبرة:

۲/۳۰۸

بنى أَسَد مِن تَقْتَلُونَى تُحَارِبُوا بَهِ إِذَا الحرب المَوَانُ الشَمَلَّتِ بَى أَسَد مَلْ فيكمُ من هَوَادَة بنى أَسَد مَلْ فيكمُ من هَوَادَة فلاتَحْسبِ الأَعْدَاءُ إِذَعْبتُ عَنهُمُ وأُورِيتُ مَثْناً أَنَّ حربَى كلَّت مَعْنَا بَنْ فِي الزَّمِكَةُ آيِناً وقد نَهَلَتْ مِنِّى الرَّماحُ وعَلَّتِ

فقرَّبه خداش فقتله – وكان خيداًش على شُرُطة مُصعب يومند – وأمر مصعب سنان َ بن ذهل أحد بنّى عمرو بن مَرْثَد بدار مالك بن

<sup>(</sup>١) القلس : حبل غليظ من حبال السفن .

<sup>(</sup>٢) ب،ف: «مرثد».

مسمع فهد مها ، وأخذ مصعب ما كان في دار مالك ، فكان فها أخذ ما بحارية ولدت له عرز بن مصعب ، قال : وأقام مصعب بالبصرة حي (١) شخص إلى الكوفة ، ثم لم (١) يزل بالكوفة حتى خرج (١) لحرب عبد الملك ، وزن عبد الملك مسكن ، وكتب عبد الملك إلى المتروائية من أهل العراق ، فأجابته كليهم وشرطوا عليه ولاية أصبهان ، فأنعتم بها لهم كليهم ، منهم حكيا ابن أبجر ، والغتضبان بن القبيعترى، وعتاب بن ورقاء، وقبطن بن عبد الله الحارثي ، وعمد أو بن برعبد الرحمن بن سعيد بن قيس ، وزحر بن قيس ، وعمد ابن عُمير ، وعلى مقد مته محمد بن سعيد بن قيس ، وزحر بن قيس ، وعمد معاوية ، وعلى ميسرته خالد أبن بزيد بن معاوية ، وعلى ميسرته خالد أبن يزيد ، وسار إليه مصعب وقد خذ له أهل الكوفة . قال عروق بن المغيرة بن شعبة : فخرج يسير متكنا على متعرقة دابيته ، ثم تصفح (١) الناس يمينا وشمالا فوقعت عينه على ، فقال : يا عروق ، إيائه النزول على حكم ابن زياد وعترمه على الحرب ؟ فقال : المأتي بالطف من آل هاش ما تأسو المكرام التأشيا (١٠)

ولا اولى بالطفائ من بن تنسيم المستود المستود المستود المستود المستود المستود الله حسل الله حال الله عن الله عن الله عن عبد الله بن ألم الله عن ألم الله الله بن أبى فرّة، عن رسحاق معلى الله بن أبى فرّة، عن رسحاق معلى الله بن أبى فرّة، عن السحاق معلى وضع السيف فقتل من خالفه ، فلمنا أجمع بالمسير إلى مصعب، فاختلف صفت له الشأم وأهلها خلطب الناس وأمرهم بالتهيو إلى مصعب، فاختلف عليه رؤساء أهل الشأم من غير خلاف لما يريده، ولكنهم أحسبوا أن يقيم ويقد م الجيوش ، فإن ظفروا فذلك ، وإن لم يظفروا أمد هم بالجيوش خشية على الناس إن أصيب في لقائه مصعباً لم يكن وراءه ملك، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، أم

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «ثم».

<sup>(</sup>۲) ب، ن: «ولم». (۳) ب، ن: «شخص».

<sup>( ؛ )</sup> ب ، ف : « يتصفح » .

<sup>(</sup> ه ) اللسان ( أسى ) من غير نسبة ، وروايته : « التآسيا » .

سنة ۷۱

سرَّحتَه إلى مصعب ! فقال عبدُ الملك : إنَّه لا يقوم بهذا الأمر إلاَّ قرشيُّ له رأى، ولعلِّي أبعث من له شجاعة ولا رأى له ، وإني أجد في نفسي أني بصيرٌ بالحرب ، شجاعٌ بالسَّيف إن أجلئتُ إلى ذلك ، ومصعب في بيت شجاعة ، أبوه أشجع قريش ، وهو شجاع ولا علم له بالحرب ، يُحبّ الخفض، ومعه من يُتَخالفه، ومعى من ينصح لى. فسار عبد الملك حتَّى نزلمسَسْكِن، وسار مصعب إلى باجُسَسْرًا، وكتب عبدُ الملك إلى شيعته من أهل العراق، فأقبل إمراهيمُ بنُ الأشتر بكتاب عبد الملك مختومًا لم يقرأه، فدفعه إلى مصعب ، فقال : ما فيه ؟ فقال : ما قرأته ، فقر آه مصعب فإذا هو يدعوه إلى نفسه، ويجعل له ولاية العراق، فقال لمصعب : إنَّه والله ماكان من أحد آيس (١١)منه مني، ولقد كتب إلى أصحابك كلّهم بمثل اللَّذي كتب إلى . فأطعني فيهم فاضرب أعناقهم . قال : إذاً لا تُناصحنا عشائرُهم . قال : فأوقر هم حديدًا وابعث بهم إلى أبيض كسرى فاحبسهم (٢) هنالك ، ووكمِّل بهم من إن غُلبِت ضرب أعنقهم، وإن غلبت منتنت بهم على عشائرهم . فقال : يا أبا النعمان ، إنى لَمَع شغل عن ذلك ، يرحمَم اللهُ أبا بمَحْر ، إن كان ليمَحذ رنى غدر أهل العراق ، كأنَّه كان يسَظُر إلى ما نحن فيه !

حد أني عمر، قال: حد ثنا محمد بن سكر م، عن عبد القاهر بن السّرى، قال : هم آهل العراق بالغدّر بمصعب، فقال قيس بن بن الهيم : ويحكم ! لا تُدخملوا أهل الشأم عليكم ، فوالله لأن تطعموا بعيشكم ليَّصَفْهِينَ عليكم منازلتكم، والله لقد رأيتُ سيّداً أهل الشأم على باب الحليفة يفرح إن أوسكته في حاجة ، ولقد رأيتُنا في الصّوائف وأحد أنا على ألف بعير، ، وإن الرجل من وجوههم ليغزر على فرسه وزاده خلفته.

قال : ولمَّا تدَانَّىٰ العسكرانُ بدَيْرِ الجائليقِ من مَسْكُونَ ، تَمَدَّمُ إبراهيمُ بنُ الأشر فحسَمل على محمَّد بن مَرَّوان فأزالمَّ عن موضعه ، فوجَّه عبدُ الملك بن مروانَ عبدَ الله بن يزيد بن معاوية ، فقرب من محمد بن

۸٠٦/

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «آنس». (۲) ب، ف: «واحبسم».

مروان . والتي القوم مُ فَتَمْتِل مُسلم بن عَمرو الباهليّ ، وقتِل يَحَيى ابن مبشّر، أحد بني ثعلبة بن يَرْبُوع ، وقتل إبراهيم بن الأشتر، فهرب عمّّاب ابن ورَّقاء — وكان على الحيل مع مصعب فقال مصعب لقطن بن عبد الله الحارثيّ : أبا عبان ، قدّم خيلك، مقال : ما أرى ذلك ، قال : ولم ؟ معلالة الحرّة أن تُمُتل مذّحج في غير شيء ، فقال لحجّار بن أبجر : أبا أسيد ، قدتم رايتك ؛ قال : إلى هذه العبد رة! قال : ما تتأخّر إليه والله أنين وألا م ؛ فقال نحمًا بن عبد الرّحمن بن سعيد بن قبيس مثل ذلك ، فقال : ما أرى أحدًا فَمَلَ ذلك فأفعله ، فقال مصعب : يا إبراهيم ولا إبراهيم لي اليوم!

حدّ ثنى أبو زيد، قال: حدّ ثنى محمّد بن ُ سَكلاً م، قال: أخبر ابنُ خازم بمسير مُصهب إلى عبد الملك، فقال: أمَعَه عر بنُ عُبيد الله بن معمر ؟ قيل: لا، استعمله على فارس، قال: أفمعهَ المهلّبِ بنُ أبى صفرة ؟ قيل: لا، استعمله على الموصل، قال: أفعهَ عبّاد بن الحَصين ؟ قيل: لا، استخلفه على البصرة، فقال: وأنا بخُراسان!

خُدِينِي فَجُرِينِي جَمَارِ وَأَبْشِرِي لِلَهُ مِرَامِرِيُّ لِمَ يَشْهَدِ البَوْمَ نَاصِرُهُ فَقَالَ مَصَعَب البَنه عَيسى بن مُصَعَب : يا بُنَى ، ارَكَب أنت وبن معك إلى عملك بمكة فأخبره ما صَنع أهل العراق ، ودَعَى فإني مَصَعُول . فقال ابنه : والله لا أخبر قريشاً عنك أبداً ، ولكن إن أردت ذلك فالحق بالبصرة فهم على الجماعة ، أو الحرَق بأمير المؤمنين . قال مصعب : والله لا تتحد ث قريش أنى فررت بما صنعت ربيعة من خذلانها حتى أدخل الحرم منهزيا ، ولكن (١) أقاتل ، فإن (١) فتُملت فلعمري ما السيف بعار ، وما القرار لى بعادة ولا خُلُق ، ولكن إن أردت أن ترجع فارجع فقاتل . فرجع فقاتل حتى قتل .

قال على بن محمَّد عن يحيي بن سعيد بن أبي المُهاجر ، عن أبيه

<sup>(</sup>١) ب، ف: «ولكني». (٢) ب، ف: «فلأن».

۱۵۹ ۷۱ تنه

إن عبد الملك أوسل إلى مصعب مع أخيه محمد بن مروان : إنّ ابنَ عمَّك يعطيك الأمان ، فقال مصعب : إنّ مثلي لا ينصرِف عن مثل هذا الموقف إلاّ غالبًا أو مغلو باً .

وقال المبينم بن عبدى: حد تنا عبد الله بن عبياً ش ، عن أبيه ، قال : إنا لو قُوف مع عبد الملك بن مروان وهو يُمجارب مصعباً إذ دنا زباد بن عرو ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن إسماعيل بن طلكحة كان لى جار صدق ، قلما أرادتى مصمب بسوء إلا دفعه عنى ، فإن رأيت أن تؤمنه على جرمه ! قال : هو آمن ، فضى زياد - وكان ضخماً على ضخم حتى صار بين الصفية ، فصاح : أين أبو البخترى إسماعيل بن طلحة ؟ فخرج إليه ، فقال : إنى أريد أن أذكر الك شيئا، فند كا حتى اختلف أعناق أ دوابيهما - وكان الناس ينتطقون بالحواشي المحشوة - فوضع زياد يده في منطقة إسماعيل ، ثم اقتلمه عن ستر به - وكان تحديمًا - فقال : أنشدك الله با أبا المغيرة ، إن هذا ليس بالوفاء لمصعب ، فقال : هذا أحب إلى من أن أراك غداً مقتولا .

ولماً أبي مصعب قبول الأمان نادى محمد بن مروان عيسى بن مصعب وبول الأمان نادى محمد بن وقال له : يا بن أخي ، لا تقتل نفسك ، لك الأمان ، فقال له مصعب :

قد آمسَك عممك فامض إليه ، قال : لا تتحدث نساء وريش أبي أسلمتك للقتل ، قال : فتقد م بين بدى أحتسبك ، فقاتل بين يديه حتى قتل ، وأفخر المصعب بالرمني ، ونظر إليه زائدة بن قدامة فشك عليه فطعنه ، وقال : يا لثارات المختار ! فصرعه ، وزل إليه عبيد الله ابن رياد بن ظبينان ، فاحتز راسم ، وقال : إنه قتمل أخيى النابي بن زياد . فاحتز راسم ، وقال : إنه قممل أخي النابي بن وقال : إنه قبل أن يأخذها ، وقال : إنه أقتله على طاعتك ، إنما قتلته على وشر صسمه بي ، ولا آخذ في حكم رأس مالاً . فتم كه عند عبد الملك .

وكانالوِ تُسر الذي ذكرَ مُعُبِيدُ ألله بن زياد بن ظبيان أنه قتل عليه مصعبًا أن مصعبًا كان ولى في بعض و لايته شرطه مطرف بن سيدان الباهلي تم أحدبني جناوة.

فحد ثنى عراً بن شبعً ، قال : حد ثنى أبو الحسن المدانى ومتخلد بن يحي بن حاضر، أن مطرقاً أنبي بالنابى بن زياد بن ظبيان ورجل من بنى نشير قد قطعا الطريق ، فقتل النابى ، وضرب النمبرى بالسياط فتركه ، فجمع له عبيد الله بن رياد بن ظبيان جسَمْ بعد أن عزله مصحب عن البصرة وولاه الأهواز، فخرج يريده، فالتمتيا فتواقمنا وبينهما نهر، فعبر مطرق إليه النهري وعاجله ابن ظبيان فطعنه فقتله، فبعث مصحب مكرم بن مطرف في طلب ابن ظبيان عادر حتى بلغ عسكر مكرم ، فنسب اليه ، ولم يلق ابن ظبيان ، ولحق ابن ظبيان بعبد الملك لما قتيل أخوه ، فقال السعث الراحة فقيل مصحب بن خلي النورة ،

ولما رأينا الأَمرَ نكْساً صُدُورُهُ وهِم الهوَادِى أَنْ تكُنَّ توالِيا ('')

صَبَرُنا لأَمر الله حتَّى يُقيمَهُ ولم نَرْضَ إِلاَّ مِنْ أُمَيِّةَ واليا

ونحْنُ قَتَلنا مُصْعَباً وَابنَ مُصْعب أَخَا أَسد والنَّخَبيَّ البانِيَا

ومرَّتْ عُقَابُ الموتِ مِنَّا بمسلم فَأَهْرَتْ له ناباً فأُصبَحَ ثَاوِيَا

سقينا ابن سيدان بكأس روية كَفَتَنَا، وخيرُ الأَمر ما كان كافيا

حدثني أبو زيد، قال: حدثني على بنُ محمد، قال: مَرَّ ابنُ

حدثنى أبو زيد، قال: حدثنى على بن محمد، قال: مرّ ابنّ ظَــَــُّهِـــانَ بابنة مطرّف بالبصرة، فقيل لها: هذا قاتلُ أبيك ، فقالت: في سبيل الله أبي ، فقال ابنُ ظَــَهـُــان :

فلا فى سبيلِ اللهِ لاقى حِمَامَهُ أَبُوكِ ولكنْ فى سبيلِ اللَّرَاهِمِ فلمناً قُتل مُصعب دعا عبدُ الملك بنُ مروان أهل العراق إلى البيعة، فبايتوه، وكان مُصعب قُتل على نهر يقال له الدُّجيَيْل عند دَيْر الجائليق ٨١١/٢ فلمناً قُتل أمرَّ به عبدُ الملك وبابنه عيسى فدُفنا.

ذ كر الواقديّ عن عثمان بن محمسَّد، عن أبي بكر بن عُسُسَر ، عن عروة

<sup>(</sup>۱) ا: «أن تكون».

قال : قال عبد اللك حين قُتل مُصعب : واروه فقد والله كانت الحدر مة بيننا وبينه قديمة "، ولكن هذا المُلُلُك عقيم .

قال أبو زيد : وحدَّثني أبو نعيم، قال : حدَّثني عبدُ الله بنُ الزَّبير

أبو أبي أحمد ، عن عبد الله بن شريك العامري ، قال : إني لَواقف لل جنب مصعب بن الزّبير فأخرجتُ له كتاباً من قبّائي ، فقلتُ له : هذا كتابُ عبد الملك ، فقال : ما شئت ، قال : ثم جاء ربجل من أهل الشأم فلخل عسكره، فأخرجَ جارية فصاحت: واذلَّاه ! فنظر إليها مُصعب، ثم أعرض عنها .

قال : وأتى عبدُ الملك برأس مُصعب ، فنظر إليه فقال : متى تَعَذُو قريشٌ مثلك أَ وَكَانَا يَتَحَدَّثَانَ إِلَى حُبِّتَى ، وهما بالمدينة ، فقيل لها : قُتُتُل مصعب ، فقالت : تَعَس قاتلُه ! قيل : قتله عبد ُ الملك بنُ مروانً ، قالت: بأبى القاتلُ والمقتولِ!

قال : وَحَمَجَ عبدُ الملك بعدَ ذلك ، فدخلتْ عليه حُبَّى ، فقالت : 1/114 أقتلتَ أخاك مُصْعبًا ؟ فقال :

> مُرًّا وتَتُرُكهُ بجعجاع (١) من يذُقِ الحرْبَ يَجد طَعْمَهَا وقال ابن قيس الرُ قياًت :

قتيلٌ بدَيْر الجاثلِيقِ مُقيمُ (٢) لقد أَوْرَثُ المِصريْنِ خِزْيًا وذِلةً ولا صَبرتْ عندَ اللِّقَاء تممُ فما نصحتْ لله بكرُ بنُ وائل ولو كان بكْريًّا تَعَطَّفَ حَــوْلَهُ كتائب يَغلى حَمْيُها ويَدُومُ بها مُضَرِيٌ يَوْمَ ذاكَ كريم ١٣/٢ ولكنَّه ضاعَ الذمامُ وَلـمُ يكن وبَصْرِيَّهم إِنَّ المُليمَ مُلِيم جزّى الله كُوفيًّا هنـــاك ملامَةً ونحن صريح بينهم وصمم وإنَّ بني العَلَّاتِ أَخلَوْا ظُهورَنا

(١) لأب قيس بن الأسلت ، من المفضلية ٧٥ . والحمجاع : المحبس في المكان الخشن أو (٢) ديوانه ١٩٦، و بعده في رواية الديوان :

تولى قتال المارقين بنَفْسِهِ وقد أَسلماه مُنقذٌ وحَمِيمُ

171

فإن نَفْنَ لايَبْقُوا وَلاَ يَكُ بعْسَنَا لِلذِي حُرْمَةٍ في المسلمين حَريمُ (١)

قال أبو جعفر: وقد قبل: إنّ ما ذكرتُ من مَمَتَلَ مصعب والحرب السّي جرتُ بينه وبين عبد الملك كانت في سنة اثنتين وسنين ، وأن أمر خالد الله بن خالد بن أسيد ومصيره إلى البّصرة من قبيل عبد الملك كان في سنة إحدى وسبعين ، وقُمُتل مصعب في جُمُلَدَي الآخرة .

\* \* \*

[ ذكر الخبر عن دخول عبد الملك بن مروان الكوفة]

وفى هذه السَّنة دخل عبدُ الملك بنُ مروانَ الكوفةَ وفرَق أعمالَ العراق والمصرَيْنَ الكوفة والبصرة على عُممَّاله فى قول الواقيدىّ ؛ وأمَّا أبو الحسن فإنَّه ذَكَرَ أنَّ ذلك فى سنة اثنتين وسِعين .

وحد ثني عررُ ، قال : حد ثني على بن محمد، قال : قُتُول مصعب يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلتُ من جُمادى الأولى أو الآخرة سنة اثنين وسبعين. ولما أتى عبد الملك الكوفة — فيا ذكر — نزل الشخيلة ، ثم دعا النيّاس إلى البيعة ، فجاءت قُضاعة ، فرأى قلّة ، فقال : يا معشر قُضاعة ، كوفي على النيّاس إلى البيعة ، فجاءت قُضاعة ، فرأى قلل : عبد الله بن يعمل النيّهدى : كيف سكسم من مُصَرَ مع قلّتكم ! فقال : عبد معلى منا المؤينين . مم جاءت مناجع وهمدان فقال : ما أرى لأحد مع هؤلاء بالكوفة من جاءت مناجع وهمدان فقال : ما أرى لأحد مع هؤلاء بالكوفة بينيّا . ثم جاءت مجمعينيّ ، فلما نظر إليهم عبد الملك قال : يا معشر جعني ، اشتملتم على ابن أختكم ، وواريتموه ؟ يعني يحتي بن سعيد بن جعني ، انتسخب العاص — قالوا : نعم ، قال : فهاتوه ؛ قالوا : وهو آمن ؟ قال : وتشتر طون أيضاً! فقال رجل منهم : إنا والله ما نشرط جههالا بحقيًا الم واكننا نتسحب الولد على والده ، فقال : أما والله لنيعم الحيّ أنم ؛ إن كتم المقرسانا في الجاهلية والإسلام ، هو آمن ، فجاءوا به وكان يكني أبا أيوب ، فعاماً نظر إليه عبد الملك قال أيا قبيع ، بأي وجه تسنظر إلى ربك وقد فعاماً نظر إليه عبد الملك قال أيا قبيع ، بأي وجه تسنظر إلى ربك وقد

<sup>(</sup>١) كذا ورد البيت في ا .

خلعْتَمَىٰى ! قال : بالوجه الَّذَى خلقه ، فبايع ثمَّ ولى فنظر عبدُ الملك فى قَلَمَاه فقال : لله دَرّه ! أيَّ ابن زَوْمُلَةَ هو! يعنى غَربية .

وقال على بن عملًد: حدثني القاسم بن معمَّن وغيرُه أن مَعَسْد بن خالد الجَلَدَكي قال: مُعَسَّد بن خالد الجَلدَكي قال: ثم تقدمُنا وليه معمَّر عَدُوان، قال: فقد منا وجلا وميا جميلاً، وتأخَّرتُ وكان متعبد دميا فقال عبد الملك: من ؟ فقال الكانب: عَدُوان ، فقال عبد الملك:

110/4

عذيرَ الحيِّ من عَدُوا نَ كانوا حَيَّةَ الأَرْضِ بغى بعضُهُمُ بَمُّضاً فَلَم يرْعَوَّا على بَعْضِ ومنهمْ كانتِ السَّادَا تُ والمُوفُونِ بالقَرْضِ ثمَّ أَقبَل على الجميل فقال: إيه! فقال: لا أدرى ، فقلتُ مِن خَلَفِهِ: ومنهمْ حَكَمَّ يقضي فلا يُنقَض ما يَقضِي ومنهمْ من يجيِزُ الحسجَّ بالسُّنة والفَرْضِ(١) ومُهُمْ مُذْ ولِدوا شَبَوا بسِر النسب المحض

قال: فتركى عبد الملك ، ثم أقبل على الجميل فقال : مَن هو ؟ قال : لا أدرى ؛ فقلت من خلفه : ذو الإصبع ؛ قال : فأقبل على الجميل فقال : وليم سمى ذا الإصبع ؟ فقال : لا أدرى ؛ فقلت من خلفه : لأن حيثة عصت إصبحته فقطحتنها ، فأقبل على الجميل فقال : ما كان اسه ؟ فقال : لا أدرى ؛ فقلت من خلفه : حرقان بن الحارث ؛ فأقبل على الجميل، فقال : من أيكم كان ؟ قال : لا أدرى ، فقلت من خلفه : من بي ناج ، فقال :

أَبَعْدَ بني ناج ٍ وسَعْيِك بينهم (٢) فلا تُشْبِعنْ عَيْنيك ما كان هالِكَا

 <sup>(</sup>١) قال أبو الفرج: « قوله: « وسنهم من يجيز الناس » فإن إجازة المج كانت لمزاعة »
 فأعذتها عموان ، فصارت لرجل فيهم يقال له سيارة ». الأهاني ٣ : ٨٩ ( ٢) رواية الأهاني :
 وأممًا بشتُو ناج فكلاً تُمُدُّ كَرَبَّهُمْ »

إذا قُلْتُ مَعْرُوفاً لأصلَح بينهم يقول وُهَيْبٌ : لا أصالح ذَلكا

فأضحى كظَهْر العَيْر جُبّ سَنَامُهُ تُطيفُ به الولدانُ أحدبَ بَاركا مْ أَقْبَلَ عَلَى الحميل، فقال: كمعطاؤك؟ قال: سَبَعْمائة، فقال لى: ف كسم أنت ؟ قلت : في ثلث مائة ؛ فأقبل على الكاتبيّن ، فقال : حُطّاً من عطاء هذا أربعمائة ، وزيداها في عطاء هذا ، فرجعتُ وأنا في سبعمائة ، وهو فى ثلثما ثة مُم جاءت كنشدة فنظر إلى عبد الله بن إسحاق بن الأشعث ، فأوصَى به بشْرًا أخاه ، وقال : اجعله في صَبحابتك . وأقبل داود بن ُ قَىَحَمْدَ مَ فَي مَاثَتِينَ مِن بَكُر بِن وائل ، عليهم الْأَقَبْية الداود ية ، وبه سُمّيَتُ ، فجلس مع عبد الملك على سريره ، فأقبل عليه عبدُ الملك ، ثمّ نهض ونهضوا معه ، فأتبعهم عبد ُ الملك بصره ، فقال : هؤلاء الفُستَّاق ، والله لولا أن صاحبهم بجاءني ما أعطاني أحد منهم طاعة (١١).

ثم إنَّه وَلِّي لِهِ فَمَا قَيل - قَلَطَنَ بنَ عَبِدُ اللهِ الحَارِبِيُّ الكُوفَةُ أَرْبِعِينَ يُومًا مْم عَزَله، وَوَلَّى بِشْرَ بِنَ مَرُوان وصَعد منبرَ الكُوفة فخَطَب فقال :

إنَّ عبدَ الله بنَ الزبير لوكان خليفة "كما يزعم لخرج فآسي بنفسه ، ولم يغرز دَنْسَه في الحرَم . ثم قال : إنى قد استعملتُ عليكم بيشرَ بنَ مروان ، وأمرَّته بالإحسان إلى أهل الطاعة ، والشدَّة على أهل المعصية ، فاسمعوا له وأطبعوا .

واستَعمل محمَّد بنَ عُمير على هسمندان، وينزيد بن رُوْيَم على الرَّى ، وفترَّق العُمَّالَ ، ولم يف لأحد شرَط (٢)عليه ولاية أصبهان ؛ ثم قال : على مؤلاء الفُسسَّاق النَّذين أنسْغَلُوا الشأم ، وأفسدوا العراق ، فقيل : قد أجارهم رؤساءُ عشائرِهم ، فقال : وهل يجير على أحد! وكان عبدُ الله بن يزيد بن أسد لجأ إلى على بن عبد الله بن عبًّاس، ولجأ إليه أيضًا يحيى بن مَعْيُدُوف الهمدانيّ ، ولِحاً الهَدّ يَل بنُ زُفْرَ بن الحارث وعمرو بن زيد(٢) الحَكَسَمَى إلى خالد بن يزيد بن معاوية ، فآمنهم عبد الملك ، فيظهروا .

A14/Y

<sup>( 1 )</sup> انظر الأغاف ، ۳ : ۹۲ ، ۹۲ . ( ۲ ) ب ، ف : «يشرط».

<sup>.</sup> (٣) س، ابن الأثير: «يزيد».

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة تنازَع الرّياسة بالبصرة عُسِيدُ الله بن إلى بكرة وحُمران بن أبان، فحد أنى عمر بن شبئة قال : حد أنى على بن محملًد قال : لما قُسُل المُصعب وب حُمران بن أبان وعُسِيد الله بن أبى بتكرة فتنازَعا في ولاية البقصرة ، فقال ابن أبى بكرة : أنا أعظم غناء منك ، أنا كنت أنشيق على أصحاب خالد يوم الجُمُرة . فقيل لحمران : إنسك لا تقوى على ابن أبى بتكرة ، فاستمين بعبد الله بن الأهم، فإنم إن أبى بتكرة ، فاستمين بعبد الله بن الأهم، فإنم وابن الأهم على شرطها .

وكان لحُمْسُرَان منزلة عند بني أميَّة ؛ حلتني أبو زيد قال : حدثني أبو عاصم النَّبيل قال : أخبرني رجعً قال: قَدَم شيخٌ أُعرابيّ فرأى حُمْرانَ أَفقال : من هذا ؟ فقالوا : حُمْران ؛ فقال : لقد رأيتُ هذا وقد مال رداؤه عن عاتقه فَابتدره مروان وسعيدُ بنُ العاص أيَّهما يسوِّه . قال أبو زيد : قال أبو خمَّد ثَتُ بُذلك رجعًا من وَلَدَ عبد الله بن عامر ، فقال : حدثني أبي أن حُمْسُوانَ مَدَّ رجلةً فابتدر معاوية وعَبد الله بنَ عامر أيتهما ١٨٨/٢ يتَعْمرها .

### [ ذكر خبر ولاية خالد بن عبد الله على البصرة ]

وفى هذه السنة بعث عبد الملك خالد بن عبد الله على البتصرة واليا ، حد تنى عمر ، قال : حد ننى على بن محمد ، قال : مكث حمران على البصرة يسيراً ، وخرج ابن أبى بتكرة حتى قدم على عبد الملك الكوفة بعد مقتل مصمحب ، فولى عبد الملك خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد على البصرة ، فلما وأعمالها، فوجة خالد عبد الله بن أبى بتكثرة خليفته على البصرة ، فلما قدم على حسران ، قال : أقد عند جنت لاجنت ! فكان ابن أبى بتكثرة على البصرة حتى قد م خالد .

وفي هذه السنة رَجَع عبد ُ الملك ــ فيما زَحَمَم الواقد ّيّ ــ إلى الشأم .

قال : وفيها نترَع ابنُ الزبير جابرَ بنَ الأسوَد بنِ عوف عن المدينة ، واستعمل عليها طلحة بن عبد الله بن عوف . قال : وَهُو آخر وال لابن الرّبير على المدينة ، حتَّى قدم عليها طارقُ بنُ عَمَرو مولى عَبَّان ، فَتَهَرَب طلحة ، وأقام طارقٌ بالمدينة حتَّى كتب إليه عبد الملك .

وَحَيَّجٌ بالناس في هذه السَّنة عبد الله بن الزّبير في قول الواقديّ .

#### [خطبة عبد الله بن الزبير بعد مقتل مصعب]

وذكر أبو زيد عن أبى غسَّانَ محمنَّد بن يجي ، قال : حد ثنى مصعب ابن عُمْانَ ، قال: لمنَّا انتهَى إلى عبد الله بن الزبير قتل مُصعب قام فى الناس فقال :

الحمد لله اللّذي له الحلق والأمر ، يؤتي الملك من يشاء ، ويتنزع الملك متن يشاء ، ويتنزع الملك متن يشاء ، ويتنزع الملك متن يشاء ، الله عبّن المعرز من يشاء ، ويتمزّ من يشاء ، ويتمزّ من يشاء ، ويتمزّ من كان فرداً ، ولم يتعزز من كان وليته الشيطان وحرزيه وإن كان فرداً ، ولم يتعزز من كان وليته الشيطان وحرزيه وإن كان (١١ معه الآنام طلراً . ألا وإنه قد أتانا من العراق خبر حزننا وأقد مصعب رحمة الله عليه ، فأما اللذي أفر حتنا فعللمنا أن قتله له شهادة ، وأما الذي حرز عتويمن بتعدها خوالراً ي إلى جميل الصبر وكويم العزاء العميم ولم الصبح وكويم العزاء مصيبة ، من يتر عتويمن بتعدها خوالراً ي إلى جميل الصبر وكويم العزاء مصيبة ، وما أنا من علمان بخلو العراق أهل ألغتذ و والمناوية فإناوالله العراق أهل ألغتذ و والنفاق ، أسلتموه وباعد وبالقل الثمن ، فإن يتقتل فإناوالله في زَحيف في الجاهلية ولا الإسلام ، وما نموت إلا قعد على متصابحا كما نموت بنو أبي العاص ، والله ما قتيل منهم ربط وزحي خلال السيوف . ألا إنسا الدنيا عاربة من المسلك الأعلى الذي ول سلطانه ، ولا يتبيد ما نكوت الديق المتهين ؛ أول تقدما أخذا الأخر البيلام ، وان تند أبي المسلك الأعلى الذي ول سلطانه ، ولا يتبيد ملككه ، فإن تشهيل لا أجل على الله ولى هذا وأستغفر الله ألله لى ولكم .

<sup>(</sup> ۱ - ۱ ) ف : « الناس معه طرا » . (  $\gamma$  ) القمص : الموت السريع .

وذكر أن عبد الملك لمنا قتل مصعباً ودخل الكوفة أمر بطعام كثير ١٩٠٧ فضنيع، وأمر به إلى الخور أنقى، وأذن إذنا عاماً ، فلخل الناس فأخلوا مجالسهم، وأمر به إلى الخور أنقى، وأذن إذنا عاماً ، فلخل سريرى ، ما المجالسهم معه ، ثم قال: أى الطعام أكلت أحب إليك وأشهى عندك ؟ قال: عناق (۱) . حتمراء قد أجيد تعليحها ، وأحكم نضجها ، قال: ما صنعت شيئا ، فأين أنت من عمروس (۲) راضع قد أجيد ستمطه ، وأحكم نضجه، اختلجت إليك رجائه ، فأثبعتها يده ، غذى بشريجين من لبن وسمن . ثم جاءت الموائد فأكلوا ، فقال عبد الملك بن مروان : ما ألذ عيشنا لو أن شيئا يدوم! ولكنا كما قال الأول :

وكلَّ جليدٍ ياأَمَمَ إلى بِلَى وكلُّ امْرِئَ يَوْماً يَصيرُ إلى كانُ فلما فرغُ من الطعام طاف عبدُ الملك في القَصر يقول لمسّمرو بن حُرَيث: لـمَتنُّ هذا البيت؟ ومَنْ بَنَتَى هذا البيت؟ وعسّمرو يُسخيره، فقال عبدُ المَلك:

وكلَّ جديد ياأَمَيمَ إلى بِلَّى وكلُّ امرئ بومًا يصيرُ إلى كانْ ثُمَّ أَتَى مِلسَّهُ فاستَكْنِي؛ وقال :

اعْمَلُ على مَهَلِ فَانَّكَ مَيْتُ وَاكْتَحْ لَنَفْسِكَ أَيْهَا الْإِنْسَانُ ٨٢١/٢ فَكَأَنَّ مَا قد كان لَم يُكُ إِذْ مَشَى وكأنَّ ما هو كائنُ قد كانْ

وفي هذه السنة افتَتَمَح عبد ُ الملك ـ في قول الواقديّ ـ قَيْساريَّة .

<sup>(</sup>١) العناق : الأنثى من أولاد المعزى .

 <sup>(</sup> ۲ ) في اللسان : « وفي حديث عبد الملك بن مروان : أين أنت من عمروس راضع ! العمروس بالضم : الخروف أو الجدى إذا بلغا العدو ».

## ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين

# ذكر الخبر عمَّا كان فيها من الأَّحداث الجليلة

قال أبو جعفر : فمن ذلك ما كان من أمر الحوارج وأمر المهلّب بن أبى صُفَّرة وعبد العزيز بن عبد الله بن حالد بن أسييد .

ذَكَر هشام بن محمدً ، عن أبي مخنف أن حصيرة بن عبد الله وأبا زُهير العبسَى حدَّثاه أنَّ الأزارقة والمهلَّب بعدما اقتتلوا بسُولاَفَ ثمانية أشهر أشدُّ القتال ، أتاهم أنَّ مصعب بن الزَّبير قد قُدُّيل ، فبلغ ذلك الحوارجَ قبل أن يبلغ المهلَّب وأصحابه، فناداهم الخوارجُ : أَلا تُدُخبِرونِنا ما قولكم في مُصعبَ ؟ قالوا : إمام هُمُدًّى؛ قالوا : فهو وليتَّكم في الدنيا والآخرة ؟ قالوا: نعم ، قالوا : وأنتم أولياؤه أحياء وأمواتاً ؟ قالوا : ونحن أولياؤه أحياء وأمواتاً ؛ قالواً : فما قولُكم في عبد الملك بن مرُّوان ؟ قالوا : ذلك ابن ُ اللَّعين ، نحن إلى الله منه بُراء ، أهو عندنا أحلُّ دمًّا منكم ، قالوا : فأنَّم منه بُراء في الدُّنيا والآخرة ؟ قالوا : نعم كبراءتينا منكم ؛ قالوا : وأنتم له أعداً، "أحياء" وأمواتنًا ؟ قالوا : نعم نحن له أعداء كَعداوتينا لكم ، قالوا : فإن إمامكم مُصعبًا قد قتله عبد ُ الملك بن ُ مروان، ونواكم ستمجعلون غدًا عبد الملك إمامكم، وأنتم ٨٢٣/٢ الآن تتبرَّءون منه ، وتلعَّمنون أباه ! قالوا : كذبتم يا أعداء الله . فلما كانْ من الغد تبيين لهم قتل مصعب ، فبايع المهلب الناس لعبد الملك بن مروان فأتتهم الحوارجُ فقالوا: ما تقولون في مصعب ؟ قالوا: يا أعداء الله ؟ لا نخبركم ما قولنا فيه ، وكرهوا أن يكذِّبوا أنفسهم عندهم ، قالوا : فقد أخبرتمونا أمس أنه وليتكم في الدنيا والآخرة، وأنكم أولياؤه أحياءً وأمواتنًا ، فأخبرونا ما قولكم في عبد الملك ؟ قانوا: ذاك إمامنا وخليفتُنا \_ ولم يجدوا إذ بايعوه بُدًّا من أن يقولوا هذا القول- قالت لهم الأزارقة: يا أعداء الله ، أنتم أمس تتبرَّعون منه في الدُّنيا والآخرة ، وتزعمون أنكم له أعداء أحياءً" وأمواتاً ، وهو اليوم إمامكم وخليفتُكم ، وقد قتل إمامكم اللذي كنتم

سنة ٧٧

تولزية ! فأيهما المحتى ، وأيهما المهتدي، فأيهما الضال ! فالوالهم : يا أعداء الله ، وضينا بذاك إذ كان ولى (١) أموزنا، ونرضى بهذا كا رضينا بذاك ، قالوا : لا والله ولكنتكم إخوان الشياطين ، وأولياء الظالمين ، وعَبيدُ الدنيا . وبتعث عبد الملك بن مروان بشر بن مروان على الكوفة ، وخالد بن عبد الله بن خالد بن أسييد على البتصرة . فلما قدم خالد أثبت المهلب على خراج الأهواز ومتعرّفتها ، وبعث عامر بن مسمع على سنابور ، ومتقاتيل بن مسمع على سنابور ، ومتقاتيل بن مسمع على فسما ودرابحرد ، والمغيرة بن المهلب على أصطخر .

ثُمَّ إنه بعث إلى مُقاتل فبمَعشَه على جيش ، وألحمَقهَ بناحية عبد العزيز فخر جيطلب الأزارقة، فانحطوا عليه من قبل كرُّ مان حتى أتوُّا دراً بمجرد، فسار نحوَهم. وبعث قَـطَـرَىٌ مع صالح بن مـخـْراق تسعمائة فارس، فأُقبَـل ٨٢٣/٢ يسيرُ بهم حتى استقبـَل عبدَ العزيز وهو يسير بالنـاس ليلا ، يجرون على غير تعبية ، فهزم الناس ، ونزَل مُقاتيل بن مسمع فقاتل حتى قُتل ، وانهزم عبدُ العزيز بنُ عبد الله ، وأخيذت امرأتُهُ ابنة المنذر بنِ الجارُود ، فأقيمت فيمن يزيد، فبلغت مائة ً ألفَ – وكانت جميلة ً – فَغار رجلٌ مِن قومها كان من رءوس الحوارج يقال له : أبو الحديد الشُّنِّيِّيُّ ، فقال : تنَحُّوا هكذا ، ما أرَى هذه المُشركة إلَّا قد فتنتُّكم ، فضرب عنقمَها . ثمَّ زعموا أنه لمَحق بالبَصّرة ، فرآه آلُ منذر فقالوا : والله ما ندرى أنحممد ك أم نُدُمَّك ! فَكان يقول : ما فعلتُه إلَّا غيْرة وحسَّميَّةً. وجاء عبدُ العزيز حتى انتهتى إلى رامتهُرْمُز ، وأتى المهلّب فأخبر به ، فبعث إليه شيخًا من أشْياخ قومه كان أحدُّ فُرْسانه، فقال : اثنه فإن كان منهزمًا فعرَزٌ ه وأخبره أنه لم يَنَفَعَلَ شيئًا لم يَنفعَلَه الناسُ قَسَلَه ، وأخبره أنَّ الجنود تأتيه عاجلا، ئم يُعَزَّه الله وينصُره. فأتاه ذلك الرجل، فوجدوه نازلاً في نحو من ثلاثين رجلا كثيباً حزيناً، فسلم عليه الأزْديّ ، وأخبره أنه رسول المهلّب، وبلّغه ما أمّره به، وعرض عليه أن يذكر له ما كانت له من حاجة . ثمَّ انصرف إلى المهلب فأخيره الحبر ، فقال له المهلب : الحق الآن بخالد بالبصرة فأخير ، الحير ، ٢٤/٢

رسېسف : « يتولى » .

فقال: أنا آتيه أخبرُه أنَّ أخاه هُـزُمِ ! والله لا آتيه ، فقال المهلَّب (١٠): لاوالله لا يأتيه غيرُك، أنتَ المدى عاينته ورأيته، وأنت كنتَ رسولي إليه، قال: هوإذاً بهديك (٢) يامهالب أن ذهبَ إليه العامَ، ثمَّ خرج. قال المهالب: أمَّا أنت والله فإنك لي آمن ، أمَّا والله لو أنـك مع غيري ، ثمَّ أرسلك على ربحليك خرجت تشتد ! قال له وأقبـل عليه : كأنك إنـما تمن " علينا بحلْمك! فنحن والله نُكافئك َ بل فزيد؛ أما تَعلَم أنا نُعرّ ض أنفسنا للقَتَل دُونَكَ ، ونحميك من عدو ك ! ولوكنا والله مع من يتجهـَل علينا ، ويَسَعثنا في حاجاته على أرْجُلنا ، ثمَّ احتاج إلى قتالنا ونُصْرِتنا جعلناه بينهَنا وبين عدو ّنا، ووقينا به أنفسنا. قال له المهلّب: صدقتَ صدقتَ. ثم دعا فترى من الأزدكان معه فسرَّحه إلى خالد يخبره خبر أحيه ، فأتاه الفي الأزدىّ وحوله الناسُ ، وعليه جُبّةٌ خضراء ُ ومُطّرَفٌ أخضَر ، فسلم عليه ، فرد عليه، فقال: ما جاء بك (٣) ؟ قال: أصلحك الله! أرسلني إليك المدلس لأخبرَك خبرَ ما عاينتُه، قال: وما عاينتَ؟ قال: رأيت عبدَ العزيز براميَهُرمُز مهزومًا ، قال: كذبت ، قال : لا ، والله ماكذبتُ ، وما قلتُ لك إلَّا الحقَّ ، فإن كنتُ كاذبياً فاضرب عُنني ، وإن كنتُ صادقاً فأعطني أصلحك الله جُبِّتنك ومُطرفك . قال: وَيَحْكَك! ما أيستر ماسألت ، ولقد رضيت ٨٢٠/٢ مع (٤) الخطر العظيم إن كنت كاذباً بالخطر الصَّغير إن كنت صادقاً . فَسَحَبَسَمه وأمر بالإحسان إليه حتى تبيّنت له هزيمة القوم ، فكنتَب إلى

أما بعد ، فإنى أخير أمير المؤمنين أكرمه الله أنى بعثتُ عبد العزيز بن عبد الله في طلب الحوارج ، وأنهم لقرُّو بفارس ، فاقتشلوا قتالا شديداً ، فانهم عبد الناس ، وقتل مقاتل بن مسميح ، وقدم الفاس للهروز لما الهواز . أحببتُ أن أعلم أمير المؤمنين ذلك ليأتيمي . رأيه وأمره أذل عند وإن هذا الله الم الفرائد . والسلام عليك ورحمة الله .

<sup>(</sup>١) ١، ب، ف: « «قال: فقال له المهلب » . (٢) كذا في ا، في ط «يهديك» .

<sup>(</sup>٣) ب، ف : «ما حاجتك» . (٤) ب، ف : «من»

فكمَّتب إليه :

أما بعد، فقد قد مر مروك في كتابك، تُعلمي فيه بعشتك أخاك على قتال الحوارج، وبهزيمة من هُزم، وقتشل مَن قُدل ، وسألتُ رسوك عن مكان المهلب، فحد في أنه عامل لك على الأهواز ، فقسح الله وأيك حين تتبعث أخاك أعرابياً من أهل محتمة على القتال، وقد على المهلب الم جنبك يتجهي الخراج، وهو المتيمونُ النقيبةُ ، الحسسَ السياسة ، الالبصير بالحرّب، المُقامي لها ) ، ابنها وابنُ أبنائها! انظر أن تنهض بالناس حتى تستقبلهسم بالأهواز ومين وراء الأهواز . وقد بعثتُ إلى بيشر أن يُمدك بجيشُ من أهل الكوفة ، فإذا أنت لقيت عدوك فلا متحصل فيهم برأى حتى تُحضره المهلب ، وتستشيره فيه إن شاء الله . والسلامُ عليك ورحمةُ الله .

فشَتَّ عليه أنّه فيَـَّل رأيهَ في بعثة أخيه <sup>(۲)</sup> وتَـرَّكِ المهلب، وفي أنـه لم يَـرَضَ رأية خالصًا حتى قال : أحضَره المهلّبَ واستشرهَ فيه .

وكمتسب عبد الملك إلى بيشر بن مروان :

أما بعد، فإنى قد كتبتُ إلى خالد بن عبد الله آمرُه بالنّهوض إلى الخوارج، فسرَّحْ إليه خمسة آلاف ربيل ، وابعثْ عليهم ربيلا من قببلك ترضاه ، فإذا قضوًا غزاتهم تلك صوفتهم إلى الرَّى فقاتلُوا علوَّهم، وكانوا في مسالحهم ، وجبَوَّا فينهم حتى تأتى أيام عقبهم فتُعقبهم (") وتبعث آخرين مكانهم .

فقطع على أهل الكوفة خمسة آلاف، وبعث عليهم عبد الرحمن بن عمد بن الأشعث، وقال: إذا قضيت غزاتك هذه فانصرف إلى الرَّى. وكتب له عليها عهدًا. وخرج خالد بأهل البصرة حتى قدم الأهواز، وجاء عبد الرحمن بن محملًد ببعث أهل الكوفة حتَّى وافاهم بالأهواز،

<sup>(</sup>١-١) ب، ف: « المقاسي للحرب» . (٢) ب، ف: « بعثه بأخيه» .

<sup>(</sup> ٣ ) س : « فتعفيم » .

٧٧ ---- ١٧٨

وجاءت الأوارقة حتى دنوا من مدينة الأهواز ومن مُعسكر القوم ، وقال المهلّب لخالد بن عبد الله : إنى أرى هاهنا سُمُنناً كثيرة، فضُمّها إليك، فوالله ما أظُنُ القوم إلا مُحروقها . فا لبث إلا ساعة حتى ارتفعت خيل من خيلهم إليها فحرقتها . وبعث خالد بن عبد الله على ميستنه المهلّب وعلى ميسسرته داود بن قحدم من بنى قيس بن ثعلبة ، ومر المهلّب على عبد الرحمن بن محمد ولم يُمخدو ، فقال : بابن أخى ، ما يتمنعك من الخشدق! فقال : والله لهم أهون على من ضرّطة الجمسل(١٠) قال: فلا معمره عليه علي ابن أخى ، فإنهم سياع العترب ، لاأبرح أو (١٦) تنضرب عليك خندقا؛ فقعل .

وبلغ الخوارج قول عبد الرحمن بن محمَّد لهم : وأهوَنُ علىَّ مِن ضَرَطْة الجمل»، فقال شاعرُهم :

يا طالبَ الحقُّ لا تُستَهُو بالأَمَلِ فإنَّ من دون ما بَوَى مَدَى الأَجلِ وَعَمَلَ لَربَّك وَاسأَله مَنوبَتَهُ فإنَّ تَقُواه فَاعلمُ أَفضلُ العملِ واغْرُ المَخانِيثَ في الماذِيَّ مُعْلِمَةً(١) كيا تُصبِّح غَدُوا ضَرطَةَ الجملِ

فأقاموا نحواً من عشرين ليلة " ثم إن خالداً از حَمَّ إليهم بالناس ، فرأوا أمراً هما لهم مين عدد الناس وعد تهم ، فأخذوا بنحازون ، واجترأ عليهم النس ، فكرّت عليهم الحيل ، وزحف إليهم فانصرفوا كأنهم على حامية وهم مولون لا يرون لهمطاقة بقتال جماعة الناس ، وأتبعهم خالد أبن عبد الله داود بن قحدتم في جيش من أهل البصرة ، وانصرف خالد إلى البصرة ، وانصرف عبد الرحمن بن محمد إلى الرّي وأقام المهلّب بالأهواز ، فكتب خالد أبن محمد إلى الرّي وأقام المهلّب بالأهواز ، فكتب خالد أبن معد الله :

أمًّا بعد ، فإنى أخْبر أميرَ المؤمنين أصلحه الله أنى خرجتُ إلى الأزارقة اللّذين مرقوا من الدّيْس ، وخرجوا من ولاية المسلمين ، فالنقيشا بمدينة الأهْـواز

<sup>(</sup>١) الميداني ٢ : ١٠٩ (٢) ب، ن : «حتى» .

<sup>(</sup>٣) ا: « سبلة » .

فتناهضنا فاقتتلنا كأشد قتال كان في الناس . ثمّ إنّ الله أنزل نصرَه على المؤمنين والمسلمين ، وضرب الله وجوه أعدائه ، فاتبعهم المسلمين يقتلونهم ، ولا يتمنعون ولا يمتنعون ، وأفاء الله ما في عسكرهم على المسلمين ، ثمّ ١٨٨/٧ أَتِعتَهُم داودَ بن قَسَحَدُنَم ، واللهُ إن شاءَ مهليكهم ومستأصلهم ؛ والسلام عليك .

فلمنًّا قَسَدم هذا الكتاب على عبد الملك كتب عبدُ الملك إلى بشْر ابن مرْوان :

أما بعد ، فابعث من قبهً لك رجلا شجاعًا بصيرًا بالحرب في أربعة آلاف فارس ، فلْسِسَير وا إلى فارس في طلب المارقة ، فإن خالدًا كتب إلى يخيرني أنَّه قد بعث في طلبهم داود بن قَمَّدُلْهُم ، فر صاحبك اللَّذي تَبعث ألا يُخالف داود بن قَمَّدُلْهُم إذا ما التَّفَيّا، فإنَّ اختلاف القوم بينهم عَوْن لعلوهم عليهم ، والسلامُ عليك .

فيعث بشر بنُ مروان عَتَاب بن روقاء في أربعة آلاف فارس من أهل الكوفة ، فخرجوا حتَّى التقتوا هم وداودُ بن قَتَحَلْم بأرض فارس ، ثم اتَّبعوا القوم يطلبونهم حتَّى نَفَقتْ خيولُ عامَتهم ، وأصابتهم الجهَلْد والحوع ، وَرَجِع عامَّة ُ ذَيْنَك الجَيْشَيْن مُشاة ً إلى الأهواز ، فقال ابن قيس الرقيبَّات – من بنى عَزوم – في هزيمة عبد العزيز وفيراره عن امرأته :

عبدَ العزيزِ فَضَحْتَ جَيْشَك كلَّهمْ من بين ذِى عَطَش يجودُ بنفسِه هلاً صبرت مع الشهيد مقاتِلا وتركت جيشَك لا أمير عليهمُ ونَسيتَ عِرسك إذ تُقَادُ سَيِّيَّةً

وتركتهم صرعى بكلِّ سبيل"

ومُلَحَّبِ بين الرِّجال فَتِيل"

إذ رُحْت منتكث القُوى بأَصيل

فأرجع بِعارٍ في الحياةِ طُويل ٢٩/٢ تُبكى العيونَ برنَّةٍ وعُويل

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٩٠. (٢) ملحب: قطعه السيف .

[خروج أبي فُدَيك الخارجيّ وغلبته على البحرين ]

وفى هذه السنة كان خروج أبى فُد يَك الحارجيّ ، وهو من بنى قَيْسُ ابنِ ثُعلبة ، فغلب على البحرين ، وقتل نجدة بن عامر الحسّنيّ ، فاجتمع على خالد بن عبدالله نزول وسطريّ الأهواز وأمرُ أبى فُديك، فبعث أخاه أميّة بن عبد الله على جنُند كثيف إلى أبى فُديك ، فهزمه أبو فُديك ، وأخذ جارية له فاتسخذها لنفسه، وسار أميّة على فرس له حتىّ دخل البصرة في ثلاثة أيّام ، فكتب خالد إلى عبد الملك بحاله وحال الأزارقة .

\* \* \*

### [خبر توجيه عبد الملك الحجَّاج لقتال ابن الزبير]

وفي هذه السنة وجمّ عبد الملك الحجمّاج بن يوسف إلى مكة لقتال عبد الله ابن الزير، وكان السبب في توجيهه الحمّجاج بن يوسف إلى مكة لقتال عبد الله أن عبد الملك لماً أور الرّجوع إلى الشأم ، قام إليه الحجمّاج بن يوسف ققال: يا أمير المؤمنين ، إنى وأيت في مناعى أنى أخذت عبد الله بن الزير فسلخته ، فارعتنى إليه ، وولتى قتاله . فبعنه في جيش كثيف من أهل الشام ، فساد حتى قدم مكمّة ، وقد كتب إليهم عبد الملك بالأمان إن دخلوا في طاعته ، فحد ثنى الحارث؛ قال : حد ثنى عمله بن ثابت ، عن أبي الأسود ، عن عبد المن عمر ، قال : حد ثنا مصعب بن ثابت ، عن أبي الأسود ، عن عبد ابن الزير ، قال : بعث عبد الملك بن مروان حين قدل مصعب ابن الزير بمكمّة ، فخرج في ألفين من ابن الزير بمكمّة ، فخرج في ألفين من جبد أهل الشأم في جمادي من سنة اثنين وسبعين ، فلم يتمرض المدينة ، وسلمك طريق العراق ، فنزل بالطبائف ، فكان بسعث البيموث إلى عبر قف في الخيل (١) ، وببعث ابن الزير بعممًا فيفتتلون هناك ، فكل ذلك تهزم خيل ابن الزير وترجع خيل المجرّاج بالظفّر . ثم كتب الحجرّاج إلى خرقة خيل ابن الزير وترجع خيل المجرّاج بالظفّر . ثم كتب الحجرّاج إلى عبد الملك يستأذنه في حصار ابن الزير ودخول الحرّم عليه ، ويهخيره أن

<sup>(</sup>١) كذا في ١، ب، ف وفي ط: «الحل».

شوكستَه قدكلَت، وتنفر عنه عامنة أصحابه، ويساله أن يميده برجال ، فجاء كتاب عبد الملك، وكتب عبد الملك إلى طارق بن عَسْرو يأمره أن يكحتى بمن معه من الجنُلُ بالحجاج، فسار في خصة آلاف من أصحابه حتى لحق بالحقيقة ج . وكان قد رُم الحبَجاع الطائف في شعبان سنة اثنتين وسعين . فلما دخل ذو القعدة رحل الحجاج من الطائف حتى نزل بثر مَسْمون وحم ابن الزيبر .

حجّ الحجَّاجُ بالناس فى هذه السنة، وابن الزبير محصور، وكان قدومُ طارق متكنَّة لهلال ذى الحجَّة، ولم يَطَنُف بالبَيْث، ، ولم يصل إليه وهو مُحرِم، وكان يَلبَسَس السلاح، ولا يَقرَب النساء ولا الطبب إلى أن قَـُمُل عبدُ الله بنُ الزبير . ونَحرَ ابنُ الزبير بُدُّنًا بمكَّة يومَ النحر، ولم يحجَّ ذلك العامَ ولا أصحابه لأنتَهم لمَّ يَمَهٰوا بعَرَلة .

قال محمد بن عمر : حد تنى سعيد بن مسلم بن بابك ، عن أبيه ، قال حمد بن الله ، عن أبيه ، قال : حجم بن أبيه فلند منا مكلة ، فلخلناها من أعلاها، فنجد أصحاب الحجاج وطارق فها بين الحجوب إلى بثر مسيمون ، فطفننا بالبيت وبالصفا والممرزوة ، ثم حمج بالناس الحجاج ، فرأيته واتفاً بالهم صَبار فرأيته عد لل إلى من عرقة على فرس ، وعليه الدرّع والمحفقر ، ثم صدر فرأيته عد لل إلى بثر ميمون ، فل يتطف بالبيت وأصحابه متسلحون ، ورأيت العلم عندهم كنيرًا ، ورأيت العير تأتى من الشأم تحمل الطعام عندهم والدّقيق ، فرأيت أصحابه مخاصب ، ولقد ابتعنا من بعضهم كنكاً بدرهم ، فكنا المجدة وإنا لئلالة نفر .

قال محمَّد بن عمر : حدّ ثنى مصعب بنُ ثابت ، عن نافع مَوَلى بنى ٨٣١/٣ أُسَد ، قال ــ وَكان عالمَّا بفتنة ابن الزَّبير ــ قال : حُصر ابنُ الزبير ليلمَّة هلال ذى القعدة سنة اثنتن وسعين .

### [ أمر عبد الله بن خازم السُّلميُّ مع عبد الملك]

وفى هذه السنة كتب عبد الملك إلى عبد الله بن خارم السلسميّ يدعوه إلى بسّيعته ويُطعمه خراسان سبع سنين ، فَلَدَّ كر على بن محملًا أنَّ المفضّل بن محملًا ويعيى بن طُفَيل وزُهير بن هُسَيد حدثوه – قال : وفى خبر بعضهم زيادة على خبر بعض – أن مُصعب بن الزبير قُسُل سنة الثنين وسبعين وعبد الله بن خازم بأبُّ رشتهر يُقاتِل بحير بن ورَقاء مدرلاً المصرّبي صرّبم بن الحارث ؛ فكتسب عبد الملك بن مروان لملى ابن خازم مع سورة بن أشيم الشميري : إن لك خراسان سبع سنين على أن تبايع لى . فقال ابن خازم لسورة بن أشيم الشميري : إن لك خراسان سبع سنين على أن تبايع لى . ولكن كل هذه الصحيفة ، فأكلها .

قال : وقال أبو بكر بن محمَّد بن واسع : بل قدم بعهد عبد الله بن ِ خازم سوادةُ بنُ عُبيد الله النُّمـيريّ .

وقال بعضُهم: بعت عبدُ الملك إلى ابن خازم سنانَ بن مكمـَّل الغنّــوى، وقتل إليه: إن خارم : إنما بَـَـثك وَكتب إليه: إن خارم : إنما بَـَـثك أبو الذَّبّـان (١) لألك مِن غَـنّـيي، وقدعـَلم أنى لا أقتـُل رجلا من قيس، ولكن كُل "كتابــة.

قال : وكتب عبد الملك إلى بكير بن وشاح أحد بنى عنوف بن سعد وكان خليفة ابن خاز م على مترو سبعهده على خراسان ووعده ومناه، فخلع بكير بروشاح عبد الله بن الربير، ودعا إلى عبد الملك بن مروان، فأجابه أهل مترو ، وبلغ ابن خازم فخاف أن يأتية بكتير بأهل مترو وه فيجتمع عليه أهل مترو وأهل أبئر شهر، فرك بحيراً، وقبل إلى مرو يريد أن بأتى ابنه بالترميذ، فأتبعه بحير، فلحقه بقرية يقال لها بالفارسية: «شاهيغه»، بينها ويين مترو غانية فتراسخ .

قال : فقاتله ابن خازم ، فقال مولمًى لبني ليث: كنت قَرَيبًا من معترك

<sup>(</sup>١) ب: «الدبّان».

٠٢٧ ٧٧ تــ

القوم فى منزل ، فلما طلعت الشمسُ تهابيجَ العسكران ، فجعلتُ أسَمَع وقُعَ السيوف ، فلمناً ارتَمَنَعَ النهارُ خفيتَ الأصواتُ ، فقلتُ: هذا لارتفاع النَّهار ، ١٨٣٢/٢ فلمناً صلنَّيت الظهر – أو قبلَ الظهر – خرجتُ ، فتلقناً فى رجلٌّ من ببى تميم ، فقلتُ : ما الخبر ؟ قال : قتلتُ عدوً الله ابن خازم وها هو ذا ، وإذا هو محمول ١٠٠ على بغل ، وقد شدّوا فى منّفا كيره حبَيْلاٌ وحجراً وعدلوه به على المبتغل .

قال : وَكَانَ اللَّذِي قَتَلُهُ وَكَيْمُ بِنُ عُمُسَيِّرَة القُرْيَمِيِّ وَهُو ابنِ اللَّوْرُقَيِّةً ، اعتَور عليه بمير بن وَرَقاء وعماً ربنُ عبد العزيز الجُشمي ووكيع ، فَطَمَّنُوه فَصَرَّعُوه ، فَقَعد وكيع على صدره فقَشَله ، فقال بعضُ الوَّلاة لوَّكِيع : كيف قتلت ابن خازم ؟ قال : غلبتُه بفيضُل القَتَنا ، فلماً صُرع قعدتُ على صدره ، فحاول القيام فلم يقدر عليه ، وقلتُ : يا لتَّارات دُويَلة ! وَدُوبُلة أَخْ لوَكِيم لاَحَة ، قُدُل قبل ذلك في غير تلك الآيام .

قال وكبع : فَتَسَخَّم في وَجهي وقال : لعنك الله ! تقتل كبش مضَر، بأخيك، علمج لا يساوى كفَّا من نوَّى – أو قال : من تراب – فما رأيت أحدًا أكثر ربقًا منه على تلك الحال عند الموت .

قال : فذكر ابن ُ هميرة يوماً هذا الحديث فقال : هذه والله البسالة .
قال : وبعث بحير ساعة قُتُل ابن خاز م رجلا من بى غُدانة إلى عبد الملك
ابن مرّوان بِهُخبره بقتل ابن خاز م ، ولم يسبعث بالرأس ، وأقبل بككير بن ُ
وشاح فى أهل مرّو فوافاهم حين قتل ابن خاز م ، فأراد أخذ رأس ابن خاز م ،
فنمه بحير من فضربه بكير بعمود ، وأخذ الرأس وقيلًا بحيراً وحبسه ، وبعث بكير ٢٨٤/٧ بالرأس إنى عبد الملك ، وكتب إليه يُمخبره أنه هو الذي قتله ، فلماً قُدم ،
بالرأس على عبد الملك دعا الفُداني رسول بيحيروفال : ما هذا ؟ قال : لا أدرى ،
وما فارقت القوم حتى فُتُل ، فقال ربحل من بى سليم :

أَلِيْلَنَنَا بِنيسابُورَ رُدِّى عَلَى الصبحَ وَيُحكُ أُو أَنِيرِى كُول كُهُو رَوْلِكُ أُو أَنِيرِى كوا كُهُو رَوْل كُهُو رَوْل كُهُو المُؤْلِدُ كُول كُهُو المُؤْلِدُ وَاللَّهُ المُؤْلِدُ المُؤلِدُ المُؤلِد

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «معارض».

وهل لكِف الحوادثِ من نكير! إلى أجل من الدّنيا قصير غَدَاةَ يُطَاف بِالأَسَدِ الْعَقِيرِ ير الموتورُ في طلب الوُتورِ في طلب الوُتورِ وما فى الأَرض بعدَك من زَئير

نَلُومُ عَلَى الحوادثِ أُمُّ زيدٍ جَهلن كَرامتي وصَدَدنَ عنَّى فلو شهدَ الفوارسُ من سُلَيْمِ فقد بَقِيتْ كلابٌ نابِحاتُ فولى الحج بالناس في هذه السنة الحجَّاج بن يوسفُّ .

وكان العامل على المدينة طارق مولى عثمان من قبيل عبد الملك، وعلى الكوفة بشر بنُ مروان ، وعلى قضائها عُبيد الله بنُ عبد الله بن عُتبة ۖ بن مسعود . وَعَلَى البصرة خالدُ بنُ عبد الله بن خالد بن أسيِد ، وعلى قضائها هشام ابنُ هُبيرة . وعلى خُراسان في قول بعضهم عبدُ الله بنُ خازم السُلْسَمَى ، وفي قول ِ بعض : بكير بن وشاح . وزعم من قال : كان على خُراسان في سنة أَثنتين وسبعين عبدُ اللهُ بنُ خازم أن عبدالله بنَ خازم إنَّما قتل بعد ما قتل عبد الله بن الزبير ، وأنَّ عبد الملك إنَّما كتب إلى عبد الله بن خارَم يدعوه إلى الدخول في طاعته على أن يُـطُعمِه خُراسان عشرَ سنين بعد ما قتـل عبدُ الله بنُ الزُّبير ، وبعث بوأسه إليه ، وأنَّ عبد الله بنَ خازم حلـَف لمَّا ۖ ورد عليه رأسُ عبد الله بن ِ الزبير ألّا يُعطيه طاعةٌ أبدًا ، وأنَّه دعا بطست فغَسَل رأسَ ابن الزبير ، وحَنَّطه وَكفَّنه ، وصلَّى عليه ، وبعث به إلى أهل عبد الله بن الزبير بالمدينة ، وأطعم الرسول الكتاب ، وقال : لولا أنبُّك رسولٌ لضربتُ عنقك. وقال بعضهم: قطع يَمَدَّيه ورجليَه وضرَبَ عنقمَه.

فصل نذكر فيه الكتَّاب من بدء أمر الإسلام (1)

روى هشام وغيره أن أول من كتب من العرب حرب بن أميلة بن عبد شمس بالعربيَّة ، وأنَّ أوَّل من كتب بالفارسيَّة بيوراسب ، وكان في زمان إدريس. وكان أول من صنتف طبقات الكتَّابوبيتن منازلهم لهراسب ابن كاوغان بن كيموس .

<sup>(</sup>١) هذا الفصل ساقط من ١.

وحُكي أن أبروَيْر قال لكاتبه : إنسا الكلام أربعة أقسام : سؤالُك الشيء ، وسؤالُك عن الشيء ، وأمرُك بالشيء ، وخبرك عن ٨٣٦/٢ الشيء ؛ فهذه دعائم المقالات إن التُّمس لها خامس لم يوجد ، وإن نقص منها رابع لم تشم ، فإذا طلبت فأسجح ، وإذا سألت فأوضح، وإذا أمرْت فاحْتم ، وإذا أخبرت فحقت .

وَّال أَبُو موسى الأشعرى": أوّل من قال:أمـا بعدُ داود، وهي فصلُّ الخطاب الـذي ذكره الله عنه .

وقال الهسِّيثُم بنُ عَدَى : أوَّل مَن قال : أما بعد ُ قَسَ بنُ ساعدة َ الإيادي .

### أسهاء من كتب للنبيّ صلَّى الله عليه وسلم

على بن أبى طالب عليه السلام وعمان بن عفان ، كانا يكتبان الوحْىَ ؛ فإن غاباكتبه أبيُّ بن كمب وزيدُ بنُ ثابت .

وكان خالد بنُ سعيد بن العاص ومعاوية بن أبي سُفْسِان يَسَكَتُسُان بين يديه في حواثجه .

وكان عبدُ الله بنُ الأرقم بن عبد يَغُوثَ والعلاءُ بن عَمُّبة يَكَتُبان بين القوم في حوائجهم ، وكان عبدُ الله بنُ الأرقم ربّما كتب إلى الملوك عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم .

Q # 0

### [أسماء من كان يكتب للخلفاء والولاة]

وَكِتَبَ لأَبِى بِكُرَ عَيْمَانُ ، وزيدُ بنُ ثابت ، وعبدُ الله بنُ الأرقم وعبدُ الله بنُ خلَفَالخُزاعيّ ، وحَنْظلة بن الربيع .

وكتَتَب لعمرً بن الخطاب زيد بن ثابت ، وعبد الله بن الأرقم ، وعبد الله بن خلَف الخزاعيّ أبو طلحة الطلبّحات على ديوان البّصرة ، وكتب له على ديوان الكوفة أبو جبّيرة بن الضحّاك الأنصاريّ .

وقال عمرُ بنُ الخَطَّابِ لكتَّابه وعُمَّاله : إنَّ القوَّة على العمل ألَّا

تؤخّر واعمل اليوم لفنَد ، فإنكم إذا فعلم ذلك تذاءَبت (١) عليكم الأعمال ، ٨٣٧/٢ فلا تندّرون بأيها تبدءون ، وأبّها تأخذون. وهو أوّل ُ مَن ْ دوّن الدّواوين في العرّب في الإسلام .

وكان يكتبُ لعبان مروان بن الحككم، وكان عبد الملك يكتبُ له على ديوان المدينة ، وأبوجبَيرة الأنصاري على ديوان الكوفة ، وكان أبو غطفان ابن عوف بن سعد بن دينار من بني د همان من فيس عسلان يكتبُ له ، وكان يكتبُ له ، وكان يكتبُ له أميبُ مولاه ، وهران ٢١ مولاه .

وكان يكتُب لعلى عليه السلام سعيدُ بنُ يَمْران الهمدانيَ ، ثمَّ ولَى قضاءَ الكوفة لابن الزيير . وكان يكتب له عبد الله بن مسعود ، ورُوى أنَّ عبد الله بن جُبير كتب له . وكان عُبيدُ الله بنَ أبى رافع يكتُب له . واختلف في اسم أبى رافع ، فقيل : اسمُه إبراهيم ، وقيل : أسلم، وقيل : سنان ، وقيل : عبدُ الرحمن .

وكان يتكتبُ لمعاوية على الرسائل عبيد (٢) بن أوس الفتساني . وكان يتكتب له على ديوان الخرَاج سرَجُون بن منصور الرّوي . وكتب له عبد الرحمن بن درّاج، وهو مولى معاوية ، وكتب على بعض دواوينه عبيد الله بن نصر بن الحجاج بن عكاد السلّمي .

وكان يَكتُبُ لمعاوية بن يزيد الرِّيانُ بنُ مسلم ، ويَكتُبُ له على الديوان سرجُون . ويُروَى أنه كتب له أبو الزعبيّزعة .

وكتتب لعبد الملك بن مروان قبيصة ُ بن ُ ذؤيب بن حكجلة الخُزاعيّ ، ويُكنّى أبا إسحاق . وكتّب على ديوان الرسائل أبو الزعبّيرُ عة<sup>(1)</sup> معلاه .

وكان يَكتُبُ الوليد القَعَفَاعُ بنُ خالد \_ أو خُلُسَيد العبْسيّ ، وكتب له على ديوان الحاتم شُعيبُ ديوان الحاتم شُعيبُ

<sup>(</sup>١) تذامبت الأعمال : اجتمعت وتراكت .

<sup>(</sup>٢) ط: «عمران»، وأنظر الفهرس.

 <sup>(</sup>٣) ط: «عبيد الله» وانظر الفهرس.

<sup>(</sup>٤) ب: «الزعيريعة».

العُسُمَانيَّ مولاه ، وعلى ديوان الرَّسائل جناح مولاه ، وعلى المستَّخلاَّت نُفَسَّع <sub>٨٣٨/٧</sub> اين ُ دُوَّيَب مولاه .

وكان يتكتبُ لسليان سليان ُ بن ُ نعيم الحيُّسويُّ .

وكان يكتب لمسلمة سميع مولاه، وعلى ديوان الرسائل الليث بنأفي رُفَسِتَة مولى أمّ الحدَكمَم بنت أبي سنُفْيان ، وعلى ديوان الحراج سليان بن سعد الخُشَنَىيّ، وعلى ديوان الخاتم نُمْيَم بنُ سلامة مَولِيّ لأهل اليمن من فلسَسْطين ؛ وقيل : بل رجاء بن حيّدوة كان يتقلّد الخاتم .

وكان يتكتب ليزيد بن المهلب المغيرة بن أبي فروة .

وكان يكتب لعمر بن عبدالعزيز اللّيثُ بن أبى وقية (1 مولى أمّ الحكمَم بنت أبى سُمُشان، ورَجاء بن عبدالعزية . وكتب له إسماعيلُ بن أبى حكيم مولى الزّبير، وعلى ديوان الخراج سليمانُ بنُ سعد الخُسْسَى ، وقالمد مكانمَه صالح بن جُبير الفَسَانى – وقيل : الفُد انى – وعلدى بنُ الصبتاح بن المننى، ذكر الهيْمُ بنُ عَدَى أنه كان من جيلة كنتابه .

وكسَتَب ليزيدَ بن عبد الملك قبل الحلافة رجلٌ يقال له يزيد بن عبد الله ، ثمّ استكتب أسامة بن زيد السُّلسيحيّ .

وكتَتَب لهشام سعيدُ بنُ الوليد بن عمرو بن حَبَّلَة الكلبيّ الأبتُرش ، ويُكنَّى أبا مخاشع ، وكان نصر بن ستيّار يتقلّب ديوان خراج خُرَّاسان لهشام . وكان من كتّابه بالرَّصافة شعيبُ بنُ دينار .

وكان يكتب للوليد بن يزيد كيربن الشمّاخ ، وعلى ديوان الرسائل سالم ُ مولتى سعيد بن عبد الملك ، ومن كتّابه عبد ُ الله بن ُ أبى عمرو ، ويقال : عبد الأعلى بن أبى عمرو ، وكتب له على الحضرة عسّرو بن ُ عشّبة . ممّالاً ٢٩/٧

وكسَتَبَ ليزيد بن الوليد الناقص عبدُ الله بنُ نُمُسَم ، وكان عَسَرو ابنُ الحارث مول بني جُمُسَع يتولّى له ديوانَ الحاتَسَ، وكان يتقلد له ديوانَ

<sup>(</sup>١) ط: « ابن أبي فروة » ، وانظر تصويبات ط.

۱۸۲ سنة ۷۲

الرسائل ثابتُ بنُ سليهانُ بُن سعدالخُسُمْنَى ّ ويقال الرّبيع بن عرعرة الخُسُنَىّ -وكان يتقلم له الحراجَ والدّيوانَ اللّذى للخاتَـم الصغير النّـضُرُ بنُ عَـمَـرُ و مِنِ أهل اليّـمَـنَ .

وكسَّبَ لإبراهيم بن الوليد ابن أبي جمعة ، وكان يتقلَّد له الديوان بفيلسطين ، وبايع الناس إبراهيم – أعنى ابن الوليد – سوى أهل حيمْس ، فإنهم بايعوا مروان بن محمد الجعَّدي .

وكتتب لمروان عبد الحميد بن يحيى مولى العلاء بن وهب العامرى ، ومُصعب بن الربيع الحقق على العاد وي ديوان الرسائل ومُصعب بن الربيع الحقق على ، وزياد بن أبي الورد . وعلى ديوان الرسائل على بن أبي على خالد القسرى . وكان من كتابه مخلك بن محمد بن الحادث – وبكتى أبا هاشم – ومن كتابه مصعب بن الربيع الحقق مى ، وكان عبد الحميد بن يحيى من البلاغة في مكان متكين ، وعان عبد الحميد بن يحيى من البلاغة في مكان متكين ،

تَرحُّلَ ما ليس بالقافِ وأعقب ما ليْسَ بالزَّائلِ فَلَهُ على السَلغِ الراحلِ ولَه على السَلغِ الراحلِ أَبكِّى على ذا وأبكِى لذا بكاء مُولَّه الله واصلِ تُبكَّى من أبن لها قاطع وتبكى على أبن لها واصلِ فليست تفتَّرُ عن عَبْرة لها في الضّمير ومن هامِ لل

وكتّب لأبي العباسخالد بن برّمك ، ودفع أبو العباس ابنته رّبيطة لمل خالد بن برّمك حتى أرضعتْها زوجته أم خالد بنت يزيد بلبان بنت خالد تُدعى أم عيى ، وأرضعت أم سلمة زوجة أبى العبّاس أم يحيى بنت خالد بلبان ابنتها رّبطة . وقلّد ديوان الرسائل صالح بن الهّبَشْم مولى رَيْطة بنت أبى العبّاس . وكتّبَ لأبي جعفر المنصور عبدُ الملك بنُ حُميد مولى حاتم بن التّعمان الباهليّ من أهل خُراسان ، وكتب له هاشم بنُ سعيد الجُعْنيّ وعبدُ الأعلى بن أبي طلّمة من بني تميم بواسط . ورُوى أنّ سليان بن علدكان بتكتُب لأبي جعفر، وهيّاكان بتمثّل به أبو جعفر المنصور:

۱۸۳

وما إِنْ شَغَى نفساً كأمرِ صريمة إذا حاجةً فى النفس طالَ اعتراضُها وكتتب له الربيع . وكان عُمارةً بن حَمارة من نبُلاء الربجال، وله : لا تَشْكُونْ دهْرًا صَححْتَ بهِ إِنَّ الغِنَى فى صِحَة الجسمِ هَبْك الإمامُ أَكنتَ منتفِعاً بغضارةِ الدُنيا مع السُقْم! وكان يتمثل بقول عبد بنى الحسَسْحاس :

أَمِنْ أُمَيَةً دَمُعُ العين مَذْرُوفُ لوأَن ذا منكَ قبلَ اليومِ معروفُ ١٠ لا تُبكِ عِنكَ إِنَّ الدُّمَر ذو غَيرٍ فيه تفرَّقَ ذو إِلَّف ومأَلوفُ وَكَتَبَ المهلمَى أَبْرِ عُبيد الله وَأَبانُ بنُ صَدَّقَة على ديوان رسائله ، ومحمَّد بن حُميد الكاتب على ديوان جُنُده ويعقرب بن داود ، وكان ٨٤١/٢ اتَّخذه على وَزَارته وأَمْره ، وله :

عَجِياً لتصريفِ الأُمو رِ محبَّةً وكراهيَة والدَّهُرُ يَلعَب بالرِّجا لَ له دوائرُ جاريْه ولابنه عبد الله بن يعقوب - وكان له محمَّدٌ ويعقوبُ ، كلاهما شاعرٌ مجددٌ ::

وزع المَشْيِبُ شراستي وغَرافي ومَرَى الجفونَ بمُسْبَلٍ سَجَّامٍ () . ( ) ديوله ٢٢ ، ١٣ ؛ وهي أبيات ثلاثه روايّبًا هناك :

أَمِنْ سُميَّة دَمْعُ العَيْنِ مَذْرُوفُ لو أَنَّ ذا منكِ قَبْلَ اليَوْم معروفُ المَالكُمُ والعَبْد عبدُكُمُ فهل عذابُك عتَّى اليوم مَصْروفُ! كأنَّها يُوم صدّت ما تكلِّمنا ظيَّ بعُسفانَ ساجى الطوف مطروف

عن مقلق فرُمْتُ غَيرَ مرام ولقد حَرَصتُ بِأَن أُوارى شخصه صِبغى ودامت صبغة الأيام وصبغتُ ما صَبَغَ الزمانُ فلم يدمُ فارقتُها في سالفِ الأَعوام لا تَعِدنً شسةٌ ذَّالةٌ إِلَّا كبعض طوارقِ الأَّحلام ما كان ما أستصحَبْت من أيَّامها

### ولاً بيه :

واتَّخذ زَوْجًا سِواها ثلاثاً طَلِّق الدنيا لا تُمالى مَنْ أَتاها انَّها زُوْحةُ سَوْءِ

واستوزر بعد م الفيُّض بن أبي صالح ، وكان جواداً .

وكتب للهادى موسى عُبيدُ الله بن زياد بن أبي ليلي ومحمَّد بن حُمَيد. وسأل المهديّ يومَّا أبا عُبيد الله عن أشعار العرب ، فصنتَّفها له ، فقال : ٨٤٢/٢ أحكمتُها قول طبرفة بن العبيد:

كَفَّبْرِ غُوِيٌّ فِي البَّطالة مُفسدِ(١) أرى قبر نحام بخيل بماله ترى جُثوتَيْن من تُرابِ عليهما أرَى الموتَ يعْتام الكرامَ وَيَصطفِي أَرَى العَيْشَ كَنزًا ناقصاً كلّ ليلة لعمرُك إنَّ الموتَ ما أخطأ الفتي

صفائح صم من صفيح مصمّد (٢) عقيلة مال الفاحشِ المتشدِّدِ (٣) وما تَنقُص الأَيام والدهر يَنفَدِ لكالطول المُرْخَى وثِنْياه باليك (1)

وقد أَرانا كِلَانا هَمَّ صاحبه وكان شيءٌ إِلى شيءٍ فَفَرَّقَه

له أنَّ شسئاً إذا ما فاتنا رَجِعَا دَهرٌ يكرُّ على تفريقِ ما جمعار

<sup>(</sup> ٢ ) الحثوتان ، مثنى جثوة ؛ وهي كومة التراب . (۱) ديوانه ۲ه – ۵۶.

<sup>(</sup> ٣ ) يعتام : يختار ؛ وكذلك يصطلى . وعقيلة كل شيء : خياره .

<sup>(</sup> ٤ ) الطول : الحبل الذي يطوُّ ل الدابة فترعم به .

وقول لبيد :

أَلا تُسأَلان المرة ماذا يُحاولُ أَلاَ كُلُّ شيءٍ ما خلا اللهَ باطلُ أَرَى الناسَ لا يدرون ما قدرُ أَمرِهمْ لللهِ كُلُّ ذَى رأي إِلَى الله واسِلُ

وَكَفُولُ النَّابِغَةُ النَّجَعُنُّدِيُّ :

وقد طال عهدى بالشّباب وأهلِه فلم أَجدِ الإخوانَ إلاَّ صحابةً أَلْمِ نَعْلَمَى أَنْ قَدْ رُزَئْتُ مُحَارِباً وَكَقُولُ هُدُ بُهَ بِن خَمَشُورَم :

ولستُ بمفراح إذا الدهرُ سرَّني ولا أَبتغى الشرُّ والشرُّ تاركم، وما يَعرف الأَقوامُ للدَّهر حَقَّــهُ وللدهر في أَهل الفتي وتِلادِه

وكقول زيادة بن زيد ؛ وتمسَّل به عبد اللك بن مروان :

تذكَّر عن شَخْط أُميمةً فارْعَوى وإنَّ امرأً قد حَرَّب الدهر لم يخَفْ هل الدهرُ والأَيام إِلاَّ كما تَرَى

أَنَحْبُ فِيُقضَى أَم ضلالٌ وباطلُ(١) وكلُّ نعيمٍ لا محالةً زائلُ

ولاقيتُ رَوْعات تُشيبُ النَّواصيا(٢) ولم أُجدِ الأُهلين إِلاَّ مثاويا فما لكِ منه اليوم شيءٌ ولا لِيا

ولا جازع من صَرفه المتقلِّب<sup>(٣)</sup> ولكن مَتَى أُحَمل على الشَّرِّ أَركب (٤) ٨٤٣/٢ وما الدَّهُر مِما يكرهون بمُعتِب نصيب كَحزِّ الجازر المتشعّب

> لها بعد إكثارِ وطُول نحيب تقلُّبَ عَصْرَيه لغيرُ لبيب رزيئةٌ مال أو فراقُ حبيب وكلِّ الذي يأتي فأنتَ نُسيبُهُ ولستَ لشيءٍ ذاهب بنُسيب

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٥٤، ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) أبيات منها في الحمامة - بشرح المرزوق برقمي ٣٣٥ ، ٣٧٥ ، وأبيات منها أيضًا في خزانة الأدب البندادي ٢ : ١٣ ، ١٣ .

<sup>(</sup>٣) الكامل ؛ : ٨٦ ، مع اختلاف في الرواية . ﴿ ؛ ﴾ بعده في الكامل :

وَحَرَّبني مَوْلايَ حَتَّى غَشِيتُه مَتَّى ما يجرّ بْك ابن عَمُّكَ تَحْرَب

وليس بعيدٌ ما يجيء كمقبِلٍ ولاما مَضَى من مُفْرِح بقَريبِ

وكقول ابن مُقبيل(١١) :

لَكَّا رَأْت بَدل الشَّبابِ بكتْ له والشَّيب أَرْدُلُ هذه الأَبدالِ والنَّاسِ مَمهُمُ الحِياةُ ولا أَرَى طول الحياة يَزيدُ غير خَبالِ وإذا افتقرتَ إلى اللَّخائر لم تَجِدْ ذُخرًا يكون كصالح ِالأَعمال

ووزر له يحيى بن خالد . ووزَر للرشيد ابنه جعفر بن يحيى بن خالد ، فن مليح كلامه : الخطّ سمة الحكمة ، به تفصّل شُدُورُها ، ويُنظّم منثورُها . قال ثمّامة : قلتُ لِمَعفر بنَ يحيى : ما البيان ؟ فقال : أن يكون الاسم محيطًا بمعناك ، مُخبررًا عن مَغْزاك ، مُخرجًا من الشركة ، غير مستعان عليه بالفكرة . قال الأصمعيّ : سمعتُ يحيى بنَ خالد يقول : الدنيا دُول ، ولنا بمن قبلتنا أسْرة ، وفينا لمن بعدنا عبدة .

ونأتى بتسمية باقى كتاب خلفاء بنى العبـاس إذا انتهيْـنا إلى الدّولة العبـاسيّـة إن شاء الله تعالى .

 <sup>(</sup>١) كذا فى الأصول؛ والأبيات من قصيدة للأعطل فى ديوانه ١٥٩ - ١٦٣، ومطلمها:
 لمن المديار بحبابل فوعسال دَرَسَتْ وغيرها سِنونُ خوال
 ونب المبرد فى الكامل ٢: ١٤ البيت النالث إلى اظهل بن أحمد .

## ذكر الكائن الذي كان فيها من الأُمور الجليلة

[ خبر مقتل عبدالله بن الزبير]

فن ذلك مقتبَل عبد الله بن الزبير .

ذكر الخبر عن صفة ذلك:

حدّ ثبى الحارث ، قال : حدّ ثنا محمد بن ُ سعد، قال : أخبرنا محمد بن ُ عمر . قال : حدّ ثبى إسحاق بن ُ يمبي ، عن عسُيد الله بن القبطيّة ، قال : كانت الحرب بين ابن الزّبير والحجّاج ببطن مكنّة ستنّة أشهر وسيعَ عشرة َ ليللة .

قال محمَّد بنُ عمر : وحدَّنى مصعب بنُ ثابت، عن نافع مولى بنى أسد - وكان عالماً بفتنة ابن الزبير - قال: حُصر ابن الزّبير ليلمَّة هلال ذى القعدة سنة اثنتين وسبعين وقتل لسبع عشرة كيلة ّخلت من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين ، وكان حصرُ الحجاج لابن الزبير ثمانية أشهر وسبعَ عشرة ليلة .

حد ثنا الحارث ، قال: حد ثنا عمدً بن سعد، قال : أخبر كا محمدً ابن عمر : قال : حد ثنى إسحاق بن مجي ، عن بوسف بن ماهلك ، قال : رأبت المستجنق يرمتى به ، فرعدت السهاء وبرقت ، وعلا صوت الرعد والبرق على الحجارة ، فاشتمل عليها ، فأعظم ذلك أهل الشأم ، فأمسكوا بأيديهم ، ۱۹/۸ مؤفعه فيه ، ثم قال : اردوا ، ورب معهم . قال : ثم أصبحوا ، فجاءت صاعقة تنبعها أخرى ، فقتلت من أصحابه التي عشر رجلا ، فانكسر أهل الشأم ، فقال الحجاج : يا أهل الشأم ، لا تشكروا هذا فإني ابن تيهامة ، هذا صواعت تيهامة ، هذا الفتح قد حضر فأبشروا ، إن القوم يشميبهم مثل ما أصابكم ، فصعقت من الغد . فأصب من أصحاب ابن الزبير عدة ؛ فقال الحجاج : ألا تدّوان أنهم يصابون وأنتم على الطاعة ، وهم على خلاف

۱۸۸ سنة ۲۲

الطاعة! فلم تزل الحربُ بينَ ابنِ الزبير والحجَّاج حتَّى كان قُبُيلَ مَمَتله وقد تفرّق عنه أصحابه، وخرج عامّة أهل مكة إلى الحجَّاج في الأمان.

وذكر أنَّه كان ممَّن فارقه وخرج إلى الحجَّاج ابناه حَمزة وخُبُسَب، فأخذا منه لأنفسهما أماناً ، فدخل على أمَّه أسماء ــ كما ذكر محمَّد بنُ ٨٤٦/٢ عمرَ عن أبي الزَّناد ، عن مَسَخرَّمة بن سلمان الواليُّ ، قال : دخل ابن ُ الزبير على أمنه حين رأى من الناس ما رأى من خيدٌ لانهم ، فقال : يا أمنَّه ؛ خُدَّلَنِي الناسُ حَتَّى ولدى وأهلى ، فلم يَسَق معى إلَّا السير مُمَّن (٢) ليس عنده من الدَّفع أكثر من صبر ساعة ، والقوم يعطونيي ما أردت من الدنيا ، فما رأيتُك ؟ فقالت: أنتوالله يا بننيَّ أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنتَّك على حقّ وإليه تدعو فامض له ، فقد قُتل عليه أصحابك، ولا تُمكّن من رقبتك يتلعَّب بها غلمان أميَّة ، وإن كنتَ إنَّما أردتَ الدِّنيا فبئس العبد أنتَ! أهلكتَ نفسلُك ، وأهلكت من قُسُل معك. وإن قلتَ : كنتُ على حق فلمنَّا وَهَمَن أَصحابي ضعُّفتُ، فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدَّين، وكم خلودُ كَ فِي الدُّ نِيا ! القتلُ أحسن . فدنا ابن الزبير فقيَّل رأسها وقال : هذا والله رأيى ، والذي قمتُ به داعياً إلى يوى هذا ما ركمَنْت إلى الدنيا ، ولا أحببتُ الحياةَ فيها ، وما دعانى إلى الحروج إلَّا الغضب لله أن تُستحلُّ حُرْمه، ولكنتي أحببتُ أن أعلم رأيك، فزد يني (٣)، بصيرة مع بصيرتي. فانظرى يا أمَّه ْ فإنى مقتول من يومى هذا ، فلا يشتدَّ حُزُّنك، وسمَّلَّ مي الأمر لله، فإنَّ ابنتك لم يتعمَّد إتيان (٤) مُنكسَر، ولا عَملا بفاحشة، ولم يَسجُر في

<sup>(</sup>۱) ط: «عبيد»، وصوابه من ا. (۲) ب: «ومن»، ا، ف: «من».

<sup>(</sup>٣) ب، ف: « فقد زدتني ». ( ؛ ) ب، ف: « إيثار ».

ئة ٧٢

حكم الله ، ولم يغدر في أمان ، ولم يتعمّد ظلّم مسلم ولا معاهد ، ولم يبلغي ظلم عن عُممّاً لى فرضيتُ به بل أنكرتُه ، ولم يكن شيء " آثر عندي (١١من ١٨٤٧/٢) رضا ربي . اللهم إني لا أقول هذا تزكية منتي لنفسي ، أنت أعلم بي ، ولكن أوله تعزية لأى لتسلو عنّى . فقالت أمه : إني لأرجو من الله أن يكون عزائي فيك حَسَناً إن تقدّمتُي ، وإن تقدّمتُك في نفسي ، اخرج حتّى فيك حَسَناً إن تقدّمتُي ، وإن تقدّمتُك في نفسي ، اخرج حتّى أنظر إلى ما يصير أمرك . فقال : جزاك الله يا أمة خيرًا ، فلا تدّعي بالل الدّعاء لى قبل وبعد . فقالت : اللّهم ارحم طول ذلك القيام في فقد فتتلت على حق . ثم قالت : اللّهم ارحم طول ذلك القيام في اللّي القيل القيل القيام أي هواجر المدينة وبكنّه ، وبره بأبيل القويل ، وذلك النّحب والظمّاً في هواجر المدينة وبكنّه ، وبره بأبيه وبي . اللّهم قدسلّمته لأمرك فيه ، ورضيتُ بما قضيتَ ، فأثيثني في عبد الله ثواب الصابرين الشاكرين (١٪) .

قال مصعب بن ُ ثابت : فما مكثتْ بعدَه إلَّا عَـشْرًا ، ويقال : خمسة أيًّام .

قال محمد بن محر: حد تنى موسى بن يعقوب بن عبد الله ، عن عمه قال : دخل ابن الزبير على أمه وعليه الدرع والمحفقر ، فوقف فسلم ، ثم دنا فتناول يدها فقيلها (٣) . فقالت : هذا وداع فلا تسَعد، قال ابن الزبير : جنت مود عا، إلى لأرى هذا آخر بوم من الدنيا بمر بى ، واعلمي (١٠) المه أنى إن تُعليب فإرى ما أنا لحم لا يضرني ما صنع بى ، قالت : صدفت يا بدئى ، أتم على بمبيرتك ، ولا تُمكن ابن أبى عصيل منك ، وادن منى أود عنك ، فدنا منها فقبلها وعانقها ، وقالت حيث مستّ الدرع ع : ما هذا ١٨٨٨ صنيع من يريد ما تريد ! قال : ما لبست هذا الدرع إلا لأشد منك ، قالت العجوز : فإذه لا يشد منى ، فنتر عها قال الدرج كميّه ، وشد أمضل المنسع ، وبعبة أمضرة "من الصرف قالمنطقة ، وأسة تقول : قسمه ، ويعبة خرّ تحت القميص فأدخل أسفلها في المنطقة ، وأسة تقول :

<sup>(</sup>١) ب، ف: «عندى آثر». (٢) ب، ف: «الشاكرين الصابرين».

<sup>(</sup>٣) ف: «يديما فقبلهما» . (٤) ب: «وأعلم».

إِنَّى إِذَا أَعْرِف يومِي أَصِيرٍ إِذ بَعْضُهمْ يَعْرِفُ ثَم يُنكِرُ فسمعت العجوزُ قولتَه، فقالت : تَصَبَّر واللهِ إِنْ شاء الله، أَبوك أبو بكر والزَّيرِ، وأمَّك صفيةً بنتُ عبد المطلّب .

حدثمى الحارث، قال : حدثمى ابن سعد، قال: أخبرنى محملًد بن عمر ، قال : أخبرنا ثور ُ بن ُ يزيد َ ، عن شيخ من أهل حميص شهد وقعة ابن الزبير مع أهل الشأم، قال: رأيته ُ يوم الثلاثاء وإناً لنطّلع عليه أهل حمص خمسمائة خمسمائة من باب لنا تلخله ؛ لا يلخله غيرنًا ، فيخرج إلينا وحد َ في أثرنا ، ونحن منهز مون منه ، فما أنسى أرجوزة له :

إِنَّى إِذَا أَعْرِفُ يومِى أَصِيرٌ ﴿ وَإِنَّمَا ۚ يَعْرِفَ يَوْمَيْهِ الحُرُّ ۗ ﴿ إِذْ بِعَشْهِمْ يَعرِفُ ثُمْ يُنكِرُوْ ﴾

فأقول : أنتَ والله الحرّ الشريف ، فلقد رأيتُه يقف فى الأبطح ما يدنو منه أحدٌ حتّى ظنناً أنَّه لا يقتل .

۸ ۱۹/۸ حد تنی الحارث ، قال : حد ثنا ابن سعد ، قال : أخبر آنا عمد بن ألل عمر ، قال : عر ، قال : عر ، قال : عر ، قال : حد ثنا مصعب بن ثابت ، عن نافع مولى بنی أسد ، قال : رأیت الأبواب قد شُحنت من أهل الشأم يوم الثلاثاء ، وأسلم أصحاب ابن الزبير الحارس ، وكثرهم القوم م فأقاموا على كل باب رجالا وقائداً وأهل بلد ، فكان لأهل حص الباب الله الكمية ، ولأهل دمشق باب بنی شبید ، ولأهل الأدد ن "باب الصقا ، ولأهل فلسطين باب بنی جميع ولأهل قيد الله عن عمر و جميعاً وفا قل قالد الأبوي بن عمر و جميعاً في قاحية الأبطح إلى المروة ، فرة يتحمل ابن الزبير في هذه الناحية ، ومرة في هذه الناحية ، فمرة يتحمل ابن الزبير في هذه الناحية ، ومرة القوم وهم على الباب حتى يُحرجهم وهو يرتجز :

إِنَّى ۚ إِذَا ۚ أَغْرِف يومِى أَصِبَرُ ۚ وإِنَّمَا يَعَرِف يومَيْهِ الحُرُّ ۚ ثُمْ يصيح: يَا أَبَا صَفَوان<sup>10</sup> ، وِيلُ أُمَّةً فَتَسْحًا لوكان له رجال !

<sup>(</sup>١) ا : « أباصفوان » وهو عبد الله بن صفوان وانظر ص ١٩٢ .

### ه لو كانَ قِرْ نِي وَاحِدًا كَفَيْتُهْ <sup>(١)</sup> ،

قال ابن صفوان : إي والله وألف .

حد ثمي الحارث، قال : حد ثنا ابن سعد ، قال : أخبر كا محمد بن من محد ، قال : فحد ثني ابن أبي الزناد وأبو بكر بن عبدالله بن مصعب ، عن أبيالمند (۲) . وحد ثنا فافع مولى بني أسد، قالا : لما كان يوم الثلاثاء صبيحة سبع عشرة من جُمادَى الأولى سنة ثلاث وسبعين وقد أخد الحجاج ُ على ابن الزبير بالأبواب ، بات ابن الزبير يصلي عامة اللّيل ، ثم احتبى بحمائل ۲/ ۸۰۰ سبفه قاعني ، ثم انتبه بالفجر فقال : أدن يا سعد ، فأذّ عند المقام ، ورضاً ابن الزبير ، وركع ركمي الفجر ، ثم تقد م ، وقام المؤذّ ن فصلي بأصحابه ، فقرأ ﴿ ن والقلم ﴾ حرّفاً حرفاً ، ثم سلّم ، فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

اكشفوا وجوهكم حتى أنظر، وعليهم المنتافر والعمائم، فتكشفوا وجوههم فقال : يا آل الزبير، لو طيسم لى نقسا عن أنفسكم كننا أهل ببت من العرب اصطليمنا في الله لم تصبنا زبناء بيته . أمناً بعد يا آل الزبير، فلا يرعكم وقع السيوف، فإلى لم أحضر موطناً قط إلا ارتششت فيه من القتل، وما أجد من ألم وقعها . صونوا سيوفكم كما تصونون وجوهكم، لا أعلم امراً كسر سيفك ، واستبقى نفسه ، كما تصونون وجوهكم، لا أعلم امراً كسر سيفك ، واستبقى نفسه ، فإن الرجل إذا ذهب سلاحه فهوكالمرأة أعزل، غضوا أبصاركم عن البارقة، وليشده على "كل امرئ قرائة ، ولا يلهينكم السؤال عنى ، ولا تقولن": أين عبد ألقه بن الزبير ؟ ألا من كان سائلا عنى فإنى في الرعيل الأول.

أَبِي لابن سَلْمَى أَنَّهُ غِيرُ عَالِدٍ مُلاق المنايا أَىَّ صَرَّف تِيمَّماً (٣) فَلَسْتُ بِمُبَتِاعِ الحَيَاة بُسُبِّةٍ ولا مُرْتَقِ بِنْ حَشْيَةِ الموتِ مُلَّمًا (٩)

<sup>(</sup>١) لدويد بن زيد ، وانظر طبقات الشعراء لابن سلام ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) ط : « ابن » وصوابه من ا ، وهو أبو المنذر هشام بن محمد الكلبي .

<sup>(</sup>٣) للحصين بن الحمام المرى ، من المفضلية ١٢ . (٤) المفضليات : «ولا مبتغ».

احملوا على بركة الله .

٨٠١/٢ ثُمَّ حَمل عليهم حتَّى بلغ بهم الحَجُون ، فرُمبي بآجُرة فأصابته في وجهيه فأرعش لها ، ودى وجههُ ، فلمنَّا وَبَعد سخونة الدَّم يسيل على وجهه ولحيته قال :

فَلسْنَا على الأَعقاب تَدْعَى كُلُومُنا ولكنْ على أَقدامِنَا تَقْطُرُ الدِّما(١)

وتغاوَوُا عليه .

قالا : وصاحت مولاة لنا مجنونة : وأمير المؤسناه ! قالا : وقد رأته حيث هرى ، فأشارت لهم إليه ، فقتل وإن عليه ثباب خرّز . وجاء الحبر إلى الحجيًّاج ، فسجد وسار حتّى وقف عليه وطارق بن محرو ، فقال طارق : الحجيًّاج : تسمد من يُسخالف طاعة أمير المؤمنين ! قال : نعم ، هو أعدر لنا ، ولولا هذا ما كان لنا عندر ، إنّا منحاصروه وهو في غير خيّدة ولا حصن ولا متعة منذ سبعة أشهر ينتصف منًّا ، بل يفضل علينا في كلّ ما التقينا نحن وهو ؛ فبلغ كلائهما علينا أي كلّ ما التقينا نحن وهو ؛ فبلغ كلائهما علينا الله عليه المناس عبد الملك ، فصوب طارقاً .

حد ثنا عمر، قال : حد ثنا أبو الحسن، عن رجاله، قال : كأنى أنظر إلى الزبير وقد قتل غلامًا أسود، ضرّبه فعرقبه، وهو يمرّ فى حملته عليه ويقول : صَبْرًا يا بن حام ، فني مثل هذه المواطن تَصْبُر الكرام!

حدثی الحارث ، قال : حدثنا ابن سعد ، قال : أخبرَا عملًد ابن عمر ، قال : حدثی عبد الحیار بن عُمراة ، عن عبد الله بن أبی بکر ۱۸۰۲ بن محمول عرو بن حزم ، قال : بعث الحجّاج برأس ابن الزبیر ورأس عبد الله بن صفران ورأس عُمارة بن عمرو بن حزم الی الملابنة فنصب بها، ثم ذُمّرِب بها إلی عبد الملك بن مروان ، ثم دخل الحجّاج

<sup>(</sup>١) للحصين بن الحمام المرى، ديوان الحماسة – بشرح المرزوق ١: ١٩٢٠، وفى ط:« لسنا » وأثبت ما نى ب ، ف ، وهو يوافق ما فى الحماسة .

مكَّة ، فبايع (١) من بها مين قريش لعبد الملك بن ِ مروان .

\*\*\*

قال أبو جعفر : وفى هذه السنة ولمَّى عبدُ الملك طارقًا مولى عَبَانَ المدينة فوليَها خمسة أشهر .

وفى هذه السنة تُوفَى بشرُ بنُ مروانَ فى قول الواقدىّ ، وأمنًا غيرُه فَإِنَّهُ قال : كانت وفاته فى سنَة أربع وسبعين .

وفيها أيضًا وَجُّه – فها ذُكر – عبد الملك بن مروان عمرَ بن عبيد الله بن معمر لقتال أبي فُد يك ، وأمره أن يندب معه من أحب من أهل المصرين ، فقدم الكوفة فندب أهلها ، فانتدب معه عشرة اللف، ثم قبدم البيصرة فندبُّ أهلها ، فانتدب معه عشرة ُ آلاف، فأخرج لهم أرزاقتَهم وأعطياتِهم ، فأعطُوها . ثمّ سار بهم عمرُ بن عُسيد الله ، فَتَجَعَلُ أهلَ الكوفة على الميمنة وعليهم محمَّد بن موسى بن طلحة ، وجمَّعل أهلَ البصرة على المسرة وعليهم ابن أخيه عمر بن موسى بن عُبيد الله ، وجعل خيلَـه فى القلب ، حتَّى انتهَوْا ا إلى البحرَيْن، فصف عمر بن عبيد الله أصحابه. وقدَد م الرَّجَّالة في أيديهم الرَّماح قد ألزَموها الأرض ، واستتروا بالبراذع ، فَتَحَمَل أبو فُدَيكُ وأصحابُه حملة َ رجل واحد ، فتكتشفوا ميسرة عُمرَ بن عبيد الله حتَّى ٨٥٣/٧ ذهبوا في الأرض إلا المغيرة بن المهلبُّ ومنعن بن المغيرة ومنجبَّاعة بن عبد الرحمن وفرُسان الناس فإنهم مالوا إلى صَفَ أهل الكوفة وهم ثابتون ، وارتُثُ عمرُ بن موسى بن عبيد الله، فهو في القتلي قد أثخن جراحة ً. فلمًّا رأى أهلُ البصرة أهلَ الكوفة لم ينهزموا تذمَّكُوا ورجعوا وقاتلوا وما عليهم أمير حتى مَرَوا بعمر بن موسى بن ُ عبيد الله جريحًا فحملوه حتَّى أدخلوه عسكرَ الخوارج وفيه تبنُّن كثير فأحرقوه ، ومالت عليهم الرَّيح ، وحمل أهلُ ـُ الكوفة وأهلُ البصرة حتَّى استباحوا عسكرَهم وقتلوا أبا فُدَيك وحَصَروهم في المُشْتَقِّر، فنزلوا على الحكم، فقتل عمرُ بن عُبيد الله منهم - فيما ذُكر-نحوًا من ستَّة آلاف ، وأسر عمامائة ، وأصابوا جارية أميّة بن عبد الله حُبُلْمَى مِن أَنَّ فد يك وانصر قوا إلى البَصرة.

<sup>(</sup>۱) ب: «فبايعه» ، ۱ ، س: «فبايع بها» .

وفى هذه السنة عنزَل عبدُ الملك خالدَ بنَ عبد الله عن البَصوة وَوَلَاها أَخاه بِشر بن مروان ، فصارت ولايتُها وولايةُ الكوفة إليه ، فشخص بِشر لمنًا وُلِّيَ مَع الكوفة البصرة إلى البصرة واستخلف على الكوفة عمروبن حريث . وفيها غزا محملًا بن مروان الصائفة . فهزم الرّوم .

وقيل : إنَّه كان فى هذه السنة وقعة ُ عَمَّانَ بنِ الوليد بالرّومِ فى ناحية أَرْمينيَةَ وهو فى أربعة آلاف والروم فى ستين أَلَمَّا ، فهـَزَمَهم وأكثرَ الفَمَارَ فيهم .

٨٥:/٧ وأقام الحيح في هذه السّنة الناس الحجنّاج بن يوسف وهو على مكنّة واليمن واليمامة، وعلى الكوفة والبصرة في قول غيره على اللاحدة ، وعلى الكوفة بيشر بن مرّوان ، وعلى البصرة خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد ، وعلى قضاء الكوفة شرّيع بن الحارث ، وعلى قضاء البصرة هشام البنّ هئيرة ، وعلى خراسان بكنير بن وشاح .

### ثم دخلت سنة أربع وسبعين ذكر ما كان فيها من الأحداث الجللة

[قال أبو جعفر: ] فما كان فيها من ذلك عَـزُلُ عبد الملك طارقَ بن عمرو عن المدينة ، واستعمالُه عليها الحجّاج بن يوسف ، فقد مها – فيا ذكر – فأقام بها شهرًا ثمّ خرج معتمرًا .

وفيها كان – فيا ذُكر – نَشَقُصُ الحجاج بن يوسفَ بنيان الكعبة اللّذي كان ابن الزبير بناه، وكان إذ بناه أدخل فى الكعبة الحجر، وجعل لها بابسّن ، فأعادها الحجاج على بنائها الأوّل فى هذه السنة ، ثمّ انصرف إلى المدينة فى صفر، فأقام بها ثلاثة أشهر يتعبّث بأهل المدينة ويتعنّشهم، وبنى بها مسجدًا، فى بنى سلمة ، فهو بُنسَس إليه .

واستخَفَ فيها بأصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، فَسَختُم فى أَعناقهم ؛ فَلَدَ كَمْ عَمَّد بنُ عمرانَ بنَ أَبِي ذَنْب، حد نُنه عَمَّن رأى جابرَ بنَ عبدالله مختومًا في يده .

وعن ابن أبي ذئب ، عن إسحاق بن يزيد ، أنه رأى أنس بن مالك عنوماً ٢٠٥٠/٢ في عنقه ، بر بد أن يُد لَّه بذلك .

قال ابن عمر: وحدَّ ثنى شُرَحبيل بن أبى عون ، عن أبيه، قال : رأيتُ الحجَّاج أوسل إلى سهل بن سعد فدعاه ، فقال : ما منعك أن تنصُر أميرَ المؤمنين عَمَّانَ بنَ عَفَّانَ ! قال : قد فعلتُ . قال : كذبتَ ، ثمّ أمّر به فخير في عنقه برصاص .

م . وفيها استَمَشْضَى عبدُ الملك أبا إدريسَ الخَوَّلانَّ ــ فها ذَّكَرَ الواقدى . وفي هذه السنة شَخَص في قول بعضهم بشر بنُ مروان من الكوفة إلى

البَـصْرة واليًّا عليها .

[ذكر الخبر عن حرب المهلب للأَزارَقة ] وفي هذه السنة وُلِّيِّ المهلَّبُ حَرَّبُ الأزارِقة مِن قِبِلَ عبد ِ الملك . v: i-

ه ذكر الخبر عن أمره وأمرهم فيها:

ولمَّا صار بِشْر بالبصرة كتب عبدُ الملك إليه – فيا ذَكَر هشامٌ عن أبى ميخنتَف ، عن يونسَ بن أبى إسحاق ، عن أبيه :

أمنًا بعد ، فابعث المهلّب في أهل مصره ( الى الأزاوة ، ولينتخب من أهل مصره وجوههم وفرسانهم وأولى الفَصْل والتجربة منهم ( ) ، فإنّه أعرف بهم ، وحَلّه ورأيه في الحرب، فإنى أوثنَّ أشىء بتجربته ونصيحته للمسلمين . وابعث من أهل الكوفة بمَعنًا كثيفًا ، وابعث عليهم رجلا معروفاً شريفاً ، حسيباً صليباً ، يُعرَف بالبأس والنّجدة والتّجربة للحرّب ، ثم أنهض اليهم أهل المحرّب ن فلينيعوهم أي وجه ما توجّهوا حتّى يُبيد هم الله ( ) م مراكاً .

فدعا بيشر "المهائب" فأقرأه الكتاب، وأمره أن ينتخب من شاء، فبعث بجدُديع بن ستعيد بن قبييصة بن سرّاق الأزدى – وهو خال يزيد ابنه – فأمره أن يأتي الله يوان فينتخب الناس، وشق على بشر أن إمرة المهائب جاءت من قبيل عبد الملك، فلا يستطيع أن يبعث غيره، فأوغرت صدره عليه حتى كأنه كان له إليه ذنب . ودعا بشر بن مروان عبد الرحمن بن ميخشف فبعثه على أهل الكوفة ، وأمره أن ينتخب فرسان الناس ووجوهم وأولى الفتضل منهم والنجيدة .

قال أبومخنف: فحد أنى أشياخ الحمى ، عن عبد الرحمن بن مخنف قال : دعانى بيشر بن مروان فقال لى : إنك قد عرفت منزلتك منى ، وأشر تك عندى ، وقد رأيت أن أوليبك هذا الجيش اللّهى عرفت من بحزئك وغنائك وشرفك وبأسك ، فكن عند أحسن ظى بك . انظر هذا الكذا كذا - يقع فى المهلب - فاستبد عليه بالأمر ، ولا تقبل له مشورة ولا رأناً ، وتندَقصه وقصة به .

قال : فَتَرَكَ أَن يُوصِينِي بالجُنْنُد ، وقتال العدُوّ ، والنَّظر لأهل

<sup>(</sup> ۱ - ۱ ) ب، ف: « ورجوههم وفرسانهم وأولى الفضل والتجربة سهم لمل الأوارقة وليتشغب من أصب » . ( ۲ ) ب، س : « بيريرهم » . ( ۳) بعدها في ف : « ورحمه الله وبركاته » .

19V vs ===

الإسلام ، وأقبل يُغرِيني بابن عمّى كأنى من السُّفهاء أو ممَّن يُستَصْبى ويُستجهل ، ما رأيتُ شبخًا مثل في مثل هيئى ومنزلنى طُمسع منه في مِثْلِ ما طَمع فيه هذا الغلام ُ مِنتى ، شَبَّ عَسَمو عن الطَّوْق .

قال: ولمنَّا رأى أني لستُ بالنَّسْط (١) إلى جوابه قال لي: مَا لَك ؟ قلتُ: ٧/٧٥٨ أصلحك الله ! وهل يَسعني إلَّا إنفاذ أمرك في كلِّ ما أحببت وكرهت ! قال : امض راشدًا . قال : فود عته وخرجتُ مين عنده ، وخرج المهلَّب بأهل البصرة حتَّى نزل رام مَهُرُ مُرز فلقَى بها الحوارج ، فخندق عليه ، وأقبل عبدُ الرحمن بنُ مخنف بأهل الكوفة على ربع أهل المدينة معه<sup>(١)</sup> بيشْر بنُ حرير ، وعلى ربع تميم وهمَّمْدان محمَّد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس ، وعلى ربع كنند أمَّ وربيعة إسحاق بن محمَّد بن الأشعث ، وعلى ربع ملذ حج وأسبَد زَحْر بن قيس. فأقْبيل عبد الرحمن حتى نزل من المهلَّب على ميل أو ميل ونصف . حيث تراءى العسكران برام منهُرْمُز ، فلم يلبتُ الناسُ إِلَّا عشرًا حَتَّى ۚ أَتَاهُم نُعَى بُشْرِ بِنَمْرُ وَانَ، وَتُـوْفَى بَالْبُصْرَة، فَارْفَض ناس كثيرٌ من أهل البصرة وأهل الكوفة ، واستَخلف بشر خالد كبن عبد الله ابن أسيد ، وكان خليفته على الكوفة عمرو بن حُرَيث ، وكان الَّذين انصرفوا من أهل الكوفة زَحْر بن قيس وإسحاق بن محمَّد بن الأشعث ومحمَّد بن ابن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس، فبعث عبد الرحمن بن مُخنف ابنه جعفراً في آثارهم ، فرد إسحاق ومحمَّداً ، وفاتمَه زحر بن قيس ، فحبسهما يومين ، ثُمَّ أَحَدُ عَلَيْهِمَا أَلا يَفَارَقَاهُ ، فلم يلبثا إلَّا يوما(٢)حتى انصرفا، فأخذا(٤)غير الطريق ، وطُلبا فلم يُلحنَّقا ، وأقبلا حتى لحقا زَحْر بنَ قيس بالأهواز ، فاجتمع بها ناس كثير ممَّن يريد البَصَّرة ، فبلغ ذلك خالد بن عبد الله ، ٧٨٥٧ فكتب إلى الناس كتابيًا ( و بعث رسولا ً يضرب وجوه الناس و يرد هم ) ، فقدم بكتابه مولمًى له ، فقرأ الكتاب على الناس ؛ وقد جُمعوا له :

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «بنشيط». (۲) ب، ف: «رسه».

<sup>(</sup>٣) ب، ف: «يومين». (٤) س: «انصرفوا فأخذوا».

<sup>(</sup> ٥ -- ٥ ) ب ، ف : ﴿ وَ بِعِثْ رَسِلا تَصْرِبِ وَجِوهِ النَّاسِ وَتَرْدَهُمْ ٥.

بسم الله الرّحمن الرحم ، من خالد بن عبد الله ، إلى من بلغه كتابى هذا من المؤمنين والمسلمين .سلام عليكم، فإنى أحصد إليكم الله الله آلدى لا آله إلا هو . أمّا بعد ، فإن الله كتب على عباده الجهاد ، وفرض طاعة ولاة الأمر ، فن جاهد فإنّما يُجاهد لنفسه ، ومن ترك الجهاد فى الله كان الله عنه أغنى ، ومن عصى ولاة آلام والقوام الملتفاء قاله عليه ، وكان قلد استحق العمورة فى بشره ، وعرض ففسه لاستفاء قاله وإلقاء عطائه ، استحق العمورات على أبعد الأرض وشرّ البلدان . أيّها المسلمون ، اعلموالان على من اجترأتم ومن عصيم ! إنّه عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين ، الذى ليست فيه عَسيزة ، ولا لاهل المعصية عنده رُخصة ، سوطه على من عصى ، وعلى من خالف سيفه ، فلا تجعلوا على أنفسكم سبيلا ، فإنى لم آلكتم نصيحة على عبد الله ، أوبطاعة خليفتكم ، ولا ترجعوا عاصين مخالفين فيأتيكم ما تكرهون . أقديم بالله لا أنفقك عاصيا بعد كتابي هذا إلا قلتلته إن الساء الله ، والسلام عليكم ورحمة الله .

وأخداً كلما قرأ عليهم سطرًا أو سطرين قال له زحْس : أوْجعز ؛ فيقول له مولى خالد : والله إلى لأسمع كلام رجل ما يريد أن يفهم ما يسمع . أشههد ٨٠٩/٢ لا يعبج ٢٦، بشيء تمما في هذا الكتاب. فقال له: اقرأ أيها العبد الأحمر ما أمرِت به ، ثم ارجع إلى أهلك ، فإنىك لا تدرى ما في أنفسنا .

فلمها فرغ من قراءته لم يلتفت الناسُ إلى ما فى كتابه ، وأقبَل زَحْرُ<sup>(1)</sup> وإسحاقُ بنُ محمد ومحمد بن عبد الرحمن حتى نزلوا قرية ً لآل الأشعث إلى جانب الكوفة ، وكتبوا إلى عمرو بن حُرَيث :

أما بعد ، فإن الناس لما بلغهم وفاة الأمير رحمة الله عليه تفرقوا فلم يَسَقَ معنا أحد ؛ فأقبلنا إلى الأمير والى مصرِفا، وأحببننا ألّا نَسَخل الكوفة إلّا بإذن الأمير وعلمه .

<sup>( 1 )</sup> ب ، ف : « أتعلمون » . ( ۲ ) ب ، ف : « أمكنتكم » .

<sup>(</sup> ٣ ) لا يعيج : لا يكارث . وفي ب ، ف : « لا تميح فتنة إلا كنت رأسها » .

<sup>( ؛ )</sup> بعدها في ب ، ف : « وأصحابه » .

سنة ٧٤

فكتب إليهم:

أما بعد، فإنكم تركم مكتَّمَبكم (١) وأقبَلم عاصين نالفين، فليس لكم عندنا إذْ ن ولا أمان .

فلمـا أتاهم ذلك انتـَظروا حتى إذا كان الليل دخلوا إلى رحالـهم ، فلم يزالوا مقيمين حتى قــَد م الحجـاج بنُ يوسف .

\* \* #

[عزل بكير بن وشاح عن خراسان وولاية أمية بن عبد الله عليها] وفى هذه السنة عزل عبدُ الملك بُكيرَ بن وشاح عن خُراسان وولاها أميةً بن عبد الله بن خالد بن أسسيد .

\* ذكر الحبر عن سبب عزل بنكير وولاية أمية:

وكانت ولاية ُ بككبَر بن وشاح خُراسان إلَى حينِ قدم (٢) أمية عليها والياً سنتين فىقول أبى الحسسن، وذلك أن ابن خازم قتيل سنة ثلاث وسبعين وقدم أمية سنة أربع وسبعين .

وكان سبب عزل بكير عن خُراسان أن بحيراً — فيا ذكرت على عن المفضل — حبسه بكير بن وشاح لما كان منه فيا ذكرت في رأس ابن خازم ٨٦٠/٢ حين قتله، فلم يزل مجبوساً عنده حتى استعمل عبد الملك أميت بن عبد الله ابن خالد بن أسيد ، فلما بلغ ذلك بكيراً أوسل إلى بتحير ليصالحه ، فأبي عليه وقال: ظمن بكير أن خُراسان تبقى له في الجماعة ! فشت السفراء بينهم ، فأبي بتحير ، فلخل عليه ضرار بن حصين الفيّي ، فقال : ألا أراك ماثقاً ! يُرسل إليك ابن محمل الفيّي ، فقال : ألا أراك ماثقاً ! يوسل إليك ابن محمل عنز — ولا تمقبل منه!ما أنت بموفّق ألا. [قبل لولو قتلك ما حبقت فيك عنز — ولا تمقبل منه!ما أنت بموفّق ألا. [قبل المسلح ، واخرج وأنت على أمرك . فقبل مشورته ، وصالح بمكيرا ، فأصل إليه بكير بأربعين ألفاً وأخذ على بسَعير ألا يقاتله . وكانت تم محمّد قد اختلفت بخراسان ، فصارت مُقاحس والبطون يتعصبون له ، فخاف أهل خُراسان بخراسان ، فكتبوا إلى

<sup>(</sup>۱) ب، ن: «أمكنتكم ». (۲) ب، ن: «قدوم ».

<sup>(</sup>٣) ب، ف: « عوثق » .

عبد الملك بن مرُّوان : إن خراسان لا تصلح بعد الفتنة إلَّا على رجل من قريش لا يحسدونه ولا يتعصّبون عليه ، فقال عبد الملك : خُراسان تُمَغّر المستشرق ، وقد كان يه من الشر ما كان ، وعليه هذا التسميمي ، وقد تعصب الناس وخافوا أن يصيروا إلى ما كانوا عليه ، فيهلك الثّغر ومَن فيه ، وقد سألوا أن ْ أُولَــيَ أمرَهم رجلامن قريش فيسمعوا له ويطيعوا ، فقال أميـّـة بن ُ عبد الله : يا أمير المؤمنين ، تداركهم برجل منك ، قال : لولا انحيازُك عن ٨٦١/٣ أبي فمُد يَك كنت ذلك الرجل. قال : يا أمير المؤمنين ، والله ما انحزْتُ حتى لم أجد " مُقاتلًا"، وحمَّدَ لني الناس ، فرأيت أنَّ انْحيازي إلى فثة أفضل من تعريضي عصبة " بقيت من المسلمين للهلكة ، وقد علم ذلك مرّار بن عبدالرحمن بن أبي بك رة، وكتب إليك خالد بن عبدالله بما بلَك من عند ري-قال : وكان خالد كتب إليه بعذره، ويُسخبره أنَّ الناس قد خذلوه - فقال مّرار: صدق أمية يا أمير المؤمنين، لقد صبر حتى لم يتجد مقاتكًا ، وحَلَالَهُ الناس. فولاً ه خُراسان، وكان عبد لللك يُحبُّ أميَّة، ويقول: نتيجي، أي لـدَ تي، فقال الناس: ما رأيننا أحدًا عُنُو ض من هزيمة ما عُنُوض أميسة ، فرّ من أبي فُد يَنْك فاستُعْمل على حراسان؛ فقال رجل من بكر بن وائل في متحبس بُكَير بن وشاح :

أَتَتْكَ البِيسُ تَنْفَخُ فى بُراها تُكفَّنْ عَنْ مَنَاكِبِهَا القُطوعُ (١) كَأَنَّ مَواقعَ الأَحوارِ منها (١) حَسَامُ كَنَائسِ بُقْعٌ وُقوعُ بِأَبْيضَ مِن أُميَّةً مضرحِيًّ كَأَنَّ جبينَهُ سُيْفٌ صَنِيعٌ (١)

وبَحير يومثذ بالسَّنْج بَسَأَل عن مسير أُميّة ؛ فلمنا بلغه أنه قد قارب ٨٦٣/٢ أَبْرْشَهُرْ قال لرجل من عجم أهل مرْوَ يقال له رُزَيْن – أو زرير: دُلّتي

<sup>(</sup>١) الأغانى ١٣: ٢٥٨، ٢٥٥، ونسب الشعر لعبد الرحمن بن الحكم بن العاص ؛ وذكر البيت الأولى ، ثم النالث . العيس : النوق البيض يخالط بياضها شقرة . والبرى ؛ جمع برة ، وهي حلقة من فضة أو صفر أو شعر تجمل في أنف البعير . والقطوع ، يضم القاف : جمع قطع ؛ وهو الطنفسة تحت الرحل على كنني البعير . (٢) كذا في ١، وفي ط : « الأكوار »

 <sup>(</sup>٣) المضرحى: السيد الكريم. والصنيع: السيف الأبيض المجلو.

٧٤ تنه

على طريق قريب لألقى الأميرَ قبل قدومه، ولك كذا وكذا، وأجزِل لك العطبية؛ وكان عالماً بالطريق، فخرج به فسار من السنّج إلى أرض سسرَخْسَ فى ليلة، ثمّ مضى به إلى نيسابور ً فوافى أمية حين قدم أبرشتهْر، ، فلقيته فأخبره عن خُراسان وما يُصلح أهلمَها وتتحسُن به طاعتُهم، ويخف على الولى مئونتهم، ورفع عن (١) بُكير أموالاً أصابها، وحند و غذرة .

قال: وسار معه حتى قدم مَرَّو، وكان أمية سيّدًا كريمًا، فلم يتعرض لبُكتير ولا لعماله، وعرض عليه أن يولية شُرطته، فأبى بُكتير، فولآها بَحير بن ورَّقاء، فلام بُكيرًا رجالٌ من قومه، فقالوا: أبيت أن تهلى، فولَّى بَحيرًا وقد عرفتُ ما بينكما! قال: كنتُ أمس والى خُراسانَ تُحمَّل الحرابُ بين بدىّ، فأصير اليوم على الشرطة أحمِل الحربة!

وقال أمية لبُككير : اختر ما شنت من عَسل خُراسانَ ، قال : طُخارِسْتَان قال : هيلك . قال : فتجهـزَ بِكُكير وأَنفَتَق مالا كثيرًا ، فقال بحير لامية : إن أتى بُكير طُخارِسْتَانَ خلعك ، فلم يزل بحدّره حتى حذر ، فأمرَه بالمُقام عندة .

\* \* \*

وحجَّ بالناس فى هذه السنة الحجّاج بن ُ يوسفَ . وكان وَلَى قضاءَ المدينة عبدَ الله بن قيس بن متخرَّمة قبل شخُوصِه إلى المدينة كذلك ، ذُكرِ ذلك عن محمّد بن عمر .

وكان على المدينة ومكنة الحجاحُ بنُ يوسف، وعلى الكوفة والبيصرة يشرُّ بنُ مَرَّوان ، وعلى خُراسانَ أمينة بن عبد الله بن خالد بن أسيد، وعلى قضاء الكوفة شرُريح بن الحارث، وعلى قضاء البصرة هشامُ بنُ هُبُيرة ، ١٣٧٧ وقد ذُكر أنَّ عبد الملك بن مروانَ اعتمر في هذه السنة ، ولا نعلم صحة ذلك .

<sup>(</sup>۱) ط: «على».

# ثم دخلت سنة خمس وسبعين ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك غزوة بحمد بن مروان الصائفة حين خرجت الروم من قيبل مَمَّ عشر .

وفى هذه السنة ولنى عبدُ الملك يحيى بن الحكم بن أبى العاص المدينة . وفى هذه السنة وَلَمَى عبدُ الملك الحَسَجّاجَ بنَ يوسفَ العراقَ دون خُرُاسان وسِجِيسْتان .

### [ ولاية الحجاج على الكوفة وخطبته في أهلها ]

وفيها قدم الحجّاج الكوفة . فحد أنى أبو زيد ، قال : حد أنى عمله ابن يحي أبو غسّان ، عن عبد الله بن أبي عبيدة بن محسّد بن عمّار ابن ياسر ، قال (۱) : خرج الحجّاج بن بوسف من المدينة حين أناه كتاب عبد الملك بن مروان بولاية المراق بعد وفاة بشر بن مرّوان في الني عشر راكبنًا على النجائب حتى دخل الكوفة حين انتشر النهار فجاءة (۱) ، وقد كان بشر بعث المهلب إلى الحرورية ، فبدأ بالمسجد فد حكه ، ثم صعيد المنبر وهو متلتم بعمامة خرّ حمراء ، فقال : على بالناس، فحسيوه وأصحابته المنبر خوجهه وقال :

### أَنَا ابنُ جَلَا وطَلاَّعُ النَّنَايا مَتَى أَضَعِ العِمامَةِ تَعْرِفُونَ (١٠)

 <sup>(</sup>١) الخبر وما تضمت من خطبة الحجاج أورده الجاحظ في البيان والتنبين ٢ - ٣٠٧ - ٣١٠ - ٣١٠ ،
 بهذا السند أيضاً ، والخطبة أيضاً في الكامل ١ - ٣٨٠ - ٣٨٥ ، والعقد ٤ : ١١٩ ، وعيون الأخبار
 ٢٠٠٠ - ٢٠٠٧

<sup>(</sup>٢) البيان: « فجأة » . (٣) البيان: « خوارج » .

<sup>(</sup>٤) من قصيدة لسحيم بن وثيل الرياسي ، رواها الأصمعي في الأصمعيات ٧٣ ( ليبسك) .

أما والله إنتي (ا الأحمل!) الشرَّ محمله ، وأحذ و بنعله ، وأجزيه بمثله ، وإنى لأرى رءوساً قد أيْنْمَعْت وحانَ قطافُها ، وإنى لأنظر إلى الدِّماء بين العمائم واللِّحمَى .

### \* قد شُمَّرَتْ عن ساقِهَا تَشْميرا(٢) \*

هذا أوان الشَّد فاشتدِّي زِيم قد لَفَّها الليلُ بسَوَّاق حُطَمُّ (٣) ليسَ براعِي إبِلٍ ولا غَنَمْ ولا بجزَّارٍ على ظهرٍ وَضُمْ (١٠) قد لَفَّها الليْلُ بعصْلَىَّ (٥) أَرْوَعَ خَرَّاجٍ من الدَّوِّي

\* مُهَاجِرٍ لَيْسَ بِأَعْرَانِيُّ \*

ليس أوان يكُره الخِلاطُ جاءت به والقُلُص الأعلاطُ \* تُهِوى هُويٌّ سابقِ الغَطاطِ \*

و إنى والله ياأهل العراق ماأغمر كتمنغ ماز التين (١٠) ، ولا يقع قم على بالشِّنان ولقد فُسررْت عن ذَكاء(٧)، وجَسَرَيْت إلى الغاية القصوى(٨). إن أمير المؤمنين، عبد الملك نَشَر كِنانتُه ثم عَجَمَم عيدانها فوجدني أُمرَّها عُوداً ، وأصلبها ٢٦٥/٢ مكسراً ، فوجتهي إليكم؛ فإنكم طالما أوضَعتم (١) في الفتن ، وسننتم سن الغيُّ . أما والله لألحُونَكم لنَحْوَ العود ، ولأعصبنكم عنصب السلَّمة ،

<sup>(</sup>١-١) البيان : « لأحتمل الشر بحمله » .

<sup>(</sup> ٢ ) البيان : « فشمرا » ، العقد : « فشمرى » .

<sup>(</sup>٣) الرجز لرويشد بن رميض العنبرى ؛ كما في حواشي الكامل واللسان (حطم) ؛ والأغانى ۱۰ : ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۱۹ تقال: «الشعر لرشيد بن رميض العنزى يقوله في الحطم، وهو شريح بن ضبيعة . وكان شريح قد غزا اليمن ، فغنم وسبى ، ثم أخذ على طريق مفازة فضل بهم دليلهم ثم هرب مهم ، وهلك مهم ناس كثير بالعطش ، وجعل الحطم يسوق بأصحابه سوقًا عنيفًا حتى نجوا ووردوا الماء ، فقال فيه رشيد الرجز مادحاً ، فلقب الحطم بذلك الرجز » . ﴿ ٤ ﴾ الوضم : كل ما قطع عليه اللحم .

<sup>(</sup>٥) الرجز في اللسان (عصلب). والعصلبي : الشديد القادر على المشي والعمل. (٦) البيان : « تغاز التين » .

<sup>(</sup>٧) فر الدابة : كشف عن أسنانه ليعرف بذلك عمره . والذكاء ؛ مهاية الشباب وبمام السن .

<sup>(</sup> ٨ ) الغاية : قصبة تنصب في الموضع الذي تكون المسابقة إليه ليأخذها السابق . وفي العقد : « وأجريت إلى الغاية القصوى » . (٩) الإيضاع : ضرب من السير .

ولأضربنكم ضرب غرائب(۱) الإبل . إنى والله لا أعيد إلا وقبيث، ولا أخلتن إلا فَرَيْتْ. فإيناى وهذه الجماعات وقيلاً وقالا، وما يقول<sup>(۱۲)</sup>، [و<sup>(۳)</sup>] فيم أنم وذاك ؟ والله لتشقيمنَّ على سُبُل الحق أولاد عَنْ لكل رجل منكم شُغْلا فى جسَمَدَه . مَن وَجَلَتُ بعد ثالثة من بَعْثِ المهلب سَفَكْتُ دَمَه ، وأنهشتُ ماله .

ثم دخل منزله ولم يزد على ذلك .

قال : ويقال : إنه لما طال سكوتُه تَناوَل محمد بنُ عُمَير حَمَى فأراد أن يَحصه بها، وقال : قاتله الله ! ما أعياه وأدمه ! والله إنتي لأحسب خبره كرُواله . فلما تكلم الحجاج جَعَل الحقيق يَسَتْش من يده ولا يعقل به ، وأنّ الحجاج قال في خُطُبْته :

شاهت الوجوه إلى الله صَرَب ﴿ مَثَلاً قُرْيَةٌ كَانَتْ آهِنَةً مَطْمَئِنَةٌ يَأْتِيها 
رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلُّ مَكَان فَكَفَرَتْ بِأَنْهُم اللهِ ، فَأَذَاقَهَا اللهُ لِياسَ 
الجُوع والْحَوْفِ كِما كَانُوا يَصْنَمُون ﴾ (١) ، وأنم أولئك وأشباه أولئك ، فاستوثقوا 
واستقيموا. فوالقلا فيقنكم الهوان حتى تند رُوا (١) ، ولاعصبتكم عتصب السلّمة 
حتى تنقادوا ، أقسم بالله لتقبيلُن على الإنصاف ، ولتند عُن الإرجاف ، 
وكان وكان وكان ، وأخبر في فلان ، والهبر وما الهبر ! أو لاهبر وكما المعرف 
وكان وكان بالسيف هبر يدخ النساء أيامنى ، والولدان يتامى ، وحتى تمشوا السسّمة هم 
وتقلعوا عن هاوها . إيالى وهذه الزوافات ، لا يركبن الرجل منكم إلا 
وحد ألا إذة لو ساغ لأهل المعصية معصبتُهم ماجبُيى في ولا فوتل علو 
ولعمللت التغور ، ولولا أنهم يُغزون كر ها ما غزوا طوعا ، وقد بكلمة 
ولعمللت التغور ، ولولا أنهم على مصركم عُصاة عالمفين ، وإنى أقسم 
لكم بالله لا أجد أحداً بعد ثاللة إلا ضربت عنقه .

<sup>(</sup>١) الإبل إذا وردت الماء ودخل فيها غريبة من غيرها ضربت وطردت .

<sup>(</sup>٢) البيان «ما يقولون». (٣) من البيان.

<sup>( )</sup> سورة النحل: ١١٢. ( ه ) ب، ف : ي تلدروا العصيان » .

<sup>(</sup>٦) س، ف: «ولأ هبرنكم».

ثم دعا العُرَفاءَ فقال: ألحقُوا الناس بالمَهَلَّب، وأَتُونى بالبراءات بمُوافاتهم ولا تُغلقن أبوابَ الجسْر لبلاً ولا نهارًا حتَّى تنقضيَ هذه المدَّة.

تفسير الخُنطُنَة : قولُه : «أنا ابن 'جلا ، فابن 'جلا الصَّبْع لأنة يجلو الظُّلمة . والثنايا : ما صَخْر من الجبال ونتأ . وأينتم الشَّمر: بلغ إد راكه . وقولُه : «فاشتك ي زيتم » ، فهي المم "للحرّب . والحطّم : اللَّذي يَحطم كلَّ شيء يَسَمُر به . والوَضَمُ : ما وقى به اللَّحم من الأرض . والعَصلتي : الشيال . الشليد . والدَّو يتّه : الأرض الفضاء الذي يُسمع فيها دَويُ أخفاف الإبل . والأَعلاط : الإبل ألتَّي لا أرسان عليها . أنشَاد أبو زيد الأصمعي :

واعرَوْرَت الْعُلُطُ الْعُرْضَىُّ تركضُهُ أُمُّ الفوارس باللَّبِدَاء والرَّبَعَهُ

والشِّنان ، جمعَ شَنَّة : القيرُّبة الباليَّة اليابسة ، قال الشاعر :

كَأَنَّكَ مِنْ جِمالِ بَنِي أَقَيْشِ يُقَعْفَعُ خَلْفَ رِجَلَيْه بِشَنِّ ١٩٧٨ وقولُه : «فَعَجَمَ عيدانَهَا»، أى عَضَها، والعَجَمَ بفتح الجمِ: حَبَّ ١٩٧٧ الزبب، قال الأعشى :

### ومَلفوظُها كَلَقيط العَجَمْ

وقوله: « أَمَرَهَا عُودًا »، أَى أَصلتَها ، يقال : حبل مُمَرّ ، إذا كان شديد الفتل . وقوله : « لأعصبتَكم عَصَبْ السَلَمَهَ » فالعَصْب القَطْع، والسلَمَهَ ؛ شجرة من العِضاه . وقوله : «لا أخلتُن إلا قرَيْت» ، فالخَلَق: التَّقدير ، قال الله تعالى : ﴿ مَنْ مُضْعَة مُخلَقة وغير مُخلَّقة ﴾ (١١) أَى مقدرة وغير مُعددة ، يعنى ما يَم وما يكون سيقطاً، قال الكُمنيت بصف قرية :

لم تَجْشَمِ الخالقاتُ فِرْيتَها ولم يَفِضْ مِن نِطاقِها السَّرَبُ

<sup>(</sup> أ ) سورة الحج: ه ، وفي الأصول : « من نطفة » ، وهو خطأ .

۷٥ ت

وإنَّما وصف حواصل الطَّير ، يقول : ليست كهذه . وصَخْرة خَـلَـْهَاء ، أي مـلَـْساء ، قال الشاعر :

وبَهْ ... وَ هُواءٌ فَوقَ مـــورِ كَأَنَّه من الصَّخْرة الخَلْقاء زُحْلوقُ مَلعَب

ويقال: فَرَيتُ الأديم إذا أصلحته ، وأَضرَبْت ، بالألف إذا أنت أفسرَتْ ، بالألف إذا أنت أفسدُ "ه . والسَّمَّه يَى : الباطل ، قال أبو عمر والشَّيْبانيّ : وأصله ما تُسمِّيه العامَّة مُخاط الشَّيطان ، وهو لُعاب الشَّمس عند الظَّهيرة ، قال أبو النَّجم العجْليّ : العجْليّ :

وذَابَ للشَّميسِ لُعَابُّ فنزَلُ وقامَ مِيزانُ الزَّمان فاعتدَلُ والزَّرافات: الجماعات: تمّ التفسير .

۸۱۸/۲ قال أبو جعفر : قال عمر : فحد ً ثنى محمَّد بن يحيى ، عن عبد الله بن أبى عُبيد آن ، قال : : فلمَّاكان اليومُ الثالث سمع تكبيرًا في السُّوق ، فخرج حتّى جلس على المنبر ، فقال :

يا أهل العراق ، وأهل الشُّمَاق والنفاق ، ومساوى الأخلاق ، إني سمعتُ تكبيرًا ليس بالتُّكبير اللَّذي يراد الله به في التَّرغيب ، ولكنَّه التكبيرُ اللَّذي يُراد به التَّرهيب ، وقد عرفتُ أنَّها عَجاجة "تحتمها قَصَفْ . يا بني اللَّكيعة وعَبيد العصا ، وأبناء الأيامتي ، ألا يتربتح رجل منكم على ظلَّعه ، ويبصر موضع قدمه ! فأقسم بالله لأوشك أن أوقع بكم وقعة "تكون نكالا لما قبَّلها، وأدبًا لما بَعدَها .

قولُه: «تحتمها قَـصَفْ» ، فهو شدّة الرّبع . واللّبَكماء : الورّهاء ، وهي الحـمَّقاء من الإماء . والطّلم : الضّسّف والوّهن من شدّة السير . وقوله : «تَهوى هُوى سابق الغُطاط» ، فالفُطاط بضم الغين : ضربٌ من الطير. قال الأصمعيّ : الفَطاط بفتح الغيّن : ضربٌ من الطيّر ، وأنشد لحسّان ابن ثابت (۱) :

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۳۰۹.

سنة ه ۷ vo

يُغْشُون حتى ما تَهرُّ كلابُهُمْ لا يَسأَلون عن الغَطَاطِ المُقْبِلِ(١) بفتح الغين, قال : والغُطاط بضم الغين: اختلاط الضوء بالظلمة من آخر ٨٦٩/٢ الليل ، قال الراجز :

قامَ إِلى أَدْمَاءَ فَى الغُطَاطِ يَمْشِى بِمِثْلِ قَائِم الفُسْطاطِ تمّ التفسير .

قال: فقام إليه عُمير بن صابئ التَّميمي مَّ المنظى ققال: أصلتح الله الأمير! أنا في هذا البعث ، وأنا شيخ كبير على ، وهذا ابني ، وهو أشب مني ؛ قال: ومن أنت ؟ قال: عُمير بن صابئ التَّميمي ، قال: أسمت كلامنا بالأمس ؟ قال: نعم ، قال: ألست اللَّذي غزا أمير المؤمنين عَمَان ؟ قال: بلي ؛ قال: وما حملك على ذلك ؟ قال: كان حَبيس أبي ، وكان شيخًا كبيرًا ، قال: أوليس يقول:

هَمَمْتُ وَلَمْ أَفْعَلْ وَكِدْتُ وَلَيْتَنِي تَرَكْتُ عِلَى عَبْانَ تَبكى خَلَالُهُ إنى لأحسَب فى قتلك صلاح المصريّن، ، قم إليه يا حرّسىّ فاضرب عنقه ، فقام إليه رجلٌ فضرَب عنقه ، وأنهّب" الله .

ويقال : إن عَسَسَه بن سعيد قال الحجاّج: أتعرف هذا ؟ قال : لا ، قال : هذا أحد ُ قَسَلَة أمير المؤمنين عبّان ؛ فقال الحجاّج : يا عدوً الله ، أفلا إلى أمير المؤمنين بعثت بديلا! ثمّ أمر بضرّب عقه، وأمر مناديًا ٨٧٠/٧ فنادى : ألا إن عُسَير بن صابئ أتى بعد ثالثة ؛ وقد كان سسَمِع الناء ، فأمرنا بَقَسْله . ألا فإن فَ دَمّة الله بريئة ممنّ بات الليلة من جُسُد المهلّب . فخرج الناس ُ فازد حموا على الجسس ، وخرجت العُرفاء إلى المهلّب وهو برامهَهُرْمُنُو فَأَخِذُوا كَتُبَه بالمُوافَاة ، فقال المهلّب : قدم العراق اليوم َ رجل ذكر : اليوم َ فُونِل العدو ً .

ُ . قال ابن أبى عُسيدة فى حديثه : فعَبَر الجسْر تلك الليلة أربعة ُ آلاف من مَــَدْ حج ؛ فقال المهلَّب : قدم العراق َ رجل ذَكَر .

<sup>(</sup>١) الديوان : « السواد المقبل » . (٢) أنهب ماله : جمله نهباً لغيره .

قال عمر عن أبى الحسن ، قال : لمناً قرأ عليهم كتاب عبد الملك قال القارئ : أمناً بعد ، سلام عليكم فإنى أحمد إليكم الله . فقال له : اقطع ، يا عبيد العصا ، أيسلم عليكم أمير المؤدنين فلا يرد ورد منكم السلام ! هذا أدب ابن نيهة (١)، أما والله لأودبنكم غير هذا الأدب، ابدأ بالكتاب، فلمناً بلغ إلى قوله : وأما بعد، سلام عليكم عامل يتبق منهم أحد " إلا قال : وعلى أمير المؤمنين السلام ورحمة الله .

قال عمر: حد ثنى عبد الملك بن شيبان بن عبد الملك بن مسمع ، قال: حد ثنى عمرو بن سعيد ، قال: لما قدم الحجاج الكرفة خطبهم فقال: إنكم قد أخلام بعسكر الهلب ، فلا يُصبحن بعد ثالثة من جُدُّا الأه أحد " بعد ثالثة من جُدُّا الله أحد الله قاماً كان بعد ثالثة أن رجل " يستدى ، فقال: من بك ؟ قال : عمير بن فاي البر منهائي ، فأتي به شيخا كبيرًا ، فقال (١١ له فأرسل الحجاج إلى عُسكترك ؟ قال: أنا شيخ كبيرً لا حواك بى ، فأرسلت ما خلقت عن مُعسكترك ؟ قال: أنا شيخ كبيرً لا حواك بى ، فأرسلت البي بديلا فهو أجلد منى جلداً ، وأحدث منى سناً ، فسل عا أقول لك ، فأرسك فإن كنت صادقاً وإلا فعاقبى . قال: فقال عنسه بن سعيد : هذا الذى أنى عبان قتبلا ؟ فلطم وجهه ووثب عليه فكسر ضلعين من أضلاعه ، فأمر به الحجاج فضربت عنقه . قال عرو بن سعيد : فوالله إنى لأسير بين فأمر به الحجاج فضربت عنقه . قال عرو بن سعيد : فوالله إنى لأسير بين فألوا المقبر المناقق الحويرة إذ سمعت رَجزاً منصرياً ، فعدلت إليهم فقلت : ما الحبر ؟ فقد الساقين (١٠) ، ممشوح الجاعرتين (١٠) أخفرش العينين (١٠) ، فقد م سيد الحي عنق . قال .

<sup>(</sup>١) فى زيادات الكامل ٢ : ٣٨٦ : « زيم أبر العباس أن ابن نهية رجل كان على الشرطة بصرة قبل الحجاج » . ( ٢ ) ب ، ف : « قال » .

<sup>(</sup>٣) في اللَّسَان : «السقف : أن تميل الرجل على وحشيتُها» و وحشى الرِّجل : جانبها .

 <sup>( )</sup> الجاعرتان : حرفا الوركين المشرفان على الفخذين ، ولى اللسان : و ولى كتاب عبد الملك
 إلى الحجاج : قاتلك الله ، أسود الجاعرتين ! قبل : هما اللهان يبتدانان الذنب .

<sup>(</sup> ٥ ) الحفش : ضعف في البصر مع ضيق في العين .

۲۰۹ vo ت

ولما قسَمَل الحجاج عمير بن َضابئ لَنى إبراهيمُ بنُ عامر أحد بنى غاضرَهَ من بنى أُسَد عبدَ الله بن الزَّبير فى السوق فسأله عن الحبر ، فقال ابن الزَّبر :

أَقُولُ لإبراهِيمَ لَسَّ لقِينَهُ أَرَى الأَمرَأَمْنَى مُنْصِباً مَنْشَعِباً القِينَهُ لَتَجَوِّرُ وَأَسْرِعُ وَالحَق الجَيْشُ لأَرى سِوَى الجَيْشُ إلَّا فِي المَهالِكَ مُلْقَبَا تَخَيِّرُ فَإِما أَن تزور المَهَلَّبا مُعْدَلًا وإمَّا أَن تزور المَهَلَّبا لَمُعَدًا كُوهُ نَجَاؤُكَ مِنْهُمَا اللَّهُ مُكَالًا مِن النَّلَجَ أَشْهَبَا المُمَلِّا فَعَالَ وَلَو كَانَت خُراسَان دونَه رَآها مَكان السَّوقِ أَوْ هِي أَوْرِيا فَكَالَ السَّوْقِ أَوْ هِي أَوْرِيا فَكَالَ السَّوْقِ أَوْ هِي أَوْرِيا فَكَالَ رَبِّرَى مِنْ مُكُوالمَلْوَمُسْمَن (\*)

وكان قُدومُ الحجماج الكوفة ـ فيا قبل ـ في شهر رمضانَ من هذه السنة ، فوجه الحكم بن أيوب الشقنق على البيضرة أميرًا ، وأمره أن يشند على خالد بن عبد الله ، فلما بلغ خالدًا الحبرُ خرج من البيضرة قبل أن يدخمُها الحكمة ، فنزل الجملخاء وشيعه أهلُ البصرة ، فلم يَبَرَح مُصَلاًه حتى قسمً فيهم ألف ألف .

### \* \* \*

وحجَّ بالناس فى هذه السنة عبدُ الملك بنُ مُسَرُّوان ، حدَّ ثنى بذلك أحمَّد ۸۷۳/۲ ابنُ ثابت عَمَّن حدَّثه، عن إسحاقَ بن عيسى ، عن أبى معشر . ووَفَلَد يحيى بن الحمَّكَمَّم فى هذه السنة على عبد الملك بن مروان ، واستخلف على عمله بالمدينة أبان بنَ عَمَّان، وأمر عبدُ الملك يحيى بن الحكم أن يَّقرَّ على عمله على ما كان عليه بالمدينة. وعلى الكوفة والبصرة الحجَّاج بن يوسف. وعلى خُراسانَ

<sup>(</sup>١) الكامل ١: ٣٨٣ مع اختلاف في الرواية .

<sup>(</sup> ٢ ) الكامل: « هما خطتا خسف » .

<sup>(</sup> ٣ ) الحوليّ : المهر أنّ عليه الحول . وقوله : « من الناج أشهبها »، يريد أن لونه أشد شهبة من ( ه ) ا : « وكائن » . ( ه ) ا : « وكائن » .

۷۰ سنة ۷۰

أميـَة بن عبد الله . وعلى قضاء الكوفة شُرَيح ، وعلى قضاء البَصُرة زُرارة ابن أوْفى .

\* \* \*

وفى هذه السنة خرج الحجاجُ من الكوفة إلى البَصْرُة ، واستَسَخْلَـفَ على الكوفة أبا يَمْفُدُور عُرُوة بن المغيرة بن شُعْبة ، فلم يزل عليها حتى رَجَع إليها بعد وَشُعة رُستقبًاذ .

\* \* \*

[ذكر الخبر عن ثورة الناس بالحجّاج بالبصرة]

وفي هذه السنة ثار الناسُ بالحجمّاج بالبَصْرة . \* ذكر الحبر عن سبب وثوبهم به :

ذكر هشام، عن أبى محنف ، عن أبى زهبر العبيسيّ ، قال : خرج الحبيسيّ ، قال : خرج الحبيسيّ ، قال : خرج الحبيسيّ ، وقتل ابن ضابي من فوره ذلك حتى قدم البصرة ، فقام فيها بخطية مثل التي قام بها في أهل الكوفة ، وتوعدهم مثل وعيده إياهم ، فأتي برجل من بي يشكر فقيل : هذا عاص ، فقال : إنّ بي فتمقاً ، وقد رآه بشر فعد رّني ، وهذا عطائي ٨٧٤/٧ مرّ دود في بيت المال ، فلم يقبل منه وقتله ، ففزع لذلك أهل البصرة ، فخرجوا حتى تداكلوا(١١) على العارض بقسطوة وامهر من ، فقال المهلب : بجاء الناس رجل " ذكر .

وخرج الحجاج حتى زل رُسْتقباد في أوّل شعبان سنة خمس وسبعين فثار الناس بالحجاج ، عليهم عبد الله بن الجارود ، فقتل عبد الله بن الجارود ، وبعث بثمانية عشر رأسًا (٢) فنصُبت برامتهُرْمُز الناس ، فاشتدت ظهورُ المسلمين ، وساء ذلك الحوارج ، وقد كانوا رجوا أن يكون من الناس فرُقة واختلاف ، فانصرف الحجاج إلى البصرة .

وكان سبب أمر عبد الله بن الجارود أنَّ الحجاج لما ندب الناسَ إلى

 <sup>(</sup>١) س: « تداركو!» ، والمداكأة : التراحم على المكان ، وني ١ : « تذاكرو! » ،
 وق ط « تداكو!» تصحيف .
 (٢) ب، ف: « وبث الحجاج نمائية » .

سنة ٧٥

اللحاق بالمهلب بالبصرة فشخصوا سار (۱۱ الحجاج حتى نزل رستقباذ قريباً من دَسَسْتَوَى فى آخر شعبان ومعه وجوه أهل البصرة ، وكان بينه وبين المهلب غانية عشر فترسَّحَنا ، فقام فى الناس ، فقال : إن الزيادة الى زادكم ابن الزبير فى أعطياتكم زيادة فاسيق منافق ، ولست أجيزُها . فقام إليه عبد الله بن الجارود العبيدى فقال : إنها ليست بزيادة فاسق منافق ، ولكنها زيادة أمير المؤمنين عبد الملك قد أثبتها انا . فكندَّ به وتوعَده ، فخرج ابن أبخار ودعلى الحمَّجاج وتابَعَه وجوه الناس ، فاقتتلوا قتالا شديداً ، ففقل ابن الجارود وجماعة من أصحابه ، وبعث برأسه ورموس عشرة من أصحابه لل المهلب ، وانصرَف آ إلى البَصْرة ، وكتب إلى المهلب وإلى عبد الرحمن ١٨٥/١٧ ابن مخنف : أما بعد ، إذا أتاكم كتابى هذا فناهيضوا الحوارج ؛ والسلام .

\* \* \*

# [ ننى المهلّب وابن مخنف الأزارقة عن رامهرمز ] وفي هذه السنة ننى المهلّب وابن نخسف الأزارقة عن رامهُرْمُور , ه ذكر الحبر عن ذلك وما كان من أمرهم في هذه السنة ;

ذكر هشام عن أبي غنف ، عن أبي زهير العبسيّ ، قال : ناهض الهلب وابن ُ غنف الأزاوقة برامبَهُرُ مز بكتاب الحجّاج إليهما لعشر بقين من شعبان يوم الاثنين سنة خمس وسبعين ، فأجلوهم عن رامبَهُر مُن غير عنان يوم الاثنين سنة خمس وسبعين ، فأجلوهم ، وخرج القوم كأنهم على حامية ، حتى نزلوا سابُور بأرض منها يقال لها كازرُون ، وسار المهلب وعبد الرحمن بن غنف : ين المهلب عليه ، فذكر أهل البصرة أن المهلب قال لعبد الرحمن بن غنف : إن رأيت أن تُسخندق عليك فافعل ، وإن أصحاب عبد الرحمن أبتوا عليه وقالوا: إنما خندقًا سيُرونا . وإن الخوارج زحفوا إلى المهلب ليلا ليبيتوه ، وفوجلوه قد أخذ حيد و ، فالكوا نحو عبد الرحمن بن مخنف فوجدوه لم يخذق، وخوا بدندق، وخدوه لم يخذق، بخذية،

 <sup>(</sup>١) ب، ف: « شخصوا فسار ».

۷۰ قن

فقاتلوه ، فانهزم عنه أصحابُه ، فنزل فقاتل فى أناس من أصحابه فقُسُل ، وقتـلوا حوله(١٠) ، فقال شاعرهم :

لمن العسْكُرُ المكلَّلُ بالصَّرْ عي فَهُمْ بين ميَّتِ وقَتِيلِ فَتَرَاهُم نَسْفِي الرياحُ عليهم حاصِبَ الرَّمْل بَعْدَ جُرَّ النَّيولِ وأما أهل الكوفة فإنهم ذكروا أن كتاب الحجاج بن يوسف أتى المهلب وعبد الرحمن بن محنف؛ أن ناهضًا الحوارج حين يأتبكما كتابي. فناهضاهم يومَ الأربعاء لعشر بقيين من رمضان سنة خمس وسبعين واقتسَتكوا قتالًا شديدًا لم يكن بينهم فياً مضى قتال كان أشدً منه ، وذلك بعد الظهر ، فمالت الحوارجُ بحد ها على المهلب بن أبي صُفْرة فاضطروه إلى عَسْكره ، فسرّح إلى عبد الرحمن رجالا من صلحاء الناس، فأتَـوُّه، فقالوا : إنَّ المهلب يقول لك : إنسما عدوُّنا واحد ، وقد ترَى ما قد لتى المسلمون ، فأمـدُّ إخوانك يرحمك الله . فأخذ يُسمد م بالحيل بعد الحيل ، والرَّ جال بعد الرَّ جال ، فلما كان بعد العصر ورأت الحوارجُ ما يجيء من عسكر عبد الرحمن من الحيل والرَّجال إني عسكر المهلب ظنوا أنه قلد خدَّف أصحابه، فجعلوا خمس كتائب أو سنمًّا تُمجاه عسكر المهلب ، وانصر فوا بحد هم وجمعيهم إلى عبد الرحمن بن مخنيَف ، فلما رآهم قد صمدوا له نزل ونزل معه القُرَّاء ، عليهم أبو الأحوص صاحبُ عبد الله بن مسعود ، وحُدرَ يمة بن نصر أبو نصر ابن خُرْيَمة العبسيّ الىذى قُتُل مع زيد بن على " وصُلْب معه بالكُـُوفة ، ونزل معه من خاصَّة قومه أحدٌ وسبعون ربجلا، وحملت عليهم الحوارجُ فقاتلتْهم قتالا ٨٧٧/٢ شديدًا . ثم إن الناس انكشفوا عنه ، فبقى في عيصابة من أهل الصّبر ثبتوا معه ، وكان ابنه جعفر بن عبد الرحمن فيمن بعثه إلى المهلب ، فنادًى في الناس ليتبعوه إلى أبيه ، فلم يتبعه إلا " ناس (٢) قليل ، فجاء حتى إذا دنا من أبيه حالت الحوارجُ بينه وبين أبيه ، فقاتل حتى ارتشته الحوارج ، وقاتل عبد الرحمن بن مخنف ومن معه على تل مشرف حتى ذهب تحو من تُلْتَى اللَّمِلِ ، ثُمَّ قُتُمل في تلك العصابة ، فلما أصبحوا جاء المهلب حتى

<sup>(</sup>١) بعدها في ب، ف: «كلهم». (٢) ب، ف: «أناس».

سنة ۷۰ ۷۰۰

أثاه ، فد كنه وصلى عليه ، وكتب بمُصابه إلى الحجّاج ، فكتب بذلك الحجاج إلى عبد الملك بن متروان ، فنمى عبد الرحمن بمنتى ، وذمَّ أهلَ الكوفة ، وبعث الحجّاج على عسكر عبد الرحمن بن نحنف عتّاب بن ورقاء ، وأمره إذا ضمتنهما الحرّب أن يسمّع المهلب ويطيع ، فساءه ذلك ، فلم يحد بُدًا من طاعة الحجاج ولم يتقدر على مراجعته ، فجاء حتى أقام في ذلك العسكر ، وقاتل الحوارج وأمره إلى المهلب ، وهو في ذلك يتقضى أمورة ، ولا يكاد يستشير المهلب في شيء . فلما رأى ذلك المهلب اصطنع رجالا من أهل الكوفة فيهم بيسطام بن متصفيلة بن هبيرة ، فأغراهم بعتباب .

قال أبو محنف عن يوسف بن يزيد: إن عتّابا أنى المهلّب بسأله أن يرزق أصحابه ، فأجلسه المهلّب معه على مجلسه ، فال : فسأله أن يرزق أصحابه سؤالاً فيه غلظة وتجهيَّم ، قال : فقال له المهلب : وإنتَّك لها هنا ٢٨٨/٧ بابن اللّمخناء ا فبنو تميم بَرَّعمِن أنَّه رَدَّ عليه ، وأماً يوسفُ بن برزيد وغيره فيسرّعون أنَّه قال : والله إنها لمعمّة "مُخولة"، ولود دت أن الله فرق بهيى وبينك . قال : فحبرى بينهما الكلام حتّى ذهب المهلّب لبرفع القضيب عليه ، فرش عليه المنتقب عليه المنتقب عليه المنتقب عليه المنتقب عليه المنتقب من أشرافهم، إن "معت منه بعض ما تنكر هه فاحتمله له ، فإنَّه لذلك منك أهل ، فقعل . وقام عتباً ب فرجع من عنده ، واستقبله بسطام بن مصمقلة يشتبه ، ويتمع فيه .

فلما رأى ذلك كتتب إلى الحجيَّاج يشكو إليه المهلَّب ويُخيره أنَّه قد أَخْرى به سُفهاء أهل المصر، ويسأله أن يضمَّه إليه، فوافق<sup>(1)</sup> ذلك من الحجيًّاج حاجعة إليه فيا لني أشراف الكوفة من شبيب، فبعث إليه أن اقدمُ واترك أمر ذلك الجيش إلى المهلَّب، فبعث المهلَّب عليه حبيب بن المهلَّب.

وقال حُمَيَد بنُ مسلم يرثى عبدَ الرحمن بنَ مُخنف : إن يقتُلوك أبا حكم عُدوةً فلقدْ تَشُدُّ وتَقتُل الأَبطَالَا

<sup>(</sup>۱) ا: « ووافق » .

سَمْحَ الخليقةِ ماجِدًا مِفضالًا فلَمِثل قتلك هَدَّ قومَكَ كلَّهُمْ مَن كان يَحمِلُ عنهم الأَثقالَا يوماً إذا كان القتالُ نِزالًا! أَقسمتُ ما نِيلَتْ مَقاتِلُ نفسِه حَيى تَلَرَّعَ من دَم سِرْبالًا حين أستبانوا في السماء هِلالاً وتكشَّفَتْ عنه الصُّفُوف وخيلُهُ فهناك نالَتْهُ الرِّماحُ فمالًا

وكُونَا كُواهِي شُنَّةٍ معَ راكبِ(١١)

ثُوَى سيَّدُ الأَزْديْنِ أَزْد شَنُوءَة وأَزد عُمانَ رهن رَمْس بكازر (١٦)

أَو يُثْكِلُونا سيدًا لمُسوَّد من كان يَكشِفُ غُرمهم وقتالَهُم ٨٧٩/٢ وتناجَزَ الأَبْطالُ تحتَ لوائِه بالمَشْرَفيَّة في الأَكُفِّ نِصالًا يوماً طويلاً ثمَّ آخرَ ليلِهم

وقال سُراقة بن مرداس البارق" :

أَعَيْنَيَّ جُودَا بِالدُّموعِ السواكبِ على الأَّزْدِ لمَّا أَن أصِيب سَراتُهُمْ فُنُوحًا لعيش بعدَ ذلك خائب نُرجًى الخلودَ بعدهم وتَعُوقنا عوائقُ موتِ أَو قِرَاعُ الكَتَائبِ وكنَّا بخيرِ قبلَ قَتلَ أَبنِ مِخْنفِ وَكلُّ امرئ يوماً لبعضِ المذاهب أَمارَ دُموعَ الشِّيبِ من أَهل مِصرِهِ وعَجَّل في النُّسَّان شَيْب النَّواثبي وقَاتَل حتى ماتَ أَكرَمُ مِيتة وخَرَّ على خَدٍّ كُرِيم وحاجب وضَارَب عنه المارِقينَ عصابةً مِنَ الأَزْدِ تمشى بالسَّيوف القَواضب فلا ولَدَتْ أَنشَى ولا آبَ غائبٌ إلى أهلِه إنْ كان ليسَ بآيب ٨٨٠/٧ فياعينُ بَكِّي مِخنفاً وأبنَ مَخنف وفُرسانَ قومي قُصْرَةٌ وأقارى ٢١) وقال سراقة أيضاً برقى عبد الرحمن بن مخسف :

وضارب حتَّى ماتَ أكرم مِيتة بأبيضَ صافٍ كالعقيقة باترِ وصُرِّعَ حولَ التَّلِّ تحتَ لوائه كرامُ المساعى من كِرَام المعاشِر

<sup>(</sup>١) ديوانه ٨٥، ٨٦ (٢) قصرة ، أي الدواني في النسب (٣) ديوانه ٤٣

Y10 Y0 3

قَضَى نحبُهُ يومَ اللَّقاء ابنُ مِخنفِ وأَدبَر عنه كلُّ الوَثَ دَاثر أُمَّدُ فلم يُذهبُ بأَنُوابِ غَادِرٍ أُمَّدًا إلى الله له يَذهبُ بأَنُوابِ غَادِرٍ

وأقام المهلُّب بسابُورَ يقاتبِلُهم نحوًا من سنة .

وفى هذه السُّنة تحرَّك صالح بن ُ مُسرَّح أحدُ بنى امرى ُ القيس ، وكان يرى رأى الصُّفْرية . وقيل : إنَّه أوّل من خرج من الصُّفْرية .

ذكر الخبر عن تحرُّك صالح للخروج

وما كان منه في هذه السنة

ذكر أنّ صالح بن مسرّح أحديني امرئ القيس حجّ سنة خمس وسبعين ومعه شبيبُ بنُ يزيد َ وسُويَد والبَطين وأشباهُهم .

وحجَّ في هذه السنة عبدُ الملك بنُ مروان ، فهمَّ شبيب بالفنك به ، وبلغه ذَرْءٌ من خبرَهم ، فكتب إلى الحجاج بعد انصرافه يأمره بطلبهم، وكان صالح يأتى الكوفة فيقيم بها الشَّهْرَ ونحوه فيلقَى أصحابه ليَعدَ هم ، فنبتُ بصالح الكوفة لَممًّا طلبه الحجاج، فتنكَّبها .

## ثم دخلت سنة ست وسبعين ذكر الكائن من الأحداث فيها

فمن ذلك خروج صالح بن مسرّح .

ذكر الخبر عن خروج صالح بن مسرّح

وعن سبب خروجه

وكان سببُ خروجه - فيا ذكر هشام، عن أيى مخنف، عن عبد الله ابن علقمة ، عن قبيصة بن عبد الرّحمن الخشعميّ - أنّ صالح بن مسرّح التميميّ كان رجلا ناسكيّا مُخبِنيًّا مصفر الرجه ، صاحب عبادة ، وأنه كان بدارًا وأرض الموصل والجزيرة له أصحابٌ يُقرَهم القرآن ويفقيّهمُ ويقص عليهم ، فكان قبيصة بنُ عبد الرحمن حدّث أصحابنا (١) أنّ قصص صالح بن مسرّح عنده ، وكان ممنّ يرى رأيمَهم ، مسالوه أن يبعث بالكتاب إليهم ، ففعل .

وكان قصصه : ﴿ الْحَمْدُيُهِ اللَّهِى حَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلُمَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلُمَاتِ وَالنَّورَ ثُمَّ اللَّهِمِ إِنَّا لا نَعَدل بك ، وَالنَّهِم يَعْدِلُونَ ﴾ (١) . اللهم إنّا لا نعدل بك ، ولا نَعبد إلا إبناك ، لك الخلق والأمر ، ومنك النَّفع والضرّ ، وإليك الصير . ونشهدا أن عجمًدا عبدك النَّذى اصطفيته ، ورسولُك النَّذى اخترَّتُه وارتضيته لتبلغ رسالاتك ، ونصيحة عبادك ، ونشهد أنّه قد بلّغ الرسالة ، ونصّصح المرَّمة ، ودعا إلى الحقيّ ، وقام بالقسط ، ونصر الدّين ، وجاهد المشركين ، حتى توفًاه الله صلّى الله عليه وسلم . أوصيكم بتقوى الله والرّهد في الدنيا، والرّغبة في الآخرة ، وكثرة ذكر الموت ، وواق الفاسقين ، وحبّ المؤمنين (١٣) ، فإنّ الزّهادة في الدنيا ترغّب العبد في وفراق الفاسقين ، وحبّ المؤمنين (١٣) ، فإنّ الزّهادة في الدنيا ترغّب العبد في

<sup>(</sup>١) ب، ف : يريحك أصحابه » . (٢) سورة الأنعام: ا.

<sup>(</sup> ٣ ) ب ، ف : « وحب المؤمنين وفراق الفاسقين » .

سنة ۷۱ ۷۱

عند الله ، وتُنفرغ بدنيَه لطاعة الله ، وإنَّ كثرةَ ذكر الموت يُخيف العبد من ربُّه حتى يَجَأَرَ إليه ، ويستكين له ، وإن فراق الفاسقين حقًّ على المؤمنين ، قال الله في كتابه : ﴿ وَلاَ تُصُلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ ورَسُولِهِ وَمَاتُوا وهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١١٠ . وإن حُبِّ المؤمنين للسّبب (٢) النَّذي تُمنال به كرامة الله ورحمته وجنَّتُهُ ، جعلنا الله وإيًّاكم من الصادقين الصابرين . ألا إنّ من نعمة<sup>(٣)</sup> الله على المؤمنين أن بعث فيهم رسولاً من أنفسهم، فعلَّمهم الكتابَ وَالحكمة وزَكَّاهم وطَهَرهم ٨٨٢/٢ ووفَّقهم فی دینهم ، وکان بالمؤمنین رءوفاً رحیماً ، حتَّی قبضه الله ، صلواتُ الله عليه ، ثمَّ ولي َ الأمر من بعده التبقُّ الصدِّيق على الرَّضا من المسلمين ، فاقتدى بهديه ، واستن بسنته ، حتى لحق بالله - رحمه الله - واستحلف عمرَ ، فوَلا ّه الله أمر هذه الرعيَّة ، فعسَمل بكتاب الله ، وأحيا سُننة رسول الله ، ولم يُحنى في الحق على جر ته (١٤) ، ولم يخف في الله لومة لائم، حتى لَىَّحِيَّ به رحمةُ الله عليه، وولى المسلمين من بعده عبَّان، فاستأثر بالفَّيِّء، وعَـطُّل الحدُود ، وجارَ في الحُكْم، واستَلْأُلَّ المؤمن ، وعزَّز المجرم ، فسار إليه المسلمون فقتلوه ، فبرئ الله منه ورسولُه وصالحُ المؤمنين(٥٠) ووكى أمر الناس من بعده على بن ُ أبي طالب، فلم ينشب أن حكتم َ في أمر الله الرّجال، وشك في أهل الصلال ، وركن وأد هن ، فنحن من على وأشياعه براء ، فتيسّروا رحمكم الله لجهاد هذه الأحزاب المتحـَزَّبة ، وأثمة الضلال الظَّلمة وللخروج من دار الفناء إلى دار البقاء، واللَّحاق بإخواننا المؤمنين الموقينين الـَّذِين بَاعوا الدنياً بالآخرة ، وأنفقوا أموالـَهم البّاس رضوان الله في العاقبة ، ولا تجزعوا من القتل في الله، فإنَّ القتل أيْسرُ من الموت، والموتُ فازِلٌ بكم غير ما ترجُم الظنون ، فمفرّق بينكم وبين آبائكم وأبنائكم ، وحلَّائِلِكم ٢/١٨^ ودنياكم ، وإن اشتد لذلك كُرْ هكم وجزعكم . ألا فبيعوا اللهَ أنفسكم

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: ٨ . (٢) ب، ف : « السبب » .

<sup>(</sup>٣) ب، ف: «نم». (٤) س: «جربه»، ب، ف: «حربه».

<sup>(</sup> ه ) ف : « وصالحوالمؤمنين » .

طائعين وأموالككم تدخلوا الجنة آمنين ، وتعانيقوا الحُنُور العيين ، جعلنا الله وإينًا كم من الشاكرين البذاكرين ، البذين يَهيَّدون بالحقّ وبه يَعدلون .

قال أبو مخنف : فحد ثنى عبد الله بن علقمة ، قال : بينا أصحاب صالح يختلفون إليه إذ قال لهم ذات يوم : ما أدرى ما تنتظرون ! حتى مى أنم مقيمون ! هذا الجور قد فشا ، وهذا العبد أل قد عفا ، ولا تتزداد هذه الولاة على الناس إلا عُملواً وعتُدواً، وتباعداً عن الحق ، وجراة على الرب ؟ فاستعد وا وابعثوا إلى إخوانكم الذين يريدون من إنكار الباطل والدعاء إلى الحق ميثل الذي تريدون من إنكار الباطل والدعاء إلى الحق مثل الذي تريدون ، فيأتوكم فنلتى وننظر فها نحن صانعون ،

قال : فتراسل أصحابُ صالح ، وتلاقتوا فى ذلك ، فبسَيْناهم فى ذلك إذْ قَلَدُم عليهم المحلّل بن وائل السَّشْكُرُى بكتاب من شَبيب إلى صالح بن مسرّح :

أما بعد ، فقد علمتُ أنبَّك كنت أردت الشخوص (١) ، وقد كنت دعوتتنى إلى ذلك فاستجيْتُ لك ، فإن كان ذلك اليوم من شأنك فأنت شيخُ المسلمين ، ولن نتعد ل بك منا أحداً ، وإن أردت تأخير ذلك اليوم أعلمَتْنى ؛ فإنَّ ٨٨٥/٧ الآجال غَادية ورائحة ، ولا آمن أن تخترمتنى المنيةُ ولما أجاهد الظالمين . فيالم عَبَيْناً ، ويالم فَتَعْلا مر ركمًا إجمعكمتا الله وإياك ممن يريد بعمله الله (١) ورضوانه ، والنظر إلى وجهه ، ومرافقة الصالحين في دار السلام . والسلام عليك .

قال : فلما قَدَم على صالح المحلّل بن واثل بذلك الكتابِ من شبيب كتب إليه صالح :

أما بعد ، فقد كان كتابك وخبرُك أبطآ عنى حتى أهمَّنى ذلك ، ثمَّ إنَّ امرًا من المسلمين نبّاً في بنبا مُخرجك ومتَّهدَ مك ، فنسَحمد الله على قضاء رَبِّنا . وقد قد مهمتُه ، ونحن

<sup>(</sup>۱) ب، ف: « الحروج والشخوص » .

<sup>(</sup> Υ ) ا : « بفعلهالتَه » ، وبعدها في ب ، ف : « والدار الآخرة » .

فى جهاز واستعداد للخروج ، ولم يمنعنى من الحروج إلّا انتظارك ، فأقبِل إلينا ، ثمّ اخرج بنا منى ما أحبَبَت ، فإنـك ممـن لا يُستغنّى عن رأيه ، ولا تُفضَى دونَه الأمور . والسلام عليك .

فلما قلد م على شبيب كتابه بعث إلى نفر من أصحابه فجمعهم إليه ؟ منهم أخوه مصاد بن يزيد بن نُميم ، والمحلل بن واثل البَشْكَرُيّ ، والصقر ابن حاتم من بنى تميم بن شيبان ، وإبراهيم بن حجر أبو الصُقير من بنى مُحكّم ، والفضل بن عامر من بنى ذُهُ لم بن شَيْبان ، ثمَّ خرج حتى قدّ مع على صالح بن مسرّح بداراً ، فلما لقيه قال : اخرُج بنا رحمك الله ! فوالله ما نزداد السنّة إلا دروساً ، ولا ينزداد المجرمون إلا طُمعْياناً . فبتُ صالح رسله فى أصحابه ، وواعدهم الحروج فى هلال صفر لبلة الأربعاء سنة ستُّ وسبعين . فاجتمع بعضهم إلى بعض، وتهيئوا ، وتيسروا المخروج فى تلك الليّلة ، واجتمعوا جميعًا عنده فى تلك الليلة ليميعاده .

\*\*\*/\*

119

قال أبو مخنف: فحد ثنى فتروة بن لقيط الأزدى"، قال: والله إنى لتمتع شبيب بالمتدائل إذ حد ثنا عن غرجهم ، قال: للا هممنا بالخروج اجتعال إلى صالح بن مسرّح ليلة خرج ، فكان رأي استعراض الناس لما رأيت من المنكر والعدوان والفساد في الأرض ، فقمت اليه فقلت: يا أمير المؤينين ، كيف تركى في السيرة في هؤلاء الظلمة؟ أقتلهم قبل الدعاء ، أم ندعوهم قبل آلفتال ؟ وسأخيرك برأيي فيهم قبل أن تُحرري فيهم برأيك ؛ أمّا أنا فأرى أن نقتل كل من لا يرى رأيما فريما كان أو بعيدًا ، فإنا فخرج على قوم غاوين طاغين باغين قد تركوا أمر الله ، واستحوذ عليهم الشيطان . فقال : لا بل ندعوهم ، فلمسرى لا يمجيبك إلا من يرى رأيمك وليقاتلنك من يروى عليك ، والدعاء أقطع لحجتهم ، وأبلغ في المجهة عليهم . قال : فقلت له : فكيف ترى فيمن قاتلنا فظفر نا به ؟ ما تقول في درائهم وأموالهم ؟ فقال : إن قتلنا وغنمنا فلنا ، وإن تجاوزنا وعفرنا فوست علينا واننا . قال : فأحسن القول وأصاب ، رحمة الله عليه وعلينا .

قال أبو مخنف : فحد تني رجل من بني محلم أن صالح بن مسرح

۷۲ سنة ۷۷

قال لأصحابه ليلمة خرج: اتقوا الله عباد الله ، ولا تعجلوا إلى قتال أحد من الناس إلّا أن يكونوا قومًا يريدونكم ، وينصبون لكم ، فإنكم إنّما خرجتم غضبًا لله حيث انتُهُكت عارمه ، وعُصي في الأرض ، فسُفكت اللماء بغير ٨٨٧/٢ حيلًها ، وأخيلت الأموال بغير حقها ، فلا تمبيوا على قوم أعمالاً ثم تعملوا بها، ها أنّم عاملون أنّم عنه مسئولون ، وإنّ عُظْمَسكم رجالة ، وهذه دواب لمحمد بن مروان في هذا الرسْتاق، فابد عوا بها، فشُد وا عليها، فاحملوا أراجلتكم (١) ، وتقووا بها على عدو كم .

فخرجوا فأخذوا تلك الليلة الدواب فحمكوا رجالتهم عليها ، وصارت رجًالتُها فُرسانًا، وأقاموا بأرض دارا ثلاث عَشْرة ليلة، وتَحصَّن منهم أهل دارا وأهل تصيبين وأهل سينجار، وخرج صالح ليلة خرج في ماثة وعشرين وقيل في ماثة وعشرة - قال : وبلغ محرجهم محمد بن مروان وهو يومئذ أميرُ الحزيرة ، فاستخفُّ بأمرهم ، وبعث إليهم علىٌ بن علىٌ بن عُميرة من بني الحارث بن معاوية بن ثور في حَمَسائة ، فقال له : أصلح الله الأمير! أتَسَعثني إلى رأس/لخوارج منذ عشرين سنة! قد خرج معه رجالٌ من ربيعة قد سُمُّوا لي ، كانوا يعازُّوننا ، الرجلُ منهم خيرٌ من مائة فارس في خمسهائة رجل . قال له : فإني أزيدك خمسهائة أخرى ، فسر إليهم في ألف ، فسار من حرَّان في ألف رجل ، فكان أوَّل جيش سار إلى صالح وسار إليه عدى ، وَكَأْنُّما يَسَاقَ إِلَى المُوت ، وَكَانَ عَدَى رَجَلًا يَتَنْسَلُك، فأَقْبَلُ حَتَّى إذا نزل دوغان نزل بالنبَّاس وسرّح إلى صالح بن مسرّح رجلا دَسَّه إليه ٨٨٨/٢ من بني خالد من بني الورثة ؛ يقال له : زياد بن عبد الله ، فقال : إنَّ عديًّا بتَعتَقي إليك يسألُك أن تخرج من هذا البلد وتأتى بلداً آخر فتُقاتل أهلته ؟ فإنَّ عديًّا لليقائك كاره ، فقال له صالح : ارجع إليه ، فقل له: إن كنتَ ترى رأينا (٢) فَأرنا من ذلك ما نعرف (٣)، ثمَّ نحن مُدبلون عنك من هذا البلد إلى غيره ، وإن كنتَ على رأى الحَبابرة وأنمه السُّوء<sup>(١)</sup> رأيْنا رأينا ، فإن شثنا

<sup>(</sup>١) ط: «أرجلكم »، وانظر ابن الأثير. (٢) بعدها في ب، ف: « فأنت آمن ». (٣) ب، ف: « ما نعرفه ». (٤) ب، ف: « العدوان ».

۲۲) ۷۱ شد

بدأنا بك، وإن شئنا رحلنا إلى غيرك . فانصرف إليه الرسول ُ فأبلَـغه ما أرسـل به ، فقال له : إرجع إليه فقل له : إنى والله ما أنا على رأيك ، واكنى أكره قتالك وقتال غيرك ، فقاتل عيرى ، فقال صالح لأصحابه: ار كيوا ، فركيوا وحَبَسَ الرجل عنده حتى خرجوا ، ثم تركه ومضى بأصحابه حتى يأتى عدىً بن عدىً بن عميرة في سُوق ِ دَوغان وهو قائمٌ يصلَّى الضَّحي ، فلم يَشْعُرُ إلا والحيل طالعة عليهم ، فلما بتَصُروا بها تنادوا ، وجعل صالحٌ شبيبًا في كَسَيبة في ميمنة أصحابه ، وبعث سويد بن سلم الهندي من بني شيبان فى كتيبة فى ميسرة أصحابه ، وَوَتَمَف هو فى كتيبة فى الْقَلَسْب ، فلما دنا منهم رآهم على غير تعبية،وبعضهم يجول في بعض ، فأمرَ شبيبًا فحمل عليهم ، ثمّ حمل سويد عليهم فكانت هزيمتهم ولم يُقاتلوا ، وأتى عدىّ بن عدىّ بدابَّته وهو يصلِّى فركبها ومضى على وجيهه ، وجاء صالحُ ابن مسرّح حتى نزل عسكره وحوى ما فيه ، وذهب فَلُّ عندي وأواثل م أصحابيه حتى دخلوا على محمَّد بن مروان ، فغيضيب ، ثم دعا خالد بن جَنَّرُ عَ السُّلْمَى فبعثه في ألف وحمسمائة ، ودعا الحارث بن جَعُولَة من بني ربيعة بن عامر بن صعصَعة فبعثه في ألف وخمسائة ، ودعاهما ، فقال : أُخرُجا إلى هذه الحارجة القليلة الخبيئة ، وعجلًا الحروج، وأغيذًا السيسُر ، فأيَّكُما سبق فهو الأمير على صاحبه ؛ فخرجا من عنده فأغَمَّدًا السير ، وجعلاً يسألان عن صالح بن مسرّح فيقال لهما : إنّه توجّه نحو آمدً ، فأتبعاه حيى انتهيا إليه ، وقد نزل على أهل آمد فنزلا ليلا، فيَخندُ مَا وانتهياً إليه وهما متساندان كل واحد منهما في أصحابه على حدته ، فوجّه صالح شَبيبًا إلى الحارث بن جَمَّونة العامريّ في شطر أصحابه ، وتوجّه هو نحو خالد بن جَزْء السُّلسَميُّ .

قال أبو عنف: فحد أنى المُحكَّسَى، قال: انتهوا إلينا في أوّل وقت العصر، فصلى بنا صالح العصر، ثمّ عبّانا لهم فاقتتلنا كأشدّ قتال اقتتله قومٌ قطّ، وجعلنا والله نرى الظفرَ يحمل الرجل منّا على العشرة منهم فيهزوهم، وعلى العشرين فكذلك، وجعَلتُ خيلهمُ لا تُشبت لحيّلنا. قلما رأى أميراه م ذلك ترجلا وأمرا جُل من معهما فتربحل ، فعند ذلك بعلمنا لا نقدر منهم على الذي نريد ، إذا حميلنا عليهم استقبلتنا رحبالتهم بالرماح ، ونضحتنا رماتهم بالنبل ، وخيلهم تُطاردنا في خلال ذلك ، فقاتلناهم إلى المساء (۱) حتى حال الليل بيننا وبينهم ، وقد أفشوا فيهم ، وقد قتلوا منا أفشوا فيهم ، وقد قتلوا منا منحوا من ثلاثين رجلاً ، وقتلنا منهم أكثر من سبعين ، ووالله ما أمسينا حتى كرهناهم وكرهونا ، فوقفنا مقابلتهم ما يتقدمون علينا وما نقد م عليهم ، فلما أمسوا رجعوا إلى عسكرهم، ورجعنا إلى عسكرنا فصلينا وتروحنا وأكلنا من الكستر .

ثم إن صالحاً دعا شبيباً ورومس أصحابه فقال : يا أخلاقي ، ماذا ترون ؟ فقال شبيب : أرّى أناً قد لقينا هؤلاء القوم فقاتلناهم ، وقد اعتصموا بخندقهم ، فلا أرى أن نقيم عليهم ، فقال صالح : وأنا أرى ذلك ، فخرجوا من تحت ليلتهم سائرين ، فضوا حتى قطعوا أرض الجزيرة ، ثم دخلوا أرض المدّوصل فساروا فيها حتى قطعوها ومضوا حتى قطعوا الدّسكرة .

قلما بلغ ذلك الحجاج سرح إليهم الحارث بن عيرة بن ذى المشعار الهممالية في المثعار الهممالية في المثالة الأولى، والهممالية في اللائة آلاف من المقاتلة الأولى، والفيين من الفراض الله ي فرض لهم الحجاج . فسار حتى إذا دنا من الد سمكرة خرج صالح بن مسرح نحو جلولاء وخانقين ، وأتبعه الحارث ابن عيرة حتى انتهى إلى قرية يقال لها الملابح من أرض الموصل على تتُخوم ما بينها وبين أرض جبُوحي ، وصالح يومئله في تسعين رجلا ، فعتى الحارث ابن عيرة يومئله أصحابه، وبعمل على ميمنته أبا الرواغ (۱۲) الشاكري، وعلى ميسرته الزبير بن الأروح النميمي ، ثم شد عليهم وذلك بعد العصر وقد بعمل أصحابه ثلاثون والميس فهو في كردوس منهم ثلاثون ربطر. ميمنته ، وسُويد بيسم فلاثون ربطر. ميمنته ، وسُويد بعد العمر عميمنته ، عميمنته ،

<sup>(</sup>١) ب، ف: « المسى». (٢) ط: « الرداع » تحريف.

سنة ٧٧

ابن سليم ، وثبت صالح بن ُ مسرّح فقنُتيل ، وضارب شبيبٌ حتى صُرع ، فوقع في رجَّالة ، فشد عليهم فانكشفوا ، فجاء حتى انتهي إلى موقف صالح ابن مسرّح فأصابه قتيلا ، فنادى: إلى يا معشر المسلمين ؛ فلاذُوا به ، فقال لأصحابه : ليتعجِّل كل واحد منكم ظهره إلى ظهر صاحبه ، وليطاعن عدوًّه إذا أقد م عليه حتى ندخل هذا الحيصن ، ونرى رأينا ؛ ففعلوا ذلك حتى دخلوا الحصن وهم سبعون رجلا بشَبيب ، وأحاط بهم الحارثُ بنُ عيرة مُمْسياً ، وقال لأصحابه : احرقوا الباب ، فإذا صار جَمَرًا فدعوه فإنهم لا يَمَدرون على أن يخرجوا منه حتَّى نصبتحهم فنقتلهم. ففعلوا ذلك بالباب ، ثم انصر فوا إلى عسكرهم ، فأشر ف شبيب عليهم وطائفة من أصحابه، فقال بعض أولئك الفرُّض: يا بني الزَّواني، ألم يُحزِكم الله! فقالوا: يا فُسَّاق ، نعم تقاتلوننا لقتالينا إيَّاكم إذْ أعماكُم الله عن اَلْحَقَّ النَّذي نحن عليه، فما عُند ركم عند الله في الفرري على أمَّهاتينا! فقال لهم حُلسَماؤهم (١١): إنسَّما هذا من قول شباب فينا سُفهاء ، والله ما يُعجبنا قولهم ولا نستحلُّه . وقال شبيب لأصحابه: يا هؤلاء، ما تستظرون! فوالله لأن صبَّحكم هؤلاء عُدُوّةً إِنَّه لَهَا لَكُكُم ، فقالوا له : مرنا بأمرك ، فقال لهم : إنَّ اللَّيل . أُخَــَى للوَيْـل ، بايعوني و مَـن شئتم (٢ منكم ، ثُم اخرجوا ٢) بنا حتَّى نشُـلاً ۖ عليهم في عسكرهم، فإنَّهم لذلك منكم آمنون، وأنا أرجو أن ينصُرَكم الله ٨٩٢/٢ عليهم . قالوا : فابسُطْ يدك فلنبايعثك ، فبايتعوه ، ثمّ جاءوا ليخرجوا ، وقد صار ْبابُهم جمرًا ، فأتوا باللُّبود فبلُّوها بالماء ، ثمَّ أَلقَوْها على الجَمَرْ ، ثم قطعوا عليها ، فلم يشعرُ الحارث بن عميرة ولا أهلُ العسكر إلا وشبيب وأصحابُه بضربونهم (١) بالسيوف في جوف عسكرهم (١) ، فضارب الحارث حتَّى صُرِع ، واحتملَكَ أصحابُهُ وانهزمُوا ، وَخَلُّوا لهم العسكر وما فيه ، ومضوا حتى نزلوا المدائن ، فكان ذلك الجيش أوَّل جيش هزمَّه شبيب ، وأصيب صالحُ بن مسرّح يوم الثلاثاء لثلاث عشرة بقيتْ من جُمادى الأولى من سنته .

<sup>(</sup>١) ب، ف: «علماؤهم ». (٢-٢) ب، ف: « من أصحابكم واخرجوا ».

<sup>(</sup>٣) ب، ف: «يضاربونهم». (٤) ب، ف: «العسكر».

[خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجَّاج] وفي هذه السنة دخل شبيب الكوفة ومعه زوجتُه غزّالة .

 ذكر الحبر عن دخوليه الكوفة وما كان من أمره وأمر الحجَّاج بها والسبب اللّذى دعا شبيبًا إلى ذلك :

وَكَانَ السَّبِ فَي ذَلَكُ - فَيَا ذَكُر هَشَامٌ ، عَنَ أَبِي مِخْنَفَ ، عَنْ عَبِدَ اللَّهِ ابن علقمة، عن قبيصة بن عبد الرحمن الخسُّميُّ - أن شبيبًا لمًّا قسل صالحُ بن مسرّح بالمدبِّج وبايعه أصحابُ صالح ، ارتفع إلى أرض الموصّل ٨٩٣/٢ فلقمَى سلامة بن سيًّار بن المضاء التَّيْسُيُّ تَـيْم شيبان ، فدعاه إلى الخروج . معه، وكان يتعرفه قبل ذلك إذ كانا(١) في الدّيوان والمتّغازي، فاشترَط عليه سلامة أن يتنتخيب ثلاثين فارساً ، ثم لا يغيب عنه إلَّا ثلاثَ ليال عددًا . ففعل ، فانتَمَخَبُ ثلاثين فارسًا، فانْطلق بهم نحو عَسَرَة، وإنَّما أرادهم ليَشْفِي نفستَه منهم لقتليهم أخاه فتَضالة ، وذلك أنَّ فتَضالة كان حرج قبل ذلك في ثمانية عشر نَفْسًا حتمّى نزل ماءً يقال له الشَّجرَة من أرض الجبال ، عليه أثلَة عظيمة ، وعليه عَنْـزَة ، فلمَّا رأتُه عَنْـزَة قال بعضهم لبعض: نقتلهم ثمَّ نغدو بهم إلى الأمير فنتُعطَى ونتُحبَّى ، فأجمعوا على ذلك، فقال ينو نصر أخوالُه : لَـعـَـمر الله لا نساعدكم على قتل ولـَـدنا . فنهضتْ عَنَـنَزَةُ ُ إليهم فقاتـلوهم فقـتلوهم ، وأتـوا برءوسهم عبد الملك بن مروان ، فلذلك أنْزَلَهم بانيقياً ، وفرض لهم ، ولم تكن لهم فرائض ُ قبلَ ذلك إلَّا قليلة ، فقال سلامة بن سيبًّار، أخو فضالة يـَذكُر قتل أحيه وخذلان أخواله إيباًه:

ومَا خِلْتُ أَخْوَالُ الفَتَى يُسلمونَهُ لِوقَع السلاح قبلَ ما فَعَلتْ نَصْرُ قال : وَكان خروج أخيه فَنَضالة َ قبل خروج صالح بن ِ مسرّح وشَبَيب .

<sup>(</sup>۱) كذا في ا ، وفي ط : «كان » .

٧٦ ت

فلماً بابع صلامة ُ شبيباً اشترط عليه هذا الشرط ، فخرج في ثلاثين فارساً حتّى انتهى إلى عنزة ، فجعل يقتل المحلَّة منهم بعد المحلة حتّى انتهى ٨٩٤/٧ إلى فريق منهم فيهم خالته ، وقد أكبَّت على ابن لها وهو غلام حين احتلم، فقالت وأخرجت ثديماً إليه : أنشلك برَحم هذا يا سلامة ! فقال : لا والله ، ما رأيتُ فضالة مذ أناخ بعُمْر الشَّجرة — يعنى أخاه — لتقومن عنه، أو لاجْمْمَن حافتتك بالرّمح ، فقامت عن ابنها عند ذلك فقَتَله .

قال أبو مخنَّف : فحدُّثني المفضّل بن بكر من بني تُـيُّم بن ِ شيبان أن شبيباً أقبلَ في أصحابه نحو رَاذانَ ، فلمَّا سمعتْ به طائفة من بَيي تَـمِ ابن ِ شيبان خرجوا هُـرّاباً منه، ومعهم ناس من غيرهم قليل ، فأقبلوا حتى نزلوا دَير خرّزاد إلى جنب حَـوّلايا ، وهم نحو من ثلاثة آلاف ، وشبيب فى نحو من سبعين رجلا أو يزيدون قليلا ، فنزل بهم ؛ فهابوه وتحصَّنوا منه . ثم إن شبيباً سَرَى في اثني عشرَ فارساً من أصحابه إلى أمه ، وكانت في سَفُّح ساتيدَما نازِلة " في مَظلَّة من مَظال " الأعراب: فقال : لآتين " بأمنى فلأجعلنُّها في عسكري فلا تفارقني أبدًا حتَّى أموتَ أو تموت. وخرج رجلان من بني تَسِيم بن شيبانَ تخوُّفنَا على أنفسيهما فنزلا من الدَّير ، فـلَـحِقَا بجماعة من قومهما وهم نُزول بالجال منهم على مسيرة ساعة من النهار ، وخرج شبيبٌ ، في أولئك الرَّهط في أولمم وهم اثنا عَشر، يريد أمَّه بالسفح،فإذا ٨٩٠/٢ هو بجماعة من بني تسَّمْ بن شيبان غارين في أموالهم مقيمين ، لا يروُّن أنَّ شبيباً يمر بهم لمكانهم اللَّذي هم به ، ولا يشعر بهم ، فحمل عليهم في فَرْسَانه تلك ، فقتل منهم ثلاثين شيخًا ؛ فيهم حَـوْثرةُ بنُ أُسَـّد ووَبرة بن عاصم اللَّذان كانا نَزَلاً من الدَّبر ، فلحقا بالحبال ، ومَضَى شبيب إلى أمه فحملكها من السَّفح ، فأقبل بها ، وأشرف رجل من أصحاب الدّير من بكرٍ بن وائل على أصحاب شبيب ، وقد استَخلف شبيب أخاه على أصحابه مصاد بن يزيد، ويقال لذلك الرَّجل الَّذي أشرف عليهم سلاَّمُ بن حيان ، فقال لهم: يا قوم،القرآن بيننا وبينكم،ألم تسمعوا قول الله: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ﴾ . ٧٦ قن ٢٢٦

قالوا: بلى ، قال لم : فكفتوا عناً حتى نصبح ، ثم نخرج إليكم على أمان لنا منكم ، لكيلا تتعرضوا عنا أمركم هذا ، فإن نحن قبلناه حرُمت عليكم أموالنا ودماؤنا ، وكتنا لكم إخواناً ، وإن نحن لم نقبله ردد تمونا إلى مأمننا ، ثم رأيم رأيكم فها بيننا وبينكم ؟ قالوا لهم : فهذا لكم . فلما أصبحوا خرجوا إليهم ، فتمرض عليهم أصحاب شبيب قولتهم ، ووصفوا لهم أمرهم ، فقتبلوا ذلك كلة ، وخالطوهم ، ما محرم اللهم ، فدخل بعضهم إلى بعض ، وجاء شبيب وقد اصطلحوا ، فأخبرة أصحابه خبرتمم ، فقال : أصبّم ووققم وأحسنم .

ثم إن شبيبًا ارتحل فخرجت معه طائفة وأقامت طائفة "جانحة ، وخرج يومئذ معه إبراهيم أبن حَبجر الحاسمي أبو العشقير كان مع ببى تميّم بن شيبان نازلا فيهم ، ومضى شبيب في أداني أرض المسوصل وتحوم أرض جُوحى ، ثم ارتفع نحو أذربيجان ، وأقبل سفيان بن أبي العالمية الخشعمي في خيل قد كان أمر أن يدخل بها طبرستان ، فأمر بالقنفول ، فأقبل راجعًا في نحو من ألف فارس ، فصالح صاحب طبررستان .

قال أبو عنف: فحد أنى عبد الله بن علقمة عن سفيان بن أبى المالية المنعمى أن كتاب الحجاج أتاه: أما بعد ، فسر حتى تنزل اللا سكرة فيمن معك ، ثم أقيم حتى بالتيك جيش الحارث بن عميرة الهسداني بن ذى الميشعار ، وهو اللّذى قبل صالح بن مسرح وخيل المناظر ، ثم سر إلى شبيب حتى تناجزة ، فلما أتاه الكتاب أقبل حتى نزل اللا سكرة ، ونووى في جيش الحارث بن عميرة بالكوفة والمدائن : أن برت اللا الله سكرة ، من ربيل من جيش الحارث بن عميرة لم يكوف سفيان بن أبى العالية بالله سكرة . قال : فخرجوا حتى أنوه ، وأتته خيل المناظر ، وكانوا خسمائة ، عليهم سورة بن أبحر التميمي من بني أبان بن دارم ، فوافره إلا نحوا من خمسين رجلا تخلقوا عنه ، وبعث إلى سكيان بن أبى العالية ألا تبرح العسكر حتى آتيك . فعرجل سفيان فارتحل في طلب شبيب ، فلكوفه العسكر حتى آتيك . فعرجل سفيان فارتحل في طلب شبيب ، فلكوفه العسكر حتى آتيك . فعرجل سفيان فارتحل في طلب شبيب ، فلكوفه العسكر حتى اتبك . فعرجل سفيان فارتحل في طلب شبيب ، فلكوفه العسكر حتى من بني المنابد ألا تبرح بحانية بن بن سفيان المختمي من بني

عمرو بن شَهَوْران، وعلى ميسرته عدىّ بن عميرة الشَّـبانىّ، وأَصَحَرَ لهم شبيب، ثم ارتفع عنهم حتَّىكَأنَّه يكره لقاءَه، وقد أكن له أخاه مصادًا معه خمسون في هنزه(١) من الأرض.

فلماً رأوه مجمّع أصحابة ثمَّ مفى فى سفح الجبل مُشْرَ قَا فقالوا : هرب عدو الله فاتَّبعوه ، فقال لهم عدى بن عميرة الشّيبانى : أيّها الناس ، لا تعجلوا عليهم حتَّى نَصْرِب فى الأرض ونسير بها ، فإن يكونوا قد أكنوا لنا كميناً كنَّا قد حدّ رأناه، وإلا فإنَّ طلبهم لنيفوتنا . فلم يسمع منه الناس، وأسرّعوا فى آثارهم . فلماً رأى شبيب أنَّهم قد سازوا الكمّمين عَطَّعَ عليهم .

ولما رأى الكتمينُ أن قد جاوزُوهم خرَجوا إليهم ، فحمل عليهم شبيب من أماميهم ، وصاح بهم الكمين من ورائهم ، فلم يقاتلهم أحد ، وكانت الهزيمة ، فنيت ابن أبي العالية في نحو من ماتني ربجل ، فقاتلهم قتالا شديداً حسناً ؛ حتى ظن أنَّه انتصف من شبيب وأصحابه . فقال سُريد بن سليم لأصحابه : أمنيكم أحد يمرف أبر القرم ابن أبي العالية ؟ فوالله لأن عرَفَتُه لأجهداً ن نفسى في قتله ، فقال شبيبٌ: أنا مِن أُعرَف الناس به، أما تمرّى صاحب الفرس الأغر اللهاية ونفية ذلك ، فإن كنت تريدُه ١٨٨/٢ فأمهيله قليلاً . ثمّ قال : يا قعنب، اخرج في عشرين فأتهم من ورائهم ، فغرج قعنب في عشرين فاتهم من ورائهم ،

فلماً رأوه يريد أن يأتيتهم من ورائهم جعلوا يتنقضون ويتسلّلون، وحمل سُويد بن سُلهم على سُفيان بن أبى العالمية فطاعت، فلم تصنع رُمُحاهما شيئًا، ثم اضطربا بسسّينهيها ثم اعتنق كل منهما صاحبه ، فوقعا إلى الأرض يعتركان ؟ ثم تحاجزوا وحمّل عليهم شبيب فانكشفوا ، وأنى سُفيان غلام له يقال له غنزوان، فنزل عن برد دّونه، وقال: اركب يا مولاى، فمرّكب سفيان، وأحاط به أصحاب شبيب، فقاتل دونه غنزوان فقتل ، وكانت معه رايته وأقبل سمُعيان بن أبي العالمية حتى انتهى إلى بابل مهشرون،

<sup>(</sup>١) الهزم : ما اطمأن من الأرض .

فنزل بها ، وكتب إلى الحجَّاج :

أماً بعد ، فإنى أخبر الأمير أصلتحه الله أنى اتبعت هذه المارقة حتى لحقتنهم بخانفين فقاتلتهم ، فضرب الله وجوههم ، ونصرنا عليهم ، فبينا نحن كذلك إذ أتاهم قوم كانوا غيبًا عنهم ، فتحسلوا على الناس فهزموهم ، فنزلت في وبجال من أهل الدين والصبر فقاتلتهم ، حتى خررت بين القتلى ، فتحسلت مرتشًا ، فأتى في بابل مهروذ، فهأنذا بها والجند الذين وجمهم إلى الأمير وافو إلا سورة أن بن أبجر فإنه لم يأتى ولم يشهد معهجتي إذا ما نزلت بابل مهروذ أتانى يقول ما لا أعرف (١) و يعتدر بغير العدد ر والسلام .

٨٩٩/٧ فلمنّا قرأ الحجّاجُ الكتاب قال : مَـن ْ صنع كما صنع هذا ، وأبلى كما أبلى فقد أحسن . ثم كتب إليه :

أمًّا بعد ، فقد أحسنت البلاء ، وقضيتَ اللَّذي عليك ، فإذا خَفَّ عنك الوجع فأقبـل مأجورًا إلى أهـُليك . والسلام .

وكتب إلى ستورة بن أبجر :

أمَّا بعد فيابن أمَّ ستورة ، ماكنتَ خليقاً أن تجترئ على توك عهدى وخذلان جندى على توك عهدى وخذلان جندى ما توك على الحيل الحيل التي بالمدائن، فأينتخب منهم حمسمائة رجل، ثمَّ ليقدم بهم عليك، ثمَّ سورْ بهم حتَّى تَلقى هذه المارقة، واحزم في أمرك، وكدْ عدوك، فإن أفضل أمر الحرب حسن المكيدة . والسلام .

فلماً أنَّى سَرْرةَ كتابُ الحجاج بعث عدى بن عمرة إلى المدائن ، وكان بها ألفُ فارس ، فانتتخب منهم خسسمائة ، ثم دخل على عبد الله بن أبى عُصيف بر وهو أميرُ المدائن في إمارته الأولى - فسلم عليه ، فأجازه بألف درهم ، وحمله على فرس ، وكماه أثواباً . ثم إنه خرج من عنده ، فأقبل بأصحابه حتى قدم بهم على سورة بن أنجر ببابل مهروذ ، فخرج في طلب شبيب ، وشبيب (٢)

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «أعرفه». (۲) ا: «وخرج شبيب».

يَمَجُول في جُوختَى وسَوْرة في طلبه، فجاء شبيب حتَّى انتهي إلى المدائن، فتحصَّن منه أهلُ المدائن وتحرَّزوا : ووهي أبشية المدائن الأولى ، فدخل المدائن ، فأصاب بها دوابَّ جند كثيرة (١١) ، فقتل من فظهر له ولم يسكحلُوا البيوت، فأتيىَ فقيل له : هذا سَـوْرة بن أبجر قد أقبل إليك . فخرج في أصحابه ٧٠.٠١٧ حتَّى انتهى إلى النَّهـرَوان، فنزلوا به وتوضَّئوا وصلُّوا، ثمَّ أَتَـوْا مصارعَ إخوانهم الذين قَسَلَهم على بنُ أبي طالب عليه السلام. فاستغفروا لإخوانهــم، وتبرَّءوا من على " وأصحابِه، وبتكوُّا فأطالوا البكاءَ ، ثم خرجوا فقطعوا حَيْسُرَ النَّهـرَوان ، فنزلوا من جانبه الشرقي ، وجاء سَوَّرة حتَّى نزل بقطراتًا ، وجاءته عُيونه فأخرتُ بمنزل شبيب بالنَّهروان ، فدعا رءوس أصحابه فقال: إنَّهم قلَّما يُدْهَــَون مُصحـرِين أو على ظــَهر إلَّا انتصفوا منكم ، وظَهروا عليكم ، وقد حُدُ ثُتَ أَنَّهِم لا يَزيدون على مائة رجل إلَّا قليلًا ، وقد رأيتُ أن أنتخبكم فأسيرَ في ثلثًائة رجل منكم من أقويائكم وشُبجُعانكيم فآتيبهم الآن إذُّ هم آمنون لبَّيَاتِكُم ؛ فوالله إنى لأرجو أن يصرعهم الله مصارع إخوانهم الَّذين صُرُعوا منهم بالنُّهروان مين قبل ُ. فقالوا : اصْنع ما أحببتَ . فاستعمل على عسكره حازم بن قُدامة الخنعسيّ ، وانتخب من أصحابه ثلثمائة رجل من أهل القوَّة والجَلَك والشَّجاعة ، ثمَّ أقبَل بهم نحو النَّهروان، وبات شبيب وقد أذكى الحَرَس، فلمًّا دنا أصحابُ سَوَّرة منهم نَـَذروا بهم، فاستووا على خُيولهم وتعبُّوا تعبيتهم .

فلماً انتهى إليهم سَوْرة وأصحابه أصابوهم قد حَلَّوا واستعدّوا ، ١٠١/٧ فحمل عليهم سورة وأصحابه فثبتوا لهم،وضارَبوهم حتَّى صلاً عنهم سَوْرة وأصحابه ، ثم صاح شبيب بأصحابه ، فحمل عليهم حتَّى تركوا له العرصة ، وحَمَّلوا عليهم معه ، وجَمَّل شبيب يَضرب ويقول :

من يَنْدِكِ النَّمْيْرَ يَنْكُ نَبَّاكًا جَنْدُلَتَانِ اصْطَكَّتا أَصْطِكًاكًا وَبَرْجِع سَوْرَةَ إِلَى عسكره وقد هُزُم الفُرْسان وأَهـلُ القُوْة، فتحمَّل بهـِم حتَّى أقبل بهم نحو المدائن، فلغم إليهم وقد تتحمَّل وتعدّى الطريق الذي

<sup>(</sup>١) ا : « فأصاب دواب من دواب الجند » .

٧٦ ت

فيه شبيب ، واتبعه شبيب وهو يرجو أن يلحقه فيُصيب عسكره ، ويصيب بهزيمته أهل العسكر ، فأغلناً السير في طلبهم ، فانتهوا إلى المدائن فلد خلوها ، وجاء شبيب حتى الناس ، وخرج وجاء شبيب حتى ألما التها إلى أبي عُصيته ير في أهل المكائن فرماهم الناس بالنتبل ، ورمُوا من فوق البيوت بالحجارة ، فارتفع شبيب بأصحابه عن المدائن ، فرعلي كلواذا فأصاب بها دواب كثيرة المحجاج فأحلاها ، ثم مضى نحو تتكريت ، فبينا ذلك المجتلد في المدائن إذ أرجف الناس بينهم ، فقالوا : هذا شبيب قد دكنا ، وهو يريد أن يبيت أهل المدائن الليلة ، فارتبحل عامة الجنيد ، فلكوقة .

قال أبو محنف : وحد ثنى عَبد ألله بن عَلمْقمة الخَصَّمميّ ، قال : والله مربوا من المدائن وقالوا : نُبيَّتُ اللَّيلة ، وإن شبيبًا للبَتكبريت ، قال : ولمنَّا قَلَد م الفَلَّ على الحَجَاج سرَّح الجَزْل بن سعيد بن شُرَحبيل بن عَمر و الكنديّ .

قَالَ أَبُو مَحْنَف : حدّثنا النَّشِر بنُ صالح العَبْسَيِّ وَفُصْلِ بنُ بنُ خَلَيْجِ الْكَنْدِيُّ أَنْ الحَجَّاجِ لَمَّا أَنَاهِ الْفَلَّ قال : قبح الله ستورة! ضيِّع العسكر والجَيْنُد، وخرج يبيئت الحَنْوارِج، أمَّا والله لأسوهنه ، وكان بعدُ قد(١) حَبِيْسَهُ ثُمَّ عَلَمَا عنه .

قال أبو عنف : وحد ألى فضيل بن خديج أن الحجاج دعا الجزل وهو عال بن سعيد – فقال له : تيسر للخروج إلى هذه المارقة ، فإذا لقيتهم فلا تعجل عجلة الخرق ، ولا تسجيم إحجام الولى الفرق ، هن فهمت ؟ لله أنت يا أخا بني عرو بن معاوية ! فقال : نعم أصلتح الله الأمير قد فهمت ؟ الله أنت يا أخا بني عرو بن معاوية ! فقال : نعم أصلتح الله إلىك الناس ، فقال : أصلتح الله الأمير الاتبعث من أحداً من أهل هذا الجند المفاول المهزوم ، فإن الرعب قد دخل قلوبتهم ، وقد خشيت ألا ينعمك والمسلمين منهم أحد ؛ قال له : فإن ذاك لك ، ولا أواك إلا قد أحسنت الراي ووُققت . ثم دعا أصحاب الدواوين فقال : اضربوا على

<sup>(</sup>۱) ا: «بعده».

سنة ٧٦

الناس البحث، فأخرجوا أربعة آلاف من الناس ، من كل ربع ألف ربط وبعد وبحلس أصحاب الدواوين ، وبحبط المحترجوا أربعة آلاف ، وبجلس أصحاب الدواوين ، وضر بوا البعث فأخرجوا أربعة آلاف ، فأمرهم بالعسكر فعم سكروا ، ثم نودى ١٠٠٢/٢ فيهم بالرحيل ، ثم ارتحلوا ونادى منادى الحسجاج : أن برثت اللائمة من ربحل أصبناه من هذا البعث متخلفاً ، قال : فعضى الجترّل بن سعيد، وقد قلم بين يديه عياض بن أبي لينة الكنشدى على متحدّمته ، فخرج حتى أتى الملائن ، فأقام بها ثلاثنا ، ووضع للناس من الجزر والعلف ما كفاهم ثلاثة أيام حتى ارتحلوا ، فأصاب الناس ما شاعوا من تلك الجزر والعلف ما كفاهم ثلاثة أيام حتى ارتحلوا ، فأصاب الناس ما شاعوا من تلك الجزر والعلف ألم ألل شيب ، فطلمة في أرض جوحى ، في بعر بس سعيد خرج بالناس في أثر شبيا في المرافقة في أرض جوحى ، في بعيل شبيب يربع الهيبة ، في خرج من وستاق إلى أرستاق إلى ويتحر إلى المستوج إلى طستوج ، ولا يقيم له إدادة أن يفرق المجزل لا يسير إلا على تعبية ، ولاينول إلا مختلق على نفسه خندقا ، فلما طال ذلك على شبيب أمر أصحابه ، ولا يقيم له مراوا .

قال أبو محنف : فحد ثنى فروة بن كميط أن شبيبًا دعانا ونحن بدير يرما ستون ومانة رجل ، فجعل على كل أربعين من أصحابه رجلا ، وهو فى أربعين، وبعث ستريد بن سليم فى أربعين، وبعث الحلّل بن وائل فى أربعين ، وبعث ستريد بن سليم فى أربعين، سعد قلد نزل دير يَزد جرد ، قال : فدعانا عند ذلك فعينانا هذه التعبية، وأمرنا سعيد قد نزل دير يَزد جرد ، قال : فدعانا عند ذلك فعينانا هذه التعبية، وأمرنا كل امرى منكم على من منكم مع أميره اللّذى أميرناه عليه ، والينظر كل امرى منكم ما يأمره أميره فارتبعه . ودعا أمراه نا فقال لهم : إنى أريد أن أبيت هذا العسكر الليلة ، ثم قال لأخيه مصاد : إيتهم فارتفع من فوقهم حتّى تأتيتهم من ورائهم من قيمل المكونة ، وأتيهم من ورائهم من قيمل المخرب، وليستجم أنا من أماى من قيمل المغرب، وليستج

كلّ امرئ منكم على الحانب الّذي يتحميل عليه ، ولا تُقليعوا عنهم ، تَحميلون وتكرُّون عليهم، وتصيحون بهم حتَّى يأتيكم أمرى. قَلَم نزل عَلَى تلك التعبية ، وكنتُ أنا في الأربعين النَّذين كانوا معه ، حتى إذا قَـَضِمتْ دوابُّنا ــ وذلك أوّل اللَّيلِ أوّل ماهدأت العيون ــ خرجـْنا حتى انتـَهينا إلىدَ يُسر الحرارة ، فإذا للقوم مُسلَمَحة ، عليهم عياض بنُ أبي لينَة ، فما هو إلا أن انتهتينا إليهم ، فحمَلَ عليهم مصاد أخو شبيب في أربعين رجلا ، وكان أمام شبيب ، وود كان أواد أن يُسبيق شبيبًا حتَّى يرتفع عليهم ويأتيهم من ورائهم كما أمره ، فلمَّا لنَّيَ هؤلاء قاتلَهم فصبروا ساعةً ، وقاتلوهم . ثمَّ إنَّا دفعنا إليهم جميعًا ، فَمَحمَّمُننا عليهم فهزمناهم ، وأخذوا الطريق ٠/ ، ، الأعظم، وليس بينهم وبين عسكرهم بدَّيْر يَتَرْدُ جَرِد إلَّا ۚ قَرَيب من ميل . فقال لنا شبيب : اركبوا معاشر المسلمين أكتافهم حتَّى تدخَّلوا معهم عسكرَهم إن استطعتم؛ فاتبعناهم والله مُليظِّين (١) بهم ، ملحِّين عليهم، ما نرفَّه عنهم وهم منهزمون ، ما لهم همَّة إلَّا عسكرهم ، فانتهوا إلى عسكرهم ، ومنعهم أصحابُهم أن يلخلُوا عليهم، ورَشَمَونا بالنَّبْل، وكانت عيون لهم قد أتتنْهم فأخبرتْهم بمكاننا ، وكان الجـرَّ ل قد خندق عليه ، وتحرّز ووضع هذه المسلحة النَّذين لَقَيِنَاهُمْ بِدَيْدُ الْحُرَّارَةُ ، ووَضَعَ مسلحةٌ أخرى ممَّا يلى حُلُوانَ على الطريق ، فلمًّا أن دفعنا إلى هذه المسلَّحة ۖ التي كانتبدَّير الحرَّارة فألحقْناهم بعسكر جماعتهم ورجعت المسالح الأخر حتى اجتمعت ، منعها أهل العسكر دخول العسكر وقالوا لهم : قاتيلوا ، وانضحوا عنكم بالنُّبل .

قال أبو مخنف: وحد أنى جَربر بن الحسين الكندى ، قال : كان على المسلحتين الأخريسين عاصم بن حجر على الدّى تلى حلوان ، وواصل ابن الحارث السكوني على الآخرى . فلمنا أن اجتمعت المسالح جَعل شبيب يَحْمل عليها حتى اضطرها إلى الخندق ، ورَشَمْتَهم أهلُ العسكر بالنّبل حتى ردّوهم عنهم . فلمنا رأى شبيب أنّه لا يصل إليهم قال لأصحابه : سيروا ودّ عُوهم، فضى على الطريق نحو حُلُوان حتى إذا كان قريباً

<sup>(</sup>١) ملظِّين ، بمعنى ملحين .

من موضع قباب حسين بن زُفَرَ من بني بكدر بن فزارة .. وإنَّما كانت قبابُ حُسين بن زُفر بعد ذلك - قال : لأصحابه : انزلوا فاقضموا وأصلحوا ٩٠٠/٢ نَسَلَكُم وتروَّحوا وَصَلَّوا رَكْعَتَين، ثُمَّ اركبوا ؛ فنزلوا ففعلوا ذَاك. ثُمَّ إنَّه أقبل بهم راجعًا إلى عسكر أهل الكوفة أيضًا ، وقال : سيروا على تعبيسَيكم الَّتَّى عَبُّأْتُكُم عليها بديربيرما أوَّل الليل ، ثُمَّ أَطيفُوا بعسكرهم كما أمرتُكُم ، فأُقبلوا . قال : فَأَقبَلُنا معه وقد أدخل أهلُ العسكر مَسالُحهم إليهم ، وقد أمَّنونا فما شعروا حتى سمعوا وَقع حَوافير خيولنا قريبًا منهم ، فانتهينا إليهم قبيل الصبح فأحلطنا بعسكرهم ، ثم صيحنا(١)بهم من كلّ جانب ، فإذا هم يُقاتلوننا من كلّ جانب ، ويرموننا بالنَّبل . ثم إنّ شبيبًا بعث إلى أنتيه مصاد وهو يقاتلهم من نحو الكوفة أن أقبلً إلينا وخلِّ لهم سبيل الطريق إلى الكُوفة ، فأقبل إليه ، وترك ذلك الوجه ، وجعلنا نقاتلهم من تلك الوجوه الثلاثة ؛ حتمَّى أصبحنا ، فأصبحنا ولم نستفـل منهم شيئًا ، فسرنا وتركناهم ، فجعلو يصيحون بنا: أين ياكلاب النار ! أين أينتها العيصابة المارقة! أصبيحوا نخرج إليكم ، فارتفعنا عنهم نحوًا من ميل ونصف، ثم نزلسْنا فصلّينا الغنداة َ،ثمَّ أُخذُنا الطريق على براز الرُّوذ ، ثم متضينا إلى جَرجَرايا وما يليها ، فأقبلوا في طلبنا .

قال أبو محنف : فحد تنى مولى لنا يُدعَى غاضرة أو قيصر، قال : كنت مع الناس تاجرًا وهم فى طلب الحَرَ ورَيَّة، وعلينا الجَرَّ ل بن سعيد، فَجَعَل ١٠٧/٧ يتبعهم فلا يسير إلّا على تعبية ، ولاّ يسَزل إلا على خندق ، وكان شبيبٌ يَدعه ويتَضرب فى أرض جُونِحَى وغيرها يكسر الخَرَاج ، وطال ذلك على الحجاّج ، فكتب إليه كتابًا ، فقرىً على الناس :

أما بعد، فإنى بعتشك فى فرسان أهل السمر ووجوه الناس، وأمرتك بإتباع هذه المارقة الضّالة السُصلة حتَّى تلقاها ، فلا تُقلَّم عنها حتَّى تَقَتَلُها وَتُفْنِها ؛ فوجدت التعريس فى القُرْسَى والتَّخيم فى الخَنَادق أهون عليك من المُضَى لما أمرتك به من مناهضتهم ومناجز تِنهم . والسَّلام .

فقرئ الكتابُ علينًا ونحن بقطراثا ودَيْرُ أبي مَرَّيْمٍ ، فشَتَى ذلك على

<sup>(</sup>۱) ا: « صحنا ۵ .

الجَرَرُّكَ ، وأَمَرَ النَاسَ بالسَّير ، فخرجوا فى طلب الحوارج جادّين ، وأرجَمَهنا بأميرنا وقلنا : يُعزَل .

قال أبو محنف : فحد أبى إسماعيل بن تعيم الهمّداني ثم البرسمي أن المجمّلة بعث سعيد بن المجالد على ذلك الجيش ، وعقيد إليه إن لقيت المارقة فازحف اليهم ولا تتناظرهم ولا تتطاو لهم وواقفهم واستمن بالله عليهم ، وحيد عنهم عنيدان الضبّع ، وحيد عنهم حسيدان الضبّع ، وأقبل الجزّل في طلب شبيب حتّى انتهوا إلى النهروان فادر كوه فانم عسكرة ، وخندق عليه. وجاء إليه سعيد بن الحالد حتى دخل عسكر أهل الكوفة أميراً ، فقام فيهم خطيباً فحميد الله وأثنتي عليه ثم قال :

يا أهل الكوفة ، إنسكم قد عجزتم ووَهَـنَمْ وأغضَبَتم عليكم أميركم . أنم فى طلب هذه الأعاريب العُبجْف منذشهرين ، وهم قد خربوا بلادكم، وكسروا خراجكم ، وأنتم حاذرون فى جَـوْف هذه الخسّنادق لا تزايلونها إلا أن يَسَلُمُكُمُ أنبَّهم قد ارتبحلوا عنكم، ونزلوا بلدًا سوى بلدكم، فاخرجوا على اسم الله إليهم .

فخرج وأخرج الناس معه ، وجمع إليه خيول أهل العسكر ، فقال له الجزل : ما تريد أن تصنع ؟ قال : أريد أن أقدم على شبيب في هذه الخيل ، فقال له الجزر ل : أقم أنت في جماعة الجيش ؛ فارسهم وراجلهم ، وأصحر له ؛ فوالله ليقدمن عليك ، فلا تُمرّ في أصحابك؛ فإن ذلك شر لهم وخير لك . فقال له : قف أنت في الصف ، فقال : يا سعيد بن بجالد ، ليس لى فيا صنعت رأى ، أنا برىء من رأيك هذا ، سسميع الله ومن حضرمن المسلمين . فقال : هو رأيى إن أصبت ؛ فالله وفقي له ، وإن يكن غير صواب فأنتم منه براء ، قال : فوقف الجزل في صف أهل الكوفة وقد أخرجهم من المختلف ، وجعل على ميستهم المختلف ، وجعل على ميستهم عبد الرحمن بن عوف أبا حكميد الرواسي ، ووقف الجزل في جماعتهم عبد الرحمن بن عوف أبا حكميد الرواسي ، ووقف الجزل في جماعتهم عبد الرحمن بن عوف أبا حكميد الرواسي ، ووقف الجزل في جماعتهم

<sup>(</sup>۱) ب، ن: « کسنیم» . (۲) ا: «میسته».

واستقدم سعيد بن مجالد ، فخرج وأخرج الناس معه ، وقد أخذ شبيب لل ١٠٠/٧ بر راز الرُّوز ، فنزل قطفتا (١) وأمر ده ثمانتها أن بشرى لهم ما يُصلحهم ، ويتخذ لهم غناء ، ففعل ، ودخل مدينة قطفتا (١) وأمر بالباب فأغلق ، فلم يضرغ من الغداء حتى أتاه سعيد بن مجالد و أهل ذلك السكر ، فصعد الدهقان السور فنظر إلى الجئند مقبلين قد دنرًا من حصنه ، فنزل وقد تعير لونه ، فقال له شبيب : ما لى أوك متغير اللون ! فقال له الدهقان : قد جاءتك الجنود من كل تاحية ، قال : لا بأس ، هل أدرك غداؤنا ؟ قال: نعم ، قال : فقر به ، وقد أغلق الباب ، وأتى بالغداء، فنغد كى وتوضاً وصلى

ثم إنهم اجتمعوا على باب المدينة، فأمر بالباب فنصنت ، ثم خرج على بغله فحمل عليهم . وقال : لا حكم آلاً للحكمة الحكيم، أنا أبو مدلة ، اثبتوا إن شنم . وجعل سعيد بجمتع قومه وخيلة، ويترليفها ((اق) في أثرة مويقول: ما هؤلاء ! إنها هم أكلة أرأس ، فلمنا رآهم شبيب قد تقطعوا وانتشروا لف خيله كلمنا ، ثم جمعها، ثم قال ((۱) : استعرضوهم استعرضا، وانظروا ۲۱۰/۲ إلى أميرهم، فواقد لأقتلته أو يقتلني . وحمّل عليهم مستعرضاً لهم، فهزرتهم وثبت سعيد بن المجالد ، ثم نادى أصحابه : إلى إلى ، أنا ابن في متران ! وأخذ قللنسوكة فوضعها على قرربوس سرجه، وحمّل عليه شبيب فعصه وأخذ قللسيف ، فخالط دماغه ، فخر مبتا ، وازل الجزر واذك : أبها الناس ، إلى . فقتله على أميركم القادم قد في الماكن أبها الناس ، إلى . هلك فأميركم القادم قد شقائل الجزل في التقلي ، فحمل إلى المدائن مرائباً ، وقتلا شديداً حتى حميل من بين القتلي ، فحمل إلى المدائن مرائباً ، وقتلم شديداً حمل ذلك الدسكر الكوفة ، وكان من أشد الناس بلاء يومند خالد بن

<sup>(</sup>١) كذا في ابن أبي الحديد ؛ ٢٤١: ، وهو الصواب ، وأنظر مراصد الاطلاع .

<sup>(</sup>٢) ا: «يدائفها». (٣) ب، ٺ: «فقال».

<sup>( ؛ )</sup> ب ، ف : « حي وهو الأمير المبارك » .

نتهيك من بنى ذُهُل بن معاوية وعياض بن أبى ليبنة ، حتى استنقذاه وهو مرتتَّتُ . هذا حديثُ طائفة من الناس ، والحديث الآخرُ قنالهم فيما بين دَيْر أبى مربم إلى بمراز الروز . ثمّ إنّ الجنرُل كتب إلى الحجاج .

قال : وأقبلَ شبيب حتَّى قبَطع دجَّلة عند الكَثَرْخ ، وبعث إلى سـوق بغداد فآمنهم، وذلك اليوم يوم سُوقهم، وكان بلغه أنبَّهم يَخافونه ، فأحسَبُ أن يؤمِّنهم ، وكان أصحابُهُ يريدون أن يشروا من السوق دوابّ وثياباً وأشياءً ليس لهم منها بُدَّ ، ثمَّ أخذ بهم نحو الكوفة ، وساروا أول الليل حتَّى نزلوا عُقْر المكك النَّذي يلي قصر ابن هُبيرة . ثمَّ أَغَذَ السَّيرَ من الغد، ٩١١/٢ فبات بين حمَّام عمر بن سعد وبين قُبُيِّينَ . فلمَّا بلغ الحجَّاج مكانه بعث إلى سُويد بن عبد الرحمن السعديّ، فبعثه في ألني فارس نقاوة ، وقال له: اخرج إلى شبيب فالقه ، واجعل ميمنة وميسرة ، ثمَّ انزل إليه في الرَّجال فإن استطرد ذلك فدعه ولا تتبعه . فخرج فعسكر بالسَّبَخة ، فبلغه أنَّ شبيبًا قد أقبل ، فأقبل نحوه وكأنَّما يساقُونَ إلى الموت ، وأمر الحجَّاج عَمَّان ابن قَطَن فعسكمَر بالناس بالسَّببَخة (١١)، ونادى: ألا بَسَر ثت الذَّمَّة من رجل من هذا الجند باتَ اللَّيلة بالكوفة لم يَحْرُج إلى عَمَّانَ بن قَطَنَ بالسَّبَحَة ا وأمر سُوَيد بن عبد الرحمن أن يسيرَ في الآلفين اللَّذين معه حتَّى يلتي شبيبًا فعَسَرَ بأصحابه إلى زُرَارة وهو يعبُّنهم ويحرَّضهم إذ قيل له : قد غشيتك شبيب ، فنزل ونزل معه حُـلُ أصحابه ، وقَـلَـا مَّ رايتُـه ومضى إلى أقصى زُرارة ، فأخبر أن شبيبًا قد أخبر بمكانك فتركك ، ووجد محاضة عبر الفرات وهو يريد الكوفة من غير الوجه الَّذي أنت به . ثم قيل له : أما تراهم ! فنادى : في أصحابه ، فركبوا في آثار هم .

وإن شبيبًا أتى دارَ الرَّزق(٢)، فنزَلها، فقيل: إن أهل الكوفة بأجمعهم معسكرون بالسَّبَّسَة، فلمنَّا بلغهم مكانُ شبيب صاح(٣) بعضهم ببعض

<sup>(</sup>١) ب، ف: « في السيخة » :

<sup>(</sup>۲) ف: «الزرق».

<sup>(</sup> ۲ ) ا : «ماج » .

۷۶ ت

وجالوا ، وهَــَمـُوا أَن يَـلـخلوا الكوفة حتَّى قيل لهم : إنَّ سويد بن عبد الرحمن في آثارهم قد لحقهم وهو يقاتِـلُهم في الحيل .

قال هشام : وأخبر في عمرُ بن بشير، قال : لمَّا نزل شبيب الدَّير أمر ١١٢/٢ بغُمَمْ تُهِيًّا له ، فصَعد الدّ هقان ، ثمَّ نزل وقد تغيَّر لونه ، فقال : ما لك! قال : قد والله جاءك جمّع كثير ؛قال : أبلَغ الشُّواء ُ بعد ُ ؟قال : لا ،قال : دَعْه. قال : ثمَّ أشرف إشرافة أخرى، فقال : قد والله أحاطُوا بالمجمَّوْسق، قال : هات شُواءً كَ ، فبجعل يأكل غير مكتبرِث لهم ، فلما فرغ توضّأ وصلَّى بأصحابه الأولى ، ثمَّ تقلَّد سَيفين بعدما كبس درْعه ، وأخذ عمود حديد ثُمَّ قال : أسرجوا لى البغلة ، فقال أخوه مصاد : أفي هذا اليوم تُسرَج بغلة ! قال : نعم أسرِجوها ، فركبها ، ثم قال : يا فلان ، أنت على المَيْمُمَنَّة وأنت يا فلان على الميسرة ، وقال لمصاد : أنت في القلب ، وأمر الله هنَّقان ففتح الباب فى وجوههم . قال : فخرج إليهم وهو يحكّم ، فجعل سعيد وأصحابه يرجعون القَـهَقـرَى حتَّى صار بينهم وبين الدَّير نحوٌ من ميل . قال : وجعل سعيد يقول : يا معشر هـَـمـُدان ، أنا ابن ذي مُـرَّان ، إلى ۖ إَلَى . ووجَّه سيرُبُّا مع ابنه وقد أحسَّ أنَّها تكون عليه ، فنظرَ شبيب إلى مصاد فقال: أَثْكَلَنَّنِيك الله إن لم أثكله ولله . قال: ثم علاه بالعسود، فَسَمَطَ ميتاً ، وانهزم أصحابه وما قُديل بينهم يومنذ إلَّا قتيل واحد . قال : وانكشف أصحابُ سعيد بن مجالد حتمَّى أتمَوا الْجَرَوْل ، فناداهم الجزل : أيها الناس ، إلى إلى . وناداهم عياض بن أبي لينة : أيها الناس ، إن يكن أميرُكم هذا القادمُ قد هلك فهذا أميرُكم الميمون النقيبة ، أقبيلوا إليه ، ١١٣/٢ وقــَاتــاوا معه ؛ فمنهم من أقبل إليه ، ومنهم من ركب رأســَه منهزمًا ، وقاتل الجَّزَلُ قتالا شديدًا حتَّى صُرع ، وقاتل عنه خالدُ بن نهيك وعياض ابن أبى لينة حتمَّى استنهَــَذاه وَهُو مُرْتَتَ ، وأَقبَـلَ الناسُ منهزمين حتَّى دخلواً الكوفة ، فأتيى بالجنَّرْل حتى أدخيل المدائن ، وكُتب إلى الحجَّاج بن يوسف .

قال أبو مبخنـَف : حدَّثني بذلك ثابتٌ مولى زُهير :

أماً بعد ، فإنى أخير الأمير أصلتحه الله أنى خرجت فيمن قبكي من الجند اللّذي وجبّهني إلى عدوه ، وقد كنت حفظت عهد الأمير إلى فيهم ورأيم ، فكنت أخرج إليهم إذا رأيت الفرّصة، وأحيس الناس عنهم إذا خشيت الرّرطة ، فلم أزل (١) كذاك ، ولقد أرادنى العدو بكل ريدة (١) فلم يصب منى غيرة ، حتى قدم على سعيد بن مجالد رحمة الله عليه ، ولقد أمرته بالتؤدة ، ونهيته عن العبجلة ، وأمرته ألا يقاتلهم إلا في جماعة الناس عامية في قصانى ، وتعجل إليهم في الحيل ، فأشهدت عليه أهل المصرية أنى برى ممن رأيه اللّذي رأى، وأنى لا أهوى ما صنع . فضى فأصيب تجاوز وقاتلت حتى صرعت ، فحملى أصحابي من بين القتلى ، فا أفقت إلا وأنا وقاتلت حتى مرعت ، فحملى أصحابي من بين القتلى ، فا أفقت إلا وأنا على أيديهم على رأس ميل من المعركة ، فأنا اليوم بالمدائن في جراحة قد يموت على أبديهم على رأس ميل من المعركة ، فأنا اليوم بالمدائن في جراحة قد يموت الرجل من دونيها ويعافي من منالها . فليسأل الأمير أصلحه الله عن نصيحي عدد ذلك أنى قد صدقه وضحت له . والسلام .

## فكتب إليه الحجَّاج :

أماً بعد ، فقد أتانى كتابك وقرأته ، وفهمت كل ما ذكرت فيه ، وقد صد قد كل ما ذكرت فيه ، وقد صد قد كل ما وصفت به نفسك من نصيحتك لأميرك ، وحيطتك على أهل مصرك ، وشد تك على عدوك ، وقد فهمت ما ذكرت (٣) من أمر سعيد وعجلته إلى عدوه ، فقد رضيت عجلته وتُقَدَّ تك ، فأماً عجلته فإنها أفضت به إلى الجنم ، وقد تبك فإنها لم تسدّع الفرصة إذا أمكنت، وترك الفرصة إذا لم تمكن حرّم ، وقد أصبت وأحسنت البلاء ، وأجرت (١٤) وأنت عندى من أهل السمع والطاعة والنصيحة ، وقد أشخصت إليك حياً ن

<sup>(</sup>١) ب، ف: « « فإذا لم » .

 <sup>(</sup>٢) أى يكل نوع من أنواع الإرادة . وفي طنه « إرادة » وأثبت ما في ا .

<sup>(</sup>۳) ب، ف: «ذکرته».

<sup>( ۽ )</sup> أجرت ، أي لقيت الأجر .

۳۳۹ ۷۹ تنه ۲۳۹

ابن أبجر ليداويِسَك ويعالجَ جراحتَمَك ، وبعثتُ إليك بألفَىَ درهم فأنفيفُها في حاجتك''' وما ينوبُك ً . والسلام .

فقد م عليه حَيَّان بنُ أبجرالكنانى من بنى فيراســـوهم يعالـِجون الكمَّىَّ وغيرَه ــ فكان يداويه، وبعث إليه عبد لله بن أبي عُصَيفير بألف درهم ،وكان يعوده ويتعاهدُ م باللَّطَـف والهديَّة . قال : وأقبل شبيب نحو المدائن ، فعلم أنَّه لا سبيل له إلى أهلها مع المدينة، فأقبل حتَّى انتهَى إلى الكرْخ، فعبر دِّجلة إليه ، وبعث إلى أهل سُمُوق بَـعْداذ وهو بالكَـرَخ أن اثبتُوا في سُوقكم فلا بأس عليكم — وكان ذلك يوم سوقهم — وقد كان بلغه أنَّهم يخافونه . ٩١٠/٢ قال : ويَحَرُج سُويد حتَّى جعل بيوتَ مُزَينة وبني سُلْمَيم في ظهره وظهور أصحابه ، وحمل عليهم شبيب حملة منكرة ، وذلك عندالمساء ، فلم يقدر منهم على شيء، فأخذ على بيوت الكُوفة نحو الحيرة ، وأتبعه سُويد لا يفارقه حتَّى قطع بيوتَ الكوفة كلُّها إلى الحيرة ، وأتبعه سُويَد حيى انتهى إلى الحيرة ، فَيَسَجِيده قد قَـطَمَع قنطرَة الحييرة ذاهباً ، فتسركه وأقام حتى أصبح ، وبعث إليه الحجَّاج أن أتبعه فأتبعه ، ومَضَى شبيب حتَّى أغار في أسفل الفُرات على من وجد من قرَّمه ، وارتفع في البرُّ من وراء خمَّفَّان في أرض يقال لها الغلظة (٢) ، فيصيب رجالا من بني الورثة ، فَتَحَمَل عليهم ، فاضطرُّهم إلى جَدَدَ د من الأرض ، فجعلوا يَرْمونه وأصحابَه بالحجارة من حجارة الأرحاء كانت حوالَهم ، فلمَّا نَــُفـِدَ ت وصل إليهم فقتل منهم ثلاثة عشر رجلا ، منهم حنظلة بن مالك ومالك بن حنظلة وحمران بن مالك ؛ كلُّهم من بني

قَالَ أَبُو مِخْنَف : حدّ ثنى بذلك عطاءُ بنُ عَرْفَتَجة بن زياد بن عبد الله الورثيَّ . ومضى شبيب حتَّى يأتى بنى أبيه على اللصف ( ماء " لرَهُمُّه ) وعلى ذلك الماء الفرز بنُ الأسود ، وهو أحد بنى الصَّلْت ، وهو النَّذى كان بِنَهَى شبِيبًا عن رأيه ،وأن يُفُسِد بنى عمه وقومه ، فكان شبيب يقول : واقد لنن ملكتُ سبعة أعنَّة لأغزوَنَّ الفرزُ . فلمَّا غشيتَهم شبيب ١٦٦/٢

<sup>(</sup>۱) ب، ف: « جراحتك ».

<sup>(</sup>٢) ب، ٺ: «العلطة».

في الحيل سأل عن الفيزر فاتمَّقاه الفيزر ، فخرج على فرس لا تُجارَى من وراء البيوت ، فذهب عليها في الأرض ، وهرب منه الرجال ، ورجع وقد أخاف أهلَ البادية حتَّى أخذ على القُـطقُـطانة ؛ ثمَّ على قصر مُـقاتـِلُ ، ثمَّ أخذ على شاطئ الفُرات حتَّى أخذ على الحـَصَّاصَة ، ثمَّ على الأنبَار ، ثمَّ مضى حتَّى دخلَ دقُوقاء ، ثمَّ ارتفع إلى أدانى آذْ ربيجان . فتركه الحجَّاج وخرج إلى البَصَرة، واستمخامَف على الكوفة عروة بن المغيرة بن شعبة ، فما شعر الناس بشيء حتَّى جاءكتابٌ من ماذرواسب د همَّان بابل مَهُوْرُودْ وعظيمها إلى عُمُروَة بن المغيرة بن شُعْبة أنَّ تاجرًا من تُجَّار الأنْبار من أهل بلادى . أتانى فذَكَرَ أنَّ شبيبًا يريد أن يدخُل الكوفة في أوَّل هذا الشهر المستقبل ، أحببتُ إعلامتك ذلك لترى رأيك ، ثم لم ألبث إلّا ساعة عتى جاءني جابيان من جُباتي فحد ثاني أنه قد نزل خانيجار. فأخذ عروة كتابه فأد رَجمه وسترّح به إلى الحجَّاج بالبصرة ، فلمَّا قرأه الحجَّاج أقبل جوادًا إلى الكُوفة ، وأقبلَ شبيب يسيرُ حتَّى انتهى إلى قرية يقال لها حَرْبي على شاطئ ديجُلة فعبر منها ، فقال : ما اسم ُ هذه القرية ؟ فقالوا : حَرُّ بكى؛ فقال : حرَّب يَصْلُكَي بها ٩١٧/٧ عدو كم، وحرّب تُدخيلونه بيُوقهم، إنَّما يتطيَّر من يتَّقُوف ويتميف، ثم ضرب رايته وقال الأصحابه: سيروا؛ فأقبس (١١ حتمي نزلء مَقَرْقُ وفياً ، فقال له سُويد بن سُليم: يا أميرَ المؤمنين ، لو تَسَحوّلتَ بنا من هذه القرية المشئومة الاسم! قال : وقد تطيَّرتَ أيضًا ! والله لا أتحوَّل عنها حتَّى أسيرَ إلى عدوَّى منها ، إنَّما شؤمُها إن شاء الله على عد وكم تسحم لون عليهم فيها ، فالعسَّفر لهم .

ثم قال لأصحابه: يا هؤلاء ، إن الحجاج ليس بالكوفة ، وليس دون الكوفة إن ألب الكوفة ، وليس دون الكوفة إن شاء الله شيء " ، فسيروا بنا . فخرج يبادر الحجاج إلى الكوفة ، وكتب عبروة للى الحجاج إلى الكوفة ، فالعجل العجل . فطوى الحجاج المنازل ، واستبقاً إلى الكوفة ، ونزلها الحجاج صلاق الظهر ، ونزل شبيب السبسخة صلاة المغرب ، فصلى المغرب والعشاء ، ثم أصاب هو وأصحابه من الطعام شيئًا يسيرًا ، ثم تركبوا خيولهم فلخلوا الكوفة ، فجاء شبيب حتى انهى إلى السوق ، ثم شدّ حتى ضرب باب القصر بعموده .

<sup>(</sup>١) ا : « وأقبل » .

قال أبو المنذر : رأيت ضربهَةَ شبيب بباب القصرقد أثَّمَرتُ أثَمَرًا عظيمًا، ثم أقبل حتَّى وقف عند(١٠) الممَصْطبة ، ثم قال :

وكأنَّ حافِرَهَا بكلِّ خَبِيلَةٍ كَيْلٌ يَكِيلُ به شَجِيحٌ مُمْلِمُ عَبْدٌ دَعِيُّ من ثمودٍ أصلُه لا بل بُقال أَبُوأَبيهمْ بَقْدُمُ

مُم اقتصَحَموا المسجد الأعظم وكان كبيرًا لا يفارقه قوم " يصلون فيه ، ولفقتل عقيل بن مصعب الوادعي وعدى بن عمرو النَّقَفي وأبا لنبث بن أبى ١٩٨/٧ مثليم مولى عنبسة بن أبى سمُنيان ، وقتلوا أزهر بن عبد الله العامرى ، ومرّوا بدار حوّشب وهو على الشرّط فوقفوا على بابه وقالوا: إن الأمير يدعو حوّشيا، فأخرج ميمون غلامه بر دُون حوّشب ليركبه حوّشب ، فكانَّه أنكرهم ضاحبُك . فسمع حوّشب الكلام ، فأكانَّه أنكرهم صاحبُك . فسمع حوّشب الكلام ، فقالوا له : كما أنت، حتَّى يَحْرُب جماعتهم أنكرهم ، وذهب لينصرف ، فعجلوا نحوه ، ودخل وأغلن الباب ، وقتلوا غلامة ميمونا ، وأخذوا بردو ونه ومضوا حي مروابالححاف ابن نبيط الشيّباني من رهط حوّشب، فقال له سويد : انزل "إلينا ، فقال له : ما تصنع بنشُرولي ! قال له سويد: أقضيك ثمن البكرة التي كنت أبتعت منك بالبادية ، فقال له المحدد المناعة ، وبش مناع الدّين هذا المكان ! أما ذكرت أمانتك إلا والنّبل مظلم ، وأنت على ظهر فوسك ! قبّح الله يا سويد ديناً لا يتَصلُح ولا يَمّ إلا بقتل ذوى ظهر فوسك ! مقبّح الله يا سويد ديناً لا يتَصلُح ولا يَمّ إلا بقتل ذوى القرياد وسفك دماء هذه الأمّة .

قال : ثمّ مضوًا فرّوا بمسجد بنى ذُهُل فلقوا ذُهـَل بن الحارث، وكان يصلَّى فى مسجد قومه فيُطلِلُ الصلاة، فصادفوه منصرفًا إلى منزله ، فشدّوا عليه ليقشُلوه ، فقال : اللهمَّ إنى أشكو إليك هؤلاء وظلمتهم وجمهاتهم . اللَّهمَّ إنى عنهم ضعيف ، فانتصر لى منهم! فضربوه حتَّى قتلوه ، ثمَّ مضمًا ٢٩١٩/٢ حتَّى خرجوا من الكوفة متوجهّين نحو المردّمة .

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «على متن».

قال هشام: قال أبو بكر بن عسيّاش: واستقبله النّضرُ بن فَعقاع ابن شور اللّه هيّاً ، وأمّه ناجية بنه هانى بن قبيصة بنهائى الشّيبائى فأبطره حين نظر إليه – قال: يعي بقوله: وأبطره المؤتف الماحليك أيها الأمير ورحمة الله ؟ قال له (٢) سويد مبادرًا: أمير المؤمنين ، ويبنّك إفقال : أمير المؤمنين . حتَّى خرجوا من الكوفة متوجّهين نحو المردمة ، وأمر الحجيّاج المنادى فنادى : يا خيل الله أزكبي وأبشرى ، وهو فوق باب القيصر ، ويسمّ مصباح مع غلام له قائم ، فكان أول من جاء إليه من التأس عبان بن قبطن بن عبد الله بن الحصين ذى المُصة ، ومعه مواليه ، وناس من أهله ، فقال : أنا عبان بن قبطن ، أعلموا الأمير مكانى ، فليأمر (٢) بأمره ، فقال له ذلك الغلام : قف مكانك حتّى يأتيتك أمر الأمير ، وجاء الناس متى الناس متى الناس متى المنتم إليه من الناس حتى المسح .

ثم إن الحجاّج بعث بُسْر بن غالب الأسلى من بن والبة في ألفي ربيل، وزائدة بن قدامة التفقي في ألفي ربيل، وأبا الضريس مولى بني تميم في ألف من المولى، وأعيس صاحب حماً م أعيس ممولى بيشر بن مروان في ألف من المولى، وكان عبد الملك بن مروان قد بعث محملًا بن موسى بن طلحة على سيجيستان، وكتب له عليها عهده، وكتب إلى الحجاّج: أماً بعد، فإذا قدم عليك محمد بن موسى بحكاتبة الحجاّج؛ فلماً قدم عمله سراحه. وأمر عبد الملك محمد بن موسى بمكاتبة الحجاّج؛ فلماً قدم محمد ابن موسى جمل يتحبّس في الجهاز، فقالله نصحاؤه: تعجل أيها الأمير (١٠) ابن موسى جمل يتحبّس في الجهاز، فقالله نصحاؤه: تعجل أيها الأمير (١٠) فقال عملك ؛ فإنك لا تكرى ما يكون من أمر الحجاجاج اوما يبدو له فأقام على حاله، وحدث من أمر شبيب ما حدث، فقال الحجاّج محمد فأقام على حاله، وحدث من عبد الله: تلقي شبيباً وهذه الحارجة فتجاهد هم أبر شبيب ما وهذه الحارجة فتجاهد هم أبر شبيب المدة الحارجة فتجاهد هم أبر شميل إلى عملك ، وبعث الحجاج مع هؤلاء الأمراء أيضاً عبد الأعل بن

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «أمهله». (۲) ب، ف: «فقال».

<sup>(</sup>٣) ب، ف: « بمكاني فليأمرني » . (٤) ب، ف: « الرجل » .

عبد الله بن عامر بن كُريز القُرَشَيّ وزياد بن عمرو المتَّبَكِيّ، وخرج شبيبٌ حيث خرج من الكوفة ، فأق المردمة وبها ربجل من حضر مَوْت على المشعور يقال له ناجية بن مَرْقد الحضريّ ، فلخل الحمَّام ودخل عليه شبيب فاستخرجه فضرب عنقه ، واستقبل شبيب النضر بن القعقاع بن شرّر وكان مع الحجَّاج حين أقبل من البصرة ، فلماطوى الحجَّاج المنازل خلقه وراءه فلما رآه شبيب ومعه أصحابه عرفه ، فقال له شبيب: يا نضر بن القمقة ع ، لاحكم إلا لله وإنَّما أراد شبيب (١) بمقالته له تلقيبتُه ، فلم يفهم النَّضر – فقال : ﴿ إِنَّما أَراد شبيب (١) بمقالته له تلقيبتُه ، فلم يفهم النَّضر – فقال : ﴿ إِنَّما لَريد بمقالتك أن تلقيبَه ، فشدًو ٢١/٢ غيل نضر فقتَلوه .

قال: واجتمعت تلك الأمراء في أسفل الفرات ، فرك شبيب الوحة الذي فيه جماعة أولئك القرواد ، وأخذ نحو القادسية ، ووجه الحجاج زحر بن فيه جماعة أولئك القرواد ، وأخذ نحو القادسية ، ووجه الحجاج زحر بن قباما قبل في جرّيدة خيل نقاوة ألف ونما نمائة فارس ، وقال له : أتبع شبيباً حي تواقعه ، حيثا أدركته ، إلا أن يكون منطلقاً ذاهباً فاتركه ما لم يعطف عليك أو ينزل فيقيم لك ، فلا تبرخ إن هو أقام حتى تواقعه ، فخرج زحر حتى انتهى إلى السيدحين ، وبلغ شبيباً مسيره إليه ، فأقبل نحوه فالتقيا ، ميسرته على ميمنته عبد الله بن كتناز النهدى ، وكان شجاعاً ، وعلى ميمنته عبد الله بن كتناز النهدى ، وكان شجاعاً ، وعلى كتبككبة واحدة ، ثم اعترض بها الصف ، فوجف وجها ، واضطرب حتى كتبككبة واحداد ، ثم اعترض بها الصف ، فوجف وجها ، واضطرب حتى صرع ، كتبككبة واحدابه ، وظن القوم أنهم قد قتلوه فلما كان في السحر وأصابة البرد قام يتماني مراحة ما بين ضربة وطعنة ، فكث أياماً ، ثم آنى وراسه بضع عشرة جراحة ما بين ضربة وطعنة ، فكث أياماً ، ثم آنى الحباجاً ج وعلى وجهه وجراحه القيطن ، فأجلسه الحجاً ج معه على السرير ، وقال لمن حوله : من سرة أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة يمشى بين الناس وهو ١٩٢٧ لمن حوله : من سرة أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة يمشى بين الناس وهو ١٩٢٧ لمن وراسه بني الناس وهو ١٩٢٧ لمن عشرة أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة يمشى بين الناس وهو ١٩٢٧ لمن وراسه المناة يمن الناس وهو ١٩٢٧ لمن حوله : من سرة أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة يمشى بين الناس وهو ١٩٢٧ لمن المناه المناة المناه المواهد عشرة من سرة المناه المناء المناه المناه

<sup>(</sup>١) ب، ف: «تلقينه بمقالتك هذه».

شَهَيد فلينظرُ إلى هذا . وقال أصحابُ شبيب لشبيب وهم يظنّون أنهم قد قتلوا زَحْر الله قد هزونا لهم جُنُداً ، وقَسَلنا لهم أميراً من أمرائهم عظيماً ، انصرف بنا الآن وافرين ، فقال لهم : إنّ قتلنا هذا الرجل ، وهزيمتنا هذا الجند، قد أرْعبتْ هذه الأمراء والجنود التي بُعْشَتْ في طلبكم ، فاقصدوا بنا قصد هم ؛ فوالله لأن نحن قتلناهم ما دون الحجاج من شيء فاقعداً بن شاء الله . فقالوا : نحن لرأيك سمع تَسِم ، ونحن طوع يديك .

قال: فانقض بهم جواداً حتى بأنى نمجران وهى نمجران الكوفة ناحة عين التسر . ثم مال عن جماعة القوم فخير باجماعهم برودبار في أمغل الفرات في بهفيًا الأسفل ، على رأس أربعة وعشرين فرسخا من الكرفة . فيلغ الحجاج مسيره إليهم ، فبعث إليهم عبد الرحمن بن الغرق مولى ابن أبى عقيل - وكان على الحجاج كريماً - فقال له : الحتى بجماعتهم - يتعنى جماعة الأمراء - فاعلمهم بمسير المارقة إليهم ، وقل لهم : إن جمعكم قتال فأمير الناس زائدة بن قدامة، فأناهم ابن الغرق فاعلمهم ذلك ، وانصرف عنهم .

ورد قال أبو مختف : فحد في عبد الرحمن بن جنساب قال : انهي البنا شبيب وفينا سبّعة أمراء على جماعتهم زائدة بن قدامة، وقد (١ عبتى كلّ أمير أصحابه على حدة ، في ممنتنا زياد بن عرو العتكى ، وفي ميسرتنا بيشر بن غالب الأسدى ، وكلّ أمير واقف في أصحابه . فأقبل شبيب حتى وقف على تللّ ، فأشرف على الناس وهو على فرس له كميت أغر ، فنظر إلى تعبيتهم ، ثمّ رجع (١) إلى أصحابه ، فأقبل في ثلاث كتالب يوجفون ، حتى إذا من الناس مضت كتيبة فيها سويد بن سليم ، فوقفت على ميسرتنا ، وجاء شبيب في كتيبة فيها مصاد أنمو شبيب ، فوقفت على ميسرتنا ، وجاء شبيب في كتيبة حتى وقف متابل القلب . قال : وخرج زائدة أبن شبير ، فوقفت على ابن في الناس ويقول :

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «فعي». (۲) ب، ف: «ورجع».

940/4

يا عباد آلله ، أنتم الكثيرُون الطيبَون ، وقد نزل بكم القليلون الحبيثون ، فاصبروا - جُعلت لكم الفيداه-لكرّتَيْن أو ثلاث تتكرّون عليهم ، ثم هو النَّصر ليس بينه حاجز ولا دونه شيء . ألا ترون إليهم والله ما يكونون مائتي رجل ، إنَّما هم أكلَلة رأس ،إنَّما هم السرّراق المُرّاق ، إنَّما جاءوكم ليهوريقوا دماءكم ، ويأخذوا فيينكم ، فلا يكونوا على أخذه أقوى منكم على متنعه ، وهم قليل وأنم كثير ، وهم أهل فرَّقة وأنم أهل جماعة ، عضمًا الأبصار ، واستقبلوهم بالأسينة ، ولا تسحملوا عليهم حتى آمركم ، ١٣٤/٧

قال : ويتحمّل سُويَد بنُ سليم على زياد بن عَمَرو ، فانكشف صَفَّهم ، ونَسَبَت زيّاد في نحو من نصف أصحابه ، ثمّ ارتفع عنهم سُويَد قليلا ، ثم كرّ عليهم ثانية ً ، ثمّ اطّعنوا ساعة .

قال أبو مختف : فحد تنى فروة بن لقيط، قال: أنا والله فيهم يومنذ ، قال : اطبعتناً ساعة وصبر والناحتى ظننت أنبهم لن يزولوا ، وقاتل زياد بن عرو قتالا شديداً، وبجعل (۱) ينادى: باخيلى، ويشد بالسيف فيقاتل قتالا شديداً، فقلد رأيت سويد بن سليم يومنذ وإنبه لأسجع العرب وأشد، قتالاً ، شديم له . قال : ثم إنا ارتفعنا عنهم آخراً فإذا هم يتقوضون ، فقال له أصحابه : ألا راهم يتقوضون ا احسل عليهم، فقال لهم شبيب : خلوهم حتى يتخفوا ، فتركوهم قليلا، ثم حمل عليهم الثالثة فانه زموا . فنظرت إلى زياد ابن عمر و وإنبه لينصرب بالسيف (۲) وما من سيف ينصرب به إلا نبا عنه ابن عمر و وإنبه لينصرب بالسيف (۲) وما من سيف ينصرب به إلا نبا عنه ذلك شيء . ثم إله انه انهزم وقد جورحة يسيرة ، وذلك عند المساء . قال : ثم شد د نا على عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر فهزمناه ، قال : ثم شد د نا على عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر فهزمناه ، على بزياد بن عمرو ، فضينا مهزمين حتى انهينا إلى محمد بن موسى بن طلحة برياد بن عمرو ، فضينا مهزمين حتى انهينا إلى محمد بن موسى بن طلحة عند المغوب ، فقاتلنا قتالاً شديداً وصبر لنا .

<sup>(</sup>١) ب، ف : « وحمل » . (٢) ب، ف : « بالسيوف » .

٧٦ منة **٢٤٦** 

ذكر هشام عن أبي ميخنف، قال : حد ثني عبد الرحمن بن جند ب وفروة بن لقبط ، أن أخا شبب مصاداً حمل على بيشر بن غالب وهو في الميسرة ، فأبلني وكرم والله وصبر ، فنزل ونزل معه رجال من أهل الصبر نحو من خمسين ، فضار بوا بأسيافهم حتى قتيلوا عن الخرهم ، وكان فيهم عروة بن زهير بن ناجذ الأزدى ، وأمه زارة امرأة ولدت في الأزد ، فيقال لهم بنو زارة ، فلما قتيلو وانهزم أصحابه مالوا فتشد وا على أبي الفشريس مولى بني تميم ، وهو يلى بيشر بن غالب ، فهزموه حتى انتهى إلى موقف أغيس ، ثم شدوا عليه وعلى أعيس جميعا فهزموهم حتى انتهوا بهما إلى زائدة بن قدامة ، فلما انتهوا إليه نزل ونادى : يا أهل الإسلام ، الأرض عامة الليل حتى كان السحر . ثم إن شبيباً شد عليه في جماعة من أصحابه فقتله وأصحابه وتركهم ربضة حولة من أهل الحيفاظ .

قال أبو مخنف: وحدّنى عبد الرحمن بن جندب قال: سمعتُ زائدة ابنَ قدامة ليلتئذ رافعاً صوته يقول: يأبها الناس، اصبروا وصابروا، ﴿ يَأْيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُشَبِّتُ أَقَدَامَكُمْ ﴾. ١٣٧٢ مُمْ والله ما يَرَح يقاتلُهم مقبلا غيرَ مدبر حتَّى قُتُول.

قال أبوميخنك : وحد ثنى فروة بن لقيط أن أبا الصُّقيسُر الشَّيبانيّ ذكر أنه قشَكلَ زائدة بن قدامة ، وقد حاجمًه فى ذلك آخر يقال له الفَّصَل ابن عامر . قال : ولمنًا قشَكل شبيبٌ زائدة بن قدامة دخل أبو الضُّريس وأعينَ جوَّسَقاً عظيماً ، وقالشبيب لأصحابه : ارفتعوا السيف عن الناس وادعوهم إلى البيعة ، فك عَوْهم إلى البيعة عند الفَّجُرُّ .

قال عبدُ الرحمن بن جُسُدَ ب: فكنتُ فيمن قدم إليه فبايعه وهو واقفٌ على فرس وخيلُه واقيفة دونه ، فكل من جاء ليبايعه نُرع سيفُه عن عاتقيه ، وأخِيد سلاحُه منه ، ثم يكُدُنَى من شبيب فيسلم عليه بإمرة المؤمنين ، ثم يخلَّى سبيله . قال : وإناً الكذلك إذ الفجر الفَمَجرْ ومحمَّد بن YEV V1 2--

قال : وضارب حتَّى قسَل . قال : فسمعتُ أصحابي يقولون : إنَّ شبيبًا هو الَّذي قتله. ثم إنَّا نزلنًا فأخذنا ما كان في العسكر من شيء، وهرب الذَّين كانوا بايعوا شبيبًا ، فلم يبق منهم أحد .

وقد ذكر من أمر محمدً بن موسى بن طلحة غير أبى ميخنف أمراً غير الله ذكر من ذلك أن عبد الملك بن مروان كان ولى عمد تمد الملك بن مروان كان ولى عمد تمد بن موسى بن طلحة سجيسان، فكتب إليه الحجاج: إلك عامل كل بلد مررت به، وهذا شبيب فى طريقك . فعدل إليه عمدً فأوسل اليه شبيب: إنك امر و مخدوع، قاد التي يك الحجاج، وأنتجار الله عمدً فأوسل اليه أمرت به ولك الله لا آذ يُتك ، فأبي إلا عاربته، فواقعه شبيب، وأعاد إليه الرسول، فأبي إلا تقاله ، فدعا إلى البراز، فبرز إليه البطين ثم قعنب ثم سويد، فأبي إلا شبيبًا، فقالوا لشبيب: قد رغب عنا إليك قال: فا ظنكم هذه (١٠) الأشراف! فرز إليه شبيب، فقال الشبيب ، فوال (٥٠) : إنى أنشذ ك الله في دمك ، فإن الله جواراً، فأبي إلا قيتاله، فحمك عليه شبيب فضربه بعصا حديد

(٢) سورة الماعون:١ .

<sup>(</sup>١) سورة الهمزة:١ .

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت:١ –٣. (٤) ا ، ب ، ف : « هاهم » .

<sup>(</sup> ه ) ب ، ف : « فقال » .

فيها اثنا عشر رطلا بالشأى ، فهشم بها بيضة عليه ورأسه فسقط، ثم كفيَّنه ودفنه ، وابتاع ما غنموا من عسكره ، فبعث به إلى أهله ، واعتذر إلى أصحابه وقال : هو جارى بالكوفة ، ولى أن أهبِّ ما غنمتُ لأهل الرّدة .

قال عمرُ بن شبّه: قال أبو عبيدة: كان عمدً بن موسى مع عمر ابنته أم عمال ابن عبيدالله بن معمر بفارس، وشهد معمونال أبى فكد يك وكان على ميمنته وشهير بالنّجيدة (۱) وشدة البأس (۱) وزوّجه عمر بن عُبيدالله بن معمر ابنته أم عمان وكانت أخته تحت عبد الملك بن مروان – فولاه سيجيستان ، فرق بالكوفة وبها (۱۳) الحجاج بن يوسف ، فقيل للحجاج: إن صار هذا إلى سجيستان مع نجدته وصهره لعبد الملك فلجأ إليه أحد ممن تطلب، مستمك منه ؛ قال : فا الحيلة ؟ قيل : تأثيه وتسلّم عليه ، وتذكر نجدته وبأسه وأن شبيباً في طريقه، وأنّه قد أعياك ، وأنكل ترجو أن يربح الله منه على يده، فيكون له ذكر ذلك وشهرته ، فقعل ، فعدل إليه محمد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله ، فواقعه شبيب ، فقال له شبيب : إلى قد علمت خداع الحجاج ، عبيد الله ، فواقعه شبيب ، فقال له شبيب : إلى قد علمت خداع الحجاج ، وإنسا اغرك ووق بك نفسة ، وكأنى بأصحابك لو قد التكتب حالمتكات البطان قد أسلموك ، فكموع مصرع أصحابك ؛ فأطعني وانطلق البطان قد أسلموك ، فكموع مسموع أصحابك ؛ فأطعني وانطلق لشأنك ، فإنى أنفس بك عن الموت ؛ فأبنى محمد بن موسى ، فبارزه شبيب فقاله .

رجع الحديث إلى حديث أبى مختف. قال عبد الرحمن: لقد كان فيمن بيعة تلك الليلة أبو برُدة بن أبى موسى الأشعرى، فلما بايعة قال للهشبيب: السّت أبابردة! قال: بلى؛ قال شبيب لأصحابه: ياأخلا أبى، أبو هذا أحدالحمكمين، فقالوا: ألا نقتل هذا ؟ فقال: إن هذا لا ذنب له فيا صنع أبوه ؛ قالوا: أجل قال: وأصبح شبيب: فأتى مُقبلاً نحو القصر اللَّذي فيه أبو الضَّريس وأعين

<sup>(</sup>۱) ب : « وكان مشهوراً » . (۲) ب ، ف : « واليأس » .

<sup>(</sup>٣) ب، ف: «وفيها».

سنة ٧٦ سنة ٧٦

فرَموه بالنَّبل، وتحصَّنا منه ، فأقام ذلك اليوم عليهم ، ثمَّ شخص عنهم ، فقال له أصحابُه: ما دون الكوفة أحد يمنعنا ؛ فنظر فإذا أصحابُه قد جُرحوا<sup>(١١</sup>)؛ فقال لهم : ما عليكم أكثر ممَّا قد فعلم ، فخرج بهم على نيفَّر ، ثمَّ على الصَّراة ، ثمَّ على بَعْداد ، ثم خرج إلى خانيجار فأقام بها .

قال: ولماً بلغ الحجاجاً أن شبيباً قد أخد نصو نفر ظن آنه يريد المدائن — وهي باب الكوفة ، ومن أخذ المدائن كان ما في يده من أرض الكوفة أكثر — فهال ذلك الحجاج ، وبعث إلى عمان بن قطن ، ودعاه وسرّحه أكثر — فهال ذلك الحجاج ، وبعث إلى عمان بن قطن ، ودعاه وسرّحه فخرج مسرعاً حتى نزل المدائن ، وعزل الحجاج عبد آلله بن أبي عصرفير ؛ وكان بها الجزّل مقيماً أشهراً يداوي جراحته ، وكان ابن أبي عصيفير يعوده ويكرمه ، فلماً قدم عمان بن قطن المدائن لم يتعده ، وكان ابن أبي عصيفير ولا يكلفه بشي ، فقال الجزل : اللهم زد ابن عصيفير جوداً وكرماً وفضلا ، ١٣٠/٢ على بن الأشعث فقال : انتخب الناس ، واخرج في طلب هذا العدو ، علم بن الأشعث فقال : انتخب الناس ، واخرج في طلب هذا العدو ، فأمره بنشخبه ستة آلاف ، فانتخب فرسان الناس وجوههم ، وأخرج من فرسكر عبد الرحمن ، فلماً أؤاد الحجاج إشخاصه كم كنب إليهم :

أما بعد ، فقد اعتدتُم عادة الأذلاء ، ووليتيم الدَّبر يرم الرَّحف ، وذلك دأب الكافيرين ، وإنى قد صفحتُ عنكم مرة بعد مرة ، ومرة بعد مرة ، ورق مرة بعد مرة . وإنى أقديم لكم بالله قسسماً صادقاً لئن عدتم لذلك لأوقيمن بكم إيقاعاً أكون أشد عليكم من هذا العدو الذي تتهرُبون منه في بطون الأودية والشَّعاب ، وتستترون منه بأثناء الأنهار وألواذ (١) الجبال ، فخافَ من له متعقول علي فعسه ، ولم يتجعل عليها سبيلاً ، وقد أعذر من أنذر

وقد أسمعتَ لَوْ نادَيتَ حَيًّا ولكنْ لا حياةَ لن تُنادِي (٢)

 <sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : « حرجوا » .
 (٢) لوذ الجبل : جانبه .

<sup>(</sup>٣) لعمرو بن معديكرب، سرح العيون ٢٦١.

والسلام عليكم .

قال : ثمّ سرّح ابن الأصمّ مؤذّنه ، فأنى عبد الرحمن بن محملًا ابن الأشعث عند طُّلوع الشمس ، فقال له : ارتحيل الساعة وناد ِ في الناس : أن برِئتِ الذَّمَّةُ من رجل من هذا البَّعثُ وَجَدَوْناه متخلفًا . فخرج عبد ُ الرّحمن بن ُ محمد بن الأشعتُ في الناس حتَّى مَرّ بالمدائن فنزل يوماً وليلة "، وتشمّري أصحابه حوائجهم، ثم انادى في الناس بالرّحيل ، ٩٣١/٧ فارتبَحلوا، ثم أقبلوا حثى د خل على عبان بن قبطن، ثم أتى الجنزال فسسأله عن جراحيَّته ، وسأله ساعة وحدثه . ثم إن الجرَّوْل قال له : يا بن عم : إنَّك تسير إلى فرسان العرّب وأبناء الحرب ، وأحدلاس الحيل ، والله لكأنَّما خُلُيقوا من ضُلوعها، ثم بُننوا علَى ظهورِها، ثم هم أسنَّد الأجمَم ، الفارسُ منهم أشد" من مائة، إن لم تبدأ به بدأ، وَإِن هُمجُهج أقدَم، فإنى قد قاتلتُهم وبلمَّوْتُنُّهُم ، فإذا أصحرتُ لهم انتَّصفوا منتَّى، وَكَانَ لهم الفضل على ، وإذا خَتَدَقَتَ عَلَى ۗ وَقَاتَلَتُهُم فَى مَضْيِقَ لَلَّتُ مَنْهُم بَعْضَ مَا أُحِبٌّ ، وَكَانَ لَى عليهم الظُّفَسَر ، فلا تلقهم وأنت تستطيع إلا فى تعبية ٍ أو فَى خندق . ثمُّ إنه ودَّعه ، فقال له الجَزُّل : هذه فَرَّسَى الفُسَيَنْفُسَاء ، خُذْها فإنَّها لا تمجارَى . فأخمَذَها ثمُّ خرج بالناس نحو شبيب ، فلمًّا دنا منه ارتفع عنه شبيبٌ إلى دَ قُوقاء وشَهَرْزُور، فخرج عبدُ الرحمن في طلبه ، حتَّى إذا كان على التخوم أقام ، وقال : إنمَّا هو في أرض المدَّوْصِل ، فليقاتيلوا عن بلادهم أو ليمد عوه ، فكتب إليه الحجَّاج بن يوسف :

أمًّا بعد ، فاطلب شبيبًا واسلُك فى أثَّرِه أين سلَك حتَّى تُدرِكَـهَ فنقتله أو تَشْفِيلَه ، فإنَّما السلطان سلطانُ أُميرِ المؤمنين والجندُ جندُه. والسلام .

منخرج عبد الرحمن حين قرأ كتاب الحجاّج في طلب شبيب ، فكان شبيب ، فكان شبيب يدّعه حتى إذا دنا منه بيسّه ، فيجده قد خندق على نفسه وحدّر ، فيمضي ويدّعه، فيتبعه عبد الرحمن ، فإذا بلغه أنّه قد تحمّل وأنّه يسير أقبل في الحيل ، فإذا انهى إليه وجدّه قد صفّ الحيل والرّجال وأدنى

المرامية ، فلا يصيبُ له غرَّة ولا له عِلَّة ، فيمضي ويدعه .

قال : ولما رأى شبيب أنّه لا يصيب لعبد الرحمن غرزة ولا يصل إليه ، جعل يَسَخرُج إذا دنا منه عبد الرحمن فى خيله ، فينزل على مسيرة عشرين فرسخاً ، ثم يقيم فى أرض غليظة حرز أنة (١١) فيجىء عبد الرحمن، فإذا دنا من شبيب ارتحل شبيب فسار خمسة عشر أوعشرين فرسخاً، فنزل منزلا غليظاً خششاً ، ثم يقيم حتى يدنو عبد الرحمن .

قال أبو محنف : فحد تنى عبد الرحمن بن جندب أن شبيباً كان قد عند : فحد تنى عبد الرحمن بن جندب أن شبيباً كان قد عند بن خلك العسكر وشق عليهم، وأحنى دوابتهم، وأسقوا منه كل بلاء ، فلم يزل عبد الرحمن يشبعه حتى مر به على خانقين ثم على جلولاء ثم على تأمراً ، ثم أقبل حتى زل البت – قربة من قررى المموصل على تتخوم المرصل ، ليس بينها وبين سواد الكوفة إلا نهر يسمنى حولايا - قال : وبتاء عبد الرحمن بن محمل بن الأشعث حتى نزل فى نهر حولايا وفى عبد الرحمن حين نزلها وهي تُعجبه ، يرى أنها مثل الخندق والحصن . قال : ١٣٣/٢ وأرسل شبيب إلى عبد الرحمن : إن هذه الأيام أيام عيد لنا واكم ، فإن وأرسل شبيب إلى عبد الرحمن : إن هذه الأيام أيام عيد لنا واكم ، فإن نعم ، ولم يكن شيء أحب إلى عبد الرحمن من المطاولة والموادعة . قال :

أمًّا بعد ، فإنى أخير الأميرَ أصلَحه الله أنَّ عبد الرحمن بنَ محمًّد قد حَفَر جُوخَى كلَّها خَنَدَقًا واحدًا ، وخلَتَى شبيبًا وَكسر خَرَاجها وهو يأكل أهلَها . والسلام .

فكتب إليه الحجَّاج:

أمًّا بعد ، فقد فهمتُ ما ذكرتَ لي عن عبد الرحمن ، وقد لتعمري فعل

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : « جدبة » . ( ٢ ) ب ، ف : « وهو في رازان » .

ما ذكرت ، فسير إلى الناس فأنت أميرُهم، وعاجيل المارقة حتَّى تلقاهم ، فإن الله إن شاء الله ناصيرُك عليهم . والسلام .

قال : وبعث الحجَّاج إلى المدائن مطرَّفبن المغيرة بن شعبة ، وخرج عَبَّانَ حَتَى قَدْمِ عَلَى عَبْدَ الرَّحْمَنَ بِن مُحمَّدُ ومَّن مُعَهُ مِن أَهُلِ الْكُوفَةُ وهُم مُعسكرون على نهر حَوَّلايا قريبًا من البتّ ، عشيَّة الثلاثاء ، وذلك يوم التَّروية ، فنادى الناس وهو على بغلة : أيَّها الناس ، اخرجوا إلى عدو كم . فوثب إليه الناس ، فقالوا : نُنتشدك الله َ ، هذا المساء ُ قد غُشينا ، والناس لم يُسُوطِّنوا أنفسهم على القتال ، فبت اللَّيلة ثم اخرج بالناس على تعبية . فجعل يقول : الأناجز َنَّهم ، ولتكونن الفرصة لى أوْ لَهم . فأتاهم عبد الرحمن ٩٣٤/٧ فأخذ بعنان دابَّته ، وناشده الله لمَّا نزل ، وقال (١) له عَمَّيلُ بن شدَّاد السَّلُولَ : إن الَّذَى تريد من مُناجَزَتهم الساعة أنت فاعلُه (٢) غدًّا ؛ وهو غدًّا خيرًا لك وللناس. إن هذه ساعة ريح وغُبرة، وقد أمسيت فانزل، ثم أبكر بنا إليهم غُدُوةً . فنزل ، فَسَفْتَ عليه الرّيحُ ، وشَتَقّ عليه الغُبارُ ، ودعا صاحب الحراج العللُوج فَسَنوا له قُبَّةً فَسَاتَ فيها ، ثم أصبح يوم الأربعاء ، فجاء أهل البت إلى شبيب - وكان قد نزل ببيعتهم - فقالوا: أصلحك الله! أنت ترحم الضَّعفاء وأهلَ الجزِّية، ويكلُّمك مَنْ تلي عليه، ويَشكون إليك ما نزل بهم فتنظر لهم ، وتكفّ عنهم ، وإنّ هؤلاء القوم جبابرة لا يُكلَّمون ولا يَقْسِلُون العُدُر، والله لأن بَلغهم أنبُّك مقيم في بيعتنا لسَقتلنَّنا إن قُضِي اك أَن تَرَتَحِل عناً، فإن رأيتَ فانزل جانبَ القَرِّيةَ ولا تجعل لهم علينا مقالًا ، قال : فإنى أفعل ذلك بكم ، ثمّ حرج فنزل جانبَ القَمَرْية قال : فباتَ عَمَّان ليلته كلَّها بحرَّضهم ؛ فلمَّا أصبح وذلك يومَ الأربعاء حرج بالنَّاس فاستقبلتهم ريحٌ شديدة وغبرة ، فصاحَ الناس إليه، فقالوا(٣): نُنشدُك الله أن تخرج بنا في هذا اليوم ، فإن الربح علينا ! فأقام بهم ْ ذلك اليوم ، وأراد شبيب قتالهم ، وخرج أصحابه ، فلمَّا رآهم لم يَسخرجُوا البه أقام، فلمَّا كان

<sup>(</sup>۱) س: «فقال». (۲) ب، ف: «قادر عليه».

<sup>(</sup>٣) ب، ف : بورقالوا له ي . .

ليلة الحميس خرج عُمانُ فعتِّي الناسَ على أرباعيهم ، فجعل كلِّ رُبُّع في جانب العسكر ، وقال لهم : اخرُجوا على هذه التعبية ، وسألهم : من كان على ميمنتكم ؟ قالوا : خالد ُ بن نهيك بن قيس الكيندي ، وكان على ١٣٠/٢ ميسرتنا عَقيل بن شدًّا د السَّلولي ، فدعاهما فقال لهما: قفا مواقفكما الَّتي كنها بها ، فَقد ولَّيتكما المحنَّبتين، فاثبتا ولا تنصرًا، فوالله لا أزول حتَّى يزول نَمَخُلُ راذان عن أصوله . فقالا : ونحن والله الَّذي لا إله إلا هو لا نَـَــــ (١ حتَّى نظفر أو نُقتَـلُ ، فقال لهما : جزاَّكما اللهُ خيرًا . ثُمَّ أقام حتَّى صلَّى بالناس الغداة، ثمّ خرج فجعل ربع أهل المدينة تميم وهُمَمْدانُ نحوَ نهر حَوْلايا في الميسَرةُ ، وجعل ربع كيناـة وربيعة وملَـحج وأسلَـ في الميمنة ، ونزل يمشى في الرَّبِجال ، وخرج شبيب وهو يومئذ في ماثة وأحد وتمانين رجلا، فقطع إليهم النُّهر، فكان هو في ميمنة أصحابه، وجعل على ميسرته سُويَد بن ٓسُليم ، وجعل في القلب مصاد بن يزيد َ أخاه ، وزحفوا وسما(٢) بعضُهم لبعض .

قال أبو محنف : فحد ثني النَّضر بن ُ صالح العبسي أن عمان كان يقول فيُكثر: ﴿ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّمُونَ إِلَّا قَلِيلًا (٢٠). أين المحافظون على دينهم، المحامون عن فينهم! فقال عَقيل بن شَدَّاد بن حُبُشي السَّلُّولِ": لعلى أن أكون أحد هم، قتل أولئك يوم رُوذ بار . ثم قال شبيب الصحابه : إنى حامل على ميسرتهم ممًّا يلى النهر ، فإذا هزمتُها فليحمل صاحبُ ميسرتي على ميمنتهم، ولا يبرح صاحب القلب ١٣٦/٢ حتى يأتيمَه أمرى . وحمل في ميمنة أصحابه ممًّا يلي النَّهر على ميسرة عمَّانَ بن قَطَنَ فَانهزموا ، ونزل عقيل بنُ شدًاد فقاتلَ حَتَّى فَتُمل ، وفُمُل يومناً. مالكُ بنُ عبد الله الهمدانيّ ثمّ المُرْهيّ (١٤)، عمّ عبّاشٌ بن عبد الله بن عيَّاش المَنْدَوف ، وجعل يومثذ عنقيل بن مُشَدَّاد يقول وهو يُحالدهم :

لأَضْرِبَنَّ بِالحُسَامِ الباتِرِ ضَرْبُ غُلاَم مِنْ سَلُولِ صابر ( ١-١ ) ب، ف: « لا نفر نشمه الله الا هو علينا بذلك » .

<sup>(</sup> ٢ ) ب ، ف : « وتسمى » . ( ٣ ) سورة الأحزاب:١٦ .

<sup>(</sup> ع ) ب ف ، «الموهى ».

ودخل شبيب عسكرَهم ، وحمل سُويد بن سليم في ميسَرة شبيب على ميمنة عيمان بن قبطس فهرزتمها ، وعليها حالد بن نهيك بن قيس الكندي ، فنزل خالد فقاتل (١) قتالاً شديداً، وحمل عليه شبيبٌ من ورائه وهو على ربع كندة وربيعة يومئد، وهو صاحب الميمنة ، فلم ينش شبيب حيى علاه (٢) بالسَّيف فقتله ، ومضى عَبَّان بن قَـَطَن وقد نزلت معه العَّرَفاء وأشرافُ الناس والفُرُسان نحو القلب، وفيه أخو شبيب في نحو من ستين راجلا ، فلمنَّا دنا منهم عَمْانُ بنُ قطَنَ شدًّ عليهم في الأشراف وأهلِ الصبر فضار بوهم حتَّى فرَّقوا بينهم، وحمل شبيب بالحيل من وراثهم، فما شعروا إلَّا والرَّماح في أكتافهم تُكْيِبُّهم لوجُوهيهم ، وعطَف عليهم سُوبَد بنُ سليم أيضاً في خَيَيْلُه ، ورجع مصاد وأصحابُه ، وقد كان شبيب رَجَّلهم ، فاضطربوا ٩٣٧/٢ ساعة"، وقاتل عَمَّان بن قَـطَن فأحسنَ القتال. ثم إنَّهم شَـد وا عليهم فأحاطوا به ، وحَمَلَ عليه مصاد أخو شَبيب فضربه ضربةً بالسيف استدارَ لها ، تْمَ قال : ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ (٣) . ثم إن الناس قتلوه ، وقُتُل يومثلُ الأبشرَد بن ربيعة الكينْـدى" ، وكان على تَـل " ، فألنى سلاحه إلى غلامه وأعطاه ُ فرسه ، وقاتل حتى قُتُـل . ووقع عبد الرحمن فرآه ابن أبي سَبَّرة الجُعْني وهو على بغلة فعرَّقه ، فنزل إليه فناوَله الرَّمح وقال له : ارَكب ، فقال عبد الرحمن ابن محمَّد: أيُّنا الرَّديف ؟ قال ابن َ أبي سَبَسْرة : سبحانَ الله ! أنت الأمير تكون المقدِّم ، فَرَكب وقال لابن أبي سَبِّرة : ناد في الناس : الحَفُوا بدِّيش أبى مَرَيْم ، فنادَى، ثمَّ انطلمَقَمَا ذاهبَيَن ، ورأى واصلُ بن الحَارث السَّكُونَى" فرس عبد الرحمن اللَّذي حمله عليه الجَّزْلُ بِيَجُول في العسكر ، فأخذها بعض أصحاب شبيب ، فَلَظَّنَّ أنَّه قد هلك، فطلبه في القتلي فلم يجده ، وسأل عنه فقيل له : قد رأيننا رجلاقد نزل عن دابتته فحمله عليها ، فما أخلقه أن يكون إيًّاه ؛ وقد أخذ هاهنا آنفًا . فأتبعه واصلُ بنُ الحارث على بِرْدَوْنه ومع واصل غلامُه على بَغَلْ ، فلمَّا دَنوا منهما قال محمَّد بن أبى سَبَرْة لَعَبِد الرحمن: قد والله لتحق بنا فارسان، فقال عبد الرحمن: فهل

<sup>(</sup>۱) ب، ف: « وقاتل » . (۲) ب، ف: « عطف » .

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٣٧.

سنة ٧٧ خست

غيرُ اثنين ؟ فقال : لا ، فقال عبد الرحمن : فلا يعجز اثنان عن اثنين .
قال : وبعل يحدث ابن أبي سبّرة كأنّه لا يكترث بهما ، حتّى لحقهما الرجلان ، فقال له ابنُ أبي سبّرة كأنّه لا يكترث بهما ، حتّى لحقهما الرجلان ، فقال له ابنُ أبي سبّرة : رحمك الله ! قد لحقيّنا الرّجلان ، فقال له ابنُ أبي سبّرة : رحمك الله ! قد مضيا إليهما ، فلما رآها ١٩٣٨/ واصل عرفهما، فقال ١١ كما : إنّكما قد تركيّا النزول في موضعه، فلاتمنزلا الآن ، ثم حسر العمامة عن وجهه ، فعرفاه فرحبًا به، وقال لابن الأشعث: إنى لمنّا رأبتُ فوسك يحوكُ في العسكر ظننتك راجلا ، فأتيتك بسِرد وني هذا لمركبّة ، فترك لابن أبي سبّرة بغلته ، وركب البرد دون ، وانطلق عبد الرحمن بنُ الآنشف حتّى نزل ديّم اليعار ، وأمر شبب أصحابة فيعوه ، وقاله أبي المناه أبوالصقيّر (٢) الحلّميّ : قتلت من الكوفييّن سبعة في جوف فيا المنهر كان آخرهم رجلا تعلّق بثوبي وصاح ، ورهبي حتّى رهبته ، ثمّ النهر كان آخرهم رجلا تعلّق بثوبي وصاح ، ورهبي حتّى رهبته ، ثمّ المنّال السأو ستمائة ، وقتيل من كندة مائة وعشرون يومئذ وألف من من الرأ الناس أو ستمائة ، وقتيل من كندة مائة وعشرون يومئذ وألف من

قال أبو مختف : حد تنى قدامة بن حازم بن سفيان الخشعى الته قد قد من الله بدير الله فوق البيت، وبات عبد الرحمن بن محمد ثلك اللية بدير اليمار ، فأتاه فارسان فصعدا إليه فوق البيت، وقام آخر فريباً منهما فخلا اليمار ، فأتاه فارسان فصعدا إليه فوق البيت، وقام آخر فريباً منهما فخلا أحد هما بعبد الرحمن طويلاً يناجيه ، ثم أنزل هو وأصحابه ، وقد كان الناس أخد وأن قال كان هناباً ، ثم خرج عبد الرحمن المحمد عن أبي مرم ، فإذا هو بأصحاب الحيل قد وضع ١٩٣١/٧ كأنه القصور ، وفحر هم من الجزر (٣) ما شاءو ، فأكلوا يومنذ ، وعلقوا دوابقهم ، واجتمع الناس ألى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فقالوا له : إن "مع ضبيب" بمكانك أتباك وكنت له غنيمة ، قد ذهب الناس وتفرقوا وقد يل الميام مناء المحلق المحل المناس أيضاً ، وجاء فالحق البيم المناس أيضاً ، وجاء فالحق البيم المناس أيضاً ، وجاء

<sup>(</sup>١) ب، ف: « وقال » . (٢) ط: « الصفر » . (٣) أ: « الجزود » .

۷٦ ت ٢٥٦

فاختبأ من الحجَّاج حتمَّى أخمَذ الأمان َ بعد ذلك .

\* \* \*

[ نقش الدنانير والدراهم بأمر عبد الملك بن مروان ]

وفى هذه السَّنة أمر عبدُ الملكُ بن مروان بنكَشْ الدّنانير والدَّراهم . ذكر الواقدى : أنَّ سعد بن راشد حدّثه عن صالح بن كَيْسان بَللك . قال : وحدثني ابن أبي الزّناد ، عن أبيه ، أنَّ عبدَ الملك ضرب

قال : وحد تبي ابن ابي الزياد ، عن ابيه ، أن عبد الملك ضرب الدراهم والدَّنانير عامَتَذ ، وهو أوَّل من أحدَثَ ضربَهَا .

قال : وحد ثنى خالدُ بنُ أبى ربيعة، عن أبى هلال ، عن أبيه ، قال : كانت مثاقيلُ الجاهلية الَّتى ضرَّبَ عليها عبدُ الملك اثنين وعشرين قبراطاً إلا حبَّةً، وكان العشرةُ وزن سَبَّعة .

قال : وحد ثنى عبد الرحمن بن جرير اللَّبِيَّ عن هلال بن أسامة قال : سألتُ سعيد بن المسيِّب فى كسَّمْ تسجيب الزكاة من الدّنانير ؟ قال : فى كلَّ عشرين مثقالاً بالشأى نصف مثقال ، قلت : ما بال الشأى من المصرى ؟ قال : هو اللَّذى تُشرب عليه الدّنانير ، وكان ذلك وزن الدّنانير قبل أن تُشرب الدّنانير ، كانت الآيا عن عيد . قد عرفته من الدّنانير ، كانت الآيا الذين وعشرين قيراطاً إلا حبية ، قال سعيد . قد عرفته من قد أرسلت بدّنانير إلى د مشترين فضربت على ذلك .

**\$ 0 \$** 

وفى هذه السُّنة : وفد يحيى بن الحكمَّم على عبد الملك بن مَرُّوان ووَ لَى أَبانُ بِنُ عَمَّانَ المدينة في رجب.

وفيها استُقضِيَ أَبانُ بنُ نَوفل بن مُساحِيق بن عَسَرو بن ِ خِداش من بني عامر بن لؤيّ .

وفيها وُلد مروان ُ بن ُ محمَّد بن مَرْوان .

وأقام الحَمِّجَ للناس في هذه السنة أبانُ بنُ عَبَّانَ وهو أميرٌ على للدينة ، حدّ ثني بذلك أحمدُ بنُ ثابت،عمِّن ذَكره ، عن إسحاقَ بن عيسى ،

عن أبى معشر ، وكذلك قال الواقديّ .

. وكمان على الكوفة والبصرة الحجمَّاج بن ُيوسف ، وعلى خُراسانَ أَميَّة بن ُ عبدالله بنخالد،وعلى قضاء الكوفةشُريَّع، وعلىقضاءالبَصْرة زُرَارة بن ُأُوْفى.

## ثم دخلت سنة سبع وسبعين

[محاربة شبيب عتاب بن ورقاء وزهرة بن حَوِية وقتلهما ] فني هذه السنة قتل شبيب عَنتَاب بن ورقاء الرّباحي وزُهرة بن حَوِية

ذكر الخبر عن سبب مقتلهما:

وكان سبب ذلك فيا ذكر هشام(١١) عن أبي مخنف ، عن عبد الرحمن ٩٤١/٢ ابن جندَ ب وفروة بن لقيط ، أن شبيبًا لمَّا هزم الحيش التَّذي كان الحجَّاج وجَّهَهَ (١) مع عبد الرحمن بن محمَّد بن الأشعث إليه ، وقتل عمَّان ابن قطن، وذلك في صَيَّف وحرّ شديد، اشتد الحرّ عليه وعلى أصحابه، فأتنى ماه بنه ْزاذان فتصيَّف بها ثلاثة أشهر ، وأتاه ناس كثير ممَّن يطلب الدُّنيا فَلَيحقُوا به ، وناس نمَّن كان الحجَّاج يَطلبهم بمال أو تـباعات ؛ كان منهم رجلٌ من الحيّ يقال له الحرّ بنُ عبد الله بن عَـوْف ، وكان د هنقانان من أهل نهر در وقيط قد أساءً ا إليه وضيَّقنا عليه ، فشندٌّ عليهما فَقَى الله ما ، ثم لَم لَم الله بشبيب فكان معه بماه ، وشبهد معه مواطنة حتَّى قُتُل ، فلمَّا أَمن الحجَّاجُ كلُّ مَن كان خَرَح إلى شبيب من أصحاب المال والتُّباعات \_ وذلك بعد يوم السَّبَخة \_ خرج إليه الحرّ فيمن خرج، فجاء أهلُ الله هقانيَن يَستعدُون عليه الحجنَّاج ، فأينَ به فلـخل، وقد أوصى ويئس من نفسه ، فقال له الحجَّاج : يا عدوَّ الله ، قتلتَ رَجُلين من أهل الخراج! فقال له: قد كان أصليَحك الله ما هو أعظم من هذا، فقال: وما هو ؟ قال : خروجي من الطاعة وفراق الجماعة ، ثم آمنت كل من خرج إليك ، فهذا أماني وكتابُك لي . فقال له الحجَّاج : أوْلي لك! قد ٩٤٢/٢ لَعَمَى فعلتُ ، وخلَقَ سبيله .

> قال : ولمنَّا انفسخ الحرَّر عن شبيب خرج من ماه في نحو من ثمانمائة ربحل ، فأقبل نحو المدَّائن وعليها مُطرّف بنُ المغبرة بن شُعْبة ، فجاء

<sup>(</sup>١) ب، ف بعدها : « بن محمد » . (٢) ب، ف : « وجهه الحجاج » .

حتَّى نزل قناطرَ حُلْدِيفَـةَ بن اليمـان، فكتب ماذرواسب عظيم بابل مهروذ إلى الحجَّاج :

أمَّ بعد : فإنى أخير الأميرَ أصلبَحهُ الله أنَّ شبيبًا قد أقبل حمى نزل قناطر حُدَ بَفة ، ولا أدرى أين يُريد!

فلماً قرأ الحجاج كتابه قام في الناس فحميد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ، والله لتقاتيلُن عن بلاذكم وعن فيَسْتكم أو لأبعثن إلى قوم هم أطوع وأسمَع وأصبرُ على اللأواء والغيظ منكم ، فيقاتلون علو كم ، و يأكلون فيتكم .

فقام إليه الناس من كل جانب، فقالوا: نحن تُقاتلهم ونُعتِب الأمير، فليندبنا الأمير اليهم فإنًا حيث سترة، وقام إليه زُهرة بن حوية وهو شيخ كبير لا يستم قائمًا حتى يؤخله بينه و. فقال له: أصلح الله الأمير! إنا اللهم كافة إنّا كلهم كافة فلينفروا إليهم كافة فلينفروا إليهم كافة فلينفروا إليهم كافة واللهم كافة ويري الفيرار هضمًا وعاراً والصبر جاداً وكوماً . فقال المجاع : فأنت يرى الفيرار هضمًا وعاراً والصبر جاداً وكوماً . فقال المجاع : فأنت يحدمل الرمح والله رع ، ويهز السيف ، ويتبت على متن الفرس ، وأنا لا أطيق من هذا شيئًا ، وقد ضعف بصرى وضعفت ، ولكن أخرجى فى الناس مع الأمير ، فإنى إنما أثبت على الراحلة الله كون مع الأمير في عسكره وأشير عليه برأيى . فقال له الحجاع : جزاك الله عن الإسلام وأهله في أول وأشير عليه برأيى . فقال له الحجاع : جزاك الله عن الإسلام خيراً ، فقد نصحت وصدفت ، أنا مُحرّ عُ الناس كافة . ألّا فسيروا أيتها الناس . فانصرف الناس فجعلوا يسيرون وليس يكرون من أميرهم!

وكتب الحجبَّاج إنَّى عبد الملك بن مروان :

أمًّا بعد، فإنى أخسِر أميرَ المؤمنين أكرَمه الله أنّ شبيبًا قد شارف المدائن وإنَّما يريد الكوفَّة ، وقد عجز أهلُ الكوفة عن قتاله في مواطن كثيرة ، في

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : « فلينفر إليهم » (٢) ا ، س : « الناس في هذا » .

<sup>(</sup>٣) س: « الرجالة ».

كلها يتقتـُلُ أمراءَهم ، ويتقـُل جنودهم ؛ فإنْ رأى أميرُ المؤمنين أن يبعثَ إلى أهل الشأم فيتُقاتِلوا ( ) عدوًهم ويأكلوا بلادَهم فلْسِتَعل ، والسلام .

وي من الله الحبيب بن عبدالرحمن الحكسي (٢) من مد الأبرد في أربعة آلاف ، وبعث إليه سمينان بن الأبرد في أربعة آلاف ، وبعث إليه سمينان بن الأبرد في أربعة آلاف ، حين أتاه الكتاب إلى الحبياج ، وجعل أهل الكوفة يتجهزون إلى شبيب ولا يدرون من أميرهم ! وهم يقولون : يبعث فلاناً أو فلاناً ، وقد بعث الحبياج إلى عتباب بن ورقاء المائية ، وهو على خيبل الكوفة مع المهلب ، وقد كان ذلك الجيش من أهل الكوفة هم المناين كان بيشر بن مروان بعث عبد الرحمن بن مرحنتف عليهم إلى قطرى : فلم يلبث عبد الرحمن بن مختف الآ نحواً من شهرين حتى قدم الحبياج على العراق ، فلم يلبث عبد الرحمن بن عنف بعد قدم الحبياج إلا رجب وشعبان ، عليهم عبد الرحمن بن أهل الكوفة اللين أصيب فيهم عبد الرحمن بن أهل الكوفة اللين أصيب فيهم عبد الرحمن عن اخر ورضاء على العراق ، فلم المبيش من أهل الكوفة اللين أصيب فيهم عبد الرحمن ابن نحنف ، وأمر الحبياج عمياً المائية بن المبيش ويضمه إليه ، فلمناً أن جاءه كتاب المحباج عناب الحبطاج المناه المبيش ويضمه المهاب شرّ، حتى كتب عتباب المحباج المبادة المبلس ويضمه المهاب المعامة المعامة المعامة المعامة المهاب المعامة المعامة

قال : ودعا الحجاج أشراف أهل الكوفة ؛ فيهم زُهرةُ بن حَوِيةً
السَّعْدَى مَن بني الأعرَج ، وقَسَيصة بن والق السَّعْلَبيّ ، فقال لهم : مَن
تَرَّوْن أَن أَبِعثَ على هذا الجيش؟ فقالوا : رأيكُ أيبَها الأمير أفضل ؛ قال :
فإنى قد بعثتُ إلى عتَّاب بن ورقاء ؛ وهو قادم عليكم الليلة أو القابلة ، ١٩٠٥/٧
فيكون هوالدَّدى يسير فالنَّاس (٢) ؛ قال زُهرة بن حَوِيةً : أصلحَ الله الأمير !
رَمَيْتَهُمْ مُ بِحَجَرِهِم ، لا والله لا يَرجع إليك حتَّى يَنْظَفَر أو يمُتَلَ .
وقال له قَبَيصة ُ بن وَالَق : إنى مَنْعَرْ عليك برأى ، فإن يكن خطأ فبعد

<sup>(</sup>١) ب، ف: « فليقاتلوا » . (٢) بعدها في ب، ف: « من حكم سعد العشيرة » .

<sup>(</sup>٣) ب، ف: « بالناس».

اجتهادى فى النصيحة لأمير المؤمنين وللأمير ولعامنة المسلمين ، وإن يك صوابًا فالله سدّ دفى له ؛ إنّا قد تحد ثنا وتحدث الناس أن جيشًا قد فصل اللك من قببل الشأم، وأن أهل الكوفة قد هزُ موا وفلُول واستخفيرًا بالصبر، وهان عليهم عار الفوراد ، فقلوبهم كأنيًّا ليست فيهم ، كأنيَّما هى فى قوم آخرين ، فإن أربت أن تبعث إلى جيشك اللّذي أمند دت به من أهل الشأم. فيأخلوا حد رهم ، ولا يبيتو إلّا وهم يرون أنيَّم مُبيتون فعلت ، فإنك تحارب حولًا قلبًا، ظمّانًا رحاً لا ، وقد جهارت إليه أهل الكوفة ولست تحارب حولًا قلبًا، ظمّانًا رحاً لا ، وقد جهارت إليه أهل الكوفة ولست واثقاً بهم كل الثقة، وإنما إخوانهم هؤلاء القوم الدين بمُعلوا إليك من الشأم. ان شبيبيًا بينا هو فى أرض إذ هو فى أخرى ، ولا آمن أن يأتيهم وهم غارون فإن يهلكوا نبهلك ويهلك العراق . فقال : لله أنت! ما أحسن ما رأيت! ما أحسر، ما أشرت به على "!

قال : فبعث عبد الرحمن بن الغرق مـَولِى عَقيلٍ إلى مـَن ۚ أقبل من أهل الشأم ، فأتاهم وقد نزلوا هـيت بكتاب من الحجاّج:

أمًّا بعد، فإذا حادَّيْتُم هميتَ (١) فدَّعُوا طريقَ الفُرات والأنبار ، وخذوا على عين التّمر حتَّى تقدمُوا الكوفة إن شاء الله ، وخذوا حدركم ، وعجّلوا

السَّيرَ . والسلام . فأقبل القومُ سيراعنًا . قال : وقدم عتبّاب بنُ ورَّقاء في اللَّيلة الَّتي قال الحجنَّاج إنَّه قادم عليكم فيها : فأمرَه الحجنَّاج فخرج بالناس فعسكر بهم بحسَسًام

أعينَ ، وأقبل شبيب حتى انتهى إلى كلُّواذًا فقطع منها دجلة ، ثمّ أقبل حتمَّى نترَل مدينة بتهُرَسير الدُّنيا: فصار ببينه وبين مطرفَ بن المغيرة ابن شُعْبة جسر دجلة .

فلماً نزل شَبيبَ مدينة بَهُرَسِر قَطَع مطرَّف الجسْر، وبعث إلى شبيب: أن ابعث إلى رجالاً من وجوه أصحابك أدارسهم القرآن ، وأنظر فها تدعو إليه . فبعث إليه شبيب رجالاً من وجوه أصحابه ، فيهم قعمْسَب ورسُوريد والمحلّل ، فلماً أرادوا أن ينزلوا في السفينة بعث إليهم شبيب ألّا

917/4

<sup>(</sup>١) ا : « فإذا حاربتم بهيت » .

تدخلوا السفينة حتَّى يَسرجع إلى وسولى من عند مطرَّف ، فرجع الرسولُ. وبعث إلى مطرّف أن ابعث إلى من أصحابك بعدد أصحابي بكونوا رهناً في يدى حتى ترد على أصحابي . فقال مطرّف لرسوله : القيه وقل له: كيف آمَـنك أنا على أصحابي إذا أنا بعثتُهم الآن إليك ، وأنتَ لا تأمنني على أصحابك! فرجع الرسول ُ إلى شبيب فأبلَغَه ، فأرسَل إليه شبيب: إنَّك قد علمتَ أنَّا لا نستحل الغند ْر في ديننا ، وأنتم تفعلونه ٩٤٧/٢ وتستحلُّونه ، فبعث إليه مطرِّف الرّبيع بن يزيد الأسكري وسلمان بن حذيفة بن هلال بن مالك المُزّنيّ ويزيد بن أبي زياد مولاه وصاحب حَرّسه، فلمًّا صاروا في يدي (١) شبيب سرّح إليه أصحابه، فأتوا مطرّفا فكثوا أربعة أيَّام يتراسلون ، ثم م لم يتَّفقوا على شيء ، فلمنَّا تبيَّن لشبيب أن مطرِّفًا غير تابعه ولا داخل معه تهيَّأ للمسير إلى عتَّاب بن وَرْقاء وإلى أهل الشأم .

> قال أبو مخنمَف : فحد تني فمَروة بن ُ لمَقيط أن شبيباً دعا رءوس أصحابه ِ فقال لهم : إنَّه لم يشبِّطبي على رأى قد كنتُ رأيتُه إلَّا هذا الشَّقَـنيُّ منذ أربَّعَة أيَّام، قد كنتُ حدَّثتُ نفسي أن أخرُجَ في جريدة خيل حتَّى ألقرَى هذا الجيش المُتَسْبِل من الشأم رجاءَ أن أصاد فَ غرَّتهم أو يتحذَّروا فلا أبالي كنت ألقاهم منقطعين من المصر ، ليس عليهم أمير كالحجاَّج يَستندون إليه ولا مُصُرٌّ كالكوفة يَعتصمون به ؛ وقد جاءٌ تَني عيوني اليوم فختَّروني أن أوائلتَهم قد دخلوا عَبينَ التَّمر ، فيهم الآن قد شارفوا اَلكُوفة ، وجاء ثني عُدوني من نحو عَمَتَّاب بن وَرْقاء فحد ثوني أنه قد نزل بجماعة أهل الكُوفةالصّراة، فما أقرب مابيننا وبينهم! فتيسّروا بناللمَسيرِ إلى عَنَّاب بن ورَّقاء.

قال : وخاف مطرّف أن يَسَلُغ خبرُه وما كان من إرساله إلى شبيب الحجَّاج، فخرج نحو الجبال، وقد كان أراد أن يقيمَ حتَّى ينظر ما يكون بين شبيب وعَسَمَّاب ، فأرسل إليه شبيب : أمَّا إذ لم تُبايعي فقد نبذتُ إليك ١٤٨/٢ على سَوَاء ، فقال مطرّف لأصحابه : اخرجوا بنا وافرين فإنّ الحجَّاج سيقاتاً أنا ، فيقاتلناو بنا قوة "أمثل . فخرج ونزل المدائن ؛ فعلَقهَ د شبب الجيسر ،

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «یدشیب».

وبعث إلى (١٠) المدائن أخاه مصادًا ، وأقبل إليه عتمتًا بحتمًى نزل بسُوق حَكَمَة، وقد أخرج الحجاج جماعة أهل الكوفة مقاتلتهم ، ومن نَشْيط إلى الحروج (١١) من شبابيهم (١٢) ، وكانت مقاتلتهم أربعين ألفتًا سوى الشَّباب، ووافى مع عتمَّاب يومئذ أربعون ألفًا من المقاتلة وعشرة آلاف من الشَّباب بِسُوق حَكَمَة، ، فكانوا خمسين ألفنًا ، ولم يَكَرَع الحجَّاج قُرُشينًا ولا رجلا من بُيوتَات العرَب إلا أخرَجه .

قال أبو مختف : فحد في عبد الرحمن بن بُ جُندَب،قال : سمعت الحجاج وهو على المنبر حين وجه عشاباً إلى شبيب في الناس وهو يقول : يا أهل الكوفة ، اخر جوا مع عشاب بن ورقاء بأجمهكم ، لا أرخص لأحد من الناس في الإقامة إلا رجلا قد وليناه من أعمالنا . ألا إن الصابر المجاهد الكرامة والأثرة ، ألا وإن الناكل الهارب (ا) الهمان والجهدة . والذي لا إله غيره لن فعلم في هذا الموطن تضعلكم في المواطن التي كاتب لا وله غيره لن فعلم في هذا الموطن تضعلكم في المواطن التي

ثم نزل ، وتَـُوافَى الناس مع عتـَّاب بسُوق ِ حَـَكـَـمة .

الدائن فكناً ألف ربحل ، فحد أنى فروة أبن لقبط ، قال : عرضنا شبيب الملدائن فكناً ألف ربحل ، فقام فينا فحصد الله وأثنى عليه ثم قال : يا معشر المسلمين ، إن الله قد كان ينصركم عليهم وأنم مائة ومائتان وأكثر من ذلك قليلا ، وأنقص منه قليلا ، فأنم اليوم منون ومئون ، ألا إنى مصل الظهر ثم سائر بكم . فصلى الظهر ثم نُودى في الناس : يا خيل الله اركبي وأبشيري ، فخرج في أصحابه ، فأخذوا يتخلفون ويتأخرون ، فلما جاوز نا ساباط ويزلنا معه قص علينا وذكرنا بأيام الله، ورَهَادنا في الدنيا ، ورغبنا في الآخرة ساعة طويلة ، ثم أمر مؤذ نه فأذن ، ثم تقدم فصلي بنا العصر ، ثم أقبل حتى أشرف بنا على عشاب بن ورقاء وأصحابه ، فلما أن رآهم من ساعته نول وأمر مؤذنه فأذن ، ثم تقدم فلما أن رآهم من ساعته نول وأمر مؤذنه فأذن ، ثم تقدم فلما أن رآهم من ساعته نول وأمر مؤذنه فأذن ، ثم تقدم فلملي بنا المغرب ،

<sup>(</sup>١) ا: «على المدائن». (٢) ب، ف: «الخروج». (٣) ب، ف: « من شبانهم».

<sup>(</sup> ٤ ) ب ، ف : « الناكل والهارب » : ا « الناكب الهارب » .

وكان مؤذَّنه سلام بن ُ سَيَّار الشَّيبانيِّ ، وكانت عيون ُ عَنَّاب بن وَرْقاء قد جاءوه فأخبَروه أنَّه قد أقبل إليه ، فَمَخرَج بالناس كلِّهم فعبَّأهم ؛ وكان قد خند َق أوَّل يوم نزل ، وكان يُنظهِر كل ّ يوم أنَّه يريد أن يسير ١١ إلى شييب بالمدائن ١١ ، فبلغ ذلك شبيباً ، فقال : أسير اليه أحب إلى من أن سير إلى ، فأتاه، فلمناً صَف عَسَابِ الناسَ بعث على ميمنته محملًد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس، وقال : يابن أخي ، إنَّك شريف ٩٥٠./٧ فاصر وصابر ، فقال : أمَّا أنا فوالله الأقاتلن ما تُسَت معى إنسان وقال لقبيصة بن والق \_ وكان يومئذ على تُلتُنبي تَعليب : اكفي الميسرة ، فقال: أنا شيخٌ كبير ،كثيرٌ مني أن أثبت (٢) تحت راييي ،قد انبت مني (٣) القيام، ما أستَطيع القيام إلّا أن أقام ؛ ولكن هذا عبيد الله بن الحليس ونُعبَم بن عُلْمَيم التَّغْلَمِيَّان ــ وكان كل واحد منهما على ثُلث من أثلاث تَغلب ــ فقال: ابعث أيتهما أحببتَ، فأيتهما بعثت فلتبعثن ذا حَزَم وعَزْم (1) وغَنَاء. فبعث نُعيم بن عُمُاسَيم على ميسرته ، وبعث حنظلة بن الحارث اليربوعيّ ـ وهو ابن عم عَنتَّاب شيخ أهل بيته - على الرَّجَّالة ، وصفَّهم ثلاثمة صَفُوف: صفٌّ فيهم الرجال معهم السيوف ، وصف وهم (٥) أصحاب الرَّماح ، وصفّ فيه المرامية ، ثم سار فها بين الميمنة إلى المسرة يمر بأهل راية راية ؛ فيحتُّهم على تتَّقوى الله ، ويأمرُهم بالصَّبر ويتَّقص عليهم .

قال أبو مخنف : فحد تنى حَصَيرة بنُ عبد الله أن تميم بن الحارث الأزدىّ قال : وَقَف علينا فَقَصَّ علينا قصصًا كثيرًا ، كان ثمّ حفظتُ منه ثلاث كلمات؛ قال : ياأهلَ الإسلام ، إنْ أعظم الناس نصيبًا في اَلجنَّة الشهداء ، وليس الله لأحد من خلقه بأحملًا منه للصّابرين ، ألا تَرَوَن ١٠١/٢ أنَّه يقول: ﴿وَاصْبِرُوا إِنَّ الشُّمَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (١٠] فن حميد اللهُ فعلله فا أعظم

<sup>(</sup>١-١) ب، ف: « يلق شبيباً بالمدائن وأن يسير إليه » .

<sup>(</sup>٢) ا: «أبيت». (٣) ب، ف: «فقد انبت».

 <sup>(</sup>٤) ا : «وحد» (٥) ب، ن : «قبلهم». (٢) سورة الأنفال: ٤٦.

درجته ، وليس الله لأحد أمقت منه لأهل البغثي ؛ ألا ترون أن عدو كم هذا يستعرض المسلمين بسيفه ، لا يرون إلّا أن ذلك لهم قرْبة عند الله! فهم شرار أهل الأرض وكلاب أهل النار ، أين القصاص ؟ قال ذلك فلم يُجيبُه والله أحد مناً ؛ فلمناً رأى ذلك ، قال : أين من يروى شعر عنشترة ؟ قال : فلا والله مارد عليه إنسان كلمة ". فقال : إناً لله! كأنى بكم قد فررْتُهُم عن عشاب بن ورقاء وتركتموه تسيفى فى استد الرّبع .

ثم أقبل حتى جلس في القلب معه زُهْرة بن حَوِيَّة جالس وعبد الرحمن ابن محمد بن الأشعث وأبو بكربنمحمدبن أبي حَهَمْ العَدَويّ. وأقبَلَ شبيبٌ وهو في ستِّمائة وقد تخلَّف عنه من الناس أربعمائة ، فقال : لقد تخلَّف عناً من لا أحيب أن يُركى فينا . فبعث سُويَد بن سُلَيَم في مائتين إلى المسَيْسرة، وبعث المحلِّل بن وائل في ماثنين إلى القلب ، ومضى هو في ماثنين إلى المَسَيْمنة بين المغرب والعشاء الآخرة حين أضاء القمرُ ، فناداهم : ليمَّن هذه الرايات ؟ قالوا : راياتُ ربيعة . فقال : شبيب : راياتٌ طالمُمَا نصرت الحقُّ ، وطالما نصرت الباطل ، لها في كلّ نصيبٌ ، والله لأجاهدنَّكم محتسبًا للخير في جيهادكم ، أنم ربيعة وأنا شبيب ، أنا أبو المدله ، لا حُكْم إلا لـلْحكم، البُتُوا إِنْ شَتْمٌ ۚ ثُمَّ حَمَلَ عليهم وهو على (١) مسنَّاة أمام الخَندق فَفَضَّهم، فثبت أصحابُ رايات قبصة بن والق وعبيد بن الحُلْمَيْس ونُعَيم بن عليم ، فقُتُلوا، وانهزمت الميسرة كلُّها وتَنادَى أناس من بني تَغليب: قُتُيل قبيصة بن والق . فقال شبيب: قتلتم قبيصة بن والقالتخلُّي يا مُعشَّر المسلمين! قال الله: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الغَاوِينَ ﴾ (٢) ، هذا مثل ابن عمد كم قبيصة بن والق ، أترى رَسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأسلم ، ثم جاء ينقاتلكم مع الكافرين! ثم وقف عليه فقال: ويُدحك! لو ثبتَّ على إسلامك الأوَّل سعدت ، ثمّ حمل من الميسرة على عَسَّاب بن ِ وَرْقاءَ ، وحمل سُوَيد بن سليم على الميمنة وعليها محمَّد بن عبد الرحمن ،

404/4

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: ١٧٥ .

<sup>(</sup>۱) ا : « في مسئاة » .

فقاتـَل في الميمنة في رجال من بني تميم وهـَمـْدان ، فأحسنوا القتال ، فما زالوا كذلك حتمَّى أتنُوا فقيل لهم : قُنتل عَمَنَّاب بن ورقاء ، فانتَفضُّوا ، ولم يزل عَمَّاب جالسًا على طنْفستَة في القلُّب وزُهرة بن حَويَّة معه ، إذ غَشْبِيتَهم شبيب ، فقال له عَمَتَّاب : يا زُهرة بن حَويَّة ، هذا يوم كُمَشُر فيه العدد ، وقيل من نحو رجال تميم معي من جميع الناس! ألا صابر "لعدُوره ! ألا مُؤاس بنهَ شه ! فانفيضوا عنه وتركوه ، ٣/٢ م فقال له زهرة : أحسنتَ يا عَتَــّاب ، فعلتَ فعلَ مثلك ، والله والله لو منحتَّهم كَتَمْكُ مَا كَانَ بِقَائِكَ إِلا ۖ قَلِيلا ۗ ، أَبِشْرِ فَإِنِّي أُرْجُو أَنْ يَكُونَ اللَّهُ قَدْ أَهْدَى إلينا الشُّهادة عند فَمَناء أعمارنا؛ فقال له : جَـزاك الله خيرًا ما جـَزَى آمرًا (١) معروف وحاثثًا على تسَقُّوَى .

فلمنًّا دنا منه شبيب وثب في عصابة صبرتْ معه قليلة ، وقد ذهب الناسُ عمناً وشهالا ، فقال له عمَّار بن يزيد الكلبي من بني المدينة : أصلحك الله! إن عبد الرحمن بن محمنًد قدهر بعنك فانصفن (٢) معه أناس كثير، فقال له : قد فرّ قبل اليوم، وما رأيتُ ذلك الفّي يُباليي ما صنع ، ثمّ قاتلهم ساعة وهو يقول : ما رأيتُ كاليوم قطُّ مَـوْطنًا لم أَبْشَلَ بمثله قطُّ أقلُّ مقاتلًا ولا أكثر هاربًا حادلًا ؛ فرآه رجلٌ من بني تغليب من أصحاب شبيب من بيى زيد بن عمرو يقال له عامر بن عمرو بن عبد عمرو ،وكان قد أصابَ دَمَّا في قومه ، فسَلَحِق بشبيب، وكان من الفُرُسان، فقال لشبيب : والله إنى لأظنُّ هذا المتكلُّم عَسَّابَ بنَ وَرْقاء ! فحسَمل عليه فطعسَنَه ، فوَقَع فكان هو ولي َ قتلَـهُ ۚ . ووطيْمَتِ الحيلُ زُهرة بن حَويَّة، فأخذ يَـذُبُّ بسيفه وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يقوم ، فجاء الفضل بن ُ عامر الشَّيبانيّ فَـَقَـتُله ، فانتهى إليه شبيب فوجده صريعاً فعرَّفه ، فقال : مَن ْ قَنَتَلَ هذا ؟ فقال الفضل: أنا قتلتُه، فقال شبيب : هذا زهْرة حدّويتة، أما والله لأن كنت ٢٥٤/٢ قتيلت على ضلالة لربُّ يوم من أيًّام المسلمين قد حَسَنَن فيه بلاؤك، وعظم فيه غَناؤك ! ولرب خيل للمشركين قد هزمْتها ، وسرَيَّة لهم قد

(١) كذا في ا ، وفي ط : « أمر المعروف » . ( ٢ ) ب ، ف : « وانصفق عنك » .

ذعرتها(١) وقرية من قراهم جمّم (٢) أهلُها قد افتنحتَها ، ثم كان في عـلِم الله أن تُـفتَـل فاصرًا للظّالمين !

قال أبو ميخنيَف : فحد ثنى فيَرْوة بنُ لقييط قال : رأيناه والله ِ توجُّعَ له ، فقال رجِل من شُبًّان بكر بن ِ وائل : والله ِ إنَّ أمير المؤمنين منذَ اللَّملة ليتوجُّع لِرَجْل من الكافرين! قال : إنَّك لسَّ بأعرف بضلالتهم منَّى، ولكني أعرف من قديم أمرهم ما لاتعرف؛ ما لوثبتوا عليه كانوا إخوانـًا . وقـُـــّــل في المعركة عمَّار بن يزيد َ الكلبيِّ ، وقُمَّل أبو خَسَيْمة بن عبد الله يومنذ ، واستسمكن شبيب من أهل العسكر والناس ، فقال : اِرفعوا عنهم السيف ، ودعا إلى البيعة ، فبايعه الناس من ساعتهم ، وهربوا من تحت ليلتهم ، وأخذ شبيب يُسبايعهم ، ويقول : إلى ساعة يَمَهْرُبُون. وحوى شبيب على ما في العسكر ، وبعث إلى أخيه ، فأتاه من المدائن ، فلمَّا وافاه بالعسكر أقبِـَل إلى الكوفة وقد أقام بعسكره ببيت قرّة يومين ، ثم توجَّه نحو وجه أهل الكوفة ، وقد دخل سُفْيان بن الأبرد الكلبي وحبيب بن عبد الرحمن الحكميّ من منذ سِعج فيمن معهما من أهل الشأم الكوفة ، فشند وا للحمجاّج ظهرَه ، فاستغنى بهما عن أهل الكوفة ، فقام على منبر الكوفة فحسَميد اللهَ وأثنى عليه ثم قال: أمناً بعد يا أهل الكوفة ، فلا أعزَّ الله من أراد بكم العزّ ، ولا نَصَر من أراد بكم النَّصْر ، اخرُجوا عنًّا ، ولا تَسَههَدوا معنا قتال عدوَّنا ، الحقوا بالحيرة فانزلوا مع اليهود والنصارى ، ولا تقاتلوا معنا إلا من كان لنا عاملا ، ومن لم يكن شهيد قتال َ عَمَقًاب بن ورْقاء .

قال أبو محنف ف المحدث في فروة بن لقيط ،قال : والله لتخرَجنا انتَسْبَع آثار الناس ، فانتهي إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ومحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني ، وهما يتمشيان كأني أنظر إلى رأس عبد الرحمن قد امتلأ طينياً ، فصددتُ عنهما ، وكرهت أن أذ عرر هما ، ولو أنى أوذن بهما أصحاب شبيب لقت الامكانيهما ، وقلت في نفسى : لأن سُهُنْت إلى مثلك من قوى القتل ما أنا برشيد الرأى ؛ وأقبل شبيب حتى نزل الصراة .

900/8

<sup>(</sup>١) كذا في ا، وفي ط: «أغربَها »، وفي ب، ف: « فللنَّها » . (٢) ا: « حم أهلها » .

قال أبو ميخنيَف : فحد ثبي موسى بن سوار أن شبيبيًا حرج يريدُ الكوفَّة ، فانتهى إلى سُورا ، فندبَ الناس ، فقال : أيُّكم يأتيني برأس عامل سُورا ؟ فانتسلب له بتطينٌ وقعَسْنَب وسُويد ورجُلان من أصحابه، فساروا مُغذِّ ينحتَّى انتهوا إلى دار الخرَاج والعُمَّال في سَمَرَّجة (١١) فدخلوا الدار وقد كادرُوا الناس بأن قالوا: أجيبوا الأمرر ، فقالوا: أيّ الأمراء ؟ قالوا: أمير" خرج من قبل الحجاج يريد هذا الفاسق شبيباً، فاغر بذلك العامل منهم . ثم إنهم شهَر وا السيوف وحككَّمواحين وصلوا إليه فضر بوا عنقه ، وقبضوا ٧/٢ ٥٥ على ما كان من مال ، ولحقوا بشبيب ، فلمنَّا انتهوا إليه قال : ما الَّذي أتيتُمونا به ؟ قالوا: جئناك برأس الفاسق وما وجدنا من مال(٢)، والمال على دابَّة في بُدوره ، فقال شبيب: أتيتمونا بفيتنة للمسلمين ، هلم الحرُّبة يا غلام ، فخرَّق بها البُدور ، وأمر فنُهُخس بالدَّابة والمال ُ يتناثر من بدوره حتَّى وردت الصَّراة ، فقال : إن كان بني شيء فاقذفه في الماء. ثمَّ خرج إليه سُفْيان بن الأبرد مع الحجَّاج ، وكان أناه قبلَ خروجه معه ، فقال : ابعَشْني أستقبله قبل أن يأتيك ، فقال : ما أحب أن نفترق حتى ألقاه في جماعتكم والكُوفة في ظهورنا والحصن في أيدينا .

[ ذكر الخبر عن دخول شبيب الكوفة مرة ثانية ] وفي (٣) هذه السنة دَخيَل شبيبُ الكوفة وَخَلْمَةَهُ الثانية .

\* ذكر الحبر عن ذلك وما كان من حربه بها الحجاج:

قال هشام : حدّ ثني أبو مخنصَف ، عن موسى بن سوار ، قال : قدم سَبَّرة بنُ عبد الرحمن بن مـخنـَف من الدَّسـْكرة الكوفة َ بعد ما قدم جيشُّ الشأم الكوفة ، وكان مُطرَّف بن المغيرة كَنتَب إلى الحجبَّاج : إنَّ شبيبًا قد أطل على ، فابعث إلى المد ائن بعشاً . فبعث إليه سبرة بن عبد الرحمن ابن مخنف في مائتي فارس، فلمنَّا خرج مطرّف يريد الجبل خرج بأصحابه

<sup>(</sup>١) في السان : « السمرّ جيوم جباية الخراج » . (٢) ب، ف : «أمواله » .

<sup>(</sup>٣) قبلها في ا : «قال محمد بن جرير » .

معه وقد أعلمهم ما يريد ، وَكُمّ ذلك سَبَوْه ، فلمًّا انتهنَّى إلى دَسْكرة الملك ٩٥٧/٢ دعا سَبَدْرة ۖ فأعلمه ما يريد ، ودعاه إلى أمره ، فقال له : نعم أنا معك ، فلمًّا خرج من عنده بعث إلى أصحابه فجمعتهم .وأقبل بهم فصادف(١١)عتمّاًب ابن ور قاء قد قُمُتل وشبيباً قد مضى إلى الكوفة ، فأقبل حتى انتهى إلى قرية يقال لها بيطرى ، وقد نزل شبيب حمَّمَّام عُمر ، فخرج سمَّبْرة حتمَّى يعبر الفرات في معر قرية شاهي، ثم أخذ الظُّهر حتمَّى قدَد معلى الحجَّاج، فوجد أهل الكوفة مَسْخوطًا عليهم، فدخل على سُفْيان بن الأبرَد. فقَـَصَّ قصّته عليه (٢) وأخبره بطاعته وفراقيه مُطَرّفًا ، وأنه لم يشهد عَمَنَّابنًا ولم يشهد هزيمة " في موطن من مواطن أهل الكوفة ، ولم أزل للأمير عاملا ، ومعي مائتا رجل لم يشهدوا معي هزيمة " قط ، وهم على طاعتنهم (٣) ولم يَدخلوا في فتنة . فلنخل سُفيانُ إلى الحجَّاج فخبَرَّه بخبر (١) مَا قَصَ عليه سَبْرَة بن عبد الرحمن، فقال : صَدَقَ وبر ا قُـلُ له : فليتَشْهد معنا لقاءَ عدوّنا ، فخرج إليه فأعلمه ذلك . وأقبل شبيب حتمَّى نزل موضع حمَّام أعمين ، ودعا الحجَّاج الحارث بن معاوية بن أبى زرعة بن مسعود الثَّقَـنيِّ فوجَّهه في ناس من الشدرَط لم يكونوا شهدوا يوم عنتاب ، ورجالا كانوا عمَّالا في نحو من مائتي رجل (°) من أهل الشأم ، فخرج في نحو من ألف ، فنزل زُرَارَة ، وبِلغ ذلك شبيبًا ، فتعجَّل إليه في أصحابه، فلمَّا انتهى إليه حمل عليه فَقَــَتَـلَــهُ ، وهَــَزَّم أصحابه ، وجاءت المنهزمة فدخلوا الكوفة. وجاء شبيب ٩٠٨/٢ حتَّى قطع الجسر ، وعسكر دونه إلى الكوفة ، وأقام شبيب في عسكره ثلاثةً أيًّام ؛ فلم يكن في أول يوم إلّا قتل الحارث بن ُ معاوية ، فلمًّا كان في اليوم الثانى أخرج الحجيَّاج مواليَّمهُ وغيلمانيَّه عليهم السلاح ، فأخذوا(١٠ بأفواه ِ السُّكَنَكُ ممًّا يلَى الكُنُوفَةَ ، وخرج أَهلُ الكوفة فأخذوا بأفواه سكَّكهم ، وخشوا إن لم يخرجوا مو جدة الحجاً ج وعبد الملك بن مروان . وجاء شبيب

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : « فيصادف » . (٢) ب ، ف : « فقص عليه قصته » .

<sup>(</sup>٣) ف: «طاعته». (٤) ب، ف: «فأخبره بخبر هؤلاه و بخبر ما قص عليه».

<sup>(</sup> ه ) ب، ف: «فارس » . ( ٦ ) ب، ف: «وأخذوا » .

حيى ابنني مسجدًا في أقصى السَّبَخة نما يلي موقف أصحاب القتّ عند الإيوان، وهو قائم ّ حتَّى الساعة، فلمنًا كان اليوم الثالث أخرَج الحجَّاج أبا الوَرْد مولَّى له عليه تبجُفاف، وأخرج مجفَّقة كثيرة وغِلمانًا له، وقالوا: هذا الحجاج، فَحَمَّمَلَ عليه شبيبٌ فقتله، وقال: إن كان هذا الحجَّاج فقد أرَّحَتُكُم منه.

ثم إن الحجنَّاج أخرج له غلامه طُههانَ فى مثل تلك العُدُّة على مثل تلك الهيئة ، فَحَمَّمَل عليه شبيبٌّ فقتله، وقال: إنَّ كَانَ هذا الحجنَّاج فقد أرَحَنْهُكُم منه .

ثُمَّ إِنَّ الحِجَّاجِ خرج ارتفاعَ النهار من القَصُّر فقال: اثتوني ببَخْل أركبُه مَا بَيِّني وبين السَّبَحَة، فأتَىَ ببغل محجَّل، فقيل له: إنَّ الأعاجمَ أصلحك الله تَـطيَّـرُ (١) أن تَـركتب في مثل هذا اليوم مثل َّ هذا البَّعَل، فقال: أدنُوه مِنتَى ، فإنَّ اليوم يومٌ أغرَّ محجَّل ؛ فركبه ثمَّ حرج في أهل الشأم حتَّى أخذ في سكة البريد ، ثمَّ خرج في أعلى السَّبَخة ، فلمًّا نظر الحجَّاج إلى شبيب (٢) وأصحابه نزل ، وكان شبيب في ستِّماثة فارس ، فلما رأى الحجَّاج قد خرج إليه أقبل بأصحابه ، وجاء سبْرة بن عبد الرحمن إلى الحجَّاج فقال : أين يأمرنى الأمير أن أقف ؟ فقال : قيفْ على أفواه السكلك ، فإن ١٠٩/٢ جاءوكم فكان فيكم قبتال فقاتلوا ، فانْـطلَّلق حتَّى وَقف في جماعة الناس، ودَعا الحبجَّاج بَكرسيّ لهُ فقَـعَد عليه ، ثمَّ نادَى: يا أَهَل الشأم ، أنتم أهلُ السَّمع والطاَّعة والصَّبر واليـَقين ، لا يغلّبنّ باطلُ هؤلاء الأرجاس حقَّكُم ، غضُّوا الأبصار ، واجتُمُوا على الرَّكبِّ، واستقبلوا القوم بأطراف الأسنَّةُ ، فجثمَوا على الركب ، وأشرَعوا الرَّماح ، وكأنَّهم حَرَّةُ سوداء ، وأقبلَ إليهم شبيب حتمًّى إذا دنا منهم عبني أصحاًبه ثلاثة كُتُراديس ، كتيبة معه ، وكَـنَّيبة مع سُويد بن سُليم ، وكتيبة مع المحلَّل بن وائل ، فقال لسويد · احمل عليهم في خيلك، فحمل عليهم، فتُسبتوا له، حتم إذا عَشي أطراف الأسنَّة وَتَبُوا فِي وجههُ ووجوه أصحابه ، فطَّعنوهم (٣) قُدُمًّا حتَّى أنصَرف ، (١) ا: « تتطر ». (٢) ب، ف: « فلما رأى الحجاج شبيباً » . (٣) ب، ف: « فطعنوه » .

وصاحَ الحجاًج: يا أهل السَّمع والطاعة، هكذا فافعلوا . قدَّم كُرسي با غلام، وأمر شبيب المحلَّل فَتَحَمَّل عليهم ، ففعلوا به مثلَ ما فعلوا بسُويد، فناداهم الحجاَّج: يا أهل السمع والطاعة؛ هكذا فافعلوا ، قدَّم مُكُرُسي يا غلام (١٠).

ثُمْ إِنَّ شبيبًا حَمَلَ عليهم في كتيبته فَتَبتُوا له ، حتَّى إِذَا غشى أَطراف الرَّ ماح وَتَبَوا في وجهه ، فقاتلَهم طويلا . ثمَّ إِنَّ أَهْلِ الشَّامُ طَعَمَنوه فَدُدُمًا حَتَّى الدَّحَمُّوه بأصحابه ، فلما رأى صبرهم نادى : يا سويد ، احميل في خييلك على أهل هذه السكة بيمني سيكة لحاًم بخرير — لعلك تزيل أهلتها عنها ، فثأتى الحجاج عن وراثه ، ويتحمل نحن عليه من أمامه . فانفرد سُويَد بن سُليم فَحَمَمَ على أهل تلك السكة ؛ فرى من فوق البيوت وأفواه السكلك ، فانصرف ، وقد كان الحجاج جعل عرق بن المغيرة بن شعبة في نحو من ثلما ثة ربيل من أهل الشأم ردءً اله ولأصحابه لللا يَوْتَوا من وراثه (٢).

قال أبو محنف: فحد تنى فتروة بن لقيط: إن شبيبًا قال لنا يومئذ: يا أهل الإسلام إنَّما شرينًا لقد ومن شرى الله لم يكبر الله ما أصابه من الأذى والألم فى جنب الله الصبر الصبر الصبر ، شدة كشدًا تكم مواطنكم الكريمة . والألم فى جنب الله الصبر الصبر الصبر ألحبًاج أنه حاملً عليهم قال الأصحابه : يم أهل السمع والطاعة ، اصبروا فحذه الشدة الواحدة ، ثم ورب السماء ما شيء " دون الفتح . فتجشوا على الركتب ، وحمل عليهم شبيب بجميع أصحابه ، فلما غشيهم نادى الحجاع بجماعة الناس ، فوثيوا في وجهه ، فل زالوا يتطعنون ويتضربون قدماً ويتدفعون شبيبًا وأصحابه وهو يقاتلهم حتى بلخوا موضع بستان زائدة ، فلما بلغ ذلك المكان نادى شبيب أصحابة : يا أولياء الله ، الأرض الأرض ، ثم ازل وأمر أصحابه فنزل نصفهم وترك نصفهم مع سويد بن سليم ، وجاء الحجاج حيى انتهى الم مسجد شبث ، ثم قال : يا أهل الشمع والطاعة ، هذا إلى مسجد شبث ، ثم قال : يا أهل الشأم ، يا أهل السمع والطاعة ، هذا

 <sup>(</sup>١) ساقطة من م . (٢) ب ، ف : « وراثهم » . (٣) ا : « لم يكثر » .

أول الفتشع والذي نفس الحجاج بياده ! وصَعد المسجد معه نحو من عشرين ربجلامعهم الشّبل، فقال: إن دَنَوْا منا فارشقوهم، فاقتلوا عامة النهار من أشد قتال في الأرض، حتى أقر كل واحد من الفريقين لصاحبه . ثم إن خالد بن عشبًاب قال المحجاج : الذن لى في قتالهم فإنى متوثور ، وأنا ممن نطله بنتهم في نصيحة (١١) قال : فإنى قد أذنت لك ، قال : فإنى آتيهم من ورائهم حتى أغير على عسكرهم ؛ فقال له : إفعل ما بدا لك ، قال : فخرج معه بعصابة من أهل الكوفة حتى دخل عسكرهم من ورائهم ، فقتل مصاداً أخا شبيب ، وقتل غزالة امرأته ، قتلها فروة بن الدّفان الكلمي ، وحرق في عسكره ، وأتى ذلك الحبر الحسجاج وشبيباً ، فأما المحتجاج وأصحابه فكبر والمحبرة واحدة ، وأما شبيب فوثب هو وكل راجل الحجاج وأصحابه فكبر وا عليهم فاية قد أتاهم ما غرب قلوبهم ، وقال الحجاج لأهل الشأم : شدًا وا عليهم فإنه قد أتاهم ما أرعب قلوبهم . فقمد وا عليهم فهدر موهم ، وتحطف شبيب في حامية ما أرعب قلوبهم . فقمد وا عليهم فهدر موهم ، وتحطف شبيب في حامية

قال هشام : فحد تنى أصغر الحارجيّ، قال: حدّ ثنى من كان مع شبيب قال: لما انهزم الناسُ فخرج من الجسر تسيعه (۱) خيل الحبيّاج ، قال : فجعل يسخفيّ برأسه ، فقلت: يا أمير المؤمنين، التنفيت فانظرْ مَن حَلفَك؛ قال : فالتفت غير مكترث ، ثمّ أكبّ يخفيق برأسه ؛ قال : ودنوا مننًا ؛ فقلنا : يا أمير المؤمنين ، قد دنوا منك، قال: فالتفت والله غير مكترث ، ثمّ جعل يخفق برأسه . قال : فبعث الحجّاج إلى خيله أن دعوه في حرق الدوناره ، فتركوه ورجعوا .

قال هشام : قال أبو مبخنف : حدثنى أبو عمرو العذري (٣) ، قال : ٩٦٢/٢ قَطَعَ شبيب الجسر حين عَسَر. قال : وقال لى فَسَّوة : كنتُ معه حين انهزمنا فا حَرَك الجسر ، ولا اتَّبعونا حتَّى قَطَعَنا الجسر. ودخل الحجَّاج الكُوفة ، ثمَّ صَحِد السِنبر فَحَصَدِد الله ، ثمَّ قال : والله م فُوتِل شبيب

<sup>(</sup>١) ب، ف: «نصيحته». (٢) ف، ف: «الجيش تبعته».

<sup>(</sup>۳) ب: «العدوى».

قَبَهُا ، وَلَمَّى والله ِ هاربًا ، وترك امرأته يُكسَر في أستبها القَصَب.

وقد قيل في قتال الحجاَّج شبيباً بالكُوفة ما ذَكرَه عُمر بنُ شَبَّة قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ المغيرة بن عطيَّة، قال: حدَّثني أبي، قال: حدَّثنا مزاحم بن زُور بن مجسَّاس التَّيميّ، قال : لما فيض سبيب كتائب الحجَّاج أذن لنا فاخلنا عليه في متجلسه التَّذي يبيت فيه وهو على سرير عليه لمحاف ، فقال : إنى دعوتُكم لأمر قَيه أمان ونظر، فأشيروا عليٌّ ؛ إنَّ هذا الرجل قد تبتَحْبيت بُحْبُ وح تَنكم ، ودخل حريمتكم ، وقتل مُقاتلتكم ، فأشيروا على ؛ فأطرَقوا . وفيصل رجل من الصّف بكرسيّه فقال : إن أذن لي الأميرُ تكلُّمت ، فقال : تكلم ، فقال : إنَّ الأمير والله ما راقبَ اللهَ ، ولا حَفظ أميرَ المؤمنين ، ولا نصَّح للرعيَّة ، ثمَّ حلس بكرسيه في الصفّ . قال : وإذا هو قُمُتَسَبِهُ، قال : فَعَضِب الحجَّاجِ وأَلْقَى اللحاف ، ودَلَّى قَمَدَ مَيه من السرير كأني أنظر إليهما ؟ فقال : مَّن المتكلِّم ؟ قال : فخرج قُمْتيبة ُ بكُسُوسيَّه من الصَّفِّ فأعاد الكلاَّم، قال: فما الرَّأَى ؟ قال: أنَّ تَسَخْرُج إليه فتحاكمتَه ؛ قال : فارتد لي مُعسكرًا ثم اغدُ إلى "، قال : فخرجُ أن نَلَعَ نَ عَنْسِه بن سعيد ، وكان كلَّم الحجَّاج في قُتيبة ، فجعله ٩٦٣/٢ من أصحابه ، فلمنَّا أصبيحنا وقد أوصيَّننا جميعاً ، غيدونا في السلاح ، فصلتى الحجَّاج الصبح ثم دخل، فجعل رسوله يخرج ساعة بعد ساعة فيقول: أجاء بعد ُ ؟ أجاء بعد ُ ؟ ولا ندري مسّن يريد! وقد أفعمت المقصورة ُ بالناس ، فَخَرَج الرسولُ فقال : أجاء بعدُ ؟ وإذا قُنتيبةُ يمشي في المسجد عليه قباء هرويّ أصفر ، وعمامة خزّ أحمر ، متقلِّدًا سيفاً عَريضًا قصيرَ الحماثل كأنَّه في إبطه ، قد أدخل بـر كة قَبَائه في منطَّقته ، والدَّرع يصفق ساقيُّه فَنَفُتُح له الباب فدخل ولم يُتُحْجَب ، فَلَتَبِتْ طويلا ثُمّ خرج ، وأخرج معه لـواءً منشورًا ، فصلَّى الحجَّاج ركعتين ، ثم قام فتكلُّم ، وأحرج اللواء من باب الفيل ، وخرج الحجَّاج يتبعه ، فإذا بالباب بغلة شَقَراء غرَّاءُ محجَّلة فركبها، وعارضه الوُصَفاء بالدّوابّ، فأبنَى غيرَها. وركب النَّاسُ.

وركب قُنتَيبة فرساً أغرَ محجَّلا كُمْميْناً كأنَّه في سَرْجه رُمَانة من عُظْم السَّرج ، فأخذ في طريق دار السقاية حتَّى خرج إلى السَّبَخة وبها عسكر شبيب ، وذلك يوم الأربعاء ، فنواقنَهوا ، ثمّ غندوًا يوم الحميس للقتال ، ثمّ غادوهم يوم الجمعة ، فلمناً كان وقت الصلاة انهزَمت الحوارج .

\* \* \*

قال أبو زيد: حد ثنى خلا د بن يزيد ، قال : حد ثنا الحجاج بن قتيبة، قال : جاء شبيب وقد بعث إليه الحجاج أميرًا فقتله، ثم آخر ((افقتله، أحدهما أعيس صحب حسماً م أعيس ، قال : فجاء حى دخل الكوفة ومعه غزالة ، وقد كانت نذرت أن تُصلّى فى مسجد الكوفة ركمتين تقرأ فيهما ١٩١٤/٧ البقرة وآل عمران . قال : ففعلت . قال : واتخذ شبيب فى عسكره أخصاصًا، فقام الحجاج فقال : لا أراكم تناصحون (۱) فى قتال هؤلاء القوم يا أهل العراق! وأنا كاتب لل أمير المؤمنين ليدميد فى قيالهم . قال : فقام قتيبة فقال : إنك لم تنصح يقد ولا لأمير المؤمنين فى قيالهم .

قال عررُ بن مُسَبّة : قال حَلَّاد : فحد أنى محمَّد بن مُحص بن مُوسى ابن عُبيد الله بن مَعمر بن عَبان النميمي أنّ الحجَّاج حَنَّتَى فَتُيبة بعِمامته خَنَفًا شديداً .

\* \* \*

ثم رَجع الحديث إلى حديث الحجاج وتُتبية . قال : فقال : وَكيف ذاك ؟ قال : تَبعث الرجل الشريف وتبعث معه رَعاعًا من الناس فينهزمون عنه ، ويستتحيى فيقاتل حتَّى ينقتل ؛ قال : فا الرأى ؟ قال : أن تَخرج بنفسك ويخرج معك نظراؤك فيؤاسونك بأنفسهم . قال : فلانه مَن نُمّ . وقال الحجاج : والله لأبرُن له عدًا ؛ فلما كان الغد حضر الناس . فقال قبية : اذكر يمينك أصلح الله الأمير ! فلمنوه أيضًا ، وقال الحجاج : اخرج فارته للمصكراً ، فلمه وتهيئًا هو وأصحابه فخرجوا ، فأنى على موضع كنامة ،

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «أميراً». (۲) ب، ف: « تتناصحون».

فقال : ألقدُوا لى هاهنا . فقيل : إنّ الموضع قدّر، فقال : ما تمكنوني اليه أقدار ، الأرض تحته طبيّة ، والساء فوقه طبيّة . قال : فنزل وصفّ الناس وخالد بن عشبّاب بن ورقاء مسخوط عليه فليس في القوم ، وجاء شبيب وأصحابه فقربوا دوابيّهم ، وخرجوا يمشون ، فقال لهم شبيب : الحيّوا عن رمّيكم ، ود بيّوا تحت تراسيكم ، حتّى إذا كانت أسنتهم (١) فوقها ، فأزليقوها صعدًدًا ، ثم ا دخلوا (١) تحتيها المستقلوا فتمُطعّوا أقداءهم ، وهي فأزليقوها صعدًدا ، ثم ا دخلوا (١) تحتيها المستقلوا فتمُطعّوا أقداءهم ، وهي فدار من وراء عسكرهم ، فأضرم أخصاصهم بالنار ، فلمنا رأوا ضوء النار وسموا معمّمتها التغتوا فراوها في (١) بيونهم ، فولوا (١) المختبئ هم وتبيعهم الناس ، وكانت الهزيمة ، ووضي الحجبًاج عن خالد ، وعقدك أنه على قتالهم .

قال: ولمناً فَتَمَلَ شِيبٌ عَمَدًا بِنَا أَواد دخول الكوفة ثانية ، فأَقبَل حَي شارَ فها فرجّه إليه الحجنَّاج سيف بن هانئ وربجلاً معه ليأتياه بخبر شبيب ، فأتيا عسكره ، فقطن بهما ، فقتل الرجل، وأفلت سيفٌ ، وتَسِمه رجلٌ من الحوارج ، فأوثب سيفٌ فرسه سافية ، ثمَّ سأل الرجل الأمان على أن يتُصلقه ، فآمنه، فأخيره أنّ الحجنَّاج بعثه وصاحبة ليأتياه بخبر شبيب .

قال: فأحبره أنا نأتيه يوم الاثنين . فأقى سيف الحبجّاج فأخبره ؛ فقال: مربح وهاقى ، فلمناً كان يوم الاثنين توجّهوا يريدون الكوفة ، فوجّه إليهم الحبحّاج ألحارث بن معاوية الشقّديّ ، فلقيه شبيب بزُ رارة فقتله ، وهزم أصحابته ودنا من الكوفة فبعث البطين فى عشرة فوارس يرتاد له منيزلا على شاطئ الفرات فى دار الرزق ، فأقبل البطين وقد وجهّ الحجبّاج حرشب بن يزيد فى جمع من أهل الكوفة ، فأخذاوا بأفواه الستكتك، فقاتتكهم البطين من يزيد فى موحمة عليهم ، فبعث إلى شبيب فأمدت بفوارس ، فعتقر وا فرس حوشب فلم يقدو ونجا ، ومضى البطن إلى دار الرزق ، وعسكر على شاطئ الفرات ، وأقبل شبيب فنزل دون الجسر، ، فلم يوجّه إليه الحجبّاج أحدًا ، فضى فنزل وأثبراً شبيب فنزل دون الجسر، ، فلم يوجّه إليه الحجبّاج أحدًا ، فضى فنزل

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «أسنتكم». (۲) ب، س: «ادخلوها».

<sup>(</sup>٣) ب، ف: « فرأوا ما في بيوتهم » . ( ؛ ) ب، ف: « ولول » .

السَّبَخَة بين الكُوفة والفُرات، فأقام ثلاثًا لايوجَّه إليه الحجَّاج أحدًا، فأشير على الحجَّاج أن يخرج بنفسه ، فوجَّه قتيبة َ بنَ مسلم، فهيَّأ له عسكرًا ثم رجع ، فقال : وجدتُ المأتى سهُّالا ، فسر على الطائر الميمون ؛ فنادى في أهل الكوفة فخرجوا ، وخرج معه الوجوهُ حتَّى نزلوا في ذلك العسكر (١١) وتواقفوا ، وعلى مَيْمنة شبيب البَطين ، وعلى مَيسَرَته قَعَنْب مولى بني أبي ربيعة بن ذهل، وهوفي زُهاء مائتين، وجعل الحجَّاج على ميمنته مطرَ بن ناجية الرِّياحيُّ ، وعلى ميسرته خالد بن عَنتَّاب بن وَرَّقاء الرّياحيُّ في زُهاء أربعة آلاف ، وقيل له : لا تُعَرَّفْه موضعَك، فتنكُّر وأخيى مكانه ، وشبًّه له أبا الورد مولاه ، فنظر إليه شبيب ،فحمل عليه،فضربه بعمود وزنُّه خمسة عشر رطالاً فقتله ، وشبَّه له أعينَ صاحب حمَّام أعينَن بالكوفة ، ٩٦٧/٢ وهو مولِّي لبكر (٢) بن واثل فقيَّتَله، فركب الحجَّاج بعليَّة غَرَّاء محجَّلة، وقال : إن الدّين أغرُّ محجَّل ، وقال لأبي كعب : قدَّم لواءك ، أنا ابن أى عَمَّاب وأصحابه، فبلغ بهم الرَّحبَّة، وحملوا على مطر بن ناجية فكشفوه ، فنزل عند ذلك الحجَّاج وأمرَ أصحابـَه فنزلوا، فجلس على عباءة ومعه عنْبسة بنسعيد، فإنَّهم على ذلك إذْ تناول متصقلة بن منهكهل الضَّبيّ بلام شبيب ؛ فقال : ما تقول في صالح بن مُسترّ ح ؟ وبم تشهد عليه ؟ قال : أعلى هذه الحال، وفي هذه الحرّ ق (١)! والحجَّاج ينظرُ ، قال : فبرئ من صالح ، فقال متصقلة : برئ اللهُ منك ، وفارقوه إِلَّا أربعين فارسًا هم أشدَّ أصحابه ، وانحاز الآخرون إلى دار الرَّرْق ؛ وقال الحجَّاج : قد اختَالفوا ، وأرسل إلى خالد بن عَسَّاب فأتاهم فقاتلَمَهم، فقُنُملت غَنَزالةً ،ومرَّ برأسيها إلى الحجنَّاج فارسٌ فعرفه شبيبٌ. فأمر عُلُوان فشد" على الفارس فقتلَكَ وَجاء بالرأس ، فأمر به فعُسل ودفنه وقال : هي أقرب إليكم رحماً - يتعنى غزالة .

ومضى القومُ على حامِيتَهم ، ورجع خاللهٌ إلى الحجَّاجِ فأحبره بانصراف

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «المسكر». (۲) ف: «البكير».

<sup>(</sup>٣) الحزّة: الشدّة.

القوم ، فأُمرَه أن يحمل على شبيب فحمل عليهم، وأتبعه مُمانية ، منهم قعنب والبَّطين وعُلُّوان وعيسى والمهذَّب وابن عُوَّيم وسنان ، حتَّى بلغوا به الرحبة، وأتى شبيب في موقفه بحدوط بن عُمير السَّدوسي ، فقال له شبيب : يا خُوط ، لاحُكْم َ إِلا ً لله ، فقال : لاحُكم إِلا ۖ لله ، فقال شبيب: خُوط من أصحابكم، ولكنَّه كان يخاف، فأطلقه . وأتبي بعُمير بن ٩٦٨/٢ الْقَعَقْمَاع ، فقال له: لا حُنْكُم إلاَّ لله يا عُـمـَير ، فجعل لا يفقهَ عنه، ويقول : ف سبيل الله شبابي، فرد د عليه شبيب": لاحكُم َ إلا لله، ليتخلَّصه (١)، فلم يفقه " . فأمر بقتله ، وقُمتُل مصاد أخو شَـبَـيب ، وجعل شبيب ينتظـر النّـفرُ الَّذين تبعوا خالداً فأبطئوا. ونعس شبيب فأيقطَه حبيب بن حدرة ، وجعل أصحابُ الحجاَّج لا يُقد مون عليه هيبة " له، وسار إلى دار الرّزْق ، فجمع رثَّة (٢) مَن قُتل من أصحابه، وأقبل البانية إلى موضع شبيب فلم يجدوه، فظنوا أنَّهم قتلوه ، ورجع مطرٌ وخالدٌ إلى الحجَّاج فأمرَهما فأتبعا الرَّهط الْمَانية . وَأَتْبِعِ الرَّهِط شَبِيبًا . فَمْضُوا جَمِيعًا حَتَّى قَطْعُوا جَسِر المدائن ، فلخلوا دَيْرًا هنالك وخالد يتَقْفُوهم، فحصرهم في الدَّير، وفخرجوا عليه فهزموه نحوًا من فرسخين حنمًى ألـقَوْا أنفستَهم في دحِيْلة بخيَلهم ، وألقتَى خالد" نفسه بفرسه فمر به ولواؤه في يده ، فقال شبيب : قاتله الله فارساً وفرَسَه ! هذا أشد" الناس ، وفرسُه أقوى فرس في الأرض ؛ فقيل له : هذا خالدٌ بن عتبَّاب ، فقال : مُعُمْرَقٌ له في الشجاعة ؛ والله لو علمتُ لأقحمتُ خلفه ولو دّخكل النار .

٩٦٩/٧ ربيع الحديث إلى حديث أبى ميخنيّف . عن أبى عـَـمرو العُـلـُـرْيّ ، أن الحبيّاج دخل الكوفة َ حين انهزَم شبيب ، ثم صعد المنبر ، فقال: والله ما قُـُوتِـل شبّيب قطّ قبلُها مثلبّها ، وكيّّى والله هاربًا ، وترك امرأته يُسكّسرَ في آستها القصب . ثمّ دعا حبيب بن

<sup>(</sup>١) ف: اليخلصه ٥. (٢) الرثة: المتاع.

عبد الرحمن الحكميّ فبعثه في أثره في ثلاثة آلاف من أهل الشأم ، فقال له الحجَّاج: احذر بياته، وحيثما لقيته فنازله، فإن الله قد فكلَّ حمَّدَّه، وقصم نابَهَ. فخرج حبيبُ بنُ عبد الرحمن في أثرَ شبيب حتَّى نزل الأنبار ، وبعثُ الحجَّاج إلى العمَّال أن دُسُّوا إلى أصحاب شبيب أن من عجاءنا منهم فهو آمن ؛ فكان كل من ليست له تلك البصيرة ممَّن قد هد ه القتال يجيء فيؤمن ، وقبل ذلك ما قد نادى فيهم الحجبَّاج يومَ هُنُرِموا : إنَّ من جاءنا منكم فهو آمين ، فتفرق عنه ناس كثير من أصحابه ، وبلغ شبيبًا مَشْرَلُ حبيب بن عبد الرحمن الأنبار ، فأقبل بأصحابه حتمى إذا دنا من عسكرهم نرزل فصلتي بهم المغرب.

قال أبو ميخنسَف : فحد تني أبو يزيد َ السكسَكيّ ، قال : أنا والله في أهل الشأم ليلمَة جاءنا شبيب فبيَّتَمَا . قال: فلمَّا أمسيَّمْنا جَمَعَمَنا حبيبُ بنُ عبد الرحمٰن فجعلَتنا أرباعًا ، وقال لكل رُبْع منا : ليُحِزِيُ كلِّ رُبْع منكم جانبَه ، فإن قاتل هذا الرَّبع فلا يُعْثَهُم (١) هذا الرَّبُع الآخَرَ ، فإنَّه قد بلغي أنَّ هذه الحوارج منًّا قريب ، فوطِّنوا أنفسكم على أنَّكم ٩٧٠/٢ مبَيَّنُون ومقاتلُون؛ فما زِلنا على تعبيتنا حَتَّى جاءنا شبيب فبيَّتنا، فشدًّ على رُبْع مناً، عليهم عمَّان بن سعيد العذري فضاربهم طويلا، فما زالت قدم إنسان منهم ، ثم تركهم وأقبل على الرّبع الآخر . وقد جعل عليهم سعد بن مجل سهم م المراجع و الله على الربع (٢) العامري فقاتلهم، فم تركهم وأقبل على الربع (٢) الآخر وعليهم النعمان بن سَعَد الحميريُّ فما قدر منهم على شيء ، ثمَّ أقبل على الربع الآخرَ وعليهم ابن أقيصِر الخنّعثميّ فقاتلهم طويلا ، فلم يَطَفَر بشيء ، ثم أطاف بنا يحمل علينا حتى ذهب ثلاثة أرباع اللَّيل ، وألزُّ بنا حي قلنا ، لا يُفارِقنا، ثم نازلنا راجلا طويلا، فسقطتْ والله بيننا وبينهم الأيدى، وفُنْقت الأعينُنُّ، وكثرت القتلي، قتلنا منهم نحواً من ثلاثين ، وقتلوا منًّا نحوًا من مائة ، والله لو كانوا فيما نرى يزيدون على مائة رجل لأهلكونا ، وايمُ الله على ذلك ما فارَقونا حتَّى مَلَلناهم وملُّونا ، وَكُرِهُونا وَكُرْهَاهُم ،

<sup>(</sup>۱) س: «ينهم»، ف: «ينهم». (۲) ف: «الرابع»،

٧٧ تـــ ٧٧ ٢٧٨

ولقد رأيت الرجل منتًا يضرب بسيفه الرجل منهم فما يضره شيء من الإعياء والضّعف ، ولقد رأيت الرّجل منتًا يقاتل جالسًا يَسَنْفُح بسَيْفه ما يستطيع أن يقوم من الإعياء(١)، فلمنًا يشوا مننًا ركب شبيب مٌ قال لمن كان نزل من

أصحابه : اركبوا ، فلمَّا استوَوا على متُّون خُيولِهم وجَّه (٢) منصرفًا عنًّا ..

قال أبو ميخنف: حدثني فروة بنُ لقيط، عن شبيب،قال: لمَّا انصرفنا عنهم وبنا كآبة شديدة ، وجراحة ظاهرة ، قال لنا : ما أشدُّ هذا الَّذي بنا اوكننا إنما نطلب الدنيا! وما أيسر هذا في ثواب الله! فقال أصحابه: صدقت يا أمير المؤمنين ، قال : فما أنسي منه إقبالته على سُويد بن سليم ولا مقالـته له : قتلتُ منهم أمس رجلين : أحدُهما أشجبَعُ الناسِ ، والآخرُ أَجْبُنَ الناس ، خربجتُ عشيتَ أمس طليعة الكم فلقيتُ منهم ثلاثة نفر دخلوا قرية يشرون منها حوائجتهم ، فاشترى أحدُهم حاجته ، ثم خرج قبل أصحابه وخرجتُ معه ، فقال : كَأَنَّكُ لم تشتر عَلَقَاً ، فقلت : إِنَّ لِي رُفِّيَقَاءً قَد كَيْفَوُّنِي ذَلِك، فقلت له : أَين تَرَّى عدوًّنا هذا نَزَل ؟ قال : بلغني أنَّه قد نزل مناً قريباً ، وايم الله لود د "ت أنمَّى قد لفيتُ شبيبَهم هَذَا ، قلت : فتحبّ ذلك؟ قال : نعم، قلت : فخذ حد ورك ، فأنا والله شبيب، وانتضَيَّت سَيَّنْنِي ، فخَرَّ والله مَيَّنَّا ۚ ، فقلت له: ارتبفِّع وَيَسْحَلَكُ" ؛ وذهبتُ أنظُر فإذا هو قد مات ، فانصرفتُ راجعًا ، فأستقبل الآخر خارجًا من القرية ، فقال : أين تذهب هذه الساعة ؟ وإنَّما يرجعَ الناس إلى عسكرهم ! ظم أكلَّمه، ومضيتُ يقرَّب بى فرسى، وأتبعنى حتَّى لـَحِقَى ، نقطعت عليه فقلت له : ما للك ؟ فقال : أنت والله من علد ونا ؟ فقلت : أجل والله ، فقال : والله لا تبرح حتمَّى تمَقَّتلني أو أقتُللك ، فحملت عليه وحمَّمال على "، فاضطر بْنا بسيّْفينا ساعة "، فوالله ما فضَّلْتُهُ في شد"ة نَفْس ولا إقدام إلا أن سيفي كان أفْطَع من سيفه ، فقتَتَلتُه ؛ قال : فضَينا حتَّى قطعنا د جلة ، ثم أخذ ْنا في أرض جُنُوختي حتى قَطَعْنا دجلة مرّة أخرى من

<sup>(</sup>١) ب، ف: «من الإعياء والضعف». (٢) ب: «وجد».

<sup>(</sup>٣) ب، ف : « ارفع و يحك رأسك » .

YV**4** 

عند واسيط ، ثم أخذنا إلى الأهواز ثم إلى فارس ، ثم ارتفعنا إلى كرمان .

## [ ذكر الخبر عن مهلك شبيب ]

وفى هذه السنة هلك شبيبٌ فى قول ِهشام بن ِ محمَّد . وفى قول غيرِه كان هلاكه سنة ثمان وسبعين .

## 

قال هشام ، عن أبى مخنف : قال : حد نبى أبو يزيد السّكهسكي ، قال : أقفلنا الحمجاج إليه — يعنى إلى شبيب — فقسم فينا مالا عظيما ، وأعطمى كل جريع منا وكل ذى بلاء ، ثم أمر سفيان بن الأبرد أن يسر إلى شبيب ، فتجهر سفيان ، فشق ذلك على حبيب بن عبد الرحمن الحكمى ، شبيب ، فتجهر سفيان إلى ربيل قد فللته وقتلت فرسان أصحابه ! فأمضى سفيان بعد شهرين ، وأقام شبيب بكرمان ، حتى إذا انجر واستراش هو وأصحابه أقبل راجعا ، فيستقبله سفيان بجسر دعم بن الحموبين الحكم بن الأهواز ، وقد كان الحجاج كتب إلى الحكم بن أيتوب بن الحكب الحكم بن أبيوب بن الحكم بن أبي عقيل ، وهو زوج ابنة الحجاج وعامله على البنصرة .

أما بعد ، فابعثُ ربجلا شجاعًا شريفًا من أهل البصّرة في أربعة ۖ آلاف إلى شبيب ، ومُرَّه فلْسُكَلَّحَ بسُفْسِان بن الأبرد ، وليسَسْمع له ولينُطع ۗ .

فبعث إليه زياد بن عَسَرو العَتكى في أربعة آلاف ، فلم ينته إلى سُعُنيان حتى التي سُعُنيان وشبيب، ولمناً أن التقيا بجيسر دجيل عبر شبيب إلى سُعُنيان فوجد سُعُنيان وشبيب، ولمناً أن التقيا بجيسر دبستان الفيهرى ، وبعث على ميمنته بشر بن حسان الفيهرى ، وبعث على ميسرته عمر بن هبسيرة الفزارى ، فأقبل شبيب في ثلاثة كراديس من أصحابه ، هو في كتيبة وسويد في كتيبة ، وقعنس المحلمي في كتيبة ، وتعنس المحلمي في كتيبة ، وخلف الحلل بن وائل في عسكره ، قال : فلمناً حمل سُويد وهو في ميمنته

177/1

<sup>(</sup>۱) ف: ﴿ مضاهر ﴾ .

۰ ۲۸ سنة ۷۷

على ميسرة سُفْيانَ ، وقعنبٌ وهو في ميسرته على ميمنته حمَّمَل هو على سُفْيان، فَاضْطَرَ بَنْنَا طُويَلا من النَّهَار ، حتَّى انحازُوا فرجعوا إلى المكان الَّـذَى كانوا فيه ، فكرّ علينا هو وأصحابه أكثرَ من ثلاثين كدّرّة ، كلّ ذلك لا نزول من صَفَّننا . وقال لنا سُفْسيان بنُ الأبرد: لاتتفرَّقوا ، ولكن لِتزحَف الرجالُ إليهم زحفاً ، فوالله ما زلُّنا نطاعينُهم ونضاربهم حتَّى اضطررناهم إلى الجيسر ، فلمنَّا انتهى شبيب إلى الجيسر نزل ونزل معه نحو من مائة رجل ، ٩٧٤/٢ فقاتَـكْناهم حتى المساء أشد قتال قَاتله قوم "قط" ، فما هو إلا أَن نزلوا فأوقعوا لنا من الطَّعن والضَّرب شيئًا ما رأينا مثلته من قوم قطَّ . فلمَّا رأى سفيانُ أنَّه لا يتقدر عليهم ، ولا يأمن مع ذلكُ ظفرهم ، دُعا الرَّماةَ فقال : ارشقُوهم بالنَّبل، وذلك عند المساء، وكان التقاؤهم نصف النهار، فرماهم أصحابُ النَّبل بالنَّبل عند المساء، وقد صَفَّهم سُفْيان بن الأبرد على حيدة، وبعث على المُرامية رجلا ، فلمًّا رشقوهم بالنَّبل ساعة ً شدُّوا عليُّهم ، فلمَّا شدّوا على رُماتنا شكد نا عليهم ، فشغلْناهم عنهم ، فلما رموا بالنَّبل ساعة "ركب شبيب وأصحابه ثم كرُّوا على أصحاب النَّبل كرَّة " صرع منهم أكثرُ من ثلاثين رجلا، ثم عطف بخسَيْله علينا، فمشى عامدًا نحونا؛ فطاعَسَاًه حَمَّتًى اختَمَاط الظلام ، ثمَّ انْمُرَف عنمًا ، فقال سُفيان لأصحابه : أيُّها الناس ، دَعُوهم لا تشَّعوهم حتى نُصبِّحهم غُدُوة . قال: فكَهَمَهُ نا عنهم وليس شيء أحب إلينا من أن ينصرفوا عناً .

قال أبو محنف: فحد في فرّوة بن لقيط، قال: فا هو إلا أن انتهينا إلى الجيسر، فقال: اعبروا معاشر المسلمين، فإذا أصبحناً باكرّناهم إن شاء الله، فقمترنا أمامة، وتخلّف في أخرانا، فأقبل على فرسه، وكانت بين يديه فرس أنى ماذيانة، فنزا فرسه عليها وهو على الجسر فاضطربت الماذيانة، ونزل حافرُ ربيل فرس شبيب على حرف السلمينة، فضطربت الماذيانة، فلما سمّقط قال: ﴿ لِيَقْضِى اللهُ أَمْرًا كَانَ مَمْعُولاً ﴾ .

٩٧٠/٧ فارتمس (١) في الماء، ثمّ ارتفَع فقال: ﴿ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ •

<sup>(</sup>١) ارتمس في الماء . إذا انغمس فيه حتى يغيب رأمه وجميع جمده فيه .

۲۸۱ ۷۷

قال أبو مخنَّف : فحدثني أبو يزيد السَّكْسكيّ بهذا الحدث وكان ممَّن يقاتله من أَهل الشأم، وحدَّثني فَروة بن ُ لقيط ، وكان ممَّن شهد مواطنـهـــ فأمًّا رجل من رهطه من بني مُـرّة بن هـَـمًّام فإنَّه حدَّثني أنه كان معه قومٌ يقاتلون من عشيرته ، ولم يكن لهم تلك البصيرة النافذة ، وكان قد قتل من عشائرهم رجالا كثيرًا ، فكأن ذلك قد أوجع قلوبتهم ، وأوغَرَ صدورَهم ؛ وكانْ رجل يقال له مُقاتل من بني تيم بن شيّببان من أصحاب شبيب ، فلمًّا قتل شبيبٌ رجالاً من بني تريم بن شيبان أغار هو على بني مُرّة بن همّمّام فأصاب منهم رجلا ، فقال له شبيب : ما حمَمَلك على قسَّلهم بغير أمرى! فقال له: أصلحك الله! قتلتُ كفَّار قومي، وقتلتَ كفَّار قومك، قال: وأنت الوالى على حتمَّى تقطع الأمور دُوني! فقال : أصليَحك الله! أليس من ديننا قتل مَن كان على غير رأينا، مناً كان أو من عيرنا! قال: بلي، قال: فإنسَّما فعلت ما كان ينبغي ، ولا والله يا أمير المؤمنين ما أصبَّت من رهطك عُشر ما أصبت من رهطي ، وما يحل لك يا أمير المؤمنين أن تسجد من قسَّسْل الكافرين ؛ قال : إنى لا أجد من ذلك . وكان معه رجال كثير قد أصاب من عشائرهم ، فزعموا أنبَّه لمنَّا تخلُّف في أخريات أصحابه قال بعضُهم لبعض: هل لكم أن نقطع به الجسر فند رك ثارًنا الساعة! فقطعوا الجسر، فمالت السفُمن، فـَمَزيع الفرس ونفر ، ووقع في الماء فغرق .

قال أبو مختمَّف : فحد تنى ذلك السُرِّىّ بهذا الحديث ، وناسٌ من رَهُطُ شبيب يَمَدُّ كرون هذا أيضًا ؛ وأَمَّا حديث العامَّة فالحديثُ الأوَّل.

947/4

قال أبو محنف : وحد ثنى أبو يزيد السكاسكى ، قال : إناً والله لنتهياً للانصراف إذ جاء صاحبُ الجسر فقال : أين أميرُكم ؟ قلنا : هو هذا ، فتاد والله المناء ، فتناد والله الله الله الله الله وقع في الماء ، فتناد والله عضرة م غرق أميرُ المؤمنين ! ثم إنهم انصرفوا واجعين ، وتركوا حسكرهم ليس فيه أحد ، فكبر سمين فعبر إلى عسكرهم ، فإذا ليس فيه منهم صافرٌ وبعث مُهاصر بن صَيقٌ فعبر إلى عسكرهم ، فإذا ليس فيه منهم صافرٌ

۷۷ شنة ۷۷

ولا آثير (١)، فنزل فيه، فإذا أكثرُ عسكرخلق الله خيرًا، وأصبَحْنا فطلبنا شبيبًا حتَّى استخرَجْناه وعليه الدَّرْع، فسمَعتُّ النَّاس يزْعمون أنه شتَق بطنية فأخرج قلبة، فكان مجتمعا صُلْبًا كأنَّه صَخْرة، وإنَّه كان يَتضرِب به الأَرض فتيثب قامة إنسان؛ فقال سفيان: احْمَدُوا الله اللَّذي أعانكم فأصبح عسكرهم في أبدينا.

قال أبو زيد عُمر بنُ شَبَّة : حد آنى خلاّ د بنُ يزيد الأرقط ، قال : كان شبيب يُنْعَى لأمَّه فيقال : قتِل فلا تَمَهل قال : فقيل لها : إنَّه غرِق، فَمَهيك ، وقالت : إنى رأيتُ حينُ ولدتُهُ أنَّه خرج مِنْى شِهاب نار ، فعَمَلمتُ أنه لايمُفضه إلاّ الماء .

قال هشام عن أبي مخنف : حد تني فرّوة بن لقيط الأزدى ثم الغامري أن يربيد بن تعييم أبا شبيب كان ممنّ دخل في جيش سلّمان بن ربيعة إذ بعث به و بمن معه (٢) الطيد بن عقبة عن أمرٍ عان آياه بذلك مدّدا لأهل الشام أرض الروم، فلمناً فقعل المسلمون أقيم آلسبّي للبيع ، فرأى يزيد ابن نمُعيم أبو شبيب جارية حمراء ، لا شهلاء ولا زرّقاء طويلة جميلة تأخد هما العين ، فابتاعها ثم أقبل بها ، وذلك سنة خمس وعشرين أول السنة ، فلمنا أدخملها الكوفة قال : أسلمي، فأبت عليه ، فضربها فلم ترد و الا عصياناً ، فلمناً رأى ذلك أمر بها فاصلحت، ثم دعا بها فأدخلت عليه ، فلم بالمقاها تملقت منه بحمل فولدت شبيباً ، وذلك سنة خمس وعشرين في ذى الحجة في يوم النتور يوم السبت . وأحبت مولاها حبال شعديداً – وكانت حكوثه (١٦) – وقالت : إن شت أجبتك إلى ما سألتني من الإسلام ، فقال لها : شت ، فاسلمت ، وولدت شبيباً وهي مُسلمة ، وقالت : إنى رأيت فها يقل عالمة القاق كثير عرج من قبكي شيهاب فنقب يسطع وتنى بلغ الساء وبلغ الآفاق كلها ، فينا هو كذلك أذ وقع في ماء كثير جارٍ فخبا، وقد ولدت محل الذي تهريون فيه الدماء ، وإلى

<sup>(</sup>١) يقال : ما في الدار من صافر ، أي أحد يصفر ، وهو مثل .

<sup>(</sup> ٢ ) ا : «معد الوليد بن عقبة » . (٣) كذا في ا ، وفي ط : « تحدثه » .

قد أوّلتُ رؤياىَ هذه أنى أرى وليدى هذا غلامًا، أراه سيكون صاحب دماء يُهُسَرِيقها ، وإنى أرى أمره سيعلو ِوَيتعظم سريعًا . قال : فكان أبوه يسختلف ٩٧٨/٢ به وبأمّه إلى البادية إلى أرض ِ قومه على ماء يُدعنَى اللَّصَف .

قال أبو ميخنيَف : وحدّ ثني موسى بن ُ أبى سُويد بن رادى أنَّ جُنْدَ أهل الشام النَّذين جاءوا حملوا معهم الحمَجر فقالوا: لا نفر من شبيب حتَّى يفر هذا الحجر؛ فبلغ شبيبًا أمرُهم ، فأراد أن يكيدهم ، فدعا بأفراس أربعة ، فربط في أذنابها ترَسة في ذَنَبَ كلِّ فرس تُرْسَيَنْ ، ثُمَّ ّ ندب معه ثمانية َ نفر من أصحابه، ومعه غلامٌ له يقال له حيَّان ، وأمره أن يحمل معه إداوَةً من ماء ، ثم سار حتَّى يأتى ناحيةً من العسكر ، فأمر أصحابه أن يكونوا في نواحي العسكر، وأن يجعلوا مع كلّ رجلين فرسًّا، ثم يُمُيسُّوها الحديدَ حتَّى تجد حرَّه ويخلُّوها في العسكر، وواعدهم تلعة " قريبة " من العسكر ، فقال : من نجا منكم فإن "موعده هذه التَّلْعة ؛ وكره أصحابه الإقدام على ما أمرهم به ، فنزل حيثُ رأى ذلك منهم حيى صنع بالخَيْل مِثْلَ الَّذِي أمرهم ، ثمَّ وغلتْ في العسكر ، ودخل يَتَنْلُوها مُحكَّمًّا فضرب الناس ُ بعضُهم بعضًا ، فقام صاحبُهم الَّذي كان عليهم ، وهو حبيب بن عبد الرحمن الحككميّ، فنادى : أيها الناس ، إن هذه مكيدة ، فالزَّمُوا الأرض حتَّى يتبيَّن لكم الأمرُ ، ففعلوا وبتى شبيب في عسكرهم ، فلزم الأرض حيث رآهم قد سكنوا ، وقد أصابتُه ضَربة عمود أوهنتُه ، فلمًّا أن هدأ الناسُ ورجعوا إلى أبنيتهم خرج في غيمارهم حتَّى أتى التلعة، ٩٧٩/٢ فإذا هو بَحيًّان، فقال: أفرغ يا حيًّان على رأسي من الماء؛ فلمًّا مدّ رأسه ليصبّ عليه من الماء هم حيَّان أن يَضرِب عنقه ، فقال لنفسه : لاأجد لى مكرُمة ولاذكرًا أرفع مين قتليي هذا ، وهو أماني عند الحجَّاج، فاستقبلتُه الرّ عدة حيثُ هَمَم بما همَّم به، فلمَّا أبطأ بحك الإداوة قال : ما يُبطئك بحلَّها! فتناوَل السُّكين من مَـوْزَجِهِ (١) فخَـرَقها به ، ثمَّ ناوَلَـها إياه ، فأفرَغ عليه من الماء . فقال حيان : منهَني والله الجُبُن وما أَخمَذُني من

<sup>(</sup>١) الموزج : الحف ، فارسى معرب . الجواليق ٣١١ .

الرِّعِدة أن أضرِب عُنقه بعد ما همتُ به. ثم ّ لَحِينَ شبيب بأصحابه في عسكره .

\* \* \*

[خروج مطرّف بن المغيرة على الحجَّاج وعبد الملك]

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة خرج مُطرّف بن المغيرة بن ِ شُعْبة على الحجّاج ، وخلع عبد الملك بن مروان ولحق بالجبال فقتُل .

ذكر السبب الذي كان عند خروجه وخلعيه عبد الملك بن مروان :

قال هشام عن أبى محنف، قال : حدثنى يوسف بن بريد بر بكر الأردى أن بى المغيرة بن شعبة كانوا صُلتحاء نبكلاء، أشرافناً بأبدانهم سوى شرّف أبيهم ومنزلتهم (١١)ى قومهم . قال : فلمنا قدم الحجاج فلقوه وشافتهتهم عكم أنّهم رجال قومه وبنو أبيه ، فاستعمل عُروة بن المغيرة على المحبرة على همكذان .

قال أبو مختنف: فحد أنى الحُصين بن يزيد بن عبدالله بن سعد بن نُفيل الأزدى ، قال: قَلَّم علينا مطرف بن المغيرة بن شُعْبة المدائن فصعد الأزدى ، قال: قلم علينا مطرف بن المغيرة بن شُعْبة المدائن فصعد المنبر فحصد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس ، إن الأمير الحجاج أصلحه الله قد ولانى عليكم، وأمر فى بالحكم بالحق، فالعدل فى السيرة، فإن علمت عملت ما أمر في به فأنا أسعد الناس، وإن لم أفعل فنفسى أو بقت ، وحظ ننسى ضيعت ، ألا الإي جالس لكم العصرين ، فارقعوا إلى حواثجكم ")، وأشير واعلى " بما يصلحكم ويُصلح بلاد كم ، فإنى لن آلوكم خيرًا ما استطعت أن ثم نول .

وكان بالمدائن إذ ذاك رجالٌ من أشراف أهل المصروبيوتات الناس، وبها مقاتبلة لا تسعُها عدّة : إن كان كمّونٌ بأرض جُرُخَى أو بأرض الأنبار فأقبل مطرّف حين نزل حتّى جلس للناس فى الإيوان ، وجاء حكيمُ بنُ الحارث الأزدىّ يمشى نحوه ، وكان من وجوه الأزد وأشرافيهم ، وكان الحجرَّاج قد

<sup>(</sup>۱) ا: « وميراثهم » .

<sup>(</sup> ٢ - ٢ ) ب، ف : « ارفعوا إلى حوائجكم فإنى جالس لكم العصرين » .

استعمله بعد ذلك على بيت المال - فقال له: أصلحك الله! إني كنتُ منك نائسًا حين تكلَّمتَ ، وإني أقبلتُ نحوك الأجسك ، فوافكَ ذلك نزولك، إنَّا قد فهمنا ما ذكرت لنا ، أنَّه عهد إلىك ، فأرشد الله العاهد والمعهود إليه ، وقد منتيت من نفسك العكل ، وسألت المعونة على الحق ، فأعانك الله على ٩٨١/٢ ما نويت ، إنَّك تُشبه أباك في سيرته برضا الله والناس ، فقال له مطرَّف : ها هنا إلى"؛ فأوسع له فجلس إلى جنَّبه .

قال أبو مخسَف : فحد تني الحُصَين بن يزيد أنَّه كان من خير عامل قدم عليهم قط ، أقمعه لمريب ، وأشد م إنكارًا للظلم، فكم عمليه بشر بن الأجداع الهمداني ، ثم الثوري ، وكان شاعرًا فقال :

غَرَّاءَ وَهْنَانَةِ حُسَّانَةِ الجيدِ في الناس ساعة يُحْلَى كلٌ مردُود والحامل الثِّقْل يومَ المغرَّم الصَّيدِ حمر السِّبال كأُسْدِ الغابةِ السُّودِ أَبناءُ كلِّ كريم النَّجلِ صِنديدِ ٩٨٢/٢ فغادَرُوهُ صريعاً ليلة العِيدِ كَأَنُمَا زَلَّ عن خُوصاءَ صَيْخُودِ قد فُضَّ بالطَّعن بينَ النَّخل والبيدِ

إِنى كَلِفتُ بَخْود غيرِ فاحشةٍ كَأَمْها الشمس يومَ الدَّجْنِ إِذ برزَتْ مَشي مَعَ الآنُسِ الهيفِ الأَماليدِ سلِّ الهوى بعَلنْدَاقٍ مُذَكَّرةٍ عنها إلى المُجْتَدَى ذى العُرْف والجود إلى الفتى الماجدِ الفيَّاضِ نَعرفهُ منَ الأَكارِمِ ٱنْسَاباً إِذَا نُسِبُوا إنى أُعِيذُكَ بالرحمنِ مِن نَفَرٍ فرسانُ شَيْبان لم نسمع بمثلهم شَدُّوا على ابن حُصينِ في كَتِيبَتِهِ وابنُ المجالِدِ أَرْدَتْهُ رَمَاحُهُمُ وكلُّ جَمع بروذابارَ كان لهمْ فقال له: ويدحك! ماجئت إلالترغبنا. وقدكان شبيب أقبل من ساتيدما، فكتب مطرّف إلى الحجَّاج:

أمًّا بعد ، فإنى أخبر الأميرَ أكرَمه الله أنَّ شبيبًا قد أقبل نحونا ، فإن رأى الأميرُ أن يُمدّنى برجال أضبط بهم المدائن فعل ، فإن المدائن يابُ الكوفة وحصنُها .

فبعث إليه الحجَّاجُ بن مخنَّف سَبْرة بن عبد الرحمن بن مخنَّف في مائتين وعبد الله بن كنَّاز في مائتين ، وجاء شبيب فأقبل حتَّى نزل قناطرَ حُدُ يَفَة ، ثُمَّ جاء حتَّى انتهى إلى كَـلُـوَاذا ، فعـَبر منها د جلة، ثم أقبل حتى نزل مدينة بتَهُرُسير ومطرّف بن المغيرة في المدينة العتيقة الَّتّي فيها منزل كسّري ٩٨٣/٢ والقيص ، فلماً نزل شبيب بيهر سير قطع مطرف الجسر فها بينه وبين شبيب ، وبعث إلى شبيب أن ابعثُ إلى وجالا من صُلَّحاء أصحابك أدارِسْهم القرآن ، وأنظر ما تَـدْعون إليه ، فبعث إليه رجالا ؛ منهم سويد بن سُليم وقعنْب والمحلِّل بن وائل ، فلما أدني منهم المعبر وأرادوا أن يتنزِلوا فيه أرسل إليهم شبيب ألّا تدخلوا السَّفينة حتَّى يرجع إلى " رسولي من عند مطرّف، وبعث إلى مطرّف: أن ابعث إلى بعدّة من أصحابك حتَّى ترد على أصحابي، فقال لرسوله: القه فقل له: فكيف آمنك على أصحابي إذا بعثتُهم الآن إليك، وأنت لا تأمني على أصحابك! فأرسَلَ إليه شبيب : إنَّك قد علمتَ أنَّا لانستحلُّ في ديننيا الغنَّدُر ، وأنتم تفعلونه وتهوَّنونه . فسترَّح إليه مطرَّف الربيعَ بنَ يزيدُ الأسدىّ ، وسلمان بن حُدْيَفَة بنَ هلال بن مالك المزَنَّى ، ويزيد بن أبي زياد مولى المغيرة \_ وكان على حَرَس مطرّف \_ فلمًّا وقعوا في يديه بعث أصحابة إله .

## قال أبو مِخنَف :

حدثی النصر بن صالح ، قال : کنت عند مطرف بن المنبرة ابن شعبة فما أدرى أقال : إنى کنت فى الجنسد الذين کانوا معه ، أو قال : کنت بإزائه حيث دخلت عليه رُسُلُ شبيب ! وکان لى ولائنى ولائنى ود أمكرما ، ولم يكن ليستر مناً شيئا ، فلخلوا عليه وما عنده أحد من الناس غيرى وغير أخى وبلام بن صالح ، وهم ستة ونحن ثلاثة ، وهم شاكون فى السلاح ، ونحن ليس علينا إلا سيوفنا ، فلما د توا قال سدويد : السالام على من خاف مقام ربه وعرف الهدكى وأهلة ، فقال له مطرف : أجرا " ، فسلم الله على أولئك ، ثم جلس القوم ، فقال له مطرف : أجرا " ، فسلم الله على أولئك ، ثم جلس القوم ، فقال له

سنة ۷۷ "

مطرف: قُصُوا على آمركم ، وخبروني ما اللّذي تبطلُون ؟ والام تند عون ؟ فحمد الله سُويد بن سلم وأثني عليه ثم قال : أمّا بعد ، فإن الذي نقمنا على ند عو إليه كتاب الله وسنة محمد صلّى الله عليه وسلّم ، وإنّ الذي نقمنا على قوينا الاستثنار بالفّي ، وتعطيل الحدود والتسلط بالجبرية . فقال لهم مطرف : ما دعوتم إلا إلى حق ، ولا نقمتم إلا جبّو رقم ظاهراً ، أنا لكم وتكون بدى وأيديكم واحدة ، فقالوا : هات ، اذكر ما تريد أن تندكر ، فإن يكن ما تدعونا إليه حقاً نُجبيك ؛ قال : فإنى أدعوكم إلى أنقاتل فوات يكن ما تدعونا إليه حقاً نُجبيك ؛ قال : فإنى أدعوكم إلى أنقاتل عواب الله المنافقة الله على المحداثهم الله ي أحدثوا (١) ، وأن ندعوهم إلى كتاب الله وسنة نبية ، وأن يكون هذا الأمر شورى بين المسلمين ، يؤمرون عليهم من يرضون لأنفسهم على مثل الحال التي تركهم عليها عربُن للخصاً با فإن العرب إذا علمت أنّ ما يراد بالشورى الرّضا من قريش رضوا وكثر تبعكم منهم وأعوانكم على علوكم ، وتم لكم هذا الأمر الذي

" قال : فَــَوْشِـَـوا مِـن عنده ، وقالوا : هذا ما لا نجيبك إليه أبدًا ،فلمــًا ٩٨٠/٢ مـَـَــُوا فكادوا أن يخرجوا من صُنُّـة البيت التفت إليه سُــويد بن سليم، فقال : يابن المغيرة ، لوكان القوم عـُـداة ً غُـدُدرًا كنتَ قد أمكنتـهم من نفسك ، ففــَر ع لها مطرّف ، وقال : صدفت وإله موسى وعيسى .

قال : ورجعوا إلى شبيب فأخيروه بيمتقالته، فطَسَمِ فيه ، وقال لهم : إن أصبحتم فليأته أحد كم ؛ فلمناً أصبحوا بعث إليه سُويداً وأمرَه بأمره ، فجاء سُريد حتَّى انتهى إلى باب مطرّف، فكنتُ أنا المستأذن له، فلمنادخل وجلس أردتُ أن أنصرف ، فقال لى مطرّف : إجلس فليس دونيك سِرً ؛ فجلستُ وأنا يومئذ شاب أغيد ، فقال له سويد : من هذا الذي ليس لك دونه سيتر ؟ فقال له : هذا الشَّريف الحسيب ، هذا ابن مالك بن زُهر بن سِدر الله يان كان دينه على الله على ا

<sup>(</sup>١) ا، س: وعلى أحداثهم التي أحدثوا ، .

قد ر حسبه فهو الكامل ، ثم أقبل عليه فقال: إنَّا لقينا أميرَ المؤمنين بالَّذي ذكرتَ لنا ، فقال لنا : القَـوُّه فقولوا له : أَلسَتَ تَـعَلَّـم أَنَّ اختيار المسلمين منهم خيرَهم لهم فما يرون رأىٌ رشيد! فقد مضتُّ به السَّنة بعدَ الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم، فإذا قال لكم: نعم، فقولوا له: فإنَّا قد احرنا لأنفسنا أرضًانا فينا ، وأشدَّنا اضطلاعـًا لـِمـَا حُمَّل ، فما لم يغيِّر ولم يُبدِّل فهو وليُّ أمرنا . وقال لنا : قُـُولُوا له فيها ذكرت لنا من الشوري حين قلتَ: إنَّ العربُ ٩٨٦/٢ إذا علمت أنتكم إنها تريدون بهذا الأمر قُريشًا(١)كان أكثر لتبعكم منهم؛ فإنَّ أَهَلَ الْحَقِّ لا ينقُصُهُم عند الله أن يقلُّوا ، ولا يزيد الظالمين خيرًا أن يَكُثُّرُ وا ۚ ، وإن تَوْكَنا حقَّنَا الَّذِي خرجْناً له، ودخولنا فيما دعوتنا إليه من الشوري خطيئة" وعَـَجْزُ ورُخصة" إلى نصر الظالمين ووَهْنُ ، لأنَّا لا نرى أنَّ قريشًا أحقَّ بهذا الأمر من غيرها من العرب . وقال(٢) : فإن زعم أنَّهم أحقَّ بهذا الأمر من غيرِها من العرب فقولوا له : ولم ذَاك؟ فإن قال : لقرابة محمَّد صلَّى الله عليه وسلم بهم فقولوا(٣) له : فوالله ما كان يتنبغيى إذًا الأسلافنا الصالحين من المهاجرين الأوَّلين أن يتولُّوا على أسرة محمَّدً، ولا على ولد أبى لمهمَب لو لم يبق غيرُهم ؛ واولا أنَّهم علموا أن خير الناس عند الله أتقاهم ، وأن أولاهم بهذا الأمر أتنقاهم وأفضلهم فيهم ، وأشد هم اصطلاعاً بحمول أمورهم ما تمولوا أمور الناس ، ونحن أوّل مَّنَ أَنْكُرُ الظَّلْمُ وَغَيَّرُ الجَّوْرُ وَقَاتَكُ الأَحْزَابِ ، فإن اتَّبَعَنا فله ما لنا وعليه ما عَلَينا ، وهو رجل من المسلمين ، وإلا يفعل فهو كبعض من نُعادى ونُقاتـل من المشركين .

فقال له مطرّف : قد فهمتُ ما ذكرتَ ، اِرجع يوملَك هذا حتَّى تنظرَ في أمرنا .

فرجع ، ودعا مطرّف رجالاً من أهلَ لِمثانِه وأهلِ نُصائحه ؛ منهم سليانُ بنُ حَدْ يَفَة المُرْزَقِّ ، والرّبِيع بنُ يزيدَ الْأُسَدَىّ . قال النَّضْر بن مدلاً عند من الله عند أن ويزيد بن أبي زياد مولى المغيرة بن شُعْبَة قائميّن على المعرفة على المعرفة على المعرفة المعرفة المعرفة على المعرفة المعر

<sup>(</sup>١) ب: «قريشياً». (٢) ط: «فقال له». (٣) ط: «فقل».

رأسه بالسَّيف ، وكان على حمر سه ، فقال لهم مطرَّف": يا هؤلاء ، إنَّكم نُصحالًى وأهل مود تي ومن أثق بصلاحه وحسن رأيه ، والله ما زلت لأعمال هؤلاء الظلَّامة كارها ، أنكرها بقلى ، وأغيرها ما استَطعتُ بفعلى وأمرى، فلمَّا عظمتْ خطيئتُهم، ومرّ بي هؤلاء القومُ يجاهدونهم ، لم أرّ أنَّهُ يسعني إلا مناهـَضتَهم وخلاً فَهُم إنْ وجدتُ أعوانًا عليهم ، وإنى دعوتُ هؤلاء القومَ فقلت لهم كَيْتَ وَكَيْت ، وقالوا لي كيت وكيت ، فلستُ أرى القتال معهم ، ولو تابتعوني على رأيي وعلى ما وصفتُ لهم خلعتُ عبد الملك والحجَّاج، ولسر ت إليهم أجاهيدهم . فقال له المُزَّنيِّ : إنَّهم لن يُتابِعوك ، وإنَّك لن تُتابِعَهم فأخْف هذا الكلام ولا تُظهره لأحد ، وقال له الأسدى مشر ذلك ، فَحَيَّمًا مولاه ابن أبي زياد على ركبتيه ثم قال: والله لا يَخفيَ ممَّا كان بينك وبينهم على الحجَّاج كلمة واحدة، وليَدُزاد نَ على كلَّ كلمة عشرة أمثالها ، والله أن لوكنتَ في السَّحابِ هاربًا من الحجَّاج ليلتمسن أن يصل إليك حتى يُهلكك (١) أنت ومين معك ؛ فالنَّجاء النجاء من مكانك هذا ، فإنَّ أهل المدائن من هذا الجانب ومنذاك الجانب، وأهل عسكر شبيب يتحد ثون بما كان بينك وبين شبيب ، ولا تمس من يومـك هذا حتَّى يَبَـٰلُـعُ الْحَبرُ الحجاَّج ؛ فاطلب دارًا غير المدائن . فقال له صاحباه: ما نرَى الرأى إلا ١٨٨/٢ كما ذكراك (٢)، قال لهما مطرف: فما عندكما ؟ قالا: الإجابية إلىما دعو تينا إليه والمؤاساة لك بأنفسنا على الحجَّاج وغيره . قال : ثمَّ نظر إلى ، فقال : ما عند ك ؟ فقلت : قتال عدو ك، والصَّبر معك ما صبرت ، فقال لي : ذاك الظَّرْزُ بك .

قال : ومكث حتَّى إذا كان فى اليوم الثالث أتاه قعنب فقال له : إنْ تابعَتنا فأنتَ منتًا ، وإن أبيت فقد نابذُناك ، فقال: لا تُعجَلوا اليومَ فإنَّا نَنظ .

قال : وبعث إلى أصحابه أن ارحلوا اللَّيلـةَ من عند آخِرِكم حتَّى تُـوفُوا الدَّسكرة معي لحدّث حدث هنالك .

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «تبلك». (۲) ب، ف، «ما قال».

مُ أَدلِعَ وَحَرِعِ أَصِحَابُهُ معه حَتَّى مرَّ بدَيْر يَرْ دَجِرِد فَرْله ، فلقيه قَبِيصة أُ بنُ عبد الرحمن القحافي من خشعم، فدعاه إلى صُحبته، فصحبه وكساه وحسَملته، وأمر له بنققة، ثم سارحتى نؤل الدَّسكرة، فلمنا أواد أن يرتحل منها لم يجد بداً من أن يعلم أصحابه ما يريد ، فجمع إليه رووس أصحابه ، فذكر الله بما هو أهله وصلتى على رسوله ، ثم قال لهم : أما بعد ، فإن الله كتب الجهاد على خلقه ، وأمر بالعدل والإحسان ، وقال فها أنزَل علينا : ﴿ وَيَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرُ والتَّقْرَى ، وَلاَ تَكَوَّدُوا عَلَى اللهُ مُن اللهِ اللهُ يَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ وَحَلُس الصحبة ، ومن أبى فليذهب حيث شاء ، فإنى لست أحب أن يقبضي من ليست له نية "في جهاد أهل الجورد، أدع كذا كله اللهورة وحُس الصحبة ، ومن أبى فليذهب حيث الدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبية وإلى قتال الظلمة ، فإنى الله الله اللهم شُورَى بين المسلمين يرتضون الأنفسهم من أحبوا .

قال : فَوْتَب إليه أصحابُه فبايعوه ، ثم إنّ دخل رحلة وبعث إلى سَبْرة بن عبد الرحمن بن مختف وإلى عبد الله بن كتّاز التّهدى فاستخلاهما ، ودعاهما إلى مثل ما دعا إليه عامة أصحابه ، فأعطتياه الرّضا ، فلمناً ارْتَحَل انصرفا بمن معهما من أصحابه حتى أتبيّا الحجاج فوجداه قد نازل شبيباً ، فشهدا معه وقعة شبيب . قال : وخرج مطرّف بأصحابه من الدّسكرة موجبّياً نحو حلّوان ، وقدكان الحجاج بعث في تلك السنة سدُويد بن عبدالرحمن السّعدى على حُلوان وماسبلان ؛ فلمناً بكلّغه أن مطرّف بن المغيرة قد أثبل نحو أرضه عَرَف أنّه إن رفتى في أمره أو داهن لا يتقبل ذلك منه الحجاج ، فجمع له سدُويد أهل البلد والأكراد ، فأما الأكراد فأعدلوا على بناهم من قتاله ،

قال أبو مخذَف : فحد ثني عبد الله بن علقمة الخنعميّ أنّ

<sup>(</sup>١) سورة المائدة:٢.

۲۹۱ vv نـ

الحجاًج بن جارية الخنفميّ حين سمع بخروج مطرّف من المدائن نحو الجبل أتبعه في نحو من ثلاثين رجلا من قومه وغيرهم . قال : وكنت فيهم فليحقّناه بحلّمان ، فكناً ممنّ شهد معه قتال سُويَد بن عبد الرحمن . قال أبو محنف: وحدثني بذلك أيضًا النَّصْر .

قال أبو ميخنيّف : وحدّثني عبدُ الله بنُ علقمة . قال : ما هو إلا أن قيّد منا على مطرّف بن المُغيرة ، فُسرَّ بمتقدّمنا عليه ، وأجلس الحجّاج ابنَ جارية معه على متجلسه .

قال أبو ميخنف : وحد تنى النضرُ بن صالح ، وعبدُ الله بنُ علقمة ، أنَّ سُويداً لَمَّا خرج إليهم بمن معه وقف فى الرّجال فلم يخرج بهم من البُيوت ، وقدَ م ابنهُ القَعقاع فى الخيّل ، وما خيلهُ يوبئذ بكثير .

قال أبوم خنف : قال النّض بن صالح : أراهم كانوا مائين ، وقال ابن علقمة : أراهم كانوا يتقصُون عن (١ الثلثائة . قال: فلاعا مطرّف الحجَّاج بنجارية فسرَّحه إليهم في نحو منعد تهم (١ ) ، فأقبلوا نحو الشحفّاع وهم جاد بون في قتاله ، وهم فرسان متعالمون ، فلماً رآهم سرُيد لقد تيسرَّ وا(١ ) نحو آبنه أرسل إليهم غلاماً له يقال له رُستم – قبّل معه بعد ذلك بدير الجمّاجم – في يده وايه بهي سعد ، فانطلق غلامه حتى بعد ذلك بدير الجمّاجم – في يده وايه بني سعد ، فانطلق غلامه حتى انتهى إلى الحبماجم – في الله والربّ بني سعد ، فانطلق غلامه حتى بريدون فلا بد من منهم ما في أيدينا . فلمرّ جاء بن أب فلرت فلا له الحبماج بن جارية ، فقال له الحبماج بن عارية ، فقال له مطرّف : جارية : الت أمرتا فاذكر له ما ذكرت لي ، فخرج حتى أتى مطرّفا فلد كر بلادنا ، فإن العربية ، فقال له مطرّف : ما أريدكم ولا بلاد كم ، فقال له : فالزم هذا الطريق حتى تمخرُج من بلادنا ، فإن ال الحبماج في أناه ، وليزم والطريق حتى محرف المرابع عن معرف المل المحبيا بلادنا ، فانل معرف المل بقال المحرب عن عامة أصحابه المولي وقال المعرب عن عامة أصحابه من والمائية فإذا الأكراد أبها ، فنزل مطرف ونول معه عامة أصحابه مروا بالثنية فإذا الأكراد أبها ، فنزل مطرف ونول معه عامة أصحابه

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : «من» . (٢) ا : معدهم ه . (٣) ا ، س : «سيلواه .

٧٧ تست ٧٧

وصَحد إليهم في الجانب الأيمن الحجّاجُ بنُ جاربة، وفي الجانب (١٠) الأيسر سليانُ بنُ حُدُدَيَفة ، فهزماهم (١٠) وقتكاهم ، وسلم مطرّف واصحابُه فمضوا حتى دنوًا من هممدّان ، فتركتها وأخذ ذات السار إلى ماه دينار، وكان أخوه حمزة بن المغيرة على هممذان ، فكرّه أن يدخلها فيُتُهم أخوه عند الحجّاج ، فلمًا دخل مطرّف أرض ماه دينار كتب إلى أخيه حمزة :

أمًّا بعد ، فإن النَّفقة قد كَشُرُت والمؤنة قد اشتدّت ، فأمد د أخاك بما قد رَتَ عليه من مال وسلاح .

وبعث إليه يزيد بن أبى زياد مولى المغيرة بن شُعبة ، فجاء حتى دخل على حمزة بكتاب مطرق ليلا ، فلما رآه قال له : لكلتك أملك! أنت قتلت مطرقاً ؟ فقال له : لكلتك أملك! أنت نقسة مطرقاً ؟ فقال له : ويَسْحك ! ولكن مطرقاً قتل نقسة وقتلتى ، وليتة لا يقتلك ، فقال له : ويَسْحك ! من سوّل له هذا الأمر ! فقال : نقسة سوّلت هدا "اله مقص عليه القصص ، وأخير و بالخبر ، ودفع كتاب مطرق إليه ، فقرأه ثم قال : نهم ، وأنا باعث إليه بمال وسلاح ، ولكن أخيرى تترى ذلك يتخفى لى ؟ قال : ما أطن أن يحفى ، فقال له حمزة : فوالله لن أنا خدلته فى أنفع النصرين له نصر العلالية ، لا أخذلك فى أيسر النصرين نصر السريرة . فالل : فسرح إليه مع يزيد بن أبى زياد بمال وسلاح ، فأقبل به حتى آئى مطرقاً ونحن نزول في وسُتاق من رساتيق ماه دينار ، يقال له : سامان مناخم أوض أصبهان ، وهو رسُتان كانت الحمراء أتنزله .

قال أبو مختف : فحد أنى النّضرُ بنُ صالح، قال: والله ماهو إلا أن مضى يزيدُ بنَ أبى زياد ، فسمعتُ أهل العسكر يتحد ثون أنَّ الأمير بَعث إلى أخيه يسأله النفقة والسلاح ، فأتيتُ مطرقًا فحد تته بذلك ، فضرب بيده على جَسِهته ثم قال: سبحان الله ! قال الأول : ما يخفي إلا مالا يكون (٤٠)،

<sup>(</sup>١) ب، ف: « في الجانب » . (١) س: « فهزموهم » .

<sup>(</sup>٣) ب، س: « له هذا » . (٤) كذا في ا، وهو الصواب ، وفي ط: « قال » .

قال : وما هو إلا أن قدم يزيد بن أبى زياد علينا ، فسار مطرّف بأصحابه حتى نزل قُرّم وقاشان وأصبتهان.

قال أبو مختنف : فحد أنى عبد الله بن علقمة أن مطرفاً حين نزل قُم وقاشان واطمأن ، دعا الحجاج بن جارية فقال له : حد أنى عن هزيمة شبيب يوم السبّيةة أكانت وأنت شاهدها ، أم كنت خرجت قبل الوقعة ؟ قال : لا ، بل شهدتُها (١٠) قال : فحد أنى حديثهم كيف كان ؟ فحد له ، فقال : إنى كنتُ أحب أن يتظفر شبيب وإن كان ضالاً فيقتل ضالاً . قال : فظننت أنه نحى ذلك الأنه كان يرجو أن يم له الذى يتطلب لو هلك الحجاج . قال : ثم إن مطرقاً بعث عماله .

قال أبو مخسَف : فحدثنى النّـضرُ بنُ صالح أنّ مطرقًا عمل ٩٩٣/٢ حازمًا لولا أن الأقدار غالبة . قال : كتب (٢) مع الرّبيع بن يزيد إلى سُويد ابن سرحان الثقني، وإلى بكير بن هارون البنجـليّ :

أما بعد ، فإنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيته ، وإلى جهاد مَنْ عَندَ عن الحق ، والمناثر بالفتى ، وترك حكم الكتاب ، فإذا ظهر الحق ودُمن الباطل ، وكانت كلمة الله همي العليا ، جعلنا هذا الأمر شُورَى بين الأمة يرتفى المسلمون لأنفسهم الرضا، فمن قسيل هذا منا كان أخانا في ديننا ، وولينا في عيانا ومماتنا، وممن رد قلك علينا جاهد أناه واستنصرنا الله عليه فكفي بنا عليه حجة ، وكني بتركه الجهاد في سيل الله غينياً ، وبمداهنة الظالمين في أمر الله وهيئاً ، ولن الله كثرهاً ، ولن ينال رضوان الله إلا بالصبر على أمر الله ، وجهاد أعداء الله ، فأجيبوا رحمكم الله إلى الحق ، وادعوا إليه من ترجون إجابته ، وعرفوه ما لا يتعرف ، وليقيل إلى كن من رأى رأينا ، وأجاب دعوتنا ، ورأى عدوه عدونا .

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «شاهدتها». (۲) ب، ف: «وكتب».

فلما قَدَّم الكتابُ على أَدْيِنْلك الرجلين دَبَّنا في رجال من أهل الريّ ودَعَوَا من تابعَمَهما ، ثمّ خرجا في نحو من ماثة من أهل الرَّى سرَّا لا يُفطَنَّنُ<sup>(١)</sup> ١٩٩٤ بهم ، فجاءوا حتى وافوا مطرّفاً. وكتب البراءُ بنُ قبيصة ، وهو عامل الحجّاج على أصبَهانَ :

أما بعد ، فإن كان للأمير أصلحه الله حاجة في أصبهان فليبعث إلى مطرّف جيشًا كثيفًا يستأصله ومن معه ، فإنه لا تزال عصابة قد انتفحت له من بلدة من البلدان حتى تُوافية (٢) بمكانه الذي هو به ، فإنه قد استكثّف وكندُر تَبَعه ، والسلام .

فكتب إليه الحجّاج :

أما بعد ، إذا أتاك رسول<sup>(٣)</sup> فعسَسْكير ُ بمن معك ، فإذا مرَّ بك عـَـــــيّ ابن وتــّـاد فاخرج معه فى أصحابك ، واسمع له وأطـــع . والسلام .

فلما قرأ كتابة خرج فعسكتر ، وبعل الحجاج بن يوسف يسرح إلى البراء بن قبيصة الرّجال على دواب البريد<sup>(1)</sup> عشرين عشرين، وخمسة عشر خمسة عشر، وعشرة عشرة عشرة حتى سرح اليه نحوًا من خمسائة، وكان في ألفين. وكان الأسود بن سعد الهمذاني (ام) أنى الرّى في فتح الله على الحجاجيوم لي شبيباً بالسبّبخة ، فرّ بهممّذان والجبال، ودخل على حمزة عامدر إليه ، فقال الأسود : فأبلغت الحجاج عن حمزة ، فقال : قد بلغنى ذاك ، وأراد عزلته، فخشى أن يمكر به، وأن يمتنع منه، فبعث إلى قيس بن سعد الصجلي وهو يومئذ على شرعاة الاً عرزة المنابق ولبي عجل وربيعة عدد بهممّذان فيعث إلى قيس بن سعد بعههام على همّذان ، وكتب إليه أن أوثيق حمزة في الحديد (٧) ، واحسه قبلك حتى يأتبلك أمرى .

. فلما أتاه عهده وأمره أقبل ومعه ناس من عشيرته كثير ، فلما دخل المسجدوافق الإقامة لصلاة العصر ، فصلة جمعة (٢٠) ، فلما انصرف حمزة انصرف معه

<sup>(</sup>۱) ب، ٺ: «ففطن». (۲) ب: «يواقيه».

<sup>(</sup>٣) ب : ف : «كتاب ورسول a . ( ؛ ) ب : « النبرد a . ( ه ) كذا في ا ، وفي ط : « الهيداني a . ( ٦ ) ب ، ث : «شرط a .

<sup>(</sup> ه ) کدای ۱ ، وق ط : « اهمدان » . . . ( ۲ ) ب ، ف : « سرط » .

<sup>(</sup>٧) ب، ف: «بالحديد». (٨) ا: « وصلى مع حمزة ».

قيس بن سعد العجليّ صاحب شُرَطه ، فأقرأه كتاب الحجّاج إليه ، وأراه عهدّه ، فقال حمزة . سمعًا وطاعة ؛ فأوثقه وحبّسه فى السجن ، وتولى أمر هَمَّدَان، وبعث عمّاله عليها ، وجعل عماله كلهم من قومه ؛ وكتب إلى الحجاج :

أَما بعد ، فإنى أخير الأمير أصلحه الله ، أنى قد شددتُ حمزةَ بن المغيرة فى الحديد ، وحبسته فى السجن ، وبعثتُ عمالى على الحراج ، ووضعتُ يدى فى الجديد ، فإن رأى الأميرُ أبقاه الله أن يأذن لى فى المسير إلى مطرف أذن لى حى أجاهدة فى قومى، ومن أطاعتى من أهل بلادى؛ فإنى أرجو أن يكون الجهادُ أعظم الجراً من جيابة الحراج . والسلام .

فلما قرأ الحجاج كتابةً ضَحك ثم قال : هذا جانب آثراً مَّا قد أمّناه . وقد كان حمزة بهسَمدُ أن أثقـَل مَا خلق الله على الحجّاج مخافة أن يمد أخاه بالسلاح والمال ، ولا يدرى لعله يبدو له فيعق ، فلم يزل يكيدُه حمى عزله : فاطمأن وقصد قصد مطرف .

قال أبو مخنف : فحد ثنى مطرّف بن عامر بن والله أن الحجاج لما قرأ كتابَ قيسَ بن سعد العجليّ وسمع قولته : إن أحسبًا الأميرُ مرت إليه حتى أجاهدّه فى قومى ، قال : ما أبغض إلىّ أن تتكثّر العربُ فىأرض الحمراج. قال : فقال لى ابن الغرق : ما هو إلا أن سمعتها من الحجاج فعلمتُ أنه لو ٩٩٦/٢ قد فَرَخ له قد عَزَله .

قال : وحد ثنى النّـضر بن صالح أنّ الحجاج كتب إلى عدىّ بن وتّاد الإياديّ وهو على الرّي يأمره بالمسير إلى مطرّف بن المغيرة وبالممرّ على البرّاء ابن قبيصة ، فإذا اجتمعوا فهو أميرُ الناس .

قال أبو ميخنسَف : وحد ثنى أبى عن عبدالله بن زهير ، عن عبدالله بن سُليم الأزْدَى ، قال : إنّى لسَجالس مع عدى بن وتناد على مجلسه بالرّى إذ أناه كتاب الحجاج ، فقرأه ثم دفعه إلى ، فقرأته فإذا فيه :

أما بعد ، فإذا قرأت كتابى هذا فانهض بثلاثة أرباع مَن معك من أهل الرّى ، ثم أقبل حتى تمر بالبراء بن قبيصة بجتى ، ثم سيرًا جميعًا ، فإذا ۷۹ منة ۷۷

لقيتهما فأنت أمير الناس حتى يتقتل الله مطرّفاً ، فإذا كنّفتى الله المؤمنينَ مؤنّته فانصرِف إلى عملك فى كنّنتَف من الله وكنّلاءتيه وسيّره . فلما قرأته ُقال لى : قمْ وتجهزْ .

قال : وخرج فعسكتر ، ودعا الكتاب فضر بوا البعث على ثلاثة أرباع الناس، فما مضت جُمعة حتى سرنا فانتهيسنا إلى جتى ، ويُوافينا بها قبسيصة القدّحانى فى تسعمائة من أهل الشأم ، فيهم محمر بن مبيرة ، قال : ولم فلبث بحتى إلا يومين حتى نهض عدى بن وتباد بمن أطاعه من الناس ومعه ثلاثة آلاف مُقاتِل مع البراء بن قبيصة بعثهم إليه ١٩٠٧ الحجاج من الكوفة ، وسبعمائة من أهل الشأم ، ونحو ألف رجل من أهل أصبتهان والأكراد ، فكان فى قريب من ستة آلاف مُقاتِل ، ثم أقبل حتى دخل على مطرف بن المغيرة .

قال أبو مخنمَف : فحد أنى النّضر بن صالح ، عن عبد الله بن علقمة ، أن مطرّقًا لما بَلغه مسيرُهم إليه خند قرعلى أصحابه خننْدقًا ، فلم يزالوا فيه حتى قدموا عليه .

قال أبو محند قد: وحد تنى يزيد مولى عبد الله بن زهير ، قال : كنتُ مع مولاى إذ ذَلك ؛ قال : خرج عدى بن وتاد فعبى الناس ، فجعل على مستنه عبد الله بن زهير ، ثم قال للبراء بن قبيصة : قم فى الميسرة ، فغنضب البراء ، وقال : تأمرنى بالوقوف فى الميسرة وأنا أمير مثلك! تلك خيبًل فى الميسرة ، وقد بعثت عليها فارس مُصر الطُّفيل بن عامر بن واثلة ؛ قال : فأنهي ذلك إلى عدى بن وتاد ، فقال لابن أقيصر الخعمى : انطلق فأنت على الخيل ، وانطلق إلى البراء بن قبيصة فقل له : إنك قد أمرت بطاعى ، ولست من الميسة والميسرة والخيل والرجالة فى شىء ، إنما عليك أن تؤمر فشطيع ، ولا تتحرض لى فى شىء أكره، فأتنكر لك — وقد كان له مكرمًا .

ثُمَّ إنَّ عديًّا بعث على الميسرة عمرَ بنَ هبيرة ، وبعثه في مائة من أهل الشأم ، فجاء حتى وقف برايته ، فقال رجل من أصحابه للطُّفيل بن عامر : Y9V vy 2:

خَلَّ الِيتَلَكُ وَتَنَبُّ عَنَا، فإنما نحن أصحابُهذا الموقف ؛ فقال الطُّفقيَل: إنَّى لا أخاصمكم، إنما عقد لى هذه الراية البَراء بنُ قبيصة ، وهو أميرُنا ، وقد علمننا أنَّ صاحبَكم على جماعة الناس ، فإن كان قد عقَدَ لصاحبَكم على جماعة الناس ، فإن كان قد عقَدَ لصاحبَكم الممارِكَ الله له، عَبْ فيهلا ، كُفُوا عنا أخيرًا وأنها المعارِق عن أخيكم وابن عمَّكم، رايتنا رايتك ، فإن شئتَ آثرِناك بها . قال : فا رأينا رجلين كانا أحلم منهما في موقفهما ذلك. قال : ونزل على بن وتّاد ثمَّ رأيف نحو مطرّف .

قال أبو مبخنـَف: فحدَّثني النَّـضر بن ُ صالح وعبد ُالله بن ُ علقمة أنَّ مطرَّفاً بعث على ميمنته الحجَّاج بنَ جارية ، وعلى ميسرته الرّبيع بن يزيدً الأسدى، وعلى الحامية سلمان بن صخر المُزَّنَّ (١)، ونزل هو يمشى في الرَّجال، ورأيتُه مع يزيد بن أبي زياد مولمَى أبيه المغيرة بن شُعبة . قال : فلما زحف القوم بعضهم إلى بعض وتدانمُوا قال لبكير بن هارون َ البَحِكَلَ : اخرُج إليهم فادعهم إلى كتاب الله وسُنة نبيه ، وبَكَنَّمُهم بأعمالهم الحبيثة . فخرج إليهم بكير بن هارون على فرس له أدهمَ أقرح ذنوب عليه الدِّرع والمغفرَر والساعدان ، في يده الرمح ، وقد شد درعت بعصابة حمراء من حواشي البرود ، فنادى بصوت له عال رفيع: يا أهل َ قبلتنا، وأهل َ ملتنا، وأهلَ دعوتـنا ، إنا نسألكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي علمه بما تُسرُّون مثل علمه بما تُعلنون لمَّا أنصفتمُونا وصدَ قَـْتمونا، وكانت نَـصِيحتُكم لله لا لحَلَقه، وكنَّم شهداءً لله على عباده بما يعلَّمُه الله من عباده . خَبَّرُونِي عن عبد الملك بن أمروان ، وعن الحجَّاج بن يوسف، ألسم تعلمونهما جبَّارَيْن مستأثرَيْن يتَّبعان الهوَى، ٩٩٩/٢ فيأخذان بالظِّنَّة ، ويتَقتُلانُ على الغَضَب . قال: فتنادَ وْا من كل جانب: ياعدوَّ الله كذبتَ، ليسا كذلك، فقال لهم: ويُلْمَكُم ﴿ لَا تَفْتُرُوا عَلَى اللهِ كَذْبِهُا فَيُسْجِنَكُمْ بِعَذَابِ وَقَدْ خَابَ مَنِ أَفتَرَى ﴾ (٢) ويلكم، أو تعلمون من الله ما لا يعلم، إنى قد استشهدتكم وقد قال الله فى الشهادة: ﴿ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهَ آثِمٌ قَلْبُهُ ﴿ ١٣٠

<sup>(</sup>١) ا : « المرَّى » . ( ٢ ) سورة طه: ٦١ . ( ٣ ) سورة البقرة: ٢٨٣ .

فخرج إليه صارمٌ مولتي عدى بن وتأذ وصاحب رايته، فحمل علي بُكتير ابن هارونَ البجئليّ ، فاضطرَبا بسيفَيهما ، فلم تعمل ضربةُ مولتي علىيّ شيئًا ، وضربه بكير بالسيف فقَسَله ، ثمّ استقدم، فقال : فارس لفارس، فلم يخرج إليه أحدٌ ، فجعل يقول :

صَارِمُ قَدْ لَا قَيْت سِيْفاً صَارِما وأَسَدًا ذا لِبْدَة ضُبَارِمَا (١)

قال: ثم إن الحجاج بن جارية حمل وهو في الميمنة على تُمر بن هيرة وهو في الميمنة على تُمر بن هيرة وهو في الميسرة ، وفيها الطنّقيل بن عامر بن واثلة ، فالتي هو والطنّقيل – وكانا صاحبه ، فكفناً أيديهما ، واقتنلوا طويلا . ثم إن ميسرة عدى بن وتالد غير بعيد ، وانصرف الحجاج بن جارية إلى موقفه . ثم آن الربيع بن يزيد حمّل على عبد الله بن زُمير ، فاقتنلوا طويلا ، ثم آن جماعة النساس حملت على الأسكة ي فقتلته ، وانكشفت ميسرة مطرف بحماية وأسمحابه فقاتلته قتالاطويلا ، ثم آن عرب بن هبيرة حمل على الحجاج بن جماعة ابن المغيرة حتى انتهت إليه . ثم آن عمر بن هبيرة حمل على الحجاج بن جمل بن المغيرة حتى انتهت إليه . ثم آن عمر بن هبيرة حمل على الحجاج بن وحمل ابن أقيصر الخنعي في الحيال على سليان بن صخر المزنّي فقيتكه ، وانكشفت خيلهم ، حتى انتهى إلى مطرف ، فشم اقتتلت الفرسان أشد قتال وانكشفت خيلهم ، حتى انتهى إلى مطرف ، فشم اقتتلت الفرسان أشد قتال رآه الناس قط ، ثم آن وصل إلى مطرف .

قال أبو ميخنَف : فحدَّ ثنى النَّضْرَ بن صالح أنهجل يناديهم يومنذ: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَمَالَقُ إِلَى كَلِيمَة سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم ۚ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلَّاللَّهُ وَلا نَهْرِكَ بِهِ شَيْفًا وَلَا يَشَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّقًا فَقُولُوا الشَّهَدُوا بِأَنَّا مُشْلِمُونَ ﴾ (٢)

قال : ولم يزل يقاتل حتى قُتُل، واحتزّ رأسَه عُمر بنُ هبيرة ، وذكر أنه قتله ، وقد كان أسرع إليه غيرُ واحد ، غير أنّ ابن هُبيرة احتزّ رأسه وأوفده

<sup>(</sup>١) الضبارم : الشديد الحلق من الأسد . (٢) سورة آل همران: ٦٤ .

إلى عدىّ بن وتـّاد وحظىّ به ، وقاتل مُحرّ بن هبيرة يومئذ وأبلى بلاءً حسناً .

قال أبو محنف : وقد حد تنى حكم بن أنى سفيان الأزدى أنه قتل بزيد بن زياد مولى المغيرة بن شعبة ، وكان صاحب راية مطرّف . قال : ودخلوا عسكر مطرّف، وكان مطرّف قد جعل على عسكره عبد الرحمن بن عبد الله بن عفيف الأزدىّ ، فقتل ، وكان صالحاً ناسكاً عفيفاً .

أبو محنف : حدثنى زيد مولاهم أنه رأى رأسه مع ابن أقيصر الخعمى ، فا ملكت نفسى أن قلت له : أما والله لقد قتلت من المسلين العابدين الله اكرين الله كثيراً . قال : فأقبل نحوى وقال : من أنت ؟ فقال له مولاى : هذا غلامى ١٠٠١/٢ ما له ؟ قال : فأخبره بقالتى ؛ فقال : إنه ضعيف العقل ؛ قال : ثم انصوفنا إلى الرّيّ مع عدى بن وقاد . قال : وبعث رجالا من أهل البلاء إلى الحجّاج ، فأكرمهم وأحسن إليهم . قال : وبعث رجالا من أهل البلاء إلى عدى بن وقاد فطلبوا لبكير بن هارون الأمان فآمنه ، وطلبت ثقيف لسُويد بن سرحان الثقيق الأمان فآمنه ، وطلبت في كل رجل كان مع مطرف عشيرته ، فأمهم وأحسن في ذلك ، وقد كان رجال كان مع مطرف أحيط بهم في عسكر مطرف أحيط بهم في عسكر مطرف أحيط بهم في عسكر مطرف ، فنادوا : يابراء ، خذ لنا الأمان ، يا بواء ، اشفكم لنا .

قال أبو مخنف : وحدثني النّضرين صالح أنه أقبل حي قدم على سويد بن عبد الرحمن محلوان ، فأكرمه وأحسن إليه ، ثم إنه انصرف بعد ذلك إلى الكوفة.

قال أبو مختَف : وحدّثنى عبدُالله بنعلقمة أنّ الحجّاج بن جارية الحَشَّعْمَى أَتَى الَّرِيَّ وَكَانَ مَكَنْتَبُهُ بِهَا، فطلُبإلى عدى فيه، فقال : هذا رجلٌّ مشهور قد شُهر مع صاحبه ، وهذا كتابُ الحجاج إلى فيه .

قال أبو مخنَف : فحدّ نمى أبى عن عبد الله بن زُهير ، قال : كنت فيمن كلمه في الحجّاج بن جارية، فأخرج إلينا كتاب الحجّاج بن يوسف: أما بعد: فإن كان الله قتل َ الحجّاجَ بن جارية فبُعْدًا له . فذاك ما أهوَى ١٠٠٢/٢ وأحيبٌ ؛ وإن كان حيًّا فاطلبه قبنًاك حتى توُثِقَهَ ، ثمَّ سَرَّح به إلىّ إن شاء الله . والسلام .

قال : فقال لنا : قد كتُتب إلى فيه ، ولا بد من السمع والطاعة ، ولو لم يُكتب إلى فيه المنته لكم ، وكففتُ عنه فلم أطلبه . وقمنا من عنده . قال : فلم يزل الحسجاج بن جارية خاتشًا حتى عزل عدى بن وتبًاد، وقدم خالد ابن عتبًاب بن ورَّقاء ، فشيتُ إليه فيه ، فكليَّمته فآمنه . وقال حبيب بن خدرَة مولى لبني هلال بن عامر :

هل أَق فائدٌ عن أبسارِنا إِذْ خَعْيِيناً مِنْ عَدُوَّ خِرُقاً إِذَ أَتَانا الْخَوْفُ مِن مَأْمَنِنا هِ فَطُوينا في سَوادٍ أَفْقَا وَسِيلِ هَدْيَة يَوْمًا هل رَأَتْ بَشَرًا أَكْرَمَ منا خُلُقا ! وَسُلِيها أَعْلَى المهدِ لنسا أَو يُصِرُّونَ علينا حَنَقَا ! وَكُمْ من خُلَة من قَبلِها قَدْ صَرَمْنا جَبلَها فانطَلَقا وَلَكُمْ من خُلَة من قَبلِها قَدْ صَرَمْنا جَبلَها فانطَلَقا وَأَصَبْنا الْمَيْشَ عَيْشًا رَنَقَا وَأَصَبْنا الْمَيْشَ عَيْشًا رَنَقَا وَصَهِيْتُ اللّهَ الْمَيْقَ مِنْ اللّه الحَدَقَ وَشَهِيْتُ الخَيْلُ قَد يُونِيقَى ويرد اللّهُو عَنى الأَنقَى يَتَركوا للسّيوفِ الهِنْد فيها طُرُقَا للسّيوفِ الهِنْد فيها طُرُقَا فَلَا مَا وَافَقَى شَنَّ طَبَقَا فَلُمُ مَا فَافَقَى شَنَّ طَبَقَا فَاللّهُ عَنِي الْمَافِقُ فَي يَتَركوا للسّيوفِ الهِنْد فيها طُرُقَا فَكَانًى من غَلْهِ الْمَنْقَا مثل مَا وافَقَ شَنَّ طَبَقَا فَلُونَ مَنْ طَبَقَا اللّهِ مَا الْمَقَى مَنْ طَبَقَا اللّهِ الْمَلَقَ الْمَافِقَ مَنْ طَبَقَا اللّهِ الْمَافِقُ مَنْ طَبَقَا اللّهُ اللّهُ مَا الْمَقَى مَنْ عَلَا وافقتها مثل ما وافق مَنْ شَرَقُ طَبَقَا اللّهُ مَنَا اللّهَ الْمَافَقِ مَنْ طَبَقَا اللّهُ الْمَلْقَ الْمَافِقُ مَنْ الْمَافِقُ مَنْ الْمَافِقُ مَنْ الْمَافِقُ مَالًا اللّهُ الْمَلْمَا الْمَلْهَ الْمَلْمَ الْمَافِقُ مَنْ الْمَافِي الْمَلْمَا الْمُؤْفَى الْمَافِقَ مَنْ الْمَافِقُ مَنْ الْمَافِي الْمَلْمَا الْمَلْمُ الْمَلْمَافِي الْمَلْمَا الْمَلْمَ الْمَافِقُ مَنْ الْمَلْمَافِي الْمَلْمَ الْمَلْمَافِي الْمَلْمَافِي الْمَلْمُ الْمَلْمَافِي الْمُنْ الْمَلْمَافِي الْمُلْمَافِي الْمَلْمَافِي الْمُلْمَافِي الْمَلْمُ الْمُنْ الْمُلْفِي الْمُلْفَافِي الْمُلْمَافِي الْمُلْفِي الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمَالَقُونَ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمَلْمُ الْمُنْ الْمُلْمَافِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمِي الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُلْمِي الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُعْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

1 - - - - / -

[ ذكر الحبر عن وقوع الحلاف بين الأزارقة ] قال أبو جعفر : وفي هذه السنة وقع الاختلاف بين الأزارقة أصحاب

<sup>(</sup>١) ١: « هل أتانا الخوف » ، وسقط البيت الأول .

سنة ۷۷

قَـطَـرَىّ بن الفُحِـاءَة، فخـَالفه بعضهم واعتزلـه، وبايع عبد رَبّـه (١٠الكبير، وأقام بعضُهم على بيعة قطرىّ .

ذكر الحبر عن ذلك، وعن السبب الذي من أجله حدث الاختلاف
 بينهم حي صار أمرهم إلى الهلاك :

ذكر هشام "عن أبي مخنف، عن يوسف بن يزيد، أن الهلب أقام بسابور فقاتل قطرياً وأصحابه من الأزارقة بعد ماصرف الحجاج عتاب بن ورقاء عن عسكره فحوا من سنة . ثم إنه زاحفهم يوم البستان فقاتلهم قتالا شديداً ، وكانت كرمان في أيدى الحوارج ، وفارس في يد المهلب، فكان قد ضاق عليهم مكانهم الذي هم به ، لا يأتيهم من فارس مادة ، وبَسَكُدتُ (۱) ديارهم عنهم، فخرجوا حتى أنوا كرمان وتبعهم المهلب حتى نزل يجرر فت وجروفت مدينة كرمان فقاتلكهم بها أكثر من سنة قتالا شديداً ، وحازم عن فارس كلها في يدى المهلب بعث الحجاج عليها عمالة وأخذها من المهلب، فبلغ ذلك عبد الملك ، فكتب المهلب جاج عليها عمالة وأخذها من المهلب، فبلغ ذلك عبد الملك ، فكتب

أما بعد ، فدَعُ بسِنَد المهلَّب خراجَ جبال فارسَ ، فإنه لا بد للجيش ١٠.٠٤/٢ من قوَّة ، ولصاحب الجيش من معونة ، ودعْ لَه كُورَة فَسَاوَدَرَاكِبُرْدَ ، وكورة إصْطَاحْشْر .

> فر كمها المهلّب، فبعث المهلّب عليها عمّالته ، فكانت له قوّةً على عدّوه وما يصلحه ، فني ذلك يقول شاعرُ الأزْدوهو يعاتب المهلب :

> نقاتِلُ عن قُصورِ دَرَابَجرِدِ ونَجْيِي للمُغيرَةِ والرُّقَادِ وكان الرُّقاد بنُ زياد بن همام – رجل من العشيك – كريمًا على المهلَّب، وبعث الحجاج إلى المهلب البراء بن قبيصة ، وكتب إلى المهلب : أما بعد ، فإنك والله لو شئت فيا أرى لقد اصطلمت هذه الخارجة الماوقة ، ولكنتُك تحبّ طول بقائهم لتأكل الأرض حولتَك، وقد بعثتُ إليك البراء بن

 <sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : « عبد رب » . (٢) ا ، ط ، « بعد » ، وأثبت ما في ب ، ف .

۷۷ شد

قبيصة ليُنْمُوضك إليهم ، فانهض إليهم إذا قَمَدم عليك بجميع المسلمين ، ثُمَّ جاهدهم أشد الجهاد ، وإيناك والعيللَ والأباطيلَ ، والأمورَ التي ليست لك عندى بسائغة ولا جائزة ؛ والسلام .

فأخرج المهلب بنيه ؛ كل ابن له فى كتبية، وأخرج الناس على راياتهم المدهر ومتصافيهم وأخماسهم، وجاء البراء بن قبيصة فوقف على تل قريب منهم حيث يراهم . فأخذت الكتاب تحمل على الكتائب ، والرجال على الرجال، فيقتلون أشد الله الله الله الله الله الله الله النهار ، ثم انصر قول فجاء البراء بن قبيصة إلى المهلب فقال له : لا والله ما وأيت كبنيك فرسانًا قط ، ولا كفرسانيك فرسانًا قط ، ولا كفرسانيك من العرب فرسانًا قط ، ولا وأيت مثل قوم يقاتلونك قط أصبر ولا أبأس ، أنت والله المعذور . فرجح بالناس المهلب حتى إذا كان عند العصر عرج إليهم بالناس وبنيه فى كتائبهم، فقاتلوه كقتالم فى أول مرة .

قال أبو مختف: وجد تنى أبو المغلّس الكنانى ، عن عمه أبى طلحة ، قال : خوبجت كتيبة من كتائبنا ، فاشتلا بينهما القتال ، فأخدت كلَّ واحدة منهما لا تصُد عن الأخرى ، فاقتتلتا حى حجز الليلُ بينهما ، فقالت إحداهما للأخرى: ممن أنم ؟ فقال هؤلاء: نحن من بنى تمم ؛ وقال هؤلاء: نحن من بنى تمم ؛ فانصر فوا عند المساء ، قال المهلّب للبراء : كيف رأيت ؟ قال : رأيت ُ قوماً والله ما يعينك عليهم إلا الله . فأحسن إلى البراء بن قبيصة وأجازه ، وحملة وكساه ، وأمر له بعشرة آلاف درهم ، ثم انصرف إلى الحجاج فأناه بعدر المهلّب ، وأخبره بما رأى ، وكتب المهلّب إلى الحجاج :

أمابعد، فقد أتانى كتابُ الأمير أصلحه الله، وانهامه إيناى فى هذه الخارجة المارقة ، وأمرنى الأمير بالنهوض إليهم ، وإشهاد رسوليه ذلك ، وقد فعلت ، فليسأله عمارأى ، فأما أنا فوالله لو كنت أقدر على استئصالهم و إزالتهم عن مكانهم ثم أمسكت عن ذلك لقد غششتُ المسلمين ، وما وفيتُ

<sup>(</sup>۱) بعدها ی ب ، ف : «وأعظم».

4.4

لأمير المؤمنين، ولا نصحتُ للأمير (١) ــ أصلحه الله ــ فمعاذ الله أن يكون هذا من رأبي ، ولا مما أد ين الله َ به ، والسلام .

ثُمَّ إِنَّ المهلبِ قاتلهم بها تُمانية عشر شهراً لا يستقلُّ منهم شيئنًا ، ولا يرى في موطن يُسْتُقِعون له ولن معه من أهل العراق من الطعن والضرب ما يَـرُدْعُـونهم به ويَـكفُّونهم عنهم .

ثُمَّ إِنَّ رِجِلاً منهم كان عاملا لقَـطَـرَى على ناحية من كـرِمان خرج في سَريّة لهم يُدعىَ المُقَعَّطْمَرَ من بني ضَبَّة، فقَمَتَل رجلا قد كَان ذا بأسّ من الحوارج ، ودخل منهم في ولاية ، فقتله المُقَعَظرُ ، فوتَسَت الحوارج إلى قَطَرَى ، فَذَكُرُ وَا لَهُ ذَلِكُ ، وقالوا: أمكينًا من الضَّبِّي نقتله بصاحبنا ، فقال لهم: ما أرى أن أفعل ؛ ربجل " تأوَّل فأخطأ في التأويل ما أرى أن تقتلوه ، وهو من ذوى الفضل منكم ، والسابقة فيكم ، قالوا : بلي ؛ قال لهم : لا ، فوقع الاختلاف بينَهم ، فولَّوا عبدَ ربَّه الكبير ، وخلعوا فَطَرَريًّا ، وبايع قطريًّا مُنهم عصابةٌ " نحوًا من ربعهم أو خمسهم ، فقاتلهم نحوًا من شهر غُدُوةً وعَشْية . فكتب بذلك الهلب إلى الحجّاج :

أما بعد ، فإن الله قد ألتي بأسَ الحوارج بينهم ٍ، فخلع عظمهُم قطريًّا وبايعوا عبُد ربُّ ، وبقيت عصابة منهم مع قطري ، فهم يقاتل بعضهم بعضًا غُدُوًّا وعشيًّا ، وقد رجوتُ أن يكون ذلك من أمرهم سبب هلاكهم ١٠٠٠/٣ إن شاء الله ؛ والسلام .

فكتب إليه :

أما بعد فقد بلغني كتابُك تَمَذكر فيه اختلافَ الحوارج بينها ، فإذا أتاك كتابي هذا فناهيضهم على حال اختلافهم وافتراقهم قبل أن يجتمعوا ، فتكون مَنُونتهم عليك أشد ، والسلام .

أما بعد ، فقد بلغني كتابُ الأمير ، وكلِّ ما فيه قد فهمتُ ، ولستُ أرى أن أقاتلهم ما داموا يَقتلُ بعضُهم بعضًا ، وينقص بعضُهم عَدَد بعض ، فإن تموا على ذلك فهو الذي نريد وفيه هلاكهُم ، وإن اجتمَّعوا لم

<sup>(</sup>١) ا: «الأمير».

يجتمعوا إلا وقد رقيَّق بعضُهم بعضًا ، فأناهـضُهم على تفييثة(١) ذلك ، وهم أهوَن ما كانوا وأضعَفُه شوكةً ، إن شاء الله ، والسلام .

فكفّ عنه الحجّاج ، وتركهم المهلب يقتتلون شهراً لا يحرُّكهم .

ثم إن قطرياً خرج بمن اتبعه نحوطبرستان ، وبايع عامتهم عبد ربّه الكبير ، فنهض إليهم المهلب ، فقاتلوه فنالا شديداً . ثم إن الله قتلهم فلم ينجُ منهم إلا قليل ، وأخذ حسكرهم وما فيه وسُبُول ، لأنهم كانوا يتسبون المسلمين . وقال كعب الأشقرة — والأشقر بطن من الأزد — يذكر يوم رامتهُرمُرُ ، وأيام سابورَ ، وأيام جيرَفْتَ (٢):

يا حفْصَ إنى عَدَانى عنكم السفرُ وَقدْ أَرِقتُ فَآذَى عَيْسِيَ السهرُ (٣) عُلَّقْتَ ياكعبُ بعد الشَّيبِ غانِيةً والشَّيبُ فيه عن الأَّهواء مزْ دَجرُ أَم حَبْلها إِذ نَاأَتْكَ اليومَ مُنْبَتِرُ أَممْسكُ أَنتَ عنها بالَّذي عَهدَتْ في غُرِفَة دونها الأَبوابُ والحَجُر(١) عُلَقْتُ خَوْدًا بِأَعْلِي الطَّف مَنزِلُهَا تكاد إذ نهَضَتْ للمشي تنبَيّرُ دُرْماً مَنَاكِدُهَا رَبًّا مَآكِمُهَا دارًا بها يَسْعَدُ البَادُونَ والحَضر وقد ترَكْتُ بِشطِّ الزَّابِييْنِ لها ما زال فيهم لن نختارُهُمْ خِيَرُ واخْتَرْتُ دارًا ما حيُّ أَسَرٌ بهمْ وطَالِبُ الخير مُرْتادٌ ومُنتَظرُ لمَّا نَبَتْ بي بِلاَدي سِرْتُ مُنتجِعاً أَرجُو نَوالَكَ لمَّا مَسَّنِي الضَّرَدُ أبا سعيد فإني جئت مُنتجعاً ما دامت الأرض فيها الماءُ والشبجرُ لولا المهلَّبُ ما زُرْنا بلادَهُمُ إلا يُرَى فِيهم من سَيْبِكُم أَثْرُ فما من الناس من حيَّ عَلِمتُهُمُّ تحيًا البلادُ إذا ما مسَّها المطرُ أَحيَيْتُهُم بسجَال مِن نَدَاك كما

1 · · A/Y

1...4/4

(١) أي بمد ذلك .

<sup>(</sup>٢) بعدها في ب، ف: «قصياة».

<sup>(</sup> ٣ ) مطلع القصيدة في الكامل ٣ : ٣ ، \$ ، وأبيات منها في الأغافي ٢ : ٢٨٥ ، ٢٨٥ . وفي الكامل : ووقد سهرت فاردي عني السهر » . وعداف : صرفي رشناني .

<sup>( ۽ )</sup> في الأغاني : « ذكرت خودًا » .

فضلا من الله في كفَّيكَ يَبْتَدِرُ لعلَّهُ بعد وهْي العظْمِ ينجبرُ ظني فللهِ دُرِّي كيف آتمِرُ كالشمس هِرْ كولةٌ في طَرْ فهافَترُ ١١١) وآخرون لهم من سَيْبك الغُرَر شُمُّ العَرَانينِ في أخلاقهمْ يَسَرُ في حِين لا حَدَثُ في الحرب يَنَّثُرُ ١٠١٠/٢ فما لأَمرِهمُ وردٌ ولا صَدَرُ وعَضَّتِ الحربُ أَهلَ المصرِ فانتجحَروا مِثْل النساءِ رِجال ما بهم غِيرُ أَمرُ تُشَمَّرُ في أَمثالِهِ الأَزُر فَشمَّر الشيخُ لما أعظمَ الخَطَر حتى تفاقم أمرٌ كان يُحتَقرُ واستُنفر الناسُ تاراتِ فما نَفَرُوا عَنه وليس به في مِثلهِ قِصَر فيهم صنائع مما كان يُدَّخَــرُ ٢٠١١/٢ فأَصبَحُوا من وراء الجسر قد عَبرُوا وتحتَهُنَّ لُيُوثٌ في الوغَى وُقـــرُ بِرَامَهُرْمُزَ وافَاهُمْ بِهــا الخبرُ إلا بَقايا إذا ما ذُكِّرُوا ذَكَّرُوا يَنوِي الوفاة ولم نغْدِرْ كما غَدَرُوا

إنى لأَرجو إذا ما فاقَةٌ نزَلَتْ فاجبرْ أَخَا لك أُوهَى الفقر قوَّته جَفَا ذُوُو نُسَبِي عَنِّي وَأَخلفُني يا واهِبَ القَينةِ الحَسناءِ مُنَّتُها وما تزال بُدُورٌ منك رائحــة نماك للمجد أملاك ورثتهم ثارُوا بقَتْلَى وأَوتارٍ تُعدَّدُها واستسلم الناسُ إذ حلُّ العدوُّ بهم وما تجاوزً بابَ الجسر من أحد وأدخل الخوفُأجوافَ البيوت على واشتدَّتِ الحربُ والبِّلوَى وحلَّ بنا نظلٌ من دون خفض مُعصمِين بهم كنا نهَوِّنُ قَبلَ اليومِ شأْنَهُمُ لمَّا وَهَنَّا وقد حَلُّوا بساحتِنَا نادَى امرؤٌ لاخلاَف في عَشِيرَتِه أَفشى هنالك ممَّا كان مذ عصروا تلبُّسُوا لقِراعِ الحربِ بَزَّتَها ساروا بألوية للمجد قد رُفِعْت حتى إِذَا خَلَّفُوا الأَّهوازُ واجتمعوا نَعِيُّ بِشرٍ فجال القومُ وانصدعوا ثم استمرَّ بنا راضٍ ببيعتِه

<sup>(</sup>١) الهركولة : الحسنة الجسم والحلق والمشية .

شُبَّتْ لنا ولهم نارٌ لها شَررُ جِنُّ نقارعُهُمْ ما مثلُهم بَشَرُ مُستأْنِفِي الليْلِ حتى أَسْفَرَ السَّحَرُ منَّا ليوث إذا ما أَقدَموا جَسروا عند الطِّعان ولا المكرُ الذي مَكَرُوا حولَ المهلَّبِ حتى نَوْرَ القمرُ وحالَ دونهُم الأنهارُ والجدُرُ بكازَرُونَ فما عزُّوا ولا ظفروا(١) ظنُّوا بِـأَن يُنصَرُوا فيها فما نُصِرُوا أُسد بسفكِ دماء الناس قد زَيْرُوا فيهم على من يقاسي حربهم صَعَرُ والعاطفين إذا ما ضيّع الدَّبرُ ولَّوا خَزَايَا وقد فلُّوا وقد قُهِرُوا إِلاَّ أَصابَهمُ من حربنا ظَفَرُ تَرُوحُ منا مساعِيرٌ وتَبَنَّكُرُ نحو الحروب فما نجّاهمُ الحذرُ صَلْتُ الجبين طويلُ الباع ذوفُرَح فَسَخْمُ الدَّسيعَة لا وَان ولا غُمُو (١٠) لا يُسْتَخَفُّ ولا من رأيهِ البَطَرُ يُقارِعُ الحربَ أطوارًا ويأْتمرُ

حتى اجتمعنا بسَابورِ الجنود وقد نَلقَى مساعِيرَ أَبطالاً كأَنهمُ نُسْقَى ونَسْقِيهِمُ سَمًّا عَلَى حنَقِ فَتْلَى هنالك لا عقلٌ ولا قَــوَدُ 1-17/4 حتى تَذَحُّوا لنا عنها تسُوقهُمُ لم يُغنِ عنهم غدَاةَ التلِّ كيدُهُمُ بِأْتُتْ كَتَائبُنا تُرْدِي مَسُوَّمَةً هناك ولَّوْا حِزَاناً بعد ما فَرحوا عبُّوا جنودَهمُ بالسَّفح إِذ نَزلوا وقد لقوا مَصْدَقاً منا عنزلة بدَشْت بارينَيومَ الشُّعْبِ إِذْلُحَقتْ لَا قَوْا كتائبَ لا يُخلونَ ثَغْرَهُمُ 1.14/4 القَّدِمين إِذْ مَا خيلهم وردَتْ وفي جُبيْرينَ إِذ صفُّوا بزَحفهم واللهِ ما نزلوا يوماً بساحَتِنا نَنْفِيهِمُ بِالقَنا عن كلَّ منزلةِ ولوا حذارًا وقد هَزُّوا أَسِنتنا مُجَرَّبُ الحربِ ميمونٌ نَقِيبتُــهُ ١٠١٤/٢ وفي ثلاثِ سنين يَستدِيمُ بنا

<sup>(</sup>١) الأغانى : ﴿ وَمَا نَصْرُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الدسيمة : مجتمع الكتفين ، يقال ذلك للرجل الحواد .

وفى الليالى وفي الأَيام مُعْتَبِرُ إِنَّ المُحارِبَ يَستأْنِى ويَنتظرُ وقد تبيَّن ما يأتي وما يذُرُ وقد نقاربتِ الآجالُ والقدرُ وقبلَ ذلك كانت بيننا مِثرُ(١) لا تَسْتَفِيقُ عيونٌ كلَّما ذُكرُوا قتلي مضى لهم حولان ما قُبرُوا نُبقى عليهم وما يبقون إِن قَدَرُوا ١٠١٥/٢ ولا نقيلُهم يوماً إذا عِثَرُوا ولا لهم عندنا عذرٌ لو اعتذَروا كالبرق يُلمعُ حتى يَشْخَصَ البصَرُ كلاً الفريقين تُتلى فيهم السُّورُ مَشْنَى الزوامل تهدى صفَّهمْ زُمَرُ (٢) حَىُّ من الأَزْد فيما نابَهُمْ صُبُرُ تُشاطُ فيه نُفوسٌ حين تُبتكر بالمشرفيّ ونارُ الحرب تَسْتَعِرُ في حَومة الموت إلا الصارم الذَّكَرُ ٢٠١٦/٢ وبيننا ثُمَّ من صُمُّ القَّنَا كِسَرُ كأَنما فوقها الجادي يُعتَصرُ تَشفى صُدُورَ رجال طالما وُترُوا

يقولُ إِنَّ عَدًا مُبْدِ لناظرهِ دعوا التَّتابُعَ والإسراع وارتَقبُوا حتى أتته أمورٌ عندها فرجٌ لما زُوَاهِمُ إِلَى كُرِمانَ وانصدعوا سرنا إليهم عثل الموج وازدَلَفوا وزادَنَا حَنقاً قَتـلَى نُذُكَّرُها إذا ذكَرنا جَرُوزًا والذينَ سما تأتى علينا حزازات النفوس فما ولا يُقِيلونَنا في الحرب عَثرَتَنا لا عُذْرَ يُقبَلُ منَّا دون أَنفسِنا صفًّانِ بالقاع كالطُّودينِ بينهما على بصائر كلٌّ غيرُ تاركها عَشُون في البَيض والأَبدان إذ وردُوا وشيخنا حوله منَّا مُلمُلُمةٌ فى موطن يقطعُ الأَبطال مَنظَرُهُ مَا زَالَ مَنَّا رِجَالٌ ثُمَّ نَضْرِبِهُمْ وباد کلٌّ سلاح پُستعان به ندُوسُهُمْ بعَناجيجٍ مُجَفَّفَة يغشَيْنَ قتلي وعَقرَى ما بها رَمَقُ قتلي بقتلي قِصاصٌ يُستقَادُ ما

<sup>(</sup>١) المئر : جمع مئرة؛ وهي الذحل والعداوة .

<sup>(</sup>٢) الزوامل : جمع زاملة ؛ وهو البعير يحمل الطعام والمتاع .

للطيرِ فيها وفي أجسادهم جَزَرُ أعجازَ نخلِ زَفَتْهُ الريحُ يَنعقرُ قد كان للأَّزد فيها الحمدُ والظُّفَر يَشيبُ في ساعة من هولها الشعرُ إِذَا قُرُومُهم يومَ الوغي خطروا يوماً إذا شُمَّرَتْ حربٌ لها دِرَرُ حيٌّ بأَسيافِهمْ يَبغونَ مَجدَهُمُ إِنَّ المكارمَ في المكروهِ تُبتَّدَرُ أُنهارَ كَرْمَانَ بعد اللهِ ما صدرُوا لولا المهلَّب للجيش الَّذي وردوا بالمُحْكَمَاتِ ولم نكْفُرْ كما كَفَرُوا إنَّا اعتَصَمْنَا بحبل اللهِ إذ جحَدوا جاروا عن القصد والإسلام واتَّبعوا دِيناً يُخَالفُ ما جاءت به النُّذُ

وقال الطفيل بن عامر بن واثلة وهو يذكر قتل عبد رية (١) الكبير وأصحابه، وذهاب قَـَطَـرَى في الأرض واتباعهم إيّاه ومراوغته إيّاهم : لقد مسَّ منَّا عبدَ ربِّ وجنساهُ عقابٌ فأمسى سُبيهُمْ في المقاسم سما لهم بالجيش حتى أَزَاحَهُم بكرمانَ عن مثوًى من الأَرض ناعِم

طريدٌ يَدوّى ليله غيسر نائِيمِ طريقاً سوى قصد الهدى والمعالم فليس بمنجيهِ الفرارُ وإنْ جَرَتْ به الفُلكُ في لُجٌّ من البحر دائم

مُجاورينَ لها خَيلاً مُعَقَّرَةً فى معرّك تحسّبُ القتلى بساحته وفى مواطِنَ قبلَ اليوم قد سَلَفتْ فى كلِّ يومٍ تُلاقِ الأَّزْدُ مُفظِعةً والأَّزُدُ قومى خيارُ القوم قد علموا ١٠١٧/٢ فيهم مَعاقِلُ من عِزِّ يلاذُ بهسا

وما قَطَرِيُّ الكُفر إِلَّا نَعَامَة إِذَا فَرّ منَّا هارباً كان وَجْهُهُ

[ ذكر الحبر عن هلاك قطري وأصحابه ]

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة كانت هلككة قطري وعبيدة بن هلال وعبد ربّ الكبير ومن كان معهم من الأزارقة .

1.14/4

(١) كذا في م، وفي ط: «عبدرب».

« ذکر سبب مهلتکیهم(۱):

وكان سبب ذلك أن آمراً الذين ذكر أن خبر هم من الأزاوة لما تشتت بالاختلاف الذي حدث بينهم بكرمان فصار بعضهم مع عبد ربة الكبير وبعشهم مع عبد ربة الكبير وبعشهم مع عبد ربة الكبير المجتاج، فترجة هـ فيا ذكر هشام عن أبي مخنف، عن يونس بن يزيد سفيان بن الأبرد، ووجة معه جيشاً من أهل الشأم عظياً (١٦) في طلب قطري، فأقبل سفيان حي أقيالري ثم أتبعهم. وكتب الحجاج إلى إسحاق بن محمد ابن الاشعث وهو على بحيش لأهل الكروة بطيرستان، أن اسمّع وأطبع لسفيان. فأقبل إلى فقاتلوه ع عندان فسار معه في طلب قطري حي لحقوه في شعب من شعاب طبيرستان، فقاتلوه ، فتفرق عنه أصحابه، ووقع عن دابته في أسفل الشعب فقداً معادية بن محصن من شعاب طبيرستان عند هوي ولم أعرفه ، ونظرت إلى خمس عشرة امرأة عربية هن في الحمال والبتزازة وحسن الهيئة كما شاء ربتك ، ما عدا عجوزاً عربية هن في الحمال والبتزازة وحسن الهيئة كما شاء ربتك ، ما عدا عجوزاً فيهن ، فحملت عليهن فصرفتهن إلى سفيان بن الأبرد.

يهن تداورُ بهن منه انتحت لى بسيفها (\*) العجوزُ فتضرب به عنى ، ١٠١٩/٧ فقطمت المغفر ، وقطمت بعلق ، ١٠١٩/٧ فقطمت المغفر ، وقطمت بعلدة " من حكلتى ، وأختلج السيف فأضرب به وجهها ، فأصاب قبحف رأسها ، فوقمت ميتة " ، وأقبلتُ بالفتيتات حتى دفعتهن إلى سفيان و إنه ليضحك من العجوز ، وقال : ما أردت (١٠) إلى قتل هذه أخزاها الله – فقلت : أوما رأيت أصلحك الله ضربتها إياى ! والله إن كادت لتقتلي ؛ قال : قد رأيتُ ، فوالله ما ألومك على فعلك، أبعد ما الله . ويأت تلمدى من الشعب عليج من أهل البلد ، فقال له قطرى : اسقنى من الماء — وقد كان اشتد عطشه – فقال : أعطنى شيئًا حتى أسقيك ، فقال : ويَدْجك ؛ والله ما معى إلا ما ترى من سلاحى . فأنا مئوتبكته إذا

<sup>(</sup>۱) ا: « هلکهم » ، ب ، ف : « هلاکهم » .

<sup>(</sup>٢) ف: «الأمراء».

<sup>(</sup>٣) ب، ف: « عظياً من أهل الشام » .

<sup>( ؛ )</sup> ب، ف: «فتهدهد » ، ا ، س: «فتدهده » .

<sup>(</sup>ه) س: «سيفها». (٦) ب: «أردت».

أتيتني بماء ، قال : لا ، بل أعطنيه الآن ، قال : لا ، ولكن اثني بماء قبلُ ، فانطلق العلُّج حتى أشرفُ على قـَطَـرَى ، ثمَّ حدر عليه حـَجـَراً عظيماً من فوقه تدهُّدُ اه عليه ، فأصاب إحدى وَركيه فأوْهته ، وصاح بالناس ، فأقبلوا نحوَه . والعلُّءُ حينئذ لا يعرف قَطَريًّا ، غيرَ أنه يظنَّ أنه من أشرافهم لحسن هيئته ، وكمال سلاحيه ، فلفع إليه نفرٌ من أهل الكوفة فابتَـدروه فقتاوه ، منهم سـَـوْرة بن أبجر التميّميّ ، وجعفر بن عبد الرحمن بن ميخنيَف ، والصباح بن محميَّد بن الأشعث، وبادام مولَّي بني الأشعث ، ١٠٢٠/٢ وعُمر بن أبي الصَّلْت بن كنارا مولكي بني نصر بن معاوية ، وهو من الدَّ هاقين ، فكل هؤلاء ادَّعـَوا قتلمَه ، فدفع إليهم أبو الجـَّهـُم بن كنانة الكلبيّ – وكلهم يزعم أنه قاتله — فقال لهم : ادفعوه إلى ّحتى تصطلحوا ، فدفعوه إليه .

فأقبل به إلى إسحاق بنمحمد ــ وهو على أهل الكوفة ــ ولم يأته جعفر لشيء كان بينه وبينه قبل ذلك ــ وكان لا يكلمه ، وكان جعفر مع سُفيان بن الأبرد، ولم يكن معه إسحاق . وكان جعفر على ربع أهل المدينة بالرىّ ، فلما مرّ سفيان بأهل الرَّىّ انتخب فرسانهم بأمر الحجاَّج ، فسار بهم معه ، فلما أتى القوم ' بالرأس فاختصموا فيه إليه وهو في يدى (١١) أبي الجهم (٢) بن كنانة الكلبي ، قال له: امض به أنت . ودع هؤلاء المحتلفين ، فحرج برأس قَطَرَى حيى قدم به على الحجَّاج، ثمَّ أتى به عبد الملك بن مروان ، فألحيق فى ألفين ، وأعطى فطما(٢) \_ يعنى أنه يفرض للصِّغار في الدّيوان \_ وجاء جعفر إلى سُفْيان فقال له : أصلحك الله ! إن قَـطَـر يًّا كان أصاب والدى فلم يكن لى هم عيره ، فاجمع بيني وبين هؤلاء الذين ادَّعَوا قتلمَه ، فسلَمْهم ، ألم أكن أمامهم حتى بدرتُهم فضربتُه ضربة "فصرعتُه ، ثم جاءوني بعد ، فأقبلوا يضر بونه بأسيافهم! فإن أقرُّوا لي بهذا فقد صَدَقوا ، وإن أبُّوا فأنا أحلف بالله أنى صاحبه ، وإلا فلمُ يحلفوا بالله أنهم أصحابه الذين قتلوه ، وأنهم لا يعرفون ما أقول ، ولاحق لي فيه . قال : جئت الآن وقد سرّحنا بالرأس . فانصر ف عنه فقال له أصحابه : أما والله إنك لأخلق القوم أن تكون صاحبه .

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «ید».

<sup>(</sup>٢) س: ٥ جهم ٥ .

ثم إن سُميان بن الأبرد أقبل منصوفًا إلى عسكر عبيدة بن هلال ، وقد تحصّن فى قصر بقدُومِس ، فحاصره فقاتلته أيامنًا . ثم إن سُمُعان بن ١٠٢١/٧ الأبرد سار بنا إليهم حتى أحطنًا بهم ، ثم أمر منادينه فنادى فيهم : أيسا رجل قتل صاحبته ثم خرج إلينا فهو آمن ؛ فقال عبيدة بن هلال :

لَمَمرى لقد قام الأَصَمُّ بخطبة لذى الشَّكَ منها في الصَّدُورِ غَليلُ لَمَمرى لقد قام الأَصَمُّ بخطبة وفارقتُ دِينى إِنَّى لجهولُ إِلَى اللهِ أَشْكُو ما ترى بجادِنا تَساوَك هزَى مُخَهِنَّ قليلُ<sup>(۱)</sup> تَمَاوَك هزَى مُخَهِنَّ قليلُ<sup>(۱)</sup> فإِنْ بكُ أَفناها الحِصارُ فربِّها تَشَحَّطَ فيا بينهنَّ قتيلُ وقد كنَّ منا إِن يُعَدَّنَ على الرَجَى لهنَّ بأَبوابِ القِبابِ صَهيلُ فعاصرَم حيى جهلوا ، وأكلوا دوابهم . ثم إنهم خرجوا إليه فقاتلوه ، فقاتلهم وبعث برعوسهم إلى الحجاج ، ثم دخل إلى دُنباونَد وطبَبرَستان ، فكان هنالك حي عزلة الحجاج ، ثم دخل إلى دُنباونَد وطبَبرَستان ،

\* \* \*

[ ذكر الخبر عن مقتل أميـّة بن عبد الله بن خالد بن أسيد ]

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة قسَّمَلَ بُكيرُ بنُ وِشِاحِ السعديّ أُميةَ بنَ ١٠٢٢/٢ عبد الله بن خالد بن أسيد :

« ذكر سبب قتله إيّاه .

وكان سبب ذلك – فيا ذكر على " بن محمد، عن المفضّل بن محمد – أن " أمية بن عبد الله وهو عامل عبد الملك بن مروان على خُراسان ، ولتى بكيراً غزو ما وراء النهر ، وقد كان ولاه قبل ذلك طُخارستان ، فتجهز للخروج إليها ، وأنفق نفقة "كثيرة"، فوشى به إليه بحير بن ورقاء الصُركي على ما بيسّت قبل ، فأمرة أمية بالمقام .

 <sup>(</sup>١) النساوك : السير العنميف ، والبيت في اللسان (صوك) بنسبته إلى عبيد الله بن الحر
 إلجني .

411 سنة ٧٧

فلما ولا"ه غزوً ما وراء النهر تجهِّز وتكلف الحيل والسلاح، وادَّان من رجال ِ السُّعْـْد وتجارِهم ، فقال بحير لأميَّة : إنْ صار بينك وبينه النهرولي الملوكَ خلع الحليفة ودَّعا إلى نفسه ، فأرسل إليه أمية : أقم لعلى أغزو فتكون معى، فغضب بكير وقال : كأنه يُضارّني . وكان عَتَابُ اللَّقُوة الغُدّ انيّ استدان ليخرج مع بكير ، فلما أقام أخذه غرماؤه ، فحبس فأدى عنه بُكير وخرج ، ثمَّ أَجمَعُ أُميَّةً على الغَرُّو. قال : فأمر بالجَهاز ليغزوَ بخارَى ، ثُمَّ يأتى موسى بن عبد الله بن خازم بالتَّـرْميِّد ، فاستعدَّ الناسُ وتجهـزوا، واستخلف على خُراسان ابنته زياداً ، وسار معه بكير فعسكتر بكُشْماهتن ، فأقام أيامًا، ثمَّ أمر بالرحيل ، فقال له بحير : إنَّى لا آمن أن يتخلف الناس فقل لبُّكمَير : فلتكن في الساقة ولتحشر الناس . قال : فأمره أميَّة فكان على الساقة حيى أتى النهر ، فقال له أمية : اقطع يا بكير ؛ فقال عتَّاب اللِّقوة الغُدانيّ: أصلَحَ الله الأمير ! اعبر ثمّ يتعبرُ الناسُ بعدًك . فعبَر ثمّ عَبَر الناس، فقال أمية لبكير : قد خفت ألّا يضبط ابني عمله وهو غلام حدث ، فارجع إلى مرو فاكفينيها فقد ولتيتُكتَها، فزيتَنابي وقم بأمره. فانتخب بكير فُرُسَانًا من فرُسان حُراسان قد كان عرفهم ووَثِيق بهم وعبرَ ، ومضى أمية إلى بمُخارَى وعلى مقدّمته أبو خالد ثابت مولى خُزاعة . فقال عتّاب اللقوة لبكير لما عبر وقد مضى أمية : إنا قتلنا أنفستنا وعشائرَنا حتى ضبطنًا خُراسان، ثم طلبنا أميراً من قُريش يجمع أمرنا ، فجاءنا أميرٌ يَلَعَبَ بنا يحوّلنا من سجن إلى سجن ، قال : فما ترى ؟ قال:أحرق (١١) هذه السفن ، وامض إلى مَـرُوَ فاخلع أمية، وتقيم بمروَ تأكلها إلى يوم ما؛ قال : فقال الأحنف بن عبدالله العنبريّ: الرأى ما رأى عناب ، فقال بكير : إنّى أخاف أن يتهلك هؤلاء الفُرسان الذين معي ، فقال : أتخاف عدم الرّجال ! أنا آتيك من أهل مروَ بما شئت إن هلك مّن هؤلاء الذين معك، قال : يهلك المسلمون؛ قال : إنما يكفيك أن ينادى مُنَادٍ : مَن أُسلمَ رفعْنا عنه الخَرَاجِ فيأتيك خمسون أَلفًا من المصلين أسمَع لك من هؤلاء وأطوع ؛ قال: فيهلك أَمية ُ ومَن معه ؛ قال: وليم َ يَهليكون ولهم عُدَّة وعَدَد ونتجنَّدة وسلاح ظاهر وأداة كاملة، ليقاتلوا عن (۱) ا: «اخرق».

1.77/7

1.71/7

أنفسهم حتى يبلغوا الصين ! فأحرق بكير السفين ، ورجع إلى مرّو ، فأخذ ابن أمية فحبسه ، ودعا الناس إلى خلع أمية فأجابوه ، وبلغ أمية ، فصالح أهل بمخارى على فـد ية قليلة ، ورجع فأمر باتخاذ السفن ، فاتشخفت له وجسمعت ، وقال لمن معه من وجوه تميم : ألا تعجبون من بكير ! إلى قدمتُ خراسان فحد رقم ، وركع عليه وشكى منه، وذكروا أموالا أصابها ، فأعرضت عن ذلك كله ، ثم لم أفتشه عن شيء ولا أحداً من تحماله ، ثم عرضت عليه شرطتى فأبى ، ثم أوطته فحداً رقم ، فكفر ذلك كله ، ثم رددته إلى مرو ، ووليّيته الأمر ، فكفر ذلك كله ، وكافأنى بما ترون . فقال له قوم : أيها الأمير ، لم يكن هذا من شأنه ، إنما أشار عليه بإحراق السفن عتاب اللّموة ، فقال : وما عتاب إوهل (١٠ عتاب إلا دجاجة ١٠٠٥/٢ عاب في ذلك :

إِنَّ الحَوَاضِنَ تلقاها مجفَّقةً عُلْبَ الرِّقابِ على المنسوبةِ النَّجبِ تركتَ أَمرك من جُمِيْ ومن خَورِ وحثننا حُمُقاً يا أَلاَم العربي الله رَأيتَ جبالَ السَّفْلِ مُمْضةً وليت موسى ونوحاً عُكُوةَ اللَّسَبِ وجثت ذيخاً مُغِلَّا ما تُكلمُنا وطِرْتَ من سَعَفِ البحرينِ كالخَرب أوعِد وعيدك إلى سوف تَمرِفنى تحت الخوافِقِ دون العارض اللجِيدِ أي مشرفٌ عار نواهفه يغفى الكتيبة بين العلو والخبي

قال : فلما تهيأت السفن ، عبرَ أمية وأقبَّل إلى مرو ، وترك موسى بن عبد الله ، وقال : اللهم إلى أحسنت إلى بُكير ، فكفَّر إحسانى ، وصنع ما صنع ، اللهم اكفنيه .

فقال شّماس بن دِثار – وكان رجع من سجـــُشنانَ بعد قتل ابن خازم ، ۱۰۲۰/۲ فغزا مع أمية : أيها الأمير ، أنا أكفيكه إنشاء الله . فقدَّ منه أمية كن نما نماثة ، فأقسِل حتى نزل باسان وهى لبنى نصر ، وسار إليه بكيرٌ ومعه مُـدركُ بن أنيف وأبوه

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «وما». (۲) ف: «ذاك».

مع شهاس ، فقال : أما كان في تميم أحد " يحاربني غيرك ! ولامه . فأرسل إليه شهاس : أنت ألوَم وأسوأ صنيعاً منى ، لم تَـفِ لأمية ولم تشكر له صنيعته بك ؛ قسَدم فأكرمك ولم يتعرض لك ولا لأحد من عمَّالك .

قال : فبيته بكير ففرَّق جمعته وقال : لا تَقَتلُوا منهم أحداً ، وخذوا سلاحتَهُم، فكانوا إذا أخذوا رجلا سلَّبوه وخلُّوا عنه ، فتفرُّقوا ، ونـَزَّل شهاس في قرية لطيتيء يقال لها : بنُوينَه ، وقدم أمية فنزل كَشَهْاهن ، ورجع إليه شَمَّاس بن ُ دثار فقد م أمية ثابت بن قطبة مولكي خُزاعة ، فلقيمَه بكير فأسر ثابتًا وفرق جمعته ، وخلى بكير سبيلَ ثابت لييلَد كانت له عنده . قال : فرجع إلى أمية ، فأقبل أمية في الناس ، فقاتله بكيرً وعلى شُرطة بكير أبو رُستم الحليل بن أوْس العبُّشمَى، فأبلي يومئذ ، فنادَوه: يا صاحب شرطة عارمة َ ــ وعارمة ُ جارية ُ بكير ــ فأحجم َ ، فقال له بكير : لا أبــَالــَك ، لا ينَهدًا ك نداء مُ هؤلاء القوم ، فإن للعارمة فَسَحَلا يمنعها ، فقد م لواء ك ، فقاتلوا حتى انحاز بكير فدخل الحائط، فنزل (١) السوق العتيقة ، ونزل أمية بـَاسـَانَ فكانوا يلتقون في ميدان يَـزيدً ، فانكشفوا يومًّا ، فحماهم بكير ، ١٠٢٧/٢ ثم التقوا يوماً آخر في الميدان ، فضرب رجلٌ من بني تميم على رجله فجعل يَسحَبُها ، وهُريم يَحميه، فقال الرجل : اللهم ۗ أَيِّدُونا فَأُمِدُ أَنا بالملائكة ، فقال له هُريم : أيها الرَّجل ، قاتل عن نفسك ، فإنَّ الملائكة في شُعْل عنك ، فتسَحامَلَ ثُمَّ أعاد قولَه : اللهم ّ أمِد ّنا بالملائكة،فقال هُمُريم : لتكُفن عنى أو لأدعنتك والملائكة ، وَحماه ُ حَتى ألحقه بالناس. قال : وفادى ربجل من بني تميم : يا أمية ُ ، يا فاضِحَ قريش ؛ فآلى أمية إن ْ ظَـَفـِر به أن يذبحه ، فسَظفر به فذبحه بين شُرْفسَتَيَّن من المدينة ، ثمَّ التقـَوا يومًّا آخر ، فضرب بكير بن وشاح ثابتَ بن قطبة على رأسه وانتمنَى : أنا ابنُ وِشاح ؛ فحمل حُريث بن قطبة أخو ثابت على بكير ، فانحاز بكير ، وانكشف أصحابتُه ، وأتبع حُريث بكيراً حتى بلغ القنطرة ، فناداه : أين يا بكير ؟ فكرَّ عليه ، فضرَ بَسَه حريثٌ على رأسه ، فقطع الميغفَـر ، وعـَـضٌّ

السيفُ برأسه ، فصُرع ، فاحتملَكَ أصحابُه ، فأدخلُوه المدينة .

قال: فكانوا على ذلك يقاتلونهم ، وكان أصحابُ بكير يَعْدُون مَعْضَّلين فى ثياب مصبَّعة ، وملاحف وَلْوُر صُمُّر وحُمْر ، فيجلسون على نواحى المدينة يتحدَّثون، ويَّنادىمناد: مَن رَمَى بسيم رَمَيْنا إليه برأس ربجل من ولده وأهله ؛ فلا يرميهم أحدًّ.

قال: فأشفق بكير ، وخاف إن طال الحصار أن بخذ له الناس ، فطلب الصلح ، وأحبّ ذلك أيضاً أصحابُ أمية لمكان عيالاتهم بالمدينة ، فقالوا الصلح ، وأحبّ ذلك أيضاً أصحابُ أمية لمكان عيالاتهم بالمدينة ، فقالوا أربعمائة ألف، ويصلح أصحابة ويوليه أيضاً أيَّ كُور خُراسان شاء ، ولا أبه منه رَبّ فهو آمين أربعين يوماً حتى ١٠٢٨/٢ يخرج عن مرو ، فأخذ الأمان لبكير من عبد الملك ، وكتتب له كتاباً على باب سنتجان (١) ، ودخل أميّة للدينة .

قال: وقوم يقولون: لم يخرج بكير مع أمية غازياً ، ولكن أمية لما غزا استخلفه على مرو فخلعه ، فرجع أمية أفقاتله ، ثم صالحه ودخل مرو ووقى أمية ألبكير ، وعاد إلى ماكان عليه من الإكرام وحُسُن الإذ أن ، وأوسل لا عتاب اللقوة ، فقال : أنت صاحب المتشورة ؛ فقال : نعتم أصلتح الله الأمير ! قال : وليم ؟ قال : خعف ما كان فى يدى ، وكتشر كيبى ، وأحدث السفن وأعديت على غرما فى ، قال : وبحك! فضربت بين المسلمين ، وأحرقت السفن الله ، قال : كم دينك ؟ قال : عشرون ألفاً ؛ قال : نكف ن فأستغفر المسلمين وأقضى دينك ؟ قال : عشرون ألفاً ؛ قال : نكف عن غش المسلمين وأقضى دينك ؟ قال : نعم ، جعلى الله فيدك! قال : فضحيك أمية وقال : إن ظي بك غيرما تقول ، وسأقضى عنك . فأدى عنه عشرين ألفاً ، وكان أمية سهلا لينتاسخيًا ، لم يمعل أحد " من عمال خراسان بها مثل عليها ، قال : وكان أمية سهلا لينتاسخيًا ، لم يمعل أحد " من عمال خراسان بها مثل عليها ، كان فيه زهو شديد ، وكان يقول : ما أكتفي ي بخراسان "ال وسجيستان لمتطبخي . وعزل أمية بهيرا المه "بحيراً

<sup>(</sup>۱) ا، ب، ف: «شنجار» (۲) بعدها في ب، ف: « كلها».

۳۱۶ سنة ۷۷

عن شرطته ، وولا ها عطاء بن أبي السانب ، وكتب إلى عبدالملك بما كان من أمر بكير وصفحه عنه ، فضرب عبد ألملك بعثاً إلى أمية بخراسان ، فتتجاعل الناس ، فأعطني شقيق بن سكيل الاسدى جعالته رجداً من جرم ، وأعطني شقيق بن سكيل الاسدى جعالته رجدًا من جرم ، وأعدا أمية الناس بكير بوطا في المسجد وعنده ناس من بني تمم ، فذكر واشيدة أمية على الناس ، فندره و وقالوا : سلط علينا الله هاقين في الجبابة وبتحير وضرار بن حصرت وعبد العزيز بنجارية ابن قدامة في المسجد ، فنقل بحدير ذلك إلى أمية فكذبه فاد عي شهادة ابن قدامة في المسجد ، فنقل بحدير ذلك إلى أمية فكذبه فاد عي شهادة هؤلاء ، واد عي شهادة مراحم بن أبي المحبشر السلمي ، فدعا أمية مراحما فضاله فقال : أصلح فسأله فقال : إن بكتراً والله قد دعاني إلى خلمك ، وقال : لولا متكانك لقتلت هذا القرشي وأكلت خراسان ، فقال أمية : ما أصد ق بهذا وقد فعل ما فعل ؛ فأمنته ووصليه .

قال : فأتاه بضرار بن حُسين وعبد العزيز بن جارية فشهدا أن بكيرًا فلهدا أن بكيرًا بلك لهما : لو أطعتُسانى لقتلتُ هذا القرشى الخشّف ، وقد دعانا إلى الفسّدُك بك . فقال أمية : أنم أعلم وما شهيد تم ، وما أظنُن هذا به وإن تركه ، وقد أبسائب : إذا دخل بكير ، و بدل وشمردل ابنا أخيه ، فنهضتُ فخذوهم . وجلس أمية للناس ، وجاء بكير وابنا أخيه ، فلما جلسوا قام أمية عن سريره فلمنحل ، وحرج الناس وخرج بكير ، فحبسوه وابنتى أخيه ، فدعا أمية ببكير فقال : أنت القائل كذا ؟ قال : تشبّت أصبحك الله ولا تسمعن قول ابن المحلوقة ! فحبسسه ، وأخذ جاريته العارمة فحبسها ، وحبس الأحنف ابن عبد الله العنبرى" ، وقال : أنت ممن أشار على بكير بالخليع .

فلما كان من الغد أخرج بُكبَراً فشهد عليه بحيرٌ وضرار وعبد العزيز بن جارية أنه دعاهم إلى خلّعه والفتك به ، فقال: أصلحك الله! تئبتُ فإنّ هؤلاء أعدائى ، فقال أمية لزياد بن عُمّية ــ وهو رأسُ أهل العالية ــ ولابن والان العدوى ــ وهو يومئذ من رؤساء بنى تميم ــ ليعقوب بن خالد الذّهليّ:

417 ستة ٧٧

أتقتلونه ؟ فلم يجيبوه ؛ فقال لبَحير : أتقتلُه ؟ قال : نعم ، فدفعه إليه ، فنهض يعقوبُ بن القَـعـْقاع الأعـلم الأزْديّ من مجلسه ــ وَكانْ صديقاً لبُكرر ــ فاحتَضَن أمية ، وقال : أذكرك الله أيها الأمير في بكير ، فقد أعطيته ما أعطيته من نفسك ، قال : يا يعقوب ما يقتله إلا قومه ، شهدوا عليه ، فقال عطاء ُ بن أبي السائب الليثيّ وهو على حمرَ س أميّة : خلّ عن الأمير ؛ قال : لا ، فضر به عطاء بقائم السيف ، فأصاب أنفه فأدماه ، فخرج ، ثم قال لبحير : يَا بحير ، إن الناس أعطوا بكيرًا ذمتهم في صلحه، وآنت منهم ، فلا تخفر ذَّمتك ؛ قال : يا يعقوب ، ما أعطيته ذمَّةً . ثمَّ أخذ بحير سيفَ بكير الموصول الذي كان أخذه من أسوار الترجمان تتر جُمان ابن خازم ، فقال له بكير : يا بحيير ، إنك تُنفر ق أمرَ بني سعد إن قتلتني ، فدع مذا القرشيّ يلي مني ما يريد ؛ فقال محير : لا والله يابن الإصبهانية لا تصلح ١٠٣١/٢ بنو سَعد مَا دُمناً حيَّسْن، قال : فشأنك يابن المحلوقة، فقتَسَلَه، وذلك يوم جمعــة .

> وقتـَل أمية ابني أخي بكير ، ووهب جارية بكير العارمة َ لبـَحير ، وكلُّم َ أمية في الأحنف بن عبد الله العنبريّ ، فدعا به من السجن ، فقال : وأنتُ ممن أشار على بنُكسَير ، وشسَتسَمه ، وقال : قد وهبتُك لهؤلاء . قال : ثمَّ وجَّه أميَّة ُ رجلا من خُزاعة إلى موسى بن عبد الله بن خازم ، فقـَتَـله عمرو بن خالد بن حُصِينً الكلابي غيلة ، فتفرق جيشه ؛ فاستأمن طائفة منهم موسى ، فصاروا معه ، ورجع بعضُهم إلى أمية .

وفي هذه السنة عبر النهرَ ، نهـرَ بـَلْمْخ أمية للغَـزُو ، فحُوصِر حتى جُبهـد هو وأصحابه ، ثمَّ نجوًّا بعد ما أشرَفوا على الهلاك ؛ فانصرف والذين معه من الجُنْدُ إلى مروَّ. وقال عبد الرحمن بنُ خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة يهجو أميّة :

ثَوابَ الشَّرُّ إِنَّ له ثُوابَ ا أَلَا أَبِلغُ أُمِيةً أَنْ سيبجزي فلستُ بناظر منكَ العِتَابَا ومَن يَنظر عتابَكَ أَو يُردُّهُ

 <sup>(</sup>١) ط: « حصن » ، وانظر الفهرس .

محا المعروفَ منك خلالُ سُوْءِ مُنحتَ صَنِيعَهَا باباً فبابًا وَمَن سَمَّاكَ إِذْ قسمَ الأَسايِ أُميَّةَ إِذ وُلِدتَ فقد أَصابا

\* \* \*

قال أبو جعفر : وحجّ بالناس فى هذه السنة أبان بن عبّان ، وهو أميرٌ على ١٠٣٧ ٢ المدينة ، وكان على الكوفة والبـَصْرة الحيجّاج بن يوسف ، وعلى خُـرُاسانَ أمية ابن عبد الله بن خالد بن أسيد .

وحد آفی أحمد ُ بنُ ثابت، عمن حد ّنه، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر، قال : حجّ أبان ُ بن عبان وهو على المدينة بالناس حجّ تين سنة ستّ وسبعين وسنة سبع وسبعين .

وقد قيل : إن هلاك شبيب كان فى سنة ثمان وسبعين، وكذلك قيل فى هلاك قبطترى وعييدة بن هلاك وعبد ربه (١) الكبير .

\* \* \*

وغَـزا في هذه السنة الصائفة َ الوليدُ .

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : « عبد رب » .

## ثم دخلت سنة ثمان وسبعين

ذكر الخبر عن الكائن في هذه السنة من الأَحداث الجليلة فن ذلك عَزَّلُ عبد اللك بن مروان أميّة بن عبد الله عن خُراسان وضمة خُراسان وسِجستان إلى الحجاج بن يوسف. فلما ضم ذلك إليه فرّق فه عَاله(١).

ذِكر الخبر عن العمّال الذين ولاَّهم الحجّاج خُراسان وسجستان وذِكر السَّبِ في توليته مَن ولاَّه ذلك وشيئاً منــه

ذُكُر أَنَّ الحُجاج لما فرغ من شَبيب ومطرَّف شَخَصَ من الكُوفة إلى البَصْرة ، واستَخلَف على الكوفة إلى البَصْرة ، واستَخلَف على الكوفة المغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل ــ وقد قيل : إنه استخلف عبد الرحمن بن عبد الله بن عامر الحضري، ، ثم عَزلَله ، وجعل مكانَه المغيرة بن عبد الله ــ فقدم عليه المهلَّبُ بها ، وقد فرغ من ١٠٣٢/٢ الأزاوة . [ أمر] (٢) الأزاوة .

فقال هشام : حد تنى أبو مختف عن أبى المتخارق الراسبي ، أن المهلب بن أبى صفرة لما فرغ من الأزاوة قلم على الحجاج – وذلك سنة ثمان وسبعين – فأجلسه معه ، ودعا بأصحاب البلاء من أصحاب المهلب، فأخذ الحجاج لا يتلكر له المهلب رجلا من أصحابه ببلاء حسن إلا صدقة الحجاج بذلك ، فحملهم الحجاج وأحسن عطاياهم ، وزاد في أعطيانهم ، م قال : هؤلاء أصحاب الفيعال ، وأحتى بالأموال ، هؤلاء حُماة النفور، وغيظ الأعداء .

قال هشام عن أبى مخنف : قال يونس بن أبى إسحاق : وقد كان الحجّاج ولى المهلّب سبجسّان مع خراسان، فقال له المهلّب: ألا أدللُك على رجل هو أعلم بسبجسّان منى ، وقد كان ولى كابُل وزابل ، وجسّاهم (١) وعال به على الله يا » . (٧) من ا

۳۲ سنة ۸۸

وقاتلَتهم وصالتحهم ؟ قال له: بلي، فن هو ؟ قال عبيد الله بن أبي بَكْرة .

ثم إنه بعث المهاتب على خراسان وعبيدالله بن أبى بَكَدُّرة على سيجيستان ، وكان العامل هنالك أمية بن عبدالله بن أحية ، وكان العامل هنالك أمية بن عبدالله بن أحية ، وكان عاملا لعبد الملك بن مرّوان ، لم يكن للحجاج شيء من أمره حين بعث على العراق حتى كانت تلك السنة ، فعزلته عبد الملك وجمع سلطانه للحجاج، فضى المهلب إلى خراسان ، وعبيد الله بن أبى بكرة إلى سيجيستان ، فكث عبيد الله بن أبى بتكرة بقية سنته .

فهذه رواية أبي مبخنتف عن أبي المخارق ، وأما على بن محمد فإنه ذكر الله المنصل بن محمد أن خُراسان وسيجستان جُمعِتا للحجَّاج مع العراق في أول سنة ثمان وسبعين بعد ما قتل الخوارج، فاستعمل عبيد الله بن أبي بَكْرة على خراسان ، والمهلتب بن أبي صفرة على سـجـستان، فكره المهلب سجستان ، فلق عبد الرحمن بن عبيد بن طارق العبشمَي - وكان على شُرُطة الحجاج -فقال : إنَّ الأمير ولَّاني سجستان ، وولي ابنَ أبي بَكُّرة خُراسان ، وأنا أعرَف بخراسان منه ، قد عرفتها أيام الحكتم بن تحمرو الغيفاري ، وابنُ أبي بكَدُّوة أقوى على سيجستان منى ، فكلُّم الأمير بحوَّالي إلى خراسان، وابن أبي بِكَدَّرة إلى سيجستان؛ قال: نعم ، وكلُّم زاذانَ فَرَوْخ يُمُينُني ؛ فكلمه ، فقال : نعم ، فقال عبد الرحمن بن عبيد الحجّاج : وليت المهلب سجستان وابن أبي بلُّكْرة أقوى عليها منه، فقال زاذان فَرُّوخ : صَدَّق ، قال : إنَّا قد كتبنا عهدَه ؛ قال زاذان فروخ : ما أهْوَن تحويلَ عهده ! فحوَّل ابن أبي بكرة إلى سمجستان ، والمهلّب إلى خُراسان ، وأخذ المهلّب بألف ألف من خرَاج الأهواز ، وكان ولاها إيَّاه خالد بن عبد الله ، فقال المهلب لابنه المغيرة : إنَّ خالداً ولَّاني الأهواز ، وولَّاك إصْطَخْر ، وقد أَخذني الحجاج بألف ألف ، فنصفٌ على ونصف عليك ، ولم يكن عند المهلَّب مال ٌ ، كان إذا عزِلُ استقرَض ؛ قال : فكلم أبا ماويَّة مولى عبد الله بن عامر -- وكان أبو ماويَّة على بيت مال عبدالله بن عامر \_ فأسلف المهلَّب ثلثماثة ألف (١) ،

<sup>(</sup>١) ب، ف: **, أل**ف ألف».

فقالت خيرة القشيرية امرأة المهلب: هذا لا ين (() عا عليك ؛ فباعت ١٠٣٥/٢ حُليًا لها ومتاعًا ، فأحمساتة حُليًا لها ومتاعًا ، فأحمساتة ألف ، وحمل المغيرة إلى أبيه خمساتة ألف () وحجه المهلب ابنه حبيبًا على مقدمته ، فأمر الحجاج له بعشرة آلاف وبغلة خضراء ، قال : فسار حبيبً على تلك البغلة حتى قلدم خراسان هو وأصحابه على البريد ، فسار عشرين يومًا ، فتقاهم حين دخلوا حمل حطب ، فنفرت البغلة فتعجبوا منها ومن نفارها بعد ذلك التعب وشدة السير . فلم يعرض لأمية ولا لعماله ، وأقام عشرة أشهر حتى قدم عليه المهلب سنة تسع وسبعين .

وحج بالناس فى هذه السنة الوليدُ بنُ عبد الملك ، حدَّ ثنى يذلك أحمدُ ابنُ ثابت عمن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر .

وكان أميرَ المدينة في هذه السنة أبانُ بنُ عَمَان ، وأميرَ الكوفة واليتصرة وخُراسان وسيجستان وكرمان الحجّاجُ بن يُوسف، وخليفتَه بخُراسان المهلّبُ، وبسجستان عُبيد الله ابن أبي بكرة ، وعلى قضاء الكوفة شُريح، وعلى قضاء البَّصرة – فما قبل – موسى بن أنسَّ .

وأغزَى عبد الملك في هذه السنة َيميي بنَ الحكمَم .

<sup>(</sup>۱) ب، ف: ولا ينس مذاه. (۲) ب، ف: وألف آلفه.

## ثم دخلت سنة تسع وسبعين ذكر ما كان فيها من الأحداث الجليلة

فمن ذلك ما أصاب أهل الشأم في هذه السنة من الطّاعون حتى كادوا يفننون من شدّته ، فلم يغزُ في تلك السنة أحدٌ ـ فيا قيل ـ الطاعون الذي كان بها ، وكثرة الموت .

وفيها - فيما قيل - : أصابت الرّوم ُ أهل َ أنطاكية .

[ذكر الخبر عن غزو عبيد الله بن أبى بكرة رنْبيل] وفيها غزا عُبيد الله بنُ أبى بكرة رُنْمْبِيل.

ذ كر الخبر عن غزوته إيَّاه :

1.77/4

قال هشام : حد تنى أبو مخنف ، عن أبى المُخارِق الراسيّ ، قال : لما ولتى الحبّاح المهلّب خراسان ، وعبيد الله بن أبى بكرة سيجستان ، وذلك في سنة المهلّب إلى خراسان وعبيد الله بن أبى بكرة إلى سيجستان ، وذلك في سنة ثمان وسبعين ، فكث عبيد الله بن أبى بكرة بقية سنته . ثم آيه غزا رُنبيل وقد كان مصالحًا ، وقد (١) كانت العرب قبل ذلك تأخذ منه خراجًا ، وربّما امتنع ظم يفعل ، فبعث الحجّاج إلى عبيد الله بن أبى بكرة أن ناجزه بمن معك من المسلمين فلا ترجع حتى تستبيح أرضة ، وتبهدم قبلاعة ، وتَمتّل مُقاتِلته ، وتسسى ذريته . فخرج بمن معه من المسلمين من أهل الكوفة وأهل مثاتيلته ، وكان على أهل الكوفة شريح بن هانى الحارثي ثم الفتياتي ، وكان عبيد الله على أهل البيت في أمير البيم والأموال ما شاء فضي حتى وعَلَل في بلاد رُنبيل ، فأصاب من البقر والغم والأموال ما شاء وحَديل من الرك من قبل من الركبير وأمهم كثيرة ، وأصحاب (٢)

(۱) ساقطة من ا . (۲) ب، ف : «وأصاب».

۳۲۳ ۷۹ ت

ودنوا من مدينتهم ، وكانوا منها ثمانية عشر فرسخًا ، فأخلوا على المسلمين ، وظنوا المقاب والشعّاب ، وخلوم والرّسانيق ، فسقيط في أيدى المسلمين ، وظنوا أن قد هلكوا ، فبعث ابن أبي بكثرة إلى شُريع بن هانى : إنّى مصالح القوم على أن أعطية مم مالا ، ويخلوا بيني وبين الحروج ، فأرسل إليهم فصالحهم على سبعمانة ألف درهم ، فلقية شريح فقال : إذك لا تصالح على هيء إلا حسبه السلطان عليكم في أعطياتكم ، قال : لو منعنا العطاء شيء إلا حسبه السلطان عليكم في أعطياتكم ، قال : لو منعنا العطاء من الحقينا كان أهون علينا من هلاكنا ؛ قال شريح : والله لقد بلغت حتى أموت ، ولقد كنت أطلب الشهادة منذ زمان ، ولئن فاتنى اليوم ما إخالني مد ركها حتى أموت ، وقال : يا أهل الإسلام ، تعاونوا على علوكم ؛ وأنها لا أسريح : إنا حسبك أنبقال : بستان ابن أبي بكثرة : إذك شيخ قد خوفت ، فقال شريح : إنما حسبك أنبقال : بستان ابن أبي بكثرة وحتمام ابن أبي بكثرة ، يا أهل الإسلام ، من أواد منكم الشهادة فإلى " . فاتبعه ناس " من المنطوعة غير كثير ، وفرسان الناس وأهل الجفاظ ، فقاتلوا حتى أصبوا إلا قليلا ، فجمل شريح يرتجز وأهل : ويولول :

أصبحتُ ذا بَثُّ أقاسى الكِبرا قد عِشتُ بين المشركين أعصُرا ١٠٣٨/٢ ثمَّتَ أدركتُ النبيَّ المُنلِول وبعدة صِلْبَقَهُ وعُمراً ووم مِهرانَ ويومَ تُستَرَا والجَمْعَ في صِفْينِهِم والنَّهرا وبالجَمْيِّرَاتِ مع المُشَقَرا هيهاتَ ما أطرانَ هذا عُمرا فقاتل حتى قدُيل في ناس من أصحابه ، ونجا من نجا ، فخرجوا من بلاد رُتبيل حتى خرجوا منها ، فاستقبلتهم من خرجوا إليهم من المسلمين بالأطعمة ، فإذا أكل أحد م وشبع مات ، فلما رأى ذلك الناسُ حذروا يطعمونهم ، ثمَّ جعلوا يطعمونهم السسن قليلا قليلا ، حتى استمرهوا . وبلخ ذلك الحجاج ، فأخذه ما تقدم وما تأخر ، وبلغ ذلك منه كل مبلغ ، وكتب المع عبد الملك :

أما بعد ، فإن جُند أمير المؤمنين الذين بسيجستان أصيبوا فلم

يَنجُ منهم إلا القليل ، وقد اجترأ العدو بالذي أصابه على أهل الإسلام فلخلوا بلادَهم ، وغلبوا على حصونِهم وقصورِهم، وقد أردت أن أوجّه إليهم جنداً كثيفًا من أهل المصرين ، فأحببتُ أن أستطلع رأى أمير المؤمنين في ذلك ، فإن رأى لى بعثة ذلك الحند أمضيتُه ، وإن لم يَرَ ذلك فإن ١٠٣٩/٢ أُميرَ المؤمنين أولَى بجنده ، مع أنى أَنخوَّف إن لم يأت رُتَّبيلَ ومن معه من المشركين جند كثيف عاجلا أن يستوَّلُوا على ذلك الفَرْج كلُّه .

وفي هذه السنة قدم المهلب خُراسانَ أميراً ، وانصرف عنها أمية بن عبد الله ، وقيل استعفَى شُريح القاضي من القضاء في هذه السنة ، وأشار بأبي بُرد ة بن أبي موسى الأشعري ، فأعقاه الحجاج وولتي أبا بُرْدة .

وحَجَّ بِالنَّاسِ فِي هذه السنة لفيا حد تني أحمد أبن أثابت عمَّن ذكره، عن إسحاق بن عيسي ، عن أبي معشر ــ أبان ُ بن عنمان ، وكذلك قال الواقديّ وغيرُه من أهل السير .

وكان أبان هذه السنة أميراً على المدينة من قبسًل عبد الملك بن مروان وعلى العراق والمكشرق كلَّه الحجَّاج بن يوسف .

وكان على خُراسان المهلب من قبل الحجاج.

وقيل : إنَّ المهلب كان على حربها ، وابنه المغيرة على خَرَاجها ، وعلى قضاء الكوفة أبو بُرَّدة بن أبي موسى ، وعلى قضاء البَّصرة موسى بن أَنسَ (١١).

<sup>(</sup>١) بعدها في آ : « وهو آخر الجزء السادس والأربعون » .

### ثم دخلت سنة ثمانين

ذكر الأَحداث الجليلة التي كانت في هذه السنة ١١ وفي هذه السنة جاء ١١ – فيا حدثت عن ابن سعد ، عن محمد بن عمر الواقدى – سيل بمكة ذهب بالحجاج ، فغرِقت بيوتُ مكة فسمّى ذلك ١٠٤٠/٢ العام عام الجُحاف ، لأن ذلك السيل جَحَف كل شيء مَرْ به .

> قال محمد بن عمر : حد ثنى محمد بن رفاعة بن ثعلبة ، عن أبيه ، عن جد ه ، قال : جاء السيل حتى ذهب بالحُنجاج ببطن مكة ، فسمى المذلك عام الحُنجاف، ولقد رأيتُ الإبل عليها الحمولة والرجال والنساء تسر بهم مالاحد

عام الحصوب العدويف المربع عليه المعلق ورا المعلق و والما المعلق و الما الماء قد بلغ الركن وجاوزه .

وفي هذه السنة كان بالبُّصرة طاعون ُ الحارف ، فيا زعم الواقديُّ .

### [ ذكر خبر غزو المهلب ما وراء النهر ]

وفي هذه السنة قطع المهلب نهر بدلت فنزل على كس ، فلكر على بن ممده عند المفضّل بن محمد وغيره أنه كان على مقد مة المهلب حين نول على كس أبو الأدهم زياد بن تحمد وغيره أنه كان على مقد مة المهلب حين نول على كس أبو الأدهم كان يُعني عَناء ألفيّن في البأس والتدبير والنصيحة . قال : فأتى المهلب وهو نازل على كس ابن عم ملك الحُشِّل، فلحاه إلى غزو الحُشِّل ، فرجة معه ابنه يزيد ، فنزل في عسكره ، وزرل ابن عم الملك وحيث السبل (٢) في عسكره على المناس السبل ابن عمه ، فكبر في عسكره ، فظن ابن عم السبل أن العرب قد عدروا به ، وأنهم خافره . على الغدر حين اعتزل معكره م ، فأسره السبل أن العرب قد عدروا به ، وأنهم خافره . على الغدر حين اعتزل معلموه المسبل أن العرب قد عدروا به ، وأنهم خافره . على الغدر حين اعتزل معلموه المسبل أن العرب قد عدروا به ، قالم . قال : ورجع ٢٠ إلى المهلب فأوسلت أم الذى قتله السبل إلى أم السبل : كيف ترجين

<sup>(</sup> ۱ - ۱ ع ب، ف : « نفيها » . وقبلها في ا : « قال أبو يعفر » .

<sup>(</sup>٢) ط: «كس» ، صوابه من ا . (٣) ابن الأثير : « رجع » .

۸۰ شنة

بقاء السبَّل بعد قتل ابن عمه ، وله سبعة إخوة قد وَتَرَهم ! وأتت أمَّ واحد فأرسلت إليها : إن الأسدُ تَـقَـِل أولادُها ، والخنازير كثير أولادها .

ووجّه المهلب ابنه حبيبًا إلى ربَنْجَن (١) قوافي صاحب بُخارَى في أربعين ألفيًا ، فدعا رجلٌ من المشركين إلى المبارزة، فبرزله جبّبكة غلام حبيب ، فقتل المشرك ، وحمل على جمعهم ، فقتل منهم ثلاثة أنفر ، ثم رجع ورجع العسكر ، ورجع العدو إلى بلادهم ، ونزلت جماعة من العدو قرية ، فسار إليهم حبيب في أربعة آلاف ، فقاتلهم فظفر بهم ، فأحرقها ، ورجع إلى أبيه فسميت المحترقة . ويقال إن الذي أحرقها جبّلة غلام حبيب .

قال: فمكث المهلب سنتين مقياً بكس ، فقيل له: أو تقد مت إلى السغَّد وما وراء ذلك! قال : ليتَ حَـنَظًى من هذه الغنَّرُة، سلامة هذه الجُنُنْد، حتى يرجعوا إلى مَـرَوْ سالمين.

قال : وخرج رجل من العدو يوما ، فسأله البراز ، فبرز إليه هريم بن عدى ، أبو خالد بن هريم وعليه عمامة قد شد ها فوق البيشة ، فانتهى إلى حد وآل ، فجاولك المشرك ساعة فقتله هريم وأخذ سكبة ، فلامة المهلب ، وقال : لو أصبا ثم أمددت بألف فارس ما عكد الوك عندى ، واتهم المهلب وهو بكيس قوما من مضر فحبسهم بها ، فلما قفل وصار صلاح خلاهم ، فكتب إليه الحجاج : إن كنت أصبت بجبسهم فقد أخطأت في تخليتهم ؛ وإن كنت أصبت بتخليتهم فقد ظلمتهم إذ حبستهم . فقال المهلب : خشتهم فحبستهم ، فلما أمنت خليتهم .

وكان فيمن حبّس عبدالملك بن أبى شيخ القشيريّ. ثم صالح المهلبُ أهلَ كيس على فدية ، فأقام ليقبضها ، وأتاه كتابُ أبن الأشعث بخلّع الحجاج ويدعوه إلى مساعدته على خلّعه، فبعث بكتاب ابن الأشعث إلى الحجّاج .

. .

1 تسيير الجنود مسع ابن الأشعث لحرب رُتبيل] هذه المنت متر الما الماري الشهيد أن ما الأهدام ا

وفي هذه السنة وجّه الحجاج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث إلى سيجستان لحرب رُتُبيل صاحب الترك ؛ وقد اختلف أهل السير في سبب

<sup>(</sup>۱) ا: «صاحب ربنجن ».

توجيهه إياه إليها، وأين كان عبد الرحمن يوم ولاه الحجاج سجستان وحرب رُتَّبيل؛ فأما يونس بن أبى إسحاق ــ فيا حدث هشام، عن أبى مخشف عنه فإنهذ كرّر أن عبدالملك لماوردعليه كتاب الحجاج بن يوسف بخبر الجيش الذى كان مع عُبيد الله بن أبى بكرة فى بلاد رُتْنيل وما لَكُول بها كتب إليه :

أما بعد ، فقد أتاني كتابُك تتذكر فيه مُصابَ المسلمين بسجستان ، وأولئك قوم "كتب الله عليهم القتل فبركوا إلى متضاجمهم ، وعلى الله ثوابهم . وأما ماأردت أن يأتيك فيه رأي من توجيه الجنود وإمضائها إلى (١٠ ذلك القرّج اللدى أصيب فيه المسلمون أو كفتها ، فإنّ رأيي في ذلك أن تُمضِي رأيك راشداً موفّقاً .

وكان الحجاج وليس بالعراق رجل " أبغض َ إليه من عبد الرحمن بن محمد ابن الأشعث ، وكان يقول : ما رأيتُه قط إلا أردتُ قتلَـه .

أن قال أبو مختف : فحد تنى تمير بن وعلة الهَـمـُدانَى ، ثم اليناعى ، عن الشعبى ، قال: كنت عند الحجاج جالساً حين دخل عليه عبد الرحمن بن أعمد بن الاشعث ، فلما رآه الحجاج قال : انظر إلى مشيته ، والله للمممت أن أضرب عنقه . قال : فلما خرج عبدالرّحمن خرجت فسيقته وانتظرته على باب سعيد بن قيس السبيعى ، فلما انتهى إلى قلت : ادخل بنا الباب ، إلى أريد أن أحد المك حديثاً هوعند ك بأمانة الله أن تذكره ما عاش الحجاج . فقال : نعم ، فأخبرتُه بمقالة الحجاج له ؛ فقال : وأنا كما زعم الحجاج إن لم أحول أن أزيلة عن سلطانه ، فأجهاد إذ طال بى وبه بقاء .

ثُمَّ إِنَّ الحجاج أخذ فى جهاز عشرين ألف رجل من أهل الكوفة ، وعشرين ألف رجل من أهل الكوفة ، وعشرين ألف رجل من أهل البَصْرة ، وجد فى ذلك وشمّر ، وأعطَى الناس أعطياتهم كملاً (٢٠٤٢ ) وأخذه بالخيول الرّوائع ، والسلاح الكامل ، وأخذ فى ١٠٤٤/٢ عرض الناس ، ولا يرى رجلا تُلكَر منه شجاعة إلا أُحسَنَ معونتَه ، فرّ عبيد الله بن أبى محجن الثقتق على عبّاد بن الحصين الخبطليّ ، وهو مع الحجاج يريد عبد الرحمن بن أم الحكم الثقيّ ، وهو يعرض الناس ، فقال

(١) ا: « في ذلك الفرج » . (٢) يقال : أعطاه المال كلا ، أي كاملا .

1-17/7

عباد": ما رأيت فرساً أرقع والأحسن من هذا (١) ، وإن الفرس قوة وسلاح وإن هذه البغلة علمتنداة ، فزاده الحجاج خمسين وخمسانة درهم ، ومر به عطية العنبرى ، فقال له الحجاج ؛ يا عبد الرحمن ، أحسن إلى هذا . فلما استشب له أمر د يندك الجند ين ، بعث الحجاج عطارد بن عمر التميمى فمسكر بالأهواز ، ثم بعث عبيد الله بن حجر بن ذى الجوش العامرى من بي كلاب . ثم بدا له ، فبعث عليهم عبد الرحمن بن عمد بن الأشعث وعزل عبيد الله بن حجر ، فأتى الحجاج عمه إسماعيل بن الأشعث ، فقال له : لا تبعثه فإنى أخاف خلاف ، والله ما جاز جسر الفرات قط فرأى لوال من الولاة عليه طاعة وسلطانا . فقال الحجاج : ليس هناك ، همولى أهيب في أرغب من أن يخالف أمرى ، أو يخرج من طاعق ؛ فأمضاه على ذلك الجيش ، فخرج بهم حتى قدم سحبستان سنة ثمانين ؛ فجمع أهلها حين قد مها .

قال أبو مخنف : فحد أنى أبو الزبير الأرحبي – رجل من همالنا كان معه أنه صَعد منبر ما فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ، إن الأمير الحجاج ولآنى ثغر كم ، وأمرق بجهاد عدوكم الذي استباح بلادكم وأباد خيار كم ، فإيا كم أن يتخلف منكم رجل فيصل بنفسه العقوبة ، اخرجال إلى معسكركم فعسكروا به مع الناس . فعسكر الناس كلهم في معسكره ووضعت لم الأسواق ، وأخذ الناس بالجهاز والهيئة بآلة الحرب ، فبلغ ذلك رئيبل ، فكتب إلى عبد الرحمن بن محمد يعتدر إليه من معساب المسلمين ويخبره أنه كان لذلك كارها ، وأنهم ألحزو إلى قنالم ، ويسأله الصلح ويخبره أنه كان لذلك كارها ، وأنهم ألحزو إلى قنالم ، ويسأله الصلح وبمرض عليه أن يقبل منه الحراج ، فلم يجبه ، ولم يقبل منه . ولم يتشب عبد الرحمن أن سار في الجنود إليه حتى دخل أول بلاده ، واختر رئيبل يضم إليه جند ، ويويع له الأرض رئيبا قارساقاً ، وحصناً ، وفضو ابن الأشعث كلما حوى بلغا بعث إليه عاملا ، وبعث عمه أعواناً ، ووضع ابن الأشعث كلما حوى بلغاً بعث إليه عاملا ، وبعث عمه أعواناً ، ووضع ابن الأشعث كلما حوى بلغاً بعث إليه عاملا ، وبعث عمه أعواناً ، ووضع ابن الأشعث كلما حوى بلغاً بعث إليه عاملا ، وبعث عمه أعواناً ، ووضع

1 - 2 0 / 4

<sup>(</sup>۱) ا: ومن ذایه.

<sup>(</sup>٢) العلنداة : الغليظة .

414 V. F.

البُرُدَ فيا بين كلّ بلد وبلد، وجعل الأرصادَ على العقاب والشعاب، ووضع المسالح بكلّ مكان تحوف ، حتى إذا جاز من أرضه أرضًا عظيمة ، وملاً يديه من البقر والغم والغنائم العظيمة ، حبس الناس عن الوُغول في أرض رُتَّبيل وقال : نكتنى بما أصبنّاه العام من بلادهم حتى نجيبها ونعرفها ، وتجترئ المسلمون على طرُرَّهها ، ثم تنعاطى في العام المثبل ما وراءها ، ثم لم نزل ننتقصهم في كلّ عام طائفة من أرضهم حتى نقاتليهم آخر ذلك على كنوزهم وذراريتهم ، في أقصى بلادهم ، ويمتنع حصونهم ، ثم لا نزايل بلادَهم ، ويمتنع حصونهم ، ثم لا نزايل بلادَهم حتى ينهلكهم الله .

ثم كتب إلى الحجّاج بما فتح الله عليه من بلاد العدوّ ، وبما صنع الله للمسلمين ، وبهذا الرأى الذي رآه لهم .

وأما غيرُ يونس بن أبى إسحاق وغيرُ من ذكرت الرواية عنه في أمر ابن الأشعث فإنه قال في سبب ولايته سجستان وسيره إلى بلاد ردّبيل غير الذي رويت عن أبي محنف ، وزّعم أن السبب في ذلك كان أن الحجاج وجه هميان بن عدى السد وسي إلى كرمان ، مسلمحة لها ليمد عامل سجستان والسند إن احتاجا إلى مددّد ، فعصى هميان ومن معه ، فوجه الحجاج ابن الأشعث في عاربته ، فهزمه ، وأقام بموضعه .

ومات عُبيد الله بن أبى بكرة ، وكان عاملاً على سجستان ، فكتب الحجاج عهد ابن الأشعث عليها ، وجهة إليها جيشاً أنفتن عليهم ألفى ألف سوى أعطياتهم ، كان يُدعى جيش الطواويس ، وأمره بالإقدام على رُنييل .

\*\*\*

وحجّ بالناس فی هذه السنة أبان بنُ عَبَانَ ، كَذَلَكَ حَدَّثَنَی أَجَمَدُ بن ثابت ، عَـن ذكره ، عن إسحاق بن عیسی ، عن أبی معشر ، وكذلك قال ۱۰:۷/۲ محمّد بنُ محمر الواقدیّ .

> وقال بعضهم : الذى حجّ بالناس فى هذه السنة سلمان بن عبد الملك . وكان على المدينة فى هذه السنة أبانُ بنُ عبّان ، وعلى العراق والمشرق كلّمة

۸۰ شت

الحجّاجُ بن يوسف، وعلى خُراسانَ المهلّب بنُ أبي صُفَّرَة من قبّل الحجاج، وعلى قضاء الكوفة أبو بـُرْ دة بن أبي موسى، وعلى قضاء البّصرة موسى بنُ أنّس

\* \* \*

وأغزَى عبد ُ الملك في هذه السنة ابنه الوليد .

### ثم دخلت سنة إحدى وثمانين

#### ذكر ما كان فيها من الأحداث

فو هذه السنة كان فتح قَـالـيقـَـلا، حدَّثني عمر بنُ شبَّـة، قال:حدَّثنا عليَّ ابن محمد، قال: أغز يعيد الملك سنة إحدى وثمانين ابنه عبيد الله بن عبد الملك، ففتتح قاليقكلا.

[ ذكر الخبر عن مقتل بكير بن ورقاء بخراسان ] وفي هذه السنة قُتـل بحـير بن ورقاء الصُّرَيميُّ بخُراسانَ .

### ذكر الخبر عن مقتله : وكان سببُ قتله أنَّ بَحيرًا كان هو الذي تولى قَـتَل بُكـَير بن وشاح

بأمر أمية بن عبد الله إياه بذلك ، فقال عثمان بن ُ رجاء بن جابر بن شدّ اد أحد ُ بني عَـوف بن سعد من الأبناء بحض رجلا من الأبناء من آل بُكبر بالوتر: لْعَمْرِي لَقَدْ أَغَضَيْتَ عَيْنا عَلَى القَذَى وبتَّ بَطِينًا من رَحِيقِ مُرَوَّفِ وخَلَّيْتَ ثَأَرًا طُلٌّ واحتَرْتَ نَوْمَةً وَمَن شربَ الصَّهْبَاءَ بالوثر يُسْبَق (١) فلو كنْتَ مِنْ عوْفِ بن سعد ذُواْبَةً تَرَكْتَ بَحِيرًا في دَم مُتَرَقرق ١٠٤٨/٢ فقل لبَحِير نَمْ ولا تخشَ ثاثرًا بعَوف فعوفٌ أَهلُ شاة حَبَلَّق (١٠). دَع الضأَنَّ يوماً قد سُبِقْتُم بوتر كم وصرتُم حَدِيثاً بيْنَ غَرب ومَشْرق صحيحاً لَغَادَاهم بِجَأُواءَ فَيلَقِ(")

وَهُمَّوا فلو أَمسى بُكُسْرٌ كَعَهْدهِ وقال أيضاً:

وذى العَرْشِ لم يُقْدِم عليهِ بَحِيرُ فلو كان بكرٌ بارزًا في أَدَاتِهِ

 <sup>(</sup>١) ابن الأثير : « وبن يشرب » . ( ٧ ) الحيائق : صغار الغم .
 (٣) في اللسان : « كتيبة جأواء : بينة الجأى، وهي التي يعلوها لون السواد لكثرة الدروع » .

فنى الدهر إنْ أَبقَانِيَ الدَّهُرُ مَطلَبٌ وفى الله طَلاَّبُ بذاكَ جديرُ وبلغ بَحيرًا أنَّ الأبناء يتوعدونه ، فقال :

فلكر على بن عمد ، عن الفضل بن محمد ، أن سبعة عشر وجلا من بي عوف بن كعب بن سعد تعاقدوا على الطلب بدم بككير ، فخرج فتى منهم يقال له الشمير دل من البادية حتى قدم خراسان ، فنظر إلى بحير واقفاً ، فشد عليه فطعنه فصر عه ، فظن أنه قد قتله ، وقال الناس : خارجي ، فواكنهم ، فحد ر فوسه فندر عنه فقد لل

ثم خرج صعصعة بن حرب المعرّق باثم أحد بني جُندُب، من البادية وقد باع عُنسُمات له ، واضرى حمازاً ، وسفى إلى سجستان فجاور قرابة لبنجير هناك ولاطفّهم ، وقال : أنا رجل من بني حيفة من أهل اليامة ، فلم يترل يأتيهم ويجالسهم حتى أنسوا به ، فقال لم : إن لى بخراسان معراثاً قد غلبت عليه ، وبلغنى أن يحيراً عظيم القدر بخراسان ، فاكتبوا لم اليه كتاباً يُمينني على طلب حتى ، فكتبوا إليه ، فخرج فقدم مروّ والهلب غاز . قال : فلتي قوماً من بني عوف ، فأخبر هم أمره ، فقام (اا) إليه مولى لبكيرصيفيل (ا) ، فقبل رأسه ، فقال له صعصعة : اتخذ لى خنجراً وأحماه وغمسه في لبين أتان مواراً ، ثم شخص من مرو و فقطم النهر حتى ألى عسكتر المهلب وهو بأخرون يومنذ ، فلق بحيراً بالكتاب ، وقال : في ربط من بني حنيفة ، كنتُ من أصحاب ابن أبي بكرة ، وقد ذهب مالى بسيجستان ، ولم ميراث بمرّو ، فقد مت الأبيمة ، وأرجع إلى البامة . مالى بسيجستان ، ولم ميراث بمرّو ، فقد مت الأبيمة ، وأرجع إلى البامة . قال يا نقر أو نحوا من شهر يمضر قال : أقم عندك حتى يقفيل الناس ، وقال له : استمن بي على ما أحببت ، قال : أقم عندك حتى يقفيل الناس ، وقال له : استمن بي على ما أحببت ،

1-19/4

٠٠٠/٢

<sup>(</sup>١) ب، ف: «بضب». (٢) ابن الاثير: «كلون الثلج».

<sup>(</sup>٣) ب ، ف : ﴿ فَأَتَبَل ١٠ ﴿ }) الصقيل : شحاذ السيوف وجلاؤها .

777

معه بابَ المهلُّب وَمجلسه حتى عرف به . قال : وكان بحير يخاف الفتُّك به ، ولا يأمن أحدًا ، فلما قـَـد م صعصعة ُ بكتاب أصحابُه قال : هو رجلٌ " من بكر بن واثل، فأمنه ، فجاء يوماً وتحير جالس في مجلس الملب ، عليه قميص ووداء ونعلان، فقعد خلفَه، ثمّ دنا منه، فأكبّ عليه كأنه يكلمه، فوَجأه بخنجره في خاصرته ، فغيبه في جوفه ، فقال الناس : خارجي ! ، فنادكي : بالتَّارات بُكير، أنا ثائر ببكير! فأخذه أبو العبَّجْفاء بن أبي الخرُّقاء، وهو يومنذ على شُرَط المهلب ، فأتى به المهلب فقال له : بُؤسًا لك ! ما أدركتَ بِثَارِك، وقتلتَ نفسك، وما على بَحير بأس، فقال: لقدطعنته طعنةً لوقُسمتْ بين الناس لمَاتُوا ، ولقد وجدتُ ريح بطنيه في يدي ، فحَبَسه فلحل عليه السجن قوم من الأبناء فقيلوا رأسه . قال : ومات بتحير من غد عندارتفاع النهار ، فقيل لصَعْصعة: مات يجير ، فقال : اصناعها في الآنّ ما شئتم، وما بدا لكم ، أليس قد حلَّت فُدُورُ نساء بني عوف ، وأدركتُ بثارى إلا أبالي ما لقيت، أما والله لقد أمكنيي ما صنعتُ خالياً غيَيْر مَوَّة ، فكرهت أن أقتله سرًّا ؛ فقال المهلب: ما رأيتُ وجلا أسخَى نفسًا بالموت صيرًا منهذا ؛ وأمَسَر بقتله أبا سُويَقة ابنءم لبَسَحير ، فقال له أنس بنطلق: ١٠٠١/٢ وَيَحِكُ ! قَتْلَ يُحِيرُ فَلَا تَقْتَلُوا هَذَا ، فأَبِي وَقَتَلَمَه ، فَشَتَّمَتُهُ أَنَّس .

وقال آخرون : بعث به الهلت إلى بتحير قبل أن يموت ، فقال له أتس ابن طلق المستشمى : يا يجير ، إنك قتلت بكيراً ، فاستحثى هذا ، فقال بحير : أدنوه منى ، لا والله لا أمرت وأنت حى ، فأدنتوه منه ، فوضع رأسة بين ربطيه وقال: اصبر عفاق ، إنه شرّ باق ، فقال ابن طلحة لبتحير : لعنك الله ! أكله لماغه وتقتله بين يدى افطعه بحير بسيفه حتى فتله ومات بحير، فقال المهلب : إنا لله وإنا إليه راجعون، غزّوة أصبت فيها بحير ، نقضب عوف بن كعب والأبناء وقالوا : علام قتلل صاحبنا ، وإنما طلب ينأره ! فنازعتهم مقاعس والبطون حتى خاف الناس أن يتعظم البأس ، فقال ألهجى : احملوا دم صحفحه ، واجعملوا دم يجر بهواء ببكير

فود وا صعصعة ، فقال رجل من الأبناء كد ح صعصعة :

لله دَرُّ فتَّى تَجَاوَزَ هَمَّهُ دونَ العِرَاقِ مَفَاوزًا وبُحُورًا ما زال يَدْأَبُ نَفْسَهُ ويكُــدُّها حتَّى تَنَاوَلَ في خَرُونَ بَحيرًا

قال : وخرج عبد ُ رَّبه الكبير أبو وكيع ، وهو من رَهُ ط صَعْصعة إلى البادية ، فقال لرَهْط بُكرَير : قُتيل صَعَصعة بطلبه بدم صاحبكم ، فودَ وْه ، فأخذ لصعصعة ديتَـين .

[ ذكر الخبر عن خلاف ابن الأَشعث على الحجّاج]

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة خالف عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الحجَّاجَ ومن معه من جُند العراق ، وأقبلوا إليه لحربه في قول أبي بمُنسَف، وروايته لذلك عن أبي المخارق الراسيّ ، وأما الواقديّ فإنه زعم أنّ ذلك كان في سنة اثنتين وثمانين .

• ذكر الحبر عن السبب الذي دعا عبد الرحمن بن محمد إلى ما فعل من ذلك وماكان من صنيعه بعد خلافه الحجّاج في هذه السنة :

قد ذكر أنا فيا مضى قبل ما كان من عبد الرحمن بن محمد في بلاد رُتُبيل، وكتابه إلى الحجَّاج بما كان منه (١ هناك ، وبما عُرض ١) عليه من الرأى فيما يستقبل من أيامه في سنة ثمانين (٢)، ونذكر الآن ما كان من أمره في سنة إحدى وثمانين في رواية أبي مخنف ، عن أبي الخارق .

ذَكَسَر هشام "عن أبي محذَّف قال : قال أبو المُخارِق الراسبيِّ : كتب الحجّاج إلى عبد الرحمن بن محمد جواب كتابه:

أماً بعد ، فإن كتابك أتاني ، وفهمتُ ماذكرتَ فيه ، وكتابُك كتاب امرئ يحبّ الهدُّنة ، ويستريح إلى الموادَعة،قد صانع عدوًّا قليلا ذليلا،قد أصابوا من المسلمين جُنداً كان بلاؤهم حسسناً ، وغَناؤهم في الإسلام عظيمًا . ١٠٠٣/٢ ليَعمرُك يابن أم عبد الرحمن؛ إنك حيث تكفّ عن ذلك العدو بجُندى وحدّ ي

(۲) انظر ص ۳۲۹

1.04/4

<sup>(</sup>۱-۱) ب، ف : « هنالك وما عزم » . وما بعدها .

لسخيُّ النفس عمَّن أصيب من المسلمين . إني لم أعدد رأيك الذي زعمت أنك رأيتـهَ رأيَ مكيدة ، ولكني رأيتُ أنه لم يحملك عليه إلا ضَعفك ، والتياثُ رأيك ، فامض لما أمرتك به من الوغول في أرضهم ، والهدم لحصوفهم ، وقتل مُقاتلتهم ، وسَبَّى دَراريِّهم .

ثُم أُرَدُفَّه كتاباً فيه :

أما بعد ، فمُرْ مَن قبلمَك من المسلمين فلنيحرُثوا وليقيموا ، فإنها دارُهم حتى يتَفتَحها الله عليهم .

ثم أردفه كتابيًا آخر فيه :

أما بعد ، فامض لما أمرتك به من الوغول في أرضهم ، و إلا فإن إسحاق ابن عمد أخاك أمير الناس ، فحله وما وُلَّمتُهُ .

فقال حين قرأ كتابيه : أنا أحمل ثقل إسحاق ؛ فعرَض له ، فقال : لا تَفْعَل ، فقال : وربِّ هذا – يَعْنَى المُصحَف – لَنْن ذكرتُمَه لأحد لأقتلنتك . فظن أنه يريد السيف، فوضع يَده على قائم السيف ، ثمّ دعا الناسَ إليه، فحمَّم لد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنى لكم ناصح، ولصلاحكم أمحب ، ولكم في كل ما أيحيط بكم نفعه ناظر ، وقد كان من رأيي فيا بينكم وبين عدو كم رأىٌ استشرتُ فيه ذوى أحلامكم ، وأولى التجربة للحَرُّب(١) منكم، فرضُوه لكم رأياً،ورأوه لكم في العاجل والآجل صلاحاً ، وقد كتبت (٢) إلىٰ أميركم الحجّاج، فجاءنى منه كتاب يعجّزنى ويضعُفى ، ١٠٥٤/٢ ويأمُرنى بتعجيل الوغول بكم في أرض العدو،وهي البلاد التي هلك إخوانكم فيها(٣) بالأمس ، وإنما أنا رجل منكم أمضى إذا مَـضَيّم، وآكِي إذا أبيتم. فثارُ إليه الناسُ فقالوا: لا ، بل نأبَى على عدو الله ، ولا نُسمَع له ولا نطيع . قال أبو ميخنيّف : فحد ثني مطرّف بن عامر بن واثلة الكنانيّ أنّ أباه كان أوَّل متكلُّم يومثذ، وكان شاعراً خطيبًا، فقال بعدَ أنْ حَسَمَـٰد الله وأثنى عليه:

أما بعد، فإنَّ الحجَّاج والله ما يَـرَى بكم إلا ما رأى القائل الأول إذ قال (۲) بمدهانی ب، ن: «بلاك». (١) ب، ف: «منكم للحرب».

<sup>(</sup>٣) ب ، ف : « فيها إخوانكم » .

لأنعه: احسل عبدك على الفرّس، فإن هكلك هلك، وإن نجا فكك. إن المحباج الله ما يبالي أن يخاطر بكم فيقحم بهدداً كثيرة اللهوب واللهوب اللهوب المحباج الفرّم فغنهم أكمل البلاد وحاز المال ، وكان ذلك زيادة في سلطانه ، وإن ظفر عدوكم كنم أنم الأعداء البنقضاء الذي لا يبالى عنهم ، ولا يبقى عليهم ، اخلعوا عدو الله المحباج وبايعوا عبد الرحس ، فإني أشهدكم أنى أول عليهم ، اخلعوا عدو الناس من كل جانب، فعلنا فعلنا ، قد خلعنا عدو الله ، وقام عبد المؤمن بن شبستنين ربعى النميمي ثانيا – وكان على شرطته حين أقبل فقال : عباد الله ، إنكم إن أطعم المجتاج جعل هذه البلاد بلاد كم ما بقيم ، وجمر كم تجمير فرعون الجنود ، فإنه بلغى أنه أول من جمر البعوث ، ولن تعاينوا الأحبية الأفهو عن بلادكم ، فوتب الناس إلى عبد الرحمن فيايعوه ، فقال : عباد المراق . فيايعه الناس ، ولم يذكر خلع عبد الملك إذ ذاك بشىء . تايعوني على خلع المدال أرض العراق . فيايعه الناس ، ولم يذكر خلع عبد الملك إذ ذاك بشىء .

1.00/4

قال أبو ميخنيف : حدّثني عمر بن ذرّ القاص ً أن أباه كان معه هنالك، وأن ابن محمد كان ضربَه وحبسه لانقطاعه كان إلى أخيه القاسم بن محمد ، فلما كان من أمره الذي كان من الحلاف دعاه فحملك وكساه وأعطاه ، فأقبل معه فيمن أقبل ، وكان قاصًا خطيبًا .

قال أبو مخنف : حدثى سيف بن بشر العجلى " ، عن المنخل بن حابس العبدى آن ابن عصد لما أقبل من سجيستان آمر على بُست عياض ابن هميان البكرى، من بني سكدوس بن شبيبان بن دهل بن العلبة ، وعلى زرقع عبد الله بن عامر التمييمي ثم الدارى ، ثم بعث إلى رتبيل ، فصالحه على أن ابن الأشعث إن ظهر فلا خراج عليه أبداً ما بقي ، وإن هرم فأراده ألحاً عند من .

 <sup>(</sup>١) اللهوب: جمع لهي، وهروبه من الحيل لا يمكن ارتقاؤ، ، واللعموب : جمع لعب ،
 وهومشيق الوادى .
 (٢-٢) ب، ف : وفيا أرى أو عوت أكثره ،

قال أبومخنيَف : حدّ ثني خُسُينة بنُ الوَليد العبسيّ أنَّ عبد الرحمن لمَّا خرج من سيجيستان مقبلا إلى العراق ساربين يديه الأعشَى على فرس، وهو يقول:

إيوان كِسْرى ذى القُرَى والرَّيحانْ(١) ١٠٠٦/٢ شَطَّت نَوَى منْ داره بالإيوانْ إِنَّ تُقيفاً منهمُ الكذَّابانُ مِن عاشِقِ أَمسَى بزَابُلِسْتانْ أَمكَنَ ربِّي مِن ثقيفِ هَمْدَانْ كَذَّابُهَا الماضِي وكذابٌ ثانَّ يوماً إلى الليل يُسَلِّى ما كان إنَّا سَمَوْنا للكَفُورِ الفَتَّانْ بالسَّيَّد الغِطْريف عبدِ الرَّحمٰنُ حين طَغَى في الكفر بعدَ الإعان ، ومِن مَعَدُّ قد أَتى أبن عَدْنانْ سارَ بجمْع كالدَّبَى من قَحْطانْ(٢) فقل لحجًّاج ولي الشيطان بجَحْفَل جَمِّ شديدِ الإِرْنانْ(٣) فإنَّهمْ ساقُوه كأنس الذَّيْفَانْ يثبُتْ لَجِمْعِ مَذْحِجٍ وهَمْدانْ \* ومُلحِقُوهُ بقُرى ابنِ مَرْوَانْ \*

1.04/4

قال : وبعتث على مقدمته عطية بن عمرو العنبريّ ، وبعث الحجاج إليه الخيل، فجعل لايلقمَى خيلا إلا هزمها، فقال الحجاج: مَن هذا ؟ فقيل له: عطية ، فذلك قول الأعشى :

فإذا جَعلتَ دُرُوبِ فا رِسَ خَلفَهُمْ درْباً قلَرْبَا(١) فَابْعَتْ عَطِيَّةً فِي الخُيو لِي يُكِبُّهُنَّ عَلَيْكَ كَبًّا ثم إن عبد الرحمن أقبل يسير بالناس ، فسأل عن أبي إسحاق السّبيعي ، وكان قد كتبه في أصحابه ، وكان يقول : أنت حالى ، فقيل له : ألا تأتيه فقد سأل عنك! فكره أن يأتيه ، ثم أقبل حيى مر بكر مان فبعث عليهم حَرَشة ابن عمرو التميميّ ، ونزل أبو إسحاق بها ، فلم يدخل في فتنته حيى كانت

<sup>(</sup>١) هو أعشى همدان ، وانظر الأغاني ٦ : ٩٥ ، ٦٠ ، فهناك رواية مخالفة .

<sup>(</sup> Y ) الدبي : الجراد ، وفي الأغاني : « كالقطا » .

<sup>(</sup>٣) الإرفان : الضوضاء والجلبة .

۸۱ شــ ۸ ۲۳۸

الجماجم ، ولما دخل الناسُ فارسَ اجتمع الناس بعضهم إلى بعض ، وقالوا : إنا إذا خلعنا الحجّاجَ عاملَ عبد الملك فقد خلعُننا عبدَ الملك، فاجتمعوا إلى عبد الرحمن ، فكان أول الناس .

قال أبو عنف فيا حدثى أبو الصلت التيمى : خَلَع عبداً الملك بن مران تيحان بن أبنجر من بنى تم الله بن ثعلبة ، فقام فقال : أيها الناس ، إنى خلعت أبا ذيبان (١) كَشَخلْمي قميصي ، فخلعه الناس ُ إلا قليلا منهم، ورقبوا إلى ابن محمد فيايعوه ، وكانت بيعته: تبايعون على كتاب الله وسنة نبيه وخلع أثمة الضلالة (١) وجهاد المحلين ، فإذا قالوا : نع بايت . فلما بلغ الحجاج خلعه كتب إلى عبد الملك يخبره خبر عبد الرحمن بن محمد بن الأشمث ، ويسأله أن يعجل بعثة الجنود إليه ، وبعث كتابه إلى عبد الملك يتمثل في آخره بهذه الأبيات ، وبي للحارث بن وعملة :

سَائِلْ مُجَاوِرَ جَرْمٍ هل جَنَيْتُ لهم حَرْباً ثَفَرَّقُ بين الجِيرَةِ الخُلُطِ (٣) وهلْ سَمَوْتُ بِجَرَّارٍ له لَجبٌ (٤) جَمِّ الصَّوَاهِلِ بين الجمِّ والقُرُط (٥) وهلْ سَمَوْتُ بِجَرَّارٍ له لَجبٌ (٤) في سَاحَةِ الدَّارِ يُسْتَوْقِدُنْ بالغُبُطِ (٥) وهل تركتُ نساء الحَيِّ ضاحيةً في سَاحَةِ الدَّارِ يُسْتَوْقِدُنْ بالغُبُطِ (١)

وجاء حتى نزل البصّرة . وقد كان بلغ المهلبّ شقاق عبد الرحمن وهو بسجسّان ، فكتب إليه :

ما بعد ، فإنك وضعت رجلك يا بن محمد في غَرَّرْ طويل الغَيِّ على أمة الله عمد صلى الله عليه وسلم . الله الله الفاظر (٧) لنفسك لا تهلكها ؟ ودماء المسلمين فلا تسفكها ، والجماعة فلا تفرّقها ، والبيعة فلا تشكشها ، فإن قلت أخاف الناس على نفسى فالله أحق أن تخافه عليها من الناس ، فلا تُعرِضها لله في سفيك دم ، ولا استحلال عرم والسلام عليك .

<sup>(</sup>١) أبو ذبان ، كنيته عبد الملك بن مروان ؛ وكان ينبز بها . وانظر ثمار القلوب ٢٤٦

<sup>(</sup> ٢ ) ب ، ف : « رمل جهاد أهل الضلالة وخلمهم» . ( ٣ ) الأغاني : « أم هل علوت » .

<sup>( )</sup> الأنحاق : « يغشى المحارم بين السهل والفرط » .

<sup>(</sup>٦) الأغاني : « حتى تركت » . (٧) ب، ف : « انظر » .

وكتَبُ المهلّبإلى الحجّاج:

أما بعد فإن أهل العراق قد أقبلوا إليك وهم مثل السَّيْل المنحد رمزعل، وليس شيء يردّه حتى ينتهي إلى قراره، وإن لأهل العراق شرقً في أوّل غربهم ، وصبابة إلى أبنائهم ونسائهم ، فليس شيء يردّهم حتى يسَمَّطُوا إلى أهليهم، ويشمَّوا أولادهم ، ثمَّ واقبفهم عندها ، فإنَّ الله ناصرُك عليهم إن شاء الله .

فلما قرأ كتابة قال : فَمَلَ الله به وفعل، لا والله ما لم نَظَر . ولكنْ لابن عمّ نبكت عن لابن عمّ نزل عن لابن عمّ نرل عن لابن عمّ نول عن لابن عمّ الله عمّ نزل عن سريره وبعث إلى خالد بن يزيد بن معاوية ، ودعاه فأقرأه الكتاب ، ورأى ما به من الجنزع ، فقال : يا أميراً المؤمنين ، إنْ كان هذا الحدث من قبل سجستان، فلا تتخفقه ، وإن كان من قبل خراسان تخوقته . قال: فخرج إلى الناس فقام فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

إن أهل العراق طال عليهم عمرى فاستعجَكوا قَـدَرِى. اللهم سلط عليهم سيوف أهل الشأم حتى يَسَلغوا رضاك ، فإذا بلغوا رضاك لم يجاوزوا إلى سُخُطك. ثُمُّ نزل .

وأقام الحجّاء بالبَصْرة وتجهّز ليكلّقى ابن محمّد، وترك رأى المهلب وفي الله المبارا (١) الشأم يستشطون إلى الحجاج، في كلّ يوم مائة وخمسون وعشرة وأقلّ على البُرد من قبيلًا عبد الملك ، وهو في كلّ يوم تستقط إلى عبد الملك كتُنبه ورسُله بخبر ابن محمد أيَّ كورة نتزَل ، ومن أيَّ كورة يَرتحل ، وأيُّ الناس إليه أسرَع .

قال أبو عنيف : حد أنى فنصل بن خديج أن مكتبه كان بكرمان ، وكان بها أربعة آلاف فارس من أهل الكرفة وأهل البصرة ، فلما مر بهم ابن محمد بن الأشعث ، انجقلوا معه ، وعزم الحجاج رأيه على استقبال ابن الأشعث ، فسار بأهل الشأم حى نزل تستر ، وقدم بين يديه مطهر بن حر المكتى ــ أو الجدائ ــ وعبد الله بن رميشه الطائى ، ومطهر على الفريقين ، فيجاهوا حى انتها إلى د جيل ، وقد قطاح عبد الرحمن بن محمد حيلا له ،

1 - 7 - / ¥

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «وسار».

عليها عبد الله بن أبان اخارتي في ثلثانة فارس - وكانت مسلحة له وللجنئد -فلما انتهى إليه مطهر بن حر أمر عبد الله بن رُمينة الطائي فأقد معليهم ، فهزمت خيل عبد الله حتى انتهت إليه ، وجرح اصحابه .

1-11/1

قال أبو ميضيف : فحد تنى أبو الزبير المسلماني"، قال : كنتُ في أصحاب ابن عمد إذ دعا الناس وجمعهم إليه ثم قال : اعبروا إليه من أصحاب ابن عمد إذ دعا الناس وجمعهم إليه ثم قال : اعبروا إليه من فلاله المكان الذي أمرم به ، فوالله ما كان بأسرع من أن عبر عيلم محجولنا ، فا تكاملت حتى حملنا على مطهر بن حر والطائي فهزمناهما يوم الأصحى في سنة إحدى وثمانين فصعه إليه أبو كعب بن عبيد بن سرجس فأخبر وبهزيمة الناس ، فقال : أيها الناس ، ارتحلوا إلى البصرة إلى معسكر ومقاتل وطعام ومادة ، فإن هذا أيها الناس ، ارتحلوا إلى البصرة إلى معسكر ومقاتل وطعام ومادة ، فإن هذا المحان نعن به لا يحمل الجند . ثم انصرف راجماً وتبعث خيول ألمل العراق ، فكلما أدركوا منهم شاذاً فتبلوه ، وفصا إلى طعام النجار بالكلاء (١) فأخذه فحسله إليه ، وخلى البصرة لأهل العراق . وكان عامله عليها المكم فأخذه فحسله إليه ، وخلى البصرة . وجاء أهل العراق حتى دخلوا البصرة . وقد كان المحجاج حين صدم تلك الصدمة وأقبل راجعاً دعا بكتاب المهلب ، فقرأه ثم قال : لله أبوه ! أي صاحب حرب هو ! أشار علينا بالرأى ، ولكنا لم نقبل .

1.17/4

وقال غيرُ أبي محنف : كان عامل البصرة يومنذ الحكم بن أبترب على الصّلاة والصدقة، وعبد الله بن عامر بن مسمع على الشَّرَط ، فسار الحجاج في بعيش حتى نزل رُسُسْتُهُ الله وهي من حَسَمَوَى من كور الأهواز ، فسَسكر بها ، وأقبل ابنُ الاشعث فنزل تُستر ، وبينهما نهر ، فوجه الحجاج مُطَهّر ابن حرّ العسكرة في الني رجل ، فأوقعوا بمسلحة لابن الاشعث ، وسار ابن

<sup>(</sup>١) الكلاء: سوق بالبصرة .

الأشعث مبادراً، فواقتعهم، وهي عشية عرفة من سنة إحدى، وثنانين فيقال : إنهم قتلوا من أهل الشأم ألفاً وخمسيالة ، وجاءه الباقون منهزمين ، ومعه يومئذ مائة "وخمسيان ألف ألف، ففرقها في قراده، وضمنهم إياها، وأقبل يومئذ مائة إلى البَصْرة . وخطب ابن الأشعث أصحابة فقال : أما الحجاج فليس بشيء ، ولكنا فريد خزو عبد الملك ، وبلغ أهل البَصرة هزيمة الحجاج، فأراد عبد ألله بن عامر بن مسمّع أن يقطع الجيسر دونة ، فرساه الحكم ابن أيوب مائة ألف ، فكفّ عنه . ودخل الحجاج البَصَرة ، فأرسل إلى ابن عامر فانتزع المائة الألف منه .

\*\*\*

رَجْعُ الحديث إلى حديث أبى محنّف عن أبى الزّبير الهَمَدانيّ .

فلما دخل عبد الرحمن بن محمد البَمرة بايعه على حرب الحجاج ،
وخلّع عبد الملك جميع أهلها من فَرّائها وكُهولها ، وكان رجل من الأزد من
الحقهاضم يقال له عثقبة بن عبد الفافر له صحابة ، فنزا فبايع (۱) عبدالرحمن
مستبصراً في قتال الحجاج ، وخدّليق الحجاج عليه، وخندق عبد الرحمن المحترة في آخر ذي الحجة من سنة
المحدي وعان دخول عبد الرحمن البَصرة في آخر ذي الحجة من سنة

\*\*\*

وحج بالناس فى هذه السنة سلمان ُ بنُ عبد الملك ، كذا حد ُ نَى أحمدُ ابنُ ثابت ، عمن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى متعشر. وكذلك قال الواقدى ، وقال : فى هذه السنة وُلد ابنُ أبى ذئب .

وكان العامل في هذه السنة على المكدينة أبان ُ بنُ عبان ، وعلى العراق والمشرق الحجاجُ بن ُ يوسف ، وعلى حرب خراسان المهلّب ، وعلى خراجها المغيرة بن مهلب من قبسًل الحجاج ، وعلى قبضاء الكوفة أبو بُرْدة بن أنى موسى ، وعلى قبضاء البيمرة عبد الرحمن بن أذيّسة .

<sup>(1)</sup> ب، ف : وقرأى أن يبايع ، .

# ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين

## ذكر الخبر عن الكائن من الأحداث فيها

#### [خبر الحرب بين الحجاج وابن الأشعث بالزاوية]

فمن ذلك ماكان بين الحجاج وعبد الرحمن بن محمد من الحروب بالزَّاوية. و ذكر هشام بن محمد، عن أبي محمد ، قال : حد تني أبو الرّبير المَمّدانيّ قال : كان دخول عبد الرحمن البصرة في آخر ذي الحبجة ، واقتتلوا في المحرّم من سنة اثنتين وثمانين، فتزاحفوا ذات يوم، فاشتد قتالهم. ثم إن أهل العراق هزموهم حتى انتهـؤا إلى الحجاج، وحتى قاتلوهم على خناد ِقهم، وانهزمتْ عامة قريش وشقيف، حتى قال عبيد بن متوهب مولى الحجاج وكاتبه :

فر البَراءُ وابن عَمِّهِ مُصْعبٌ وفرَّتْ قريشٌ غيْرُ آل سَعِيد ثم إنهم تتزاحتَفوا في المحرّم في آخره في اليوم الذي هزم فيه أهل ُ العراق أهلَ الشام ، فنكصت ميمنتهم وميسرتهم ، واضطربت رماحهم ، وتقوّض صفتُهم ؛ حتى د َنوا منيًّا ، فلما رأى الحجاج (١) ذلك جثاعلي ركبْتيه ، وانتصَى نحواً من شبر من سَيَفْه ، وقال : لله در مُصْعَب! ما كان أكرمه حين نزل به ما نَزَل ! فعلمت أنه والله لا يريد أن يفرّ . قال : فغمزتُ أبي بعيني ليأذن لى فيه فأضربه بسيني ، فغمز أنى غمزة شديدة ، فسكنت (٢) ، وحانت مني التفاتة ، فإذا سُفيانَ بنُ الأبرد الكلبيّ قد حَمَل عليهم فهـَزَمهم من قيبـَل الميمنة ، فقلتُ: أبيشر أيُّها الأمير ،فإنَّ الله قد هـَزَم العدوِّ. فقال لى:َ قمَّ فانظر ؟ قال : فقمتُ فنظرت ؟ فقلتُ : قد هزمهم الله ، قال : قُمْ يازياد فانظر ؛ قال : فقام فنظر فقال : الحق أصلحك الله بقيناً (٣) قد هُـرُموا ، ٢/ ١٠٦٠ فخرّ ساجداً ، فلما رجعت شتمي أبي وقال: أردتَ أن تُنهلكي وأهل بَيي .

<sup>(</sup>١) ب، ف : «فلما رأى ذلك الحجاج». (٢) س : «فسكت». (٣) ب، ف : «فسكت». (٣) س : «فسكت».

وقتل فى المعركة عبد الرحمن بن عَوْسجة أبوسُمْشَان النَّهمَى ، وقتل عقبة ابن عبد الغافر الآزدى ثم الجهضمي ، في أولئك القراء في ريْضة (١) واحدة ، وقتُتل عبد الله بن رزام الحارثي ، وقتُتل المنذرُ بنُ الجارود ، وقتُتل عبد الله ابن عامر بن مسمع ، وأتي الحجاجُ برأسه ، فقال : ماكنتُ أرى هذا فارقى حتى جاءنى الآن برأسه ؛ وبارز سعيد بن سعيد بن العاص رجلاً يومئذ فقتله ، وزعموا أنه كان مولى للفضل (١) بن عباس بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب ، كان شجاعاً يندعمى نيُصيراً ، فلما رأى مشيتة بين الصقين ، وكان يلومه على ميشيته قال : لا ألومه على هذه المشية أبداً .

وقتيل الطفيل بن عامر بن واثلة ، وقد كان قال وهو بفارسَ يُثْمَبل مع عبد الرحَمن من كَرَّمانَ إلى الحجاج :

ألا طَرَقَتْنَا بِالغَرِيَّيْنِ بَعْدَمَا كَلِلْنَا عَلَى شَخْطَ المَزَارِ جَنُوبُ أَتُوكَ يَتُوبُ الْمَوْلَاتَا إليك ذُنُوبُ الْمَوْلَاتَا إليك ذُنُوبُ ولا خَيْرَى اللَّذَا إليك ذُنُوبُ الاَّنِيا لِمِن لَمَ يكُولَكُ مِنَ اللَّهِ فَى دَارِ الْفَرَارِ نصيبُ ١٠٦١/٢ أَلا أَبلِغِ الحجَّاجِ أَنْ قَدْ أَظَلَّهُ عَلَابِ بِأَيْدِى المؤمنينَ مُصيبُ مَى نَفِيط المَوْمِينِ يَهْرُبُ مُحمَّدٌ وَلَيْسَ بِمُنْجِي ابنِ اللعين مُرُوبُ قال من علم الله أنك أولَى به، فَحَجَل الك في المدنيا، ومع معذبك في الآخرة وانهزم الناسُ، فأقبل عبد الرحمٰن نحو الكوفة وتبعه من كان معه من أهل الكوفة ، وتَسِيعه أهلُ القوّة من أصحاب الخيل من أهل البَصْرة .

ولما مضى عبد الرحمن نحو الكوفة وتَسَب أهل البسَرة إلى عبد الرحمن ابن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فبايعوه ، فقاتل بهم خمس ليال الحجرّاج أشد قتال رآه الناس ، ثم انصرف فلسَحق بابن الأشعث ، وتبعه طائفة من أهل البسَرة فلسَحقوا به ، وخرج الحريش بن هلال السعدى وهو من بني أنف الناقة — وكان جَريحًا – إلى سمَّموان فات من جراحته ،

<sup>(</sup>١) الربضة بكسر الراء وسكونُ الباء ؛ مقتل كل قوم قتلوا في يقعة واحدة .

<sup>(</sup> ٢ ) ط: « المفضل » ، تصحيف .

وقُسُل فى المعركة زِيادٌ بن مقاتل بن مسمّع من بنى قيس بن ثعلبة ، فقامت حميدة ابنته تَندبه ، وكان على خُمس بكر بن وائل مع ابن الأشعث وعلى الرّجال ، فقالت :

فجاء البلتيَّع السعديُّ فسمعها وهي تَسَدُّب أباها ، وتعيب التميميُّ ، فجاء وكان يبيع سَمُنيًّا بالميربك، فترك سَمُّنه عند أصحابه،وجاء حتى قام تحتها

تَطاول لَيُلكِ من مُعْصِرٍ! علام تكومين من لم يُلِمُ فإِنْ كَانَ أَردى أَباكِ السِّنانُ فقَدُ تلْحَقُ الخَيْلُ بالمدّبر وَقَدْ تُنْطَحُ الخَيْلُ تحْتَ العَجَا ج غيْرَ البرىّ ولا المُعْذِرِ ونَحْنُ منَعْنا لواء الحَريشِ وطاح لواء بني جحْدر

فقال عامر بن واثلة يرثى النبة طُفلا:

وَهَدَّ ذلك رُكنِي هَدَّةً عجبًا(٢) وابْنَى سُميَّة لا أنساهما أبدًا فيمن نسيتُ وكل كان لي نَصَبا (٣) حتى كبِرْتُ ولم يَتْرُكنَ لى نَشَبَا عنه المياه وفاض الماء فانْقَضَا وإِنْ سَعِي إِثْرِ مَنْ قَدْ فَاتَّهُ لَغَبَا لك المَنِيَّةُ حَيْناً كان مُجْتلَبَا عنك الكتائبُ لا تخق لها عقبا تُرَى النُّسورُ على القتلي بها عُصَبا

١٠٦٨/٢ خَلَّى طُفيلٌ عَلَى الهَمَّ فانشَعَب وأَخْطَأَتْني المنايا لا تُطَالعُني وكنْتُ بَعْدَ طُفَيْلِ كالذى نَضَبَتْ فلا بَعِيرَ لَهُ فِي الأَرْضِ بَرَكَبُهُ وسارَ من أرضِ حاقانَ الَّتي غلبت أبناء فارس في أربائها غلبًا ومنْ سجستَانَ أَسبِابٌ تُزَيِّنُهَا ١٠١١/٢ حتى وَرُدت حياض الموتِ فانكَشَفَتْ وَغَادَرُوكَ صريعاً رهْن مَعْرَكَةٍ

<sup>(</sup>١) ط: «حاى». (٢) الأغاني ١٥: ٣٥١، مع اختلاف في الرواية .

<sup>(</sup> ٣ ) الأغانى : « وصبا » .

وأسلَمُوا للِعَدُوِّ السَّبِيَ والسَّلَبَا تعاهَدُوا ثمَّ لَمْ يُوفُوا بِمَا عَهِدُوا وهُمْ كثِيرٌ يَرَونَ الخزى والحَربَا يا سَوْءَةَ القَوْمِ ۚ إِذْ تُسْبَىَ نِسَاؤُهُمُ

قال أبو محنَّف : فحد ثني هشام بن أيوب بن عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقني أن الحجاج أقام بقية المحرّم وأوّل صفر ، ثم استعمل على البَصرة أيُّوب ابن الحكم بن أبى عقيل، ومضى ابن الأشعث إلى الكوفة، وقد كان الحجاج خلف عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عامر الحضري، حليف حَرُّب ابن أمية على الكوفة .

قال أبو ِ مخنيَف – كما حدَّثني يونس بن أبي إسحاق: إنه كان على أربعة T لاف من أهل الشأم .

قال أبو مخنَف : فحدّ ثني سهم ُ بن ُ عبد الرحمن الحُهُنِّيّ أنهم كانوا ألفين ، وكان حنظلة بن ُ الوّراد من بني رياح بن يَرْبُوع التميميّ وابن عتّاب ابن وَرْقاء على المدائن ، وكان مطرُ بن ناجية من بني يَرَبُوع على المعونة ، فلماً بلغه ما كان من أمر ابن الأشعث أقبل حيى دنا من الكوفة ، فتحصُّن ٢/٢٠٠١ منه ابن الحضَّريِّ في القصر ، ووثب أهلُ الكوفة مع مطر بن ناجية بابن الحضريّ ومن معه من أهل الشأم فحاصَرَهم، فصالحوه على أن يخرجوا ويخلُّوه والقصر ، فصالحهم .

> قال أبو خِنْسَف : فحد تني يونس ُ بن ُ أبي إسحاق َ أنه رآهم يَنْزِلون من القصر على العمجل، وفتح باب القصر لمطر (١) بن ناجية، فازد حمّ الناسُ على باب القصر، فزُ مم متطرّ على باب القصر، فاخترط سيفيّه، فضرَّب به جمَّحْفيلة يغل من بغال أهل الشأم وهم يخرجون من القصر ، فألق جَمَّحُمُلته ودخل القَـصُر ، واجتمع الناس عليه فأعطاهم مائني دِرْهم . قال يونس : وأنا رأيتها تُقسَمَ بينهم، وكان أبو السقرفيمن أعطييَها. وأقبل ابنُ الأشعث منهزمًا إلى الكوفة ، وتبيّعه الناس للها .

<sup>(</sup>۱) ب، ن: «لطرف».

### [ وقعة دير الجماجم بين الحجاج وابن الأشعث ]

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة كانت وقعة دَيْر الجَمَاجِ بين الحجّاج وابن الأشعث في قول بعضهم . قال الواقديّ : كانت وقعة ُ دَيْر الجَمَاجِم في شعبان من هذه السنة ، وفي قول بعضهم : كانت في سنة ثلاث وتمانين . ه ذكر الخبر عن ذلك وعن سبب مصير ابن الأشعث إلى دَيْر الجماجِم وذكر ما جرى بينه وبين الحيجًاج بها :

ذكر هشام عن أبى مخنتَف، قال : حدَّثني أبو الزبير الهَمَدْانيّ ثُمَّ الأرحى"، قال : كُنْت قد أَصابتْني جِراحة ، وخرج أهل الكوفة بستقبلون ابنَ الأشَعَث حين أقبل ، فاستقبلوه بعد ما جاز قنطرة زبارا(١) ، فلما دنا منها قال لى : إن رأيتَ أن تعدل عن الطريق - فلايرى الناسُ جيراحتكُ فإنى لا أحبّ أن يستقبلهم الجرحي– فافعل . فعدلتُ ودخل الناسُ، فلما دخل الكوفة مالَ إليه أهل الكوفة كلهم ، وسبقت همندان إليه ، فحفّت به عند دارِ عمرِو بن حُرَيث إلا طائفة من تميم لتيسوا بالكثير قد أتـَوا مطرَ بن َ ناجية، فأرادوا أن يقاتيلوا دونه، فلم يُعليقُوا قتالَ الناس. فدعا عبد الرحمن بالسلاليم والعَمَجَل، فوُ ضَعِتْ ليمَصعَد الناسُ القَمَرْ ، فصعه الناسُ القصر فأخذوه ، فأيَّى به عبد الرحمن بن محمد ، فقال له : استبقى فإنى أفضلُ فُرِسانك وأُعَظَّمْهُم عنك غَنَاء ؛ فأمر به فحبُّس ، ثمَّ دعا به بعد ذلك فعفا عنه . وبايتعه متطَّرُ ، ودخل الناس إليه فبايعوه ، وستقبَّط إليه أهل البصرة ، وتَمَوَّ ضَتُّ إليه المسالم والثغور ، وجاءه فيمن جاءه من أهل البصرة عبد الرحمن ابنُ العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وعرف بذلك ، وكان قد قاتل الحجاج بالبَصَوْة بعد خروج ابن الأشعث ثلاثًا ، فبلغ ذلك عبدالملك ابن مروان ، فقال: قاتل الله عُدى الرَّحْمن ، إنه قد فر ا وقاتل غلمان من غيلمان قريش بعده ثلاثاً . وأقبل الحجاج من البصرة فسار في البرّ حتى مرّ بين القادسيَّة والعُنَّذَيِّب، ومُـنَّعوه من نزول القادسيَّة، وبعث إليه عبدُ الرحمن بنُ

محمد بن الأشعث عبد الرحمن بن العبيّاس في خيل عظيمة من خيل المصرّيّن

(۱) ب: «زبارا»، س: «دبارا».

فنعوه من نزول القادسيّة ، ثم سايروه حتى ارتفعوا على وادى السباع ، ثمّ تسايروا حتى ارتفعوا على وادى السباع ، ثمّ اتسايروا حتى نزل الحباس دير الجماج ، ثمّ جاء ابن الأشعث فنزل بدير الجماجم والحجاج بدير قرّة ، فكان الحجاج بعد ذلك يقول : أما كان عبد الرحمن يزْجُر الطيرَ حيث رآنى نزلتُ ديرَ قرَّة ، وزل ديرَ الجماجم!

واجتمع أهل ُ الكوفة وأهل ُ البَصْرة وأهل ُ الثغور والمسالح بدَيْر الجماجم والقرَّاء من أهل المصرِّين، فاجتمعوا جميعاً على حرب الحجاج، وجمَّعَهم عليه بغضُهم والكراهية له ، وهم إذ ذاك مائة ألف مُقاتل ممن يأخذ العطاء ، ومعهم مثلهم من متواليهم . وجاءت الحجاجَ أيضًا أمدادُه (١) من قبلَ عبد الملك من قبل أن ينزل ديرَ قُرَّة ، وقد كَان الحجاج أراد قبل أن يَــَزِّل ديرَ قُرَّة أن يرتفع إلى هييت وناحية الحزيرة إرادة أن يقترب من الشأم والحزيرة فيأتسيه المددُ من الشأم منَ قريب، ويقترب من رَفاغة سيعْسر الجزيرة،فلما مرّ بدَّ يْرْقرة قال : ما بهذا المنزل بُعد من أمير المؤمنين ، وإنَّ الفلاليج وعين التمر إلى جَنَبْها . فنزل فكان في عسكره مخند قدًّا وابن محمد في عسكره تحندقاً، ١٠٧٢/٢ والناس يخرجون فى كلّ يوم فيقتتلون، فلا يزال أحدهما يُدنيي خَندقَمَه نحو صاحبه ، فإذا رآه الآخر خندق أيضًا ، وأدنكي خندقه من صَاحبه . واشتد " القتال بينهم . فلما بلغ ذلك رءوس قريش وأهل الشأم قيبكل عبد الملك ومواليه قالوا : إن كان إنما يُرْضِي أهل العراق أن يُنزَعَ عنهم الحجاج، فإنَّ نزع الحجاج أيسر من حدَّر ب أهل العراق ، فانزعه عنهم تُخلص لك طاعتُهم ، وتحقن به د ِماءنا ودماءً هم . فبعث ابنه عبد الله بن عبد الملك ، وبعث إلى أخيه محمد بن مروان بأرضُ المَوْصل يأمره بالقدوم عليه ، فاجتمعا جميعًا عنده ؛ كلاهما في جُنْد يهما ، فأمرهما أن يَعرضا على أهل العراق نزعَ الحجّاج عنهم ، وأن يُبِرِي عليهم أعطياتيهم كما تُبجرَى على أهل الشأم ، وأن ينزل ابن محمد أيّ بلد من عراق شاءً ، يكون عليه واليًّا ما دام حيثًا ، وكان عبد الملك والياً ؛ فإن هم قبلوا ذلك عُـزل عنهم الحجاج ، وكان محمد بن مروان

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «أمداد».

أميرالعراق ، وإن أبـوا أن يقبلوا فالحجاج أميرُ جماعة أهلِ الشأم ووليّ القتال ، ومحمد بن مروانَ وعبد الله بن عبد الملك فى طاعته. فلم يأت الحجاجَ أمرٌ قطّ كان أشدٌ عليه ولا أغيـَظ له ولا أوَجعَ لقلَسْه منه مخافة أن يقبلوا فيُعرَّلَ عنهم ، فكتَتَب إلى عبد الملك :

يا أمير المؤمنين، والله لأن أعطيت أهل العراق نترَّعي لا يلبثون إلاّ قليلا ١٠٧٤/٢ حتى يخالفوك ويسيروا إليك ، ولايزيدهم ذلك إلاّ جرأة عليك ، ألم تر وتسمع بوتُوب أهل العراق مع الأشتر على ابن عضان، فلما سألهم ما يريدون قالوا: نزع سعيد بن العاص، فلما نزعه لم تم هم السنة حتى ساروا إليه فقتلوه! إنَّ الحديد بالحديد يُفكّل ح. خار الله لك فها ارتأيت . والسلام عليك .

فأتي عبد الملك إلا عرض هذه الحيصال على أهل العراق إرادة العاقية من الحرّب . فلما الجتمعا مع الحيجاج خرج عبد الله بن عبد الملك فقال : يا أهل العراق ، أنا عبد الله بن أبير المؤينين ، وهو يعطيكم كذا وكذا ، فنككر هذه الحصال التي ذكرتا . وقال محمد بن مروان : أنا رسول أمير المؤينين الميكم ، وهو يتعرض عليكم كذا وكذا ، فذكر هذه الحصال . قالوا : نرجع العشية، فرجعوا فاجتمعوا عند ابن الأشعث ، فلم يتبق قائد ولا ولا فارس " إلا أتاه ، فتحمد الله ابن الأشعث وأنشى عليه ثم قال :

أما بعد، فقد أعطيتم أمراً انتهازكم اليوم إياه فرصة ، ولا آمن أن يكون على ذى الرّأى غداً حسّرة ، وإنكم اليوم على النّصف وإن كانوا اعتدّوا يالمزاوية فأنّم تعتدّون عليهم بيتوم تُسُسَّر، فاقبلوا ما عرضوا عليكم وأنّم أعزّاءُ أقوياء ، والقوم لكم هائبون وأنّم لهم منتقصون (١). فلا ولله (١) لا زلّم عليهم ١٠٧٥/٧ جُرّاء ، ولا زلتم عندكم أعزاء ، إن أنتم قبلم أبدًا ما يقيّم .

فوَتْبِ النَّاسُ مَن كُلُّ مِجانَبٍ، فقالوا : إنَّ اللَّهُ قَدْ أَهْلَكُهُم، فأُصبحوا في

<sup>(</sup> ۲ ) ب : « متنقصون » .

<sup>(</sup>۲) ب، ٺ: «فواتش».

الأزَّل والضَّنْـُك والمجاعة والقلَّة والذَّلَّة ، ونحن ذوو العَـَدَد الكثير ، والسعر المونيغ(١) والهادّة القريبة ، لا والله لا نقبل .

فأعادوا خلعمَه ثانية . وكان عبد الله بن فواب السلمى وعمَير بن تيحان أوّل من قام بخلعه فى الجماجم ، وكان اجتماعهم على خلعه بالجماجم(٢) أجمع من خلعهم إياه بفارس .

فرجع محمد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك إلى الحجاج فقالا: الشخاف الله الحجاج فقالا: الشخاك بعسكرك وجند ك فاعمل برأيك ، فإذا قد أمر ذا أن نسمتم لك ونطبع ، فقال : فد الدي الكما ، في قال : إنما أقاتل لكما ، وإنما سلطاني سلطانكما، فكانا إذا لقياء سلمًا عليه بالإمرة ، وقد زَعَم أبويزيد السكمسكي أنه إنما كان أيضًا يسلمً عليهما بالإمرة إذا لقيمهما، وتطياه والحرب قتولاها .

قال أبو خَنَفَ : فحد نبى الكلبي عمد بن السائب أن الناس لما المجتموا بالحماج سمعت عبد الرحمن بن محمد وهو يقول : ألا إن بني مروان يعيسون بالزواة ، والله ما لمم نسب أصح منه إلا أن بني أبي العاص أعلاج من أهل صقورية ، فإن يكن هذا الأمر في قريش فعني فنقت بيضة قريش ، وإن ينك في العرب فأنا ابن الأشعث بن قيس — ومد يها صوته يسميع الناس — وبررزوا القتال، فجعل الحجاج على مبمته عبد الرحمن ابن الأبرد الكلبي ، وعلى مبحات محمل الحجاج على مبعته عبد الرحمن ابن الأبرد الكلبي ، وعلى رجاله عبد الرحمن "ا بن حيب الأا الحكمي ، وعلى بمبترته الجباج بن جارية المختمى ، وعلى ميسترته الإبرد بن قرة التميمى ، وعلى خيله عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث الهاشمى ، وعلى رجاله عمد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث الهاشمى ، وعلى رجاله عمد الرحمن بن عباس بن وبيعة بن الحارث الهاشمى ، وعلى رجاله عمد الرحمن بن عباس بن وبيعة بن الحارث الهاشمى ، وعلى رجاله عمد بن سعد بن أبي وقياص، وعلى محفقة بن عباس بن قيس الجعني ، عبلة بن زحر بن قيس الجعني ، عبلة بن زحر بن قيس الجعني ،

<sup>(</sup>١) السعر الرفيع : السهل . (٢) ب، ف : « بدير الحماجم » .

<sup>(</sup>٣) ب، ف: «الله». (٤) اين الأثير: «خبيب».

<sup>(</sup> ه ) الحيل المحفقة : التي عليها التجفاف ، وهو ما جلل به من سلاح .

۸۲ شنة ۲۵۰

وكان معه خمسة َ عشرَ رجلا من قريش ، وكان فيهم عامر الشعبيّ ، وسعيد ابنُ جبير ، وأبو البختريّ الطائيّ ، وعبد الرحمن بن أبى ليلي .

ثم إنهم أخلوا يتراحفون في كلّ يومو يقتلون؛ وأهل العراق تأتيهم مواد هم من الكوقة ومن سوادها فيا شاءوا من خصيهم، وإخوائهم من أهل البَصْرة وأهل الشأم في ضيق شديد، قد غلت عليهم الأسعار، وقبل عندهم، الطعام، وفقل الشأم في ضيق شديد، قد غلت عليهم الأسعار، وقبل عندهم، الطعام، وكانوا كأنهم في حصار، وهم على ذلك يتفادون أهل العراق ويراوحونهم، فيقتتلون أشد القتال، وكان الحجاج يُدني حندقه مرة وهؤلاء أخرى، حتى كان اليوم الذي أصيب فيه جبّلة بن زحر . ثم إنه بعث إلى كُمُسيل بن زياد النخعي وكان رجلاً ركيناً وقوراً عند الحرب ، له بأس كمسيل بن زياد النخعي وكان رجلاً ركيناً وقوراً عند الحرب ، له بأس يكادون يبرحون ، وكانت كتيبته تلمي كتيبة القرآء ، يُعمل عليهم فلا يكادون يبرحون ، ويحملون فلا يكذبون ، فكانوا قد عرفوا بذلك ، فخرجوا ذلك يوم كما كانوا يخرجون، وخرج الناس ، فعبتي الحجاج أصحابه ، ثم زحمن في صغوفه، وخرج ابن محمد في سبعة صفوف بعضها على أثر بعض ، وعبي المحجاج لكتيبة القرآء الى مع جبّلة بن زحر ثلاث كتائب ، وبعث عليها الحرّاح بن عبد الله الحكية ، فأقبلوا نحوهم .

قال أبو مخسّف : حدثني أبو يزيد السّكسسكيّ، قال : أنا والله في الحيل التي عُبُسِّت لحبلة بن زحر ، قال: حملنا عليه وعلى أصحابه ثلاث حملات ؛ كلّ كتيبة تحمل حسّلة ، فلا والله ما استنقىصنا منهم شبّاً .

[ذكر الخبرعن وفاة المغيرة بن المهلب ] وفي هذه السنة تُـوُقُ المغيرةُ بنُ المهلّب بخُراسان َ .

ذكرَ على " بنُ محمد، عن المفضل بن محمد، قال : كان المغيرةُ بنُ المهلب خطيفة أبيه بمرَّ و على تحمد، قال : كان المغيرة و ثمانين و قاتى الحبر يزيد ، وعلمته أهل العسكر فلم يتُخبِروا المهلّب، وأحبَّ يزيد أن يلهنه ، فأمر النساء فصرتحَّن ، فقال المهلّب : ما هذا ؟ فقيل : مات المغيرة ،

فاسرُجَمَ ، وجَزَعِ حَتَى ظهر جَزَعُهُ عليهِ ، فلاَمه بعضُ خاصَته ، فلدعا يزيدَ فوجَهَهَ إلى مَرْوَ ، فجعل ينُوصِيه بما يَعمَل ودموعه تَنْحدرِ على لحيته . وكتب الحجاج إلى المهلب يعزّيه عن المغيرة ، وكان سيداً ، وكان (٧٨/٢٠ المهلب يومَ مات المغيرة مقيًّا بكيس وراء النهر لحرّب أهلِها .

قال : فساريزيدُ في ستين فارساً ــ ويقال: سبعين ــ فيهم مُجاّعة بن عبد الرحمن العَتَدَكيّ ، وعبد الله بن مُعمّر بن سمير اليَشكريّ ، ودينار السجيسْتانيّ ، والهيثم بن المنخّل الجُرْموزيّ ، وغَزَوان الإسكاف صاحب زَمّ - وكان أسلمَ على يد المهلب - وأبو محمد الزّميّ ، وعطية - مولى لعتيك -فلقيتهم خمسهائة من الترك في متفازة نتستف، فقالوا: ما أنتم؟ قالوا: تجار ؟ قالوا : فأين الأثقال ؟ قالوا : قد مناها ؛ قالوا : فأعطُونا شيئًا ، فأبي يَزيد ، فأعطاهم ُ مجَّاعة ثوبتًا وكرابيس وقـَوسًا ، فانصرَ فوا ثُمَّ غَـَـــــرُوا وعادوا إليهم ، فقال يزيد : أنا كنتُ أعلمُ بهم فقاتـلوهم ، فاشتد القتال بينهم ، ويزيدُ على فرس قريب من الأرض، ومعه رجل من الحموارج كان يزيد أخمَده، فقال: استَبْقني ؛ فن عليه ، فقال له: ما عندك؟ فحمل عليهم حتى خالطهم وصارمن وراثيهم وقد قَـتَلَ رجلا ، ثم كر فخالطهم حيى تقدُّمهم وقــَتَلَ رجلا ثمّ رجع (١) إلى يزيدً . وقتل يزيدُ عظياً من عظمائهم . ورُمّى يزيدُ في ساقه ، واشتدّت شوكتهم ، وهرب أبو محمد الزَّمّي ، وصبر لهم يزيدُ حتى حاجَّزوهم ، وقالوا : قد غُـدرنا ، ولكن لا ننصرف حيى نموتُ جميعًا أو تموتوا أو تُعطونا شيئًا، فحلف يزيدُ لا يعطيهم شيئًا، فقال مُجَاعة : أذكرك ١٠٧٩/٢ الله َ ، قد هلك المغيرة ، وقد رأيتَ ما دخل على المهلب من مصابه، فأنشُلك الله أن تصابّ اليوّم!

> قال : إنّ المغيرة لم يَعَدُدُ أَجلَهُ ، ولستُ أُعلَو أَجلَى . فرى إليهم مُجَّاعة بعمامة صفراء فأخذوها وانصروفوا ، وجاء أبو محمد الزَّمَّى بفوارس وطعام ، فقال له يزيد : أسلستنايا أبا محمد ؛ فقال : إنما ذهبتُ لأجيئكم بمدّد وطعام ، فقال الراجز :

<sup>(</sup>۱) س: «ورجع».

قد علمَ الأُقوامُ والجنودُ أَنك يوم التُّركِ صَلبُ العودُ

يزيدُ يا سَيفَ أَبِي سعيدُ والجمعُ يَوم المجمع المشهودُ وقال الأشقريّ :

أَنْ قد لقوهُ شِهاباً يَفرِج الظَّلْمَا غيرَ التَّأْسُ وغيرَ الصبرِ مُعتَصَمًا وما أَرى نبوقً منهم ولا كَرَما من الكربة حي ينتلعن دَمَا كِلاً الفريقين ما وَكُل ولا الجزما والتَّرك تعلمُ إِذ لَاق جُموعَهُمُ بَفِتية كَأْسُودِ الغابِ لَم يَجِدُوا نرى شُرائجَ تَغنى القومَ من علي ١٠٨٠/٢ وتحتَهُمُ قرَّحٌ يَرْكَبْنَ ما ركِيوا في حازَّةِ الموتِ حَي جَنَّ لَيْلُهُمُ

وفي هذه السنة صالـّح المهلب أهل كس<sup>(١١)</sup> على فـِدْية، ورحل ّ عنها يريد مَرْو ّ.

ذكر الخبر عن سبب انصراف المهلُّب عن كِسّ

ذكر على بن تحمد ، عن الفضل بن محمد ، أن المهاب اتهم قوسًا من مُصُر فحرسهم وقَمَل من كس و تحلقهم ، وخلف حريث بن قُطبُة مولى خبراعة، وقال : إذا استوفيت الفيدية فُردَّ عليهم الرَّهُن . وقطع النَّهر فلما صار ببلُغ أقام بها وكتسَب إلى حُريث: إنى لستُ آمن إن رددت عليهم الرَّهُن أن يغيروا عليك ، فإذا قبضت الفيدية فلا تخلى الرَّهُن حَى تقدم أرض بلَّخ ، فقال حُريث لملك كس : إن المهلب كتب إلى أن احبس الرَّهُن حَى أقدم أرض بلَّخ، فإن عَجلت لى ما عليك سلستُ إليك رهائنك ، وسرت فأخيرته أن كتابه ورد ، وقد استوفيتُ ما عليكم ، وردت عليهم من كان في أيديهم منهم . ورد عليهم من كان في أيديهم منه منه قد لقينا

<sup>(</sup>١) ط: «كش»، وكس مدينة تقارب سمرقند.

سنة ٨٢ ٨٢

يزيد بن المهلب فضد ي نفسه فقال حُريث: ولد تُنبى إذاً أمّ يزيد! وقاتلَمَهم ١٠٨١/٢ فَشَتَكُهم، وأَسَرَ منهم أَسرَى فَفَدَوهم ، فَنَأَ الْمُحْتَلِهم وَحَلَّاهم ، ورد عليهم الفيداء . وبلغ المهلب قوله: ولدتنى أم يزيد إذاً، فقال: يأنف العبد ُ أن تلده رَحَمهُ ا وغَضِب .

فلما قلم عليه بكنع قال له: أين الرّهن ؟ قال: قبضت ماعليهم وتعلّيتهم ، قال : ألم أكتب إليك ألا تخليبهم ! قال : أتانى كتابلك وقد تعليتهم ، وقد كُفيت ما خضت ؟ قال : كذبت ، ولكنك تقرّبت إليهم وإلى ملكيهم فأطلعته على كتابي إليك . وأمر بتجريده ، فجرّع من التجريد حتى ظن الملك أن به برصاً ، فجرّده وضرّبه ثلاثين سوّطاً. فقال حرّيث: وددت أنه ضربى ثلمائة ستوط ولم يجرّدنى، أنقنًا واستحياء من التجريد ، وحلف ليمقلن المهلت .

فركب المهلب يومًا وركب حُريث ، فأمر غلامين له وهو يسيرُ خلف المهلب أن يضرباه ، فأبى أحد ُهما وترك وانصرف ، ولم يجرئ الآخر خلف المهلب أن يشدم عليه ، فلما رجع قال لغلامه : ما منعك منه ؟ قال: الإشفاق والله عليك ، ووالله ما جزعتُ على نفسى ، وعلمتُ أنا إنْ قتلناه أنك ستُمتَّل وفقتَّل، ولكن كان نظرى لك ، ولوكنت أعلم أنك تسلم من القتل لقتلتُه .

# [خبر وفاة المهلّب بن أَبِي صفرة ] قال أبو جعفر : وفي هذه السنة توفّي المهلب بن ُ أبي صُفُرة .

قال على بن محمد : حدّ ثني المفضّل، قال : مضى المهلب منصرَفهُ من كس يريد مَرَوْ، فلما كان بزاغول من مرَو الرُّوذ أَصَابتُه الشُّوْصة - وقوم يقولون: الشو كة (١) ـ فدعا حبيباً ومن حكضره من ولده ، ودعا بسهام فحرزمت، وقال : أترونكم كاسريها مجتمعة ؟ قالوا : لا ، قال : أَفْرَوْنُكُم كَاسِرِيها متفرَّقة ؟ قالوا: نعم ؛ قال : فهكذا الحماعة ، فأوصيكم بتنقوَّى الله وصلة الرّحيم، فإن صِلمَة الرّحيم تُنسئ في الأجل، وتُشرّى المالُ ، وتُكثر العمّدَد؛ وأنهاكم عن القطيعة ، فإن القطيعة تُعقب النار ، وتورث الذلَّة والقلَّة، فتحابتُوا وتواصَّلوا، وأجمعوا أمركم ولا تختَّلفوا، وتبارُّوا تجتمعُ أمورُكم ؛ إنَّ بني الأمُّ يختلفون ، وَلَكَيف بَبْنِي العَلَّاتِ ! وعليكم بالطَّاعة والحماعة ، وليكن فعالُكم أفضل من قوليكم ، فإنى أحبّ للرجل أن يكون لعمله فضلٌ على لسانه ، واتقوا الجوابُ وزُلَّة اللسان، فإنَّ الرجل نزلُ قدمُه فينتعِش من زَلته ، ويزِل لسانُه فيهَليك . اعرِفوا لمَّن يغشاكم حقَّه ، فكنى بغُدوّ الرجل ورَواحيه إلبكم تذكرة ً له، وآثروا الجُودَ على البُّخُلُ ، وأحبُّوا العَرَبُ واصطنعوا العُمُرْف ، فإنّ الرجل من العرب تبَعدُه العيدة فيموت دونبَك ، فكيف الصنيعة عندًه ! عليكم في الحرب بالأناة والمكيدة ، فإنها أنفع في الحرب من الشجاعة ، وإذا كان اللقاء نزل القضاء ، فإنْ أخذ رجل بالحزم فظهر على عدوّه قيل : أنَّى الأمرَ من وَجَّهه ، ثمَّ ظفِر فحُسمه ، وإن لم يَـظَفر بعد الأناة قيل: ما فرّط ولا ضَيَّع ، ولكن ّ القضاء غالب . وعليكم بقراءة القرآن ، وتعليم السنتَن ، وأدب الصَّالحين، وإياكم والخفَّة وكثرَة الكلام فى مجالسكم، وقد استخلفتُ عليكم يزيد ، وجعلتُ حبيبًا على الحُسْد حتى يتقدم بهم على يزيد، فلا تُمخالفوا يزيد، فقال له المفضّل: لو لم تقدّ مه لقدّ مناه.

 <sup>(</sup>١) في اللسان :«الشوصة : ريح تأخذ الإنسان في لحمه تجول مرة هنا ومرة هنا ، ومرة في الجنب ومرة في الظهر ومرة في الحواقن » . وفيه أيضاً : « الشركة داء كالطاعون » .

سنة ۸۲

ومات المهلّب وأوصى إلى حبيب، فصلّى عليه حبيب، ثمّ سار إلى مَرْوَ . وكتب يزيدُ إلى عبد الملك بوقاق المهلب واستخلافه إياه، فأقرّه الحجّاج'' . ويقال : إنه قال عند موته ووصّيته : لوكان الأَمرُ إلى للسِّتُ سيد ولدى حبيبًا . قال : وتوفّى فى ذى الحجة سنة اثنتين وثمانين ، فقال نَسَهارُ بنُ 1٠٨٤/٢ تَوسعة التمسميّ :

أَلَا ذَهبَ الغَرُو المُقَرِّبُ للغني ومات النَّدى والجُودُ بعد المهلَّبِو") أَقَامًا بمروالرُّوفِ رَهنَى ضريحِهِ وقد غُبَّبًا عن كلِّ شرق ومغربِ إذا قبلَ أَيُّ الناسِ أَول بنعمة على الناسِ؟ قلناه ولم نَّتَهيَّبِ أَبَاحَ لنا سهلَ البَلادِ وحــزنَها بخلِ كأَرسال القَطَا المُتَسَرِّبِ يُحرَّضُها للطَّعنِ حتى كأَها يُجلِّها بالأَرجُوان المُخضَّبِ تُعلِيبُ للطَّعْنِ عَمِّ كأَها فَرَاحُوان المُخضَّبِ تَعلِيبُ وَقَلِيبٍ وَقَلِيبٍ وَعَلِيبً مَعــدًّ عُودٌ بِلواته يُفدُّونَه بالنفس والأم والأم

وفى هذه السنة ولى الحجَّاجُ بن يوسفَ يزيــدَ بنَ المهلب خُـراسانَ بعد ١٠٨٥/٢ موت المهلّب .

> وفيها عَزَل عبدُ الملك أبانَ بن عُهان عن المدينة ؛ قال الواقلتَ : عزله عنها لئلاث عشرة ليلة خلتْ من جُمادَى الآخرة .

> قال : وفيها ولتى عبد الملك هشام بن إسماعيل المخروق المدينة . وعرَّل هشام بن إسماعيل عن قضاء المدينة لما وليها نوفيل بن مُساحق العامري ، وكان يحيى بن الحكم هو الذي استقضاه على المدينة ، فلما عزُل يحيى ووَلِيها أبانُ ابنُ عَبَان أقرَّه على قضائها ؛ وكانت ولاية أبان المدينة سبع سنين والمائة أشهر وثلاث عشرة لله ، فلما عرَّل هشام بنُ إسماعيل نوفيل بن مُساحق عن القضاء ولتى مكانية عمر و بن خالد الزَّرَق .

<sup>( 1 )</sup> ابن الأثبر : «فلما توفى كتب ابنه يزيد إلى الحجاج يعلمه بوفاته، فأقر يزيد علىخراسان» .

<sup>(</sup>٢) البيت الأول والثاني في كتاب المعمرين ١٤٣.

۸۲ شت

وحَجّ بالناس فى هذه السنة أبان ُ بن ُ عَمَان ، كذلك حدّ ثنى أحمدُ بن ُ ثابت عمّن ذكره، عن إسحاق َ بن عيسى ، عن أبي معشر .

وكان على الكوفة والبَصْرة والمَشرِق الحجّاجُ، وعلى خُرُاسانَ يزيدُ بنُ المهلب من قبلَ الحجّاج .

# ثم دخلت سنة ثلاث وتمانين ذكر الأحداث التي كانت فيها

[خبر هزعة ابن الأشعث بدير الجماجم]

فما كان فيها من ذلك هزيمة ُ عبد ِ الرحمن بن محمد بن الأشعث بدَيْر ١٠٨٦/٢ الجماجم .

### ذكر الخبر عن سبب انهزامه :

ذكر هشام بن محمد، عن أبي مخنف، قال: حد ثنى أبو الزبير الهمدانى، قال: كنت في خيل جبدالة بن زحل، فلما حمسل عليه أهل الشأم مرة بعد مرة، نادانا(۱) عبد الرحمن بن أبي ليلي الفقيه فقال: يا معشر القراء، إن الفرار ليس بأحد من الناس بأقيح منه بكم؛ إني سمعت علياً(۱) رفع الله درجته في الصالحين، وأثابيه (۱۳ الحسن ثواب الشهداء والصديقين اسيقول يوم في الصالحين، وأثابيه (۱ أيها المؤمنون، إنه من رأى عدواناً يعمل به، وسنككراً يدعى إليه، فأنكرة م بقلابه فقد سلم وبترئ، ومن أنكر بلسانه فقد يدم أسير، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله العبياً وكلمة الله العبياً الملين السفيلي، فذلك الذي أصاب سبيل الهدين فد جهلوا في قلبه اليقين (۱). فقاتلوا هؤلاء المُحلين المُحدد ثين المبتدعين الذين قد جهلوا الحق قلا يعرفونه، وتحملوا بالعدوان فلس ينتكر ونه.

وقال أبو البَحْدَريّ: أَيِّها الناس، قاتلوهم على دينكم وُدنياكم، فوالله لئن ظهَّروا عليكم ليُنفسِدُ أنَّ عليكم دينتكم ، وليَّغلِينُنَّ على دنياكم .

وقال الشعبيّ : يَا أهل الإسلّام، قاتيلُوهم ولا يأخذ كم حَرَّجٌ من قتالم،

<sup>(</sup>١) ب : « نادى يا » ، ابن الأثير : « نادى جبلة يا » .

<sup>(</sup>٢) ب : «على بن أبي طالب» . (٣-٣) ب : « ثواب الصديقين والشهداء» .

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ٢ : ٢٢٤ .

۸۳ سنة ۸۳

فوالله ما أعلم قومًا على بتسيط الأرض أعيَل بيظُلُم ، ولا أجيَورَ منهم فى ١٠٨٧/٢ الْحَكَمِ١٠)، فليكن بهم البدار .

وقال سعيد بنُ سجُبير : قاتلوهم ولا تأثموا من قتالهم بنيّة ويقين ، وعلى آثامهم قاتيلوهم على جَوَّرِهم فى الْحُكَّم ، وتجبّرهم فى الدين ، واستذلاليهم الضّعفاء ، وإماتتهم الصّلاة .

قال أبو مخنف ، قال أبو الزّبير : فنهياً نا للحصَّلَة عليهم ، فقال لنا جبّلة : إذا حملتم عليهم فاحملوا حملة صادقة ، ولا تردّوا وجوهم عنهم حيّق تُواقعوا صفَّهم . قال : فحملنا عليهم حملة "بجد منا في قتالهم ، وقوة منا عليهم ، فضربنا الكتائب الثلاث حتى اشفترت (١) ، ثمّ مضينا حتى واقعنا صفّهم فضربناهم حتى أزلناهم عنه ، ثمّ انصرفنا فررنا بجبلة صبعاً لا نكرى كيف قتل .

قال : فهد أن ذلك وتجبئنا فوقنَفنا موقفنا الذي كنا به ، وإن قُراء فا لمتوافرون ، ونحن نتنتاعي جبلة بن زحر ببينا ، كأنما فقد به كل واحد منا أباه أو أخاه ، بل هو في ذلك المتوطن كان أشد علينا فقدا . فقال لنا أبوالبَحْترى الطائى: لا يستبينَ فيكم قتل جبلة بن زحر ، فإنما كان كرجل ، منكم أثنته منيته ليتومها ، فلم يكن ليتقدم يومه ولا ليتأخر عنه ، وكلكم ذائق ما ذائق ما ذاق ، ومدعو قحيب . قال: فنظرت إلى "ا وجوه القراء فإذا الكابة على وجوههم بينة ، وإذا المستهم منقطعة ، وإذا الفتسل فيهم قد ظهر ، وإذا أهل ألشأم قد سُروًا وجلد لوا ، فناد والا أعداء الله ، قد مَلكم ، وقد قَسَل الله طاغمُوتكم (٥٠) .

قال أبو محنيف : فحد ثنى أبو يتزيد السَّكسكى أن جبيلة حين حسَل هو وأصحابه علينا انكشفنا، وبمونا، وافرقت منا فرقة فكانت (1) ناحية ، فنظرنا فإذا أصحابه يتبعون أصحابنا ، وقد وقف لأصحابه ليرجعوا إليه على

٠٨٨/٢

<sup>(</sup>١) ب: « يحكم » . (٢) اشفترت : افترقت . (٣) ب : « بي » . (١) ب ، ف : « فقاست » . ف : « فقاست » .

رأس رَهْوة ، فقال بعضُنا ، هذا والله جَسَلَة بن زَحْر ، احملوا عليه ما دام أصحابه مشاغيل َ بالقيتال عنه لعلكم تصيبونه. قال : فحملْنا عليه ، فأشبهَادُ ما وَلَمَّى ، ولكن حَمَل علينا بالسيفُ . فلمَّا هبط من الرَّهوة(١) شَـَجرْناه بالرَّماح فأذْرَيناه عن فرسه فوقع قتيلا ، ورجع أصحابُه ، فلما رأيناهم مقبلين تنحيننا عنهم ، فلما رأوْه قتيلاً رأينا من استرجاعهم وجزعيهم ما قرّت به أعينُنا؛ قال : فتبينًا ذلك فى قتالهم إيانا وخروجيهم إلينا .

قال أبو مخنَّف : حدَّثني سهم بنُ عبد الرحمن الجُهُنَّيُّ ، قال : لما أصيب جَبَلَة هد الناسَ مَقتلُه ، حتى قدم علينا بيسطام بن مَصقلَة بن هُبُيرة الشيبانيُّ ، فشجع الناسَ مَقدمُه ، وقالوا : هذا يقوم مقامَ حِسَبلة ، فستَمع هذا القول من بعضهم أبو البَّخيريُّ ، فقال : قُبِّحتم ! إن قتل منكم ربط (٢) واحد ظننتم أن قد أُحيط بكم ، فإن قُـتل الآن ابنَّ مصفَـلة أَلقـَـيمُ ١٠٨٩/٢ بأيديكم إلى النهلكة ، وفلتم : لم يَسَقُ أحد يقاتيل معه ! ما أخـلقـكم أن يُخلَفَ رجاؤنا فيكم ! وكان مَقَدَم بِسطام مَن الرَّى ، فالتَّى هو وقتيبة في الطريق، فدعاه قُتيبه إلى الحجاج وأهل الشأم، ودعاه بسطام إلى عبدالرحمن وأهل العراق ، فكلاهما أبي على صاحبه ، وقال بسطام : لأن أموتَ مع أهل العراق أحسِّ إلى من أن أعيش مع أهل الشأم، وكان قد نزل ماسسَلَّذان ؟ فلمًّا قَلَدُ مَ قَالَ لَابِنِ محمد : أُمَّرُّنَى على خيلُ ربيعة ؟ ففعل ، فقال لهم : يا معشر ربيعة، إن في شَرسَفة عند الحرب فاحتملوها لي - وكان شُبجاعاً -فخرجالناسُ ذاتَ يوم ليتَقتتلوا، فتحمل فيخيل ربيعة َ حتى دخل عسكرَهم، فأصابوا فيهم نحواً من ثلاثين امرأة من بين أمنة وسُريّة، فأقبل بهن حيى إذا دنا من عسكره ردّ هن ، فجئنودخلن َ عسكر الحجاج، فقال: أوْلَمَي لهم! منتع القوم أنساء هم ، أما لولم يرد وهن لسبيت نساؤهم غداً إذا ظهرت م اقتسَلُوا يوماً آخر بعد ذلك، فحمل عبد الله بن مُليل الهمماني في خيل له حتى دخل

<sup>(</sup> ۱ ) ب ، ف : « الرهو » ، والرهو : ما اطمأن من الأرض وارتفع ما حوله .

<sup>(</sup>٢) ب، ف: « رجل واحد منكم ».

عسكرهم فسبا ثماني عشرة امرأة"، وكان معه طارق ُ بنُ عبد الله الأسـّـديّـــ وكان رأميًا – فخرج شيخٌ من أهل الشأم من فُسُطاطيه ، فأحمَد الأسدييّ يقول لبعض أصحابه : استر منّى (١) هذا الشيخ لعلني أرميه أو أحمل عليه ١٠٩٠/٢ فأطعنه، فإذا الشيخ يقول رافعًا صوتَه: اللهم ّ لُمَّنا وإيَّاهم بعافية ؛ فقال الأسكديّ : ما أحبّ أن أقتـل مثل هذا ، فتركه ، وأقبـل ابن مليل بالنساء غيرَ بعيد؛ ثمَّ خلَّى سبيلتَهن أيضاً ، فقال الحجَّاج ميثلَ مقالتِهِ الأولى .

قال هشام : قال أبي : أقبل الوليد بن نُحيث الكلبيّ من بني عامر في كتيبة إلى جَسَلَة بن زحر ، فانحطّ عليه الوليد من رابية – وكان جسيًّا ، وكان جبَّمَة ربجلا رَبُّعة "- فالتَّفَيَّا ، فضربَّه على رأسه فستَفَّط ، وانهزَّم أصحابُه وجىء برأسه .

قال هشام : فحد تني بهذا الحديث أبو مخمَّف وعمَّوانة الكلبيُّ، قال: لمًا جيء برأس جبلة بن زَحر إلى الحجاج حَمَلُه على رمحين م قال : يا أهل الشأم ، أبشِروا؛ هذا أوَّل الفتح، لاوالله ما كانت فتنة قط فخبَتْ حيى يُقتل فيها عظم من عظماء أهل البيمس ، وهذا من عظمائهم . ثم خرجوا ذاتَ يوم فخرج رجل من أهل الشأم يدعو إلى المبارزة، فخرج إليه الحجَّاج ابن جارية ، فحمل عليه ، فطعنه فأذَّراه ، وحمل أصحابُه فاستنقلَوه ، فإذا هو رجل من حَشَّعُمَ يقال له أبو الدَّرداء ، فقال الحجاج بن جارية : أما إنَّى لم أعرفه حتى وقع ، ولو عرفتُه ما بارزته ، ما أحيبُ أن يصابُ من قومى ميثله . وخرج عبد الرحمن بن عوف الرَّؤاسيُّ أبو حميدً فدعا إلى المبارزة، فخرج إليه ابن عم له من أهل الشأم ، فاضطربا بسيَّفتيهما ، فقال كلُّ واحد منهما : أنا الغلام الكلابي ، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه : مَنْ أَنْت؟ فلمَّا تساءً لا تحاجَزًا . وخرج عبدُ الله بنُ رِزَامِ الحَارَثَى إلى كَتَيِبة الحجَّاج، فقال: اخرُجوا إلى رجلا رجلا، فأخرج اليه رجل"، فقسَّله ثمَّ فعل ذلك ثلاثة أيام، يَنَقتُل كلُّ يوم رجلا، حتى إذا كان اليوم الرابع

<sup>(</sup>١) ب، ف: ١ استراعي ٥ .

۳٦١ × ۲ ت−

أقبل ، فقالوا : قد جاء لا جاء الله به ! فدعا إلى المبارزة ، فقال الحجاج للجراح : انحرج إليه ، فضرج إليه ، فقال له عبد الله بن وزام وكان له للجراح : انحرج لله ، فخرج إليه ، فقال له عبد الله بن وزام وكان له على التحريق : ويَحمَك يا جراح ! ما أخرجك إلى " ! قال : قد ابتلبت بك، قال : فعل الحجاج وقد أحسنت عند و وحصد ك ، وأما أنا فإلى أحتمل مقالة الناس في انهزاى عنك حبّ السلامتك ، فإنى لا أحب أن أقتل من قوى مثلك ؛ قال : فافعل، عنك حبّ السلامتك ، فإنى لا أحب أن أقتل من قوى مثلك ؛ قال : فافعل، فحصل عليه فأخذ يستعمود له - وكان الحارثي قد قطعت لمائه ، وكان معاش كثيراً ، وكان معه غلام "له معه إداوة" من ماء ، فكلما عقطش سقاه الفلام خاطرد له الحارثي، وحمل عليه الحراح حملة بجد لا يريد إلّا بالعمود على رأسه فصر عه ، إن الرجل جاد في قتلك ! فعطمت عليه فضربه بالعمود على رأسه فصر عه ، فقال ناج بالعمود على رأسه فصر عه ، فقال : يا جراح ، بشما ما جرَيْشي ، أودت بمك المافية وأردت أن تتريري المنية! فقال : لم أرد ذلك ، فقال : انطائيق "فقد تركتك للقرابة والعثيرة .

قال محمد بن عمر الواقدى : حد ثنى ابن أبى سبّرة ، عن صالح بن ١٠٩٢/٢ كيّسان ، قال : قال سعيد الحرشي : أنا في صف القنال يومئذ إذ خرج ربيل من أهل العراق ، يقال له : قدامة بن الحريش التسيى ، فوقف بين السمّين ، فقال : يا معشر بحرامة أهل الشأم ، إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله ، فإن أبيم فليتخرج إلى ربحل ، فخرج إليه رجل من أهل الشأم الفقيله ، حتى قتل أربعة ، فلما رأى ذلك الحجاج أمر مناديًا فنادَى: لا يَسخرج إلى هذا الكلّب أحد ، قال : فكف الناس . قال سعيد الحرشي : فدنوت من الحجاج فقلت : أصلح الله الأمير ! إنك رأيت الله يتخرج إلى هذا الكلب أحد ، وإنما هلك من هلك من هؤلاء النفر بآجالم ، ولهذا الرجل أبحل " ، وأربعو أن يكون قد حضر ، فأذن لأصحابي الذين قدّموا معى فليخرج إليه ربحل منهم ، فقال الحجاج: إن هذا الكلب أو يول هذا الأله عادة

<sup>(</sup>١) بعدها في ب، ف: ﴿ الدعاء ﴾ .

وقد أرعب الناس ، وقد أذنت لأصحابك ، فمن أحبُّ أن يقوم فليـَقم . فرجع سعيد الحرشي إلى أصحابه فأعلمهم، فلما نادى ذلك الرجل بالبراز برَّز إليه ربجل من أصحاب الحرشي ، فقتله قدامة ، فشق ذلك على سعيد ، وأسمَّلُ عليه لكلامه الحجاج، ثم نادى قدامة : من يبارز ؟ فدنا سعيد من الحجاج، فقال : أصلَحَ الله الأمير ! ائذَن لى فى الخروج إنى هذا الكَـلَـْب، فقال : وعندك ذلك ؟ قال سعيد : نعم ، أنا كما تحبُّ (١) ؛ فقال الحجاج : أرنى ١٠٩٣/٢ سيفمَك ، فأعطاه إياه ، فقال الحجاج : معى سيفٌ أثقمَل من هذا ، فأمر له بالسيف(٢)، فأعطاه إياه، فقال الحجّاجـ ونظر إلى سعيد فقال: ما أجـوَدَ د رعك وأقوى فرسك! ولا أدرى كيف تكون مع هذا الكلب! قال سعيد: أَرْجُو أَن يُنْظَفِّر فَى الله به ؛ قال الحجاج : اخرج على بـُرّكة الله . قال سعيد : فخرجتُ إليه ، فلما دنوتُ منه، قال: قفْ يا عدوَّ الله، فوقفتُ ، فسرَّ ني ذلك منه ، فقال : اختمَر إما أن مُمكنني فأضربك ثلاثًا، وإما أن أمكنك فتضرّبني ثلاثاً ، ثمّ تُمكيني . قلت : أمكيني ، فوضَع صدرَه على قررَ بوسه تُمَّ قال : اضرب ، فجمعتُ يدى على سَيْني ، ثمَّ ضربتُ على المِغفرَر متمكِّناً ، فلم يصنع شيئًا ، فساءنى ذلك من سيفي ومين ضَرَّبتي ، ثمَّ أجمع رأيي أن أضربتُه على أصل العانق، فإما أن أقطع و إما أن أُوهن يدَه عن ضربتيه، فضر بته فلم أصنع شيئًا؛ فساءني ذلك ومن عاب عني ممّن هو في ناحية العسكر حين بلغه ما فعلت ، والثالثة كذلك . ثم اخترط سيفاً ثم قال : أمكني ، فأمكمَنتُه، فضربني ضربة صرَعيي منها ، ثم نزل عن فرسه وجلس على صَدَّرى ، وانترَزع من خُفْيه خنْجراً أو سكيناً فوضعها على حلَّق يريد ذَبِّحي ، فقلتُ له : أنشُدُك الله ! فإنك لست مصيبًا من قتلي الشرف والذكر مثل ما أنت مصيب من ترركي ، قال : ومن أنت ؟ قلت : سعيد الخرشي ، قال : أوْلَى يا عدوَّ الله ! فانْسطِلْق فأعيلم صاحبك (٣) ما لقيت . ١٠٩٤/٢ قال سعيد : فانطلقتُ أسعَى حتى انتهيتُ إلى الحجاج ، فقال : كيف

<sup>(</sup>١) ب، ف: «كابحب الأمير». (۲) ب، ف: «بسيف».

<sup>(</sup>٣) ب، ف: «أصحابك».

۳٦۴ ٨٣ شــ

رأيتَ ! فقلتُ : الأميرُ كان أعلمَ بالأمر (١١) .

\* \* \*

رجع الحديث إلى حديث أبي نحنيف ، عن أبي يزيد (") ، قال : وكان أبو البَّحْشَري الطائي وسعيد بن جُبَّير يقولان : ﴿وَمَا كَانَ لِيَفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلَا البَّحْشَري الطائي وسعيد بن جُبَّير يقولان : ﴿وَمَا كَانَ لِيَفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّياةِ مُا مَّ يَحْمِلان حَي يُولُوها الصف. قال أبو المُخارِق : قاتلناهم مائة يوم سنواء أعدها عداً . قال : نترلنا دير الجماجم مع ابن محمد غداة الثلاثاء البلة مضت من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وتمانين ، وهُزُمنا يوم الأربعاء لأربع عشرة مضت من جُمادي الآخرة عند امتداد الضّمي وسُتُوع النهار ، وما كنا قط أجزأ عليهم ولا هم أهون علينا منهم في ذلك اليوم .

قال: حرجينا إليهم وخرجوا إلينا يوم الأربيعاء لأربع عشرة مضت من جُمادى الآخيرة ، فقاتلناهم عامة النهار أحسن قال قاتلناهم وقبط ، جُمادى الآخيرة ، فقاتلناهم عامة النهار أحسن قال قاتلناهم وقبط ، ونحن آمنون من المزيمة ، عالمون للقوم ، إذ خرج سُفيان بن الأبرد الكلبي على متيسرة عبد الرحمن بن محمد ، فوالله ما قاتلته كبير قاتال حتى انهزم ، على متيسرة عبد الرحمن بن محمد ، فوالله ما قاتلته كبير قاتال حتى انهزم ، الناس أنه قد كان أومن ، وصولح على أن يتنهزم بالناس ، فلما فعلها ١٠٩٠/٢ الناس أنه قد كان أومن ، ووركب الناس وجوههم (١٠ وأخذوا في كل توجه ، وصعد عبد الرحمن بن محمد المنبر ، فاخذ (٥ يُنادى الناس : عبد الله بن رزام الحارثي ، فوقف تحت مندر ه ، وجاء عبد الله بن ذؤاب السلَّمي في خيل له (١٠) ، فوقف منه قريبا ، منبره ، وجاء عبد ألله بن ذؤاب السلَّمي في خيل له (١٠) ، فوقف منه قريبا ، وثبت حتى دنا منه أهر الشأم ، فأخذت نبلُهم تحوزه ، فقال : يا بن ورزام ، احيمل على هذه الرجال والحيل ، فحمل عليهم تحوزه ، فقال : يا بن

<sup>(</sup>١) بعدها في ب ، ف : « مني » . (٢) أول الحديث ص ٢٥٨ .

<sup>(ُ</sup>ه) ب، ف: «وأخذ» . (٦) ب، ف: «لم خيل» .

خيل لم أخرى ورجالة ، فقال : احمل عليهم يا بن 'دفاب ، فحمل عليهم حتى أمعمنوا ، وثبت لا يبرح منبرة ، ودخل أهل الشأم العسكر ، فكبر وا(١) ، فصعد إليه عبد ألله بن يزيد بن المغفل الأزدى وكانت ملسكة ابنة أخيه امرأة عبد الرحمن – فقال : انزل ، فإنى أنحاف عليك إن لم تنزل أن تؤسر ، ولعلك إن انصرفت أن تجمع لهم جماعاً يمهلكهم الله به بعد اليوم . فنزل وحلقي أهل العراق العسكر ، وانهز موا لا يلوؤن على شيء ، ومضى عبد الرحمن بن محمد مع ابن جعدة بن همبيرة ومعه أناس من أهل ببته؛ حتى إذا حاذ واقرية بنى جعشدة بالفلوجة دعوا يمعبر ، فعمروا فيه ، فانتهى إليهم بوسطام بن مصفلة ، فقال : هل في السفينة عبد الرحمن بن محمد ؟ فلم يكلموه ، وظن أنه فيهم ، فقال :

## لا وألكت نفس عليها تُحاذِرُ \*

١٠٩٦/٢ ضَرَّمَ قَيْسٌ على البِلا دَحتى إذا اضْطَرَمت أَجْلَمَا(١)

ثم جاء حتى انتهى إلى بيته وعليه السلاح ، وهو على فرسه لم يَسَرِل عنه ، فخرجت إليه ابنته فالتزمها ، وخرج إليه أهله يبكون ، فأوصاهم بوصّية وقال : لا تَسَكَنُوا ، أرائيم إن لم أترككم ، كم عسسَتُ أن أبقى معكم حتى أموت ! وإن أنا مت فإن الذي رزّفكم الآن حي لا يموت ، وسيسرْزقكم بعد وفاقى كما رزّفكم في حياتي ؛ ثم ودع أهلته وخرج من الكُوفة .

قال أبو بحنيق : فحد ثنى الكلبي محمد بن السائب، أنهم لما هُرُوموا ارتفاع النهار حيّن امند وستَمّع،قال : جنتُ أشتد ومعى الرمح والسيف والتُرس حتى بلغتُ أهلى من بومى، ما ألقيتُ شبئًا من سلاحى، فقال الحبجاج : اتركوهم فليتبد واولا تتبعوهم ، ونادى المنادى : من رجع فهو آمين . ورجع محمد بن موان إلى الموصل ، وعبد الله بن عبد الملك إلى الشأم بعد الوقعة ، وخليا الحبجاج والعراق، وجاء الحبجاج حتى دخل الكوفة ، وأجلس متصقلة ابن كرب بن ركّعبة العبدي إلى جنسَبه ، وكان خطيبًا ، فقال : اشتم كلّ

<sup>(</sup>١) س: «فكثر وا» . (٢) من أبيات الربيع بن زياد، ديوان الحياسة بشرح التبريزي ٢١:٢.

امرئ بمافيه ممن كُنْنا أحسنا إليه، فاشتمه بقلة شكره، ولؤم عهده؛ ومن علمت منه عيباً فعبه بما فيه، وصغر إليه ففسه . وكان لا يبايعه أحد الآقال له : أتشهد أنك قد كفوت ؟ فإذا قال : نعم ، بايتمه وإلاّ قتسَله ، فجاء إليه رجل ١٠٩٧/٢ من خَشَعم قد كان مُعتزلًا للناس جميعاً من وراء الفرات ، فسأله عن حاله فقال : ما زلتُ معتزلًا وراء هذه النّطفة، منتظرًا أمر الناس حتى ظهرت، فأنيتك الأبايعك مع الناس؛ قال : أمر بنّص! أنرتشهيد أنك كافر ؟ قال : فأتيتك الإباعك عبد أنه كافر ؟ قال : قال : إن أن النه عبد المناس على نفسى بالكفر؛ قال : إن قال : إذا أقتلُك كافر عبد على نفسى بالكفر؛ قال : إذا أقتلُك كافر المنت عبدتُ الله نما نبق من مُحرى إلا ظيم على عنه فضر بت حيمار ، وإلى الأنتظر الموت صباح مساء ، قال : اضربوا عنقه ، فضربت عنقه ، فضربت عنقه ، من المخربين إلا وحمه ورثى له من الفيتِيل .

ودَعا بكُميل بن زياد السَّخَمَى فقال له : أنت المقتص من عيان أمير المؤمنين ؟ قد كنت أحب أن أجد عيك سبيلا ، فقال : والله أمر المؤمنين ؟ قد كنت أحب أن أجله عيل عبيك سبيلا ، فقال : والله عقوتُ عنه ؟ ثم قال : أيبها الرجل من ثقيف ، لا تنصرف على أنيابك ، ولا تهد أم على تعيد أم الكنتيب ، ولا تكثير كشران الذهب ، والله ما بني من عمرى إلا ظيم أ الحمار ، فإنه يشرب غدوة وبموت عشية ، ويشرب عشية ويموت غدوة ، اقض ما أنت قاض ، فإن الموعد الله أ ، وبعد القتل الحساب . قال الحجاج : فإن المحجة عليك ، قال : ذلك إن كان القضاء المحاب . قال الموعد أم وتعلم أبو الجمام بن كنانة الكلي من بني عامر بن عوف ، ابن عم منصور بن جمهور .

وأتيى بآخرَ من بعده ، فقال الحجّاج : إنى أرى رجلاً ما أظنه يشهد على نفسه بالكنُهر ، فقال : أخادعى عن نفسى ! أنا أكفّر أهـلِ الأرض ، وأكفّر من فرعون ذي الأوتاد ، فضّحك الحجاج وخلّى سبيلة .

وأقام بالكوفة شهراً ، وعَنَرَل أهلَ الشأم عن بيوت أهـل الكوفة .

## [ هزيمة ابن الأَشعث وأَصحابه في وقعة مسكن ]

وفي هذه السنة كانت الوقعة بمسَكن بين الحجَّاج وابن الأشعث بعدما الهزم من دير الحماجم.

« ذكر الحبر عن سبب هذه الوقعة وعن صفتها :

قال هشام : حدَّثني أبو مِخنَف ، عن أبي يزيدَ السَّكْسَكَيّ، قال : خرج محمَّد بن سعد بن ِ أبي وَقَـاص بعد وَقَعة الحماج حَى نزل المدائن، واجتمع إليه ناس "كثير ، وخرج عُبيد الله بن عبد الرُّحمن بن سَمُرة بن حبيبً بن عبد شمس القُرَشيُّ حتى أتى البيُّصرة وبها أيَّوب بن الحكمَ بن ٧/ ١٠٩٥ أبي عتقييل، ابن عم الحجاج، فأخذها، وخرج عبد الرّحمن بن محمد حتى قدم البَصَرة وهو بها ، فاجْتَسَمَعَ الناسُ إلى عبد الرحمن ونزل ، فأقبل عُبيد الله حينئذ إلى ابن محمد بن الأُشعث ، وقال له : إنى لم أرد فراقلَك ، وإنما أخذتها لك. وخرج الحجاج فبدأ بالمدائن، فأقام عليها خَمَسًا حَيى هيأ الرجال فى المعابر ، فلما بلغ محمد بن سعد عبورُهم اليهم خرجوا حتى لحقوا بابن الأشعث جميعيًّا . وأقبـَل نحوَهم الحجاج ، فخرج الناسُ معه إلى مـَسكـن على 'دجسَيل ، وأتاه أهل ُ الكوفة والفُـُلول من الأطراف ، وتـَكارَوم الناسُ على الفيرار ، وبايع أكثرهم بيسطام بن متصقلة على الموت ، وخسَّندَقَ عبدُ الرحمن على أصحابه ، وبَشَتَىٰ الماء من جانب ، فجعل القتال من وجه واحد ، وقدم عليه خالد بن جرير بن عبد الله القَسْريّ من خُراسان في ناس من بعَثْ الكوفة ، فاقتـتَــلوا خمس عشرة ليلة "١١) من شعبان أشداً القتال حتى قُــتُــل زيادٌ بن غُنيم القَتيني ،وكان على مساليح الحجّاج، فهد ه ذلك وأصحابية (٢) هداً شديداً .

قال أبو بمخسَّف : حدَّثني أبو جمَّه شخمَ الأزْديِّ، قال : بات الحجَّاج ليلمَه كلَّم يسيَر فينا يقول لنا : إنكم أهل الطاعة ، وهم أهل المعصية ، وأنَّم تَسعَوْن في رضوان الله ، وهم يَسعَون في سنُخْط الله ، وعادة الله عندكم فيهم

 <sup>(</sup>١) ب: « خمسة عشر يوماً ».

<sup>(</sup> ۲ ) ب : « وهد أصحابه » .

حسَّنة ؛ ما صدقتمُ وهم فى موطن قط ولا صبرتُم لهم إلَّا أعقبَكم الله النصرَ عليهم والظفرَ بهم ؛ فأصبيحوا إليهم عادين جادين ، فإنى لست أشك " فى النصر إن شاء الله .

قال: فأصبِصَحَنَّا(۱)، وقد عبانًا في السَّحَر، فباكوناهم (۱) فقاتلمُناهم كُشدةً قتال قاتلناهمُمُوه قط ، وقد جاءنا عبد الملك بن المهلب مجفّقاً ، وقد كشفت خيل سفيان بن الأبرد ، فقال له الحجاج : ضمّ إليك يا عبد الملك هذا النشر (۱۲ لعلى أحسل عليهم، فقال له الحجاج : ضمّ إليك يا عبد الملك فانهزم أهل العراق أيضاً ، وقتل أبو البَخْتري الطائي وعبد الرحمن بن أي الميل أو البَخْتري الطائي وعبد الرحمن بن قال في الله ، وقالا قبل أن يُقتلا : إنّ الفرار كلّ ساعة بنا لقبيح. فأصيبا . قال : ومثى بسطام بن متصفّلة الشيباني في أربعة آلاف من أهل الحياظ من أهل المحريش، فكتسروا جفون السيوف، وقال لم ابن مصفقلة : لو كتنا إذا فرزنا بأنفسنا من الموت نجونا منه فرزنا ، ولكنا<sup>(1)</sup> قد علمنا أنه الحق ، والله لو لم تكونوا على الحق الكان موت في عز خيراً من حياة في ذل . الحق على وأصحابُه قتالا شديداً كشفوا فيه أهل الشأم مراراً ، حتى قال الحجاج : على "بالرماة لا يقاتلهم غيرهم ، فلما جاءتهم الرّماة وأحاط بهم الناس من كل جانب فيتلول إلا قليلاً ، وأخذ بكير بن ربيعة بن تسروان (۱) الضي السيم أميراً ، فتاتي به الحجاج فقتله .

قال أبو خخنف : فحد ثنى أبو الجنهضم، قال : جثت بأسير كان الحجاج يعرفه بالبأس ، فقال الحجاج : يا أهل الشأم ، إنه من صُنْع الله ١١٠١/٧ لكم أن هذا غلام من الغيلمان جاء بفارس أهل العراق أسيراً ، اضرب عنقه ، فقتله .

> قال : ومضى ابن الأشعث والفكلّ من المنهزمين معه نحو سيجيسُّتانَّ فأتُسِّعهم الحجَّاج عمارة بن تمم اللخميّ ومعه ابنه محمد بن الحجاج وعمارة أميرٌّ

<sup>(</sup>١) بعدها في ب : « إليهم » . (٢) ب : « و باكرناهم » .

<sup>(</sup>٣) النشر : القوم المتفرقون لا يجمعهم رئيس . وق ب : « البشر» .

<sup>( ؛ )</sup> ب : « لكنا » . ( ه ) ط : « أبي ثروان » ، والصواب ما أثبته .

على القوم؛ فسار محمارة بن تميم إلى عبد الرّحمن فأدركه بالسوس، فقاتلك ساعة " من نهار ، ثم إنه انهزَم هو وأصحابه فحضوا حتى أتبوًا سابور ، واجتمعت أ إلى عبد الرحمن بن محمد الآكراد مع من كان معه من الفالول ، فقماتلكهم عمارة بن تميم قتالا شديداً على العمقبة حتى جورح عمارة وكثير من أصحابه ، ثم انهزم عمارة وأصحابه وخلوا لهم عن العمقبة، ومضى عبد الرحمن حتى مرّ بكرمان .

قال الواقدى : كانت وقعة الزاوية بالبتصرة في الهرّم سنة ثلاث وتمانين . قال أبو يحتنف : حد أبي سبف بن بشر العبجلي ، عن المنخل بن حابس العبدى ، قال : لما دخل عبد الرحمن بن محمد كثر مان تلقاه عمر و بن المقيط العبدى – وكان عاملة عليها – فيها له نتراًلا فنترل ، فقال له شيخ من عبد القيس يقال له متعقل : والله لقد بكنفا عنك بابن الأشمث أن قلد كنت جباناً ، فقال عبد الرحمن : والله ما جبسنت ، والله لقد دليقت الرجال بالرجال ، ولففت الخيل بالخيل ، ولقد قاتلت فارساً ، وقاتلت راجلاً ، وما الهرحة القرصة للقرم في متوطن حيى لا أجيد متاتك ولا أرى مع حتى فوز معى متقاتلا ، ولكني زاولت مملكا مؤجلا . ثم إنه مضى بمن معه حتى فوز في متفازة كرمان .

قال أبو نحنتَف : فحد ثنى هشام بن أيُوبَ بن عبد الرحمن بن أبى عَقيِل النقني ،قال: لما مضى ابن محمد فى مفازة كترمان وأتبعه أهلُ الشأم دخل بعضُ أهل الشأم قصرًا فى المتفازة ، فإذا فيه كتاب قد كتَسَبه بعضُ أهل الكوفة من شعِدُ أبى جلدة البَشكُري، وهى قصيدة طويلة :

أَيا لَهُفاً ويا حَزَناً جميعاً ويا حَرَّ الفواد لِمَا لَقِيناً!

تركنا الدَّينَ والدنيا جميعاً وأسلمنا الحلائل والبنينا

فما كتاً أُناساً أَهلَ دينٍ فَنَصْبِرَ فَى البلاء إذا ابتلينا

وما كتاً أُناساً أَهلَ دنْيًا فنمُنْكَها وَلُوْ لَم نرجُ دينا

تركنا دُورنا لطَغَامِ عَكٍّ وأَنباطِ القُرَى والأَشعَرينا (١) ثُمَّ إِنَّ ابن محمد مضى حتى خرج على زَرَنَتْج مدينة سيجيستان ، وفيها رجل من بني تميم قد كان عبد الرحمن استعملَهُ عليها ، يقالُ له عبد الله بن عامر البعَّار من بني مُجَاشع بن دارِم، فلما قَـَد مِ عليه عبد الرَّحمن بن محمد ١١٠٣/٢ منهزمًا أغلتَق باب المدينة دونَه، ومنعه دخولتَها، فأقام عليها عبد الرّحمن أيامًا رجاءً افتتاحها ودخولها . فلما رأى أنه لا يصل إليها خرج حتى أتى بُسُتّ ، وقد كان استعمل عليها رجلا من بكر بن وائل يقال له عياض بن مميان أبو هشام بن عياض السدوسيّ ، فاستقبلَه ، وقال له: انزل ، فجاء حيى نزل به ، وانتظر حتى إذا غفـَل أصحاب عبد الرحمن وتفرَّقُوا عنه وثب عليه فَأُوثَهَمَهُ، وأَرادِ أَن يأمَنَ بهاعند الحجاجِ ، ويتخذ بهاعندَه مكانًّا. وقد كان رُتْمبيل سمع بمقدم عبد الرّحمن عليه ، فاستقبله في جنوده ، فجاء رُتْبـيل حتى أحاط ببُسْت، ثمّ نزل وبعث إلى البكرى : والله لئن آذيتُه بما يُقذي عينه ، أو ضررته ببعض المضرّة ، أو رزأته حَسَّلًا من شَعَرَ لا أُبرَح العَرْصة حَيى أستنزِلَكَ فأقتلُكَ وجميعَ من معك ، ثمَّ أسبي ذراريَّكُم ، وأقسَّم بين الجند أموالكم . فأرسل إليه البكريُّ أن أعطنا أمانًا على أنفسِنا وأموالنا، ونحن ندفعه إليك سالمًا ، وما كان له من مال مُوَفَّرًا . فصالحهُم علىذلك، وآمنهم، ففتَتَحوا لابن الأشعث الباب وخلُّوا سبيلتُه، فأتى رُتَّبيل فقال له : إنَّ هذا كان عاملي على هذه المدينة ، وكنتُ حيث ولَّيته والقاَّبه ، مطمئنًا إليه، فغدرَ بي وركب مني ما قدرأيتَ ، فأذَن ْ لي في قَتَمْله ، قال : قد آمنتُه وأكرَه أن أغـدِر به ، قال : فأذْن لى فى دفعه وكمزه<sup>(١)</sup> ، والتصغير ١١٠٤/٢ به ، قال : أمَّا هذا فنعم . ففعل به عبد الرحمن بن محمد ، ثمَّ مضى حيى دخل مع رُنْسِيل بلاده ، فأنزله رُنْسِيل عنده وأكرمه وعظمه ، وكان معه ناس من الفكل كثير .

ثم إن عُظْم الفُلُول وجماعة أصحاب عبد الرحمن ومن كان لا يرجو

(١) انظر : الأغاني ١١ : ٣١٢ ، ٣١٣ .

(٢) اللهز : الضرب .

۸۲ ستة ۸۲

الأمان؛ من الرَّءوس والقادة الذين نصبوا للحجَّاج في كلِّ موطن مع ابن الأشعث، ولم يَتَمَرَلُوا أَمَانَ الحجَّاجِ في أَوَّل مرَّة ، وجهدَدوا عليه الجهدُدُّ كُلُّه ، أقبلوا في أثر ابن الأشعث وفي طلبه حيى ستَمتطوا بسيجـستان ً، فكان بها منهم وممن تسِّعهم من أهل سمجسَّتان وأهل البلد نحو من ستَّين ألفًا، ونزلوا على عبد الله بن عامر البعار فحصروه ، وكمَّتَسَوا إلى عبد الرحمن يخبرونه بقدوميهم وعمَّدد هم وجماعتهم ، وهو عند رُتْبيل . وكان يصلي بهم عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، فكَـنَــَـوا إليه : أن أقبــل والينا لعلنا نسير إلى خُراسان ، فإن بها منا جُنْدًا عظيماً ، فلعلتهم يبايعوننا على قتال أهل الشأم ، وهي بلادٌ واسعة عريضة ، وبها الرَّجال وأُلحصون . فخرج إليهم عبد الرحمن بن محمد بمن معه، فحصروا عبد الله بن عامر البعّار حتى استنزَّلوه، فأمر به عبد الرحمن فضُريب وعُذَّب وحُبيس . وأقبل نحوَهم عمارة بن تميم في أهل الشأم ، فقال أصحاب عبد الرحمن بن محمد لعبد الرحمن : اخررُج ٢/ ١١٠٠ بنا عن سمجستان فلندعها(١) له ونأتى خُراسان، فقال عبد الرحمن بن محمد: على خُراسانَ يزيد بن المهلب ، وهو شابّ شجاع صارم ، وليس بتارك لكم° سلطانيَّه ، ولو دخلتمنُوها وجدتموه إليكم سريعيًّا ، ولن يدع أهل الشأم اتبَّاعكم،' فأكره أن يجتمعَ عليكم أهلُ خُرُراسانُ وأهل الشأم ، وأخاف ألَّا تنالوا ما تَطلبون (٢) ، فقالوا : إنَّما أهل خُراسانَ منَّا ، ونحن نرجو أن لو قد دخلناها أن يكون من يتبعنا منهم أكثر ممن يقاتلنا، وهي أرض "طويلة عريضة ننتحيي (٣) فيها حيث شئنا، وممكَّث حتى يُنهليك الله الحجَّاج أو عبد الملك، أو نرى من رأينا . فقال لهم عبد الرحمن : سيرُوا على اسم الله .

فساروا حتى بلغوا هتراة ، فلم يشعدُ وا بشىء حتى خرج من عسكره عُنبيد الله بن عبد الرحمن بن سُمُرة القرشيّ في ألفين ، ففارقه ، فأخذ طريقيًا سوى طريقيهم ، فلماً أصبح ابن محمد قام فيهم فحسميد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

أما بعد ، فإنى قد شهدتكم في هذه الموَّاطن ، وليس فيها مَشهمَد

<sup>(</sup>١) ب : «ولندعها» . (٢) ب : « ألا تنالوا ما تطلبونه » . (٣) ب « نتنحي ».

إِلَّا أَصْبِرِ لَكُمْ فِيهِ نَفْسَى حَتَى لَا يَسَقَّى مَنْكُمْ فِيهِ أَحَد ، فَلَمَا رَأَيتُ أَنْكُم لا تقاتلون ، ولا تسَصبرون ، أتيتُ ملجاً وسَأَمننًا فكنتُ فيه ، فجاءٌ نني أ كتبُكم بأن أقبل إلينا ، فإنا قد اجتمعنا وأمرُنا واحد ، لعلنا نقاتل عدوّنا ، فأتيتكم فرأيت أن أمضى إلى خُراسان وزعم أنكم مجتمعون لي ، وأنكم لن تفرّقوا عني . ثمّ هذا عبيد الله بنعبد الرّحمن قد صنع ما قد رأيتم. فَـَحْسَى منكم يوى هذا فاصنعوا ما بدا لكم ، أما أنا فنصرف إلى صاحبي الَّذي أتيتكم ٢١٠٦/٢ من قُبِله، فمن أحبِّ منكم أن يتبعني فليتبعني ، ومن كَترِه ذلك فليذهب حيثُ أحبّ في عياذ من الله .

فتفرَّقتْ منهم طائفة ، ونزلتْ معه طائفة(١)، وبقى عُظْم العسكر ، فَوَتْسَوا إلى عبد الرحمن بن العباس لما انصرَف عبدُ الرحمن ، فبايعوه . ثمَّ مضى ابن محمد إلى رُتْسِيل ومضَوا هم إلى خُراسان حَى انتَهَوا إلى هَـرَاةَ ، فلقوا بها الرَّقاد الأزديُّ من العَسَيكُ ، فَقَسَّلُوه ، وسار إليهم يزيد بن المهلب . وأما على " بن محمد المدائني فإنه ذكر عن المفضّل بن محمد أن " ابن الأشعث لما انهـَزَم من مسكين مضى إلى كابئل ، وأن عبيد الله بن عبد الرّحمن بن سَمُّرة أَتَى هَرَاةَ ، فَذَم " ابن َ الأشعث وعابَه بفراره ، وأَتَّى عبد الرَّحمن بن عباس سِجِسْتان فانضم إليه فيل ابنِ الأشعث ، فسار إلى خُراسانَ في جمع يقال في عشر ين ألفًا ، فَنزَل همّراة ولقوا الرُّقّاد بن عبيد العمَّدكي فمَّقتلوه ، وكان مع عبد الرحمن من عبد القيس عبد ُ الرحمن بن المنذر بن الجارود ، فأرسل إليه يزيد بن المهلب: قد كان لك في البلاد متسمع ، وون هو أكل منى حَدَّاً وأَهْوَنُ مُسَوْكَة ، فارتحلُ إلى بلد ليس فيه سلطان ، فإني أكره قتالك ، وإن أحببت أن أمدَّك بمال لسفرك أعنتُك به ؛ فأرسلَ إلَّيه : ما نزلنا هذه البلاد تحاربة ولا لمقام، ولكنا أردَّنا أن نريحَ ، ثمَّ نَشَخَصَ إن شاء الله ، وليست بنا حاجة لل ما عرضتَ . فانصرَفَ رسولُ يزيدَ إليه ، ١١٠٧/٧ وأقبل الهاشميّ على الجباية، وبلغ يزيدً ، فقال: من أراد أن يُربحَ ثمّ يجتازَ لم يجنُّبِ الحَرَاجَ ؛ فقد م المفضَّل في أربعة آلاف ــ ويقال في سنة آلاف ــ

<sup>(</sup>١) ب: ٥ طائقة معه ٥. (٢) كذا في ب .

ثُمَّ أَتْبَعَهُ فِي أَرْبَعَةً آلَافَ ، ووَزَنَ يَزِيدُ نَفْسَهُ بِسلاحِهُ ، فكان أَرْبِعَسَمَائَةُ رطل، فقال : ما أراني إلّا قد شقلت عن الحرب، أيّ فرس يحملني! ثم دعا يفرسه الكامل فركبه ، واستخلَّف على مرَّو خالبَّه جُدَّيع بن يزيد، وصيَّر طريقية على مرَّو الرُّوذ ، فأتى قبر أبيه فأقام عند ه ثلاثة أيام، وأعطى من معه ماثة َ دَرهم ماثة َ درهم، ثمّ أنّ هَـُراة َ فَارسل إلى الهاشميّ: قد أَرحْتَ وأسمنْت وجبَيْتَ ، فلك ما جبَيْت ، وإن أردت زيادة ً زِدناك ، فاخرج فوالله ما أحبِّ أن أقاتلك . قال : فأبى إلَّا القتالَ ومعه عُبيد الله بنُّ عبد الرحمنُ بن سسَمُرة، ودسُّ الهاشميُّ إلى جند يزيدُ بمنِّيهم ويدعوهم إلى نفسيه ، فأخبر بعضهم يزيدً ، فقال : جَمَلَّ الْأَمرُ عن العتاب ، أتغدَّى بهذا قبل أن يتعشَّى بي ؛ فسار إليه حتى تَدانَى العسكران ، وتأهَّبوا للقتال ، وَالَّــــى َ لَيزِ يد كرسيَّ فقعد عليه، وولتَّى الحربَ أخاه المفضَّل ، فأقبل رجل من أصحاب الهاشمي - يقال له خُليد عيننين من عبدالقيس - على ظهر

١١٠٨/٢ فركسه ، فرفع صوتـــه فقال(١) :

لها جَزَعٌ ثم استهلَّتْ عيُونُها بِصُمِّ القَنَا والبيض تُلْقَى جفُونُها وقدْ فَرَّ أَشرافُ العِرَاق وغادَرُوا بِها بقَرَّا للحيْنِ جُمًّا قُرونُها(٤)

وأراد أن يحض يزيد ، فسكت يزيد ُ طويلا حتى ظن الناس أن الشَّعر قد حرَّ كه، ثمَّ قال لرجل: ناد وأسمِعْهم، جَسَمُوهم ذلك، فقال خُلْسَد: تُنَادِيهِ أَبكارُ العِراق وَعُونُها ولا يَمْنَعُ السَّوْآتِ إِلاَّ حُصُوبُها يُدانُ كما قد كان قَبْلُ يَدِينُها تُبكِّي عليه البُقْعُ منها وَجُونُها

دَعتْ يا يَزِيدَ بنَ المهلُّب دَعَوْةً ولويُسمِع<sup>(٢)</sup>الداعي النِّداءَ<sup>٣)</sup> أَجابِهَا

لبئس المنادِي والمنوَّهُ بـاسمه يَزيدُ إِذَا يُدعَى لِيَوْم حَفيظَــةٍ فإِنّى أراه عن قليل بنفسِهِ فلا حُرَّةٌ تَبكِيهِ لكنْ نوَائحٌ

<sup>(</sup>۲) ر: «تسبع». (١) ب: ﴿ وَقَالَ ﴾ .

<sup>(</sup> t ) ب: «بها نفر » . (٣) ب: «يزيد».

فقال يزيدُ للمفضّل: قدِّم خيلَـك ، فتقدّم بها ، وتهايَـجوا فلم يكن بينهم كبيرُ قتال حتى تفرّق الناس عن عبد الرحمن ، وصبر وصبرتُ معه ٢١٠٩/٢ طائفة " من أهل الحفاظ ، وصبر معه العبديُّ ون ، وحمل سعد بن نجد القُرُّ دوسيّ على حُلْسَيس (١) الشيباني وهو أمام عبد الرحمن ، فطعنه حُلْسَس فأذراه عن فرسيه، وحماه أصحابُه ، وكثرهم الناس فانكشفوا ، فأمر يزيدُ بالكَـفّ عن اتباعهم ، وأخذوا ما كان في عسكوهم ، وأُسَروا منهم أسرَى ، فولى يزيلاً عطاء بن أبى السائب العسكر ، وأمَرَه بضّم ماكان فيه ، فأصابوا ثلاث عشرة امرأة ، فأتوا بهن يزيد ، فدفعهن إلى مرة بن عطاءبن أبي السائب، فحملَمهن " إلى الطَّبَّسَين، ثمّ حملهن إلى العراق. وقال يزيد لسعد بن نجد: منَّ طَعَنَك؟ قال : حليس الشيباني، وأنا والله راجلا أشد منه وهو فارس. قال : فبلغ حُليسًا ، فقال : كذب والله ، لأنا أشدُّ منه فارسًا وراجلاً . وهرب عبد الرحمن بن منذر بن بيشر بن حارثة فصار إلى موسى بن عبد الله بن خازم . قال : فكان فى الأسرى محمد بن سعد بن أبى وقّاص ، وعمرو بن موسى بن عبيد الله بن متَعتَمر ، وعيَّاش بن الأسوَّد بن عوف الزَّهريّ والهلقام بن نُعيم بن القَعَقاع بن مَعبد بن زُرارة ، وفَـَير وزحصين، وأبوالعلُّمج مولتی عُبید الله بن معمّر، ورجل من آل أبی عَقییل، وسَوّار بن مروان ، ۲۱۱۰/۲ وعبد الرحمن بن طلحة بن عبد الله بن خـكَف ، وعبد الله بن فـَضالة الزُّ هرانيُّ. ولحق الهاشميُّ بالسُّند، وأتى ابن ُ سَمُرة مروَّ، ثمُّ انصرف يزيدُ إلى مروَّ وبعث بالأسرى إلى الحجاج مع سَبَرْة بن نَحْف بن أبي صُفْرَة، وخلى عن ابن طلحة وعبد الله بن فضالة ، وسعى قوم "بعُبيد الله بن عبد الرحمن بن سَمْرة ، فأخذه يز يد<sup>رَّ</sup> فحيسه .

وأما هشام فإنه ذكر أنه حدّ له القاسم بن محمد الحضرى ، عن حفص ابن عمرو بن قبيصة ، عن رجل من بنى حنيفة يقال له جابر بن عمارة ، أنَّ يزيداً بن المهلب حبس عنداً، عبداً الرحمن بن طلحة وآمنه ، وكان الطلحى قد آلى على يمين ألا يتركى يزيداً بن المهلب في موقف إلا أثاه حتى يقبل يداً مشكراً لما أبلاه . أقال : وقال محمد بن سعد بن أبي وقاص ليزيداً : أسألك

<sup>(</sup>۱) ب: ۵ حلیس » .

بدعوة أبى لأبيك! فخلَّى سبيلَه . ولقول محمد بن سعد ليزيد َ : « أسألك بدعوة أبى لأبيك » حديث فيه بعض ُ الطول .

قال هشام : حدّ تُني أبو مخدَّف ، قال : حدّ ثني هشام بن أيّوب بن عبد الرحمن بن أبي عَقيل الثقي" ، قال : بعث يزيد بن المهلب ببقية الأسرى إلى الحجاج بن يوسفَ؛ بعمرَ بن موسى بن عُبيد الله بن متعمرً ، فقال: ١١١١/٢ أنت صاحبُ شرطة عبد الرحمن ؟ فقال : أصلح الله الأمير ! كانت فتنةٌ شملت البَرَّ والفاجر ، فدخلنا فيها ، فقد أمكمَنك الله منا ، فإن عفوت (افبحلمك وفضلك ١) ، وإن عاقبت عاقبت ظلَمَمة مذنبين ، فقال (١) الحجّاج: أما قولك: « إنها شملت البر والفاجر ) فكذبت، ولكنها شملت الفُيجَارَ. وعُنُوفيَ منها الأبرار ، وأما اعترافك بذَنبِنْك فعسى أن يَنفَعك . فعُزل ، ورجا الناس له العافية حَيى قُـُد م بالهلقام بن نعيم ، فقال له الحبَّاج : أخيرٌ في عنك ، ما رجوت من إتباع عبد الرحمن بن محمد ؟ أرجوت أن يكون خليفة ؟ قال : نعم ، رجوت ذلك ، وطمعت (٢٦) أن يُنزلني منزلتك من عبد الملك، قال : فقتُل . قال : ونظر إلى موسى بن عمر بن عبيد الله بن مُعَمَّر وقد نُحِّي عنه فقال: اضِربُوا عُنْنَمَهُ، وقتل بقيتهم. وقدكان آمن عَمرو بن أبي قرّة الكنديّ ثُمُّ الحجُّريُّ وهو شريف وله بيتٌ قديم ، فقال : يا عمرو ، كنت تُنفضي إلى وتحد تبي أنك ترغب عن ابن الأشعث وعن الأشعث قبله ، ثم تبعت عبد الرّحمن بن محمد بن الأشعث ؛ والله ما بك عن اتّباعهم رغبةً ، ولا نتّعمة -عين لك ولا كرامة .

قال : وقد كان الحجاجُ حين همُزم الناس بالجماجم نادى مناديه : ١١١٢/٢ مَن لحق بقتيَسْة بن مسلم بالرى فهو أمانُه ، فلحق ناس كثير بقتيبة <sup>(٤)</sup>، وكان <sup>(۵)</sup> فيمن لحق به عامر الشَّعي ، فلكر الحجّاجُ الشعبي يوماً فقال : أين هو ؟ وما فعل ؟ فقال له يزيد بن ُ أبي مسلم : بلغني أيها الأمير أنه لحق بقتيبة بن مسلم بالرّى ، قال : فابعث إليه فلنتُوت (١) به،

<sup>(</sup>١-١) ب: « فبفضلك وحلمك » . (٢) بعدها في ب: « له » .

<sup>(</sup>ه) ب: «فليؤت». (٦) د: «فليؤت».

فَكُنَّتَبِّ الحَجَّاجِ إِلَى قتيبة: أمَّا بعد ، فابعث إلى بالشعبيِّ حين تَنظُر في كتابي هذا ؛ والسّلام عليك ؛ فسُرّح إليه .

قال أبو محنسَف: فحدّ ثني السرّى بن إسماعيل عن الشعبيّ، قال: كنتُ لابن أبي مسلم صَديقاً ، فلما قُدم بي (١) على الحجاج لقيتُ ابن أبي مسلم فقلتُ : أشرُ على ۖ ؛ قال : ما أدّرىما أشيرُ به عليك <sup>(٢)</sup> غير أن أعتَـذِرْ ما استطعت من عدر (٣) ! وأشار بمثل ذلك على تُنصَحائي وإخواني ، فلما دخلتُ عليه رأيتُ والله غيرَ ما رأوا لي، فسلَّمت عليه بالإمرة (١) ثم قلت : أيِّها الأمير، إنَّ الناس قد أمروني أن أعتذرَ إليك بغير ما يَعلم الله أنه الحقُّ، وايمُ الله لا أقول في هذا المقام إلّا حَمَّقًا ، قد والله سوّدنا (٥) عليك ، وحرّضَنا وجهدنا عليك كل الجهد ، فما آلونا (١)، فما كنا بالأقوياء الفَهَجَرة ، ولا الأتقياء (٧) البررة ، ولقد نصرك الله علينا ، وأظفر ك بنا ، فإن سطوت فبذ نو بنا وما جَرَّت إليه أيدينا ، وإن عفوتَ عنا فبحلمك ، وبعد الحجة (^^) لك علمنا ، فقال له الحجاج : أنت والله أحبّ إلى قولا ممن يدخل علينا يَـقطر سيفُـه من ١١١٢/٢ دمائنا ثم يقول : مافعلتُ ولاشهدتُ؛ قد أمنتَ عندنا يا شَعَيُّ، فانصر فْ. قال : فانصرفتُ، فلما مَنشَيَتُ قليلا قال : هلم يا شعبي ؛ قال : فوَجلِ لذلك قلبي ، ثم ّ ذكرتُ قولته: «قد أمنت يا شَعَىٰ»، فاطمأنت نفسي ، قال: كيف وجدت الناس يا شَعَى بعدنا ؟ قال - وكان لي مكرماً : فقلتُ : أصلَح اللهُ الأمير! اكتحلتُ والله بعدَك السُّهَمَر ، واستوعَرْتُ الجَناب، واستحلَّسْتُ الحوف ، وفقد ْتُ صالح الإخوان ، ولم أجد من الأمير خلَّمَاً . قال : انصرف يا شَعسي ، فانصرَفْتُ .

> قال أبو محنمَف : قال خالد بن قَـطَن الحارثيّ : أتى الحجّاجُ بالأعشى ، أعشى همم ان ، فقال : إيه ياعمد و الله! أنشد في قولمك : ﴿ بِينَ الْأَسْجِّ وبِينَ

<sup>(</sup>۱) ب: «قلست». (۲) ب: «عليك به». (۳) ب: «بعدر».

<sup>(</sup>٤) ر: « فلما دخلت عليه سلمت » . ( ه ) ب: « تمردنا» . ( ٦ ) ب : « وما آلونا » .

<sup>(</sup> v ) ب : « ولا بالأتقاء » .

<sup>(</sup> ٨ ) ب : « فالحجة » .

قيس ، أنفذ بيتك ، قال: بل أنشد ك ما قلتُ لك ؛ قال: بل أنشد في هذه ؛ فأنشد أن :

وبُطُوع نُورَ الفاسقينَ فَيَخمُدا(١) ويُعْدِلَ وقْع السَّيْفِمن كان أَصيدا لِما نَقَضُوا العَهْد الوثيقَ الموكَّدَا٢١) من القوْل لِم تَصْعدْ إِلَى اللهِ مَصْعدا (٤) إِذَا ضَمِنُوها البَّوْمَ خَاسُوا مِها غَدَا فما يقربُونَ الناس إلا تَهدُّدا ولكنَّ فحرًا فيهِمُ وتَزيَّدا وَمَزَّقَهُمْ عَرْضَ البلادِ وشرَّدَا ! وحيَّهُمُ أَمسى ذَلِيلا مُطرَّدا<sup>(٥)</sup> وأَبْرَقَ مِنَّا العَارضَان وأَرْعَدا قطَعْنا وأَفضينا إلى الموت مُرْصِدا(V) كِفَاحًا وَلَمْ يَضْرِبُ لَذَلَكَ مَوْعِدَا إذا ما تجَلَّ بيْضُهُ وتَوقَّدا جبَالُ شَرَوْرَى لوتُعـــانُ فتَـنْهُدا عليْنًا فولَّى جَمْعُنا وتَكَدَّدَا مُعَاناً مُلَفِّي لِلْفتُوح مُعَوَّدَا

أبى الله إلا أَن يُتَمِّمَ نُـورَهُ ويُظهرَ أَهْلَ الحَقِّ في كُلِّ مَوْطِن ١١١٤/٢ ويُنْزِلَ ذُلًّا بالعِرَاق وأهلهِ وما أَحْدَثوا مِنْ بـدْعَة وعظيمة (٣) وما نكَثوا مِنْ بَيْعة بعْد بَيْعَــة وجُبْناً حشَاهُ رَبِهُمْ في قلوبهمْ فلًا صِدْقَ في قُول ولا صَبْرَ عِندَهمْ فكَيْفَ رأيت الله فَرَّقَ جَمْعَهُمْ فَقَتْلَاهم قَتلَى ضَلَال وفتنة ولما زَحَفْنَا لابنِ يُوسُفَ غُـــدْوةً(٦) ٢/ ١١١٥ قَطَعْنَا إِليه الخندقَين وإِنَّما فَكَافَحَنَا الحجَّاجُ دُونَ صُفُوفنَا (٨) بصَفٍّ كأَنَّ البَرقَ في حَجَراتِهِ دلفْنَا إليه في صُفُوف كأنَّها فما لَبِثَ الحجّاجُ أَنْ سَلَّ سَيْفَهُ وما زاحَفَ الحجَّاجُ إلا رأيْتُهُ

<sup>(</sup>١) الأغانى ٦ : ٩٥ – ٦١ ، المسعودي ٣ : ١٦٢

 <sup>(</sup>٢) الأغانى : «كا نقضوا» .
 (٣) المسعودى : «وضلالة» .

<sup>(</sup> t ) ابن الأثير : « لم يصعد » . ( ه ) ابن الأثير : « وجيشهم أمسى » .

 <sup>(</sup>٦) الأغان : « ضلة » .
 (٧) مرصداً : مترقباً .

<sup>(</sup> ٨ ) الأغانى : « فصادفنا الحجَّاج » .

نُشبّهها قِطْعاً من الليل أسودا أَلا رُبَّمَا لاق الجَبانُ فَجَرَّدا ١١١٦/٧ بِفُرْسِانِها والسَّمْهِرِيِّ مُقَصِدًا من الطعن سِندُ باتَ بالصِّبغ مُجْسدًا على أمّة كانوا بُغاةً وحُسّدا وأفضلَ هذي النّاس حِلْماً وسُودُدا وأَكرمَهم إلا النيُّ مُحَمَّدا ١١١٧/٢ وَجَدْنا أَمير المؤمنين مُسَدَّدَا وإن كايَدُوهُ كانَ أَقوَى وأَكْيَدا مريضاً ومَنْ وَالى النَّفَاقَ وأَلْحدَا وَبِيضاً عليهنَّ الجلابيب خُرِّدًا أَهان الإله من أهانَ وأَبْعَدَا

وإنَّ ابْنَ عباس لفي مرجَحِنَّةِ فما شَرَعُوا رُمْحاً ولا جَرَّدُوا له وكرَّتْ عَلَيْنَا خَيْلُ سُفْيَانَ كَــرَّةً وسُفْيَان يَهْدِيهِا كَأَنَّ لواءَهُ كُهولٌ ومُردُّ مِنْ قُضَاعَةَ حَوْلَهُ مَسَاعِيرُ أَبطال إذا النَّكُسُ عَرَّدا إذا قال شُدُّوا شَـدَّةً حمَلوا مَعًا فَأَنْهَلَ خِرْصانَ الرِّماح وأوردَا جُنُودُ أَمير المؤمنينَ وخَيْلُهُ وسلطانُهُ أمسى عزيزًا مؤيَّدَا فيَهْنِي أَميرَ المؤمنسينَ ظُهُورُه نزوًا يَشتكونَ البغْيَ من أمرائِهم وكانوا هُمُ أَبغَى البغاةِ وأَعنَدَا وجَدْنا بَنِي مروَانَ خَيْرَ أَنْمَّة وخَيْرَ قُريشٍ في قريش أَرُومَةً إِذَا مَا تَدَبَّرِنَا عَواقِبَ أَمره سيُغلَب قوم غالبُوا الله جَهرةً (١) كذاك يضِلُّ اللهُ من كان قلبُه فقدتركوا الأَهلِينَ والمـــالَ خلفَهُمْ يُنادينهم مُسْتَعْبِراتِ إليهِم ِ ويُلْرِينَ دَمعاً في الخُلُودِ وإِنْمِدَا فِإِلَّا تُنَاوِلُهُنَّ مِنْكَ برحْمَةً يكنَّ سَبايَا والبُّعُولَةُ أَعْبُدَا أَنَكُثُا وعِصْيَانًا وغَدْرًا وذِلَّةً لقد شَامً المِصْرِيْنِ فَرْخُ مُحَمد بحق وما لاقى من الطَير أَسْعدَا(١)

فظلُّوا وما لاقوا من الطَّير أَسعُدَا

<sup>(</sup>١) الأغانى : «سيغلب قوماً » .

<sup>(</sup>٢) رواية الأغانى :

لَقَدْشِمْتَ يِابَنْ الأَشْعِثِالعام مِصْرَنا

۸۳ منت ۳۷۸

١١١٨/٢ كما شأَّمَ اللهُ النُّجَيْرَ وأهـلهُ بحَدٍّ لهُ قد كانَ أَشتى وأنــكنا

فقال أهل الشأم: أحْسسَن، أصلح الله الأمير! فقال الحجّاج: لا، لم يحْسن، إنكم لا تدرون ما أراد بها ، ثمّ قال : يا عدو الله ، إنا لسنا نحْسلَدُك على هذا القول، إنما قلت : تأسشّف ألا يكون ظهَر وظفر، وتحريضًا لأصحابك علينا ، وليس عن هذا سألناك ، أنضد لنا قولتك :

» بيئنَ الأشَجّ وَبيئنَ قيسُ باذخٌ « (١)

فأنفــَذ ها ، فلما قال :

« بَخْ بخْ لوالِدِه وَللمَوْلودِ»

قال الحجاج : لا والله لا تُبَخِخ بعدَ ها لأحد أبداً ، فقدَدَمه فضَرَب عُنفَــه .

وقد أذكر من أمر هؤلاء الأسرى الذين أسترهم يزيد بن المهاب ووستههم إلى الحجاج ومن فألول ابن الأشعث الذين انهز موايوم مسكن أمر غير ما ذكوه أبو خفنت عن أصحابه . والذي أذكر عنهم من ذلك أنه لما انهزم ابن الأشعث مضى هؤلاء مع ساتر الفيل " إلى الرتى" ، وقد غلب عليها عشر بن الشمت مضى هؤلاء مع ساتر الفيل" إلى الرتى" ، وقد غلب عليها عشر بن فانصدوا إليه ، فأقبل قتيبة أبن مسلم إلى الرتى من قبيل الحجاج وقد ولا مع عليها . فقال النفر الله نزكر النهالب وجبههم إلى الحجاج مقبدين وساتر فل " ابن الأشعث الذين صاروا إلى الرئ لعمر بن أبي الصلت : نوليك أمرا وتحارب بنا قتيبة ؛ فشاور عمر أباه أبا الصلت ، فقال له أبوه : والله يا بني ما كنت أبالي إذا سار هؤلاء تحت لوائك أن تتمتل من غد . فعقد لواءه ، وسار فيهر م وهر أم أصحابه ، وانكشفوا إلى سبحستان ، واجتمعت بها الفيلول ، وكتبوا إلى عبد الرحمن بن محمد وهو عند رَّنْبيل ، ثم كان من أمره وأمر يزيد بن المهلب ما قد ذكرت .

<sup>(</sup>١) المسعودي ٣ : ١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) ب : «الذي».

وذكر أبو عسيدة أن يزيد لما أراد أن يوحد الأسرى إلى الحجاج قال له أخوه حبيب: بأي وجه تسظر إلى اليانية وقد بعثت ابن طلحة! فقال يزيد : أخوه حبيب: بأي وجه تسظر إلى اليانية وقد بعثت ابن طلحة! فقال يزيد : هو الحجاج ، ولا يشمر ض له ! وقال: وما بلاؤه ؟ قال أثرِم المهلب في مسجد الجساعة بما تي ألف، فأد اها طلحة عنه . فأطلقه . فأرسل بالباقين ، فقال الفرزدق : وَجَد ابن طلحة يوم كل قومه قحطان يوم هراة خير المعشر

وقيل : إن الحجاج لما أتي بهؤلاه الأسرى من عند يزيد بن المهلب عالى المحاجبه: إذا دعوتُلك بسيندهم فأتى بفيشرُوز ، فأبر زسريره وهو حينئذ ١١٢٠/٧ بواسط الفتصَب قبل أن تُبنَى مدينة واسط - ثم قال لحاجبه : جثنى بعيندهم ؛ فقال لفتير وز : فم ؛ فقال له الحجاج : أبا عثمان ، ما أخرَجك مع هؤلاء؟ فوالله ما لحميك من لحومهم ، ولا دَ مُلك من دمائهم! قال : فتنة عمت الناس، فكنا فيها ، قال : اكتب لى أمواليك ، قال : ثم أنظر ؛ اكتب لا في الحديث على دى ؟ قال : اكتبها ، ثم أنظر ؛ قال الحجاج : أين هذه الأموال ؟ قال : فقال الحجاج : أين هذه الأموال ؟ قال : فقال الحجاج : أين هذه الأموال ؟ قال : عندى ، قال : فأد ها ؛ قال : وأنا الحجاج للحاجب : نحة ، فتحاه .

ثم قال: اثنتى بمحمد بن سعد بن أبى وقاص، فدعاه، فقال له الحجاج: إيها ياظيل الشيطان أعظم الناس تيها وكبرا، تتأبى بيعة يزيد بن معاوية، وتشبه بحسين وابن عُمر ، ثم صرت مؤذناً لابن كنارا (١٠) عبد بنى نصر يمدّى عر بن أبى التملّت – وجعل يتضرب بعدُود فى يده رأسته حتى أدماه ، فقال له محمد: أبها الرجل، ملككت فأسجع ا فكدت بده، فقال: إن رأبت أن تكتب إلى أمير المؤمنين فإن جاءك عفو كنت شريكاً فى ذلك محموداً، وإن جاءك غيرُ خيرًا فى ذلك محموداً، وإن جاءك غيرُ

<sup>(</sup>١) ط: «كناز »، وانظر التصويبات.

ثم دعا بعمر بن موسى فقال : يا عبد المرأة ، أتقوم بالعسمود على رأس ابن الحائك(١١)، وتشرب معه الشراب فى حسام فارس ، وتقول المقالة الى قلت ! أين الفرزدق ؟ قم فأنشيده ما قلت فيه ، فأنشكة ه :

وَخَضَبْتَ أَيْرَكَ للزَّنَاءُ ولَم تَكَنْ يومَ الهِيَاجِ لِتَخْضِبَ الأَبطالَا فقال: أما والله لقد رفعتُه عن عقائل نسائك، ثمّ أمر بضرّب عنقه. ثمّ دعا ابنَ عبيد الله بن عبد الرحمن بن سَمُوه، فإذا غلام حدّد ث، فقال: أصلتح الله الأمير! ما لى ذنبّ ، إنما كنت غلامًا صغيرًا مع أبى وأمى لا أمرَ لى ولا نتهنى، وكنت معهما حيث كانا ، فقال: وكانت أمَّك مع أبيك

في هذه الفيّن كلّها ؟ قال: نعم، قال: على أبيك لعنهُ اللهِ .
ثمّ دعا بالهلشّقام بن نعيم فقال: اجعل ابنَ الأشعث طلبّ ما طلّب، ما الله الله أمّلت أن يملك فيولّنيني العراق كما ولا لك عبدُ الملك. قال: قم يا حروشب فاضرب عنفيّه، فقام إليه، فقال له الهلّقام: يا بن لقيطة (١)، أنتشكناً القرح! فضرب عنفه.

أَنِي بَاللَّهُ بِنَامُ مِنْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللَّهِ بَنِعَامُ ، فلما قام بين يديه قال: لا رأت عيناك ياحجـ ج الجنة إن أقلت ابن المهلب بما صنَّع ، قال : وما صنَّع ؟ قال :

لأَنَّه كاس في إطلاق أُسرَتِه وقادَ نحوك في أغلالها مُضَرا وقَى بقومِكَ ورد الموتِ أُسرَتَه وكان قومُك أدني عنده خطرا فاطرَّق الحجّاج مليبًا ووقرَتْ في قلبه، وقال: وما أنتَ وذاك! اضرِب عنقه. فضربتْ عنقه. ولم نزل في نفس الحجّاج حي عزل يزيد عن ١١٢٢/٢ خُرُسان وحَبَسِه.

مُمَّ أَمْرِ بَفْيَسْرُوزَ فعدَّب ، فكان فيا عُدَّب به أن كان يُشدَّ عليه القصب الفارسيّ المشقوق ، ثم يجرّ عليه حتى يخرق جسدَه ، ثم يُشْفَمَح عليه الحَمَّلَ والملح ، فلما أحس بالموت قال لصاحب العذاب : إن الناس لا يَشْكَرُونَ أَنى قد قُتلتُ ، ولى ودائع وأموال عند الناس ، لا تؤدَّى

<sup>(</sup>١) ابن الحائك ، هو محمد بن الأشعث ، وكان يعير بذلك .

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في ب ، س ، وفي ط : « لطيفة » .

إليكم أبداً ، فأظهروني الناس ليعلسّموا أنى حيّ فيؤدّوا المال ً . فأعلم المحبّلج، فقال : أظهروه فأشرح إلى باب المدينة ، فصاح في الناس : مَنْ عَرَفْتَنَى فقد عَرْفَتَنَى ، ومن أَنكَرَنى فأنا فيروزُ حصين ؛ إن ل عند أقوام مالاً ، فن كان لى عند م شيء فهو له ، وهو منه في حلّ ، فلا يؤدين منه أحد درهماً ، ليُستلغ الشاهد الغائب . فأمر به الحجاج فقتُسل . وكان ذلك مما روّى الوليد بنُ هشام بن قحلم ، عن أبي بكر الهلد أينُ هشام بن قحلم ، عن أبي بكر الهلد أينً

وذكر ضَمَّرة بن ربيعة، عن أبي شَوَّدْب، أنَّ عَمَّال الحَجَّاج كتبوا إليه:
إنَّ الخَرَاج قد انكسر ، وإنَّ أهمَّل اللَّه قد أسلموا ولَيحقوا بالأمصار ،
فكتَّب إلى البَّصَرَّة وغيرها أنَّ من كان له أصل في قرية فليخرج إليها .
فخرج الناس فمسَّكرَروا ، فجعلوا يسكون ويناد ون : يا عمله ها محمَّداه!
وجعلوا لا \_ يون أين يذهبون! فجعل قرّاء أهل البصرة يخرجون إليهم متقنَّين
فيبكون لما يسمعون منهم ويروون . قال : فقدم ابن الأشعث على ١١٢٣/٧
تَمَينة ذَلك ، واستبصَّر قرَّاء أهل البَصْرة في قتال الحَجَّاج مع عبد الرحمن
ابن محمَّد بن الأشعث .

وذكر عن صَمَرة بن ربيعة عن الشيباني ، قال : فَسَلَ الحجاجُ يوم الزاوية أحد عشر ألفاً ، ما استحيا منهم إلا واحداً ، كان ابنه في كتّاب الحجاج ، فقال له : أتحبّ أن نعفو لك عن أبيك ؟ قال : نعم ، فتركته لابنه ؛ وإنما خدعتهم بالأمان، أمر منادياً فنادى عند الحزيمة : ألا لا أمان لفلان ولا فلان، فستى رجالا من أولئك الأشراف، ولم يتقلُل: الناس آمنون، فقالت العامة : قد آمن الناس كلهم إلا هؤلاء النفر ، فأقبلوا إلى حُبُونه فلما اجتمعوا أمرتم بوضع أسلحتهم ، ثم قال : لآمرن بكم اليوم رجلا ليس بينكم وبينه قرابة ، فأمر بهم عمارة بن تميم اللخمي فقربهم فقستَلهم .

ورُوي عن النَّضر بن شُميل ، عن هشام بن حَسان ، أنه قال : بلغ

<sup>(</sup>١) ب : «فانتصر » .

ما فَسَتَلَ الحَجَاجُ صبراً مائةً وعشرين ، أو مائةً وثلاثين ألفًا .

وقد ذُكر في هزيمة ابن الأشعث بمسكِن قول ٌ غيرُ الذي ذكره أبو مخنيف؛ والذي وذكر من ذلك أن ابن الأشعث والحجاج اجتميعا بمسكين من أرض أبزقباد ، فكان عسكر ابن الأشعث على نهر يدعمَى ١١٢٤/٢ خداش مؤخر النهر ، نهر تبِيرَى ، ونزل الحجاج على نهر أفريذ والعسكران جميعًا بين ديجليّة والسيّيب والكبّرْخ، فاقتتلوا شهراً -وقيل : دون ذلك ــ ولم يكن الحجّاج يتعرفِ إليهم طريقًا إِلَّا الطريق الذي يلتَنَقُون فيه ، فأنِّي بشبَيْخ كان راعياً يندعني زَوْرقًا ، فدلَّه على طريق من وراء الكَدُّرخ طولُه ستَّة فراسخ ، في أُجَمِّة وضَحَّصْاح من الماء ، فانتخب أربعة آلاف من جيلة أهلِ الشأم ، وقال لقائدهم : ليكنُّن هذا العيلمْج أمامك ، وهذه أربعة ۗ آلاف دُّرْهم معك ، فإن أقامكُ ـُ على عسكرهم فادفع المال إليه ، وإن كان كمَّذُ بنًّا فأضرب عنقمَه ، فإن رأيتهم فاحمل عليهم فيمن معك، وليكن شعاركم: ياحجاج باحجاج. فانطلقُ القائدُ صلاةَ العصر ، والتَّقَّى عسكرُ الحجاجِ وعسكرُ ابن الأشعث حين فسَصَل القائد بمن معه ، وذلك مع صلاة العصر ، فاقتسَسَلوا إلى الليل ، فانكشف الحجّاج حتى عبر السِّيب \_ وكان قد عقده \_ ودخل ابن ُ الأشعث عسكرَه فانتَهَبَّ ما فيه، فقيل له: لو اتبعتَه م ؟ فقال : قد تعبنا ونَصبْنا، فَرَجَعَ إِلَى عَسَكُرِهِ فَأَلْقَتَى أَصِحَابُهُ السَّلاحَ ، وباتوا آمينين في أنفسيهم لهم الظَّفَرَ . وهجم القوم عليهم نصفَ الليل يصيحون بشِّعارهم ، فجعل الرجل من أصحاب ابن الأشعث لايدري أين يتوجّه! دُجيل عن يساره ودِ جِلةَ أَمَامِيَهُ ، ولِمَا جِبُرٌ ف منكَّر ، فكان من عَرَق أكثر ممن قُتُل . وسمع الحجاجالصوت فعبر السِّيبَ إلى عسكره، ثمَّ وجَّه خيلتَه إلى القوم فالتَّق العسكران على عسكر ابن الأشعث ، وانحازَ في ثلثاثة ، فضي على شاطئُّ د جلة َ حتى أتى ُ دجسَيلا فعبرَه في السفن ، وعَـقَـروا دوابُّهم ، وانحدَّروا في السفن إلى البَّصْرة ، ودخل الحجاج عسكرًه فانتهب ما فيه ، وجعل يَــَقتـُل مَــن وجد حتى قــَتــَل أربعة ۖ آلاف ؛ فيقال : إن فيمن قُــُتـل عبد الله

سنة ۸۳ مست

ابن شداد بن الهاد ؛ وقتل فيهم بيسْطام بن مَصْقَلَة بن هُبيرة ، وعمر (١) ابن ضُبِيعة الرَّقاشيّ ، وبشر بن المناد بن الجارود والحكم بن تخرَمة العبديّين، وبنكميّر بن ربيعة بن شرَوان الضّيّ، فأتبى الحبجاجُ برءوسهم على تُرْس ، فجعل بسَظارُ إلى رأس بسطام ويتمشل :

إِذَا مِرَرْتُ بوادِي حَبَّةٍ ذَكَرٍ فاذمب ودَعْنَى أَقاسَى حبَّةَ الوادِي

ثم نظر إلى رأس بُكَير ، فقال : ما ألني هذا الشقى مع هؤلاء . خُدُ ، أذنه يا غلام فألقيه عنهم . ثم قال : ضَمَّ هذا النَّرس بين يدى مسمع بن مالك ابن مسمعً ، فوضع بين يديه ، فبكى ، فقال له الحجاّج : ما أبكاك ؟ أحزنًا عليهم ؟ قال : بل جنزعًا لحم من النار .

0 0

#### [ذكر خبر بناءِ مدينة واسط]

وفي هذه السنة : كنى الحجاج واسطاً ، وكان سبب بنائه ذلك فيا ذُكر —
أنّ الحجاج ضرب البَّعْث على أهل الكُوفة إلى خُراسان، فسكروا بحمّام
عُمر . وكان في مِن أهل الكوفة من بنى أسّد حديث عهد بعمُرس بابنة
عُم له ، انصرف من العسكر إلى ابنة عمّه ليبًلا، فطرق الباب طارق ودَقه دقاً
شليداً، فإذا سكران من أهل الشأم ، فقالت للرجل ابنة عمّه : لقد لقينا
من هذا الشأى شرًا ، يفعل بنا كلَّ ليلة ما تسرّى ، يريد المكروة ، وقد
شكوته إلى مشيخة أصحابه ، وعَرَفوا ذلك "، فقال : الثنوا له ، ففعلوا ، / ١١٢٦/٢
قاغلتي الباب ، وقد كانت المرأة نجدت منزلها وطيبَّته ، فقال الشاميّ :
قد آن لكم ، فاستقناه الأملى ، فأندر رأسه ٢) ، فلما أذّ بالفتجر
خرج الرّجل إلى العسكر وقال لامرأته : إذا صاببت الفجر فابقي إلى الشاميّين

<sup>(</sup>١) ابن الاثير : «عمرو».

<sup>(</sup> ٢ – ٢ ) ابن الأثير : « فقال لها زوجها : اثلف له ، فأذنت له ، فقتله زوجها » . ولى اللمان : « أتنأت الرجل : حملته على القتل » .

ففعلتْ ، ورُفع القتيلُ إلى الحجاج ، وأدخلت المرأة عليه وعنده عسْبَسة ابن سعيد على سريره، فقال لها: ما خَطَسْبُك؟ فأخبرتُه، فقال: صدَّقَتْني. ثم قال لُولاة الشاميّ : ادفنوا صاحبَكم فإنه قتيلُ الله إلى النار ، لا قَـَودً لَّه ولا عَقَال ، ثُمَّ نادى مناديه : لا ينزلن أحد على أحد، واخرُجوا فعسكروا. وبعث رُوَّادًا يرتادون له مَنزِلا ، وأمعن (١) حتى نزل أطراف كـَسْكَـر ، فبينا هو في موضع واسط إذا راهبٌ قد أقبل على حمار له وعبرَ د جلة ً ، فلما كان في موضع واسط تفاجّت الأتان فبالتْ، فنزل الراهبُ، فاحتفر ذلك البول، ثُمُّ احتملَهَ فرى به في دجْلة ، وذلك بتعينْ الحجَّاج ، فقال : على َّ به ، فأتى به ، فقال : ما حَمَلُك على ما صنعتَ ؟ قال : نجد في كُنتُسِنا أنه يُبِنِّي في هذا الموضع مسجدٌ يُعبُّد اللهُ فيه ما دام َ في الأرض أحدُّ يوحُّده . فاختطُّ الحجَّاجِ مدَّينةً واسطَّ ، وبنَّني المسجدُّ في ذلك الموضع .

1174/4

وفي هذه السنة عزَّلَ عبدُ الملك ــ فيما قال الواقديّ ــ عن المدينة أبــَانَ بنَّ عَبَّانَ ، واستَعملَ عليها هشام بن إسماعيل المخزوى .

وحَـَجّ بالناس في هذه السنة هشام ُ بن ُ إسماعيلَ ، حدّ ثني بذلك أحمد ُ ابن ثابت ، عمن حد ته ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبي معشر .

وكان العمَّال في هذه السنة على الأمصار سـوَّى المدينة هم العمَّال الذين كانوا عليها في السنة التي قبلها ؛ وأمَّا المدينة فقد ذكرنا من كان عليها فيها (٢).

(۱) ب: «فأيعد».

<sup>(</sup> Y ) ب: « فيها عليها » س: « عليها في السنة التي قبلها » .

# ثم دخلت سنة أربع وثمانين ذكر ما كان فيها من الأحداث

ففيها كانت غزوة عبد الله بن عبد الملك بن متروان َ الرَّوم ، ففَسَـع فيها المتصّيصة ، كذلك ذكتر الواقديّ .

\* \* \*

### [خبر قتل الحجّاج أيوب بن القِرِّية]

وفيها قسّل الحجّاج أيوب بن القرريَّة ، وكان بمن كان مع ابن الأشعث ، وكان بمن كان مع ابن الأشعث ، وكانسبب قتله إياه -فيا ذُكر- أنه كان يدخل على حدوشببن يزيد بعد انصرافه من كير الجسّماجم- وحدوشب على الكوفة عامل للحجاج (١١-فيقول حدوشب: انظروا إلى هذا الواقف معى ، وخداً أو بعد غد يأتى (١٢ كتاب من الأمير لا أستطيع إلا نفاذة ، فبينا هو ذات يوم واقف إذ أتاه كتاب من الحجّاج: أما بعد، فإنك قد صرت كمّه شا أستافتي أهل العراق وستأوى، فإذا نظرت

أما بعد، فإنك قد صرت كَهْفًا أَلْنَافِيقَ أهلِ العراق ومَأْوَّى، فإذا نظرتَ ١١٢٨/٢ فى كتابى هذا فابعثُ إلىَّ بابن القرِيَّةَ مشدودةَ يدُّه إلى عنقه ، مع ثقةٍ مِن قَبِئِكُ .

> فلما قرأ حوشب الكتاب رَى به إليه ، فقرأه فقال : سممًا وطاعة ؛ فبعث به إلى الحبجاج مُوثيقًا ، فلما دخل الحبجاج قال له : يابن القبريَّة ، ما أعددت لهذا الموقف ؟ قال : أصلح الله الأمير ! ثلاثة حروف كأنهن وكب وقوف، دنيا ، وآخرة "، ومعروف. قال : اخرج مما قلت ، قال : أفعل ، أما الدنيا فال حاضر، يتأكل منه البر والفاجر ، وأما الآخرة فيزان عاد ل، ومشهد ليس فيه باطل ، وأما المعروف فإن كان على اعترفت ، وإن كان لى اغترفت من قال: إما لا فاعترف بالسيف إذا وقع بك . قال : أصلح الله الأمير! أقللني عشرة ، وأسخى ") ربقى؛ فإنه ليس جواد الإله له

<sup>(</sup>١) ب: « الحجاج » . (٢) ب: « يأتيني » .

<sup>(</sup> ٣ ) ط : « واسقنی »

كَبِّيْوة، ولا شجاع إلا له هَبِّوة (١). قال الحجّاج: كلا والله لأُدِينـُك (٢) جهيّم، ، قال : فارحتى فإلى أجد حرَّها ، قال : فدّمه يا حرَّمى فاضرب عنقه . فلما نظر إله الحجّاج بتشحّط فى دمه قال : لو كنّا تركّنا ابن القيرية حتى نسمت من كلامه! ثم أمر به فأخرج فرُمي به .

قَال هشام : قال عَمَوانة : حَين مَسَنَح الحَجاجُ مِن اَلَكلام ابنَ القرية،
قال له ابنُ القريَّة : أما والله لو كنتُ أنا وأنت على السوّاء لسكنا جميعاً، أو
لاَلْهُمَيْتُ مَنْمِينًا .

\* \* \*

[فتح يزيد بن المهلب قلعة نيزك بباذغيس] وفي هذه السنة فنتح يزيد ُ بن المهلّب قلعمّة نيزك ببكاذ غيس .

ذكر سبب فتحه إيّاها :

ذّ كَسَر على " بن عمد ، عن المفضل بن محمد ، قال : كان نيزك يَسَزل بقسَّعة باذغيس ، فتحيّن بزيد عزوه ، ووضّع عليه العيون ، فبلغه خروجه ، فخالفه يزيد اليها ، وبلغ نيزك فرجع ، فصالتحه على أن يدفع إليه ما فى القلعة من الخزائن ، ويرتحيل عنها بعياله ، فقال كتعب بن معدّان الأشقرق :

عزَّ الملوكَ فإن شَا جَار أَوْ ظَلَما إلا إذا وَاجَهَتْ جيشاً له وجَما بعضَ النَّجوم إذا ماليلُهـا عَمَا حَى أَقرَّوا له بالحُكم فاحتكما يُعطى الجِزَى عارفاً باللل مُهتضَما وقبلها ما كَشَفْتَ الكرب والظلما بين الخلائق والمحرومُ من حُرما وباذَغيش التي مَن حل ذُرْوَبَهَا مَلكُ مَن حل ذُرُوبَهَا مَلكُ تَخَالُ نيرانها من بُعد مِنظرها لمّا أطاف بها ضافت صدورهُمُ فللًا ساكِنَها من بَعدِ عِزّتهِ وبعد ذلك أياماً نعــددما أعطاك ذاك وليّ الرزق يَقْسِمُهُ

177./4

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : «لأزيرنك » .

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين ١: ١١٢ ، ٣٥٠.

سَمًّا وأُخرى نداها لم يزَلُ دِيَمَا

إِلا الفراتُ وإِلا النِّيلُ حين طَما إِذْ يَعْلُوانِ حَدَابِ الأَرْضِ وَالأَكْمَا يداك إحداهما تُستى العدو بها فهل كَسَيْبِ يزيدَ أَوْ كنائِلِهِ ليسا بأَجوَد منه حينَ مَدُّهِما

كِرامٌ مقاريها، كِرامٌ نصابُها ثُنائي على حيِّ العتيك بأنَّها عزيز مَراقيها، منيع هضَابُها إذا عقمدوا للجار حَلَّ بنجُوة عنزلة أعيا الملوك اغتيصابها نَفَى نيزَكاً عن باذَغيسَ ونيزكٌ مُحَلِّقَة دونَ السماءِ كَأَنها غمَامة صيف زلّ عنها سحابُها ولا الطيرُ إِلَّا نسرُها وعُقاما ١١٣١/٢ ولا يبلُغ الأروى شماريخَها العلا وما خُوفَتْ بالذئب ولْدانُ أَهلها ولا نَبَحَتْ إلا النجومَ كِلَابُها تمنيّتُ أَن أَلْتِي العتيكَ ذوى النُّهَى مُسلِطّة تُحمى بملكِ ركابُها كمايتمني صاحب الحرث أعطشت مَزارعُهُ غيثاً غَزيرًا رَبابُها فَأَسْقَىَ بعد اليأس حتى تحَيَّرَتْ جَدَاولِها رِيًّا وَعبّ عبابُها لقد جمع الله النوى وتَشعَّبَتْ شعُوبٌ مِنَ الآفاق شَنى مآما قال : وَكَانَ نَيْزِكُ يُعْظِّمُ القَلْعَةُ إِذَا رَآهَا سَنَجَلَهُ لِهَا . وَكَنَّتَبَّ يَزِيدُ بَن المهلب إلى الحجاج بالفَتَوْح ، وكانت كُتُب يزيد إلى الحجاج يَكْتَبها يحيى بن يَتَعمر العَلَدُوانَى ، وكان حليفًا لهُدُيل ، فكتب : إنا لتَقْبينا العدوَّ فمنحسَنا الله أكتافيَهم ، فقتلْمنا طائفة ً ، وأسرْنا طائفة ، ولحقتْ طائفة برءوس الحبال وعرَاعرِ الأودية، وأهضام الغيطان وأثناء الأنهار<sup>(١)</sup>؛ فقال الحجّاج: من يكتب ليزيد ؟ فقيل : يحيي بن يتعمر ، فكتَّب إلى يزيد فحملته على البريد، فقدَد م عليه أفصَح الناس، فقال له : أين َ وُليدتَ ؟ قال : بالأهواز ؛ ١١٣٢/٧ قال: فهذه الفَسَصاحة؟ قال: حفظتَ كلامَ أبي وكانَ فصيحًا (٢). قال: من

<sup>(</sup>١) العرعرة قلة الحيل ، وجمعها عراعر ، والأهضام : أحضان الأودية وأسافلها .

<sup>(</sup>٢) الفائق ٢ : ٣٣٩ ، ٣٤٠.

هناك فأخبرني هل يتلحق عنبسة بن سعيد؟ قال: نعم كثيراً ، قال: ففكلان؟ قال: نعم تلحق للحنا المخنا خفياً ؟ قال: نعم تلحق للحنا لحنا خفياً ؟ تزيد حرفاً وتشقص حرفاً، وتجعل أن في موضع إن ، وإن في موضع أن . قال: قد أجلتك ثلاث بأرض المراق قتلتك . فرَجَع لِل خُراسان .

\* \* \*

وحج بالناس فى هذه السنة هشام بن اسماعيل المخزوى ، كذلك حد ثنى أحمد بن ثابت ، عمّن ذ كره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر . وكانت عمّال الأمصار فى هذه السنة عمّالها الذين سمسّيت قبل فى سنة ثلاث وثمانين .

## ثمّ دخلت سنة خمس وثمانين ذكر ما كان فيها من الأحداث

[خبر هلاك عبدالرحمن بن محمد بن الأُشعث ] ففيها كان هلاكُ عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث . « ذكر السبب الذي به هلك ، وكيف كان :

ذَكْرُ هشام بنُ محمد ، عن أبي محدق ، قال: لما انصرف ابنُ الأشعث من هراة وابعداً إلى رئيسيل (١٠ كان معه رجل من أود يقال له عملقمة بن عمرو ، فقال له عبد الرحمن ، أو قال : ١١٣٣/٧ لأق (١٠ أتخو معك ، والله لكأنى بكتاب الحجاج قلد جاء ، لاق (١٠ أتخو عليك وعلى من معك ، والله لكأنى بكتاب الحجاج قلد جاء ، ولكن ها هنا خصسائة قد تبايعنا على أن نلخل مليئة فتتحصن (١٠ فيها ، ونقاتل حتى نمطكي أمانياً أو تموت كراماً ، فقال (١٠ له عبد الرّحمن : أما لو دخلت معي لآسينيك (١٠ وأكر متك ، فابي عليه علقمة ، ودخل عبد الرّحمن بن عليه المسلمي ، وأقاموا حتى قلم عليهم عموديًا النّفيريّ ، وأقاموا حتى قدم عليهم عمادي المرّدة والمناموا منه حتى المناهم ، فخرجوا إليه قرق في لم أم

قال : وتتابعت كتُشُب الحبجاج إلى رُتْمِيل في عبد الرحمن بن محمد أن ابعث به إلى ، وإلا فوالذي لا إله إلا هو لأوطين أرضك ألف ألف مُفاتيل . وكان عند رُتْمِيل ربحل من بني تميم ثم من بني يَتربوغ يقال له عُمييَّد بن أبي سُمِيَّع ، فقال لرُتْمِيل : أنا أخد لك من الحجاج عهداً ليكفّن الخواج

<sup>(</sup>١) بعدها في ب : ﴿ مَلْكُ النَّرْكِ ﴾ . ﴿ ٢ ﴾ سَ : ﴿ إِنَّ ﴿ وَإِنَّ ﴿ وَإِنَّ ﴿ وَإِنَّ ﴿ وَإِنَّ الْمَرْكِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ب: وتنصن ۽ . (٤) ب: وقال ۽ .

<sup>(</sup>ه) ب: والأستك».

عن أرضك سبع سنينَ على أن تتدفع إليه عبد الرحمن بن محمَّد ، قال رُتبيل لعبيد : فإن فعلت فإن لك عندى ما سألت .

فكنَّسَبِ إلى الحجَّاجِ يُنخبِره أنَّ رُتبيلَ لايعصيه، وأنه لن يَلدَع رُتْسيل حتى يَسْعَتْ إليه بعبد الرحمن بن محمد ، فأعطاه الحجّاج على ذلك مالًا ١١٣٤/٢ وأخذ من رُتْبيل عليه مالًا ، وبعث رُتْبيل برأس عبد الرحمن بن محمد إلى الحجَّاج، وترك له الصلح الذي كان يأخذه منه سبعَ سنين . وكان(١١) الحجَّاج يقول : بعث إلى رُنْسِيل بعدو الله . فألقَى نفسه من فوق إحَّار فمات. (٢٠) قال أبو مخنف : وحدّ ثني سلمان بن أبي راشد . أنه سمع مليكة ابنة تيزيدَ تقول : والله كمات عبدُ الرحمن وإنَّ رأستَه لعلى فَتَحَذَّى ، كان السل قد أصابه . فلما مات وأرادوا دفنه بعث إليه رُتْبيل فَحَرّ رأسه ، فبعث به إلى الحجاج ، وأخذ ثمانية عشرَ رجلًا من آل الأشْعث فحبَّسهـم عندًه ، وترك جميع من كان معه من أصحابه . وكتب إلى الحجَّاج بأخذه الثانية عشر رجلا من أهل بيت عبد الرّحمن، فكتب إليه : أن اضرِب رقابتَهم ، وابعث إلى برءوسهم ، وكره أن يُثوِّنَى بهم إليه أحياء " فيُطلُّبَ فيهم إلى عبد الملك ، فيترك منهم أحداً .

وقد قبل فى أمر بن أبى سُبيع وابن الأشعث غير ما ذكرتُ عن أبى محنـَف ، وذلك ما ذكر عَن أبى عُبيدة مَعمَر بن المثنَّى أنه كان يقول : زَع أَن عُمارة بن تميم خرج من كَـرْمان فأتنى سجستان وعليها رجلٌ من بيى العنبر يُدعني مودوداً ، فحصره ثم آمنه ، ثم استولى على سيجستان ، وأرسل إلى رُتْسِيل . وَكَنْتَبِ إليه الحجَّاج : أما بعد ، فإنى قد بعثُ إليك عُمارةَ بن تميم فى ثلاثين ألفًا من أهل الشَّأم لم يخالِفوا طاعة ، ولم يَـخلَـعوا خليفة، ولم يُتُتَّبعوا إمامَ ضلالة ، يُجرى على كل رجل منهم في كلُّ شهر مائة درهم ، يستطعمون الحرب استطعاماً ، يَطلُبُون ابن الأشعث . فأبي رتبيل أن يسلمه . وكان مع ابن الأشعث عبيد بن أبي سبيع التميميّ قد خصّ به ،

(١) ب: و فكان ، .

<sup>(</sup>٢) كذا في ط،وانظر الصفحة التالية . والإجار : سطح المنزل .

وكان رسوله إلى رُسُيل ، فخص برتبيل أيضاً ، وخف عله . فقال القاسم ابن عمد بن الأشعث لأخيه عبد الرحمن : إنى لا آمن غلر النميمي ، فاقتله ، فهم به ، وبلغ ابن أبي سبيع ، فخافة فوشى به إلى رُسُيل ، وخوفه الحجاج ، ودعاه إلى الفد ر بابن الأشعث فأجابه ، فخرج سرًا إلى عُمارة بن تميم ، فاستعجل فى ابن الأشعث ، فبعل له ألف ألف ، فأقام عند ، وكتب بلك عُمارة إلى الحجاج ، فكتب إليه أن أطع عبيدا ورتبيل ما سألاك واشترط (۱) ، فاشترط رتبيل ألا تعزى بلاد ، فأقسر سنين ، وأن يؤدى بعد العشر سنين فى كل سسنة تسعمانة ألف، فأعلى رتبيل ومبيدًا (۱) ، ما سألا ، وأوسل رتبيل إلى ابن الأشعث فأحضره وفي عنق القاسم جامعة ، وقد أعد لم الجوامع والقيود ، فألنى فى عنقه جامعة ، وفي عنق القاسم جامعة ، وقد أعد لم الجوامع والقيود ، فألنى فى عنقه جامعة ، بلما عن متسالح عمارة منه ، وقال بلما عن الأشعث من عمارة ألقى نفسة من فوق قيضر فيات ، فاحت رأسه ، فأنى ابن الأشعث وبرءوس به وبالأسرى عمارة ، فضرب أعناقهم ، وأرسل برأس ابن الأشعث وبرءوس به وبالأسرى عمارة ، فضرب أعناقهم ، وأرسل برأس ابن الأشعث وبرءوس أهليه وبالأسرى عمارة ، فضرب أعناقهم ، وأرسل برأس ابن الأشعث وبرءوس أهليه وبامرأته إلى الحجاج ، فقال فى ذلك بعض أاشعراء :

> وكان الحجاج أرسل به إلى عبد ِ الملك ، فأرسل <sup>(1)</sup> به عبد الملك إلى عبد العزيز وهو يومئذ على مـصر .

> وذكر عمر بن شبة أن ابن عائشة حداثه قال: أخبرتن سعد بن عبيد الله قال: لما أتيى عبد الملك برأس ابن الأشعث أرسل به مع خصى إلى امرأة منهم كانت تحت رجل من قريش ، فلما وضع بين يدينها قالت : مرحبًا بزائر لا يتكلم ؛ مكلك من الملوك طلب ما هو أهله فأبت المقادير. فذهب الخيصي يأخذ الرأس فاجتذبته من يده، قالت : لا والله حتى أبلغ

<sup>(</sup>١) كذا فى ب ، وفى ط : « فاشترط » . ( ٢ ) ر : « وعبيد الله » .

<sup>(\*)</sup> ر: «بالرخح»، س: «بالرجح». (٤) ب: «وأرسل».

۸۰ شت ۸۰

حاجتى ، ثمّ دعت بخطمى فَغَسَلَمَتُهُ وغَلَغَتُهُ ثَمّ قالت : شأنَلُك به الآن . فأخذه ، ثمّ أخبر عبد الملك ، فلمنّا دخل عليه زوجهُها ، قال : إن استطعتَ أن تصيبَ منها سَخَلة .

وذكر أن ابن الأشعث نظر إلى رجل من أصحابه وهو هارب إلى بلاد رتبيل فتمشّل:

يطردُه الخَوف فهُو تائهٌ (١) كذاكَ مَنْ يكرَهُ حَرَّ الجِلادِ
منْحَرَقُ الخُفَيْن يشكو الرَجَا تنكبُهُ أطراف مَرْوِ حِسلادِ
قد كان فى الموت له راحــةٌ والموتُ حَنْمٌ فى رقابِ العبادِ
فالتفت إليه فقال : يالحية ، هلا ثبت فى موطن من المواطن فنسموت بين يديك ، فكان خيراً لك مما صرت إليه !

قال هشام : قال أبو ِنحنتَف : خرج الحجّاج في أيامه تلك يسير ومعه حُمَسَيد الأرْفَط وهو يقول :

1154/4

ما زالَ يَبنى خَنْدقاً ويَهدمُهُ (١) عن عسكر يقودُه فيُسلمُهُ حتَّى يصيرَ في يديكُ مَقسِمهُ هيهاتَ من مصفَّه منُهَزَمُسهُ ه إنَّ أَخَا الكِظاظِ من لايسأَمُهُ ه

فقال الحجّاج : هذا أصدق من قول الفاسق أعني همّمندان : نُبِّئت أنّ بُني يو سنف خرّ من زَلَقِ فتبًّا

قد تبيّن له من زَلقَ وَتبَّ وَدحضَ فانكب ، وخاف وخاب ، وشك وارتاب ؛ ورفع صوته فا بقى أحد الا فتزع لفضيه ، وستكت الأريقط ، فقال له الحجاج : عد فيا كنت فيه ، ما لك يا أرقط ! قال : إنى جُعلت فداك أينها الأمير وسلطان الله عزيز ، ما هو إلا أن رأيتُك غضبت فأرعدت خصائلي ، واحزألت مقاصلي ، وأظلم بتَصرى ، ودارت بي الأرض . قال له

<sup>(</sup>۱) ب: «طرده الحرف». (۲) د: «وتهدمه».

سنة ٨٥ م

الحجاج: أجل م إن سلطان الله عزيز ، عد فيا كنت فيه ، فقَمَل .
وقال الحجاج وهو ذات يوم يسيرُ ومعه زياد بنُ جَرير بن عبد الله البَجكَلَّ
وهو أعور ، فقال الحجاج للأربقط: كيف قلت لابن سَمُوءً؟ قال : قلت :
يا أُعورَ النَّيْنِ فَكَيْتُ العُورَا(١) كنتَ حَسِبْت الخَنْدَق المُحفورا
يرُدُّ عنك القدّر المقــدورا ودائرات السَّوْء أن تَدورا
وقد قيل: إن مَمَلك عبد الرَّحمن بن محمد كان في سنة أربع ونمانين . ١١٣٨/٢

[عزل يزيد بن المهلب عن خراسان]

وفى هذه السنة عَــَرَل الحبحّاج بن يوسف يزيدَ بن المهلَّبعن خُـرُاسان وولّاها المفضّل بن المهلّب أخا يزيد .

• ذكر السبب الذى من أجله عزله الحجاج عن خراسان واستعمل المفضل:

ذكر على بن محمد ، عن المفضل بن محمد ، أن الحجاج وقد إلى
عبد الملك ، فر في منصرفه بدير فنزلة ، فقيل له : إن في هذا الدير
شيخًا من أهل الكنتُب عالمًا ، فدعا به فقال : يا شيخ ، هل تجدون في
شيخًا من أهل الكنتُب عالمًا ، فدعا به فقال : يا شيخ ، هل تجدون في
وما هوكائن ؛ قال : أفسمتى أم موصوفًا ؟ قال : كلّ ذلك ؛ موصوف بغير
اسم ، واسم بغير صفة ، قال : فما تجدون صفة أمير المؤمنين ؟ قال : نجده
في زماننا الذي فحن فيه ؛ ملك أقرَع ، من يقم لسبيله يُصرع ، قال : ثم .

من ؟ قال : اسم رجل يقال له الوليد ، قال : ثم ماذا ؟ قال : وبجل اسمه
اسم نبي يفتنج به على الناس ، قال : أفتعوفي ؟ قال : قد أخبرت بك .
قال : أفتعلم ما ألي ؟ قال : فع ، على الخيد بتعدى ؟ قال : وبجل اسمه
يقال له يزيد ، قال : في حياتي أم بعد موتي ؟ قال : لا أدرى ، قال : أفتعوف المعارف عيد هذا .

<sup>(</sup>١) ب: وقليت ٤.

قال : فوقَع فى نفسه يزيد بن المهلّب ، وارتحل فسار سَبَعًا وهو وَجِل من قول الشيخ ؛ وقدّم فكتّب إلى عبد الملك يَستعفيه من العراق ، فكتّب إليه :يا بن أم الحجاج ، قد علمت اللى تغزو ، وأنك تريد أن تتعلم رأيى فيك ، ولعّسرى إنى لأرى مكان نافع بن علقمة ، فاله عن هذا حيى بأنى الله بما هو آت ؛ فقال الفرزدق يَلنَكُم مسيرة :

لو أَنَّ طِيْرًا كُلِّفتُ مثلَ سَيْره إلى واسطر من إيلياء لمَلْتِ(١١) سَرى بالمهَارِي منْ فِلسطينَ بعدما دنا الليلُ من شمس النهار فولَّتِ(٢) فما عاد ذاك اليومُ حتى أُناخها ﴿ بِمَيْسَانَ قَدْ مَلَّتْ سُرَاهَا وَكُلَّتِ (١٣) كأنَّ قُطاميًّا على الرَّحْل طاوياً إذا غمْرةُ الظَّلماء عنه تجلَّت (١٠) قال فبينا<sup>(١)</sup> الحجّاج يومًا خال <sup>(١)</sup> إذ دعا عبيد ً<sup>(٧)</sup> بن َ مَـوْهب ، فلخل وهو يَسْكُنُتُ في الْأَرْضِ ، فُرفع رأستَه فقال : ويحسَّك يا عُبيد ! ١١٤٠/٢ إن أهل الكتب يتذكرونان ماتحت يدى بليه رجل يقال له يزيد، وقد تذكرت يزيد بن آبي كيشة ، ويزيد بن حُصين بن نُمَير ، ويزيد بن دينار ، فليسوا هناك ، وما هو إن كان إلا يزيد بن المهلب؛ فقال عبيد : لقد شرَّفتَّهم وأعظمت(^^) وِلايتَهم، وإنَّ لهم لعندَدَّآ وجلَمَدًّا، وطاعة وحظًّا، فأخلق به ـُ فأجمع على عزل يزيد فلم يجيد له شيئًا حتى قدم الحيار بن أبي سَبَرْة بن ذُ وَيب بن عَرَ فجة بن محمد بن سُفيان بن مُجاشع – وَكَانَ من فُرسان المهلب – وكان مع يزيد ــ فقال له الحجاج : أخبرٌني عن يزيد َ ، قال : حَسَن الطاعة ، ليّن السيرة، قال : كذبت ، أصد قنى عنه ، قال : اللهُ أجلّ وأعظم، قد أسرج ولم يُلجم ، قال : صدقت ، واستعمل الحيارَ على عُمان بعد ذلك .

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٣٧ . (٢) الديوان : « دنا الني. » .

<sup>(</sup>٣) الديوان : « قد حلت عراها وملت » . (٤) بعده فى الديوان :

وقَدْ علم الأَقوامُ أَن ابن يوسُفِ قطوبٌ إذا ما المشرفيةُ سُلَّتِ

<sup>(</sup>ه) ب: «فيينا». (٦) ب: «خاليا».

قال : ثم كَنَتَب إلى عبد الملك يذم يزيد وآل المهلب بالزبيرية، فكتب إليه عبد الملك: إنى لا أرى نتقصا بآل الهلب طاعتهم لآل الزبير ، بل أراه وفاء منهم لهم ، وإنَّ وَفاءهم لهم يدعوهم إلى الوفاء لى . فكسَتَب إليه الحجّاج يخوُّفه غدرَهم لما أخبره به الشيخ. فكتب إليه عبد الملك: قد أكثرت في يزيد وآل المهلب، فسم لي رجلا يصلُح لخُراسان؛ فسمَّى له مُجَّاعة بن سعر السعدى ، فكتب إليه عبد اللك : إن رأيك الذي دعاك إلى استفساد آل المهلب هو الذي دعاك إلى مُجّاعة بن سعر ، فانظر لي رجلا صارماً ، ١١٤١/٧ ماضّيًّا لأمرك، فسمَّى قتيبة بن مسلم، فكتب إليه: ولَّه . وبلغ يزيد أنَّ الحجاج عَزَلَهُ ، فقال لأهل بيته : مَن ترون الحجاج يولى خُراسانَ ؟ قالوا : رجلا من ثَنَقيف ، قال : كلا ۖ ، ولكنه يكتب إلى رجل منكم بعَّهـْده ، فإذا قدمتُ عليه عزلته وولى رجلاً من قيس ، وأخلق بقتيبة ! قال : فلما أذن عبد الملك المحجَّاج في عَزُّل يزيدَ كرِه أن يكتب إليه بعزله، فكتب إليه أن استخلف المفضَّل وأقبل . فاستشار يزيد حُضَينَ بن َ المنذر ، فقال له : أقم واعتل ، فإنَّ أميرَ المؤمنين حَسَمَن الرأىفيك ، وإنما أتبيتَ من الحجاج ، فإنْ أقمتَ ولم تَعجل رجوتُ أن يكتب إليه أن يقرّ يزيد ، قال : إنَّا أهلُ بيت بُورك لنا في الطاعة ، وأنا أكره المعصية والحلاف ؛ فأخذ في الجهاز ، وأبطأ ذلك على الحجَّاج، فكتب إلى المفضَّل: إنى قد ولَّيتُك خُراسان ، فجعل المفضَّل يستحيثٌ يزيد ً ، فقال له يزيد : إن الحجاج لا يُقرَّك بعدى، وإنما دعاه إلى ما صَنْبَع مُخافَةٌ أَن أَمْتَنِعَ عليه ، قال : بل حسدتَني ، قال يزيد : يا بن بَهَلة ، أنا أحسدُك! ستعلم . وخرج يزيدُ في ربيع الآخر سنة خمس وثمانين. فعزل الحجاجُ المفصّل ، فقال الشاعر للمفضّل وعبد الملك وهو أخوه لأمّه :

يا بْنَى بَهَلَةَ إِنَّمَا أَخْسِزَاكِما رَبِّي غَدَاةَ غَدَا الهُمَامُ الأَزْهَرُ ١١٤٢/٧ أَخَفَ رْنُهُ لأَخِيكُم فَوَقَعْتُم فَ قَعْدٍ مُظْلِمَةٍ أَخُ وها المُعُورُ جُودُوا بِتَوْبِةِ مُخْلِصِينَ فإنَّما يَأْبَى ويَأْنُف أَن يَتُوبَ الأَحْسَرُ

وقال حُصَين ليزيد :

أَمَرُتك أَمْرًا حازمًا فَمَصَيْتَنَى فَأَصْبحْتَ مَسْلوب الإمارَةِ نادِما فما أَنَا بالبّاكى عَليك صَبّـابَةً وما أَنا بالدَّاعي لتَرْجع سَالِمَا

فلما قدم قتيبة خراسان قال لحضين : كيف قلت ليزيد ؟ قال : قلت :

أَمْرُتكَ أَمْرًا حازماً فعصيتنى فَنَفْسَكَ ٱوْلِ اللوْمَ إِنْ كُنْتَ لائما فإن يَبلغ الحجَّاجَ أَنْ قَدْ عَصَيْتَهُ فإنَّك تَلْقى أَمْرَهُ مَتَفَاقما

قال : فاذا أمرتنه به فعصاك ؟ قال : أمرتنه ألَّا يندَع صفراءَ ولا بيضاءَ إلا حسَملتها إلى الأمير ، فقال رجل لعياض بن حضين : أما أبوك فوجنده قتيبة حين فرّه قارحًا بقوله : ﴿ أمرته ألَّا يدعَ صَفْرًاء ولا بيضاءَ إلا حملها إلى الأمير ﴾ .

قال على ": وحد ثنا كُليّب بن خلّيف ، قال: كتب الحجاج إلى يزيد أن اغز خُوارزم ، فكتّب إليه : أبها الأمير ، إنها قليلة السَّلَب ، شديدة الكلّب . فكتّب إليه : أبها الأمير ، إنها قليلة السَّلَب ، شديدة أريد أن أغزة خُوارزم . فكتّب إليه : لا تتغزها فإنها كما وصفت ؛ فغزا أريد أن أغزة خُوارزم . فكتّب إليه : لا تتغزها فإنها كما وصفت ؛ فغزا في الشتاء ، فاصللحه أهل تخوارزم ، وأصاب سبّياً بما صالحوه ، وقلمَل في الشتاء ، فاشتد عليهم البرد ، فأخذ الناس ثياب الأسرى فليسوها ، فات ذلك السي من البرد . قال : ونزل يزيد بلستانة ، وأصاب أهمل مرّو الرود ظاعون "ذلك العام ، فكتب إليه الحجاج : أن اقلم ، فقله م ، فلم يمر بيلد إلا فترشوا له الرياحين . وكان يزيد كول سنة اثنين وعنل سنة خس وثمانين ، وعزل سنة خس وثمانين ، وول قتية .

وأما هشام بن محمد ، فإنه ذكرعن أبي مخنف فى عزل الحجّاج يزيد عن خُرُسان سببًا غير الذى ذكره على " بن محمد ، والذى دُكر من ذلك عن أي مختلف أن أبا المخارق الراسبي وغيره حدّتوه أن الحجّاج لم يكن له حين فرّغَ من عبد الرّحمن بن محمد هم الإلا يزيد بن المهلّب وأهل بيته ـ وقد

كان الحجاج أذل" أهلَ العراق كلُّـهم إلا يزيد وأهل بيته ومَن،معهم،ن أهل المصرين بخراسان ، ولم يكن يتخوف بعد عبد الرحمن بن محمد بالعراق غير يزيد بن المهلب - فأخذ الحجاج في مواربة يزيد ليستخرجه من خراسان، فكان يبعث إليه ليأتيه ، فيعتل عليه بالعدو وحرَّب خُراسان ، فكث بدلك (١) حتى كان آخر سلطان عبد الملك . ثم إن الحجاج كتب إلى عبدالملك يشير عليه بعَـزْل يزيد ً بن المهلب، ويخبره بطاعة آل المهلب لابن الزّبير، وأنه لا وفاءَ لهم ؛ فكتب إليه عبدُ الملك : إنتى لا أرى تقصيراً بوَكَ المهلب ١١٤٤/٧ طاعتـَهم لآل الزبير ووفاءهم لهم ، فإنَّ طاعتهم ووفاءَهم لهم، هو دعاهم إلى طاعتي والوفاء لي .

ثم ذكر بقية الحبر نحو الذي ذكره على بن محمد .

# [ غزو المفضّل باذغيس وأخرون ]

وفي هذه السنة غزا المفضّل باذ عيس ففتتحها .

### \* ذكر الحبر عن ذلك:

ذَكَرَ على بنُ محمد ، عن المفضّل بن محمد ، قال : عزل الحجّاج يزيد ، وكَنَتَب إلى المفضّل بولايته على خُرُاسان سنة خمس وثمانين، فوليتَها تسعة أشهر، فغزا باذغيس ففتتكها وأصاب مغناً ، فقسمه بين الناس ، فأصاب كلّ رجل منهم ثمانمائة درهم ، ثمّ غزا أخْرون وشُومان ، فظَـهَـر وغَمَنِيم ، وقسم ما أصاب بين الناس ، ولم يكن للمفضّل بيت مال ، كان يُعطيى الناسَ كلُّـما جاءه شيء ، وإن غنم شيئًا قسَّمَـه بينهم ، فقال كعبُّ الأشقرى يمدح المفضل:

عصَائِبَ شتَّى يِنْتُوُونَ المفضَّلا ترى ذا الغِنَى والفَقر من كلّ مَعشر (٢) وآخر يَقضِي حاجَهُ قد ترحَّلًا(٣) فمن زائرٍ يرجُو فَواضِلَ سَيْبهِ

<sup>(</sup>۲) ب: « نرى ذا الننى » .

<sup>(</sup>۱) ب: « کللك».

<sup>(</sup>٣) ب: «ترجلا».

ما منتوى خَيْرًا ولا مُتَعَلَّلًا وقد قدّموا من صالح كنت أوَّلاً أباحَتْ بشُومانَ المناهل والكلا فكانت لنا بين الفريقين فَيْصَلا وسُرْبلْتَ من مَسْعاته ما تَسَرْبلًا فأُورْثُ مَجُدًا لم يكن مُتَنحَّلا(١)

إذا ما انتوكينا غير أرضك لم نجد إِذَا مَا عَدَدنا الأَكرَمين ذُوِي النَّهي ١١٤٠/٢ لعَمْرى لقد صال المفضَّلُ صَوْلَةً ويوم ابن عبَّاس تناولتَ مثلها صَفَتْ لك أخلاقُ المُهَلَّب كُلُّها أَبُوك الذي لم يسم ساع كسعيه

[خبر مقتل موسى بن عبد الله بن خازم بالتّرمذ ]

وفي هذه السنة قُمُتل موسى بن ُ عبد الله بن خازم السُّلسَميُّ بالتَّرميذ .

\* ذكر سبب قتله ومصيره إلى الترمذ حتى قُتل بها :

أذكر أن سبب مصيره إلى التَّرمذ كان أن أباه عبد الله بن خازم لما قستمَل مَن \* قَسَمَل من بني تميم بفر تَمَنا – وقد مَضَى ذكرى حبر َ قتليه إيمًاهم – تفرُّقَ عنه عُـظمُ من كان بني معه منهم ، فخرج إلى نيسابورَ وخاف بني تميم على ثقله بمرَّو ، فقال لابنه موسى : حوَّل ثقلَى عن مَرُّو ،واقطع نهرَ بَلَـْخَ حَيى تلجأ إلى بعض الملوك أو إلى(٢) حصن تقيم(٣) فيه . فشُمَّخَتُص موسَى من مرو في عشرين وماثني فارس ، فأتى آمُل وقد ضوى إليه قوم من الصَّعاليك ، فصار في أربعمائة، وانضم إليه رجال من بني سُلَّيم، منهم زُرْعة بن علقمة، فأتى زمَّ فقاتلوه ، فظَفَير بهم وأصاب (٤) مالا ، وقطع النهر ، فأتى بُخارَى فسأل صاحبها أن يلجأ إليه ، فأبي وخافه ، وقال : رجل فاتك ، وأصحابه مثله أصحاب حَرَّب وشَرَّ ، فلا آمنه . وبعث إليه بصلة عين ودوابّ وَكُسُوه ، ونزل على عظيم من عظماء أهل بُعخارَى في نوقان ، فقال له : إنه

<sup>(</sup>۲) ب: «وإلى». (۱) ب: «متنخلا».

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : «تقوم».

<sup>(</sup> ٤ ) ب : « فأصاب » .

لا خيرَ في المُقام في هذه البلاد ، وقد هـَابـَك القومُ وهم لا يأمـَنونك . فأقام عند دِهْقَان نوقان أشهراً ، ثم حرج يلتمس مليكا يَلَجَّا إليه أو حيصنًا ، فلم يأت بلداً إلا كَسَرِ هوا مُقامَـه فيهم ، وسألوه أن يخرج عنهم .

قال على بن محمد: فأتى سمرقتَنْد فأقام بها، وأكرَمَه طَرْخونُ مَلكُها،

وأذن له في المُنقام ، فأقام ما شاء الله ، ولأهل الصُّغد مائدة "يوضَع عليها لحم وَد ك (١١) وخُسِنْز و إبريق شراب،وذلك فى كلُّ عام بومًا،يُجعل ذلك لفارسُ الصَّغْدُ فلا يَـقَرَبه أحد غيرُه ، هو طعامه في ذلك اليوم ، فإنْ أكل منه أحدٌ غيرُه بارزَّه فأيُّهما قَمَّتَل صاحبَه فالمائدة له ، فقال رجل من أصحاب موسى: ما هذه المائدة ؟ فأخبر عنها ، فسكت ، فقال صاحب موسى : لآكلنَّ ما على هذه المائدة ، وَلَأَبارزن ۖ فارس َ الصُّغْمْد ، فإن قتلتُه كنتُ فارسَهم . فجلس فأكل ما عليها ، وقيل لصاحب المائدة ، فجاء مُغضَبًّا ، فقال : ياعربيُّ ، بارزِزْني ، قال : نعم ، وهل أريدُ إلا المُبارزَة ! فبارَزَه فقَـتَلَـه صاحب موسى ، فقال مسليك الصّغد: أنزلتُكم وأكرمتُكم فقتلم فارس الصّغد! لولا أنَّى أعطيتُك وأصحابَلَتُ الأمان لقتلتُكم '، اخرُجواْ عنبلدى ، ووَصَلَه · ١١٤٧/٢ فخرج موسى فأتى كس فكتتب صاحب كيس إلى طرَّخون يستنصره ، فأتاه ، فخرج إليهموسي في سبعمائة فقاتكم حتى أمسوا ، وتعاجز وا وبأصحاب موسى جراح كثيرة ، فلما أصبحو أمرهم موسى فحلقوا رءوستهم كما يتصنع (١) الحوارج ، وقطعوا صفينات أخسيتهم كما يصنع العَجَّم إذا اسماتوا . وقال موسى لـزُرْعة بن علقمة : ا نطلق إلى طَرَ خون فاحتل له . فأتاه ، فقال له طَرخون: ليم صَنتَع أصحابُكُ ما صناعوا ؟ قال : استقتلوا فما حاجتك إلى أن تمقتل أيمها الملك موسى وتُنقترا! فإنك لاتصل إليه حيى يقتر ميل عد تهم منكم، ولو قتلته وإباهم جميعًا ما نلت حظًّا، لأنَّ له قَـَدْرًا في العَرَّب، فلا

يلى أُحدُ خُرُواسانَ إلا طالبَبَك بدمه ، فإن سلمتَ من واحد لم تَسلَّم من آخر ؛ قال : ليس إلى ترك كس في يده سبيل ؛ قال : فكُفّ عنه حتى

<sup>(</sup>١) لحم ودك : فيه دسم .

<sup>(</sup>۲) ب: «تصنم».

يَرَتَحِل ، فَكُفَ وَأَقَ مُوسِى التَّرْمِدُ وبِهَا حَصِن يُشْعِرف عَلَى النهر إلى جانب منه ، فَتَل مُوسِى على بعض دَهاقِين التَّرْمِدُ خارجاً مِن الحَسْن والدَّهقان مُن الحَسْن والدَّهقان مُجانب لِترْمِدُ مَتَكرَّم شديدُ مُجانب لِترْمِدُ الله وَ فَقَال لمُوسى : إنَّ صاحبَ التَّرْمِدُ مَتَكرَّم شديدُ الحَياء ، فإن الطَفْتَة (۱) وأهميّت إليه أدخلت حصنه ، فأله فأتى ، فاتكرّهُ موقع وأهمدي لا ، والكنّى أمالُه أن يُلخلي حصنه ، فسأله فأتى ، فاكرّ منهي وأهمدي له (۱) والطقمة ، حتى لطف الذي ينهما ، وخرج فتصيد معه ، وكثر الطاف موسى له ، فصنت صاحبُ الرّمِد طعاماً وأوسل إليه : إنى أحببُ أنْ كَرِمِلُ الطاف موسى له ، فنصنت من مائة من أصحابك . فانتخب موسى من أصحابه مائة " ، فلخلوا على خيولم ، فلما صارت في المدينة تصاهميّت ، فتطبر أهلُ أهلُ ألرَّهُ دُو وَقَالُوا لِمْ : إنزلُوا ، فنتزّلُوا ، فأدخيلوا بينًا ، خمسين في خمسين ، وغذوم .

1124/4

فلما فرَعَوا من الغلماء اضطجع موسى ، فقالوا له : اخرُج ، قال : لا أصيب ملزلا ميثل هلما ، فلست بخارج منه حتى يكون بيني أو قبشي . وقاتليُّوه في المدينة ، فقبُتل من أهل الرمد عدة ، وهرب الآخرون فلمخلوا منازلم ، وغلب موسى على المدينة ، وقال ليرمد شاه : اخرج ، فإنى لستُ أعرض لك ولالأحد من أصحابك. فخرج التيلك وأهل لملدينة فأتموا الرك يستنصر وفهم ، فقالوا : دخل إليكم ماثة رجل فأخرجوكم عن بلادكم ، وقد قاتلناهم بكس ، فنحن لا نقاتل هؤلاء . فأقام ابن خازم بالترميد ، ودخل إليه أصحابه ، وكانوا سبعمائة ، فأقام ، فلما قبير على من حوله . قال : فأرسل الرك قومًا فارس ، فقوى ، فكان يخرج فيغير على من حوله . قال : فأرسل الرك قومًا لا أصحاب موسى ليملموا علمة ، فلما قبد موا قال موسى لأصحابه : لابد من مكيدة لهؤلاء — قال : وذلك في أشد الحر — فأمر بنار فأجبجت ، وأمر أصحابة وأبسوا ثياب الشتاء ، وليسوا فوقتها لبُوداً ، ومدوً وأيديتهم إلى المتال مالارك أنهم يصطلكون . وأذن موسى للرك فلخلوا ، ففتزعوا مما رأوا ، وقالوا:

(۱) ب: «لاطفته».

<sup>(</sup>٢) ب: « إليه».

لمِ مَ صنعتم هذا ؟ قالوا : نجد البرّرة فى هذا الوقت ، ونجد الحرّ فى الشتاء ، فرجعوا وقالوا : جينٌّ لا نُمقاتياهم . قال : وأراد صاحبُ البرك أن يغزوَ موسى ، فوجّه إليه رُسُلا ، وبعث بسم ونُشبّاب فى مسك ، وإنما أراد بالسم أنَّ حربهمَ شديدة ، والنشبّاب الحرب، والمسك السلم، فاخترُ الحرب أو السلم، فأحرق السمّ ، وكسرالنشاب ، ونثر الميسك ، فقال القوم : لم يريدوا الصلح ، وأخير أن حربهم مثل النار ، وإنه يتكسرُنا ، فلم يتغزُهم .

قال : فول بُكيْرُ بن وشاح خُراسانَ فلم يَعْرِض له ، ولم يوجُّه إليه أحداً، ثم قدم أمية (١) فسار بنفسه يريد من فخالفَه بكير، وخلع، فرجع إلى مرُو ، فلما صالح أمية بكيراً أقام عامَّه ذلك ، فلما كان في قابيل وجَّه إلى موسى رجلاً من خُزاعةً في جَمَع كثير ، فعاد أهلُ الترمذ إلى الترك فاستنصَروهم فأبَّوا ، فقالوا لهم : قد غزاهم قومٌ منهم وحصروهم ، فإنْ أعنَّاهم عليهم ظفرُنا بهم . فسارت الترُّك مع أهل الترُّمذُ في جمع كثير ، فأطاف بموسى النَّرَكُ والحُنْرَاعيِّ ، فكان يُقَاتِلِ الحُنْزاعيُّ أول النهار والنَّركَ آخِير النهار، فقاتلَـــهم شهرين أو ثلاثة ، فقال موسى لعمرو بن خالد بن حصين (٢) الكلابي - وكان فارساً: قد طال أمر أنا وأمر هؤلاء، وقد أجمعت أن أبيت عسكر الخُرَاعيُّ ، فإنهم للبيات آمنون ، فما ترى ؟ قال : البيَّات نِعمًا هو ، ١١٥٠/٢٠ وليكن ذلك بالعَنجمَ ، فإنَّ العرب أشدُّ حَمَدَرًا ، وأُسرَع فَـزَعَّا ، وأُجرَأُ على الليل مين العَـجتُم، فبـَيِّـتُّهم فإنِّى أرجو أن ينصرَنا الله عليهم ، ثمَّ ننفردَ لقتال ِ الحُزاعيّ فنحن في حصن وهم بالعَمَّراء ، وليسوا بأوْلَتي بالصبر ، ولا أعلم بالحرُّب منا . قال : فأجمع موسى على بيات الرك ، فلما ذهب من الليل ثُلثُه خرج في أربعمائة ، وقال لعمرو بن حالد : اخرجوا بعَدنا وَكُونوا منًّا قريبًا؛ فإذا سمعتم تكبيرُنا فكبُّروا ، وأخذ على شاطئ النهر حتى ارتفع فوق العسكر ، ثم أخذ من ناحية كفتان ، فلما قرُبَ من عسكرهم جعل أصحابــه أرباعًا ، ثُمَّ قال : أطفوا بعسكرِهم ؛ فإذا سمعتم تكبيرُنا فكبِّروا ، وأقبلَ

<sup>(</sup>١) هو أمية بن عبدالله بن خالد بن الوليد .

<sup>(</sup>۲) ب، ر: «حصن».

وقدَّمَ عَمْرًاً بين يديه ومشتوًا خلفَه ، فلما رأتُه أصحاب الأرصاد قالوا : من أنتم ؟ قالوا : عابري سبيل .

قال : فلما جازوا الرَّصَد تفرقوا وأطافوا بالعسكر وكبتروا ، فلم يشعر الترك إلا بوَقَع السيوف ، فناروا يقتل بعضهم بعضاً وولوا ، وأصيب من المسلمين ستة عشر رجلاً ، وحووا عسكرهم وأصابوا سلاحاً ومالاً ، وأصبح الخراعي وأصحابه قد كسرهم ذلك (۱) ، وخافوا مثلها منالبيات ، فتحذر روا (۱) الخراعي وأصحابه قد كسرتم ذلك لا تتظفر (۱) إلا يمكيدة (۱) ولهم أملداد وهم يكثرون ، فد عنى آتهم لعلى أصيب من صاحبهم فرصة ؛ إنى (۱) إن خلوت به فتلت به فتلت أنه فتلول القيل فأنا كل يوم متعرض له ، وأما الضرب فنا أيدستره في جنب ما أريد . فتناولته بضرب ، فلما قيل أنيا رجل من أهل اليمسن عسكر موسى فأني صسكر الخراعي مستأمناً وقال : أنا رجل من أهل اليمسن عسكر موسى فأني عسكر ، فلما قيل أتيت أينه فلم أزل معه ، وكنت معرب المنات أول النه بن خام المستقى ، وتعصب على "، وتنكر لى وقال لى : قلد تعصبت لمد وفا ، فلما قلست انهمسنى ، وتعصب على "، وتنكر لى وقال لى : قلد تعصبت لمد وفا ، فلما قدر منه ، فامنه الخراعي وأقام معه .

قال: فلخل يوماً وهو خال ولم يتر عنده سلاحاً ، فقال كأنه يتنصح له : أصلتحك الله ! إن مثلك في مش حالك لا ينبغي أن يكون في حال من أحواله بغير سلاح ، فقال : إن معي سلاحاً ، فرفيع صدر فراشه فإذا سيف منتضى ، فتناوله محمرو فضربته فقتله ، وخرج فركب فرسة ، وتلذروا به بعد ما أمعتن ، فطلبوه ففاتهم موسى متناميناً، فأمنه، فلم يوجة إليه أمية أحداً .

قال : وعُزُل أميَّة ، وقَلَدُم المهلب أميرًا ، فلم يتعرض لابن خازم ،

<sup>(</sup>١) ب : « ذاك » . (٢) ب : « فتحرزوا » .

 <sup>(</sup>٣) ب: « إنكم لا تظفرون » . (٤) ب: « لكيدة » .

<sup>(</sup>ە) ب: «ﺋﺎﻧﻰ».

۸۰ استه ۸۰

وقال لبنيه : إياكم وموسى ، فإنكم لا تزالون وُلاة َ هذا الثغر ما أقام هذا الثطأ'') مكانيه ، فإن قُتُل كان أوّل طالع عليكم أميراً على خبُراسان رسِملٌ من قيس . فات المهلب ولم يوجّه إليه أحداً ، ثم تولى'') يزيدُ بنُ المهلب فلم يعرض له . وكان المهلب ضرب حبُريَّتُ بن قبطبه الخبُراعيّ ، فخرج هو وأخوه ثابت إلى موسى ، فلما ولى يزيد بن المهلب أخذ أمواليهما وحرَمتهما وقسّلَ أخاهما كانت عندَه أمّ حفص ابنة عنات عندة م

قال : فخرج ثابت إلى طَرَّخون فَسَشَكا إليه ما صنع به ــ وكان ثابت محبَّبًّا في العَـَجِيم ، بعيد الصَّوت ، يعظمونه ويثقون به ، فكان الرَّجل منهم إذا أعطَى عهداً يريدُ الوَفاء به حلفَ بحياة ثابت فلا يَعْدر ــ فغَصَب له طَمَرُ خون وَجمعَ له نميدُ إلى والسَّبل وأهل بخارى والصَّعَانيان ، فقلَ موا مع ثابت إلى موسى بن عبد الله، وقد سنُقط إلى موسى فمَل عبد الرحمن بن العباس من همَراة ] ، وفل ابن الأشعث من العراق ومن ناحية كابل ، وقوم من بني نميم ممن كان يقاتل ابن َ خازم في الفتنة من أهل خُراسان ، فاجتمع إلى موسى ثمانية آلاف من تميم وقيس وربيعة واليمن ، فقال له ثابت وحرَّيْتْ : سرُّ تقطع النهر فتُنخرِج يزيد بن المهلب عن خُراسان ؛ ونوليك ، فإن طَرْخون ونَيزَكُ والسبل وأُهَلَ بُحُارَى معك ، فهم أن يفعسَل ، فقال له أصحابه : ١١٥٣/٢ إنَّ ثابتاً وأخاه خائفان ليزيد، وإن(٣) أخرجت يزيد عن حُراسان وأمناً تولَّيا الأمر وغلَسَاك على خُراسان ، فأقم مكانك . فقبل رأيتهم ، وأقام بالرُّميذ . وقال لثابت: إن أخرج منا يزيد قُلُد م عامل للله ، ولكنا نخرج عمَّال يزيدً من وراء النهر مما يلينا ، وتكون هذه الناحية لنا نأكلها . فرضَّى ثابت بذلك ، وأخرج من كان من عمال يزيد َ من وراء النهر ، وحُملت إليهم الأموال ُ، وقوى أَمرُهم وأمرُ موسى ، وانصرف طرخون ونيزك وأهل بخارى والسبل إلى بلادهم ، وتَدَ بير الأمر لحريث وثابت ، والأمير موسى ليس له غير الاسم،

<sup>(</sup>١) الثط : الثقيل البطن ، أو الكوسج الذي عرى وجهه من الشعر .

<sup>(</sup>٢) ر: «ولى»، س: «نزل». (٣) ب: «فإن».

۵۰ استة ۸۵

فقال لموسى أصحابُه : لسنا نرى من الأمر في يديك شيئًا أكثرَ من اسم الإمارة ، فأمَّا التدبير فلحرُ يث وثابت ، فاقتمُلْهما وتولَّ الأمرَ . فأبي وقال : ما كنت لأغدر بهما وَقد قوَّيا أمرى ، فحسَدُ وهما وألحَّوا على موسى في أمرهما حتى أفسَدوا قلبَه ، وخوَّفوه غدرَهما ، وهمَّ بمتابَعتهم على الوَّشُوب بثابت وحُريث . واضطرَب أمرُهم ؛ فإنهم لني ذلك إذ خرجت عليهم الهمياطيلة والتُّبُّت والتُّرك ، فأقبلوا في سبعين ألفًا لا يعلد ون الحاسرَ ولا صاحبَ بسِّضْة جمَّاء ، ولا يعدون إلاَّ صاحبَ بَيَوْضة ذات قَـَوْنَـسَ . قال : فخرج ابنُ<sup>مُ</sup> خازم إلى رَبَيْض المدينةَ فى ثلثمائة راجل وثلاثين مجفَّفيًّا ، وأُلقييَ له كرسيٌّ فقعد عليه . قال : فأمر طَرْخون أن يثلم(١) حائط الرّبض ، فقال موسى : ١١٠٠٤/٢ دَعُوهُم ، فهدموا ودخل أواثلهم ، فقال : دعُوهُم يكثرون ، وجعل يقلب طَـبّـرزِّينًا بيده ، فلما كثروا قال : الآن امنعوهم ، فركب وحمل (٢) عليهم فقاتَـلَـهَم حَتَى أخرَجهم عن الثُّلمة ، ثمّ رجع ْفجلس على الكرسيّ وذمّرَ الملك أصحابه ليعودوا ، فأبمَوا ، فقال لفرسانه : هذا الشيطان، من سَرّه أن ينظرَ إلى رستم فلينظرْ إلى صاحب الكرسيّ ، فمن أبى فليقدّم عليه . ثمّ تحوُّلت الأعاجم إلى رُسْتاق كفتان . قال : فأغاروا على سَسرْح موسى ، فاغمُّ ولم يَطَعَم ، وَجُعَلَ يَعَبِثُ بلِحِيتَه ، فسار ليلا على نهر في حافَتَتَيُّهُ (٣) نبات لم يكن فيه ماء، وهو يُنفضي إلى خسّندَ قهم ، فىسبعمائة ، فأصبحوا عند عسكرهم ، وحرج السَّرْح فأغارَ عليه فاستاقه ، وأتبعه قومٌ منهم ، فعطف عليه سنُّواً ( ، مولَّى لموسى ، فطعن رجلاً منهم فصرَعَهَ ، فرجموا عنهم وسَـلَيم مُوسى بالسَّرح. قال: وغاداهم العسَّجمَ القتال، فوقف مسَّلِكُمُهم على تلُّ فَيْ عشرة آلاف في أكمل عندة ، فقال موسى : إن أزلتم هؤلاء فليس الباقون بشيء. فقصد لم حُرَيْتُ بن قُطْبة فقاتلكهم صدرَ النهار، وألح عليهم حيى أزالوهم عنالتل"، ورُمَى يومنذ حُرَيث بُنشابة في جبهته ، فتحاجزوا، فبسَيَّتَهم موسى ، وحمل أخوه خازم بن عبد الله بن خازم حيى وصل إلى شمعة مملكهم،

(۱) ب : «يستلم». (۲) ب : «ورکب فحمل».

<sup>(</sup>٣) ب : « ناحیتیه » .

فوجأ رجلاً منهم بقسَييعة <sup>(١)</sup>سيفيه، فطعن فرَسه، فاحتسَملسَه فألقاه فى نهر بَكْخ فَغَرَق ، وعليه درْعان ، فقتل العجمَ قَتَـثُلاٌّ ذريعاً ، ونجا منهم س نجا بشر ، ومات حُرَيث بن قطبة بعد يومين ، فدُفن في قبّته .

1100/4

قال : وارتحل موسى ، وحسَّملوا الرءوس َ إلى التِّرْمذ، فبنمُّوا من تلك الرءوس جَـَوْسَـقَـيَن ، وجعلوا الرءوسَ يقابل بعضها بعضًا . وبلغ الحجاجَ خبرُ الوقعة ، فقال : الحمد لله الذي نَصَر المنافقين على الكافرين ، فقال أصحاب موسى : قدكُفينا أمرَ حُريث، فأرحْنا من ثابت، فأبمَى وقال : لا . وبلَخ ثابتاً بعضُ مايخوضون فيه ، فدس محمد بن عبد الله بن مَرْتَـد الْحُزَاعيّ، عمّ نَـصُّر بن عبد الحميد عامل أبي مسلم على الرّى \_ وكان في خدمة موسى بن عبد الله \_ وقال له : إياك أن تتكلم بالعربية ، وإن سألوك من أين أنتَ ! فقل : من سَبَّى الباميان (٢) ، فكانْ يَسَخدُم موسى وَينقُسُ إلى ثابت خبرَهم ، فقال له : تحفُّظُ ما يقولون . وحمَّذ ر ثابت فكان لا ينام حتى يرجعَ الغلام ، وأمر قومًّا من شاكريته يحرسونه وَيبيتون عنداً في داره ، ومعهم قوم من العُرَب، وألحّ القومَ عَلى موسى فأضجرَوه ، فقال لهم ليلةً". قد أكثرتم على ، وفيم تريدون هلاَكتكم ، وقد أبرَ مُتمونى! فعلى أى وجه تُنْفتكون به، وأنا لا أغـدِر به! فقال نوح بن عبد الله أخو موسى : حَلَّمنا وإياه ، فإذا غدا اليك عُدوة عَدَلْمنا به إلى بعض الدُّور ، فضربُننا عنقَمَه فيها قبل أن يصل ٓ إليك ، قال : أمَّا والله إنه لهـَلاكـكم ، وأنتم أعلم \_ والغلام يتسميَع \_ فأتى ثابتًا فأخبرَه ، فخرج من ليلته في عشرين فارسًا ، 'هضي،وأصبَحوا وقد ذهب فلم يند روا من أين أوتُوا ، وفَهَدُوا الغلام ، فعلموا أنه كان عَيَيْناً له عليهم ، ولحق ثابت بحشورا فنزَّل المدينة، وخرج إليه قوم" كثير من العرّب والعسّجيّم، فقال موسى لأصحابه: ١١٥٦/٢ قد فتحتم على أنفسكم بابدًا فسُدَّوه ، وسار إليه موسى(١٣)، فخرج إليه ثابت فى جمع ٰكثير فقاتلتَهُم ، فأمر موسى بإحراق السور ، وقـَاتلـَهم حتى ألجئوا ثابتًا وأُصحابَه إلى المدينة ، وقاتلوهم عن المدينة .

<sup>(</sup>١) القبيعة : ما يكون على طرف مقبض السيف ، تكون من فضة أو حديد .

<sup>(</sup> ٣ ) ب : « موسى إليه » . (۲) ر : «البابيان» .

فأقبل رقبة بن الحرّ العمّنبريّ حتى اقتحم النار (١١)؛ فانتهى إلى باب المدينة ورجل من أصحاب ثابت واقف يحيمي أصحابه ، فقسَمله ، ثم رجع فخاض النار وهي تَكْتَهَب، وقد أُخذتُ بجوانب تَمْـَط عليه ، فرَمي به عنه ووقـَـفَ ، وتحصَّن ثابت فَى المدينة، وأقام موسى فى الرَّبيَض، وكان ثابت حين شَخَصَ إلى حشورا أرسـَل إلىطـَرْخون ، فأقبـَل طرْخون مُعينـًا له ، وبلغ موسى مجىءُ طَسَرْخُون، فرجع إلى التّسرْمـذ، وأعانه أهلُ كس ونسَمَف وبُخارَى، فصار ثابت في ثمانين ألفاً ، فحرَّصَروا موسى وقطعواً عنه المادَّة حتى جُهدوا .

قال : وكان أصحابُ ثابت يتعبرُون نهرًا إلى موسى بالنهار -ثم " يرجعون بالليل إلى عسكرهم ، فخرج يومًا رَقَبَة – وكان صديقًا لثابت ، وقد كان يتنهى أصحاب موسى عمّا صنعوا - فنادى ثابتًا، فبرَرز له- وعلى رَقبَة قبّاء خَيَّزٌ - فقال له : كيف حالك يا رَقية ؟ فقال : ما تسأل عن رَجل عليه جُبَّة خَرَّ في حَمَارَّة القَسَيْظ ! وشكا إليه حالم ، فقال : أنتم صنعتم هذا بأنفسكم ، فقال : أما والله ما دخلتُ في أمرِهم، ولقد كرهتُ ما أرادوا، فقال ١١٥٧/٧ ثابت : أين تكون حتى يأتيك ما قُدر الله ؟ قال : أنا عند المُحلّ الطفاوي -رجل من قيس من يتعمر - وكان المحل شيخاً صاحب شراب - فنزل رَقْسَة عند ه .

قال : فبعث ثابت إلى رَقبَة بخمسهائة درهم مع علي بن المهاجر الخُزاعيّ، وقال : إنَّ لنا تجاراً قد خرجوا من بَـكْخَ ، فإذا بلغك أنهم قد قـَـد موا فأرســل ْ إِنْ تَأْتَكَ حَاجَتُنُكَ . فأتى على بابُ المُحلُّ ، فَلَخُلُ فإذَا رَقَبَة والمُحُلُّ جالسان بينهما جَفَنْة فيها شراب ، وخِوانٌ عليه دَجاجِ وأرغفة ، ورَقبة شَعِتْ الرأس، متوشِّح بميلحفة حمراء، فتَدفع إليه الكيس، وأبلَغَه الرسالة وما كلمه، وتناول الكيس وقال له بيله ه، اخرج ، ولم يكلُّمه . قال : وكان رقبة ُ جَسَماً كبيراً ، غاثرَ العينين ، فاتئ الوَجْنسَتين ، مفلَّج ، بين كلِّ

سنتين له موضع سن"، كأن وجهه تنرس.

<sup>(</sup>۱) ب: «الباب».

قال : فلمَّا أضاق أصحابُ موسى واشتدَّ عليهم الحصار قال يزيد بنُ هزيل: إنما مقلَام هؤلاء مع ثابت والقَـتَــْ أحسـَن ُمن الموت جُـُوعـًا ، والله لأفتكنَّ بثابت أو لأموتَنّ . فخرج إلى ثابت فاستأمنَنَه، فقال له ظُهير : أنا أعرَفُ بهذا منك، إنَّ هذا لم يأتِكَ رغبةً فيك ولا جَزَعًا لك، ولقد جاءك بغُدُرَة، فاحذَرُه وخلَّتني وإياه ، فقال: ما كنتُ لأقدم على رَّجل أتاني ، لا أدرى أكذلك هو أم لا . قال : فدَعْني أرتهن منه رَهْنَنَّا ، فأرسل ثابت إلى يزيدَ فقال: أما أنا فلم أكن أظن " وجلا يتغدر بعد ما يتسأل الأمان ، وابن عمَّك أعلم بك منى ، فانظر ما يُعاملك عليه ، فقال يزيد لظُّهير : أبيتَ يا أبا سعيد إلا حسسداً! قال : أما يكفيك ما ترتى من الذُّل ! تشرّدت عن العراق وعن أهلي ، وصرتُ بخُراسان فيما ترى ، أفما تَسَعطفك الرَّحمُ ! فقالَ له ١١٥٨/٧ ظُهُهِر : أما والله لو تُركُّتُ ورأَى فيكَ لما كان هذا ، ولكن أرْهنَّا ابنيْكُ قُدامة والصحاك . فد وَعَهما(١) إليهم ، فكانا في يدى ظُهير .

قال : وأقام يزيد علي ما يريد ، لا يتقدر منه على ما يريد ، حتى مات ابن لزياد القصير الحُزاعيّ ، أتى أباه نعيُّه من متروّ ، فخرج متفضّلا إلى زياد ليعزّيه ، ومعه ظُهير ورَهطٌ من أصحابه ، وفيهم يزيد بن هُزَيل ، وقد غابت الشمس ، فلما صارعلي نهر الصغانيان تأخر يزيد بن هزيل ورجلان معه ، وقد تقدم ظُهير وأصحابه ، فدنا يزيد من ثابت فضربه فعضَّ السيف برأسه ، فوصل إلى الدماغ . قال : ورمى يزيد وصاحباه بأنفسيهم فى نَهَمْر الصَّغانييان ، فرمْوهم ، فنجا يزيدُ سباحة وقُـتل صاحباه ، وحُـمَـل ثابت إلى منزله، فلما أصبح طَرَ خون أُرسِلَ إلى ظهير : اثنني بابنتي يزيدً، فأتاه بهما ، فقدَّم ظهيرٌ الضَّحاك بنَ يزيدَ فَـقَتَـله ، وَرَى به وبرأسه في النهر، وقد م قداميَّة ليقتليَّه، فالتفتَّ فوَقيَّع السيف في صَدَّره، ولم يُسِن ، فَالقاه فِي النهر حيًّا فَعْرَق، فقال طرخون: أبوهما قتلهما وغدرُه . فقال يزيد بن هزيل : لأقتلنَّ يابنيَّ كلَّ خُزاعيّ بالمدينة، فقال له عبدُ الله بنُ بُدَيل بنِ عبد الله بن بُدُيل بن وَرْقاء \_ وَكان ممن أتَّى موسى من فَـَلَّ ابن الأشعث : ۗ

<sup>(</sup>۱) ب «قلقمه».

ُلُو رُمْتَ ذَاكَ مِن خُزَاعة لَـصَعْبُ عَليكَ . وعاش ثابت سبعة أيام ثمَّ مات . وكان يزيدُ بن هزيل سخيًّا شجاعًا شاعراً ، ولى أينَّام ابن زياد ١١٥٩/٢ جزيرة ابن كاوان ، فقال :

قد كنتُ أدعو الله في السرّ مخلصاً ليُمكنّني من جزية ورِجالو (١) فأَتْرُك فيها ذِكْرَ طَلحةَ خاملًا ويُحمَدُ فيها نائلي وفِعالى

قال : فقام بأمرِ العَمَجَمَ بعد موت ثابت طَمَوْخون ، وقام ظُهُمَير بأمر أصحاب ثابت ، فقاما قيامًا ضعيفًا ، وانتَشَمَر أمرُهم ، فأجمع موسى على بَيَاتِهِم ، فجاء رجل " فأخبر طرخون ، فضَحِلتُ وقال : موسى يتَعجز أن يدخل متوضَّأه، فكيف يبيِّتنا! لقد طار قلبك، لا يحرسن الليلة أحد العسكرر. فلما ذهب من الليل تُلشُه خرج موسى في ثمانمائة قد عبّاهم من النهار ، وصيَّرهم (٢) أرباعيًّا . قال : فصيَّر على رُبُع رَقَبَة بن الْحرَّ وعلى رُبُع أخاه نُـوح بن عبد الله بن خازم ، وعلى رُبُع يزيدَ بن هزيل ، وصار هو في ربع ، وقال لهم : إذا دخلتم (٣) عسكر هم فتفرّقوا، ولا يمُرَّن أحدٌ منكم بشيء إلا ضربه ، فدخلوا عسكرَهم من أربع نواح ِ لا يمرّون بدابّـة ولا رجل ٰ ولا خيباء ولا جوالق إلا ضَرَبوه . وسمع الوجبـة نَـيـْزك فكبس سلاحـه ، ووقف في ليلة مظلمة ، وقال لعلى بن المُهاجر الحُزاعيّ : انطلق إلى طرْ خونَ فأعلمه مَـوقـيي ، وقل له: ما ترَى أعمل به، فأتى طرخون مَ ، فإذا هو فى فازة (١١) قاعد على كرسي وشاكر يته قد أوقيدوا النيران بين يدينه ، فأبلغه رسالة نَسِزَك ، فقال : اجلس م ، وهو طامح ببصره نحو العسكر والصّوت ، إذا أقبل َمُحْسِيَةُ السُّلسَمَّى وهو يقول : «حَمَ لا يُسْصَرَونَ ﴾ ، فتفرَّق في الشاكرية ،

١١٦٠/٢ ودخل تحمَّىيَةُ الفازة ، وقام إليه طَرَ خُوْن فَسَدَرَه فَضَرَبه ، فلم يُغن شيشًا ، قال : وطَعَنَه طرْخُون بذُبَّابِالسيف في صَدَّره فَصَرَعه، ورَجْع إلى الكرسيُّ فجلس عليه ، وخرج تحمية يتعدُّو .

<sup>(</sup>۲) ب : « وبيزهم » . (۱) ب، ر: <sub>لا</sub>حربه وحلالی <sub>۵</sub> .

<sup>(</sup>٣) ب : « ادخلوا » . (٤) الفازة : مظلة تمد يعمود .

قال : ورجعت الشاكرية ، فقال لمم طَرُخون : فَرَرَم من رجل ! أَرْأَيْم لو كان نارًا هل كانت تتحرق منكم أَكْرَ من واحد ! ثما فَرَغ من كلامه حتى دخل جواريه الفارَة ، وخرَج الشاكرية هُرُّرابًا ، فقال المجوارى : المحلسن ، وقال لعلى بن المهاجر : قُمْ ، قال : فخرجا فإذا نوح بن عبد الله ابن خازم فى السَّرادق ، فتجاولًا ساعة ، واختلَمَا ضربتين ، فلم يتصنعا شيئًا ، وولتي نوح وأتبعه طرَّخون ، فطعَن فرس نُوح فى خاصِرته فشبّ، فستمَط نُوح والفرس فى نهر الصَّغانيان ، ورجع طرَّخون وسيفه يمقطرُ دمًا ، حتى دخل السرادق وعلى بن المهاجير معه ، ثم دخلا الفازة .

وقال طَرَّخُون للجوارى : اربعن ، فَرَجَعَن لِل السرادق ؛ وأبسل طرخون إلى موسى : كُفُّ أصحابك ؟ فإنا نرتحل إذا أصبحنا ، فرجع موسى إلى عسكره ، فلما أصبحوا ارتحل طرخون والمعجم جميعاً ، فأنى كل قوم بلادهم . قال : وكان أهل خراسان يقولون : ما رأينا مثل موسى ابن عبد الله بن خازم، ولا سمعنا به ، قاتل مع أبيه سنتين ، ثم خرج يسير في بلاد خراسان حي أنى مسلكا فغلمة على مدينته وأخرجه منها ، ثم سارت إليه الجنود من العمرب والترك فكان يتقاتيل العرب أول النهار والعمجم آخر النهار ، وأقام في حصنه خمس عشرة سنة ، وصار ما وراء النهر لم

1171/4

قال: وكان بقدُوميس رجل يقال له عبد الله، يتجتمع إليه فيتيان "يتناد مون عنده في مؤونته وفضَقَتَه ، فلزمه ديش ، فأتى موسى بن عبد الله ، فأعطاه أربعة آلاف، فأتمى بها أصحابه، فقال الشاعر يُعاتب رجلا يقال له موسى:

فما أَنتَ مُوسَى إِذْ يُناجِي إِلَهُهُ وَلاَ وَاهِبِ القَيْنَاتِ مُوسَى بَنُخارَمِ قال : فلما عُزُل يزيدُ ووُلِكَى المفضّل خُراسانَ أراد أن يحظى عند الحجاج بقينال موسى بن عبد الله ، فأخرج عَمَانَ بنَ سمعود – وَكان يزيدُ حبّسَه – فقال : إلى أريد أن أوجَهَك إلى موسى بن عبد الله، فقال : والله لقد وَتَرَنَى ، وإِنِّى لثائر بابن عَنَى (١) ثابت وبالخُزاعيُّ ، وما يَد أبيكُ

<sup>(</sup>۱) س: ۵ عمی ۵ .

وأخيك عندى وعند أهل بيني بالحسنة ، لقد حبستموني وشرّدتم بني عمّى ، واصطَفْمَيْهُمْ أموالحم. فقال له المفضَّل : رَدعْ هذا عنك ، وسرْ فأدْرِك ْ بثأرِك ، . فوجّهه فى ثلاثة آلاف ، وقال له : مُرْ مناديبًا فلينُناد : مَن لَحق بنا فليَه ديوان ، فنادكى بذلك في السوق ، فسارَعَ إليه الناس. وكتب المفصّل إلى مُدرِك وهو بَسَلْخَ أَن يسيرَ معه ، فخرج ، فلما كان ببلْخ خرج ليلة يطوف في العسكر، فستميع رجلاً يقول: قتلتُهُ والله ، فرَجَع إلى أصحابه، فقال: ١١٦٢/٢ قتلتُ موسَى وربَ الْكعبة !

قال : فأصبَح فسار مين ْ بَكْخ وخرج مدرك معه مُتثاقبِلاً ، فقطع النهرَ فَنَزَل جَزِيرةً ۗ بالتِّرميذ يقال لَها اليوم جزيرة عَمَّان \_ لنزول عَمَّانَ بها في خمسة عشر أَلفاً – وكتب إلى السَّبكل وإلى طرَّخونَ فقلَد موا عليه ، فحلَصَروا موسى ، فضيَّقوا عليه وعلى أصحابه ، فخرج موسى ليلاَّ فأتى كفتان ، فامتار منها ، ثمَّ رجع فمكث شهرين في ضيق ، وقد خسَنْد َق عَبَّان وحذر البَّسَات ، فلم يَقَدر موسى منه على غيرَّة ، فقال لأصحابه : حتى منى ! اخرُجُوا بنا فاجعكوا يومَّكُم ؛ إما ظفرتم وإما قُدِّيلتم . وقال لهم: اقصدوا للصُّغيُّد والبَّرك ، فخرج وخلَّف النضرَ بنَ سلمان بن عبد الله بنخارَم في المدينة ، وقال له : إِن قُسَلَتُ فلا تدفعن المدينة لل عبان ، وادفَعها إلى مُدرِك بن المهلّب . وخرج فصيَّر ثُلُثَ أصحابه بإزاء عثمان وقال : لا تهايجوه إلا أن يقاتلكم ، وقصدً لطرَّخون وأصحابه ، فـَصدقوهم ، فانهزم طرْخون ُ والبَّرك ، وأخذوا عسكرَهم فجعلوا يَسْقَلُونه ، ونظر معاوية ُ بن خالد بن أبي بَرْزة إلى عَمَّانَ وهو على ٰبيرْذَوْن لخالد بن أبي برْزة الأسلسَمي ، فقال: انزِل أبها الأمير ، فقال خالد : لا تنزل ْ فإن معاوية مشتوم . وكرَّت الصُّغْد والترك (١) راجعة "، فحالوا بين موسى وبين الحصن ، فقياً تأسَّهم ، فعُنْقر به فستَقبَط ، فقال لمولَّى له: احملي ، فقال : الموتُ كَريه ، ولكن ارتديف ، فيإنْ نجوْنا نجوْنا جميعًا ، وإن هلكننا هلكنا جميعًا . قال : فارتـَدَفَ ، فنظَرَ إليه عَمَّانُ حين وَثَبَ فَقَالَ : وَتُشْبَهُ مُوسَى وربِّ الكعبة ! وعليه مِغْفَتَر له مُوشِّى بخزَّ أحمتر

<sup>(</sup>١) ب: « الترك والصغد » .

فى أعلاه (١) ياقوتة اسما نُمجُرنِيَّة، فخرج من الخندق فكَسْشَقوا أصحابَ موسى . فقصد لموسى ، وعثرت دابة موسى فستَقط هو ومتولاه ، فابتدَرُوه فانطَووا عليه فقتلوه ، ونادى منادى عبان : لا تَنقتُلوا أحداً ، من لقيتموه فخنُّدوه أسراً .

قال: فتفرق أصحاب موسى، وأسير منهم قوم "، فشرضوا على عمان، فكان إذا أتى بأسير من العرب قال: دماؤنا لكم حلال، ودماؤكم علينا حرام! ويأمر بقتله، وإذا أتي بأسير من الموالى شتمه، وقال: هذه العرب تقاتلى، فهكلا غضبت لى! فبأمر به فيشدَخ. وكان فتظا غليظا ، فلم يسلّم عليه يومند أسير إلا عبد الله بن بديل بن عبد الله بن بكيل بن ورقاء ؛ فإنه كان مولاه ، فلما نظر إليه أعرض عنه وأشار بيده أن خلوا عنه، ورقابة بن الحر لما أتى به نظر إليه وقال: ما كان من هذا إلينا كبير تنسب، وكان صعديقًا لئابت ، وكان مع قوم فتوق لهم ، والعمجس كيف أسرتُموه! فالوا: طمعن فرسه فستقبط عنه في وهذه فأسر ؛ فأطلقه وحمله ، وقال خلا بن أبي بمرزة : ليكن عندك . قال : وكان الذي أجهز على موسى ابن عبد الله واصل بن طيسلة المستثبرى .

ونظر يومند عمان كلى زُرعة بن عمَلْهُمه السَّلَمَى والحجاج بن مروان وسنان الأعرابي ناحية ققال: لكم الأمان، فظن الناس أنه لم يؤمنهم حي كانتبوه . قال: وبقيت المدينة نمي يمدكي النصرين سلمان بن عبد الله بنخازم، فقال: ١١٦٤/٧ لا أفعنها عمان ، ولكني أذفعها للممكرين اللها ... أن نقال المواقعة ، فلدفعها المراسر المراسر المراسرة المراس

مُدُرِكَ إِلَى عَبَانَ . وَكَتَبِ المُفضَّلِ بِالفَشَّحِ إِلَى الحَجَّاجِ، فقال الحَجَّاجِ : العجب من أبن بسهناة! آمرُه بقسَّدُل ابن سَمُرة فيكتب إلى أنه لمآبه ويكتب إلى : إنه قَسَّل موسى بن عبد الله بن خازم ، قال : وقُسُل موسى سنة خمس وثمانين ، فلا كثر البحري أن منفراء بن المغيرة بن أبي صُفْرة قَسَلَ موسى فقال :

وقد عَرَكتْ بالتِّرمذ الخيلُ خازماً ونوحاً وموسى عَركةً بالكَلاكل

<sup>(</sup>١) ب: «وفي أعلا».

قال: فضرب رجل من الجند ساق موسى ، فلما ولتى قتيبة أخبر عنه فقال: ما دعاك إلى ما صنعت بفتى العرب بعد متوَّته! قال : كان قَـتَسَل أخبى ، فأمّر به فُتَسَية فقُسُل بين يديه .

\* \* \*

[عزم عبد الملك بن مروان على خلع أخيه عبد العزيز]

وفى هذه السنة أراد عبدُ الملك بنُ مروانَ خلعُ أخيه عبدِ العزيز بن ِ مَرَوان .

ذكر الحبر عن ذلك وما كان من أمرهما فيه :

ذكر الواقدي أن عبد الملك هم بذلك ، فسنهاه عنه قبيصة بن دو يب وقال : لا تَشْعَلُ هذا، فإنك باعثٌ على نفسك صوتَ نعَّارْ"، ولعلَّ الموتَ يأتيه فتستريح منه ! فكف عبد اللك عن ذلك ونفسه تنازعه إلى أن يمخلمه. ودخل عليه رَوْح بنُ زِنْسَاع الجُنْدَاميّ ــ وكان أجلَّ الناس عند عبد الملك ــ فقال : يا أميرَ المؤمنين، لو خلعته ما انتَطَعَ فيه عنْزان ، فقال : ترَى ذلك يا أبا زرعة ؟ قال : إي والله ، وأنا أو ل من يُجيبلك إلى ذلك ؛ فقال : نَصَيحٌ (٢) إن شاء الله . قال : فبينا هو على ذلك وقد نام َ عبدُ الملك ورَوْح ابن ُ زِنْباع إذ دخل عليهما قَسِيصة بن دُوْيب طروقاً، وَكَانَ عَبِدُ الملكُ قد تقدم إلى حُبِجابه فقال: لا يحجب عنى قبيصة أي ساعة جاء من ليل أو نهار، إذا كنت خاليًا أو عندي رجل واحد ، وإن كنت عند النساء أدخل المجلسَ وأُعلِّمتُ بمكانه فَدَخَلَ، وكان الْحَاتَمُ ۖ إِنِّيهِ، وَكَانَتِ السَّكَّةِ إِلَيْهِ ، تَأْتَيْهِ الأخبارُ قبل عبد الملك ، ويتقرأ الكتب قبلتُه، ويأتى بالكتاب إلى عبد الملك مَـنْـشوراً فيفرقه، أعظامًا لقبيصة - فلخل عليه فسلم عليه وقال: آجرك الله أيا أمير المؤمنين في أخيك عبد العزيز ! قال : وهُل تُوفِّي ؟ قال : نعم ، فاسترجمَع عبدُ الملك ، ثُمَّ أَقْبَلَ على رَوْح فقال : كفانَا الله أَبا زُرْعةُ ما كنا نريد وما أجمَّعْنَا عَلَيه ، وكان ذلك غالفًا لك يا أبا إسحاق، فقال قبَّيصة : ما هو ؟ فأخمَبَره بما كان ؛ فقال فبيصة : يا أميرَ المؤمنين ، إنَّ الرأى كله

.../\*

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير : «عار» . (۲) ابن الأثير : «نصبح».

في الأنبَاة، والعجلة ُ فيها ما فيها ، فقال عبد ُ الملك : ربما كان في العَجلة خيرٌ كثير ، رأيتَ أمرَ تحمرو بن سعيد ، ألم تكن العَـجَـلة فيه خيرًا من التأنَّى!

## [خبر موت عبد العزيز بن مروان]

وفي هذه السنة تُدوفِّيَ عبدُ العزيز بنُ مَسَروانَ بمصرَفي جُسُمادَى الأولى، فضم عبد الملك عملته إلى ابنه عبد الله بن عبد الملك ، وولاه مصرَ .

وأما المدائنيّ فإنه قال في ذلك ما حدَّثنا به أبو زَيد عنه،أنّ الحجَّاج ٢١٦٦/٢ كتَّتَب إلى عبد الملك يزيِّن له بيعة الوليد، وأوفَّد وفداً في ذلك عليهم عمرانُ ابن عيصام العَمَنَزَى ، فقام عِمْران خطيبًا ، فتكلّم وتكلّم الوّفُد وَحثوا عبد الملك ، وسألوه ذلك ، فقال عمران بن عصام :

> لهم عادِيّةً ولنا قِوَامَا جَعلتَ له الخلافةَ والذُّماما<sup>(٢)</sup> به يَستَمطِرُ الناسُ الغماما لدُنْ خَلَعَ القلائدَ والتَّماما وجَدَّكَ لا نُطِيقُ لهـــا اتَّهاما يَنِي العَلاَّتِ مَأْثُرَةً سَهَامَا سَحَاباً أَن تَعُودَ لهم جَهَامَا وبعد غَدر بَنُوكَ هُمُ العِيــامَا بذلك ما عَذّرتُ به عِصَاما أريد به القاما والمقاما

أميرَ الْمُؤْمنينَ إليك نُهدى على النأى النحيَّة والسلاما(١) أَجِبْنِي فِي بَنيكَ يكُنْ جوابي فلو أَنَّ الوليدَ أُطــاءُ فيه شَسهُكُ حَول قُنَّته قريشً ومثلك في التُّنبي لم يَصْبُ يوماً فإن تُؤثر أَخاكَ مِا فإنَّا ولكنَّا نُحاذرُ من بَنيــه ونخشي إن جَعلتَ المُلكُ فيهم فلا يَكُ مَا حَلَبْتَ غَدًا لَقُوم فأُقسِمُ لو تَّخَطَّأَنِّي عِصَامٌ ولو أنَّى حَبَوتُ أَخاً بِفضار

<sup>(</sup> إ ) الأغاني ١٦ : ٨٥ (ساسي ) وفيه : «على الشحط».

<sup>(</sup> ٢ ) الأغانى : «جملت له الإمامة يه .

كذلك أَو لَرُمتُ له مرامًا (١) لعَقُّبُ ۚ فِي بُنيُّ عَلَى بِنيهِ فَمَن يَكُ فِي أَقارِبِهِ صُدُوع فَصَدعُ الملكِ أَبطؤهُ التثَامَا

فقال عبد الملك : يا عمران ، إنه عبد العزيز ، قال : احتك له با أميرَ المؤمنين .

قال على" : أراد عبدُ الملك بيعة َ الوليد قبل أمر ابن الأشعث ، لأنَّ الحجاًج بعث في ذلك عمران بن عصام، فلما أبي عبد ُ العزيز أعرض عبد ُ الملك عمًا أراد حتى ماتَ عبدُ العزيز، ولما أراد أن يَسَخلَع أخاه عبدَ العزيز ويُسبايعَ لابنه الولىد كتب إلى أخمه : إن رأت أن تصرِّ هذا الأمر لابن أخبك! فأبي ، فكتَسَب إليه: فاجعلهاله من بعدك، فإنه أعز الحلق على أمير المؤمنين. فكتب إليه عبد العزيز: إنى أرَى فى أبى بكر بن عبد العزيز ما تَـرَى فى الوليد ، فقال عبد اللك: اللهم إن عبد العزيز قطعتني فاقطعه. فكتب إليه عبدُ الملك: احمل حراج مصر . فكتب إليه عبدُ العزيز : يا أميرَ المؤمنين ، إني وإياكَ قد بلَغْنا سِنًّا لَم يبلنغها أحدٌ من أهل ببتك إلا كان بقاؤه قليلا ، وإنى لا أدرى ولا تمد رى (٢) أيتُنا بأتيه الموتُ أُولًا! فإن رأيتَ ألّا تغشَّث على " بقية عرى فافعل .

فرق له عبد الملك وقال: المعمري لا أغشت عليه بقية عُمره، وقال لابنيه: إن يرد الله أن يُعطيكموها لايتقد ر أحد من العباد على رد ذلك . وقال لابنيه : الوليد وسليان : هل قار فتُسما حَسَراماً قط ؟ قالا : لا والله ، قال: الله أكبر، للتسماها ورب الكعبة!

قال : فلما أبي عبد ُ العزيز أن يجيبَ عبد َ الملك إلى ما أراد ، قال عبدُ الملك : اللهم قد قَـطَعني فاقطَعه ، فلما مات عبدُ العزر: قال أهل ُ الشأم: رَدّ على أمير المؤمنين أمرة ، فدعا عليه ، فاستُنجب له .

قال: وكتب الحجاج إلى عبد الملك يشيرُ عليه أن يستكتب محمد بن بزيد الأنصاري ، وكتب إليه: إن أردت رجلامأموناً فاضلاً عاقلاً وَد يعاً مُسلماً 111:/4

1174/4

<sup>(</sup>١) ب : «أو لزبت » . (٢) ب : « ولاأرى » . (٣) لاتنث على مَاني لاتفسد .

كَتَتُومًا تَتَّخذه لنفسيك، وتَـضَع عندَه سِيرًك،وما لا تحبُّ أن يَظهَر، فاتُّخذُ \* محمد بن يزيد . فكتب إليه عبد الملك: احمله إلى فَصَمَله ، فاتَّخذه عبدُ الملك كاتبًا . قال محمد : فلم يكن يأتيه كتابٌ إلا دفعه إلى ، ولا يسَسّرُ شيئًا إلا أخبَبَرني به وكتّمَمه الناس ، ولا يكتبُ إلى عامل من عماله إلا أعلمنيه ، فإنى لجالس يوماً نصف النهار إذا ببريد قد قد م من مصرَ ، فقال : الإذن على أمير المؤمنين . قلتُ : ليست هذه ساعة إذن ، فأعلمني ما قد قدمت له ، قال : لا . قُلت : فإن كان معك كتاب فادفعه إلى " . قال : لا ، قال : فأبلَـغَ بعض من حضرَنى أميرَ المؤمنين ، فخرج فقال : ما هذا ؟ قلتُ : رسولٌ قَلَدُم من مصرَ ، قال: فخُدُ الكتاب، قلتُ : زَعبَم أنه ليس معه كتاب ، قال : فسلَنْه عما قلد م له ، قلتُ : قد سألته ُ فلم يُحْبِرُني، قال أدخيله، فأدخيلته، فقال: آجرَكَ الله يا أميرَ المؤمنين في عبد العزيز! فاسترْجَمَعُ وبتَكَمَى ووَجَمَّ ساعةٌ ثُمَّ قال : يَرَحَمَ 11٦٩/٢ الله عبدَ العزيز ! مَنضَى والله عبدُ العزيز لشأنه ، وتركَّنَـَا وما نحن فيه ، ثُمَّ بكى النساءُ وأهل الدار ، ثمَّ دعاني من غَدَّ ، فقال : إنَّ عبدَ العزيز رحمه الله قد مَضَى لسبيله ، ولا بدُّ للناسمن عَلَمَ وقائم يقومُ بالأمر من بتعدى، فمن تمرّى ؟ قلت : يا أمير المؤمنين ، سيَّد الناس وأرضاهم وأفضلُهم الوليد من عبد الملك، قال: صدقت وفقك الله! فسَن تسرى أن يكون بعده (١) ؟ قلت: يا أمير المؤمنين، أين تمعللها عن سلمان فَتَى العرب! قال: وفقت، أما إنَّا لوتركنا الوليد وإياها لجعلتهالبنيه، اكتنب عنهداً للوليد وسلمان من بعده، فكتبتُ بيعة الوليد ثم سليان من بعده . فغيضب على الوليدُ فلم يُولِّي شيئًا حين أشرْتُ بسليمان من بعدٍه .

> قال على ، عن ابن جُعُدبة (٢) : كتب عبد الملك إلى هشام بن إسماعيلَ المخزوميُّ أن يدعوَ الناس لبيعة الوليد وسلمان ، فبايعوا غيرَ سعيـد بن المسيِّب ، فإنه أبي ، وقال: لا أبايع وعبد الملك حتى ؛ فضَرَبه هشام ضَرَّبًا

<sup>(</sup>١) ب: «ثم من » ، ر: «ثم قال من » .

<sup>(</sup>٢) ب: «ابن جعدة». ر: «عن أن جعدية».

مُبرُّحاً وألبسَمة المسُوحَ ، وسرِّحه إلى ذباب ثنية بالمدينة كانوا يُقتلون عندَها ويُصلبَون فظن أنهم يريدون قتلة ، فلما انتتهوا به إلى ذلك الموضع ردوّه ، فقال : لو ظننت أنهم لا يتصلّبوني ما لبستُ سراويل مُسُوح ، ولكن قلتُ : يصلبونني فيسترني . وبلغ عبد الملك الخبرُ ، فقال : قبح الله هشاماً ! إنما كان ينبغي أن يدعوه إلى البيعة ، فإن أبي يتضرب عنقه ، أو يكف عنه .

\* \* \*

### [بيعة عبد الملك لابنيه: الوليد ثم سليان]

وفى هذه السنة بايع عبد الملك لابنيه : الوليد ، ثمّ من بعده لسليان ، ويتعلّهما ولينًى عهد المسلمين ، وكتب ببيعته لهما إلى البلكدان ، فبايع الناس ، وامتنع من ذلك سعيد أبنُ المسيّب ، فضربه هشام بن إسماعيل — وهو عامل عبد الملك على المدينة — وطاف به وحبّسه ، فكتب عبد الملك إلى هشام يلومه على ما فعل من ذلك ، وكال ضربه ستّين ستوطاً ، وطاف به فى تُبَان (۱) شعرَ حتى بلغ به رأس الثنية .

وأما الحارث فإنه قال : حدّ ثنى ابن سمّد، عن محمد بن عمر الواقدى، قال : حدثنا عبد الله بن مجمّر الواقدى، قال : حدثنا عبد الله بن مجعفر وغيره من أصحابنا قالوا : استعمل عبد الله ابن الربير جابر بن الأسود بن عوف الزّهرى على المدينة ، فَلَمَا الناسَ إلى البَيَّة لابن الزبير، فقال سعيد بن المسيِّب : لا، حتى يجتمع الناس ، فضربّم ستين سترطاً ، فبلّغ ذلك ابن الزبير، فكتَتَب إلى جابر يلومه ، وقال : ما لنّا ولسعيد ، دَعْه !

1141/4

وحد ثنى الحارث ، عن ابن سعد ، أن محمد بن عمر أخبره ، قال : حد ثنا عبد الله بن مجمفر وغيره من أصحابنا أن عبدالعزيز بن مروان تُروقَى بمصر فى جمادى سنة أربع وثمانين، فعقد عبد الملك لابنيه الوليد وسليان العهد، وكتب بالبيّعة لهما إلى البلّدان، وعاميلُه يومئذ هشام بن اسماعيل المخزوى، 114./

<sup>(</sup>١) التبيّان : سراويل صغير يستر العورة .

فلدعا الناس َ إلى البيّعة ، فبايتع الناس ُ ، ودعا سعيد بن المسيّب أن يبايع لمما ، فأبي وقال : لا حتى أنظر ، فضربه هشام بن إسماعيل ستين ستوطاً ، وطاف به في تبيّان شعر حتى بلغ به رأس الثنيّة ، فلما كرّوا به قال : أين تكرّون (١) بي ؟ قالوا : إلى السجن ، قال : والله لولا أني (١) ، ظننت أنه الصلّب لما ليّست هذا التبيّان أبداً. فرد ٥(١) إلى السجن ، وحبّسه (١) وكتبّ إلى عبد الملك يُشخيره بخلافه (٥) ، وما كان من أمره ، فكتب إليه عبد الملك يلومه فيا صنّع ويقول : سعيد والله كان أحوج أن تتصل رحمه من أن تصربه ، وإنا لنعلم ما عند من شقاق ولا خلاف .

\* \* \*

وحج بالناس فى هذه السنة هيشامُ بن إسماعيل المخزوى ، كذلك حدّ ثنا أحمدُ بنُ ثابت عمن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر . وكذلك قال الواقدى .

وكان العامل على المُسترق في هذه السنة مع العراق الحجَّاج بن يوسف .

<sup>(</sup>۱) ر: «تکررون». (۲) ب: «إنني».

<sup>(</sup>٣) ب: «فحسه» . (٤) ب: «فحسه» .

<sup>(</sup>ه) ب: «نخبر خلافته».

# ثم م دخلت سنة ست وثمانين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

[ خبر وفاة عبد الملك بن مروان ]

فمّاكان فيهامن ذلكه هلاك عبد الملك بن مروان، وكان مهلّكه في النصف من شوّال منها . حدّ ثني أحمد بن ثابّت عمّن ذكره، عن إسحاق بن عيسي، عن أبي معشر، قال: توفّي عبد الملك بن مروان يوم الخميس للتصف من شوّال سنة ستَّ وعانين (١١)، فكانت خلافته ثلاث عشرة سنة وخمسة أشهر (١٦.

وأما الحارث فإنه حدّ تنى عن ابن سعد، عن محمد بن عمرَ ، قال : حدّ تنى شُرَحبيل بن أبى عموْن، عن أبيه، قال: أجمعَ (٣) الناسُ على عبد الملك بن ِ مرَّ وان سنة ثلاث وسيعين .

قال ابن ُ عمر: وحد ُ نبى أبو معشر نتجيح، قال: مات عبد ُ الملك بنُ مروانَ بد مِشَنَ يومَ الحميس للنصف من شوال سنة ست وثمانين ، فكانت <sup>(4)</sup> ولايتُه منذَ <sup>(6)</sup>يوم بُويع إلى يوم تُروِقيَّ إحلىيوعشرين سنة وشهراً ونصفاً ، كان<sup>(1)</sup> تسع سنين منها يقاتل فيها عبد الله بنَ الزير، ويسلَّم عليه بالحلاقة بالشأم ، ثم ً بالعراق بعد متَعتَل مصعب ، وبِثَى َ بعد متَعتَل عبد الله بنِ الزير واجمَاع الناسِ عليه ثلاث عشرةً سنة ً وأربعة أشهر إلا سبع ً ليال.

1۱۷۳/۲ وأما على "بن محمد المدائي"، فإنه في حد "ثنا أبوزيدعنه - قال : مات عبد الملك سنة ست وثمانين بدمشق ، وكانت ولايتُه ثلاث عشرة سنة " وثلاثة أشهُر وخمسة عشر بوماً .

<sup>(</sup>١) بعدها في س : « بدمشق » . (٢) بعدها في س : « وذلك بعد موت ابن الزبير».

<sup>(</sup>٣) ب: «اجتمع» . (٤) ب: «وكانت» .

<sup>(</sup> ه ) ب : « من يوم بويع » . ( ٦ ) ب : « وكان» .

# ذكر الخبر عن مبلغ سنَّه يومَ توُفَّى

اختلَفَأُهُلُ السَّيْسَرَ فى ذلك، فقال أبو معشر فيه ــ ما حدَّثْنى الحارثُ عن ابن سعد، قال: أخبَرْنا محمد بنُ عمَّر، قال: حدَّثْنى أبو معشر نسجيح. قال : ماتعبدُ الملك بنُ مروانَ وله ستدن سنة ".

قال الواقدى : وقد رُوكى لنا أنه مات وهو ابن ثمان وخمسين سنة ". قال: والأول أثبت. وهوعلموليده،قال: وولدسنة ست عشرين في خلافة علمان ابن عشّان رضى الله عنه، وشَهَد يوم الدار مع أبيه وهو ابن عشر سنين . وقال المدائمي على بن محمد فيا ذكر، أبو زيد عنه : مات عبد الملك وهو ابن لاث وستين سنة .

#### ذكر نسبه وكنيته

أمّا نسبه ، فإنه عبد الملك بن مروان بن الحكتم بن أبى العاص بن أميّة ابن عبد شمس بن عبد مناف. وأمّا كنيتمه فأبو الوليد . وأمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبى العاص بن أميّة ، وله يقول ابن قيس الرُّقيمَات :

أَنْتَ ابْنُ عائِشَةَ الَّتِي فَضَلَتْ أُرُومَ نَسَائِها(١) لَم تَلتَفِتْ على غُلُوائِها لِمِنْتُ على غُلُوائِها

# ذكر أولاده وأزواجه

ربيعة بن مازن بن الحارث بن قُطيعة بن عَبُّس بن بَغيض .

ویزیّد، ومَرْوَّان، ومعاویة ــ دَرَجِــ وَأُمْ كُلْشُوم، وَاُمْهُم عَانَكَة بنت یَزید َ بن معاویة بن آبی سُمُنیان .

وهشام، وأمَّه أمَّ هشام بنت هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخروقيّ. وقال المدائنيّ : اسمها عائشة بنت هشام .

وأبو بكثر، وإسمُه بكار، أمَّه عائشة بنت موسى بن طلحة بن عُبُسَيْدُالله، وآخَكَمُ حـ دَرَجَت أمه أمَّ أبَّـوب بنت عمرو بن عَمَان بن عَمَّان .

وفاطمة بنت عبد الملك، أسها أمّ المغيرة بنت المغيرة بنخالد بن العاص ابن هيشام بن المغيرة .

وَعَبد اللهُ ومَسلَمة والمنذر وَعَنْبسة ومحمد وسعيد الحير والحجّاج؛ لأمهاتِ أولاد .

قال المُسَلئيّ :وَكَانَ لَهُ مِن النَّسَاءِ – سوى مِن ذَكَرُنَا– شَقَرَاءُ بِنَتُ سَيِّبَمَّهُ ابن حلبَسَ الطائيّ، وابنة لعليّ بن أبى طالب عليه السلام ، وأمّ أبيها بِنَّت عبد الله بن جعفر .

وذ كر المدائني ، عن عوانة وغيره أن سكيمة بن زيدين وهب بن نُهاتنة الفهمي دخل على عبد الملك فقال له : أيّ الزمان أدركت أفضل ؟ وأيّ الملك أكسمُل ؟ قال: أما الملك فلم أرّ إلا ذاماً وحامدًا ، وأما الزمان فيسرفت أقواماً ويتضع أقواماً ، وكلهم يتدُم ينائه يُهلي جديد هم، وينهير مصغير هم، وكل ما فيه منقطع غير الأمل ؛ قال : فأخير في عن فعهم ، قال : هم كا قال مسّن قال :

دَرَج اللَّيْلُ والنَّهَارُ على فَه مر بن عَمْرو فأَصبحُوا كالرَّمْمِ وَخَلَتْ دَارُهُمْ فأَضحَتْ بَبَاباً بَعْدَ عزِّ وَقُوْوَة وَفعمِ كَنَاكُ الزَّمْنُ كَالرَّسُومِ : كَذَاكُ الزمانُ يَذْهَبُ بالنا س وَنبْقَى دَيَّارُهُمْ كَالرَّسُومِ :

قال: فن يقول منكم (١١):

رأيتُ الناسَ مذ خُلقُوا وكانوا وإِن كان الغَنيُّ قليلَ خيْر 

أَللدُّنيا ؟ فلُنْسَ هُنَاك دنْبا قال: أنا .

قال على : قال أبو قطيفة عمرو بن الوليد بن عُمَّسْة بن أبى مُعَيِّط

لعبد المَلك بن مَرُوان :

نبُّت أنَّ أبنَ القَلمُّس عابني ومَن ذا من النَّاس الصحيحُ السَلَّم (١٠)! فأَبصرَ سُبْلَ الرشدِ سيَّدُ قومه وقد يُبْصِرُ الرشْدَ الرئيسُ المَعَمُّ ١١٧٦/٧ فَمن أَنتُمُ ؟ ها خَبَّرونا منَ انتُمُ؟ وقد جعلت أشياءُ تبْدُو وتُكْتَمُ

يُحبُّون الغَنيَّ من الرجال

بَخيلاً بالقليل من النوال

وماذا يَرْتَجُون من البخال(٢١!

ولا بُرْجي لحادثُةِ اللَّيالي

فقال عبد الملك : ما كنتُ أرى أنّ مثامنًا بقال له : مَن أنتبُرُ ا أما والله لولا ما تَعلم لقلتُ قَـَوْلا أَلحَقَكم بأصلَكم الحبيث ، ولضربتُكُ حَيى

وقال عبد ألله بن الحجّاج الثعليّ لعبد الملك :

يا بنَ أَلَى العاص ويا خيرَ فَتَى أَنتَ سِدادُ الدِّين إِن دِينٌوَهَى (أُنَّ أنتَ الَّذي لا يَجعلُ الأَمرَ شدَى جيبتْ قريش عنكمُ جَوْبَ الرَّحَى إِنَّ أَبِا العاصي وفي ذاك أعْنَصَى أَوْصَى بَنيهِ فَوَعَوْا عنه الوَصَى إنْ يُسعروا الحرْبَ ويأبوا ما أَنيَ شَزْرًا ووصْلاً للسيوف بالخُطَا

الطاعنِين في النُّحورِ والكُلِّي إلى القتال فَحووا ما قد حَوى

اختلاف في الرواية .

<sup>(</sup>٢) البخال : جمع بخيل ، مثل كريم وكرام . (١) ب: «فيكم». (٣)ُ الأغافي ١ : ٣٤، والقلمس : الرجل الداهية . ﴿ ٤)ُ الْأَعَانِي ١٣ : ١٦٩، مع

٨٦ شنة ٨٨

۱۱۷۷/۲ وقال أعشَى بني شَيْبان :

عوفت قريش كلُّها لِبَنى أَبِى العاص الإِمَارِهُ لَأَبِرُّها فَالْمِرَّةِ بِالإِشَارَةُ لِلْبَرِّها وَكُوا والنافعين ذوي الضَّرارةُ وَكُوا والنافعين ذوي الضَّرارةُ وَهُمُ أَحَمُّهُمُ بِها عند الحلاوة والمرارة وقال عبد الملك: ما أعلم مكان أحد أقوى على هذا الأمر منتى، وإنَّ الزبير لطويلُ الصّلاة ، كثيرُ الصّيام ، ولكن لبخله لا يتصلُح أن يكون سائسًا .

## خلافة الوليد بن عبد الملك

وفى هذه السنة بُويِع للوليد بن عبد الملك بالخلافة، فتأدُكر أنه لما دَفَنَ أَبَاه وانصرف عن قَبَره، حَدَل المسجد فصعد المنبر، واجتمع إليه الناس، فَيَخطَب فقال : إنّا لله وإنا إليه راجعون! والله المستعان على مصيبتنا بموت أمير المؤمنين، والحمد لله على ما أنعم به علينا من الخلافة. قومُوا فبايعوا . فكان أول مَن قام لبيعته عبد الله بن همّمام السلّولية، فإنه قام وهو يقول :

اللهُ أَعْطَاكَ النَّى لا فَــوْفَهَا وقد أَرادِ المُدْحِدُون عَـــوْفَهَا عَمْكَ وبِنْهِي اللهُ إِلَّا سَوْفَها إِلَيْكَ حَـى قَلَّدُوك طَوْفَها \*\* فِيايِعَـه ، ثمّ تتابع الناسُ على البيّعة .

1144/4

وأما الواقدى فإنه ذكتر أنّ الوليد لمّا رجع من َدفْن أبيه، وُدفين خارج باب الجابية ، لم يَستخُل منزلته حتى صعد على مينبرِ دمِشقَ، فحميد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثمّ قال :

أيتها الناس ' ، إنه لا متُعدَّ م ليما أخر الله ، ولا مؤخّر ليما قَدَّم الله ، وقد كان من قضاء الله وصابيق علمه وما كتّب على أنبيائه وحمّماة عرشه الموت . وقد صار إلى منازل الأبرار ولى هذه الأمة الذي يحقّ عليه لله من الشدة على المربب، واللين لأهل الحقق والفيضل، وإقامة ما أقام الله من سنار الإسلام وأعلامه ، من حبّج هذا البيت ، وغزّو هذه الثغور ، وشَنّ هذه الغارة على أعداء الله ، فلم يكن عاجزاً ولا متُعرَّطاً . أيها الناس ، عليكم بالطاعة ، وإن وم الجماعة ، فإنّ الشيطان مع الفرد. أيها الناس ، من أبدتى لنا ذات نفسيه ضرّبنا الذي فيه عبّيناه ، ومن مسكست مات بدأله.

ثمُّ نَزَل، فَنَظَرَ إلىما كانمن دوابُّ الحلافة فحنَّازه، وكانجبَّاراًعنيداً .

[ ولاية قتيبة بن مسلم على خُراسان من قِبَل الحجاج ]

وفي هذه السنة قدّم قتيبة فين مسلم خُرُاسانَ واليَّا عليها من قِبلَ ١١٧٩/٢ الحجَّاج ، فذكر على بن محمد أن كُليب بن خلَف، أحسَره عن طُفَّيل ابن مرداس العمي (١) واكحسن بن رُشيد ، عن سلمان بن كثير العمي ، قال : أخبر في عمّى قال : رأيت قُتيبة بن مُسليم حين قلدم خُراسان في سنة ستوتمانين، فقلَدم والمفصل يتعرض الحُسند، وهو يريد أن يغزُو أخرون وشُومان، فَمَخَطَّب الناسَ قتيبة ، وحثتهم على الجهاد ، وقال :

إنَّ الله أحلَّكُم هذا المحَلُّ ليُعزُّ دينَهُ، ويذبُّ بكم عن الحرُّ مات، ويزيد بكم المال استفاضة، والعدو و وَقدَما (٢)، ووعد نبيه صلى الله عليه وسلم النصر بحديث صادق ، وكتاب ناطق ، فقال : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسُلَ رَسُولَهُ ۖ بِالحُمْدَى وَدَينِ الْحَقْ وَاللَّهِ عَلَى الدِّينِ كُلَّهِ وَلَوْ كَرَوْ المُشْرَكُونَ ﴾ (٣). ووَعَدَ المجاهدينَ في سَبيله أحسنَ النواب ، وأعظمَ الذُّخْر عندَه فقال : ﴿ ذَلِكَ إِنَّهُمُ ۚ لَا يُصِيبُهُمُ طَمَّا ۖ وَلَا نَصَبُ وَلَا تَخْدَصَةٌ ۚ فِي سَبِيلِ الله ﴾، إلى قوله: ﴿ أَحْسَنَ مَا كَمَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾(١) . ثم أخبر عمن قُمُّلِل في سبيله أنه حيّ مرزوق ، فقال: ﴿ وَلَا تَتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتُدُّوا فِي سَبِيلَ الله أَمْوَاتًا بِلَ أَحْيِمَاءٌ عننْدَ رَبِّهِمْ بُرُزْتَفُونَ ﴾ (٥) . فننجَّزوا موعود ربُّكم ووطِّنوا أنفسكم على أقصَى أثر وأمضَى ألم ، وإيَّاى والهُوَيني .

ذكر ما كان من أمر قتيبة بخُراسان في هذه السنة ثُمَّ عَـرَض قُنْتيبةُ الجُنلَـ في السلاح والكُراع ، وسار واستخلَـفَ بمرْوَ على حَرْبُها إياسَ بنَ عبد الله بن عمرو ، وعلى الحَرَاجِ عَبَانَ بن السعديّ (١) ، فلما كان بالطالمَقان تلقيًّاه دَهاقينُ بَلْمْخَ وبعضُ عُظْمَائهم فساروا معه ، فلما قَطَع النهرَ تلقاه تيش (٧) الأعور ملك الصّغانيان بهندايا ومفتاح من

 <sup>(</sup>١) ب: «القمى». (٢) الوقم: الذل. (٣) سورة الصف: ٩.

شنة ٨٦ الم

ذهب ، فدعاه إلى بلاده ، فأناه وأتى ملك كفتان بهدايا وأموال ، ودعاه إلى بلاده ، فضى مع بيش إلى الصَّمَّانيان ، فسلَّم إليه بلادة ، وكان ملك أخرون وشُموان قد أساء جوار تيش وغزاه وضَيتى عليه ، فسار قُتبية الى أخرون وشُموان حد فسار قُتبية الى أخرون وشُموان حد فقصامان (١) فسالتحمل فد يه أداها إليه ، فَصَيلِها قَتبية ورضى ، ثم انصرف إلى مرَّو ، واستخلف على الجند أخاه صالح بهد رجوع قنبية باسارا ، وكان معه نصر بن سيار فأبلى يومنذ ، فومَسَ له قرية تُدُعى تنجانة ، ثم قدم صالح على قُتبية فاستعملكه على التَّرون .

قال : وأما الباهليتون فيقولون : قَدَم قنيبة تُحُرامان سنة خمس وْعَانين فعمرَض الجند ، فكان جميع ما أحصوا من اللدوع في جند حُراسان المهالة وخمسين درْعاً ، فغزا أخرون وشُومان ، ثم قَمَعَل فركب السفن ١١٨١/٢ فاضحدر إلى آمَل ، وخلف فاضحدر إلى آمَل ، وخلف الجند، فأخذوا طريق بَلَخ إلى مَرَّو ، وبلغ الحجاج ، فكتب إليه يلومه ويعجز رأية في تخليفه الجند، وكتب إليه : إذا غزوت فكن في مُعدَّم الناس ، وإذا قفلت فكن في أخريا تهم وساقتهم .

وقد قبل: إن قديمة أقام قبل أن يتطع النهر في هذه السنة على بتلغ ، لأن بعضها كان منتقضًا عليه ، وقد ناصب المسلمين ، فحارب أهلها ، فكان بمن سميّ امرأة برّ مك ، أبي خالد بن بتر ملك وكان بترمك على النُّوبتهار و فصارت لعبد الله بن مسلم الذي يقال له الفقير ، أخي فُتيبة بن مسلم ، فوقع عليها ، وكان به شيء من الجدُّلام . ثم إن أهل بَلغ صالحوا من عَد اليوم الذي حاربهم قشيبة ، فأمر قديبة برد السبّوى ، فقالت امرأة عبد الله بن مسلم انواة ، فأوصى أن يلحق به ما في بطنها ، ورد تبلل بتر مك عبد الله بن مسلم الوفاة ، فأوصى أن يلحق به ما في بطنها ، ورد تبلل بتر مك فذكر أن ولد عبد الله بن مسلم جاءوا أيام المهدى حين قدم الرّى إلى خالد ، فاد عدوة ، فقال له م مُسلم بن قديمة : إنه لا بد لكم إن

<sup>(</sup>١) ط: «غيسلشتان».

۲۲ است ۲۸ است

استلىْحقىْتىموە ففىَعَل مِيزْ أَنْ تُتُروَّجوه ، فَتَرَكُوه وَأَعْرَضُوا عَن دَعُواهم . وكان بِتَرْمُنَكُ طَبِيبًا ، فَدَارَى بعد ذلك مَسَلمة َ من عِلِثَة كانت به .

وفي هذه السنة عزا مسَسْلِمة بن عبد الملك أرض الرّوم .

۱۱۸۲/۲ وفيها حَبَس الحَجَّاج بن ُ يوسفَ يزيدَ بنَ المُهلَّب ،وعَزَلَ حبيبَ بن المهلَّب عن كرمانَ ، وعبد الملك بن المهلب عن شُرطته .

وحَجّ بالناس فى هذه السنة هيشام بن ُ إسماعيلَ المحزويّ ، كذلك حدّ ثبى أحمد بنُ ثابت ،عمّن ذكره، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر. وكذلك قال الواقديّ .

وكان الأمير على العراق كله والمتشرق كله الحجاج بن يُوسف . وعلى الصّلاة يالكُوفة المغيرة بن عبدالله بن أبى عَفسَل . وعلى الحرب بها من قسل الحجّاج زياد ُ بن ُ جريرِ بنعبدالله . وعلى البَصْرة أيُّوب بن الحكمَ . وعلى خُرُلسانَ فُتُسِية بن مُسلم .

# ثم دخلت سنة سبع وثمانين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فنى هذه السنة عـَزَل الوليدُ بنُ عبد الملك هشامَ بنَ إسماعيل عن المدينة ، ووردَ عزلُه عنها ـ فيما دُذكر ـ ليلة الأحد لسبع ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة سبع وثمانين . وكانت إمرته (١) عليها أربعَ سنين غيرَ شهر أو نحوه .

[خبر إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة]

وفى هذه السنة ولتى الوليد ُ عمرَ بنَ عبد العزيز المدينةَ . قال الواقدىّ : قد مُها واليّا فى شهر ربيع الأوّل ؛ وهو ابن خمس وعشرين سنة ، وُولد سنة اثنتين وسنّين .

قال : وقد م على ثلاثين بعيراً ، فننزل دار مروان . قال : فحد ثنى عبد المربد بن أبى الزّناد، عن أبيه ، قال : لما قدم عمر بن عبد العزيز ١٨٣/٢ ، المدينة ونزّل دار مروان دخل عليه الناس فسلّموا ، فلما صلّى الظهر دعا عشرة من فقهاء المدينة : عرفرة بن الزبير ، وعبيد الله بن عبد الله بن عثبة ، وأبا بكر بن سليان بن أبى حشمة (٢) ، وسليان بن يسكر ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عبد الله ابن عمر و عبد الله بن عبد الله في ابن عرو ، وعبد الله بن عامر بن ربيعة ، وخارجة بن زَبّد ؛ فلخلوا عليه فجاسوا، فحمد الله إلى عاهو أهله ، ثم قال :

إنى إنما دعوتكم لأمر تؤجّرون عليه ، وتكونون فيه أعوانًا على الحقّ ، ما أريد أن أقطتم أمراً إلّا برأيكم أو برأي من حَضَر منكم، فإن رأيم أحداً

<sup>(</sup>١) ساقطة من ب .

<sup>(</sup> ٢ ) ط : « خيثمة » ، وانظر الفهرس .

يتعدّى ، أو بلَـغَـكم عن عامل لى ظُـُلامة ، فأحَـرَّـجُ الله على مَـن ْ بلغه ذلك إلا بلَـغنى .

فخرجوا 'يجزُونه خيراً ، وافترقوا .

قال : وكتَب الوليدُ إلى عمرَ يأمرُه أنْ يقف هشامَ بن إسماعيلَ للناسُ ، وكان فيه سيِّى الرأى .

قال الواقدى": فحد تنى داود بن جُبير، قال: أخبرتنى أمَّ ولد سعيد بن المسيّب أن سعيداً دعا ابنته ومواليته فقال: إنّ هذا الرجل يتُوقف للناس — أو قد وُقف — فلا يتعرّض له أحد ولا يؤذه بكلمة ، فإنا سنتر ُك ذلك لله وللرَّحيم ، فإن كان ما علمتُ لسيِّى النظر لنفسيه ، فأمّا كلامتُه فلا أكدّمه أبداً .

قال: وحد تنى محمد بنُ عبد الله بن محمد بن محمر، عن أبيه، قال:

۱۱۸، ۲۷ كان هشام ُ بنُ إسماعيل َ يسىء جوارنا ويؤذينا ، ولقى منه على بنُ الحسين أذَّى شديداً ، فلما عزُل أَمر به الوليدُ أَن يُرْقَفُ للناس، فقال:

ما أخاف إلا من على بن الحسين. فمر به على وقد وقيف عند دار مروان، وكان على قد تقدم إلى خاصته ألا يتعرض له أحد منهم بكلمة ؛ فلما مر ناداه هشام ُ بنُ إسماعيل : الله أعلمُ حيث يجمل رسالاته .

\* \* \*

### [خبر صلح قتيبة ونيزك]

وفى هذه السنة قَـدَمِ نـَـيزَك على قُـتيبة ، وصالـَح قتيبة ُ أهلَ باذَ غيس على ألّا يَدخُلها قتيبة .

\* ذكر الحبر عن ذلك :

ه ذَكَرَ على بن محمد أن أبا الحسن الجشيمي أخبرَه عن السياخ من أهل خراسان ، وجبلة بن فروخ عن محمد بن المثنى ، أن نيزك طرّ خان كان في يدبه أسراء من المسلمين ، وكتب إليه قرئيبة حين صالمت مكلك شروان فيمن في بديه من أسرى المسلمين أن يُطلقهم ، ويهدده (١١) في كتأبه ،

<sup>(</sup>۱) ب: « وتهدده » .

سنة ۸۷ مسنة

فخافة (١/ أنيزك ، فأطلق الأسرى ، وبَعَث بهم " للى قتية ، فوجة إليه قتية سُلُباً الناصح مولى عُبيد الله بن أبى بكرة بدعوه إلى الصّلح وإلى أن يؤمنه ، وكتب إليه حتاياً يُجلف فيه بالله: أنن لم يقدم عليه ليغزونه، ثم ليطلبنه حيث كان ، لا يُقلع حنه حتى يَظَفَر به أو بموت قبل ذلك . فقد م سُلَّتَم على ١١٨٠/٧ نيرَك بكتاب قتيبة – وكان يستنصحه – فقال له: ياسلم، ما أظن عند صاحبك خيراً ، كتنب إلى "كتب إلى مثلى ! قال له سلم : يا أبا الهياج ، إن هذا رجل شديد في سلطانه ، سَهُل إذا سُوهِل ، صعب إذا عُوسِر ، فلا يمنعك منه غلظة كتابه إليك ، فما أحسن حاليك عندة وعند عميم مُضَر ! فقد م نيزك مع سُليم على قتُنية ، فصالت ه أهل باذ غيس في سنة سبع وثمانين على ألا يندخل باذ غيس .

[خبر غزو مسلمة بن عبد الملك أرض الروم ]

وفى هذه السنة غزا مَـسلَـمة بنُ عبد الملك أرضَ الرَّ وم، ومعه يزيدُ بن جُبُـيَر ، فلقمى الرَّومَ في عدد كثير بسُوسنَة من ناحية المَـصَّبِصةَ .

قال الواقديّ : فيها لاقيّ مسلمةُ مَيْمُوناً الجُرْجِمانيّ ومع مَسلمة نحوّ من ألف مُقاتل من أهل أنطاكِية عند طُواننة ، فقنَتَل منهم بَشَـَراً كثيراً ، وفتَتَح الله على بديه حُصونيًا .

وقيل : إنّ الذي غَرَا الرّوم في هذه السنة هشامُ بن عبد الملك ، فَهَـَتَـع الله على يديه حـصِنْ بولتن وحـصِن الأخرم وحـِصْنِ بولس وقمقم، وقـمَـّل من المُستعربة نحواً من ألف مُقاتلِ ، وسبّي (٢) ذراريَّهم ونساءَ هم.

[خبر غزو قتيبة بِيكَنْد]

وفي هذه السنة غزا قتيبة بِيْكَـنَـٰد .

\* ذكر الحبر عن غَمَرْ وَتُه هذه :

<sup>(</sup>١) ب: « مخافة » . (٢) ر: « وساق » .

1147/7

ذكر على بن محمد أن أبا الذيال أخسره عن المهاتب بن إياس، عن أبيه ، عن حسين ، عن يونس أبيه ، عن حسين ، عن يونس أبيه ، عن حسين ، أبيه أبين أبي إسحاق وغيرهم ، أن قتيبة لما صالح نيزك أقام إلى وقت الغنزو ، مم عزا في الله السنة – سنة سبع وغالين – بيكند، فسار من مرو وأتى مرو والروذ، مم أتى آمل ! ثم مضى إلى زم فقطع النهر ، وسار إلى بيكتند – وهي أدنى ملائن به خارى إلى النهر ، يقال لها مدينة التجارعلي وأس المتفازة من به خارى من فلما نزل بع مقوتهم فى ما المنتقرة ما من حوليم ، فأتنوهم فى جمع كثير ، وأخذوا بالطريق، فلم ينفذ لقتيبة رسوك ، ولم يتصل إليه رسوك ، ولم يحر له خير شهرين ، وأبطأ خيره على الحجاج ، فأشفتى الحجاج على الجائد ، فأمر الناس بالد عاء لم في المساجد ، وكتب بذلك إلى الأمصار وهم يتقتلون فى كل يوم .

قال : وكان لقرنيبة عِن بقال له تنذر (۱) من العَبجَم ، فأعطاه أهل بُخارَى الأعلى مالاً على أن يَمَنا عنهم قنيبة ؛ فأناه ، فقال : أحلنى ، فنهَ سَخَصَ الناس أو الحَبيَس قنيبة أُ ضرار بن حصين الفَهِيّ ، فقال تنذر : هذا عامل يُمنَدُم عليك، وقد عُزل الحَجاج، فلو انصرفت بالناس إلى مرو ! فلاعا عامل يتقدم عليك، وقد عُزل الحَجاج، فلو انصرفت بالناس إلى مرو ! فلاعا فُنيبة سيباه مولاه، فقال : إضرب عنبنُ تنذر ، فقيتله ، ثم قال ١١٨٧/٧ لفرار : لم يبق أحد " يعلم هذا الحَبر عَيْرى وغيرك ، وإنى (۱) أعطى الله عَهداً إن ظهر هذا الحليث من أحد حتى تشقضى حربنا هذه لألحقتك به ؛ فاملك لسائلك ، فإن انتشار هذا الحديث يقدّ في أعضاد الناس .

قال : فلخلوا ، فَرَاعَهُم قَـتَلُ تَنْذُر ، فَوَجَمُوا وَأَطَرَقُوا ، فقال قَتْبَة : ما يَرُوعُكُم مِن قتل عبد أحانَهُ الله ! قالوا : إنّا كنا نظنّهُ ناصحًا للمسلمين، قال : بل كان غاشًا <sup>(٤)</sup> فأحانَهُ الله بلدنّيه ، فقد مضى لسبيله ، فاغدُوا على

<sup>(</sup>۱) ب: «وحصين». (۲) ر: «تينر».

<sup>(</sup>٣) ب: «فإنى». (٤) بعدها في ب: «لم م ».

قتال عدّوكم ، والقَّدَوْهم بغير ما كنم تلقّونهم به . فغدا الناسُ متأهّبين ، وأخذوا متصافَّهم ، وستّتى قُتيبة فحض أهل الرايات، فكانت بين الناس مشاولة (١) ثم تزاحقوا (١) والتقرّوا، وأخذت السيوفُ مأخذ ها، وأنزلاللهُ على المسلمين الصبر ، ثم منتَح اللهُ المسلمين أكتافتهم ، فانقرّموا ، يريدون المدينة ، واتبعهم المسلمون فشخَلُوهم عن الدّخول فتفرّقوا ، وركيبهم المسلمون فشخلوهم عن الدّخول المنتقرقوا ، وركيبهم المسلمون فتشدُّل وأسراً كيف شاءوا، واعتصم من دَخل المدينة بالمدينة، وهم قليل، فوضّع قتيبة الفحلة في أصلها ليتهدمها ، فسألوه الصلح فصالحهم ، واستعمل عليهم رجلا من بني قُتيبة .

وارتب على عنهم يريد الرجوع ، فلما سار مرحلة أوثيتتين ، وكان منهم على خَمسة فراسخ نَمَة ضوا و كَمَروا ، فقتلوا العامل وأصحابته ، وجد عوا تنفهم وآ ذانهم ، وبلغ قتيبة فرجع إليهم ، وقد تحصنوا ، فقاتلكهم شهراً ، ثم وضع الفعلة فى أصل المدينة فعلقوه الآبابالحسّب، وهو يريد إذا ١١٨٨/٢ ففقل أربعين من الفعلة فى أصل المدينة فعلقوه القابالحسّب، وهو يريد إذا عنقوه ، فقتل أربعين من الفعلة ، فظلبوا الصّلح ، فأبى وقاتلكهم ، فظلور بهم عنشوة ، فقتل من كان فيها من المُقاتلة ، وكان فيمن أخيد وأو فى المدينة رَجُل أعور كان هو الذى استجاش التُورُك على المسلمين ، فقال لقتيبة : أنا أفدى صينية قيمتها ألف المسلمين ، فقال قتيبة : أنا أفدى صينية قيمتها ألف ألف ، فقال قتيبة : ما تبدأ ل؟ قالوا : نوى أنّ فلاءه وزيادة فى غنائم المسلمين ، وما عسى أن يبلغ من كيند هذا ! قال : لا والله لا تُروع بك مسلمة أبداً ، وأمر به فقتيل .

قال على : قال أبو الذّيال ، عن المهلّب بن إياس ، عن أبيه والحسن ابن رُشيد ، عن طُمُعيل بن مردّداس ، أنّ قنيبة لما فنح بيبكند أصابوا فيها من آنية الذهبوالفضة ما لا مُصحى، فولى الغنائم والقسمُ عبد الله بن واللان العدوى أحد بني مـلّـكان وكان قنيبة يسميّهالأمين ابن الأمين و وإياس بن

<sup>(</sup>١) ب : «مساواة» . والمشاولة : القتال بالرماح . (٢) ب : « تراجعوا » . .

<sup>(</sup>٣) ب: « فعقلها ».

بَيْهُمَسُ الباهليّ، فأذابا الآليية والأصنام فرفَعَاه إلى قتيبة، ورفعا إليه خَيَبَة، ورفعا إليه خَرَجع خَبَبَث ما أذابا ، فوهيه لهماً ، فأعطيا به أربعين ألفياً ، فأعلماه فررجع فيه في أمر مهما أن يُلذيباه فأذاباه ، فخرج منه خمسون وماثة ألف مثقال – أو خمسون ألف مثقال- وأصابوا في بيكتند شيئاً كثيراً، وصار في أيدى المسلمين من بيكتند شيء لم يصيبوا مثلته بخراسان ، ورجع قتيبة إلى مرو ، وقوى المسلمون ، فاشتر واالسلاح والحيل ، وجلبت إليهم الدواب ، وتتنافسوا في حُسن الهيئية والعدة ، وغالوًا بالسلاح حتى بلينغ الرمح سبعين ؛ وقال الكُميت :

ويومَ بِيكَنْدَ لا تُحصَى عجائبهُ وما بُخارَاءُ ممَّا أَخطأَ العَدَدُ

وكان فى الخزائن سلاح وآلة من آلة الحرب كثيرة ، فكتمَب قنية أ إلى الحجاج يستأذنه فى دقع خلك السلاح إلى الجُنئد ، فأذن له ، فأخرجوا ما كان فى الخزائن من عدد أم الحرب وآلة السَّفَر ، فقسسه فى الناس ، فاستعدوا ، فلما كان أيام الربيع ندب الناس وقال : إلى أغزيكم قبل أن تحتاجوا إلى حمَّل الزاد ، وأنتقلكم قبل أن تحتاجوا إلى الإدفاء ؛ فسار فى عدد م حسسة من الدواب والسلاح ، فأتى آمل ، ثم عبر من زم إلى بمخارى ، فأتى نومُشككت سوهى من بمُخارى سفصالحوه .

قال على " : حد ثنا أبو الذيّال، عن أشباخ من بنى عدى ، أنّ مسلماً الباهلي قال لورّالان " : إن " عندى (١) مالا أحب أن أستود عبّكته ، تلك (١) قال : أتريد أن يكون مكتوماً أو لا تكره أن يتعلمه الناس ؟ قال : أحب أن تتكتمه ، قال : ابعث به مع رجل تشيق به إلى موضع كذا وكذا ، ومرُره إذا رأى رجلا في ذلك الموضع أن يتضع ما معه ويتنصرف ؛ قال : نعم ، فجمع مل معلم المال في خرُرج ، ثم " حسمته على بغل وقال لمولئي له : انطليق بهذا البغل إلى مترضع كذا وكذا ، فإذا رأيت رجلاً جالساً فخل عن البنغل وانصرف . فانطلق الرجل بالبنغل ، وقد كان وألان أتى الموضع لميعاده ،

<sup>(</sup>۱) ب: «عندى مال».

سنة ۸۷ شد

فأبطاً عليه رسول مسلم، ومضى الوقت الذى وَعدَه، فنفن أنعقد بدا له، فانصرف، ويتاء رجل من بنى تَعَلِبُ فجلس فى ذلك الموضع ، ويتاء مولى مسلم فرأى الرجل جالساً ، فخللَى عن البغل ورَجع ، فقام التغليق إلى البغل ، فلما رأى المال ولم يترمع البغل أحداً قاد البغل إلى منزله ، فأخد البغل وأخذاً المال ، فطن مسلم أن المال قد صار إلى وآلان ، فلم يسأل عنه حتى احتاج إليه ، فنلقية فقال : مالى ! فقال : ما قبضت شيشاً ، ولا الك عندى مال . قال : فكان مسلم يشكو ويتنقصه . قال : فأتى يوما بجلس بنى ضبيعة فضكاه والتغليق جالس "، فقام إليه فخلا به وسأله عن المال ، فأخيرة، فأطللتق به إلى منزله ، وأخرج الحدر " خقال : أتعرفه ؟ قال : نعم ، قال : والحاتم ؟ قال : نعم ، قال : والحاتم ؟ قال : نعم ، فكان مسلم بأتى الناس والقبائل التي كان يشكو إليهم وألان فيعم فيره ويتخبره مسلم بأتى الناس والقبائل التي كان يشكو إليهم وألان فيعم فيره ويتخبره مسلم بأتى الناس والقبائل التي كان يشكو إليهم وألان فيعم فيره ويتخبره مسلم بأتى الناس والقبائل التي كان يشكو إليهم وألان فيعم فيره ويتخبره مسلم بأتى الناس والقبائل الذي كان يشكو إليهم وألان فيعم فيره ويتخبره والمهنس وقول والان يقول الشاعر :

ولَسْتَ كَوَالْاَنَ الَّذِي سَادَ بالنَّنِي ولستَ كعمرانٍ وَلَا كالمُهلَّبِ ١١٩١/٢ وعمرانُ : ابنُ الفصيل البُرْجُميّ .

\* \* \*

وحبِّ بالناس فى هذه السنة –فيا حدّ ثنى أحمد بن ثابت ، عمَّن ذكرَ ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى متعشّر– عمرَ بن عبد العزيز ، وهو أميرٌ على المدينة .

وكان على قضاء المدينة فى هذه السنة أبو بكر بن تَمسُّرو بن حَنَّرُم من قيبَلُ مُحَرَّر بن عبد العزيز .

وكان علىالعراق والمَسْدق كلَّه الحجّاج بن يوسف، وخليفته علىالبَصْرة في هذه السنة – فيا قبل – الجُعرَّاح بن عبد الله الحكتميّ. وعلى قضائها عبدالله ابن أذَينة ، وعامله على الحرّب بالكوفة زياد بن جَرِير بن عبد الله ، وعلى قَضَائِها أَبو بكر بن أَبي موسى الأشعريّ ، وعلى خُرُاسانَ قَتْبية بن مسلم .

# ثم دخلت سنة ثمان وثمانين [ ذكر ما كان فيها من الأحداث]

[خبر فتح حصن طُوانة من بلاد الرّوم]

فن ذلك ماكان من فَشَح الله على المسلمين حصْنًا من حصون الرّوم يُدُعَى طُوانَه فى جُمُادَى الآخرة (١) ، وشتتوا بها ، وكان على الجيش مَسْلمة بنُ عبد الملك ، والعبّاس بن الوليد بن عبد الملك .

فلكر محملة بن عمر الواقدي أن ثور بن يزيد حدثه عن أصحابه قال:
كان فتشع طُوانة على يتدى مسلسة بن عبد الملك والعباس بن الوليد ،
وهرَم المسلمون العدو يومثله هزيمة صاروا إلى كنيستهم ، ثم رَجَعوا
فانهترَم الناسحي ظندو الا يجتبروها أبداً، وبقي العباس معه نُفتر ؛ منهم
ابن تحيدين الجسمي ، فقال العباس لا بن تحيريز : أين أهل القرآن الذين
يريدون الجنة ؟ فقال ابن مُحيريز : ناد هم يأتوك؛ فنادى العباس : يا أهل القرآن إله القرآن إلى مناهم عند مناهوا طوانة .

وفيها وُلـد الوليدُ بنُ يزيدَ بن عبد الملك .

<sup>(</sup>١) ب وابن الأثير : « الأولى منها » .

٥٣٤ سنة ۸۸

### [ ذكر عمارة مسجد النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ]

وفيها أمَر الوليدُ بنُ عبد الملك بهـَذْم مسجيد رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم وهدم بيوت أزْواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإدخالها في المسجد ، فَذَكَتَر محمد بنُ تَحمر، أنَّ محمد بن جعفر بن ورْدان البنَّاء قال : رأيتُ الرسول الذي بعثه الوليد بن عبدالملك قدم فشهر ربيع الأوّلسنة ثمان وثمانين، قدم مُعتبجِراً ، فقال الناس : ما قَلَدُم به الرسول ! فَلَنْحَلَ عَلَى عَمَر بن عبد العزيز بكتاب الوليد يأمره بإدخال حُبْجَر أزْواج رسول الله صلى الله عليه ١١٩٣/٧ وسلم في مسجد رسول ِ الله ، وأن يشتري ما في مؤخَّره ونواحيه حتى يكون مائيي ذراع في مائتي ذراع ويقول له : قد م القبلة إن قَلدَرت، وأنت تقدر لمكان أحوالك ، فإنهم لا يحالفونك ، فن أبي منهم فر أهل المصر فليقوموا له قيمة عدل، ثم اهدم عليهم وادفَع إليهم الأثمان، فإن لك في ذلك سلكف صدق؛ عمر وعَمَانَ فأقرأهم كتابَ الوليد وهم عندَه ، فأجاب القوم إلى الثمن ، فأعطاهم إياه،وأخسَٰذَ في هـَدْم بيوتْ أزواج النبيّ (١١) صلىالله عليه وسلّم وبناء المسجد ، فلم يَمكُث إلا يَسبراً (٢) حيى قَلَدُم الفَعَلَة ، بَعَث بهم الوليد . قال محمَّد بن محمَّر : وحد ثنى موسى بن يعقوب ، عن عمَّه،قال : رأيت عمـَر بن َ عبد العزيز يسَهد م المسجد َ ومعه وجوه ُ الناس : القاسم ، وسالم ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، وعُبيد الله بن عبد الله بن عُتُسْبة ، وخارجة بن زيد ، وعبد الله بن عبد الله بن عمرَ ، يُرُونه أعلامًا في المسجد ويقدّرونه ، فأسَّسُوا أساسَـه .

قال محمَّد بنُ عمر: وحدَّثني بحيي بنُ النعمان الغيفاريّ، عن صالح بن كَسَيْسان،قال: لما جاء كتابُ الوليد من دمشق وسار (٣) خمس عشرة بهدم المسجد ، تجرَّد عمرُ بنُ عبدالعزيزَ . قال صالح : فاستعملني على هــَدْمه وبنائه ، فهدَمْناه بعمَّال المدينة ، فبدأنا بهنَدْم بيوت أزواج النبيِّ صلى الله ٢/١٩٤/ عليه وسلَّم حتى قَـد م علينا الفَّعَلَّة الذين بَـعَتْ بَهِم الوليد .

<sup>(</sup>١) ب: « رسول الله » . (٢) ب: « قليلا » .

<sup>(</sup>m) ط: «سار».

۸۸ شنه ۶۳٦

قال محمد : وحد تنى موسى بن أبى بكر ، عن صالح بن كيسان، قال : ابتدأنا بهند م مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفر من سنة ثمان وثمانين، وبتعث الوليد إلى صاحب الروم يُعلمه أنه أمر بهدم مسسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن يُعينه فيه ، فبعث إليه بمانة ألف مثقال ذهب ، وبتعث إليه بمائة عامل ، وبعث إليه من الفسية فيساء بأربعين حسلا، وأمر أن يتنبع الفسية بساء في المدائن التي خرّبت ، فبعث بها إلى الوليد ، فبعث بها إلى الوليد ،

وفي هذه السنة ابتدأ عمر بن عبد العزيز في بناء المسجد .

\* \* \*

وفيها غَنَرًا أيضًا مَسَلمَةُ الرَّوم ، ففُنُتِح على بديه حُصونٌ ثلاثة : حيصن فَسُطَنَّطينة ، وغَنَرَالة ، وحيصْن الأخْرم. وقتل من المستَحربة نَحَرٌ من ألف مع سَبِّى الذرِّية وأخذ الأموال .

\* \* \*

### [ذكر غزو قعيبة نومُشَكَث ورامِيثُنه]

وفي هذه السنة غزا قتيبة نومُشَكَتَث وراميثَنه .

\* ذكر الحبر عما كان من خبر غزوته هذه :

1190/4

ذكر على "بن محمد، أن المفضل بن محمد أنحبَره عن أبيه ومصعب بن حيداً أنحبَره عن أبيه ومصعب بن حيداً ن عن مولئ لهم أهرك ذلك ،أن قتيبة غزا نومشكت في سنة ثمان وثمانين ، واستخلف على مرو بشار بن مُسلم ، فتلقاه أهلها ، فصالحهم ، ثم صار إلى راميثنه فصالحه أهلها ، فاصترف عنهم (١١) ورحمَف إليه الترك، معهم (١٦) السُّعْد وأهل و قر غانة ، فاعترضوا المسلمين في طريقهم ، فلصحوا عبد الرحمن ابن مسلم الباهلي "وهو على الساقة ، بينه وبين قنيبة وأوائل المسكر ميل" ، فلما قربوا منه أرسل رسولاً إلى قنيبة بخره ، وغشيه الترك فقاتلمُوه ، وأنى الرسول قتيبة ورجمة بالناس، فانتهى إلى عبد الرحمن وهو يقاتلهم، وقد كاد

<sup>(</sup>۱) ب: «عنبا» . (۲) ب: «ومهم» .

144 سنة ۸۸

الترك يستعميلُونهم، فلما رأىالناس قتيبة طابت أنفسهم فصَبَروا ، وقاتلوهم إلى الظهر ، وأبلَى يومثذ نبزك ُ وهو مع قتيبة ، فهـَزَم الله ُ البّرك ، وفضُ جَمَعهم ، ورجع قتيبة ُ يُمريد مُرُوّ ، وقطع النهر من التَّرْميذ يريد بكُّخ ، ثم أَتَى مَرُّو ۚ . وقالَ الباهـلـيـّـون : لتى الترُّك المسلمين عليهم كُور مغانون البّركيُّ ابن أخت مَلَلِك الصَّين في مائتي ألف ، فأظهر اللهُ المُسلِمين عليهم .

# [ذكر ما عمل الوليد من المعروف]

وفي هذه السنة كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمر بن عبد العزيز في تسهيل الثنايا وحَمَدْر الآبار في البُلْدان .

قال محمد بن محمر : حد ثني ابن أبي سبّبرة ، قال : حد ثني صالح بن كَسَيْسان، قال : كتب الوليدُ إلى عمرَ في تسهيل الثنايا وحَفَرُ الآبار بالمدينة، ٢١٩٦/٧ وخرجت كتبيُّه إلى البُلْدان بذلك ، وكتب الوليد لل خالد بن عبد الله بذلك . قال : وحَسَبَس المجذَّمين عن أن يخرجوا على الناس ، وأجرَى عليهم أرزاقاً، وكانت(٢) تُنجرَى عليهم .

وقال ابن أبي سَبْرة ، عن صالح بن كَيْسْان؛ قال: كتب الوليد الى عمر ابن عبد العزيز أن يعمل الفوَّارة التي عند دار يزيد َ بن عبد الملك اليوم َ ، فعسَّم لها عمرُ وأجرَى ماءَها، فلما حجَّ الوليد وَقَـَف عليها، فنظر إلى بيت الماء والفوَّارة، فأعجبته، وأمرَ لها بقُوَّام يتقَرُّومون عليها، وأن يُسقَى أهلُ المسجل منها ، فضُعل ذلك .

وحجّ بالناس في هذه السنة عمرُ بنُ عبد العزيز في رواية محمَّد بن عمر . ذكر أن محمد بن عبد الله بن جُبير - مولَّى لبني العباس - حدَّثه عن صالح بن كَتَيْسان، قال: خرج عمُر بن عبد العزيز تلك السنة ــ يعني سنة ثمان وثمانين ـ بعد"ة من قريش ، أرسل إليهم بـِصلات وظـهُـر للحُمولة ، وأحرموا معه من ذي الْحَلَيْفة ، وساق معه بنُدْنا ، فلما كان بالتَّنعيم لقبَّهم نَـَهُمَ

<sup>(</sup>۲) ب: « فكانت » . (۱) ط: «كور بغانون ».

من قريش، منهم ابن أبي مُسُيكة وغيره ، فأخيروه أن مكة قليلة الماء، وأنهم يخافون على الحاج العنطش ، وذلك أن المطرقل ، فقال عمر : فالمنطلب هاهنا بيش، تعالوا نتمذع الله . قال : فرأيتهم دَعَوَّ اودعا معهم ، فألحوا في الدّعاء . قال صالح : فلا الله وصلنا إلى البيت ذلك اليوم إلا مع المطرحتي كان مع الليل ، وسكتبت الساء ، وجاء ستيل أ الوادى ، فجاء أمر خافة أهل مكة ، ومُطرت عَرفة ويتي وجُمعٌ ؛ فا كانت إلا عُبيراً ، قال : ونبت متكة تلك السنة للخصي .

وأمّا أبو مَعشَمَر فإنه قال : حجّ بالناس سنة ثمان وثمانين عمرُ بنُ الوليد ابن عبد الملك ، حدّ فنى بذلك أحمدُ بنُ ثابت عَسْن ذكره ، عن إسحاقَ ابن عيسى عنه .

وكانت العمّال علىالأمصار في هذه السنة العمّال الذين ذكرنا أنهم كانوا عمّالها في سنة سبع وتمانين .

<sup>(</sup>۱) ب: «فواقد»، س: «ولا واقد».

# ثمّ دخلت سنة تسع وثمانين

#### ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها

# [ خبر غزو مسلمة أرض الرُّوم ]

فن ذلك افتتاحُ للمسلمين في هذه السنة حصنَ سُورية ، وعلى الجيش مَسلَمة بن عبد الملك ، زَعَم الواقدي أنَّ مَسلَمة غزا في هذه السنة أرضَ الرَّوم، ومعه العبّاس بنُ الوليد ودخيلاً لها جميعًا ثمَّ تفرقًا، فافتتح مَسَلَمة حصنَ سُورية، وافتتَتَح العبّاس أذرولية، ووافق من الرَّوم جَمْعًا فَهَزَمهم. وأما غيرُّ الواقديّ فإنه قال: قصدمَسلمة تحوريّة فوافق بها الرَّوم جَمَعًا ١١٩٨/٢

كثيراً ، فهـَزَمهم الله ، وافتتح هـِرَقُطْة َ وقمودية . وغزا العبّـاس الصائفة من ناحية البُدُكُدُون .

### [خبر غزو قتيبة بخارى]

وفى هذه السنة غزا قُنْيب بُخارى ، ففتح راميثنه . ذكر على بن مُحمد عن الباهليّين أنهم قالوا ذلك ، وأن قتيبة رَجَع بعد ما فتحها فى طريق بناخم ، فائمت المجلّج : أن ردْ وَرْدان خُلداً ، ورَحْم قتيبة سنة تسع وتمانين ، فأنى زم ، فقطع النهر ، فلقيت السُّفد وأهل كس ونسسّف فى طريق المفازة ، فقاتلوه ، فقطع النهر ، فلقيت السُّفد وأهل كس ونسسّف فى طريق المفازة ، فقاتلوه ، فظلّه ربهم وسقفى الى بُخارى، فقاتلهم يوميّن وليلتتين ، ثم أعطاه الله الظلَّمر عليهم ؛ فقال ننهار بن توسيعة : وبينت لهُمْ منًا بخرْقان لَيلة . ولَيلتُننا كانت بِخُرْقان أَطُولًا قال على " : أخرَرنا أبو الذيّال عن المهالب بن إياس ، وأبو العلاء عن قال على " : أخرَرنا أبو الذيّال عن المهالب بن إياس ، وأبو العلاء عن

۱۱۹۹/۲ إدريس بن حنظلة ، أن قنيبة غزا وَرْدانَ حُندُاه (۱)ملك بُعُخارَى سنة تسع وثمانين فلم يُطقِقْه، ولم يَظفر من البلد بشيء ، فرجع إلى مرْو ، وكتتب إلى الحجاج بذلك ، فكتَتب إليه الحجاج : أن صورْها لى، فبعث إليه بصُورتها ، فكتب إليه الحجاج: أن ارجِع إلى مَراغِيتك (۱) فتنُبْ إلى الله نما كان منك ، وأنها من مكان كذا وكذا .

وقيل : كَنَتَبَ إليه الحجاج أن كيس بكس وانسف نَسَف ورِدْ وَرْدان ، وإيّاك والتحويط<sup>(٣)</sup> ، وَدعْنَى من بُنيّات الطريق<sup>(١)</sup> .

### [خبر ولاية خالد القسري على مكة]

وفى هذه السنة ولى خالد بن عبد الله القسسْريّ مكتّه فيها زعم الواقديّ ، وَذَكَرَ أَنْ عَمَرَ بن صالح حدّته عن نافع مولّى بنبي مخزوم، قال : سمعت خالد بن عبد الله يقول على منبر مكتّه وهو يخطب :

أيتها الناس ، أيتهما أعظم ؟ أخليفة ألرتبل على أهليه ، أم رسوله إليهم ؟ والله لو لم تعطيموا فيضل الخيليفة ، إلا أن إبراهيم خطيل الرحمن استستى فسنفاه مله مله المبابعة ، واستسفاه (٥٠) الخليفة فيسقاه عندباً فراتاً ، ببراً حضرها الوليد بن عبد الملك بالتنبيتين - ثنيية طوى وثنية الحجون (١٠) فكان يسفسل الوليد بن عبد الملك بالتنبيتين - ثنيية طوى وثنية الحجون (١٠) عمارة على زمورم من أدم إلى جَنبُ زمزم البحرف فضله على زمورم .

قال : ثم عارت البئر فذهبت فلا يدرى أين هي اليوم .

<sup>(</sup>۱) ب: «خداه».

 <sup>(</sup>٢) المراغة في الأصل: متمرع الدابة ؛ أراد بها بخارى أي أن يفتحها ويتخذها معقلا يتقلب
 فيه كا تتقلب الدابة في مراغلها .

 <sup>(</sup>٣) حوّسًا حول الأمر ، أى دار ، وأصله من حوط كرمه تحويطاً ، أى بنى حوله حائطاً ؛
 يريد : إياك والدران فى القول وكثرة المراجعة فيه .

 <sup>(</sup>١) بنيات الطريق: الطرق الصغار تنشعب من الحاديّة، أى اسلك الطريق المستقيم الذي لا تعريج فيه .
 (٥) ب: «واحتسق».

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير : « بثنية طوى في ثنية الحجون».

سنة ٨٩

\* \* \*

وفيها غَزَا مَسَلَّامة بنُ عبد الملك التُرُّكَ حَى بلغ البابَ من ناحية أَذْرَبِيجان ، ففَشَع حُصُونًا ومدائنَ هنالك .

\* \* \*

وحَجَّ بالناس فی هذه السنة عمر بنُ عبد العزیز ، حدَّ ثنی بذلك أحمدُ ابنُ ثابت ، عمّن ذَ كَبَره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى مَعشَر .

وكال العمَّال في هذه السنة على الأمصار العمال في السنة التي قَسِلُمَها ، وقد ذكرناهم قَسِّل .

## ثم ّ دخلت سنة تسعين

### ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها

فنى هذهالسنة غزا مَسَلَمةُ أرضَ الرَّومِــفيا َكَكَرَ محمد بنُ عَمَرِــ من ناحية سُورِية ، فَمَنَتَ الحصونَ الحمسة التي بسُورِية .

وغزا فيها العباس بن الوليد؛ قال بعضهم: حتى بَكَنَعُ الأرزَّ ؛ وقال بعضُهُم: حتى بَلَمَغ سُورِية. وقال محمد بنُ عمر : قولُ مَن قالَ : حتى بَلَمَغ سُورِية أصح . سُورِية أصح .

وفيها قَسَمَلَ محمدً بن القاسم النقى داهر بن صصة ملكِ السَّند، وهو على جيش من قبل الحجّاج بن يوسف .

وفيها استَعمَل الوليدُ قُرَّةَ بن شريك على مصرَ موضع عبد الله بن عبد الملك .

١٢٠١/٧ وفيها أسرت الرّومُ خالدَ بن كَيَيْسان صاحب البحر ، فذهبوا به إلى مسككهم ، فأهداه ملك الروم إلى الوكيد بن عبد الملك .

[ خبر فتح بخاری ]

وفيها فَتَسَح قُنُتيبةُ بُحُارَى ، وهَـزَم جُمُوعَ العدوّ بها .

« ذكر الحبر عن ذلك :

ذكر على " بن ُ محمد أن أبا الذيال أخسِسَرَه عن المهلّب بن إياس؛ وأبا العلاء عن إدريس بن حسَّطْلة؛ أن "كتبّاب الحجبّاج لمّا وردعلى قتيبة يأمره بالتوبة مما كان، من انصرافه عن ورَّدانَ خُدُاه ملك بسُخارَى قبل الظفر به والمصير إليه، ويعرّفه الموضّع الذي ينبغي له أن يأتى بلده منه ، خرج فتُنيبة إلى بسُخارَى في سنة تسعين غازيدًا ، فأرسلَ ورَّدان خذاه إلىالسَّغْد والشَّرك وسَن حواتَهم 224 سنة ٩٠

يستنصِرونهم (١١)، فأتوْهم وقد سَبَق إليها قتيبة ُ فحـَصَرهم، فلمّا جاءتهم أمداد مرحرجوا إليهم ليقاتلوهم، فقالت الأزْد : اجعلونا على حيدة (٢٠)، وخمَّلُوا بيننا وبين قتالهم . فقال قتيبة : تقدَّموا؛ ("فتقدَّموا يقاتلونهم") وقتيبة ً جالس"، عليه رداء" أصفر فوق سلاحه، فصبَّروا جميعًا مليًّا ، ثمّ جال المسلمون ، وركبهم المشركون فعطموهم حتى دخلوا في عسكر قتيبة وجازوه حيى ضرب النساءُ وجوه الحيل وبكين ، فكروا راجعين ، وانطوت مُجنستاً المسلمين على الترك ، فقاتلوهم حتى ردّوهم إلى مواقفهم ، فوقف الترك على ٢٠٠٢/٦ نَــَشَــزَ ، فقال قتيبة : مـَـن يُـزيلُـهم لنا عن هذا الموضع (١٤) ؟ فلم يقدم عليهم أحد ، (°والأحياء كلُّها وقوفٌ ° ) .

> فشى قتيبة إلى بني تميم، فقال : يا بني تميم، إنكم أنَّم بمنزلة الحطميَّة، فيوم كأيَّامكم، أبي (٦) لكم الفداء! قال: فأخذ وكيع اللواء بيمده، وقال: يا بني تميم ، أتسليمونني اليوم ؟ قالوا : لا يا أبا مطرّف ــ وهريم بن أبى طَـَلْـحة المُـجاشعيّ على خيل بني تميم ووكيع رأسُهم، والناس وقوف – فأحج سَموا جميعاً ، فقال وكيع: يا هُريم ، قدِّم (٧) ، و دفع إليه الرّاية ، وقال: قد م خسِّللَك فتقد م هُرَيم ، وَدبِّ وكبع في الرجال ، فانتهى هُريم إلى نهر بينه وبين العدوّ فوقف ، فقال له وكيع : اقحم يا هُرَيم ؛ قال : فنظر هُرَيم إلى وكبيع نظرَ الحسَمَل الصَّنول(^) وقال : أنا أُقحِم(¹) خيلي هذا النهرَ ، فإن انكشفت كان هلاكُها! والله إنك لأحمق ؛ قال : يا بن اللَّخناء، ألا أواك ترد أمرى! وحمَّذَ فه بعمَّمود كان معه ، فضَرَب هريم فرسمَه فأقحممَه ، وقال: ما بعد هذا أشد من هذا، وعبر هريم في الحميل، وانتهى (١٠) وكيع إلى النهر، فدعا بخَسَبَ؛ فَقَمَنْ طر النهر وقال لأصحابه : مَن وطِّين منكم نفسه على الموت فليتعبر ، ومن لا فلمتشبت مكانية ؛ فما عبر معه إلا تما عائسة

<sup>(</sup>۱) ب: « يستصرخهم فأتوه » . (٢) ب: « ٺاحية » . (٣-٣) ب: « فقاتلهم » . (٤) ب: « الموقف » .

<sup>(</sup> ه - ه ) ب : « والأحياء من العرب كلهم وقوف » . (٦) ر: «إنى a .

<sup>(</sup> A ) ب: « الهائج » . (٧) أبن الاثير : «قدم خيلك».

<sup>(</sup>۱۰) ب: «فائتهي». ( ٩ ) ابن الأثير: « أأقحم » .

سنة ٩٠ ٤٤٤

راجل (١١)، فدبِّ فيهم حتى إذا أعيوا (٢) أقعد هم فأراحوا حتى دنا من العدو، فجعل (٢) الحيل تجنُّستين ، وقال لهريم: إنى مُطاعن القوم ، فاشغلهم عننَّا بالحيل ، وقال للناس : شُدُّوا ، فَكَحَمَلُوا ۚ فَمَا انْتُنَّوَّا حَتَّى خَالْطُوهُم ، وحَسَمل هُر يَمِخيلَمَه عليهم فطاعنوهم بالرّماح، فما كفُّوا عنهم حَي حَـكَـ روهم عن موقفهم ، ونادى قتيبة : أما تَسَرُّون العدوُّ منهزمين ! فما عبرَ أحدٌ ذلكُ النهرحتي ولَّتَى العدوُّ منهزيمين ، فأتبعهم الناسُ ، ونادى قتيبة : مَّن جاء برأس فله مائة .

قال : فزعم موسى بن المتوكَّل القُر يْعيُّ ، قال : جاء يومئذ أحدَّ عشرَ رجلا من بني قُرُيع ، كلِّ رجل يجيء برأس، فيقال له : من أنت ؟ فيقول : قُر يعي .. قال : فجاء رجل من الأزُّد برأس فألقاه ، فقالوا له : مَن أنت ؟ قال: قُريعيٍّ؛ قال: وجَمَّهُم بنُ زَحْر قاعد، فقال: كَنَدْبَ واللهِ أصلحك الله ! إنه لابن تحتى ؛ فقال له قُنْتيبة : وَيَحلت ! ما دعاك إلى هذا ؟ قال : رأيتُ كُلُّ من جاء قُريعيّ : فظننتُ أنه ينبغي لكلُّ من جاء برأس أن يقول : قُريعيّ. قال : فضحك قُتيبة .

قال : وجُرح (١) يومئذ خاقان وابنه ، ورجع قتيبة ُ إلى مَرْوَ ، وكتب إلى الحجَّاج: إنى بعثتُ عبدَ الرحمن بنَّ مسلم ، ففتح الله على يديه .

قال: وقد كانشهد الفتح مولَّى للحجَّاج، فَشَدَ مِ فَأَخْبَرَ ه الحبر، فغَضَّب الحجَّاج على قتيبة ، فاغتمَّ لذلك (٥)، فقال له الناس . ابعثْ وَفُداً مَن بنى تميم وأعطيهم وأرضيهم يُمخبروا الأميرَ أنَّ الأمـرَ على ما كتبتَ ، فبعَث وجالاً فيهم عُوام بن شُعير الضَّين ، فلمنا قدموا على الحجَّاج صاحبهم وعاتبهم ودعا بالحجبًام ببيَّده ميڤراض فقال: لأقطُّعن ألسنتكم أو لتصدَّفَنتَّى ، قالوا : الأميرُ قتيبة ، وبعث عليهم عبد الرحمن، فالفتح (٦٦ للأمير والرأس الذي يكون على الناس ، وكلَّمه بهذا عُرام بن شُتير ، فسنَكن الحجَّاج .

<sup>(</sup>١) ب : « رجل» . (۲) ب: «عبروا». ( ۲ ) ب : « وجعل » . (٤) ب، و دوخرج » .

<sup>(</sup>ه) ب: وكالك يه. (٦) ب: «بالفتح».

## [خبر صلح قتيبة مع السُّغْد]

وفي هذه السنة حِمدٌ د قتيبة ُ التسلحَ بينه وبين طَرْخون مَلَّكِ السُّغْد .

\* ذكر الحبر عن ذلك :

قال على " : ذَكَر أبو السّرى عن الجنهم الباهلي ، قال: لما أوقع قتيبة بأهل بُه خارى ففقض "جمعهم هابته أهل السّغد، ، فرجع طرّخون ملك السّغد، ، فرجع طرّخون ملك السّغد ومعه فارسان حتى وقف قريبًا من عسكر قُديبة ، وبينهما نتهر بُمخارى، فسأل أن يَبعث إليه رجلاً يكلمه، فأمر قتيبة رجلاً فدنا منه .

وأما الباهليّون فيقولون: نادى طَـرْخونُ حيّـانَ النَّبَـطِـيّ فأتاه ، فسألم الصّلح على فيدْية يؤدّيها إليهم ، فأجابه قنيبة إلى ما طَلَبَ ، وصالحه ، وأخذُ منه رَهْنَا حَى يَبَعثَ إليه بما صالحه عليه ، وانصرف طرخون إلى بلاده ، ورجع قنيبة ُ ومعه نيزك .

### [غدر نِيزُك]

وفى هذه السنة غَمَّدَرَّ نيزَك، فنقض الصّلح اللىكان بينه وبين المسلمين وامتنعَ بقلعته ، وعاد حَمَّرُبًا ، فخَرَاه فَمُتيبة .

### ذكر الخبر عن سبب غدره وسبب الظَّفْر به :

قال على ": "ذكر أبو الذيال، عن المهلسب بن إياس والمفضّل الضبي " ، المرام والمفضّل الضبي " ، المرام عن أبيه ، وعلى " بن مجاهد وكناسب بن خمّلتف العمي " كل قد ذكر شبئنا فألفته ، وذكر الباهليون شبئا فألفته في خبّر هؤلاء وألفته ، أن قبية فصّل من بخارى وبعد نيزلك وقد دُعره ما قد رأى من الفتوح ، وخاف ثنيية ، فقال : لأصحابه وخاصّته : مُشَهّم أنا مع هذا ، ولست كمّشه وذلك أن العربي بمنزلة الكلسب ؛ إذا ضربته نسبّح ، وإذا أطعسته بسّم بشبت وزلته فراسي ما صنعت به ، وقد قاتله والمنعث مو ما غدود مرابة وضوية ، ونسي ماصنعت به ، وقد قاتله طرفون مرار ، والم ورضي ، وهو شديد السّطوة فاجم طرفون مرار ، والم العجود المجروبة الموافق المجروبة الموافق ، وهو شديد السّطوة فاجم

فلو استأذنت (١) ورجعتُ كان الرأى ، قالوا : استأذنه . فلما كان قنية بآمُلِ استأذنه ، فلما فارق عسكرَه بآمُلِ استأذنه في الرّجوع إلى تُمُخارِسْتان ، فأذن له ، فلما فارق عسكرَه متوجّهاً إلى بلَلْخ قال لأصحابه: أغذتُ والسَّيرَ ؛ فساروا (١) سيراً شديداً حتى اثنوا النّوبهها (١) ، فنترَل يصلّى فيه وتبرك به . وقال لأصحابه : إنى لا أشك أن قنيبة قد نلم حين فاوتنا عسكرَه على إذنه لى ، وسيمتُدم الساعةرسولُه على المنعقة وخرج من البب فإنه لا يبلغ البرُوقان حتى نبلغ الرسول قد حاوز المدينة وخرج من البب فإنه لا يبلغ البرُوقان حتى نبلغ تخلر سعب خلم؛ ففعلوا .

قال : وأقبل رسول من قبل (<sup>1)</sup> قتيبة إلى المغيرة يأمُرُه بحبس نيزك . فلما مرَّ الرَّسول إلى المغيرة وهو بالبُّروقان – ومدينة بَـَلْـخ يومثذ خَـرَاب – 18.7/8 ركب نيزًك وأصحابه فضوًا ، وقد م الرسول على المغيرة فركب بنفسه في طلبه ، فوَجَدَه قد َدخَل شعب خُلْم، فانصرف المغيرة ، وأظهَر نـيزَكُ الحلع،وكتب إلى أصبهبا. بتُلْمَحْ وإلى باذام ملَلُكُ مَرْوَرُوذ،وإلى سهرب<sup>(٥)</sup> مَلَيْكُ الطالقان، وإلى ترسُل ملك الفارِياب، وإلى الجُوزجانيّ ملك الجُوزجان يدعوهم إلىخطُّ عنيبة ، فأجابوه ، وواعـَدَهم الرَّبيع أن يجتمعواويغزُوا قتيبة . وكتب إلى كابل شاه يَستظهِر به ، وبعث إليه بشَقَلَه وماله ، وسأله أن يأذَنَ له إناضطر إليه أن يأتيهَ ويؤمِّنه في بلاده، فأجابه إلىذلك وضَمَّ ثقلمَه. قال: وَكَانَ جَبُّغُويِهِ مَكَلَتُ تَخَارِسَتَانَ ضَعِيفًا ، وَاسْمُهُ الشُّذَّ ، فَأَخَذُهُ نَيْزَكُ فقيَّده بقيَيْد من تذهبَ مخافة أن يَشغبَب عليه – وجبغويه ملك تخارستان ونيزَك من عبيد ه - فلما استوثق منه وضَعَ عليه الرّقبّاء ، وأخرج عاملَ قُتيبَّةَ من بلاد جبُّغويه،وكان العامل محمد بن سُلَّتِيم الناصح ، وبلغ قتيبة خلعتَه قبل الشتاء ، وقد تفرّق الجند فلم يُسَق َ مع قَنْيَبة إلا أهل مَرّو ، فبعث عبد الرّحمن أخاه إلى بكليخ في اثني عشرَ ألفًا إلى البروقان ، وقال : أقم بها ، 14.4/4

.

<sup>(</sup>۱) ب: « استأذنته » . (۲) ب: « وسار » .

<sup>(</sup>۲) ب: «التوبهار». (٤) ب: «عند».

<sup>(</sup> ه ) ط : « سهرك » ، وانظر الطبرى ٢ : ٢٥٦١ ، ١٥٦٩ ( أوربا ) .

4.EV 9. 2

ولا تُحدث شيئًا، فإذا حَسَمَ الثناء فمَسَكُم وسِرُ نحو تخارستان، واعلم أنى قريبَ منك ، فسار عبدُ الرّحمن فنزل البروقان ، وأمهلَ قتيبة حتى إذا كان في آخر الثناء كنتَب إلى أبرشهر وبيورَّد وسَرَخس وأهل همَراة ليقدَموا قبل أوانهم الذي كانوا يتقدَمون عليه فيه .

\* \* \*

#### [ خبر فتح الطالقان]

وفى هذه السنة ، أوقع قتيبة بأهل الطالكةان بخراسان – فيا قال بعض أهل الأخبار – فقتل من أهلها مقتلة عظيمة ، وصلب منهم سِمَّاطيْسْ أربعة فراسخ في نظام واحد .

ذكر الحبر عن سبب ذلك :

وكان السبب فى نك – فيا ُ ذكر – أن ّ نيزك طرخان لما غدر وخلَّم قتية وعَرَّم على حتربه ، طابقته على حربه مَلك الطالقان ، وواعد المسير المهد مثل المناه لحرب قُتيبة ، فلما هرّب نيزك من قتيبة ودخل شيعب خبُلم الذي يأخذ إلى طخارستان عليم أنه لا طاقة له بقتيبة ، فهرّب، وسارة تُتيبة لما الطالقان فأوتم بأهلها، فقعل ما ذكرتُ فيا قبل. وقد خوليف قائل مُهذا القول فيا قال من ذلك ، وأنا ذاكره في أحداث

سنة إحدى وتسعين .

17.1/4

وحَمَّحٌ بالنَّاس فى هذه السنة عمرُ بنُ عبد العزيز، كذلك حدَّ ثنى أحمد ابن ثابت عمّن ذكره، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى مَعشَر . وكذلك قال محمد بن عمر .

وكان عُرْ بنُ عبد العزيز في هذه السنة عامل الوليد بن عبد الملك على مكتة والمدينة والطائف . وعلى العراق والمشرق الحجّاج بن يوسف ، وعامل الحبحّاج على البَصْرة الجرّاح بن عبد الله . وعلى قضائها أبو بكر بن أذينة ، وعلى قضائها أبو بكر بن أبى موسى . وعلى تخرّاسان قتيبة بن منسلم . وعلى مصر قُرّة بن قُرّة بن شَريك .

#### [ هرب يزيد بن المهلب وإخوته من سجن الحجاج ]

وفى هذه السنة هَـرَب يزيدُ بن المهلّب وإخوته الذين كانوا معه فىالسجن مع آخرين غيرهم، فلتحـقوا بسُلميانَ بن عبد الملك مستجيرين به منالحجّاج ابن يوسف ، والوليد بن عبد الملك .

ذكر الخبر عن سبب تخلّصهم من سجن الحجّاج ومسير هم إلى سليان :

قال هشام : حدَّثني أبو محنَّف، عن أبي المُخارِق الراسيِّ، قال : حرج الحجّاج إلىرُسْتُنَفُّباد للبُّعَثْ، لأنَّ الأكرادَ كانوا قد غلبوا علىعامة أرض فارسَ ، فخرج بيزيدَ وبإخونه المفضّل وعبد الملك حيى قـَد م بهم رستقْبَاذ ؛ فجعلهم في عسكره ، وجعل عليهم كهيَّيْنة الْحَمَنْدق ، وجَعَلْمَهم في فُسطاط قريبًا من حُبجْرته ، وجعل عليهم حَرَسًا من أهل الشأم ، وأغرَمَهم ستة آلافِ ألف ، وأخذ يعذَّبهم ، وكان يزيدُ يُصبِر صبراً حَسَنَاً ، وكان الحجَّاج يَتَغيظُهُ ذلك ، فقيل له : إنه رُمى بنُشابة فتُسَتَّ نصلُها في ساقه ، فهو لا يمسَّها شيء إلا صاح ، فإن حرَّكت أدنى شيء سمعنت صوتَهَ ، فأمرَ أن يعذَّب وينُدهـَق (١) سَاقُهُ ، فلما فُعل ذلك به صاحَ ، وأخته هند بنت المهلُّب عند الحجَّاج ، فلما سمعتْ صياحَ يزيدَ صاحتْ وناحت ، فطلقها . ثم إنه كف عنهم ، وأقبل يستأد يهم ، فأخذ وا يؤد ون وهم يتَعملُون في التخلُّص من مكانهم ، فبعثوا إلى مروانَ بن المهلب وهو بالبَّصْرة يأمرونه أن يضمَّر لهم الحيل ، ويُريى الناسَ أنه إنما يريد بيعَها ويَعرِضها على البيع، ويُغلى بها لْئلًا تُشتَرَى فَتكون لنا عُدَّة إن نحن قَدَرنا على أن ننجو مما هاهنا . ففعل ذلك مرّ وان، وحبيب بالبّصرة (٢) يعدُّب أيضًا، وأمر يزيدُ بالحرَس فصُنع لهم طعام كثير فأكلمَوا ؛ وأمرَ بشراب فسُقُمُوا ، فكانوا متشاغيلين به، ولييسَ بزيدُ ثيابَ طَسَّاخه، ووَضَع على لحيته لحية

. . . . / .

<sup>(</sup>١) الدهق : شد الساق بخشبتين . (٢) ب : «يعذب بالبصرة» .

171./4

بيشفاء ، وخرج فرآه بعض الحرس فقال : كأن هذه ميشية يزيد ! فجاء حى استعرض وجهته ليلا ، فرأى بياض اللّهجة ، فانصرف عنه ، فقال : هلما شيخ . وخرج المفضّل على أثره ، ولم ينفطتن له ، فجاء ولا لى سنفتهم وقد هيشوها في البطائح ، وبينهم وبين البتصرة تمانية عشر فر سخّا ، فلما انتهتوا إلى السفن أبطأ عليهم عبد الملك وشخل عنهم ، فقال يزيد للمفضّل: اركب بنا فإنه لاحق " ، فقال المفضّل: اركب بنا فإنه لاحق " ، فقال المفضّل: اركب عبد الملك ، وكبوا عند ذلك السفضل السجن . فأقام يزيد حتى جاءهم عبدالملك، وكبوا عند ذلك السفن ، فساروا ليلتهم حتى أصبحوا ، ولما أصبح الخرس عليموا بذ مابهم ، فرض ذلك إلى الحجاج ، وقال الفرزدق ف خروجهم (١٠) . فلم أر كالرهما . المنين تتابعه على الجذع والحرّاس غير نيام مضوا وهم مُستيقتون بأنهم إلى قدر آجالهم وحسام مضوا وهم مُستيقتون بأنهم المنفهم إلا يُسكن جأشهم الى قدر آجالهم وحسام وأن منهم إلا يُسكن جأشهم المخسين قل في جرأة وقمام علم على أبيهم حين تمت ليدائهم الخمسين قل في جرأة وقمام على أبيهم حين تمت ليدائهم الخمسين قل في جرأة وقمام على أبيهم حين تمت ليدائهم الخمسين قل في جرأة وقمام على أبيهم حين تمت ليدائهم المخسين قل في جرأة وقمام على أبيهم حين تمت ليدائهم المخسين قل في جرأة وقمام على المختوب العظام علام على أبيهم حين تمت ليدائهم المخسين قل في جرأة وقمام على المختوب العظام علام على أبيهم حين تمت ليدائهم المخسين قل في جرأة وقمام على المختوب المها على المختوب المغان على مجرأة وقمام المختوب المخان التقوية المن عن تمت ليدائهم المختوب المخان التقوية المناب ا

1111/4

ففزع له الحجاج ، وذهب وهمه أنهم ذَهبوا قبلَ خُراسان ، وبعث البريد إلى قتيبة بن مسلم يحدُّره قدوسَهم ، ويأسُره أن يستعد لم ، وبعث إلى أمرًاء الثغور والكُور أن يرصدوهم ، ويستعدوا لهم ، وكتب إلى الوليد بن عبد الملك يُحرِّره بهربهم، وأنه لايراهم أوادوا إلا خُراسان . ولم يزل الحجاج يظن بيزيد ما صنع ، كان يقول : إنى لأظنه بحدُّث نفسة بميثل الذي صنع ابن الاشعث .

ولمّا دنا يزيد من البطائح، من مَوْقُوع (٤) استقبلتُه الحيافِقد هيُسَت له ولا تعويد عليها ومعهم دليل للهم من كنكب يقال له: عبد الحبّار بن يزيد بن الربعة ، فأخذ بهم على السّمساؤة، وأتبي الحجّاج بعد يومين، فقيل

<sup>(</sup>١) ديوانه ٨١٦ – ٨١٧ . (٢) الديوان : « وما منهم » .

<sup>(</sup>٣) كذا في ب والديوان ، والمنف : الضعيف من العلة . وفي ط : « بمنقه » .

<sup>(</sup> ٤ ) موقوع : ماء بناحية البصرة .

له : إنما أخذ الربيل طريق الشأم ، وهذه الخيل ُ حسَسْرَى في الطريق ، وقد أتى من رآهم موجهين في البرّ ، فبعث إلى الوليد يُعلمه ذلك ، ومسَفى يزيد ُ حتى قدم فيلسطين ، فسَرَل على وهيب بن عبد الرّحمن الأزدى ي وكان كريمًا على سليان — وأنزل بعض تقله وأهله على سمُعْسان بن سليان الأزدى ، وجاء وهيب بن عبد الرحمن حتى دخل على سليان ، فقال : هذا الرحمن حتى دخل على سليان ، فقال : هذا ١٢١٢/٧ يزيد بن المهلسب، وإخوته في منزلى، وقد أنوك هراباً من الحجاج متعود ين به على بن عبد الرحمن حتى دخل على سليان ، فعالى بن عبد الرحمن لا يوصل إليهم أبداً وأنا حي . فجاء بهم حتى أدخلهم عليه ، فكانوا في مكان آسن . وقال الكلبي (١ دليله موسيرهم :

فداءً على ما كان لابن المُهلَّبِ
رِكَابُكُمُ بالوهب شُرْقَ مَنْقَبِ (")
وذات يمين القوم أعلام غُرَّبِ (")
سلبان مِن أهل اللَّبِي تشاوَّبِ (")
وتذهبُ في داج مِن الليلِ غَيْهَب
يظلْمَاء لم يُبْصَرْ بها ضَوءً كوكب
سِوارٌ حَنَاهُ صائع السُّور مُدْهَب

لَيْعُمَ الفنى يا مَعْشَر الأَزْدُ أَسْعَفَتْ عَلَيْنَ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ فَا عَلَيْمِ فَا اللَّهِ عَلَيْمُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللْمُعْمِي عَلَيْمُ اللْمُ

أَلا جَعَلَ اللهُ الأَحَـــلاَّءَ كلَّهُمْ

قال هشام : فأخبرنى الحسن بن أبان العُلميميُّ، قال : بينا عبد الجبار ١٢ ابن يزيد ً، ففقد ها فقال : ابن يزيد ً، ففقد ها فقال : يا عبد الجبار، اربح فاطلبُها لنا ، قال : إنّ مثلى لا يُؤمر بهذا ، فأعاد؛ فأي ، فتناوك بالسوط ، فانتسب له ، فاستحباً منه ، فذلك قوله :

أَلاَ جَعَلَ اللهُ النَّخِـلاَءَ كَلُّهُمْ فداءً على ما كان لابن المهلَّبِ

<sup>(</sup>٢) ب: « ركابهم بالوهد ».

<sup>( ؛ )</sup> ب : « نتأوب » .

ر: «عرب». (۶) ب: «عاوب».

<sup>(</sup>٦) ب: « بقوم من أبناء الملوك » .

<sup>(</sup>۱) ب: «وقد قال ابن». (۳) ب: «عزب»، ر: «عرب».

<sup>(</sup> ه ) ب : «نفر فرار » .

وكتب الحجبّاج: إن آل المهلب خانوا مال َ الله وهر بوا منتى ولحقوا بسلمان، وكان آل المهلَّب قَدَ موا على سلمان ، وقد أمر الناس أن يحصَّلوا ليسرَّحوا إلى خراسان، لا يمر ون إلا أن بزيد توجه إلى خراسان ليتفتن من بها . فلما بلغ الوليد مكانه عند سلمان هوّن عليه بعض ماكان في نفسه، وطار غضباً للمال الذي ذَهَب به . وكتب سلمان لله الوليد: إن يزيد بن المهل عندي وقد آمنته، وإنما عليه ثلاثة آلاف ألف، كان الحجَّاج أغرَمهم ستَّة آلاف ألف فأدَّوا ثلاثة آلاف ألف، وبه بثكاثة آلاف ألف، فهي على". فكتب إليه : لا والله لا أؤمَّنه حتى تبعث به إلى ". فكتب إليه : لأن أنا بعثتُ به إليك لأجيئن معه ، فأنشد ك الله آن تفضحني ولا أن تُخفرني. فكتتب إليه : والله لأن جئته للا أومنه . فقال يزيد : ابعثني إليه ، فوالله ما أحب أن أوقع بينك وبينه عداوة وحمر با ، ولا أن يتشاء م بي لكما الناس ، ابعث إليه بي (٢)، وأرسل معى ابنك ، واكتب إليه بألطف ما قد رت عليه . فأرساً, ابنه أيوب معه . وكان الوليد أمرَه أن يَسِعَث به إليه في وَثَاق ، فبعَث به إليه ، وقال لابنه : إذا أردت أن تَمَدِّحُمُ عليه فادخل أنتَ ويزيد في سلسلة ١٢١٤/٧ ثم " ادخُلا جميعاً على الوليد ، ففعل ذلك به حين انتهيا إلى الوليد ، فدخلا عليه، فلما رأى الوليد أبن آخيه في سلسلة، قال: والله لقد بلغنا من سلمان! ثم إن الغلام دَفَع كتابَ أبيه إلى عمه وقال : يا أميرَ المؤمنين ، نفسي فداؤُك! لا تُتُخفر ذمَّة أَبِّي ، وأنت أحقَّ من مَنعها ، ولا تَقطَع منَّا رجاءَ من رجمًا السلامة في جُوارنا لمكاننا منك ، ولا تُنذل من رَجا الَّعزّ في الانقطاع إلينا لعزَّنا بلك. وقرأُ الكتاب:

لعبد الله الوليد أمير المؤمنين من سُليان بن عبد الملك . أما بعد يُ يا أمير المؤمنين من سُليان بن عبد الملك . أما بعد يُ يا أمير المؤمنين ، فوائد إن كنتُ لا طن لو استجار بى عدو قد نَابَدَكُ وجاهـدَكُ فأنزلتُهُ وأَجِرْ تُهُأَنَكُ لا تُدُلنَّ جارِي ، ولا تُدخر جواري ، يله لم أجر إلا سامعاً مطبعاً حسَسَن البلاء والانتر في الإسلام هو وأبوه وأهل ببته ، وقد بعثتُ بهاليك، فإن كنتَ إنما تمثّر و قطيعتي والإنتفار لذمتي ، والإبلاغ في مَسَاعق، فقد

<sup>(</sup>١) ب: «بينه وبينك». (٢) ب: «بى إليه».

قدرت إن أنت فعلت . وأنا أعيدُك يُابِقهمْ احتراد (١) مَطَيعتَى ، وانتهاك حُرْمَى وترك بدرى وصلتَى ، فوالله يا أمير المؤمنين ما تشارى ما بقائى وبقاؤك، ولا متى يعد وقالموت بين وبينك! فإن استطاع أمير المؤمنين أدام الله سروره ألا يأتى علينا أجل الوفاة إلا وهولى واصل ، ولحقى مؤدّ، وعن مساءتى نازع ، فتليتَعل . والله يا أمير المؤمنين ما أصبحتُ بشيء من أمر الدنيا بعد تتقوى الله فيها بأسرً منى برضاك وسرورك . وإن رضاك مما ألتيس به رضوان الله، فإن "كنت

منتی برضاك وسرورك . وإن رضاك مما ألتسيس به رضوان الله، فإن°كنتَ يا أميرً المؤمنين تريد يومًا من الدّهر مسركی وصِلتَی وكمَرامتَی وإعظام ّحقّی فتجاوَرْ لی عن يزيد ّ، وكلّ ما طلبَّته به فهر علیّ .

فلما قرأ كتابه، قال : لقد شققنا على سليان ! ثمّ دعا ابن َ أخيه فأدناه منه . وتكلّم يزيد ُ فحسّميد اللهَ وأثنىَ عايه وصلى على نبيته صلى الله عليه وآ له وسلم ثمّ قال :

يا أميرَ المؤمنين، إنَّ بلاءكم عندنا أحسنُ البكاء، فن يَنْس ذلك فلسَنا السِه، ومن يَكُفُر فلَسَنا كافريه، وقد كان من بلاثنا أهلَ الببت في طاعتكم والطعن في أعين أعدائكم في المواطن العيظام في المشارق والمتخاربُ

فقال له : اجْنُلس، فبجلس فآمَننه وكفّ عنه، ورجع إلى سليانَ وسَعى إخوتُه في المال الذي عليه ، وكنّشَب إلى الحجّاج :

إنى لم أصِل إلى يزيدَ، وأهلُ بيته مع سليان، فاكفُدُف عنهم ، واللهُ عن الكتاب إلى فيهم .

فلما رأى ذلك الحجاج كفّ عنهم . وكان أبو عُيَينة بن المهلّب عند الحجاّج عليه ألف ألف درهم، فتشرّكها له ، وكفّ عن حبيب بن المهلب. ورَّجَع يزيدُ إلى سلبانَ بن عبد الملك فأقام عندَه يُعلَّمه الهُمَيْثة، ويَصنَع له طيّب الأطعمة ، ويُهدى له <sup>(۲)</sup> الهمّدايا العظام . وكان من أحسن الناس عنده منزلةً ، وكان لا تأتى يزيد بن المهلب هدّية إلا بعث بها إلى سلبان ، ولا قائدة الا بعث بنصفها إلى يزيد بن المهلب ،

110/Y

. . . . . /\*\*

<sup>(</sup>١) الاحتراد : من الحرد ؛ وهو القصد ، وفي ابن خلكان ٢ : ٢٧٠ : « اختيار » .

<sup>(</sup>٢) ب: « إليه » .

وكان لا تُعجِبه جارية للا بعث بها إلى يزيد الا خطيئة الجارية . فبلغ ذلك الوليد بن عبد الملك ، فدعا الحارث بن مالك بن ربيعة الأشعرى ، فقال : انطلق إلى سليان فقل له: يا خالفة أهمل بيته ، إن أمير المؤمنين قد بلغه (١١) أنه لا تأتيك هدينة ولا فائدة الا بعث إلى يزيد بنيضفها ، وإنك تأتى الجارية من جواريك فلا يستفضى (١) طهر ها حتى تسبّمت بها إلى يزيد ، وقسبّع ذلك عليه ، وعمير ه به ، أتراك مبلغاً ما أمرتك به ؟ قال : طاعت ، وإنما أن رسول ؛ قال : فأنه فقل له ذلك ، وأقيم عند ه ، فإنى باعث إليه بهدية فادفعها إليه ، وخُدُ منه البراءة بما تسافتم إليه .

ثُمَّ أَقِبلَ فَمَضَى حَى قَدَم عليه وبين يديه المُصحَف، وهو يقرأ ، فلخل عليه فسلم ، فلم يردّ عليه السلام حتى فرغ من قراءته ، ثمَّ رفع رأسة إليه فكلسمه (١) بكل شيء أمرّه به الوليدُ ، فتمعَّر وجههُ ، ثمَّ قال : أما والله لأن قدرتُ عليكَ يومًا من الدهر الأقطعن منك طابقًا ! فقال له : إنما كانت على الطاعة .

مُ تحرج من عنده . فلما أتى بذلك الذى بعث به الوليد ألى سليان ، دخل عليه (1) الحارث بن ربيعة الأشعرى وقال له :أعطبى البراء و بهذا الذى ٢١٧/٧ دفعت إليك ، فقال : كيف قلت لى ؟ قال : لا أعيد ه عالماً أبداً (٥) ، إنما كان على فيه الطاعة . فسكس ، وعلم أن قد صدّة ه الرّجل ، ثمّ خرج وخرجوا معه ، فقال : خدد وانصف هذه الأعدال وهذه الأستفاط (١) وابعثوا بها إلى يزيد (٧) .

> قال : فعكم الرجُل أنه لا يطبع فى يزيد َ أحداً ، ومكتَ يزيدُ بن المهلب عند سليان تسعة أشهر .

> وَتُوفِّى الحجاج سنة خمس وتسعين في رمضانَ ليتسع بقيين منه في يوم الجمعة .

<sup>(</sup>١) ب: «إنه قد بلغ أمير المؤمنين » . (٢) ب: «يقضي » .

<sup>(</sup>٣) ب: «وكلمه». (٤) ب: «له».

<sup>(</sup> ه ) ر : « إليك أبداً » . ( ٦ ) ب : « ونصف هذه الأسفاط » .

<sup>(</sup>٧) ب: «يزيد بن المهلب».

## ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ذكر ما كان فيها من الأحداث

ففيها غزا -فيا ذكر محمّد بن عمر وغيرُه- الصائفة عبدُ العزيز بن الوليد، وكان على الجيش مسلمة بن عبد الملك .

وفيها غزا أيضًا مسلمة الترك؛ حتى بلغ البابَ من ناحية أذْ رَبييجان ، فَشَرِّح عَلَى يَدِيهِ مَدَائنُ وحُصُونَ .

وفيها غزا موسى بن نُصَير الأندلس ، ففنتح على يديه أيضا مندائنُ وحمون .

١٢١٨/٢ وفي هذه السنة قَــَـلَ قتيبة ُ بن ُ مسلم نيزَكَ طَـرْخان .

### [تتمَّة خبر قتيبة مع نِيزك]

رجع الحديث إلى حديث على بن محمد وقصة نيزك وظفَمَر فشيبة به حتى قتله . ولما قلم من كان قتيبة كتشب إليه يأمره بالقدوم عليه من أهل أبرَّ سَهْر وبيورَد وسرخس وهمراة على قتيبة ، سار بالناس إلى ممرورود واستخلف على الحرب حماد بن مسلم ، وعلى الحراج عبد الله بن الأهم . ويلم مرزران مرورود فأخذ ابنين له فقتلهما وصلبهما ، ثم سار إلى اللاد الفرس . وقلم ما حبيه مرورود فأخذ ابنين له فقتلهما وصلبهما ، ثم سار إلى الطالقان والمعمل على الطالقان تمرو بن مسلم ، ومنهى إلى الفارياب ، فخرج إليه مملك واستعمل على الطالقان تمرو بن مسلم ، ومنهى إلى الفارياب ، فخرج إليه مملك عليها رجلا من باهلة . وبلغ صاحبُ الجدور جان خيرهم ، فتمرك أرضه وحررج عليه ربطه من باهلة ، وبلغ صاحبُ الجدور جان خيرهم ، فتمرك أرضه وحررج إلى الجال هاربنا ، وسار قتيبة إلى الجدور جان خيرهم ، فتمرك أرضه وحررج إلى الجال هاربنا ، وسار قتيبة إلى الجدور جان خيرهم ، فتمرك أرضه وحررج إلى الجبال هاربنا ، وسار قتيبة ألى الجدور جان فلقيه أهلها سامعين مطبعين ،

فقَسَلِ منهم ، فلم يتَقتُل فيها (١) أحداً ، واستعمل عليها عامر بن مالك الحسانى ، ثم أنى بتشخ فلقيته الأصبهبتذ في أهل بتشخ، فلنحلها فلم يُقيم بها إلا يهماً واحداً .

قال: فهو فى ذلك إذ قدر عليه الرّب خان مليك الرّب وسمينهجان، فاستأمنية على أن يدله على مدخل القليمة التى وراء هذا الشّعب، فامنه قتيبة ، وأعطاه ما سأله ، وبعث معه رجالا ليلاً ، فانتهى بهم إلى القليمة التى من وراء شعّب خلّم، فطر قُرهم وهم آمنون فقتلوهم، وهرب من بقى منهم ومن كان فى الشّعب، فدخل قتيبة والناس الشّعب، فأنى القلعة ثم مضى إلى سمينهجان ويزك ببعضلان بعين تدعى فنشج جاه، وبين سمينهجان وبتغلان وبتغلان

قال : فأقام قتيبة بسمينهجان أياماً ، ثم سار نيزك ، وقد مأخاه عبد الرحمن ، وبلغ نيزك فارتحك من منزله حتى قطع وادى قترغانة ، ووجته شقل وادى قترغانة ، ووجته شقل وادى قترغانة ، ووجته شقل وادى قترغانة والرحمن بن مسلم يتببّعه ، فنزل عبد الرحمن وأخذ بمضايق الكرز ، ونزل قتيبة اسكيمشت بينه (١٤ وبين عبد الرحمن فترسخان . فتحرز نيزك فى الكرز وليس إليه مسلك إلا من وجه واحد ، وذلك الوجه صمّب لا تقليقه الدواب ، فحصرته قتيبة شهرين حتى قل ما فى يد نيزك من الطعام، وأصابهم الحدري وجدر

<sup>(</sup>۱) ب: «ولم يقتل بها». (۲) د: « يمنعون ».

<sup>(</sup>٣) ب: «فيه». (٤) ب: «ربيته».

واحتسَلُ لأن ْ تأتيسَى به بغير أمان ، فإن ْ أعياكَ وأبى فآمينه ، واعلم أنى إن عاينتُك وليس هو معك صلبتُك ؛ فاعمل لنفسك . قال : فاكتب لي إلى عبد الرحمن لا يُتخالفني ؛ قال : نعم . فكتب له إلى عبد الرحمن فقلَد م عليه ، فقال له : ابعَثْ رِجالاً فليكونُوا على فتم ِ الشُّعب، فإذا خرجت أنا ونيزك فلْيتعطفوا من ورائنا فيتَحُولوا بينهَا وبين الشِّعب. قال: فبعث عبد الرحمن خَيالا فكانوا حيث أمر هم سلكيم ، ومضى سليم وقد حمل معه من الأطعمة التي تبقي أيامًا والأخسِصة أوقاراً ، حتى أتى نيزَك ، فقال له نيزك : خذائني يا سليم ، قال : ما خذائمتُك ، ولكنك عَصيتَسي وأسأتَ بنَفسك ، خلعت وغدرت ، قال : فما الرأى ؟ قال : الرأى أن تأتيم فقد أَمْحَكُنْته (١)، وليس ببارح موضّعه هذا ، فداعتزم علىأن يَسْشَنُو بمكانيه (٢)؛ هلك أوسلم ؛ قال : آتيه (٣) على غير أمان ! قال : ما أظنه يؤمنك لما في قلبه عليك ، فإنك قد ملأته غيظًا ، واكنى أرى ألَّا يتعلم بك حيى تنضع يدَكُ في يده ، فإني أرجو إن فعلتَ ذاكَ أن يستحييَ ويعفُو عنك ، قال : أترى ذلك (٤) ؟ قال : نعم ؛ قال : إنَّ نفسي لتأبَّى هذا ، وهو إنَّ رآنى قَتَـالَـنَّى ، فقال له سليم : ما أَتَــِتُـك إلا لأشيرَ عليك بهذا ، ولو فعلتَ لرجوتُ أن تَسلمَ وأن تعود <sup>(٥)</sup> حالُك عندَه إلى ما كانت؛ فأما إذ ْ أبيتَ فإنى منصرِف. قَال : فنغد يك (١٦) إذا ، قال : إنى لأظنكم في شُعُمْل عن تَمهيئة الطعام ، ومعنا طعام ٌ كثير .

1 7 7 1 / 7

قال : ودعا سليم بالغنداء فجاء وا بطنّمام كثير لا عَبَهدَ لَمُ مِثْلُه منذ حصروا ، فانتهبَه الأتواك ، فغمّ ذلك نيزك ، وقال سليم : يا أبا ألميناج ، أنا لك من الناصحين ، أرى أصحابك قد جُهيدوا ، وإن طال بهم الحصار وأقمتَ على حالك لم آمنَهمُ أن يستأمنوا بك ، فانطليق وأتِ قُدِيبَة ، قال : ما كنتُ لآمنَه على نفسى ، ولا آتيهً على غير (٧) أمان ؛ فإن ظفّى به أنه

<sup>(</sup>١) المحك : النضب والمشارة . (٢) ب : و مكانه ، .

<sup>(</sup>٣) ب: « أفآتِه» . (٤) ب: « ذاك » .

<sup>(</sup>ه) ب : «ويعود» . (١) ب : «فيغديك» .

<sup>(</sup>۷) ب: «پخير».

قاتلي وإن آمني ، ولكن الأمان أعذر لى وأرجى ، قال : فقد آمنك المنتهمي ! قال : لا ، قال : لقبل قول المنتهمي ! قال : لا ، قال : فانطلق معى ، قال له أصحابه : اقبل قول سليم ، فلما انتهى سليم ، فلما انتهى لي المدرجة الى يكم يكن ليقول إلا حقاً ، فلما بدوابته وخرج مع سليم ، فلما انتهى إلى الدرجة التى يكهبط منها إلى قوار الأرض قال : يا سليم ، من كان لا يعملم أمني آمئوت ، أموت أذا عاينت فتحيية ، قال : كلا أيقتلك مع الأمان ! فركب ومضى معه جبغويه – وقد برّزاً من الجددري وصفى معه جبغويه – قد برّزاً من الجددري صاحب شرطه (۱) – قال : فلما خرج (۱) من الشعّب عطفت الحيل التي التي خالها سليم عملى فوهة (۱) الشعب ، فحالوا بين الأتراك وبين الحروج ، فقال نيزك لسليم : هذا أول الشرّ؛ قال : لا تفعل ، تخلّف هؤلاء عنك خير "لك . ١٢٢٢/٧

وأقبل سليم ونيزك ومن خرج معه حتى دخلوا على عبد الرحمن بن مسلم، فأوسل رسولاً إلى قتيبة يُعلمه، فأوسل قتيبة ُ تحر وبن أبي ميتزم إلى عبدالرحمن : فأوسل رسولاً إلى قتيبة يُعلمه، فأوسل قتيبة ُ تحر وبن أبي ميتزم إلى عبدالرحمن : أن اقلم بهم على "، فقسلام عليه ، فتحيت أصحاب نيزك ودفع نيزك إلى ابن بسام الليبي ، وكتب إلى الحجاج يستأذنه في قتل نيزك ، فبعمل ابن بسام نيزك في قبيبته ، وحقم حول اللبة خشدقاً ، ووضع عليه حرسًا. ووجه قتيبة معاوية بن عامر بن علقمة العليمي ، فاستخرج على كان في الكثر ز من متاع ومن كان فيه ، وقسدم به على قتيبة ، فحبسهم ما كان في الكثر ز من متاع ومن كان فيه ، وقسلم به على قتيبة ، فحبسهم ينتظر كتاب الحجاج بعد أربعين يوسا يأمره بقتش نيزك . قال : فلعا به فقال : هل الى عند سليم ؟ قال : كى عند سليم ؟ قال : كلبت ، وقام فد خل ورد أين أياس العلوي ، وتكلم في أمر نيزك ، فقال بعضهم : ما يجل له أن اين أياس العلوي ، وتكلم في أمر نيزك ، فقال بعضهم : ما يجل له أن يتقتله ، وقال بعضهم : ما يجل له أن

<sup>(</sup>۱) ب: «شرطته». (۲) ب: «خرجوا».

<sup>(</sup>٣) ب: « فم الشعب » . (٤) ب: » خرجوا » .

<sup>(</sup> ه ) كذا في ر <sup>ا</sup>، وفي ط : « فقال » .

وخرج قتيبة اليوم الرابع فجلس وأذن للناس، فقال: ما تبرون في قبتل نيزك؟ فاختسكنموا ، فقال قافل : اقتله ، وقال قافل : أعطيته عمهاداً فلا تنقتله ؟ وقال قافل : ما مراد بن حصين الضبي فقال : ما تقول يا ضرار ؟ فال : أقول : إلى سمعتك تقول : أعطيت الله عمهاداً إن أمكنسك منه أن تقتله، فإن لم التفعيل لا ينصر نك؟ الله عليه أبداً. فأطرق قتيبة طويلا ، ثم قال : والله لو لم يتبق من أجلى إلا ثلاث كلمات لقلت : اقتل معالم المنتائوه ؛ وأرسل إلى نيزك فأمر بقتله وأصحابه (٣) فقتل معسعمائة .

وأما الباهليين فيقولون: لم يتونه ولم يتونه سليم، فلما أراد قتلة دعا به ودعا بسيّه حَسَنتي فانتضاه (٤) وطول كمية (٥) م ضرب عنقة بينده، وأمر عبد الرحمن فضرب عنق صول، وأمر صالحنا فقتتل عثمان — ويقال: شهران ابن أخي نيزك — وقال ليتكر بن حبيب السهيمي من باهيلة: هل بك قوة ؟ قال: نع ، وأريد — وكانت في بكر أعرابية — فقال: أدونك هؤلاء الدهاقين. قال: وكان إذا أتي برجل ضرّب عنقة وقال: أوردوا ولا تُصدروا ، فكان من قتل يومئذ اثنا عشر ألقاً في قول الباهليين، وصلب نيزك وابني أخيه في أصل عين تُدعي وخشن خاشان في أسكيمشت، فقال المغيرة بن حَسَناء (١) يتتكر ذلك في كلمة له طويلة:

لعَمْرِى لَنِعْمَتْ غَزْوةُ الجُندغَزْوةً قَضَتْ نَحْبَهَا من نِيزكِ وتَعلَّتِ

قال على : أخبرَ تا مصعب بن حيّان، عن أبيه، قال: بعث قتيبة برأس ١٢٢٤/٧ نيزك مع محفّل بن جَرْء الكيلابي ، وسوّار بن زَهْدم الجَسَرُى، فقال الحجاج : إن كان قُتيبة لحقيقًا أَن يَبَعَثْ برأس نيزكُ مع ولَك مُسلم ، فقال سَوَّار :

<sup>(</sup>١) ب: «تأمنه». (٢ - ٢) ب: «يفعل فلا ينصرك ».

<sup>(</sup>٣) ب: « فقتل وقتل أصحابه » . ( ؛ ) ب : « فانتضى » .

<sup>(</sup>ه) ب : « كته » . (٢) ابن الأثير : « نهار بن توسه » .

أَقُولُ لِمحفَنِ وجَرى سنيحٌ وآخَرُ بارح مِنْ عَنْ يَميِنى وَقَدْ جَمَلَتْ بُوائِقُ من أمــورٍ ترفَّع حولَه وتكفّ دونى نشدتُكَ هَلْ يسُرَّكَ أَنَّ سَرْجى وسَرْجك فوق أَبغُل باذبينِ قال: فقال مُحْمَن: نم وبالمينن.

قال على : أخسِرَنا حمزة بن أبراهيم وعلى بن مجاهد، عن حسَبْل بن أبيرتك أبي حريدة ؛ عن مرّزبان قهستان وغيرهما ، أن قنيبة دعا يوماً بنيزتك وهو محبوس ، فقال : ما رأيك في السببل والشذاع أتراهما يأتيان إن أرسلت إليهما ؟ قال : لا ؛ قال : فأرسل إليهما قنيبة فقلد ما عليه ، ودعا نيزتك وجعفويه فلنخكلا، فإذا السببل والشذا بين يديه على كرسيس، فجلسا بإزائهما ، فقال الشذ القنيبة : إن جبغويه – وإن كان لى عدوًّا – فيو أسن مني ، وهو وسجك له ، قاذ ن له ، فقبل يده ، المتلك وأنا كمسبده ، فأذن له ، فذنا منه ، فقبل يده ، فقال نيزك لقنيبة : اثذن لى أدن من الشذ ، فإنى عبده ، فأذن له ، فذنا منه فقبل يده ، فقبل المسبد فقبل والشذ ، فإنى عبده وهر ، وكان أكر من في الشير بر مولى عابس الباهل خواها لنيزك فيه جوهر ، وكان أكر من في الده مالا وعقاراً ، من ذلك الجوهر الذي أصابه في حكمة . فسوغه إياه قنيبة ، بلاده مالا وعقاراً ، من ذلك الجوهر الذي أصابه في خكمة . فسوغه إياه قنيبة ، بلاده مالا وعقاراً ، من ذلك الجوهر الذي أصابه في خكمة . فسوغه إياه قنيبة ، بلاده مالا وعقاراً ، من ذلك الجوهر الذي أصابه في خكمة . فسوغه إياه قنيبة ، فلم يترك مؤسراً حتى همكلك بكابكل في ولاية أبى داود .

قال : وأطلق قتيبة جبغويه ومنّ عليه ، وبعث به إلى الوليد ، فلم يزل بالشأم حتى مات الوليد . ورجع قتيبة إلى مرّوّ ، واستعمل أخاه عبد الرحمن على بلّخ ، فكان الناسُ يقولون : غدّر قتيبة بنيزك ، فقال ثابتُ قُطنة :

لا تَحْسَبَنَ الغَدْرَ حزماً فربَّما تَرقَّتْ به الأَقْلَامُ يوْماً فَزَلَّت وقال: وكان الحجّاج يقول: بعثتُ قتيبة فتى غيرًا فا زدتُهُ فِزاعًا إلا

<sup>(</sup>١) ب: « الشذ والسبل » .

زادني باعاً .

قال على : أخبرنا حمزة بن إبراهم ، عن أشياخ من أهل خُرُاسان ، وعلى بن مجاهد ، عن حَنَسْبل بن أبي حريدة ، عن مَرْزُبان قُهُيسْتان وغيرِهما ، أن قتيبة بن مسلم لما رجع إلى مسرو وقيتَ لَ نيزك طلكب ملك الحُوزجان - وكان قد همرَب عن بلاده - فأرسل يطلب الأمان ، فآمنه على أن يأتيه فيصالحه ، فطلبَ رُهُناً يكونون في يديه ويُعطى رهائن ، فأعطني قتيبة ُ حبيب بن عبد الله بن عمروبن حُصَين الباهلي ، وأعطى مَــَــكُ الجوزجان رَهائنَ من أهل بيته ، فَتَخلُّف مَلَكُ الجوزجان حبيبًا بالحُوزجان في بعض(١) حُصُونِه ، وقدَد م على قتيبة فصالبَحه ، ثمَّ رجع فمات بالطالقان . فقال أهلُ الحُوزجان : سمُّوه ، فـَهَمَـتلوا حبيبًا ، وقتل قتيبة الرُّكلُمُن الذين كانوا عندَه ، فقال نَهَار بنُ تُوسعة لقتيبة :

قضًا من قُتيبة غَـيْرُ جوْر بهِ يُشْفَى الغليلُ من الصُدُور فإن يرَ نِيزِكُ خزياً وذُلاً فكم في الحَرب حُمِّق من أمير!

أَراكِ اللهُ في الأَتراكِ حُكماً كحُكْمٍ في قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ

وقال المغيرة بن ُ حَبَّناء يُمدَح قتيبة ويذكر قتلَ نيزَك ووصول ابن أخى نييزك وعثمان ــ أو شُمَّران :

> لِمَن الدِّيارُ عَفَتْ بسَفح سَنَام ِ عَصَفَ الرياحُ ذُيولَهَا فَمحَونَها دارٌ لِجَارِيَةٍ كأَنَّ رُضابَها أَبلغ أَبا حَفْص قُتَيبَةَ مِدحتى يا سيفُ أَبلغهَا فإنَّ تُنَاءها يسمو فتَتَنَّضِعُ الرِّجالُ إذا سما

إلا بقيسةً أيصَرٍ وتُمسامر وجَرَينَ فوق عِرَالصِهَا بتَمام مِسكُ يُشَابُ مزاجُهُ بِمُدَامٍ واقرأ عليه تحييبي وسلامي حَسَنٌ وإِنَّكَ شاهدٌ للقامى لِقُنَيْبة الحَامى حِمَى الإسلام

<sup>(</sup>۱) ب: «وبحض».

نحْرِ يباح به العدُوُّ لُهام (١) محربٌ تُسَعَّرُ نارُها بضِرَام تحت اللوامع والنحُورُ دوام (٣) بالقاع حينَ تَرَاهُ قَيْضُ نَعَامُ (١ ٢٢٧/٢ بفنكائه لحوادث الأيام والكرز حَيْثُ يَرُوم كُلٌ مرام وسقَىْتَ كَأْسَهُمَا أَخَا بِاذَامِ يرْ كَبْنَـهُ بدوابر وحَـوام

الأُغَرَّ مُنتجب لكلَّ عظيمَة عضى إذا هاب الحبانُ وأحمِشَت (٢) تُروَى القَنَاةُ مع اللواءِ أمامه والهامُ تفريهِ السُّيُوفُ كأنَّهُ وترى الجيادَ مَعَ الجيَادِ ضَوامِرًا وبهنّ أَنزُلَ نِيزَكَا من شاهق وأَخاهُ شقرَاناً سَقَيْتَ بكأسه (٥) وتَرَكْتُ صولًا حِينَ صال مُجَدَّلا

#### (خبر غزو قتمبة شومان وكس ونسف)

وفي هذه السنة ــ أغنى سنة إحدى وتسعين ــ غزا قتيبة شُـُومان وكسّ ونَسَفَ غزُّو تَمَه الثانية وصالَحَ طَوْخانٌ .

#### \* ذكر الحير عن ذلك:

قال على : أخسِرنا بشر بن عيسى عن أبي صَفْوان ، وأبو السرّى وجسَلة بن فروخ عن سلمان بن مجالك ، والحسن بن رشيد عن طُفيل بن مرْداس العميّ ، وأبو السريّ المَرْوَزي عن عمه ، وبشْر بن عيسي وعليُّ ابن مجاهد ، ، عن حمنبل بن أبي حريدة عن ممر زُبان قه سُمان، وعياش ابن عبد الله الغَمْدَويّ ، عن أشياخ من أهل خُراسان، قال : وحدّ ثني ظنّري-كل القد وَكُمَر شيئًا، فألفته، وأدخلتُ من حديث بعضهم في حديث بعض-أن فيلسنشب بادق - وقال بعضهم: قيسبشتان (٧) مـَلك شُومان - طرد عامل -قتيبة ومَنسَع الفله ية التي صالح عليها قتيبة ، فبعث إليه قُتيبة ُ عَسَاشا الغَسَنَويُّ ا ومعه رجل من نُسمّاك أهل خُراسان يدعوان ممّلك شومان إلى أن يؤدّى الفد ية ٧ / ١٢٢٨

<sup>(</sup>۲) ب: «وأحبست». (١) النحر : العاقل المجرب .

<sup>(</sup> ٤ ) ر : «بيض نعام » . ( ٣ ) ب : « دوامي » .

<sup>(</sup>٦) ط: «طرخان». ( ه ) ر : « وأخوه شقرانا سقيت » .

<sup>(</sup> y ) ط: «قيسلشتان » .

سنة ٩١

على ما صالح عليه قُنْيَبَة، فقد ما البلد، فخرجوا إليهما فرموهما، فانصرف الرجل وأقام عياش الفنسوق قفال: أما هاهنا مسلم ! فخرج إليه رجل من المدينة فقال: أنا مسلم ، فا تريد ؟ قال: تُعينني على جهادهم ، قال: نم ، فقال له عياش : كن خلقى لتمنع لم ظهري ، فقام خلفه - وكان المم المجلس المهاري المهلب - فقاتلكم عياش ، فعمل عليهم ، فغفر قوا عنه ، وحمل المهلب على عياش من خلفه فقتلة ، فوجدوا به ستين جراحة ، فغمهم قتله ، وقالوا: قتلنا رجلاً شجاعاً .

وبلغ قتيبة ، فسار إليهم بنفسه ، وأخذ (١) طريق بيلخ ، فلما أناها فقد م أخاه عبد الرحمن ، واستعمل على بيلغ عمر و بن مسلم ، وكان ميلك شمومان صديقياً لصالح بن مسلم ، فأرسل إليه صالح ربجالاً يأمره بالطاعة ، ويضمن له رضا قتيبة إن ربجع إلى الصلح ، فأبي وقال لرسول صالح : ما تخوفي به من قتيبة ، وأنا أمنع الملوك حصناً أرعى أعلاه ، وأنا أشد الناس قوساً وأشد الناس رمياً (١) ، فلا تبلغ نشابي نصف حصى ، فا أخاف من قتيبة ! فضي قتيبة من بلغ فعبر النهر ، ثم أنى شومان وقد تحصن ملككها فضم عليه المجانيين ، ورعى حصنه فهشمه ، فلما خاف أن يتظهر عليه ، فررمى به في عين في وسط القلعة لا يُدرَك قعره الهر ،

قال : ثم فتتك القلعة وخرج إليهم فقاتلهم فقتل ، وأخذ قتيبة القلعة عنوة ، فقتل المُلقاتلة وسبّى الذرية (٢) ، ثم وجع إلى باب الحديد فأجاز منه إلى كس ونسّت ، وكتبّ (١) إليه الحجاج ، أن كس يكس وانسيف نسّتف (١٠) ، وايستف ، وامتنتم عليه فرياب (١) فحرقها فسميّت المحترقة . وسرّح قتيبة من كس ونسّتف أخاه عبد الرحمن بن مسلم إلى السّعد (١) إلى طرخون ، فسارحتى نزل بمرّج قريباً منهم ، وذلك في وقت

<sup>(</sup>١) ب: «فأخذ». (٢) كذا في ب، وفي ط: «أشاه».

<sup>(</sup>٣) ب: «من فيها». (٤) ب: « فكتب».

<sup>(</sup>ه) ب: «نسفا». (٦) ب: «قريات».

<sup>(</sup>۷) ب: والصفده.

العَصَرْ ، فانتَبَه الناسُ وشَرِيوا حَى عَبْوا وعاتُمُوا وَافْسُدوا ، فأمر عبدُ الرحمن أبا مرضية – مولى لهم – أن يمنَع الناس من شُرْب العصير ، فكان يضربهم ويكسر آنيتهم ويصبّ نبيدَهم ، فسال فى الوادى ، فسُمِّى مَرَّج النبيد، فقال بعضُ شعرائهم :

أمًّا النَّبِيدُ فلستُ أَشْرَبُه أَختَى أَبا مرضية الكَلْبِ مُعَسفاً يشعَى بشِكْبه يتَونَّب الجيطانَ للشُّرْب

وأما الباهليتون فيقولون : حَصَر فتيبة ملك شومان ، ووَضَع على قَلَمْته السَجانيق ، ووَضَع على قَلَمْته السَجانيق ، ووَضَع منجيقاً كان يسميها الفَحْجاء ، فرَمَى بأول حَجر فأصاب الحائظ ، ورَمَى بآخر فوقع فى المدينة ، ثم تتابعت الحجارة فى المدينة فوقع حَجر منها فى بجلس الملك ، فأصاب رجلاً فقتَلَه ، ففتح القلعة عَنْوَق ، ثم رجع إلى كس ونستَف ، ثم ممن مفى إلى بُخارى فَنْوَل قرية فيها بيتُ نار وبيتُ آفة ، وكان فيها طَواويس ، فسموه منزل الطَّواويس ، ثم سار إلى طرخون بالسُّعْد ليقيض منه ما كان صالَحه عليه ، فلما أشرَف على وادى السُّعْد فرأى حُسنتَه مَثْل :

<sup>(</sup>۱) ر : «وأعطيت». (۲) ب : «فيك».

<sup>( ° )</sup> ويقال . « غورك » . ( ° ) ب : « هذا بطرخون » .

1781/4

وَادٍ خَصِيبٌ عَشبِ طَللً مِمْعُهُ مَنَ الأَنبِيرِ حَدَّارُ اليوم ذَى الرَّهُجِ (١) وَرَدْتُهُ بِمَنَانِجِمٍ مُسَوَّمَةً يَرْدِينَ بالشُّعْثِ سَفَّا كِينَ للمُهجِ (١) قال: فقبَض من طرخون صُلحه ، ثم رجع إلى بُخارَى فَلَلْك بُخارَى خَدُاه غلامًا حَدَّنًا ، وقَتَلَ من خاف أَنْ بُضَادًه ، ثم أَخذ على آمُلُ مُمْ أَخذ على آمُلُ مُمْ أَخذ على آمُلُ مُمْ أَخذ على آمُلُ مُمْ أَنْ مِمْرُو وَ.

قال : وذكر الباهـليّـون عن بشار بن عَمرو، عن رجل من باهـِلــَّة، قال : لم يَـفُرُغُ الناسُ من ضَرَّب أَبنيـتَهم حَـى افتـُتحت القلعة .

\* \* \*

### [ ولاية خَالِد بن عبدالله القسريّ على مكة ]

وفی هذه السنة ولتّی الولید ُ بن ُ عبد الملك مكة خالدَ بن َ عبد الله القسّسریّ فلّم یزل والیّا علیها إلی أن مات الولید فلتکتر محمدبن عمرَ الواقدیّ أن ّ إسماعیلَ بن آ إبراهیم بن عُمُشة حدّثه عن نافع مولّی بنی تخزوم ، قال : سمعتُ خالد َ بنَ عبد الله یقول :

يأييها الناس ، إنكم بأعظ بلاد الله حُرمة ، وهي التي اختار الله من البَلْدان ، فرصَّ به ابنته ، ثم كتب على عباده حَبَّه من استطاع إليه سببلاً . أيها الناس ، فعليكم بالطاعة ، ولزوم الجماعة ، ولياكم والشبهات ، فإنى والله ما أوتي بأحد يطعمن على إمامه إلا صلبته في الحرم . إن الله جعل الخلافة منه بالموضع الذي جمليها ، فسلموا وأطيعوا ، ولا تقولوا كيست وكيث . إنه لا رأى فيا كتب به الحليفة أو رآه إلا إمضاؤه ، واعلموا أنه بلغي أن قوماً من أهل الحلاف يقدمون عليكم، ويقيمون في بلاد كم ، فإياكم أن تُنزلوا أحداً من تعلمون أنه زائع عن الجماعة ، فإنى لا أجد أحداً منهم في منزل أحد منكم إلا هد مت منزله (ال) ، فانظر وا من تنزلون في منازلكم ، وعليكم بالمحامة والطاعة ، فإن الفرقة هي البلاء العظم .

قال محمد بن عمرو : حد ثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم ، عن موسى بن عُنْمَة

<sup>(</sup>١) ب : « الموت والرهج » . (٢) العناجيج : جمع عنجوج ؛ وهي الحيل النجيبة .

<sup>(</sup>۲) ب: « هاسته » .

عن أبي حَبِيَية ، قال : اعتمرتُ فنزلتُ دُورَ بني أسدً في منازل الزَبير ، فلم أشعر إلا به يدعوني ، فدخلت عليه ، فقال : من أنت ؟ قلت : من أهل المدينة ؛ قال : ما أنزلك(١) في متنازل المُخالف للطاعة! قلت : إنما مُفّاى إن أقمتُ يومًا أو بعضَه ، ثم أرجع إلى منزلى وليس عندى خلاف ، أنا ممن يُعظم أمرَ الحَلافة ، وأزعمُ أن من جَحَدَها فقد هكَلك . قال : فلا عكيك ٢٢٣٢/٢ ما أقمت ، إنما يتكره(١) أن يُقمَ مَن كان زاريًا على الحليفة ، قلت :

وسمعتُه يوميًا يقول: والله لو أعلمُ أنّ هذه الوحْش التي تأمّن في الحَرَم لو نطقتُ لم تقرِّ بالطاعة لأخرَجتُها من الحَرَم. إنه لايسَكُن حرمَ الله وأَسْنَه مخالفٌ للجماعة ، زارِ عليهم . قلتُ : وفق الله الأمير .

وحج بالناس فی هذه السنة الوّليدُ بنُ عبد الملك ، حدّثنی أحمدُ بن ثابتُّ، عمّن ذكره، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى مَعشَّر، قال : حجّ الوليد بنُ عبد الملك سنة إحدى وتسعين .

<sup>(</sup>۱) ب: «فا آئزاك». (۲) ر: «نكر»».

<sup>(</sup>٣) ب برثم دعا».

41 === £77

وما عليه إلا ريطان ما تساويان إلا خمسة دراهم في مُصكّلاه ، فقيل له :
وما عليه إلا ريطان ما تساويان إلا خمسة دراهم في مُصكّلاه ، فقيل له :
لو قمت ! قال : والله لا أقوم حتى بأتى الوقت الذى كنت أقوم فيه . فيل :
فلو سلّمت على أمير المؤمنين ! قال : والله لا أقوم إليه . قال عر بُ بنُ
عبد العزيز : فجعلت أعدل بالوليد فى ناحية المسجد رجاء ألا يرى سعيداً
حتى يقوم ، فحانت من الوليد نقطرة إلى القبلة ، فقال : من ذلك الجالس ؟
أهو الشيخ سعيد بن ألمسيب ؟ فجعل عمر يقول : نمم يا أمير المؤمنين ومن وحل المرابق على المير المؤمنين ومن والموسن حاله ومن حاله . . . ولو علم بمكانيك لقام فسلم عليك ، وهو ضعيف البَصَر .
وقم على القبر ، ثم أقبل حتى وقف على ستعيد فقال : كيف أنت أيها الشيخ ؟ فوالله ما تسحول سبيد ولا قام ، فقال : بخير والحمد لله ، فكيف أمير المؤمنين وكيف حامر المؤمنين وكيف حاله ؟ قال الوليد : خير والحمد لله ، فكيف يقول لعمر : هذا بقية الناس ، فقلت : أجل يا أمير المؤمنين .

قال : وقسَسّم الوليد بالمدينة رَقيقناً كثيراً عُنجُماً بين الناس، وآنيةً من ذهب وفضة ، وأموالاً وحَطَلَب بالمدينة في الجُسُعة وصلي بهم .

قال محمد بن عمر: وحد تنى إسحاق بن يحيى، قال : رأيت الوليد يَسخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة عام حَجَ ، قلد صقت له جند وسول الله عليه وسلم يوم الجمعة عام حَجَ ، قد صقت له جند و من المنبر إلى جدار مؤخر المسجد ، فى أيديهم الجرزة ومحمد الحديد على العواتق ، فرأيته طلّت فى دراعة وقلتشوة ، ما عليه رداء ، فصعد المنبر ، فلما صعد سلم ثم جلس فأذن (١) المؤذّ ون ، ثم صكتوا ، فتخطّب الثانية في المكتب الثانية والمنافق : فلقت المكتب الثانية يتصندون (١) إقال: نعم ، وهكذا صنّع معاوية فهلم جبّراً ، قلت الفك بن مروان تكلم عبد الملك بن مروان

<sup>(1)</sup> ر : « الناس » . (۲) ب : « وجلس وأذن » .

<sup>(</sup>٣) ابن الاثر : « تصنعون » .

فأبتى أن يَفعل ؛ وقال: هكذا خَطَبَ عَلَمان ، فقلتُ: والله ما خَطَبَ هكذا ، ما خَطَبَ عَلَمان إلا قائمًا . قال رجاء : رُوى لهم هذا فأخذوا به . قال إسحاق: لم نَر منهم أحداً أشد تجبرًا منه .

قال محمد بن عمر : وقدَّ م بطيب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وَمَجمَّرِه وبكسُّوةَ الكَمَّبْةِ فنَشْرِّرَ وعُلْقَتْ عَلَى حَبَّال فى المسجد من ديباج حَسَنَ لَم يُسُرَّ مَشْلُهُ قطْ ، فَسَشْرُها يومًا وطُنُونِ(١٠ ورفع .

قال : وأقام الحجّ الوليد بن عبد الملك .

وكانت عمّال الأمصار في هذه السنة هم العمّال الذين كانوا عماليّها في سنة تسعين، غير مكة فإنّ عامليّها كان في هذه السنة خالد بن عبد الله القَسْسريّ في قول الواقديّ .

وقال غيرُه : كانت ولايمَة مكتَّة في هذه السنة أيضًا إلى عمر بن عبد العزيز .

<sup>(1)</sup> ب: «ثم طوى».

# ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين ذكر الأَحداث التي كانت فيها

فين ذلك غَنَّرُوة مُسَلَمَةً بن عبد الملك وعمر بن الوليد أرضَّ الرَّوم ، فَهُنُّرِيحَ عَلَى بِنَدَى مُسَلَمَةً حُنُصُونَ ثلائة ، وجَنَّلا أَهَلُ سُنُوسَنَّمَةً إلى جَـُوفُ أَرْضِ الرَّوم .

## [ فتح الأُندلس ]

وفيها غزا طارق بن زياد مولتى موسى بن نصير الأندلس فى الثى عشر الفائدلس فى الثى عشر الفائد فلقى مليك الأندلس - زعم الواقدى أنه يقال له أدرينوق ، وكان ربجلاً من ألهل أصبيهان ، قال : وهم ملكوك عنجتم الأندلس - فرَحمَف له طارق بجتميع من مهه ، فزحف الأدرينوق فى سرير بر الملك ، وعلى الأدرينوق تاجمه وقدمًا أن وجميع الحلية التى كان يتلبسها الملوك ، فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى قتمتل الله الأدرينوق ، وفتتح الأندلس سنة الثنون وسعن ، وفتتح الأندلس سنة الثنون وسعن .

وفيها غَنْرًا – فيما زَعمَ بعضُ أهل السيّر – قتيبةُ سنجسْتانَ يريد رُتبيلِ الأعظم والزّابل، فلما نَنْرًل سنجسْتانَ تلقنه رُسُلُ رُتبيلَ بالصَّلْح ، فَعَيْلِ ذلك وانصرف ، واستَعمَلَ عليهم عبد ربّه بن عبد الله بن عُميّرَ اللّهُ مَنْ عُميّرَ .

وحَجَّ بالناس فى هذه السنة عمرُ بنُ عبد العزيز وهو على المدينة ، كذلك ١٢٣٦/٢ حد تنى أحمد بن ثابت عمّن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى مسَعشسَر. وكذلك قال الواقديّ وغيرُه .

وَكَانَ عُمَّالَ الْأَمْصَارِ فِي هذه السنة عمَّالِهَا فِي السنة الَّتِي قَسَبُلْلَهَا .

## ثم " دخلت سنة ثلاث وتسعين ذكر الأحداث التي كانت فيها

فممًا كان فيها من ذلك غَـزُوة العبّـاس بن ِ الوليد أرضَ الرّوم، فَـَفتَـَح الله على يديه سـَمـسُـطيَّة .

وفيها كانت أيضاً عَنَرْوة مَرُوان بن الوليد الرَّومَ ، فَبَلَغَ خَنْنجَرَة . وفيها كانت غزوة مُسلَمة بن عبد الملك أرضُ الرَّوم ، فافتتَح ما. وحصن الحديد وغزالة وبرجمة من ناحية مَلطية .

[ صلح قتيبة ملك خوارزم شاه وفتح خام جرد] / وفيها قَسَلَ قتيبة ملك خام جرد ، وصالَحَ ملكخُوارزُم صُلُحًا مجدَّدًا . \* ذكر الحبر عن سبب ذلك وكيف كان الأمر فيه :

آذكتر على "بن محمد أن أبا الذيال أخبر من المهلب بن إياس والحسن بن رشيد، عن طفقيل بن مر داس العسمي وعلى بن مجاهد، عن حنبل ابن مر داس العسمي وعلى بن مجاهد، عن حنبل ابن أبي حريدة ، عن مر رزان فهستان وكليب بن خلق والباهليين وغيره به وقد ذكر بعضهم ما لم يتذكر بعض فالفته أن ملك خوارزم كان ضعيفا، فغلبه أخوه خر زاذ على أمر وحوزاذ أصغر منه - فكان إذا بيئة أن عند أحد بمن هو منقطع إلى الملك جارية أو دابة أو مناعاً فاخراً أوسل فأخلة أو المرأة جميلة أوسل المدفق المه في في المدفق المرافق جميلة أوسل المدفق المنافق على الملك عليه ، وقد ملاة مع هذا غينظا ، فلما طال ذلك منه عليه كتسب إلى قنية يدعوه إلى أرضه يريد أن يسلمها إليه ، وبعث في وبعث إليه بمنابع مدائن خوارزم ، ثلاثة مفاتيح من ذهب ، واشترط عليه أن يتمنك المدفق إليه أبناء راهم المنافق الم يتمنك وبعث في يتمنك إليه أبناء وكل من كان يكفاد ه ، يتحكم فيه بما يترك . وبعث في يتمنك رئيس الم الكنت به

إلى قُتْمِية ، فقَمَد متْ رسلُه على قتيبة فى آخر الشتاء ووقت الغَرَّو ، وقد تهيئاً للفَرْو ، وقد تهيئاً للفَرْو ، فاظهَر قتيبة أنه يريد السُّقُد ، وربيع رُسُلُ خوارزم شاه إلبه بما يُحِبّ من قبيل قتيبة ، وسار واستخلف على مرَّوْ ثابتناً الأعور مولى مُسلم. قال : فَسَجَمَع ملوكمَه وأحبارَه وَدهاقينه فقال : إنْ قتيبة يريدُ السُّقُد، وليس يغازيكم ، فهلمَّ تنتعم فى ربيعيناً هذا . فأقبلوا (١) على الشرب (١) ، والتنعم، وأمنوا عند أنفسهم الغَرْو .

1444/4

قال : فلم يشعروا حتى نزل قتيبة ُ في هَـزَ ارَسَبْ ُ دُونِ النهر ، فقال خُوارَزْم شاه لأصحابه : ما تَرَوْن ؟ قالوا : نَرَى أَن ْ نقاتِله (٣) ، قال : لكني لا أرى ذلك ، قد عجز عنه من هو أقوَى منا وأشد " شُوَّكَـة " ؛ ولكني أَرَى أَن نَـصَرِفه بشيء نؤديه إليه ، فنصرِفه عامناً <sup>(١)</sup> هذا ، ونرى رأيـَنا . قالوا: ورأينا رأياك. فأقبـَل خُوارَزم شاه فنـَزل في مدينة الفـيل من وراء النهر . قال : ومدائن خوارزم شاه ثلاث مدائن يطيف بها فارقين واحد ، فمدينة الفيل أحصنهن، فنزلها خوارزم شاه 🗕 وقتيبة في هزارسب دون النهر لم يعبره بينه وبين خوارزم شاه نهر بلخ \_ فصالحه على عشرة آلاف رأس ، وعين ومَسَاع ، وعلى أن يُعينَه على ملك خام جرد ، وأن يَنْنَى َله بما كَنْتَبِ إليه ، فقبل ذلك منه قتيبة ، ووَقَى له . وبعث قتيبة أخاه إلى مَكَلَّكُ خام جرد ، وكان يُعادى حوارزم شاه ، فقاتلته ، فقتلته عبدُ الرحمن ، وغلَّت على أرضه وقَـلَدِم منهم على قتيبة بأربعة آلاف أسير ، فقتـَلَمَهم ، وأمر قتيبةُ ۖ لمَّا جاءه بَهُم (٥) عبد الرحمن بسريره فأخرج وَبَرَز للناس. قال: وأمر بقتل الأسرى فقتل بين يديه ألف وعن يمينه ألف وعن يساره ألف وحكمه ظهره ألف. قال : قال المهلُّب بن إياس : أخذت ْ يومئذ سيوف الأشراف فضُرِبَ بها الأعناق ، فكان فيها ما لا يَقطَعَ وَلا يَتجرَح ، فأخذوا ستَيْفَى فلم يُضْرَب به شيء إلا أبانه، فحسَسَدني بعض ٌ آل قتيبة ، فغمز الذي يضُرب أن أصفح به ، فصفَح به قليلا ، فوقَع فى ضِرِس° المقتول فتُـكَـمه . قال أبو الذَّيال: والسيف عندى . قال: ودفع قتيبة ُ إلى خوارزم شاه أخاه

1784/4

<sup>(</sup>۱) ب: «فهلموا». (۲) ر: «الشراب». (۳) ب: «نقاتل».

<sup>( ؛ )</sup> ب : « عامتناً » . ( ه ) كذا في ب ، وفي ط : « لما جاءه بهم أخاه عبد الرحمن » .

٤V١ سنة ٩٣

ومَن كان يخالفُهُ فقَتَلتَهم ، واصطنَفَى أموالَهم فبعث بها إلى قتيبة ، ودخل قتيبة مدينة فيل ، فقسَبل من خوارزم شاه ما صالحه عليه ، ثم رَجَع إلى هزارست . وقال كمَعث الأشتري :

رَمَتْكَ فِيلٌ مَا فيها ومَا ظَلَمَتْ ورامَهاقبلك الفَجْفَاجَةُ الصَّلِفُ(١١) ما دون كازَهَ والفَجْفَاجُ مُلتَحِف فَهِمْ ثِقَال على أكتافها عُنُفُ وبسُخرَاء قبُورٌ حشْوُهَا القُلَف (٢) ١٢٤٠/٢ أَيامُهُ ومَسَاعي الناسِ تخْتَلِفُ لوكنت طاو عت أهل العجز مااقتسمُوا سبعين ألفا وعز السُّعْدِ مُؤْتَنِفُ لئن تأخّر عن حوبائك التّلفُ ولا يَفُوتُك مما خلَّفُوا شَرَفُ

لا يُجْزِئُ الثُّغْرَ خَوَّارُ القَنَاة وَلَا فَشُل المكاسِر والقَلبُ الذي يَجفُ هل تَذْكُرونَ ليالى التُّرك تَقتُلُهُمْ لم يَركَبُوا الخيلَ إِلابعدما كبروا أنتم شباس ومرداذان محتقر إِنَى رَأَيتُ أَبا حفص تُفَضِّلُهُ قَيْس صَريح وبعضُ الناس يجْمَعُهُمْ قُرَى وريفَ فمنسوبُ ومُقْتَرُف وفي سمرقندَ أخرى أنت قاسِمُهَا ما قَدَّمَ الناسُ من خير سبقتَ به قال : أنشدني عليٌّ بن ُ مجاهد :

\* رَمَتُمْكُ فيل ما دون كاز ... \*

قال : وكذلك قال الحسنُ بنُ رشيد الجُوزِجانيّ ؛ وأمثًّا غيرُهما فقال : \* رمتك فيل مما فيها ....

وقالوا : فيل مدينة سَمَر ْقَسَنْد؛قال : وأثبتُها عندي قول على بن مجاهد . قال: وقال الباهلية ون: أصاب قتيبة من خُوارزم مائة ألف رأس. قال: وكان خاصَّة ُ قتيمَة كلموه سنة ثلاث وتسعين وقالوا : الناس كاذُّون قَسَد موا ١٢٤١/٧

منهم شناسٌ ومرداذاء نعرفه وفسخراء قبورٌ حَشْوها القلُّفُ قال في شرحه « ؛ شناس اسم أبي صفرة ، فغيره وتسمى ظالمًا ، ومرداذاه : أبو أبي صفرة ، وجموه بسراق لما تمربوا . وفسخراء : جده وهم قوم من الخوز من أعمال أهل عمان ، نزلوا الأزد ثمادعوا أنهم صليبة صرحاء منهم » .

<sup>(</sup>١) الأغانى ١٤ : ٢٩٩، ياقوت ٢ : ١٤ \$ . والفجفاجة : الكثير الكلام .

<sup>(</sup>٢) رواية البيت في الأغانى :

من سيجيستان فأجمتهم عامهم هذا، فأبي. قال: فلمَّا صالح أهل خُوارزم سارَ إِلَى السَّغْد، ، فقال الأشْقِيقِين .

لو كنتُطاوعتُ أَهَل العَجْزِما اقتسموا سبعين أَلفا وعز السُّعْد مُؤتنف

## [فتح سمرقند]

قال أبوجعفر : وفي هذه السنة غزا قُتيبة بنُ مُسلم منصرفَه من خُوارزم سَمَهُ قند ، فافتتَمَجها .

### ذكر الحبر عن ذلك :

قد تقد م ذكرى الإسناد عن القوم الذين ذكر على بن محمد أنه أخذ عنهم حين صالح قدية صاحب خوارزم ، ثم ذكر مدرجا في ذلك أن قديمة لما قبض صلح خوارزم قدام إليه المجشر (۱۱ بن مراح السلسمي قفال: إن لى حاجة ، فأخلى ، فقال : إن أردت السلم يوساً من الدهر فالآن ، فإنهم أمنون من أن تأتيبهم من عاملك هذا ، وإنما بينك وبينهم عشوة أيام ، قال : أشار بهذا عليك أحد ؟ قال : لا ، قال : فأعلمته أحداً ؟ قال : لا ، قال : والله أن تكلم به أحد لا فضرين عنقلك . فأقام يوسه ذلك ، فلما أصبح من الفد دعا عبد الرحمن فقال : سر في الفرسان والمرامية ، وقد م الاتفال إلى مرو ، ومضى عبد الرحمن فقال أمسى كتب إليه : إذا أصبحت يتشيع الألفال إلى مرو ، ومضى عبد الرحمن فوجه الألفال إلى مرو ، ومضى عبد الرحمن فوجه الألفال إلى مرو ، ومثى عبد الرحمن فوجه الألفال إلى مرو ، ومثى عبد الرحمن فوجه الألفال إلى مرو ، ومثى عبد الرحمن فالمرامية نحو السعماء ، واكتم الأخبار ، فالمؤلمة والمؤلمة المدى كتب إليه : إذا أصبحت فإلى بالألفال إلى مرو وسر في الفرسان والمرامية نحو السعماء ، واكتم الأخبار ، فإن بالأقبل الموسود عبد فإن بالألفال الى مرو وسر في الفرسان والمرامية نحو السعماء ، واكتم الأخبار ، فإن بالأقبل الموسود عبد فإن بالأقبل الى مرو وسو في الفرسان والمرامية نحو السعماء ، واكتم الأخبار ، فإن بالأقبل الموسود عبد الموسود عبد المؤلمة الموسود عبد فان بالأقبل الموسود عبد المؤلمة ال

قال : فلما أتى عبدَ الرحمن الخبرُ أَمَرَ أَصحابَ الأثقال أن يمضوا إلى مَرْوَ ، وسار حيث أمرَه ، وخَطَبَ قتيبةُ الناسَ فقال :

إن الله قد فَسَتَح لكم هذه البلدة فى وقت الغَنْرُوُ فيه ممكن ، وهذه <sup>(٢)</sup> السُّغد شاغرَةٌ برجلها ، قد نَـقَـضوا العمَهـُد الذى كان بيننا،منعونا ماكتّـا

<sup>(</sup>١) ط: «المجر»، تحريف. (٢) ب: «هذه».

صالمَحْنَا عليه طرخونَ ، وصَنعوا به ما بَلَمْعَكُم ، وقال الله : ﴿ فَمَنْ نَكَثُ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ (١) ، فسيرُوا على بَرَكة الله، فإنَّى أرجو أن يكون خَوَارِزِم والسُّعْدُ كَالنَّصِيرِ وَقُرَيْظة ، وقال الله : ﴿ وَأَخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهُمَا

قَدُ أَحَاطَ اللهُ بِهَا ﴾ (٢)

قال: فأتى السُّغنْد وقد سَبقَه إليها عبد الرحمن بن مسلم في عشرين ألفاً ، وقَـدَم عليه قتيبة ُ في أهل خُوارزم وبُخارَى بعد ثلاثة ۚ أَوْ أَرْبِعة مِن نزول ِ عبدالرحمن بهم، فقال: إناإذا نَرَ لنابيساحة قوم ﴿ فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْلَرِينَ ﴾ (٣٠٠-فحصر هم شهدراً ، فقاتلُوا في حيصارهم ميراراً من وجه واحد .

وكتب أهل السُّعْد وحافوا طول الحصار إلى ملك الشاش و إخشاذ فرُّ غانة: إن العرب إن ْ ظفر وا بنا عادوا (٤) عليكم بمِثْل ما أَتَـوْنَا به ، فانظُر وا لأنفسكم. فأجمتعوا على أن يأتوهم، وأرسلوا اليهم: أرسلوا مَن يشغلهم حَي نَفِيتُتْ

قال : وانتخبوا فُرْسانًا من أبناء المَرازِية والأساوِرة والأشدَّاء الأبطال ٢٤٣/٢ فريحَهوهم وأَمَروهم أن يبيِّنوا عسكرَهم، وجاءت عيونُ المسلمين فأخبَروهم . فانتخبَ قتيبة ثالمائة أو سمائة من ألهل النَّجنَّدة، واستعمل (\*)عليهم صالح ابن مسلم، فصيّرهُم في الطريق الذي يخاف أن يُؤتَّى منه. وبعث صالحٌ عـودًا يأتونه بحُبَر القوم ، ونزل على فرسَخيَن من عسكر القوم ، فرجعتْ إليه عيونُهُ فأخبروه أنهم يتصلون إليه من ليلتيهم ، ففرَّق صالحٌ خيلَـه ثلاثَ فرق؛ فجعل كميناً في موضعتين ، وأقام على قارعة الطريق ، وطرَقتهم المشركون ليلا ، ولا يتعلمون بمكان صالح، وهم آمنون في أنَّفسيهم من أن يتلقَّماهم أحدٌ دونَ العسكر ، فلم يَعلَموا بصالح حْيى غَسُوه . قال : فَشَدُّوا عليهُ حيى إذا اختَلَمَفَتِ الرماح بينهم خرج الكَسَمِينان فافتَتَنَلُوا . قال : وقال رجلٌ من البَّرَاجِم : حصرتُهُم فما رأيتُ قَـطٌ قَومًا كانوا أشدًّ قتالا من أبناء أولئك الملوك ولا أصبَر ، فقَـعَلْمُناهم فلم يُنفلت منهم إلا نفرٌ يسير ، وحَوَيْمنا

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح:٢١. (٣) سورة الصافات:١٧٧ (١) سورة الفتح:١٠. 

97 i... £V£

سلاحتهم، واحترز والرموسهم، وأسرنا منهم أسرى، فسألناهم عمن قتلنا، فقالوا : ما قتلتم إلا ابن ملك، أو عظيماً من العنظماء ، أو بسطلاً من الابطال ؛ ولقد قتلتم رجالا إن كان الرجل ليُعدل بمائة رجل . فكتسننا على آذانهم ، ثم دخلننا العسكر حين أصبيحننا وما منا رجل إلا معلن رأسنًا معروفًا باسمه ، وسلبنا من جيئد السلاح وكريم المناع ومناطق اللهب ودوابً قدَّ همة ، فنفلنا قتيبة ذلك كله وكسسر ذلك أهل السنحد، ووضع قتيبة عليهم المجانيق ، فرماهم بها ، وهوف ذلك يُقاتلهم لا يُقلع عنهم ، وناصحته من معه من أهل بمُخارى وأهل خوارزم ، فقاتلوا قينالا شديداً ، وبذلوا أنسكهه .

1711/7

فأرسل إليه غوزك : إنما تقاتلى بإخوتي وأهل ببتى من العَبَهَم ، فأخرج الماسرب ، وميّسز ، أهل المسرب ، وميّسز ، أهل البأس فجمعتهم ، ثم تجلس قتيبة ودعا الجليل ققال : اعرض الناس ، وميّسز ، أهل البأس فجمعتهم ، ثم تجلس قتيبة بمرضهم بنفسيه ، ودعا العرقاء فجعل يدعو برجل رجل رجل . فيقول : ما عند 2 فيقول العريف : شجاع ، ويقول : ما هذا ؟ فيقول : حبان ، فسمى الحقيل الخبيناء الأنتان ، وأخذ خيلهم وجينك سلاحيهم فأعطاه الشُّجتمان والمختصرين ، وتدول لهم رحن السلاح ، ثم زحف بهم فقاتلتهم بهم فرسانيا ورحمى المدينة بالمجانيق ، فشكم فيها تملمة تسدوما بغرائر الدُخن ، ورجا ربحل حي قام على النكمة فشتم قتيبة ، وكان مع قتيبة قوم مراماة ، فقال لهم قتيبة قوم مراماة ، فقال لهم قتيبة قوم مراماة ، فقال لم قتيبة ، وكان مع قتيبة قوم أراماة ، فقال لم قتيبة ، وأن أصابك فله عشرة للمراكب ، فإن أصابك فله عشرة للم يكون النحال ، فإن أصابك فله عشرة للم يكون ، وإن أخطأه قطعت يده ؟ فتلكاً الرجل ، فإن أصابك فله عشرة للم يكون أصابك به بعد قلم عربية على المنطق عينه ، فأن أصر له بعشرة الاف .

قال : وأخبرَكا الباهليُّون ، عن يجي بن خالد، عن أبيه خالد بن باب مولى مُسلِم بن عمرو، قال : كنتُ في رُماة قنيبة ، فلما افتتحنا المدينية صعدتُ السور فأثبتُ مُقامَ ذلك الرَّجل الذي كان فيه فوجدتُه ميتمًا على ١٢ الحائط ، ما أخطأتِ النُّشابة عينه حي خرجتْ من قعَاه ، ثمّ أصبحوا من

غد فرموا المدينة ، فتلكموا فيها . وقال فنيبة : ألحوا عليها حتى تتعبروا الثلثمة، فقاتلوهم حتى صاروا على ثُلثمة المدينة، ورماهم السنفد بالنشاب، فوضعوا تَرَسَتهم (١) فكان الرجل يضعُ ترسّه على عينه ، ثمّ يحمل<sup>(٢)</sup> حتى صاروا على الثلمة ، فقالوا له : انصرف عنا اليومَ حتى نصالحنك غداً .

سنة ٩٣

فأما باهلة فيقولون : قال قُتُبية: لانصالحهم إلا ورجالُنا على التلسَّمة، ومجانيقُنا تَتَخطِر على رءوسهم ومدينتهم .

قال : وأما غيرُهم فيقولون : قال قتيبة : جَزَعَ العبيدُ ، فانصرفوا على ظفر كُم، فانصرفوا على ظفر كُم، فانصرفوا على ظفر كُم، فانصرقوا فصالتحهم من الخد على ألني ألف وماثتنى ألف (٢) في كلّ عام ، على أن يُحطوه تلك السنة ثلاثين ألف رأسرٍ ، ليس فيهم صبى ولا ششيخ ولا عيب، على أن يُخلُوا الملدينة لقُدْيبة فلا يكون لهم فيها مُمتاتِل ، فيبننى له فيها منتبر ويصلى ، ويتوضَع له فيها منبرً

قال : فلما تم الصلح بعث قنيبة عشرة ، من كل خُمس برجلين ، فقتبتضوا ما صالحوهم عليه، فقال قتيبة : الآن ذلتوا حين صار إخوانهم وأولادهم في أيديكم . ثم أخطتوا المدينة وبنتوا مسجداً ووضّعوا منبراً ، ودخلتها في أيديكم . آلاف انتخبتهم ، فلما دخلتها أتنى المسجد فصلًى وخطّت بوخطّت تمتددًى، وأرسل إلى أهل السُّعَدُ : من أواد منكم أن بأخذ متناعة فليأخذه ، فإنى لست خارجًا منها ، وإنما صنعت هذا لكم ، ولست اتخار منهم منكم أكثر مما صالحتُكم عليه ، غير أن الجنّد يقيمون فيها .

1787/4

قال: أما الباهليّون فيقولون: صالتحهم قتيبة على مائة ألف رأس ، وبيوت النيران وحلية الأصنام ، فقبيّض ما صالحهم عليه ، وأتى بالأصنام فسليت ، ثم وضُعت بين يديه ، فكانت كالقصّر العظيم حين جُمعت ، فأمّر بتحريقها ، فقالت الأعاجم : إنّ فيها أصناماً مَنْ حرقها هَلَك، فقال قتيبة . أنا أحرر قها بيدى ، فجاء غوزك ، فجكًا بين يديه وقال :

<sup>(</sup>۱) ب: « ترسهم » . (۲) ب: « و یحمل » . (۳) بعدها فی ب: « مثقال » .

٩٣ تـ ٤٧٦

أيها الأمير، إن شكرك على واجب، لا تمعرض لهذه الأصنام ؛ فمد عا قنيبة بالناروأخملد شعلة بيمده وخرج فكبر، ثم أشعمتها، وأشعم الناس فاضطرمت، فوجد ولم من بقابا ما كان فيها من مسامير الذهب والفضة خمسين ألف مثقال.

\* \* \*

قال : وأخيرًا متخلمة بن حمزة بن بيض، عن أبيه، قال : حدثنى من شَهدة قتيبة وفتشع سمرقند أوبعض كُور خراسان فاستخرجوا منها قدورًا عظاماً من نُحاس، فقال قتيبة لحضين : يا أبا ساسان ، أتُرَى وقاش كان لها مثل هذه الشُدور ؟ قال : لا ، لكن كان لعيدلان قيد ر ميثل هذه القَدور، فضحك قتيبة وقال : أدركت بشأرك .

قال : وقال محمد بنُ أبى عُبِسَنة لسلَمْ بنِ قتيبة بين يدَى سليانَ بن على ً : إنَّ العَمَجَمَ لِمِيسُّرونَ قتِيبةَ الغدرَ إنه غدر بخُوارَزْم وَسَمْرَفَنَنْد .

قال : فأخبرنا شيخٌ من بنى ستدُوسَ عن حَمَرة بن بيض المرورة من ولد يَرَد جرد ، فقال : أصابَ قتيبة ُ بخُراسان َ بالسُّفل جارية من ولد يَرَد جرد ، فقال : أَتْرَوْن ابن َ هله يكون همجيناً ؟ فقالوا : نعم ، يكون همجيناً من قبل أبيه ، فبعث بها إلى الحجاج ، فبعث بها الحجاج إلى الوليد ، فولدت له يزيد ابن الوليد .

قال: وأخبرًا بعض الباهليّين، عن نبهشك بن يزيد ، عن عمه - وكان قد أدرك ذلك كلّه - قال: لما رأى غوزك إلحاح قتيبة عليهم كتتب لمل ملك الشاش وإخشاذ فترغانة وخاقان: إنا نحن دونكم فيا بينكم وبين العرب، فإن وصل إلينا كنم أضعت وأذل ، فهما كان عند كم من قوة فابد كوها؛ فنظروا في أمرهم فقالوا: إنما نتوتى من سقلتنا، وإنهم لا يتجدون كرجدنا، ونحن معشر الملوك المعندن بها الأمر ، فانتخبوا أبناء الملوك وأهل النجدة من فقيها عسكر قتيبة فليبيت ، فإنه مشغول بحصار السعد، و فعلوا ، ولوا عليهم ابنا لحاقان ، وساروا وقد

عة ٩٣ سنة ٩٣

أجمتعوا أن يبيتوا العسكر ، وبلغ قتية ُ فإنقتضَب أهلَ النتجلة والبأس ووجوه الناس ، فكان شعبة بن ظهير وزُهتير بن حيّان فيمن انتتُخب ، فكانوا أربعمائة ، فقال لهم : إن عدوكم قد رأوا بلاء الله عندتكم ، وتأبيده اياكم في منزاحقَشتكم ومُكاشرَتكم ، كلِّ ذلك يُفلجكم الله عليهم ْ ، فأجمعوا على أن يَحتالوا غرَّتتكم وبيّاتكم ، واختاروا دَهافينهم ومُلوكمهم ، وأنتم دهافينُ العرّب وفُرسانُهم ، وقد فضّلكم الله بدينه، فأبلُوا الله بلاء ً حسناً ٢٢٤٨/٢ تستوجهون به النواب ، مع الذّب عن أحسابكم .

قال: ووقت قتية عيوناً على العدو حتى إذا قرَّبُوا منه قدَّرُ ما يَصلُون إلى عسكره من الليل أدخيل اللين انتخبهم ، فكلسَّهم وحَضَّهم ، واستَعمل عليهم صالح بن مسلم ، فخرجوا من العسكر عند المغرب، فساروا، فنزلوا على فرَرسَخبَن من العسكر على طريق القوم اللين وصَقوا لم ، ففرق صالح اخيلة، وأكن كتميناً عن يساره، حتى إذا منضَى نصف الليل أو ثلثاه، جاء العدو باجماع وإسراع وصَمت، وصالح وافق في خبيله، فلما رأوه شدوًا عليه، حتى إذا اختلفت الرماح شداً الكتمينان عن يمين وعن شهل ، فلمَ نسَسع إلا الاعتزاء، فل نتر قوماً كافرا أشدً منهم .

قال: وقال رجل من البراجم: حد تنى زُهير أوسُعبة قال: إنا لنختلف عليهم بالطعن والضرب إذ تبيت تحت الليل فستيبة ، وقد ضربتُ ضربة أعجبتني وأنا أنظر إلى قتيبة ، فقلت : كيف ترى بأبي أنت وأى ! قال : اسكت دق الله أنك ! قال : اسكت دق الله أنك ! قال : وقلمنا نتحوى الله الله يقلب منهم إلا الشريد ، وأقمنا نتحوى الأسلاب ونحتر الرءوس حى أصبحنا ، ثم أقبلنا إلى المسكر ، فلم أد جماعة قط جاءو بمثل ما جئنا به ، ما منا رجل الا معلى وأسا مع وفاً باسمه ،

قال: وجثنا قُنْيبة بالرءوس، فقال: جزاكم الله عن الدنِّين والأعراض خيراً. ١٢٤٩/٢ وأكرَمنى قتيبة من غير أن يكون باحَ لى بشىء ، وقرن بى فى الصّلة والإكرام حيّانَ العَمَدُونَ وحُمَّيسًا الشبانَّى ، فظننتُ أنه رأىمنهما ميثلَ الذَّى رأى ٩٣ منة ٩٣

منّى ، وكسر ذلك أهل السُّغْد، فطلبوا الصلْح، وعَرَضوا الفيدْية فأبى ، وقال : أنا ثائر بدم طَرْخون ، كان مولاى وكان من أهل ِ دْمَنَى .

قالوا: حدَّ عروبن مسلم، عن أبيه، قال: أطال قتيبة للمُقام ، وتُلمت اللهمة في سمرقند. قال: فنادى مناد فصيح بالعربية يشتم قتيبة ، قال: ققال عمر و بن أبي زهدم : وفحن مُحوَّ قتيبة ، فحين سمعنا الشتم خرجتنا مسرعين، فككننا طويلا وهو مليح بالشم، فجنت لهل رواق قدَّمية قاطلعت، فإذا قتيبة مُحتَّ بشملة يقول كالمناجي لنفسه : حتى متى يا سمرقنند يعشش فيك الشيطان! أما والله لن أصبحت لا حاول من أهلك أقصى غاية، فانصرفت إلى أصحابي، فقلت: كم من نفس أبيتة ستموت غداً منا ومنهم! وأخبرتهم الجبر.

قال: وأما باهلة فيقولون: سارَ قتيبة ُ فيجل النهرَ بمينة حتى ورد َ بُسخارَى، فاستنه عَنَى ورد َ بُسخارَى، فاستنه عَنَى معه ، وسار حتى إذا كان بمدينة أرْبِينْ جَنَى ، وهى التى تُبجلنب منها اللبود الأربئ جتنية ، لقيهم غوزك صاحب السُّغد فى جمع عظيم من الترك وأهل الشاش وقتر عائقة ، فكانت بينهم وقائع من غير مُزاحفة ، كل ذلك يتظهر المسلمون، ويتتحاجزون حتى قتربُوا من مدينة سَمَرْقند، فترَاحفوا يومئذ ، فتحمل السُّغد على المسلمين حملة حطموهم حتى جازُوا عسكرهم ، مُ حَدَد الله من المشركين عليهم حتى رَدَّوهم إلى عسكرهم ، وقسَلَ الله من المشركين عليه عمرة المفال عمدداً كثر المسلمون عليهم حتى رَدَّوهم إلى عسكرهم ، وقسَلَ الله من المشركين عليهم عَنى رَدُّوهم إلى عسكرهم ، وقسَلَ الله من المشركين عليهم عَنى رَدُّوهم لل عسكرهم ، وقسَلَ الله من المشركين عليهم عَنى رَدُّوهم الله عسكرهم .

قال : وأخبرنا الباهليون عن حاتم بن أبي صَغيرة ؛ قال : وأيت خيلا يومثلا تُطاعين خيل السلمين ، وقد أمر يومثلا فتيبة بسَريره فأبرز ، وقَعد عليه ، وطاعتُوهم حتى جازوا قتيبة ، وإنه لمُحتَّب بسيفه ما حلَّ حَبَوْته ، وانطوت عبنتها المسلمين على الذين هزَّ موا القلب ، فهزَّ موهم حتى رد وهم إلى عسكرهم ، ووقتُول من المشركين علد "كثير ، ودخلوا مدينة سمرقند فصالحوهم . وصنع غوزك طعاماً ودعا فتُتيبة ، فأتاه في عدد من أصحابه ، فلما تنغدى استوهب منه سمرقند ، فقال المملك : انتقل عنها ، وتلا قنتيبة ; ﴿ وَأَنَّهُ أَهْلُكُ عَادًا الْأَوْلَى \* وَيُمُودُ فَمَا أَبْقَى ﴾ (\*

<sup>(</sup>١) سورة النجم : ٥٠ ، ١٥ .

قال : وأخبر آنا أبو الذيال ، عنْ عمر بن عبد الله التميمي ، قال : حد أنى الله عن سرّحه قدّيبة إلى الحجاج بفتح سمرقتند ، قال : قدمت على الحجاج فوجهني إلى الشأم ، فقلمتها فدخلت مسجد هما ، فجلست فيل طلوع الشمس وإلى جنّبي رجل صرّر ب ، ف الته عن شيء من أمر الشأم ، فقال : إنك ١٢٥١/٢ لغريب ، فلت : أجل ؟ قال : من أي بلد أنت ؟ قلت أ : من خراسان . قال : من أي بلد أنت ؟ قلت أ : من خراسان . قال : ما أكن بدئت عمد الله عد قال عمد عن عمد من المنتحتموها إلا عَد راً ، وإنك من أمية ملككهم ، وتشقي فهرن دمشق حَجراً .

قال : وأنتبترَنا العلاءُ بن جَرير، قال : بلَـغَنَـى أَن قَنيبةَ لمَا فَتَحَ ّسمَرقند وَقَـنَفَ عَلى جَبَـلَهَا فَنظر لِمِل الناس مَتْمَرّقين فى مُرُوجِ السُّمَّـُد ، فَتَمشَّل قُولُ طَرَقة :

وأَرْتَعَ أقوام ولـــولا مَحَلُّنا بمَخشِيَةٍ ردُّوا الجمال فَقَوَّضُوا

قال : وأخبَرَنا خالدُ بن الأصْفَح ، قال : قال الكُمُمَيْت :

كانت سمرقندُ أحقاباً يَمانيةً فاليوم تَنْسُبُهَا قَيْسِةً مُضَرُ

قال : وقال أبو الحسن الجُسُمى : فدعا قتيبةُ نهارَ بنَ تَـوَسُـعِة حين صالـَح أهلَ السُّمْد ، فقال : يا نهارُ ، أين قولك :

اً لا ذَهَبَ الغزْوُ المُقرَّبُ للغنَي وماتَ النَّلَتَى والجودُ بَعْدَ المهلَّبِ أَقَاما بِمرْوِ الرَّوْدَ رَهْنَ ضَريحوِ وقَدْ غُيبًا عن كلَّ شَرَقٍ ومغْرِب أَذَهَنَزُوْ هَذَا يا نهارُ ؟ قال : لا ، هذا أحسن (١١٠ ، وأنا الذي أقول :

ومًا كَانَ مُذْ كُنَّا ولا كان قَبلَنا ولا هو فيها بعدَنَا كأبن مُسلم أُعمَّ لأَهل الترك قَتْلاً بسيْفِهِ وأكثرَ فينا مَقْسِماً بعدَ مَقسمٍ

<sup>(</sup>١) في الشعر والشعراء ٢٣ه : α إن الذي أنت فيه ليس بالغزو ولكنه الحرب α .

قال : ثمّ ارتحل قتيبة راجعًا إلى مروّ ، واستخلف على سموقند عبدالله ابن مسلم ، وخلف عنده جنداً كثيفًا، وآلة من آلة الحربكثيرة " ، وقال : لا تَدعَن مُشركًا يدخل بابنًا من أبواب سموقند إلا مختوم اليد ، وإن جفت الطينة قبل أن يَسَخرُج فاقتله ، وإن وجدت معه حديدة " سكينًا فما سواه فاقتله ، وإن أخلقت الباب ايلا فرجدت فيها أحداً منهم فاقتله ، فقال كيف الأشفري — ويقال رجل " من جُعي :

كُلِّ يَوْم يَحْوِى قتيبَ ثَهِباً ويَزِيدُ الأَموالَ مَالاً جليداً باهلًّ قد أَلبسَ التاجَ حتَّى شاب منهُ مَفَاوِقٌ كنَّ سُودَا دَوَّخ السَّغند بالكتَائِب حتَّى تركَ السَّغند بالعرَاء قُمُودَا فَوَلِيدٌ يبكى لفَقْدِ أَبيهِ وأَبِّ مُوجَعٌ يُبكِّى الوليدا كلما حَلَّ بلدَةً أَو أَتَاهَا تَرَكَتْ خَيْلُهُ مِا أَخْلُودَا فَالَى وَلَا فَتِيبَةً عَلَيْهِ عَلَى الله المَّلُودَا قال : وقال قتيبة على الله المناء كلا عداء عبرين ، لأنه فتم خُوارِدم وسَمِوتَنَدْ في عام واحد ؛ وذلك أن الفارس إذا صَرَح في طلق واحد عبرين . ثم انصرف عن سموقتند فأقام بمروّ و.

. .

وكان عامله على خوارزم إياس بن عبد الله بن عمرو على حربها ، وكان ضعيفاً . وكان على خراجها عبيد الله بن أبي عبيد الله مولتي بني مسلم . قال : فاستضعف أهل خوارزم إياساً ، وجمّعوا له ، فكتتب عبيد ألله إلى قتيبة ، فبعث قتيبة عبدالله بن مسلم في الشتاء عاملا ، وقال : اضرب إياس بن عبد الله وحيان النبّعطي مائة مائة ، واحلقهما، وضم إليك عبيد الله بن أبي عبيد الله ، مولتي بني مسلم ، واسمّع منه فإن له وفاء . فضي حتى إذا كان من خوارزم على سيكة ، فد س إلى إياس فأنذر هفتي حقي ، وقد م فأخذ حيان فضربه مائة وحلقه .

قال : ثمّ وجّه قتيبة ُ بعد عبد الله المغيرة بن عَبد الله في الجنود إلى خُوارَزُم ، فبكَنفهم ذلك ، فلما قَلَدم المغيرة ُ اعتزَل أبناء الذين قتلكهم

٤٨١ سنة ٩٣

خُوارزم شاه ، وقالوا : لا نعينك ، فيهرب إلى بلاد الرُّك ، وقد ما لمغيرة أفسيني وقسَل . وصالَـحـُه الباقون، فأخذ الحزُّية. وقـَد م على قتيبة، فاستعمله على نيَّسابور.

#### [ فتحطليطلة]

وفي هذه السنة عَزَل موسى بن تُنصير طارق بن زياد عن الأندلس ووجهه إلى مدينة طليطلة .

ه ذكر الحبر عن ذلك :

ذكر محمد بن عمر أن موسى بن نصير غيضب على طارق في سنة ثلاث وتسعين، فشكخك إليه في رجب منها، ومعه حبيب بن عُقْبة بن نافع الفهاري ، واستخلف حين شبَخبَص على إفريقية ابنه عبد الله بن موسى بن نُصير ، وعَسَرَ موسى إلى طارق في عشرة آلاف ، فتلقَّاه ، فترضَّاه ٢٥٠٠/٧ فَرَضِيَ عَنه ، وَقَسِل منه عَدْرَه ، ووجَّهه منها إلى مدينة طُلْسَيْطلة َ – وهي من عَظام مَـدائن اَلأندلس، وهي مِن قُرطُبُهَ على عشرين يوما(١١) ـ فأصاب فيها مائدة َ سُلْسَهَان بن داود ، فيها من الذَّهَبَ والِحَـوَهر ما اللهُ أعلمُ به .

> قال: وفيها أجد من أهل أو يقية جهد با شديداً، فخرج موسى بن نصير فاستسقَّى ، ودعا يوَمئذ حتى انتصَّف النهارُ ، وخَطَّب الناسَ ، فلما أراد أن بِسَنز ل قبل له : ألا تَدْعو لأمير المؤمنين ! قال : ليس هذا يوم ذاك ، فسُقُواً سَقَيًّا كَلَفَاهُمْ حِينًا .

[ خبر عزل عمر بن عبدالعزيز عن الحجاز ]

وفيها عُزل عمر بن ُ عبد العزيز عن المدينة .

ذكر سبب عزل الوليد إياه عنها:

وكان سبب ذلك فم أذكر أن عمر بن عبد العزيز كتَّبإلى الوليد يُخبره بعسَسْف الحجاج أهل عمله بالعراق، واعتدائه عليهم ، وظلمه لهم بغير حقَّ ولا جَناية ، وَأَنَّ ذَلَك بلغ الحجاج ، فاضطَّغنه على عمسَر ، وكتبُّ إلى الوليد: إن مُن مُن قبل من مُرّاق أهل العراق وأهل الشقاق قد جَلُوا عن

<sup>(</sup>١) بعدها في ابن الأثير : «ففتحها».

1120/1

العراق ، ولجئوا إلى المدينة يمكُّنَّة ، وإنَّ ذلك وَهُن .

فكتب الوليد ُ إلى الحجاج: أن أشر على ّ برجلين ، فكتب إليه يشير عليه بعثمان ّ بن حيان وخالد بن عبد الله، فَولى خالداً مكة وعثمان المدينة، وعزل ّ عمر بن عبد العزيز .

قال : محمد بنُ عمر : خرج عمرُ بنُ عبد العزيز من المدينة فأقامَ بالسوَيداء وهو يقول لمزاحم : أتَسَخَاف أن تكون ممن نَصَنَهُ طيبة ا

وفيها ضرب عمرُ بن عبد العزيز خُبيبَ بن عبد الله بن الزبير بأمر الوليد إيّاه ، وصبّ على رأسه قربة من ماء بارد . ذكر محمد بن عمر ، أن أبا المليح حدّ ثه عمّن حضر عمر بن عبد العزيز حين جمّلَد خُبيب بن عبد الله بن

الزبير خمسين ستوطأ ، وصَبَّ على رأسيه قربة ً من ماء فى يوم شاتٍ ، ووقفه على باب المسجد ، فمكتث يومنه ثم مات .

وحَمَّجَ بالناس في هذه السنة عبدُ العزيز بنُ الوليد بن عبد الملك ، حدّ نبى بذلك أحمد بنُ ثابت ، عن ذكره ، عن إسحاق بن عبسى ، عن أبى متعشَر. وكانت مُحّال الأمصار في هذه السنة تُحالها في السنة التي قبلها ، إلا ما كان من المدينة، فإن العامل عليها كان عثان بن حيّان المُرّى ، وليّبها – فها قبيل – في شعبان سنة ثلاث وتسعين .

وأما الواقديّ فإنه قال : قَلَدِم عَمَّانُ المدينةَ البيلتين بقيتا من شوال سنة أربع وتسعين .

وقال بعضهم : شَخَصَ عمرُ بنُ عبدالعزيز عن المدينة مَعَرُولا فى شَعبانَ من المدينة مُعَرُولا فى شَعبانَ من اللاث وتسعين وغَرَا فيها، واستخلف عليها حين شَخَص عنها أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حرَرْم الأنصاريّ . وقَمَد مِ عَبَانُ بنُ حَمِدا للبينة للبَلدين بقيمًا من شوال .

## ثم دخلت سنة أربع وتسعين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فن ذلك ما كان من غَـزَّوة العباس بن الوليد أرضَ الرَّوم ، فقيل : إنه فـَتَـع فيها أنطاكية .

وفيها غَـزَاــ فيا قيلــعبــُ العزيزبنُ الوليد أرضَ الرّوم حتى بلَـغَـغَـزالة . ١٢٥٦/٧ وبلغ الوليد بن هشام المعيطىّ أرضَ بُـرْج الحمام ، ويزيد بن أبى كَـبشة أرضَ سُـورية .

وفيها كانت الرَّجْفة (١) بالشأم(٢) .

وفيها افتستح القاسم بن محمد الثقب أرض الحناد.

\* \* \*

#### [غزو الشاش وفرغانة]

وفيها غَرَا قُنتيبةُ شاش وفَرَاغانة حَى بلغ خُمجَنَندَة وكاشانَ؟ مدينتَى فَمَاغانة .

### ذكر الحبر عن غزوة قُتسَيبة هذه :

ذَ كَسَر على أَ بن محمد؛ أن أبا الفوارس التميميّ، أخبرَه عن ماهان ويونس ابن أبي إسحاق، أنّ قتيبة غزا سنة أربع وتسعين. فلما قطع النّهر فرض على أهل بُخارَى وكس ونسيّف وخُوارزم عشرين ألف مُقاتلٍ. قال : فساروا أهل بُخارَى وكس ونسيّف وخُوارزم عشرين ألف مُقاتلٍ. قال : فساروا خُوجتَما له السَّغْد، ، فوجهه إلى الشاش ، وتوجه هو إلى فترعانة ، وسار حيى أنى خُجتَندا و مَ على كن الظفر خُجتَندا و مَ الله يكون الظفر المسلمين . فقرع الناسُ يوسًا فرّ كبوا خيولهم ، فأوفى رجلٌ على نشَشَرَ للمسلمين . فقرع الناسُ يوسًا فرّ كبوا خيولهم ، فأوفى رجلٌ على نشَشَرَ فقال : تالله ما رأبت كاليوم غرة ، لو كان هيّمة اليوم ونحنُ على ما أرى

 <sup>(</sup>١) ب : « الزحفة » .

 <sup>(</sup>٢) ابن الأثير : « وفيها كانت الزلازل بالشام، ودامت أربعين بوماً ، فخربت البلاد ؛ وكان عظر ذلك في أنطاكية »

من الانتشار لَمَكانت الفَصَيحة ، فقال له رجل إلى جَنَّبُه : كلا، نحن كما قال عَوْف بن الحَرَع :

١٢٥٧/٢ ننوم البلادَ لحُب اللَّقَا ولا نَتَّق طائرًا حَيثُ طارَا سنيحاً ولا جارِياً بارِحاً على كلَّحالٍ نُلاقِ اليسارا(١١) وقال سَحَبْان وائل يذكر قتالهم بخُجَنْدُهُ :

فَسَلِ الفَوَارِسَ فَي خُجَد لَدَةً تحت مُرهَفَةِ العَوَالِي هل كُنتُ أَجْمَهُمْ (٢) إذا هُرِموا وأَقليمُ في قِتالى أَم كَنْتُ أَضْرِبُ هامَةَ ال عَانَ (٣) وأَصِيرُ للعَوَالى هذا وأنتَ قريعُ قَد سِ كُلُّهَا ضَحْمُ النَّوَالِ وفَضَلتَ قيسًا في النَّلَكى وأَبوك في الحِجَج الخَوالى ولقد تَبَيَّنَ عَدلُ حُك حِكَ فيهمُ في كلِّ مال تمَّتْ مرونكُمْ وَنا غي عِزْكُم عُلْبَ الجِبَالِ

قال : ثم أَنَى قتيبة كاشانَ مدينة قَرَغانة ، وأناه الجنود الدين وجههم إلى الشاش وقد فتحوها وحرَّقوا أكثرَها، وانصرف قتيبة إلى مرَّو. وكتَسَب الحجاج إلى محمد بن القاسم الثقيق أَنْ وجَّه من قبيلتك من أهل العراق نحير إلى قتيبة ، ورَجِّه إليهم جههم بن زَحْر بن قيس ، فإنه فى أهل العراق نحير منه فى أهل الشأم . وكان محمد وادًا لجمهم بن زَحْر ، فبعث سليان بن صَعْصعة وجَهْم ، بن زَحْر ، فبعث سليان بن تَحْر على وقال : يا جَهْم ، إنه لكي وقال : لا بدّ منه .

قال : وقـَد م على قتيبة سنة خمس وتسعين .

<sup>(</sup>۱) ر: « النسارا » . (۲) ب: « أحميهم » . (۳) ب: « العاني» .

#### [ ولاية عثمان بن حيّان المرَّى على المدينة ]

وفى هذه السنة قَـَدمِ عَبَانُ بنُ حَيَّانَ المرَّىّ المدينةَ واليبًا عليها مزقيبَل ٢٠٨/٧ ا الوليد بن عبد الملك .

### \* ذكر الخبر عن ولايته :

قد ذكرْنا قبلُ سببَ عَنْرُا الوليد عمرَ بنَ عبد العزيز عن المدينة ومكتّة وتأميره على المدينة عثمان بن حيّان ، فزيم محمد بنُ عمراًن عثمان قدم المدينة أميراً عليها للبّيلتين بقيّتَنَا من شوّال سنة أدبع وتسعين، فنزل بها دار مَرْوان وهو يقول: محلّة واللّميظمان ، المغرور من غرّ بك. فاستفضى أبا بكر بن حرّم .

قال عمد بن عمر : حد أفي محمد بن عبد الله بن أبي حُرة ، عن عمه قال : رأيت عمان بن حيرة ، عن عمه قال : رأيت عمان بن حيان آخذ رياح بن عبيد الله وسُنقاناً الميراق فحبسمهم وعاقبهم ، ثم بعث بهم في جوامع إلى الحجاج بن يوسف ، ولم يترك بالمدينة أحداً من أهل العراق ناجراً ولا غير تاجر ، وأمر بهم أن بُخرَجوا من كل بلد، فرأيتهم في الجوامع ، وأنبع أهل الأهواء .وأخذ هسّيصها فقطعه ، ومنحوراً . وكان من الخوارج ـقال: وهمته بشخطب على المنبر يقول بعد حمد الله :

أيها الناس ، إنا وجدناكم أهل عشق لأمير المؤدنين فى قديم الله هر وحديثه ، وقد ضَوَى إليكم من يَزيدُكم خَبَالا . أهلُ العراق هم أهملُ الشقاق والثفاق ، هم والله عشن النفاق وبمينضته التى تفلّقت عنه . والله ما جرّبتُ عراقيًا قط إلا وجدت أفضكهم عند نفسه الذى يقول فى آل ٢٠٩١/٢ أبي طالب ما يقول ، وما هم لحم بشيعة ، وإنهم الأعداء لحم ولغيرهم ، ولكن لما يريد الله من ستقبك دمائهم فإنى والله لا أوتى بأحد آوى أحداً منهم ، أو أكراه منذيلا ، ولا أفتركه ، إلا هدمتُ منزله ، وأنزلتُ به ماهو أهله . ثم إن الملكان كما مصرها تحربنُ الخطاب وهو مجتهد على ما يتصلح رعيته جعل المبلكان كما مراف ؟ فيقول : يمن عربيد الجهاد فيستثيره : الشأم أحب إليك أم العراق ؟ فيقول : الشأم أحب إليك أم العراق ؟ فيقول : الشأم أحب إليك أم العراق ؟ فيقول :

لقد أعضلوا (۱) بى، وإنى لأرانى سأفرقهم فى البلدان، ثم أقول: لوفرقتهم لأفسسدوا من دخلوا عليه بجداً ل وحيجاج ، وكتيف ؟ وليم ؟ وسُرعة وسَجيف فى الفتنة ، فإذا خبروا عند السيوف لم يخبر منهم طائل (۱). لم يصلحوا على عبّان ، فلنى منهم الأمرّين (۱)، وكانوا أول الناس فنتى هذا الفتدى العظيم ، ونقضوا عرى الإسلام عُروة عُروة ، وأنغلوا (۱) البلدان والله إنى لأتقرب إلى الله بكل ما أفعل بهم لما أعرف من رأيهم وسداهيهم . ثم وليهم أمير المؤمنين معاوية فدامتجهم (۱) فيلم يتصلحوا عليه، ووليهم ربحل الناس (۱) بجلداً فيستطعلهم السيف، وأخافتهم، فاستقاموا له أحبروا أو كرهوا ، وذلك أنه خبسره وعرفهم وعرفهم معرفهم وعرفهم وعرفهم وعرفهم والله المنتهم والله أحبيروا أو كرهوا ،

أيها الناس ، إنا والله ما رأينا شيعاراً قط مثل الأمن ، ولا رأينا حلساً الا من ، ولا رأينا الحسيرة من الحيوف ، فالزموا الطاعة ، فإن عندى يا أهل المدينة خيرة من الحيلاف . والله ما أنتم بأصحاب قينال ، فكونوا على النواجد ، فإنى قد بعث فى عالسكم من يسمت فيبلغنى عنكم . إنكم فى فضول كلام غيره ألزم لكم ، فلمحوا عسب الولاة ، فإن الأمر إنما يُنقض شيئًا شيئًا حتى تكون الفتنة وإن الفيتن تتذهب بالدين وبالمال والوكة .

قال: يقول القاسم بن محمد: صدق في كلامه هذاالأخير، إن الفتنة لهكذا.

قال محمد بن عمر : وحد أنى خالد بن القاسم، عن سعيد بن تحمر و الأنصاريّ، قال : رأيتُ مناديّ عثمانَ بن حيّانَ ينادي عندنا: يا بني أمية بن زيد، برئيتٌ ذمة بمن آوّى عراقيبًا ــ وكان عند نا رجلٌ من أهل البيّصرة له فضلٌ

 <sup>(</sup>١) عضل به الأمر وأعضل: اشتد. (٢) الطائل والطائلة والعلول: الفضل والقدرة.
 (٣) الأمران: الفقر والهرم ؛ وهما كتابة عن اشتداد الأمر.

<sup>( )</sup> أنغلوا : أفسدوا ، من نغل الأديم إذا فسد في الدباغ ، وأنغله ؛ أفسده .

<sup>(ُ</sup> ه) دانجهم : وافقهم ؛ من المدابجة وهي مثل المداجاة .( ٢) رجل الناس ، يريد الحجاج . ( ٧ ) الحلس في الأصل : كساء على ظهر بعير يوضع تحت رحله ؛ والمراد لزوم الثين.

يقال له أبو ستوادة ، من العبياد ـ فقال: والله ما أحب أن أدخيل عليكم مكروها ، بلغوني (۱ متأمتني ؛ قلت: لا خير آك في الخروج ، إن آلله بند فتع عنا وعنك . قال : فأدخلته ببني ، وبلغ عمان بن حييان فيمعت أحراساً فأخرجته إلى بيت أخيى، فا قلدر واعلى شيء ، وكان الذي ستعتى بي عند وأل . فقلت للأمير : أصابت الله الأمير ! بنؤتني بالباطل فلا تُعاقب عليه . قال : فضرب الذي ستعتى بي عشرين سوطاً . واخترجناالعواقي ، فكان يصلى معنا ما يغيب يوماً واحداً ، وحد ب عليه أهل دارنا ، فقالوا : نموت معنا ما يغيب يوماً واحداً ، وحد ب عليه أهل دارنا ، فقالوا : نموت .

قال محمد بن ُ عمر: وحدَّننا عبدُ الحكيم <sup>(۱)</sup> بن عبد الله بن أبي فَرَوة، قال: إنما بنعَث الوليدُ عَمَّانَ بن َ حيَّان إلى المدينة لإخراج من بها من العراقيَّين ١٢٦١/٢ وففريق أهل الأهواء ومن ظبَهر <sup>(۱)</sup> عليهم أو علا بأمرهم<sup>(1)</sup> ، فلم يبعثه والياً ، فكان لا يتَصعد المنبَّر ولا يتخطبُ عليه، فلما فعل في أهل العراق ما فعل. وفي مَنْشعور وغيره أثبَّنَهُ على المدينة ، فكان يتصعد على المنبَّر .

[ذكر الخبر عن مقتل سعيدين جُبَيْر]

وفى هذه السنة قسَتَل الحجاجُ سعيد بنَ جُسُبَيْر .

« ذكر الحبر عن مقتله :

وكان بسبب قتل الحجاج إياه خروجه عليه مع من خرَرَج عليه . مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ، وكان الحجاج جعله على عطاء الجُسْد حين وجه عبداً الرحمن إلى رُسُيل لفقاله ، فلما خلع عبداً الرحمن الحجاج كان سعيد فيمن خمَلَمه معه ، فلما هَزِم عبداً الرحمن وهرَب إلى بلاد رُسُيل همَرَ سعيد .

فحد ثنا أبو كريب، قال: حد ثنا أبو بكر بن عياش، قال: كتب الحجاج إلى فلان وكان على أصبهان– وكان سَعيد، قال الطبرى : أظنمأنه لما هَـرَب

<sup>(</sup>١) ب: «بلغوا بي». (٢) ط: «الحكم»، تصحيف

<sup>(</sup>٣) ب: «طعن » . (٤) ب: «عاب أمرهم » .

من الحمجاج ذهب إلى أصينان فكتتب إليه -: إن سعيداً عندك فخدُه . فجاء الأمر إلى رجل تحرَّج ، فأرسل إلى سعيد: تحوَّل عتى ، فتنحَّى عنه ، فأقى أذْ رَبِيجان ، فلم يزل بأذربيجان فطاًل عليه السنون ، واعتمَّر فخرَج إلى مكة فأقام بها ، فكان أناس من ضربه يستخفُون فلا يمُخبرون فخرَج إلى مكة فأقام بها ، فكان أناس من ضربه يستخفُون فلا يمُخبرون المرابع بالمائهم . قال: فقال أبو حصين "وهو يحد ثنا هذا: فبلسفنا أن قلاناً قد أمر على مكة ، فقلت له : يا سعيد ، إن هذا الرجل لا يتُومن ، وهو رَجُل سوَّء ، وأنا أنقيه عليك ، فاظعن واشخص ، فقال : يا أبا حصين ، قد والله فررت حتى استحييتُ من الله ! سيجيتُني ما كتب الله لى . قلت : أظلك والله سعيداً كا سمتك أمك . قال : فقمد م ذلك الرجل إلى ممكة ، فأوسل فأصيد فلان له وكله ، فجعل يديره .

وذكر أبو عاصم عن غمر بن قيس ، قال : كتب الحجاج إلى الله . النب أهل النفاق والفقاق قد بخنوا إلى مكة ، فإن رأى الله الله الله النفاق والفقاق قد بخنوا إلى مكة ، فإن رأى أمر المؤمنين أن يأذن لفيهم! فكتب اللهد الميان عليه وتمرو بن دينار؛ فأخما عمرو بن دينار؛ فأما تحرو بن وينار؛ فأما تحرو بن وينار؛ فأما تحرو بن دينار وعطاء فأرسلا لأنهما مكبان، وأما الآخرون فبعث بهم إلى الحجاج؛ فات طلق في الطريق، وحبيس مجاهد حتى مات الحجاج؛ وقتل سعيد بن مجبير.

حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا الأشجعيّ ، قال: لما أقبل الخرسيّان بسعيد بن جُبير نشرًل منزلا قريبيّا مناالربّلدَة ، فانطلتق أحد الحرسيين في حاجته وبقي الآخير ، فاستيقط الذي عند م ، وقد رأى رُوْيا ، فقال : يا سعيد ، إني أبرأ إلى الله من أحمك ! إلى رأيتُ من معيد بن جَبير . اذهب حيث مناى ؛ فقيل لى : ويلبّك! تبرأ من أدم سعيد بن جَبير . اذهب حيث منت لا أطلبُك أبداً ؛ فقال سعيد : أرجو العافية وأرجو ، وأي حتى حيث شنت لا أطلبُك أبداً ؛ فقال سعيد : أرجو العافية وأرجو ، وأي حتى

 <sup>(</sup>١) هو أبو صحين عبان بن عاصم ، روى عنه أبو بكر بن عباش ، وانظر الجزء الأول.
 س. ٢٥٠ ، ويتمنيب البلدي ٢١ : ٢٤ .

جاء ذاك؛ فَمَنزَلا من الغد ، فأرى مثلها ، فقيل : ابرَأ من َ دَمِ سعيد . فقال: يا سعيد، اذهبَ حيثُ شئتَ، إنى أبرأ إلى اللهِ من دميك، حَيجاء به.

فلما جاء به إلى داره التي كان فيها سعيد وهي دارهم هذه ، حد تنا أبو كريب ، قال : حد ثنا يزيد بن أبي زياد مولى بي هاشم قال : حد ثنا يزيد بن أبي زياد مولى بني هاشم قال : دخلت عليه في دار سعيد هذه ، جيء به قلباً فلمنظ عليه قرآء أهل الكوفة ، قلت : يا أبا عبد (١٠ الله، فحد تكم ؟ قال : إي والله ويتضحك ، وهو يحد ثناء وبنسية له في حيجره ، فنظرت نظرة قابصرت القيد فبكت ، فسمعته يقول : أي بنسية لا تنطيبرى ، فقال الماك وشتق والله عليه – فاتبعناه نشيعه ، فانتهيشا به إلى الجسر، فقال الخرسيان : لا نتعبر به أبداً حتى يعطينا كفيلاً ، نخاف أن ينعرق نفسه . الكن : قلنا : ستعيد ينمر ق نفسه ! فا عبروا حتى كفلنا به .

قال وَهْب بن جَرَير : حدّ ثنا أبي، قال : سمعتُ الفَيضُل بن سُويَد قال : بمثنَّتَى الحجاج في حاجة ، فجيء بسميد بن جُبيَر ، فرجعتُ فقلت : لأنظرن ما يصنع ، فقمتُ على رأس الحجاج ، فقال له الحجاج : ١٢٦٤/٢ يا سعيد ، ألم أشرَكْكُ في أمانتي ! ألم أستمشملك ! ألم أفعَمل! حتى ظننتُ أنه يخلى سبيله ؛ قال : بلى ، قال : فا حتَملك على خروجك على ؟ قال : غل : غيرم على " ، قال : فطار غَضَباً وقال : هيه ! رأيت لعزمة عدو الرحمن عليك حقيًّا ! الحمن عليك حقيًّا ! اضريا عنقه ، فضربت عُنقُهُ ، فَنَدَدر رأسه عليه كمّة بيضاء اضروء ق

وحُدَّنَت عن أبي غسان مالك بن إسماعيل، قال : سمعتُ خلفَ بن َخليفَة . يَمَذَكُرُ عن رجل قال: لما قَشَلِ سعيدُ بنُ جبير فنَكَدرَ رأسهُ للله هَـَلل ثلاثـًا: مرة يُفصح بها ، وفي الشَّنتَين يقول. مثلُ ذلك فلا يُفصح بها .

وذكر أبو بكر (٢) الباهلي ، قال : سمعتُ أنسَ بنَ أبي شيخ، يقول: لما

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله كنية يزيد بن أبي زياد . تهذيب التهذيب .

<sup>(</sup>٢) ط: « بكرة » ، وانظر الفهرس .

أتي الحجاجُ بستعيد بن جُبير، قال: لعن الله أبن النصرانية - قال : يعنى خالداً القسريّ ، وهو الذي أرسل به من مكة - أما كنت أعرف مكانية إلى والله والبيت الذي هو فيه بمكة . ثم أقبل عليه فقال : يا سعيد ، ما أخرجك على " ؟ فقال : أصلح الله الأمير ! إنما أنا امروٌ من المسلمين يمخطي مرّة ويُصيبُ مرّة ، قال : فطابت نفس الحجاج، وتعطلتي وجهه ، ورجا أن يتخلص من أمره ، قال : فعاود ه في شيء ، فقال له : إنما كانت له بيعة في عُنقى ؛ قال : فعاصب وانتفيخ حي ستقبط أحد طرّفى الامرو / ١٢١٥/٢ ردائه عن منكيه ، فقال : يا سعيد ، ألم أقد م مكة فيقتلت أبن الزبير ، ثم أخذت (١) بيعة أهلها ، وأخذت بيعتبك لأمير المؤمنين عبد الملك! قال : بن ، قال : ثم قدت ألكوفة والياً على العراق فجد دت لأمير المؤمنين البيعة ، فأخ المنت بيم بعرير المؤمنين البيعة ، فأخ المنائل المراز المؤمنين المعتم عنى جرير بقوله :

بارُبُّ نَاكِثِ بَيعَتينِ تَرَكتَهُ وخِضَابُ لحيتِهِ دَمُ الأوداج (٢٠)

وَدَكَتَر عَتَاب بن بِشْر ، عن سلم الأفطس ، قال : أنبي الحجاج بسَعيد بن جنبيروهو يريد الركوب ، وقد وضع إحدى رجنايه في الغرروا أو الركاب - فقال : والله لا أركب حتى تبوع متقملك من النار ، اضربوا عنقه . فضريت عنقه ، فالنبس مكانه ، فجعل يقول : قيودُنا ، فظمَّوا أنه قال: القيود التي على سَميد بنجير ، فقلَطحُوا رِجليه من أنصاف ساقية وأحمله وأحمله أنها القيود .

قال محمد بن ُحاتم: حدَّ ثنا عبد ُ الملك بن ُ عبد الله عن هلال بن خسبّاب (1) قال : جيء بسعيد بن ِ جُسِير إلى الحجاج فقال : أكسَّبْتَ إلى مصعب ابن الزبير ؟ قال : بل كَسَّب إلى مصعّب ؛ قال : والله لأفتلنك ؛ قال :

<sup>(</sup>١) ب: «وأخنت». (٢) ب: «فنكثت».

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٩٠. (٤) ط: « جناب » ، وانظر الفهرس .

إنتي[ذًا لَسَعيد كما سَمَتَى أي! قال : فَنَفَسَله ؛ فلم يَسَلَّبَتْ بعدَه إلاَّ نحواً من أربعين يوسًا ، فكان إذا نام يراه فى سَنامه يأخذ بمَنجامع ثويه فيقول : يا عدّو الله ، ليم قَسَلتَمَى ؟ فيقول : مالى ولسعيد بن جُبُيمَر! مالى ولسعيد ٢٢٦٦/٢ ابن جُبُيمَر!

> قال أبو جعفر: وكان يقال لهذه السنة سنةُ الفُتُصَهاء، ماتَ فيها عامَة فُتُصَهاء أهـلِ المدينة، مات في أولها على بنُ الحُسيَن عليه السلام(١)،ثمَّ عُرُوة بن الزَّيْر، ثم سعيدُ بن المسيّب، وأبو بكر بنُ عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام.

> > واستقضَى الوليدُ في هذه السنة بالشأم سليمانَ بنَ حبيب.

واختـُلف فيمن أقامَ الحجّ للناس في هذه السنة ، فقال أبو معشر \_ فها حـَد ّثني أحمد ُ بن ُ ثابت عمن ذكره ، عن إسحاق َ بن عيسي عنه \_ قال : حـَجّ بالناس مسلمة بن ُعبد الملك سنة أربع وتسعين .

وقال الواقدى : حجّ بالناس سنة أربع وتسعين عبدُ العزيز بنُ الوليد بن عبد الملك ــ قال : ويقال : مسلسة بن عبد الملك .

وكان العامل فيها على مكة خالد بن عبد الله القسرى، وعلى المدينة عمان بن حيّان المرى، وعلى المدينة عمان بن حيّان المرى، وعلى السّوة إلى الكوفة زياد بن جبّرير، وعلى قشائها عبد الرحمن ابن أبي موسى . وعلى البّصرة الجرّاح بن عبد الله. وعلى قشائها عبد الرحمن ابن أذينة . وعلى خُراسان قتية بن مسلم ، وعلى مصر قرّة بن شريك ، وكان الحراق والمُشرق كله إلى الحجاج (٢) .

<sup>( 1 )</sup> ب :«على بن الحسين بن على صلى الله عليهم » .

<sup>(</sup>٢) بعده في ب : « بن يوسف » .

### ثم دخلت سنة خمس وتسعين ذكر الأحداث التي كانت فيها

ففيها كانت غَـزَرْة العباس بن ِ الوليد بن ِ عبد الملك أرضَ الرَّوم ، ففسَّمَح اللهُ على يديه ثلاثة حُصون فيا قيل ، وهي: طولس ، والمرزبانين، وهيرَقُله.

وفيها فتح آخر الهند إلا الكتيشرَج والمسَنَّدُل .

1 777/7

وفيها بنُنيتُ واسط القَـصَب في شهر رمضان َ .

وفيها انصَرَفَ موسَى بنُ نُصَير إلى إفريقيَّة من الأندلس، وضَحّى بقَصَرُ الماء – فها قبل – على ميل من القيّروان .

\* \* \*

### [ بقية الخبر عن غزو الشاش ]

وفيها غزا قُتيبة بنُ مُسلِم الشاش .

\* ذكر الحبر عن غزوته هذه :

رجع الحديث إلى حديث على "بن محمد، قال : وبعث الحجاج جيشاً منالعراق فقدموا على قتيبة سنة خمس وتسعين، فغزا، فلما كان بالشاش – أو بكشهاهتن – أتاه موت الحجاج في شوّال ، فغسّه ذلك، وقفَل راجعًا إلى مَرَّوَ ، وتمثل :

اَهُمرى لَيْعِمَ المَرَّءُ مِن آلِ جَعَفَرٍ بِحُورَانَ أَمْسِي أَعَلَقَتْهُ الحَبَالُ (١)

فإنَّ تَدَّمَى لا أَمَلُلْ حِالِى وإن تَمُتُ فَمَا في حَيَاة بَعد مُوتِكَ طَائلُ
قال: فرجع بالناس ففرقهم، فتخلَّف في بخارى قومًا، ووجه قومًا إلى كس ونسسف، ثم أتى مرَّو فأقام بها، وأناه كتابُ الوليد: قد عرَف ١٢١٨/٢ أُمِيرُ المؤمنين بلاء ك وجيدك (١) في جهاد أعلاء المسلمين، وأميرُ المؤمنين (١)

 <sup>(</sup>١) الحطيثة ، ديوانه ١٠٠ ، وذكروا أنه خرج يريد علقمة بن علائة وهو مجموران ، فات علقمة قبل أن يصل إليه الحطيثة ؛ فقال أبياتاً منها هذان البيتان .
 (٢) ب : « المسلمين » .

سنة ٥٥ م

رافعـُك وصافع بك كالذى يجب لك ، فالم متَغازِيك ، وانتظر ثوابَ ربك ، ولا تغيب<sup>(١)</sup> عن أمير المؤمنين كتبـَك؛ حتى كأنى أنظرُ إلى بلادلُ<sup>(١)</sup> والنغر الذى أنتَ به<sup>(١)</sup> .

\* \* \*

وفيها مات الحجاج بن ُ يوسفَ فى شوّال ـــ وهو يومثذ ابن أربع وخمسين سنة وقيل : ابن ثلاث وخمسين سنة ـــ وقيل : كانت وفاتنه فى هذه السنة لحمس ليال بقين من شهر رمضان .

وفيها استخلف الحجاج لما حضرتُه الوفاة ُ على الصلاة ابنَه عبدَ الله بن الحجاج . وكانت إمرةُ الحجاج على العراق فيما قال الواقدىّ عشرين سنة . وفي هذه السنة افتتنَح العبّاس بنُ الوليد قبَّسسْرين .

وفيها قُنُتِلَ الوضّاحيّ بأرض الرّوم ونحوٌ من ألـفي رجل معه .

وفيها – فيما ذكر – وُلد المنصور عبد الله بن محمد بن علي ً .

وفيها ولَّى الوليدُ بنُ عبد الملك يزيدَ بنَ أبي كَبَيْشَة على الخرْبوالصلاة بالمِصرَين (1<sup>14)</sup>: الكوفة والبَصْرَة ، وولَّى خراجتهما يزيدَ بنَ أبي مسلم .

وقيل: إن الحجاج كان استخلف حين حضرته الوفاة على حرب البلدين والصّلاة بأهلهما يزيد بن أبى كَسَبْشة ، وعلى خواجهما يزيد بن أبى مسلم ، فأقرهما الوليد بعد موت الحجاج على ما كان الحجاج ١٣٦٩/٢ استخلفهما عليه . وكذلك فعل بعمال الحجاج كلهم ، أقرهم بعدَه على أعمالم التي كانوا عليها في حياته .

\* \* \*

وحَمَّجٌ بالناس في هذه السنة ِ بشر بنُ الوليد بن ِ عبد ِ الملك ، حدَّثني

<sup>(</sup>۱) ب: «تنيب». (۲) ب: «بلاتك».

<sup>(</sup>٣) ب: «فيه ي

<sup>(</sup>٤) ب : «على المصرين».

بذلك أحمدُ بنُ ثابت عمّن ذكره، عن إسحاقَ بن عيسى ، عن أبى مَعشر . وكذلك قال الواقديّ .

وكان تُحمال الأمصار في هذه السنة هم العمال الذين كانوا في السنة التي قبلها ، إلا ما كان من الكُوفة والبَصَرة ، فإنهما ضُمَّنَاً إلى مَن ذكرتُ بعد موت الحجاج .

## ثم دخلت سنة ستّ وتسعين ذكر الأحداث التي كانت فيها

ففيها كانت – فيا قال الواقديّ – غَنَرْوَة بِشْر بن الوَليد الشائية ، فقَـَفَــَل وقد مات الوليد .

\* \* \*

### [ ذكر الخبر عن موت الوليد بن عبد الملك ]

وفيها كانت وَفاةُ الرَّلِيد بن عبد الملك، يومَ السبت في النَّصف من جُمادَى الآخيرة سنة ست وتسعين في قول جميع أهمل السير .

واختلف فى قدر مدّة خلافته، فقالَ الزَّهْرَى فى ذَلك ما حُدَّثت عن ابن وَهْب عن يونس عنه : مَلكَك الوليدُ عشر سنين إلا شهراً . وقال أبو معشر فيه ، ما حد ثنى أحمد بن ثابت ، عمن ذكرَه، عن إسحاق بن عيسى ، عنه:كانت خلافة الوليد تسع سنين وسعة أشهر .

وقال هشامُ بنُ محمد:كانت ولاية <sup>(۱)</sup> الوكيد ثمان سنين وستة<sup>(۲)</sup>أشهر . وقال الواقدى : كانت خلافته ُ تسعَ سنين وثمانية َ أشهر وليلتين .

واحتُنكف أيضًا في مبلّغ عمره ، فقال محمد بن ُ عمر : توفى بد مِسَشق وهو اين ُ ست وأربعين سنة وأشهر .

وقال هشامٌ بن ُ محمد : توفى وهو ابن ُ خمس وأربعين سنة .

وقال علىّ بنُ محمد : تُـوُفُقَى وهو ابنُ اثنتين وأربعين سنةٌ وأشهر . وقال على : كانت وفاهُ الولمبيد بدّير مُرَّان ،وُدُفينَ خارجَ بابالصّغير . ويقال : في متّقابـر الفرّاد يس .

ويقال : إنه توفى وهو ابن ُ سبع وأربعين سنة .

وقیل : صلی علیه عمرُ بن ُ عبد العز رز .

<sup>(</sup>۱) ب: « خلانة».

<sup>(</sup>٢) ب: « ثمانية <sub>»</sub> .

97 2--

وكان لهـفيا قال على تستيعة عشر ابناً: عبدالعزيز، ومحمد، والعباس، ولمبارهم ، وتمثّام ، وخالد، وعبد الرحمن، ومبشر ، ومسرور ، وأبو عُبيدة ، وصدور ، وروّح ، وبيشر ، وريّد ، ويهشر ، ورزيد ، ويجي ؛

أم عبد العزيز ومحمد وأم البنين بنتَ عَبد العزيزابن مَسَرُوان ، وأم أبي عُبيدة فزاريّة ، وسائرهم لأمهات شي .

\* \*

### « ذكر الخبرعن بعض سيره :

ا ۱۲۷۱ حد تنى مُمَر، قال: حد تنى على ، قال: كان الوليد بن عبد الملك عند الملك عند أهل الشأم أفضل جلائفهم ، بنى المساجيد مسجد دمشق ومسجد المدينة ، ووضع المتنار ، وأعطى الناس ، وأعطى الناس ، وأعطى كل مُصَعد خادماً ، وكل صَرير قائداً ، وفدَيح فى ولايته فترح عظام ؛ فتح موسى بن نصير الأندلس ، وفيتح قيبة كاشخر ، وفيتح محمد بن القاسم الهند .

قال : وكان الوليدُ بمرّ بالبقال فيتَقيف عليه فيأخذ حُنْرُمة البَقَالِ فيقول : بكتمْ هذه ؛ فيقول : بفتَلْس ؛ فيقول : زدْ فيها .

قال : وأتاه رجل من بني مخروم يسأله في دريشه ، فقال : نعم ، إن كنت مستحقًا لللك ، قال : يا أمير المؤمنين ، وكيف لا أكون مستحقًا للللك مع قرابني ! قال : أقرأت القرآن ؟ قال : لا ، قال : ادن مني ، فلد أنا منه ، فنترَع عمامته بقتضيب كان في يده ، وقرَ عه قرَ عات بالقتضيب وقال لرجل : ضُم هذا إليك ، فلا يُفاوقك حتى يقرأ القرآن ، فقام إليه عمان ابن يُزيد بن خالد بن عبد الله بن خالد بن أسبد ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن على تديداً ، فقال : أقرأت القرآن ؟ قال : نعم ، فاستقرأه عشر آيات من الأنفال، وعشر آيات من براءة، فقرأ، فقال : نعم ، نقشضي (١) عنكم ، ونصل أرحامتكم على هذا .

(۱) ب: «يقضي ».

قال: وسَرِض الوليدُ فرهقتُ غَسَشْيَدَ، فكث عامة يومه عندَ هم ميناً ، فبُكئ عليه وخرجت البُرُد بمَنوَه، فقد مرسولٌ على الحجاج، فاسترجم ، أمُ أُوثِق إلى أسطوانة، وقال: اللهم لا تسلط على من لا رحمة له ، فقد طالما سألتُكُ أن تجعل منيني قبل مَنييته! وجعل يدعُو، فإنه للكذلك إذ قدم عليه بريدٌ بإفاقته.

قال على ت : ولما أفاق الوليد و قال : ما أحد أسراً بعافية أمير المؤمنين (1) من الحجاج ؛ فقال عمر بن عبد العزيز : ما أعظم تَعمه الله علينا بعافيتك ، وكأنى بكتاب الحجاج قد أتاك ينكر فيه أنه لما بلغه برؤك خر لله ماجداً ، وأعتق كل مملوك له، وبعث بقوارير من أنستج الهيند . فا لبَث إلا أيامًا حتى جاء الكتاب عما قال .

قال : ثمّ لم يمُت الحبجّاجُ حتى نَشَكُل على الوّليد ، فقال خادمُ "اوليد: إنى لأوضّىُ الوليد يومًا للغنداء ، فمد يدّه ، فجعلتُ أصبّ عليه الماء وهو ساه والماء ُ يسميلُ ولا أستطيحُ أن أتكلم ، ثم نَضَح الماء في وَجهى ، وقال : أناعسٌ أنت! و ورَفَح رأسه إلى وقال : ما تتدري ما جاء الليلة ؟ قلتُ : لا ؛ قال : ويَدْحمَك ! ماتَ الحجاج ! فاسترجعتُ . قال : اسكنتُ ما يُسرّ مولاك أنَّ في يده تفاحةً يشمّسها .

قال على ت : وكان الوليد صاحب بناء واتسخاذ للمصانع والضياع ، وكان الناس يلتقون فى زَمانه ، فإنما يسأل بعضهم بعضًا عن البناء والمسانع . فولى ١٢٧٢/٢ مليان ، فكان الناس يَسأَل بعضُهم بعضًا عن التزويج والجسوارى . فلما ولتى عمر بن عبد العزيز كانوا يلتقون فيقول الرجل للرجل : ما وردك الليلة ؟ وكم تسخفط من القرآن ؟ ومتى تسختم ؟ ومى خسمست ؟ وما وما تشعور على الشهر ؟ ورثى جرير الوليد فقال :

يا عَين جُودِي بِدمع هَاجَهُ الذِّكُرُ فما لدمعكِ بَعْد اليومُمُدَّخُرُ (١)

<sup>(</sup>۱) س : «الوليد».

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۹۹.

إِنَّ الخليفة قد وَارَتْ شَمَائِلَهُ غَيرَاء مُلحَدَةٌ في جُولِهَا زَوَرُ(١١) أَضحى بَنُوه وقد جَلَّت مُصِيبَتُهُم مِثل النَّجوم هَوَى مِن بينِها القَمرُ كانوا جميعاً فلَم يَدفع مُنِيَّتُهُ عبدُ العزيزِ ولا رَوحٌ ولا عمرُ ٢١٠

حدَّثني عمرٌ ، قال: حدَّثنا عليَّ ، قال : حجَّ الوليدُ بنُ عبد الملك ، وحجَّ محمد بن رُ يوسف من اليهمن ، وحممل هدايا للوليد ، فقالت أم البنين للوليد : يا أميرَ المؤمنينِ ، اجعلَ ْ لى هدّية َ محمد بن يوسف ، فأمَرَ بَصَرْفها إليها ، فجاءت رسل أم البنين إلى محمد فيها ، فأبى وقال: يتنظرُ إليها أميرُ المؤمنين فيمرَى رأيم - وكانت هدايا كثيرة - فقالت: يا أميرَ المؤمنين ، إنك أمرت بهدايا محمد أن تُصرَف إلى ، ولا حاجمة لي بها ، قال : ولم ؟ قالت : ١٢٧٤/٢ بلتغيى أنه غيصبها الناس ، وكلفهم عملتها ، وظلمهم . وحيل محمد المتاع إلى الوليد، فقال: بلمَغني أنك أصبُّتها غمَصْبًا ، قال، معاذ الله! فأمر فاستُحلف بينَ الرَّكن والمقام خمسين كييناً بالله ما غَصَب شيئاً منها ، ولًا ظلَم أحداً، ولا أصابتها إلا من طبيَّب؛ فمَحلَّف، فقبَلتها الوليدُ ودفَّعها إلى أمَّ البنين ، فمات محمد بن ُ يوسفَ باليَّميِّن ، أصابه داءٌ تتَقطُّع منه .

وفي هذه السنة كان الوليد أراد الشخوص إلى أخيه سلمان لحلعه ، وأراد البَيْعة لابنه من بعده ، وذلك قبل مرَّضته التي مات فيها .حدَّثني عمر ، قال : حدَّثنا على " ، قال : كان الوليدُ وسليمان وَلْسِي عهد عبد الملك ، فلما أفضى الأمر إلى الوليد ، أراد أن يبايع لابنه عبد العزيز وَيَخْلَعَ سَلْيَانَ ، فأبى سَلْيَانَ ، فأراده على أن يجعَلُه لَهُ مَن بَعْدُ هِ ، فأبى ، فعرض عليه أموالاً كثيرة ، فأبي ، فكتتب إلى عماله أن يبايعوا لعبد العزيز ،

<sup>(</sup>١) الديوان: « غبراء ملحودة » . وأجوال البئر : نواحيها .والزور : الاعوجاح . (٢) بعده في الديوان .

أَعْلُوا مخاطرةً لو يقبَلُ الخَطَر وخالِدٌ لو أَراد الدَّهْرُ فديتَهُ لما أتاه بدير القسطل الخبرُ قد شفَّني روعة العباسِ من فزع

ودعا الناس َ إلى ذلك ؛ فلم ُ يُجبه أحد إلا الحيجاجَ وقتيبة َ وَخَوَاص َّ من الناس . فقال عبَّاد بن زياد: إنَّ الناس لا يُجيبونك إلى هذا ، ولو أجابوك لم آمتهم على الفَدُر بابنك ، فاكتبْ إلى سليان فليقدم عليك ، فإنَّ الك عليه طاعة ، فأردُ ، على البَيْعة لعبد العزيز من بعده ، فإنه لا ينقدر على الامتناع وهو عندَّك ، فإنْ أبى كان الناس ، علم ،

فكتب الوليد ُ إلىسليانَ يأمُره بالقدوم (١٠)، فأبطأ، فاعتزَم الوليدُ علىالمسير إليه وعلى أن يسَخلَعه، فأمر الناسَ بالتأهب، وأمر بحُسُجرَه فأخرِجتُ، فمرِض، وماتَ قبل أن يسَسِر (١) وهو يربد ذلك .

قال عمر : قال على ّ: وأخبَرْنا أبو عاصم الزّيادى عزاله لمواث الكلبيّ ، قال : كنا بالهنشد مع محمد بن القاسم، فقتَسَل الله داهراً <sup>(۱۱)</sup> ، وجاءنا كتابٌ ۱۲°°/۲ من الحجاج أن اخلتعوا سليان ّ، فلما ولى سليانُ جاءنا كتابُ مليان ّ، أن ازترعوا واحرُثوا ، فلا شأم لكم ، فلم نزل بتلك البلاد حتى قام عمرُ بنُ عبد العزيز فأقضَلنا .

قال عر : قال على : أراد الوليد أن يبنى مسَجد دمش ، وكانت . فيه كنيسة ، فقال الوليد لأصحابه : أهسمتُ عليكم لمناً أتانى كل رجل منكم يلبّسينة ، ورجل من أهل العراق يأتيه بلبّينتين ، فقال له : بمن أنت ؟ قال : من أهل العراق ؛ قال : يا أهل العراق ، تشرطون فى كل شيء حتى فى الطاعة ! وهلموا الكنيسة وبناها مسجداً ، فلما ولى عمر بن عبد العزيز شكو ذلك إليه ، فقيل : إن كل ما كان خارجاً من المدينة افتشيح عسّوة ، فقال لهم عمر : نود عليكم كنيستكم وتهدم كنيسة شوساً ، فلما قال لهم ذلك كنيسة شوساً ، فإنها فحُرمت عنوة ، نبنيها مسجداً ، فلما قال لهم ذلك فقال ! بل زند عليكم كنيسة شوماً . فلما قال الم ذلك .

<sup>(</sup>۱) بعدهانی ب: «علیه».

<sup>(</sup>٢) بعدها في ب: « إليه».

<sup>(</sup>٣) داهر ، ملك مكران .

47 2 0.

# [فتح قتيبة كاشغر وغزو الصين]

وفى هذه السنة افتتح قتيبة ُ بن ُ ميسلم كاشغر ، وغَـزَا الصين .

### ه ذكر الحبر عن ذلك :

رَجْعِ الحديث إلى حديث على "بن محمد بالإسناد الذي ذكرتُ قبلُ.
قال : ثم غزا قتيبة في سنة ست وتسعين ، وحسَمَل مع الناس عيالهم وهو يريد
١٢٧١/٢ أن يُحرِز عياليّه في سموتَننْد خوفيًا من سليان ، فلما عبر النهر استعمل ربجلاً من مواليه يقال له الحُوارزُ مِي على مقطع النهر ، وقال: لا يجوزَن أحدٌ إلا يجوزون أحدٌ إلا يجوزون أحدٌ إلا يجوزون أحدٌ إلا يجوزون ومضى إلى فتر عائق ، وأرسل إلى شعب عصام من يسسهل له الطريق إلى كاشغر ، وهي أدني مدائن الصين ، فأتاه موتُ الوكيد وهو بفتر عائة .

قال: فأخبرنا أبوالذيال عن المهلب بن إياس، قال: قال إياس بن رُهبر: لما عبر قنيبة النهر أتيته فقلت له: إنك خرجت ولم أعلم رأيتك في العيال فأخذ آهبية ذلك ، وبتى الاكابرمع ، ولى عيال قد خلفتهم وأم عجوز، فأخته أهبية ذلك ، وبتى الأكابرمع ، فإن رأيت أن تتكتب لى كتاباً مع بعض بيني أويته فيقلم على بأهم إ فكتتب ، فأعطاني الكتاب فانتهيت إلى النهر وصاحب النهر من الجانب الآخر ، فألويت بيدى ، فجاء قوم في سفينة فقالوا : متن أنت ؟ أين جوازك ؟ فأخبرتهم ، فقمعد معى قوم ورد قوم الشهينة إلى العامل ، فأخبره . قال : ثم رجعوا إلى فحملوني ، فانتهيت الميهم وهم يأكلون وأنا بجائع : فرميت بنفسي، فسألتى عن الأمر ، وأنا آكل الأجيبه ، فقال : هذا أعرابي قد مات من الجوع ، ثم ركبت فضيت أربد العسكر ، وجاءنا موت الواليد ، فانتهر فت ألواليد ،

وقال : وأخبَرَكا أبو محنف ، عن أبيه، قال : بعث قتببة كثير بن فلان إلى كاشغر ، فسبّى منها سبّيًا ، فختم أعناقـهَم مما أفاء الله على قُسُيبة ، ثمّ رجع قتيبة ُ وجاءهم موتُ الوليد .

قال: وأخبرَ نَا يحبي بن زكرياء الهممداني عن أشياخ من أهل خراسان

والحكتم بن عبان ، قال : حد تنى شيخٌ من أهل خراسان . قال : وَعَلَ قتيبة ٢٧٧/٢ حتى قرب (١ من الصبن . قال : فكتتب إليه ملك الصين أن ابعث إلينا رجلاً من أشراف من متعتكم يُمخبرنا عنكم ، ونُسائيله عن دينكم . فانتخب قتيبة من عسكره التى عشر رجلا – وقال بعضهم : عشرة –من أفناء القبائل ، هم جسال وأجسام وألسسُ وشعور و بأس ، بعد ما سأل عنهم فو جَدهم من صالح من هم من السلاح والمنتاع الجيلد من الحدر والرتمي والين من البياض والرقيق (١ والرتمي والين من البياض والرقيق (١ والرتمي والنمال ١ وحسلتهم على خيول مطهمة تنقاد مهم ، ودواب يترك والمنال ؟ . قال : وكان هُبيرة بن المشمر الكلابي مفوها بسيط اللسان ، وقال : إلى المنال الله والرب وقل ما شمت الله الأمير ا قد كفيت الأدب وقل ما شمت أقله . واحدا به ، قال : صلح الله الأمير ا قد كفيت الأدب وقل ما شمت أقله . و احدا به ، قال : سيروا على بركة الله ، وبالله التوفيق . لا تنضموا العمام عنكم حتى تقدموا البلاد ، فإذا دخلتم عليه فأعلموه أنى قد حلفت الآن انصر ف حتى أطأ بلاد كم ، وأختم كم لوكتهم ، فأجنى خراجتهم .

قال: فساروا، وعليهم هبيرة بن المُستمرَج، فلما قدموا أوسلَ اليهم مَسَلَكُ الصين يدعوهم، فدَحَمَلوا الحمام، ثمّ خرجوا فلبسوا ثبابابيضًا (أَنْحَتَمُها الفَالَيَةَ، وتدخَمُوا (أَنْ ولَبْسُوا النَّمالُوالْأُرْدِيَّة، ودخُلُوا عليه وعنداً وعظماء أهل لمكته، فجلسائه فنهضوا ، فقال الملك لمتن حَضَره: كيف رأيم هؤلاء ؟ قالوا : رأيمنا قومًا ٢٢٧٨/٢ ما هُمُ إلا نساء ، ما بقى منا أحد حين رآهم ووَجَدَ رائحتَهُم إلا انتشر

قال : فلما كان الغد أوسل إليهم فكيسوا الوثنى وَعَمَّامُ الحَرُّ والمَطَارِف، وغدَّوًا عليه ، فلما دخلوا عليه قبل لهم : أرجعوا ، فقال لأصحابه : كيف

<sup>(</sup>١) ب: «بلغ قرب». (٢) ب: «ألرقاق».

<sup>(</sup>٣) ب : « والبغال » . (١) ب : « يربطونها » .

<sup>(</sup> ه ) في اللسان : « الدخنة : بخور يدخن به النياب أو البيت ، وقد تدخن بها ودخن غيره » .

<sup>(</sup>٦) ط: «بياضاً ».

رأيتم هذه الهيئة ؟ قالوا : هذه الهيئة أشبَهُ بهيئة الرَّجال من تلك الأولى ، وهم أولئك، فلما كان اليوم الثالث أرسك َ إليهم فشكدُّوا عليهم سلاحتَهم، ولَـبسوأ البَيْضَ والمَغافر ، وتقلَّدوا السيوف ، وأَحَدُوا الرَّماح ، وتنكبوا القسيّ ، وركيبوا خبولتهم ، وغَدَوا فنتَظَرَ إليهم صاحبُ الصين فرأى أمثال َ الْحِيال مُقْسِلة ، فلما دَنوا رَكزوا رِماحتَهم ، ثَمَّ أَقْسَلُوا نحوَهم مشسّرين ، فقيلَ لهم قبل أن يدخلوا : ارجعوا ، ليما كدخك قلوبتهم من خَوُفهم .

قال : فانصَرَ فوا فَرَكبوا خيولهم ، واختلَلجوا رِماحبَهم ، ثم دفعوا خيوليهم كأنهم يتطارَدون بها ، فقال المكلك لأصحابه : كيف ترونهم ؟ قالوا : ما رأينا مثل َ هؤلاء قط ، فلما أمسَى أرسَل إليهم الملك، أن ابعَشُوا إلى زعيمَـكم وأفضَلَكُم رجلاً ، فبتعثوا إليه هُسبَيرة ، فقال له حين دخل عليه : قد رأيتم (١) عظيمَ مُلْكَى ، وإنه ليس أحدٌ كَمَسْعَكُم مَى ، وأنَّم في بلادى ، وإنما أنَّم بمنزلةُ البَيْضة في كفتى. وأنا سائلك (٢) عن أمر فإن لم تتصدقني (٦) قَتَلتُكُم. قال: سَمَل؛ قال: ليمَ صَنعتم ما صنعتم من الزيّ في اليوم الأول والثاني والثالث؟ قال : أما زيُّننا الأوَّل فليباسنا في أهالينا(٤) وريحنا عندَهم، وأما يومُنا الثاني فإذًا أتينا أمراءً نا، وأما اليَومُ الثالث فَـرَّيُّننا لعدُّونا، فإذا هاجَـنمَا هينجوفزع <sup>(٥)</sup> كنا هكذا . قال : ما أحسن ما دبترتم دهركم ! فانصرفوا إلى صاحبكم فقولوا له: يَنصرِف، فإنى قد عرفتُحرِصَه وقلة أصحابه، وإلا بعثتُعليكمُ من يُنهلِككم ويُنهلِكه ، قال له : كيف يكون قليلالأصحاب مَن ْ أُوَّلُ خيله في بلادك وآخرها في منابت الزّيتون! وكيف يكون حَريصًا من خلَّف الدنيا قادراً عليها وغَزاك ! وأما تخويفك إيانا بالقتل فإنّ لنا آجالا إذا حَضَرُ ت فأكرمها القتل ، فلسنا نكر هه ولا نتخافه ؛ قال : فما الذي يرضي صاحبَتُك ؟ قال : إنه قد حلف ألّا ينصرف حتى بطأ أرضَكم ، ويخم ملوكتكم ، ويُعطَى الجرْية ، قال : فإنا نخرجه من يمينه ، نبعث إليه

(۱) ب: «أَرَأَيْمَ ».

<sup>(</sup>٢) ب: «أسائلك». (؛) ب ، «أملنا». (٣) ب: « تصلقوني ».

<sup>(</sup>ه) ب: «أو فزع».

سنة ٩٦

براب من تراب أرضنا فيطؤه ، ونسَعت ببعض أبنائنا فيختمهم ، ونبعث إليه بجزية يرضاها . قال : فدعا بصحاف من ذهب فيها تُرابٌ ، وبَعَث بحرير وذهب وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم ، ثم أجازهم فأحسَنَ جَوَائزهم . فساروا فقَـَد مِوا بما بَعَتْ به ، فَقَـبِل قَتَبَةُ الْجَـزْيَةِ ، وختم الغلِسْمة وردّهُم ، ووَطَىٰ النَّرابِ ، فقال سوادة بنُ عَبد الله السَّلُولَ :

للصين إِنْ سَلكوا طريق المَنهج كسرُوا الجفونَ على القذَى خوفَ الرَّدَى حَاشًا الكريم هُبَيرةَ بن مُشَمرَج لَم يَرضَ غيرَ الخَتْم في أَعناقِهم ورهائِن دُفِعَتْ بِحَملِ سَمَرَّج

أَدَّى رَسَالتَكُ الَّتِي استَرعَيتُهُ وَأَتَاكَ مِن حِنثِ اليَّمِين بمِخْرِج ٢/١٢٨٠ قال : فأوفــَد قتيبة مبيرة إلى الوليد ، فمات بقرية (١) من فارس ، فرَّثاه

سواد َة ، فقال : للهِ قبرُ هُبيرَة بن مُشمرَج

لا عَيبَ في الَـوفْـدِ الذينَ بَعَثْتَهُمْ

وبديهة يَعيَا بها أَبناوُها

ماذا تَضَمَّنَ من نَدِّى وجَمَال! عند أحتفال مَشاهدِ الأَقوال والليث عند تكعكع الأبطال غُرُّ يَرُحنَ بمسبِلِ هطَّالِ

كان الربيع إذا السنون تَتَابعَت فَسَقَتْ بقربةَ حيثُ أَمسي قبرُه بكت الجيادُ الصافناتَ لفَقدِه وبكاه كلُّ مُنَقَّف عَسَّال وبكتُهُ شُمْتُ لم يجدنَ مُواسِياً في العام ذي السَّنَوات والإمحالِ قال: وقال الباهليون: كان فتيبة إذا رجع من غزاته كل سنة اشترك

اثنتي عشر فرساً من جياد الحسّل؛ واثبي عشرَ هجيناً، لا مُجاوِز بالفرَسَارِبعة آلاف ، فيقام عليها إلى وقت الغزو ، فإذا تأهب للغزو وعَسَكَسَر قبَّـــات وأضميرت ، فلا يَقطَع نهراً بخبَيل حَي تخفُّ لُحومُها ، فَبَحميل عليها من يحمله في الطلائع . وكان يبعث في الطلائع الفرُّسان من الأشراف ، ويبعث معهم رجالا من العَجبَم ثمن يَستنصِح على تلك الهجُن، وكان إذا بعث

<sup>(</sup>٢) قرية : اسم موضع .

بطكيعة (١) أمَر بلتوح فنُفيش ، ثمّ يشقّه شقّتين فأعطاه شقّة ، واحتبس ٢/ ١٢٨١ شقة ، لئلا يمثـَل مثلها، ويأمره أن يَكَـفينها في موضع يصفيُّهُ له من(٢) مخاضَة معروفة ، أو تحتَ شجرة معلومة ، أو خربة ، ثمَّ يبعث بعده من يستبريها ليعلم أصاد ق في طليعته أم لا .

وقال تأبت قُطنة العَمَتَكيّ يذكر من قُتيل من ملوك الترك :

أَقَرَّ العَينَ مقتلُ كارزنكِ وكَشْبيز وما لاقي بيار وقال الكُميتُ يَلَلكُم غَزوة السُّعْد وحُوارزم :

وبعدُ في غزوة كانت مُبارَكةً تَردِي زراعةَ أَقوامٍ وتَحتَصِدُ نالتْ غَمامتُها فِيلاً بَوابِلهَا والسُّغْد حين دنا شؤبُوبُها البَردُ إِذ لا يزالُ له نَهبٌ يُنَفَّلهُ مِنَ المقاسِمِ لا وَخْشٌ ولا نَكَدُ على الخليفةِ إِنَّا معشرٌ حُشُدُ حتى يُقالَ لهم : بُعدًا وقد بعِدُوا حتى يُكَبَّرُ فيه الواحدُ الصَّمَدُ

سنة ٩٦

تلك الفُتوحُ التي تُدْلى بحُجَّتهَا لَم تَثْنِ وجهَكَ عن قومٍ غَزوتَهُم لمِترضَ مِنحِصنهمْ إِن كانممتَنِعاً

٤٠٥

<sup>(</sup>۱) ب: «طليعة».

<sup>(</sup>۲) ب: «ف».

#### خلافة سليان بن عبد الملك

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة بـُوبع سليان ُ بنُ عبد الملك بالحلافة ، وذلك في اليوم الذي تـُوفـي فيه الوليدُ بنُ عبد ِ الملك ، وهو بالرَّمَــلة .

وفيها عَنَرَل مليانُ بنُ عبد الملك عَمَّانَ بن حيّان عن المدينة ، ذَكَرَ محمد بن عمّر ، أنه نزعه عن المدينة لسبع بقين من شهر رمضان سنة ستّ(ا) ١٢٨٢/٢ وتسعن .

> قال : وكان عملُه على المدينة ثلاثَ سنين . وقيل : كانت إمرتُه عليها سنتين غير سَـبُع <sup>(١)</sup> ليال .

> قال الواقدى : وكان أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزّم قد استأذن عمران أن ينام فى غد ، ولا يجلس للناس ليقوم ليلمة إحدى وعشرين ، فأذن له . وكان أبوب بن سلمة أخروى عند ، وكان الذى بين أيوب بن سلمة وبين أبى بكر بن تحرو بن حرّم سيّقًا ، فقال أيوب لعمان : ألم تر إلى ما يقول هذا ؟ إنما هذا منه رئاء ؛ فقال عمان : قد رأيت ذلك ، ولست لأبى إن أرسلت إليه غدوة ولم أجسده جالسًا لأجلدته مائة ، ولأحلقن رأسه ولحيسه .

قال أيوب : فيجاءنى أمرٌ أحبه ، فتعجلت من السحر ، فإذا شَمَعْة فى الدار ، فقلتُ : عَجلِ المرّى ، فإذا رسولُ سلمان قد قندم على أبى بكر بتأميره وعَرْل عَمَانَ وحَدَّه .

قال أيوب : فلخلتُ دارَ الإمارة ، فإذا ابنُ حَبَيان جالس ، وإذا بأيى بكر على كرسى يقول للحدّاد : اضربُ في رِجْل هذا الحديد ، ونظ إلى عمانُ فقال(") :

آبُوا على أدبارهم كُشُفاً والأَمرُ يَحدُثُ بعده الأمرُ

<sup>(</sup>۱) ب: « في سنة » .

<sup>(</sup> ٢ ) ط: « سبعة » ، والصواب ما أثبته من ب .

<sup>(</sup>٣) بعدها في ب : « متمثلا » .

وفى هذه السنة عَرَل سليانُ يزيد َ بن أبى مسلم عن العراق ، وأمر عليه يزيد َ بن المُهلَّب ، وجعل صالح بن عبد الرحمن على الحَرَاج ، وأمره أن يشتبُ ، يشتبُل آل أبى عقيل ويبسُط عليهم العمداب . فحد ثنى عمر بن شببَة ، الممرا قال : حد ثنى على بن محمد ، قال : قدر م صالح العراق على الحَرَاج ، ويزيد على الحَرْب ، فبعث يزيد زياد َ بن المهلب على مُحان ، وقال له : كاتب صالحاً ، وإذا كتبت إليه فابداً باسمه ، وأخذ صالح آل أبى عمقيل فكان يُعذبهم ، وكان يلى عذابتهم عبد اللك بن المهلب .

[ خبر مقتل قتيبة بن مسلم]

وفي هذه السنة قُـتُــل قتيبة بن ُ مســلم بخُـراسان .

ه ذكر الخبر عن سبب مقتله :

وكان سبب ذلك أن الوليد بن َ عبد الملك أراد أن يجمعًل ابنته عبدَ العزيز ابن الوليد ولي ّ عهد ِه ، وَدس ٌ فى ذلك إلى القوّاد والشعراء ، فقال جرير فى ذلك :

إذا قبلَ أَىُ الناس خيرُ خليفة؟ أَشَارَتْ إِلَى عبدِ العزيرِ الأَصابِمُ (١) رَأُوهُ أَحقَّ الناس كلَّهِم بِسُل وما ظَلموا، فبايَعوه وسَسارعُوا (٢١) وقال أيضًا جرير بحض الوليد على بسَعة عبد العزيز :

إلى عبد العزيز سَمَت عيونُ الـرَّ عينةٍ إِذ تَحيَّرَت الرِّعــاءُ<sup>(٣)</sup> إليه دَعتْ دَواعِيهِ إِذا مَا عِمَادُ المُلكِ حَرَّت والسَّماءُ وقال أُولو الحكومةِ من قُرَيش علينا البيمُ إِن بلغ الغلاءُ (٤)

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۵۳.

<sup>(</sup> ٢ ) ب : « إذ بايعوه وسارعوا » ، ر : « فبايعوه وسارعوا » .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٩.

<sup>( ؛ )</sup> الديوان : « إذ بلغ الغلاء » .

وما ظلموا بذالة ولا أساءوا رَأُوْا عبدَ العزيـز ولَّ عَهْد فماذا تنظرونَ بها وفيكمُ جُسُورٌ بالعظائم واعتلاَّهُ! أمير المؤمنين إذا تَشاءُ(١) فَزَحلِفها بأَزْمَلِهَا إليه فإنَّ الناسَ قد مَدُّوا إليه أَكُفَّهُمُ وقد بَرِحَ الحفاءُ ولو قد بَايعوك وليَّ عهد لقام الوزنُ واعتدَلَ البناءُ(٢) فبايتَعَه على خَلَمْ سلمانَ الحجاجُ بن يوسفَ وقتيبة ، ثم هلك الوليد وقام َ سلمان ُ بن ُ عبد اللك ، فخافه قتيبة .

1 4 4 4 7

قال على بن محمد : أخسَرنا بشر بن عيسى والحسن بن رشيد وكُلسَب ابن خمَلَفَ ، عن طُفيل بن مرْداس، وَجَبَلة بن فَرَّوخ، عن محمد بن عزيز الكنادي، وجمَبلة بن أبي روّاد (٢) ومسلمة بن محارب، عن السَّكن بن قسّادة؛ أن قتيبة كما أتاه موتُ الوليد بن عبد الملك وقيامُ سلمان َ ،أشفَى من سلمان ٓ لأنه كان يسَمعنى في بسِّعة عبد العزيز بن الوليد مع الحجاج ، وخاف أن يولتي سلمان ُ يزيد َ بن َ المهلب خُراسان . قال : فكتب إليه كتاباً يُهنُّه بالخلافة ، ويعزّيه على الوليد ، ويتُعلمه بلاءَه وطاعته لعبد الملك والوليد ، وأنه له على مثل ما كان لهما عليه من الطاعة والنصيحة إن لم يمَعزلُه عن خُرُاسان . وكَتب إليه كتابًا آخَر يُعلِمه فيه فتُوحَه ونَكَايتَهُ وعظمَ قَدَرِهِ عَند مُلُوكُ العَمْجَمَ ، وهبِته في صدورهم ، وعظم صوته فيهم ، ويذم ّ ٢/ ١٢٨٠ المهلب وآل المهلُّب، ويحلف بالله لئن استعمل يزيد َ على خُرُاسان ليخلعنه . وكتب كتابًا ثالثًا فيه خلَمْعُه ، وبعث بالكُنتُب الثلاثة مع رجل من باهلة (1) ، وقال له : ادفع إليه هذا الكتاب، فإن كان يزيدُ بنُ المهلب حاضراً ، فقرأه تُم أَلقاه إليه ، فادفع إليه هذا الكتاب ، فإن قرراً وألقاه إلى يزيد فادفع إليه هذا الكتاب ، فإن قرأ الأوّل ولم يدفعه إلى يزيد فاحتبس الكتابـين الآخرين .

<sup>( 1 )</sup> زحلفها إليه ، أي ادفعها . وقوله : « بأزملها » ، أي بأجمعها .

<sup>(</sup> ٤ ) ب: «أحله». ( ٢ ) الديوان: «لقام القسط». ( ٣ ) ط: «دواد»، تحريف.

قال : فقدم رسولُ قنيبة فلنحل على سليان وعنده يزيدُ بن المهلب، فَدَفَعَ إليه الكتاب، فقرأه، ثم ألقاه إلى يزيد ، فلغع إليه كتابيًا آخرَ فقرأه، ثم رَمَى به إلى يزيد، فأعطاه الكتاب الثالث، فقرأه فتمعرَّ لونُهُ (١)، ثم دَعَا بطين فختمه ثم أمسكه بيده .

\* \* \*

وأما أبو عُمبيد م متعمر بن الملنى ، فإنه قال - فيا حد ثت عنه : كان فى الكتاب الأول وكميعة فى بزيد بن المهلب ، وذكر عدره وكفره وقلة شكره ، وكان فى الثانى ثناء على يزيد ، وفى الثالث : لأن لم تُمُرَّنى على ما كنتُ عليه وتؤمننى لأخلعنك خلم النَّعل ، ولأملأنَّها عليك خَيِّلًا ورجالاً . وقال أيضًا : لما قرأ سليانُ الكتابَ الثالث وضعم بين مثالين من المُشُلُ التي تحتم ولم يُعْصِرُ فى ذلك مرجوعاً .

\* \* \*

رجع الحديث إلى حديث على " بن محمد . قال: "مَ أَمْر - يَمْنِي سَلمَان - برسول قتيبة أَنْ يُمُزَّل . فحوَّل إلى دار الضيافة ، فلما أمسى دعا به سلمان ، فأعطاه صرَّة فيها دنانير ، فقال : هذه جائزتُك ، وهذا عهد صاحبك على خُراسان فسر " ، وهذا رسولي معك بهمَهْده . قال : فخرج الباهل " ، وبعث معه سلمان رجيلا " من عبد القيس، ثمّ أحد بني لتيث يقال له صَمْصعة - أو مُصحب - فلما كان بحلوان تلقاهم الناس بُ بخسَمْ قتيبة ، فرجع العبدي ، وقد خلع ؛ وإضطرب الأمر ، فدفع إليه عهدة ، فاستشار إخوته ، فقالوا : لا يَتَق بل سلمان بعد هذا .

قال على : وحد ثنى بعض ُ العَنبريين ، عن أشياخ منهم ، أنْ تَوْبَةَ ابِن أَي أُسِياح منهم ، أنْ تَوْبَةَ ابِن أي أسيد العشبرى، قال : قَندم صالح العراق ، فوجهى إلى قتية ليُطلعنى (١) طلع ما فى يده ، فصحيت ن رجل من بنى أسد ، فسألنى عما خرجتُ فيه ، فكَاتمتُه أمرى ، فإنا لنسر إذ سنح لنا سالع ؛ فنظر إلى رفيتى

<sup>(</sup>١) تمتّر لوله ، أى تنيّر .

<sup>(</sup> ٢ ) ب : « ليطلع » .

فقال : أراك في أمر جسيم وأنت تكتمني ! فمضيت ، فلما كنت بحُلُوان تلقاني الناس *و بقتل قتيبة* .

قال على ": وذكر أبو الذّيال وكلُّسب بن خسَّمَف وأبو على الجُوزجاني عن طُفيل بن مرداس، وأبو الحسن الجشمي ومصعب بن حيان (١) عن أخيه مقاتيل بن حيَّان ، وأبو محمٰنَف وغيرهم ، أن قتيبة لما هم َّ بالحَمَلْع استشار إخوتَه، فقالله عبدالرحمن: اقطع بعثًا فوجَّه فيه كلُّ من تَخافه، ووجُّه قومًا إلى مَرُّو ، وسِيرٌ حتى تنزل َ سَمَرٌ قَنَنْد ، ثم قل لن معك: مَن أُحَبُّ المقامَ فله المواساة ، ومن أراد الانصرافَ فغيْر مستكرَه ولا مَتَـْبُوعِ بسوء ، فلا يقيم معك إلا مناصح . وقال له عبد الله : اخلعه مكانك، وادع النَّاس إلى ١٢٨٧/٢ خلعه ، فليس يختلف عليك رجلان . فأحسذ برأى عبد الله ، فخلع سلمان ، ودعا الناس إلى خلُّعه ، فقال للناس:

إلى قد جمعتكم من عين التمر وفينض البحر فضممت الأخ إلى أخيه ، والولد إلى أبيه، وقسمتُ بينكم فيتكم، وأجر يت عليكم أعطياتكم غير مكد رة ولا مؤخَّرة ، وقد جرَّبْتِم الوُلاَّة قَسَلَى ؛ أَتَاكُم أَمية (٢) فَكَتَبَ إِلَىٰ أَمير المؤمنين إنّ خَرَاجَ خُرَاسانَ لا يقوم (٣) بمطبخي، ثمُّ جاءَكمُ أبوسعيد (١) فدوَّم بكم (٥) ثلاث سنينَ لا تَدَّرُون أَفَ طَاعَة أَنْتُم أَمْ فَي مَعْصِيةً ! لَمْ يَجُنْب فَيَيْئًا ، ولم يَنْكُمَأُ عِدُوًّا ، ثُمَّ جاءَكُم بِنُوه بعدَه ؛ يزيد، فحل تبارَى إليه النساء ، وإنما خليفتُكم يزيدُ بن ثروان هَبَسَقَةُ القَيْسيّ (٦) .

قال: فلم أبجبه أحد ، فغسَضب فقال : لا أعز الله من نصر مم ، والله لو اجتمعتم على عَنْـزْ ما كسرتم قرنها ، يا أهل السافيلة – ولا أقول أهلَّ العالية ــ يَا أُوباشَ الصَّدَقة ، جمعتُكم كما تُنجمتع إبلُ الصدقة من كلَّ أُوْب . يَا مُعَشَرَ بَكُر بن وائل ، يَا أَهُلِ النَّفْخِ وَالْكَذَبِ وَالبُّخْلُ ، بأَيّ

<sup>(</sup>٢) أمية بز عبد الله بن خالد بن أسيد بن (۱) ط: «حبان»، تحریف. أن العاص بن أمية ، عامل عبد الملك على خواسان حتى سنة ٧٨ . (٣) ط: « لا يقيم » ، ( ؛ ) أبو سيد كنية الملب بن أن صفرة . وفي البيان : ﴿ لُوكَانَ فِي مَطْبِحُهُ لَمْ يَكُفُّهُ ﴾ .

<sup>(</sup> ه ) ب : « فرزم فيكم » .

<sup>(</sup>٦) هو يزيد بن ثروان بن هبنقة ذو الودعات القيسي ، المضروب به المثل في الحمق .

۱۹۰ نسته ۹۲

يومَسَيْكُم تَفَخَرُونَ ؟ بيـَوم حَرَّبكم ، أو بيوم سلمكم ! فوالله لأنا أعزَّ منكم . يا أصحاب مُسيلمة ، يا بني تَدميم - ولا أقول تميم - يا أهل الحَـوّر (١) والقيصف والغيدر، كنتم تسمون الغيدر في الجاهلية كييسان (٢). يا أصحاب سَجَاح، يا معشر عبدالقيس القُساة، تبدُّ لهم بأبْر النَّحل (٣) أعنَّة الحيل. ٧/ ١ ٢٨٨ يا معشر الأزْد، تبدّ لم بقلُكُوس (٤) السفن أعنة الخيل الخصُن ؟ (٥) إن هذا لَبدعة فى الإسلام! والأعراب، وما الأعراب! لعنة ُ الله على الأعراب! ياكناسة المصرَيْن، جمعتُكم من منابت الشيح والقَــَــُـصوم ومَـنابت القَــلقــِل (٢٠)، تركبون البَقَسَر والحُمرُ في جزيرة ابن كاوان ، حتى إذا جمعتُكم كما تُنجمَع قَرَع الحريف (٧) قُلتُم كَسِتَ وكَسِيْت ! أما والله إنى لابن أبيه! وأخو أخيه ، أما والله لأعصبنتكم عَصْبَ السَّلسَمة . إنَّ حَيَوْل الصِّلَّيان الزمْزَمة (٨) . يا أهل خُراسانَ ، هل تدرون مَن وليشكم ؟ وليسَكم بزيد ُ بن ُ تَرَوان . كأنى بأمير مزجاء (١٩) ، وحَكَمَ قد جاءَكم فَتَعْلَبَكُم على فيتُكم وأظلالِكم . إن ها هنا ناراً ارْمُوها أرْمُ معكم ، أرمُوا عرضكم الأقصى . فد استُخلف عليكم أبو نافع ُدُو الْوَدَعَاتِ . إنَّ الشَّامِ أَبُّ مَسِّرُورٍ ، وإن العراقَ أبُّ مكفور .' حتى مَّتى يتبطح (١١) أهلُ الشأم بأُفنييَسَكم وظيلال دياركم! يا أهل خُراسانَ ، انسبُوني تسَجدوني عراق الأم ، عراق الأب،عراق الموليد،عراق الهوى والرأي والدين (١١١)، وقد أصبحتم اليوم فيما ترَّون من الأمن والعافية قد فسَّتَح الله لكم البلاد، وآمن سُبُلتكم ، فالظّعينة تَخرُج من مترو إلى بلُّخ بغير جَواز،

(١) ب: «الحور».
 (١) البيان: «وأما هذا الحي من تميم ، فإنهم كانوا
 يسمون الغدر كيسان».
 (٣) أبر النحل: إصلاحه ، وق ب: «تأبير».

 <sup>(</sup>١) القانون : جمع قلس ؛ وهو حبل ضخم من ليف أو خوس أو غيرهما من قلوس مغن
 البحر. (٥) الحصن : جمع حصان . (١) الشيح والقيصوم والقلقل ، من منابت البادية.
 (٧) ط : « فزع » تحريف : والقزع : كل ثيء يكون قطماً متفرقة ؛ ويت قطم السحاب .

<sup>(</sup> ٨ ) العدليان : تبت من أفضل المرضى ، يختل المخيل التي لا تفارق الحي . والزيزية ، يعنى صوت الفرس إذا رآء ؛ وهومثل يضرب الرجل يخدم لثريته . قال الميداني ١ : ٢٠٦ : ه و يروى : الا حول العدليان الزيزية ؟؛ جدم صليب ، والزيزية : صوت عابديها؛ يضرب لمن يحوم حول الشيء لا إنظيم مرامه ».

<sup>(</sup>١٠) من : « يتنطح » . (١١) ب : « الرأى والهوي » .

سنة ٩٦ 011

1 7 4 4 / 7 فاحمدوا الله على النعمة ، وسكوه الشكر والمزيد (١١٠.

قال : ثمّ نزل فلمخل منزلَه ، فأتاه أهل ُ بيته فقالوا : ما رأينًا كاليوم قَطٌّ ، والله ِ مَا اقتصرتَ علىأهل العالية وهم شيعارُك ودِثارُك ، حتى تناولتَ بَكُراً وهم أَنصارُك ، ثم لم ترض بذلك حنى تَناولتَ تمياً وهم إخوتَك ، ثم لم ترض بذلك حتى تناولت الأزْد وهم يدك ! . فقال : لما تكلمتُ فلم يجبشي أحد " غضبت ، فلم أدر ما قلت في إن أهل العالية كإبل الصَّد قة قد جُمعتْ من كل أوْب ، وأمَّا بتكرُّر فإنها أمَّة لا تمنَّع يند لاميس ، وأما تميم فَتَجمَلَ أَجْرَب ، وأما عبد القيس فما يضرب العير بذَنَبه ، وأما الأزْد فأُعلاجٌ، شرارُ مَن ْ خَلَقَ الله ، لو ملكتُ أمرَهم لوسمتهم .

قال: فغضب الناسُ وكمَرهوا خمَلُعَ سليمان ، وغضبَت القبائلُ مين شَتَمْ فَتَيْبَةً ، فأجمَّعُوا على خَلَافه وَخَلَاعِه ، وكان أوَّل من تكلم في ذلك الأزْد ، فأتر حُضَين بن المنذر فقالوا : إن هذا قد دعا إلى ما دعا إليه من خَلَمْع الْحَلَيْفَة ، وفيه فسادُ الدين والدنيا ، ثمَّ لم يَسَرضَ بذلك حتى قصَّر بنا وشَتَتَمَنا ، فما تَرَى يا أبا حفص ؟ وكان يُكتَمَنّى في الحرب بأبي ساسان ، ويقال : كُنْيْيَتُه أبو محمد – فقال لهم : حُضِين : مُضَرُّ بخُراسان تَعدل هَذَه الثلاثة الأخماس ؛ وتميم أكثر الحمسيَّن ، وهم فُرسانُ خُرُاسان ، ولا يرضَوْن أن يصيرَ الأمرُ في غير مُضَرّ ، فإن أخرجتُموهم من الأمر أعانوا قتيبة ؛ قالوا : إنه قد وتر بني تميم بقتل ابن الأهتم ، قال : لا تنظروا إلى هذا فإنهم يتعصَّبون المُضَرِّية ، فانصرفوا رادِّين لرأى حُضَين ، فأرادوا أن يولُّوا عبدُ الله بن حـَوْذان الحِمَهْضَمَى ۚ ، فأبي ، وتَدَافَعُوها، فرجعوا إلى ٢٢٠٠/٢ حُنْضَين ، فقالوا: قد تدافَعنا الرياسة، فنحن نولتيك أمرَنا، وربيعة ُ لا تخالفك، قال : لا ناقة َ لي في هذا ولا جَمَل ؛ قالوا : ما تَمرَى ؟ قال : إن جعلتم ْ هذه الرياسة ً فى تميم تم ّ أمرُكُمُ ، قالوا : فمَّن تَسَرى من تميم ؟ قال : ما أرَّى أحداً غيرَ وكيع ، فقال حيّان مولى بني شيّبان : إنَّ أُحداً لا يتقلد هذا الأمْرَ فيتَصْلَتَى بحَرَّه ، ويتَبذل دمنَه ، ويتعرَّض للقتل ، فإنْ قَلَدم أميرٌ

<sup>(</sup>١) أورد الحاحظ خطبة قتيبة في ثلاث خطب متفرقة، في البيان والتبيين ٢ : ١٣٢ – ١٣٥ .

أخداً م بما جنتى وكان المهنأ لغيره إلا هذا الأعرابي وكيع ؛ فإنه مقدام لا يُبالِي ما رّكب ، ولا ينظر في عاقبة ، وله عشيرة كثيرة تطبعه، وهو مموّنور يمطلبُ قتيبة برياسته التي صرفها عنه وصيرها لفسرار بن حكين بن ضرار الفبّي . فشي الناسُ بعضهم إلى بعض سرًّا ، وقيل لقنّتيبة : ليس يُعَمد أمر الناس إلا حيان ، فأراد أن يعناله ـ وكان حيّان يلاطيف حسّم الولاة فلا يُتخفرن عنه شيشًا ـ قال: فلحا قتيبة رجلا فأمرة بقتمل حيّان ، وسيمه بعض الحدم، فأتى حيّان فأخبره ، فأرسل إليه يدعوه ، فحير وتمارض ، وأنى الناس وكيماً فسألوه فأخبره ، فأوسل إله يدعوه ، فحيل قول الأشهب بن رميلة :

سأَجنى ماجَنَيت وإنَّ رُكْنِي لمعتَمدٌ إلى نَضَد رَكينِ قال : وبخراسان يومَتَذ من المقاتلة من أهل البيصرة من أهل العالية ١٢٩١/٧ تَسِعة آلاف ، وبَكُر سبعة آلاف ، َرثيسُهم الَّحْضَين بن المنذر ، وتميم عشرة آلاف عليهم ضِرار بن ُ حُصَين الضَّبيُّ ، وعبد القيس أربعة آلافُ عليهم عبد الله بن عُلُوان عودى (١) ، والأزد عشرة آلاف رأسهم عبد الله ابن حوذان ، ومن أهل الكوفة سبعة آلاف عليهم حِيهُم بن رحر \_\_ أو عبيد الله بن على - والموالى سبعة آلاف عليهم حيّان - وحيّان بقال إنه من الدّيلم ، ويقال : إنه من خراسان ، وإنما قيل له نبطيّ للكنته ـــ فأرسل حيثًان إلى وكيع : أرأيت إن كففتُ عنك وأعنشك تجعل لي جانب نهر بكلْخ وخرّاجة ما دمت حيًّا ، وما دمتُ واليًّا ؟ قال: نعم ؛ فقال للعنجم : هؤلاً - يقاتلون علىغير دين ، فدَّعُوهم يقتتُّل بعضُهم بعضًا ؛ قالوا : نعم، فيايَعُوا وَكِيْعًا سُرًّا ، فأَتَى ضِرِارُ بن حُصَيَن قُتْيَيَة ، فقال : إنَّ الناسَ يختلفون إلى وكيع ، وهم يُبايعونه -- وَكَانَ وَكِيعٍ بِأَتَّى مَنْزِلَ عَبْدَ اللَّهُ بن مسلم الفقير فيَشرَب عنده – فقال عبد الله ِ: هذا يَجسُد وَكَيْعًا ، وهذا الأمرُ باطل ، هذا وكيع في بيني يَشرَب ويَسكَرَ ويَسلَمَح في ثيابه ؛ وهذا يَـزْعُمُ أَنْهُمْ يَبِايْعُونُهُ . قال : وجاء وكبيع إلى قتيبة َ فقال: احذَرْ ضيراراً فإنى

<sup>(</sup>۱) س: «عودی ».

۱۳ ۹۹ تنه

لا آمَـنَهُ عليك ، فأنزل فقيبة فلك منهما على التحاسد . ومارض وكيع . مم إن قيبية دس ضرارً بن سينان الضّبي إلى وكيع فبايعة سرًّا ، فتبيتن لفتينة أن الناس يبايعونه ، فقال لضرار : قد كنت صدّ قنبي ، قال : إنى لم أخبرك إلا يعلم ، فأنزلت ذلك منى على الحسد ، وقد قضيت الذي كان على ، قال : ١٢٦٢/٢ على رجله متغرة ، وعلى ساقه ا ، خرو ا ، فتوجده رسول فتيبة قد طكّى على رجله متغرة ، وعلى ساقه ا ، خرراً وود عما ، وعنده ربحان من زهران برقيان رجله ، فقال له : أجب الأمير ، قال : قد تركي ما يرجلي ، فرجع الرسول له لك : اثنى محمولا على سرير ، قال : لا أستطيع . قال قتيبة لشريك بن الصامت الباهل أحد بي وائل - وكان على شرطه - ورجل من غنى انطلقا إلى وكيع فأتياني به ، فإن أبى فاضريا عنقم ؛ و وجمّ معهما خيلا ، ويقال : كان على شرطه بخراسان ورقاء بن نصر الباهل .

قال على تن قال أبو الذّيال: قال ثُمَّامة بن ناجذ العَدَوَى: أُرسل قنينةُ إلى وَكِيع مَن ْ يأتِيه به ، فقلت: أنا آتيك به أصلحتك الله! فقال: اثنى به ، فأتيتُ وكيعاً — وقد سَبق آليه الحبر أن الحيل تأتيه — فلما رآنى قال: يا ثُمَّامة ، ناد في الناس ؛ فناديتُ ، فكان أوّل من أتاه هُريَم بن أن طحَصْمة في ثمانة .

قال : وقال الحسن بن رَشْيِد الجُوزَجانى ۖ : أُرْسَلَ فَتَيَبَهُ إِلَى وَكَبِعِ ، فقال هُرَّتِم: أَنَا آتِيك به ، قال: فانطلق . قال هُرَّتِم: فَرَكَبَتُ بِرِدُّ وَلِي غافة أَنْ يَرِدُّنَى ، فأتَّبَتُ وكِيعاً وقد خرج .

قال: وقال كُليب بن حَلَمَه : أُرسَل قتيبةٌ إلى وكيع شُعبةَ بنَ ظهير أحد بنى صَخْر بن نَهشَل، فأتاه ، فقال : يا بنَ ظهير : \* لشّت قللاً نلحق الكتائب \*

ثُمَّ دعا بسكين فقطع خَرَزاً كان على رِجْليه، ثُمَّ لَبِس سلاحَه، وتمثل: ١٢٩٣/٢ شُدُّوا على سُرِّق لاتَنْقَلِف يومُّ لهَمْدانَ ويومُّ للصَّدِفْ

<sup>(</sup>١ - ١) ب : « ڤوجده قد طلى رجليه بمغرة وعلق على رأسه » . والمغرة : طين أحمر يصم به .

وخرج وحدَّه ، ونظر إليه نسوةٌ فقُلُن : أبو مطرّف وحدّه ؛ فجاء هُريم بن أبى طنّحْمة في ثمانية ، فيهم عميرة البّريد بن رّبيعة العُنجَمَيني .

قال حمزة بن إبراهيم وغيرُه: إن وكيعاً خرج فتلقيّاه رجلٌ ، فقال: ثمن أنت ؟ قال : من بني أسَد ؛ قال : ما اسمُك ؟ قال : ضيرْغامة ؛ قال : ابنُ مَن ؟ قال : ابن لسِّتْ ، قال : دونك هذه الراية .

قال المفضَّل بن محمد الضبّى : وَدَفَع وكيع رابته إلى عُفَبة بن شهاب المازنى ؛ قال : ثم رجع إلى حديثهم ، قالوا : فخرج وكيع وأمر غلمانه ، فقال : اذهبّوا بشَفَل إلى بني العمّ ، فقالوا : لا نعرف موضعهم ، قال : انظروا رُمْسين مجموعين أحدُهما فوق الآخير ، فوقبَهما مخلاة ، فهم بنو العمّ . قال : وكان في العسكر منهم خمسهائة ؛ قال : فنادكي وكيع في الناس ، فأقبلوا أرسالا من كلّ وجه ، فأقبل في الناس بقول :

قَرْمٌ إذا حُمَّلَ مَكْروهَةً شَدَّ الشَّراسِيفَ لها والحزيمُ (¹¹ وقال قومٌ : تمثّل وكيمٌ حينَ خرج :

يا نَفْسُ صبرًا على مَا كان من أَلَمِ إذْ لم أَجد لفُضول القوم أَقْرانًا (١) الراسين : أطراف أصلاع الصدر التي تشرف على البطن . والحزم : موضع الحزام من الصدر والظهر .

1741/7

ودعا بعمامة كانت أمّه بعثت بها إليه ، فاعتم بها ، كان يعتم بها في الشدائد ، ودعا بير دُون له مدرّب ، كان يتطيّر إليه في الزّحوف ، فيقرّب إليه ليركبّه ، فجعل يقمص حتى أعياه ، فلما رأى ذلك عاد إلى سريره فقسكة عليه وقال : دعُوه ؟ فإن هذا أمر "براد . وجاء حيان النّبيكلي في العبجم ، فوقف وقتيبة واجد عليه ، فوقيف معه عبد الله بن مسلم ، فقال عبد الله لحيّان : احمل على هذين الطّرقين ، قال : لم يأن لذلك ، فغضِب عبد الله عرقال : فارتنى قدوسى ، قال حيّان : ليس هذا يوم قوس ، فأرسل ٢ / ١٢٦٥ وكيع إلى حيّان : أين ما وعدتنى ؟ فقال حيّان لابنه : إذا رأيتنى قد حولت وكيع إلى حيّان أب بن معك في العبجم إلى . وكيع أبل حيّان ما لعبجم إلى . فوقيف ابن حيّان مع العبجم إلى . فوقيف ابن حيّان مع العبجم ، فلما حول حيّان قلنشسوته مالت الأعجام إلى عسكر وكيع ، فكبر (١١ أصحابه . وبعث قنيبة أنخاه صالحاً إلى الناس فرماه ربط من بنا متميّة يقال له سليان الزنجيرج — وهو الحرّ دُوْو ، ويقال : بل رماه ربط من بنا متميّة فأصاب هاميّة – فحميل إلى قتيبة ورأسه مائل ، فوضع في منصلاً ه ، فتحوّل قتيبة فجلس عنده ساعة ، ثم تحوّل إلى الناس سريره .

قال: وقال أبو السّرىّ الأزْدىيّ: رمى صالحاً رجلٌ من بنى ضَبّـة فأنْفُلَه، وطعنَـهَ زياد بنُ عبد الرحمن الأزدىّ، من بنى شريك بن بالك .

قال: وقال أبونحنتَف: حمـَل رجلٌ من غنى على الناس فرأى رجلاً مجفَّفاً فشبَّهه بجهـُم بن زُحـَر بن قيس فطمَّمنه ، وقال:

إِنَّ غَنِيًّا أَهَلُ عِزَّ ومَصلتَ إِذَا حارَبُوا والناسُ مُفَتَنَدُونَا فَإِذَا الذَّى طَلِّعِنْ عِلْمِج. وتبَهَايتَج الناسُ، وأقبل عبدُ الرحمن بن مُسلم نحوهم ، فرماه أهـل السوق والغنوغاء ، فقتتَلوه، وأحرق الناسُ موضعاً كانت فيه إبلُ لقنيبة ودوابه، ودنوا منه ، فقاتلَ عنه رجلٌ من باهلة من بني وائل ، فقال له وتبيةُ: انتُجُ بننفسك ، فقال له : بنص ما جزيتُك إذاً ،

<sup>(</sup>۱) ب: « فكثر ».

وقد أطعمتني الجَرَدَ ق(١) وألبستيني النُّرمق(٢)!

قال: فدعا قدية ُ بدابة ، فأتبي بيسر ذَ وَن فلم يقرّ لبركبه ، فقال: إنّ له للشأناً ؛ فلم يركبه ، فقال: إن له للشأناً ؛ فلم يركبه ، وجلس وجاء الناس ُ حتى بلغوا الفسطاط ، فخرج إياس ُ بن بيّهمَس وعبد ُ الله بن وآلان حين بلغ الناس الفسطاط وتركا فحرًية . وخرج عبد ُ العزيز بن الحارث يطلب ابنم عمراً ـ أو مُحرَّ ـ فلقيمة الطائي فصحايره ، ووجد ابنمه فأركفه . قال : وفعطي قتيبة ُ للهميّة من المنجلً وكان من بعين عليه ، فقال :

أُعَلَّمُهُ أُ الرَّمَايَةَ كلَّ يَوم فَلَمَّا آشتا ساعِدُهُ رَماني قال: وقتيل معه إخوته عبد الرحمن وعبد الله وصالح وحُصين وعبد الكريم، بنو مسلم ، وقتيل ابنه كثير بن قُمينة وناس من أهل ببته ، ونجا أخوه ضرار ، استنفَدَهُ أَخوالهُ، وأمه غراء بنت ضرار بن القمقاع بن يتهيد بن ضرار ، استنفَدَهُ أَخوالهُ، وأمه غراء بنت ضرار بن القمقاع بن يتهيد بن قال أبو مالك: قتما و قتيبة سنة ست وتسعين، وقتيل من بني مسلم أحد عشر ربحلا ، فصلتهم وكع ، سبعة منهم لمملب مسلم وأربعة من بني أبنائهم: قتيبة ، وعبد الرحمن ، وعبد الله الفقير ، وعبيد الله ، وصالح ، وبتشار ، ومحسد بشو مسلم ، وكثير بن قتيبة ، ومغلس بن عبد الرحمن ، ولم يتنبخ من صلب مسلم غير عرو و وكان عامل الحوزجان وضرار ، وكانت أمه الغتراء بنت ضرار بن القعقاع بن متعبد بن زُرارة ، فجاء أخواله فدفد و حتى نحوه ،

1447/

عَشِيَّةَ مَا وَدَّ اَبَنُ عَرَّةً أَنَّهُ له من سِوانا إِذِ دَعَا أَبُوانِ<sup>(۱)</sup> وضُرِب إِياس بن عمر و ابن أخيى مُسلم بن عمر و على ترقُّوتَه فعاش . قال : ولما غشى القومُ الفُسُطاط قطعوا أَطنابه . قال زهير : فقال جمهم ابن زَحْر لسعد : انزل ، فحرَّ رأسة ، وقد أثخن جراحًا ، فقال : أخاف

<sup>(</sup>١) الجردة : الرغيف، بالغارسية . والنَّرمق : اللَّيْنَ، وهو فارسي أيضاً . وفي ب : «النَّرق» .

<sup>(</sup>۲) ديواله ۸۷۲.

أَن تَجُولُ الحَيلُ ، قال: تخاف وأنا إلى جَنْبِكُ ! فنزل سعد فشَق صَوْقَعَ (١) الفُسطاط؛ فاحتز رأسَه ، فقال حُضَيْن بن المنذر:

وإذَّ ابن سَعد وابن زَحْرٍ تَعَاوَرَا بسيفَيهما رَأْسَ الهُمَام المُتوَّج عَشيَّة جثناً بابنِ زَحْر وجِثمُ بأَدْعَمَ مَقُوم اللواعين دَيزَج ِ أُصَّمَّ عُدَانً كَانً جبينَــه لطاخــةُ نِقْسٍ فِي أَرْيِم مُمَجَعِج

قال : فلما قتل مسلمة يزيد بن المهلب استُعمل على خرُاسان سَعيد بُن خُدُنينَة بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أَبي العاص ، فحبس عمال يزيد ، وحبسَ فيهم جَهم بن زَحْر الجُعْني ، وعلى عذابه رجل "من باهيلة ، فقيل له : هذا قاتل فتيبة ، فقتل : أمرتنى أن أستخرج منه المال فعد بنه فأتى على أجتُنه .

قال : وسقطتْ على قتيبة ّ يومَ قَتُـلِ جاريةٌ له خُوارزميّة ، فلما قُتُل ٢٩٨/٧ خرجتْ ، فأحمَدَ ها بعد ذلك يريدُ بن المهلب ، فهى أمّ خُلَميدة

> قال على : قال حمزة بن إبراهيم وأبو اليتَسَطّان : لما فَسُول فتيبة ُ صَعَـد مُحارة بن جنية الرياحي المنبرُ فتكلم فأكثر ، فقال له وكيع : دَعَمّا بِن فَسَدَرَكُ وهمَـدَرك ، ثم تكلم وكيع فقال : منظى وسَشَلُ فَشَيبة كما قال الأوّل :

> > من يَنِكِ العَيْر يَنِكْ نيّاكا .

أراد قتيبة ُ أن يقتلمَني وأنا قَمَتَّال .

قد جَرَّبونى ثمَّ جرَّبونى من غلوتَيْن وبِن المِثينِ حتَّى إِذَا شِبتُ وشَيَّبونى خلَّوا عِنَانى وتنَــكَّبُون أنا أبو مطرّف.

قال : وأخبَـرَنا أبو معاوية ، عن طلحة بن إياس ، قال : قال وكيع يوم قتـل قُـتيَبة :

<sup>(</sup>١.) صوقعة الفسطاط ، أي أعلاه .

أَنَا ابن خِنْدِفَ تَنْمِينِي قَبَائِلُهَا للصالحات وعَمَّى قَيِسُ عَيلَانا ثُمُ أَخَذَ بِلحْدِيَّة ثُمُّ قال :

شيخٌ إِذَا حُمَّل مَكْرُوهَ لَهُ الشراسِيفَ لها والحَزِيمُ

والله لأقتـلَنَ ، ثم لأقتلنَ ، ولأصلبنَ ، ثم لأصلبنَ ؛ إنى والغِّ دماً ، إن مَرْ زُبانكم هذا ابنُ الزانية قد أغلَى عليكم أسعارَكم ،والله ليصيّرنَ القفيزُ فى السوق غداً بأربعة أو لأصلبنه ، صلّوا على نبيتكم . ثمّ نزل .

۱۲۹۹/۷ قال على : وأخبر َنا المفضَّل بن محمَّد وشيخٌ من بنى تمم ، ومسَّلمة بن عارب ، قالوا : طلب وكيع رأس َ فَتَنبة وخاتمَه ، فقيل له: إنَّ الأزْد أخذَّتُه، فخرج وكيع وهو يقول : ده مُررَّين ِ ، سَعَدُ القَينِ :

فى أَيَّ بِوَىَّ مِنَ المَوتِ أَفِــرَ لَيُومَ لِم يُفَدَّرَ أَمْ يُومَ فُلِرْ لا ِخيرَ فى أَحرَمِ جُبِّاد القَرَعْ فى أَيَّ يُومٍ لم أَرِعْ فلم أَرَعْ

والله الذي لا إله غيرُه لا أبرَح حتى أوتى بالرأس ، أو يُدُهَب برأسي مع رأس قتيبة . وجاء بخشب فقال : إن هذه الخيل لا بد لها من فرُسان — يتهدُّدُ بالعسَّلْب فقال : إن هذه الخيل لا بد لها من فرُسان — حضينُ الأرّد : فقال : أحمشتى أنما بابيتناه وأعطيتناه المقادة ، وعرض نفسته ، ثم تأخيلون الرأس ! أخرجوه لعنه الله من رأس ! فجاءوا بالرأس فقالوا : يا أبا مطرّف : إن هذا هو احتزّه ، فاشكمه ؛ قال : نع ، فأعطاه ثلاثة آلاف ، وبعث بالرّأس مع سليط بن عبد الكريم الحنتي ورجال من القبائل وعليهم سليط ، ولم يتبعث من بني تمم أحداً .

قال : قال أبوالذَّيال : كان فيمن ذهب بالرأس أنَّيف بن حسان أحد بني عدى .

قال أبو محنَف : وَفَى وكيع لحيًان النَّبطى بما كان أعطاه . قال :
 قال خُريم بن أبى يجي ، عن أشياخ من قيس ، قالوا : قال سليان للهنديل

ابن زُمُسَّر حين وُضع رأسُ قتيبة ورءوسُ أهل بيته بين يديه : هل ساءك هذا يا هُمُذيل؟ قال: لو ساءَنى ساءَقومًا كثيراً؛ فكلَّمه خُرَيَم بن تَحرو والقَّمَّقاع ابن خُليد، فقال : اثذن في دفنن رءوسهم ، قال : نعم ، وما أردت هذا كله.

قال على " : قال أبو عبد الله السلمي " ، عن يزيد بن سُويد ، قال : قال ربحل " من عَسَمَم أهمل خُراسان : يا معشر العَرَب ، قَسَلَم قَتِية ، والله لو كان قنية منا فات فينا جَعَلْناه في تابوت فكنَّنا نستفتع به إذا غَرَّونا، وما صنع أحد قط بخُراسان ما صنع قنية ، إلا أنه قد عَلَدَر، وذلك أن الحجاج كتب إليه أن اختلهم واقتلُهم في الله .

قال : وقال الحسن بن ُ رشيد: قال الإصبهبتد لرَجُل: يا معشر العَرَب، قَتَلَمْ قَتِيبَةَ ويزيدَ وهما سيدًا العرب ! قال : فأنهما كان أعظم عندكم وأهيب ؟ قال : لوكان قتيبة بالمغرب بأقصى جُحْرٍ به فى الأرض مكبّلا بالحديد ، ويزيد معنا فى بلادنا وال علينا لكان قتيبة ُ أهبّب فى صدورنا وأعظم من يزيد .

قال على ": قال المفضّل بنُ محمد الضّبي " جاء رجل إلى قتيبة " يومَ قُشُل وهو جالس ، فقال : اليوم يُمُقتَّل ملك العرّب – وكان قتيبة ٌ عندهم مُلَّلِكَ العرب – فقال له : اجلس .

قال : وقال كُسُسِب بن خسَسَف: حدَّنَى ربَعل ثمن كان مع وكيع حين قُـتل قتيبة ، قال : أمر وكيعٌ ربحُلا فنادَى : لا يُسلَبَنَ قتيل ، فمَرَّ ابنُ 1۳۰۱/۲ عبيد الهَمَجَرَىْ علىأبى الحجر الباهل ّ فسلَبَه ، فبلَنع وكيعًا فضرَب عنفَـه.

قال أبو عبيدة : قال عبد الله بن عمر ، من نَيْمُ اللات: رَكب وكيع ذاتَ يوم ، فأتَتُوه بسكرانَ ، فأمر به فقُتُل ، فقيل له : ليس عليه الفَتَشُل ، إنما عليه الحد " ، قال : لا أعاقب بالسياط ، ولكنّى أعاقب بالسيف ، فقال تهار بن تَوسعة :

وكنا نُبَكِّى منَ البَاهِلِّي فهذا الغُدَانِيُّ شَرٌّ وشَرٌّ

وقال أيضاً :

تجَبرَ عمَّمناه عَضْباً مُهَنَّدا

ولما رَأْيِنا البَاهِلِيُّ ابنَ مسلمٍ وقال الفرزْدَق يَـذَكُرُ وقعةَ وَكُيعٍ :

عشّيةً باب القصر مِن فَرَغانِ"

بعزً عراقً ولا بيمانِ

له من سِوانا إذ دعا أبوانِ

ولا غطفَانً عورةً أبنِ دُخانِ

عبيدً إذ الجمعان يَضطَربانِ

روُسُ كَبِيرَيْهِنَ يَنتَطِحَان على الدينِ حتَّى شَاعَ كلَّ مكانِ

مُنادٍ ينادِى فوقها بأذانِ

المها بسيفٍ صارم وبَنانِ

ببكر وبالبَرمُوك في عَجَنَان

ومنًا الذى سلّ السيوف وشَامَهَا عشيةً لم تمنع بنيها قبيسلة عشيةً لم تمنع بنيها قبيسلة عشية لم تستر هَوازِنُ عامر عشية لم تستر هَوازِنُ عامر رأواجبلايملُو الجبال إذا التقت رجال على الإسلام إذ ما تبجالدُوا وحى دعا في سُور كلّ مَدينة سيجزى وكيما بالجماعة إذ دعا جزاء بأعمال الرجال كما جَرى وقال الفرزدق في ذلك أيضًا:

أتانى ورَحْلى بالمدينة وقعة لآل تميم أقعدت كلَّ قائيم (١) وقال على : أنجر أن غائير ألى يحيى ، عن بعض عمومته قال : أخبر أن شيوخ من عسان قالوا: إنا لمستنبيَّة المُقاب إذ تحزيرجل يشبه الفُسِيُرج (١) معه عصاً وجراب ، قلنا : من أين أقبلت ؟ قال : من خراسان ، قلنا : فهل كان بها من خبر 1 قال : نعم ، قُمْل قنيبة أن مسلم أمس ، فتعجبَّنا لقوله ، فلما رأى إنكارنا ذلك قال : أين تروتى الليلة من إفريقية ؟ ومضى وانبعناه على خيولنا ، فإذا شيء يسبيق الطرف . وقال الطوماح :

لولا فوارسُ مَنْحِجَ ابنةً منحج والأَزدِ زُعزِعَ واستبيع المسكرُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٨٧٢ . (٢) ديوانه ٥٨٧٠

وتَقَطَّعَتْ بِهِم البلادُ ولم يَـــوُّبْ منهم إلى أهل العراقِ مُخبِّرُ واستضلعت عُقد الجماعة وازدرى أمرُ الخليفةِ واستُحيلَ المنكرُ والخيلُ جانحةٌ عليها العِثْيَرُ قومٌ هُمُ قَتَلُوا قُتيبةً عَنْوَةً مُضَرُ العراق مَنِ الأَعَزُّ الأَكبرُ ! بالمَرج مرج الصِّينِ حيثُ تُبَيِّنت وَتَفَرُّ قَتْ مُضَرُّ وَمَن يَتَمَضَّرُ ١٣٠٣/٢ إِذْ حَالَفَت جزَعاً ربيعــةُ كلها للموتِ يَجمعُهُ أَبوها الأَكبرُ قَحطانُ تضرب رأْس كلّ مدجَّج ي تحمي بصائرَهُنَّ إذ لا تبصرُ مُلكاً قُرَاسِيَةً ومَوتُ أحمرُ والأَزْدُ تعلمُ أَنَّ تحتَ لوا مُها فبِعِزُّنا نُصِرَ النبيُّ محمّــدُ وبنا تثبَّتَ في دمشقَ المنبرُ وقال عبد الرحمن بن جُمانة َ الباهلي :

> كأنَّ أَبَا حَفَصِ قَتِيبَة لَم يَسِرٌ بَجِيشِ إِلَى جَيْسِ وَلِم يَعَلَّ مِنْبِرَا ولم تخفِّقِ الرَّاياتُ والقومُ حَـوْلُهُ وقوفٌ ولم يَشْهَدُ له الناسُ عسكرًا دَعْنَهُ المنايا فاستجاب لربَّه وراحَ إِلَى الجَنَّاتِ عَشَّا مُطَهِّرًا فما رُزِئُ الإسلامُ بعدَ محمَّدٍ عِثْلِ أَبِي حَفْصٍ فَبَكَيْهِ عَبْهَـرا بعني أَمَّ وَلَنَد له .

وقال الأصم" بن ُ الحجَّاج يَـرَثِـي قتيبة :

أَلَمْ يَأْنِ لِلأَحْيَاءِ أَن يَعوف النا بلنحنُ أُولَى الناسِ بالمجْدِ والفخرِ
نَقُودُ تَمِيمًا والموالِي ومَذْحِجًا وَأَزْدَ وعبد القيْسِ والحيَّ من بكرِ
نَقَتُلُ مَن شَمْنا بعِزَّةِ مُلكنَا وَنَحْبُرُ مَنْ شَمْناعلى الخسف والقَسْر ١٢٠٤/٢ مُليان كم مِن عسكرِ قد حَوَّ لكمْ أَسِنَتْنَا والمُقْرِيَاتُ بنا تجرى
وكم من حصون قد أَبَحْنَا منيعة ومن بللا سَهْلِ ومن جبل وغرِ
ومن بللا سَهْلِ ومن جبل وغرٍ على النَّقْرِ حتى ما تُهالُ من النَّقْرِ على النارِخاصَتْق الوغى لهَبَ الجمرِ بلبَّاتِهَا والموت فى لجج خضْرِ من الشرك حتى جاوزت مطلع الفجرِ بنارَدَّمَ فِي القرنيْن ذاالصَّخْرِ والفَطْرِ تنامَّى إليها الطَّيْبُونَ بنو عَمرو مرَنَّ على الغزو الجرور ووُقَرَتْ وحَى لو آنَّ النارَ شُبِّتْ وأكرِهَتْ الكَرِيةِ والقنا للزَّينةِ والقنا المرينة والقنا أهلَ كلَّ مدينة ولو لم تُعَجَّلنا المنايا لجاوزتُ ولكنَّ آجالاً قُضِينَ وسُدَّةً ولكنَّ مَشِينَ وسُدَّةً

\*\*\*

١٣٠٥/٧ وفي هذه السنة عَمَرًا سليان عن عبد الملك خالد بن عبد الله القَـسريّ عن مديّة، وولا ها طلّاحة بن داود الخضريّ .

وفيها غزا مَسلَمة بن عبد الملك أرضَ الرَّوم الصائفة َ ، ففتح حِصْنًاً يقال له حصْن عَـوْف .

وفى هذه السنة تُولُغَى قرّة بن شريك العَبْسْبَى ّ وهو أميرُ مصرَ فى صفر فى قول بعض أهل السّيْس .

وقال بعضهم : كان هلاك ُ قرّة فى حياة الوليد فى سنة خمس وتسعين فى الشهر الذى هلك فيه الحجاج .

وحجّ بالناس فى هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمر و بن حَرْم الأنصاريّ، كذلك حدّ نبى أحمد بن ثابت عمّن ذكترّه ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر . وكذلك قال الواقديّ وغيرُه .

وكان الأميرُ على المدينة فى هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حرّم ، وعلى مكة عبدُ العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد ، وعلى حَرّب المحراق وصلاتها يزيد بن المهلّب، وعلى خراجها صالح بن عبد الرّحمن . وعلى البَـمرة سنُميّان بنُ عبد الله الكنّديّ من قبل يزيد بن المهلّب ، وعلى قضاء البَـصرة عبد الرحمن بن أذينة ، وعلى قضاء الكوفة أبو بكر بن أبى موسى ، وعلى حَرّب خُراسان وكبمُ بن أبى سُرد .

# ثم دخلت سنة سبع وتسعين ذكر الخبر عما كان في هذه السنة من الأحداث

فن ذلك ما كان من تجهيز سلمان بن عبد الملك الجيوش إلى القُسْطنطينيَّة ١٣٠٦/٧ واستعماله ابنيه داود بن سلمان على الصائفة ، فافتتح حصن المرأة .

وفيها غزا - فيما تذكر الواقدي - مسلمة بن عبد الملك أرض الروم ،

ففتح الحصن الذي كان فتحمه الوضاح صاحب الوضاحية .

وفيها غزا عمر (١) بنُ هُبيرة الفَـزَارِيّ في البحر أرضَ الرّوم ، فشتا بها . وفيها قُتيل عبد العزيز بن موسى بن نُصير بالأندلس ، وقدم برأسه على سلمان حبيب بن أبي عبيد الفهري .

[ ولاية يزيد بن المهلب على خراسان،

وفيها وليِّي سلمان من عبد الملك يزيد بن المهلَّب خُراسان

« ذكر الحير عن سب ولايته خراسان : وكان السبب في ذلك أنَّ سلمان بنَ عبد الملك لما أفضَت الخلافة ُ إليه

ولى يزيد بن المهلِّب حرب العراق والصّلاة وخر اجها .

فذكرَ هشام بن ُ محمد، عن أبي مخنَف،أنَّ يزيدَ نظر لمَّا ولاه سلمانُ ما ولاه من أمر العراق في أمر نفسه ، فقال : إنَّ العراقَ قد أخربها الحجاجُ ، وأنا اليومَ رجاءُ أهل العراق؛ ومنى قدمتُها وأخدتُ الناسَ بالحَرَاجِ وعد بتُنهم عليه صرتُ مثل الحجَّاج أدْخل على الناس الحرب ، وأعيدُ عليهم تلك السجون التي قد عافاهم الله منها ، ومنى لم آتِ سليمان َ بمثـل ما جاء به الحجـّاج لم يقبل مي . فأتى يزيد سلمان فقال: أدلتك على رجل بصير بالحرَاج نوليه إياه ، فتكونَ أنت تأخذُه به ؟ صالح بن عبد الرّحمن، مولى بني تميم . ١٣٠٧/٢ فقال له : قد قبلنا رأيك ، فأقبل يزيد لله إلى العراق .

<sup>(</sup>١) ط: «عرو»، تحريف.

وحد أني عمر بن فسبة ، قال : قال على : كان صالح قد م العراق قبل قُدُوم يزيد ، فنزل واسطاً . قال على : فقال عباد بن أيوب : لما قدم يزيد خَسَرَجَ الناسُ يتلقُّونه ، فقيل لصالح : هذا يزيد، وقد خرج الناسُ يتلقُّونه، فلم يخرج حتى قَرُب يزيدُ من المدينة، فخرج صالحٌ،عليه ُدرَّاعة ودبوسيّة صفراء صغيرة، بين يديه أربعمائة مزأهل الشأم، فلني يزيد فسايرّه، فلما دخل المدينة قال له صالح: قد فرَّغت لكَّ هذه الدار- فأشار له إلى دار ــ فنزل يزيد، ومضى صالح إلى منزله . قال: وضيَّق صالحٌ على يزيد ً فلم يملكه شيئًا ، وإتَّخذ يزيدُ أَلف خوان يُطعِم الناسَ عليها، فأخذها صالح، فقال له یزید : اکتب نمنّها علی ، واشیری متّناعاً کثیراً ، وصك صكاكاً إلى صالح لباعتميها(١) منه، فلم يُنفيذه، فرجعوا إلى يزيدً، فغضب وقال : هذا تحمَلَى بنفسي ، فلم يَكْبُ أَنْ جَاءَ صَالَحٌ ، فأُوسَمَ له يزيد ، فجلس وقال ليزيد : ما هذه الصَّكاك ؟ الحَرَاجُ لا يقوم لها، قد أنفذتُ لك منذ أيام صَكًّا بماثة ألف، وعَسَجلت لك أرزاقيك، وسألتَ مالاً للجُند، فأعطيتُك، ١٣٠٨/٢ فهذا لا يقوم له شيء، ولا يسَّرضَى أميرُ المؤمنين به، وتؤخذ به! فقال له يزيد : يا أبا الوليد، أجز هذه الصَّكاك هذه المرة ، وضاحَكَه . قال : فإنى أجيزُها، فلا تُكثيرن على ، قال : لا (٢).

قال على بنُ محمد : حدَّثنا مُسَلَّمَة بن مُحارِب وأبو العَلاء التَّبْسَيُّ والطفيل بن مرداس العملي وأبو حفص الأزدي عمس حدثه عن جمهم ابن زَحْر بن قیس ، والحسن بن رشید عن سلمان َ بن کثیر ، وأبوالحسن الخُراسانيِّ عن الكَـرَمَانيِّ ، وعامر بن حفص وأبو محنَّف عن عَمَّانَ ابن تمرو بن محصَّن الأزدىِّ وزهير بن هنيد وغيرهم - وفي خبر بعضهم ما ليس في خبر بعض ، فألَّفت ذلك– أنَّ سلمان بنَ عبد الملك ولي يزيدُ ابنَ المهائب العراق ولم يولُّه خُراسان ، فقال سلمان بن ُعبدالملك لعبد الملك ابن المهلب وهو بالشأم وَيزيدُ بالعراق: كيف أنتَ يا عبدَ الملك إن ولَيتُك خُراسان ؟ قال : يجدني أميرُ المؤمنين حيث يُحب ، ثم أعرض سلمان عن

<sup>(</sup>١) ابن خلكان:«ليبتاعها» . (٢) الحبر في ابن خلكان ٢: ٢٧١ ، نقله عن الطبري .

ذلك. قال : وكتب عبد الملك بن المهلب إلى جرير بن يزيد الجنهضي وإلى رجال من خاصته : إن أمير المهنين عَرَض على ولاية خُراسان .

فيلغ الحبر يزيد بن المهلب ، وقد ضجير بالعراق ، وقد ضيّتي عليه صالح ابن عبد الرحمن ، فليس يَصِل معه إلى شيء ، فلدعا عبد الله بن الأهم ،

فقال : إنى أريدك لأمر قد أهميني ، فأحب أن تتكفينيه ، قال : مرّق ٢٠٠١/٢ بنا أحبيت ، قال : مرّق ٢٠٠١/٢ بنا أحبيت ، قال : مرّد بنا المنهيق ، وقد أضجر في ذلك ، وخُراسان شاغرة " برجلها ، وقد بلكمني أن أمير المؤمنين ، فإنى المهلب ، فهل من حيلة ؟ قال : نع ، سرِّحن (١ ) إلى أمير المؤمنين ، فإنى أرجو أن آتيك بعمهادك عليها ، قال: فاكم ما أخيرتُك به . وكتب إلى أرجو أن آتيك بعمهادك عليها ، قال: فاكم ما أخيرتُك به . وكتب إلى وذكر له علمه بها ، ووجه ابن الأهم وحمله على البريد ، وأعطاه ثلاثين وقد كمر له علمه بها ، ووجه ابن الأهم وحمله على البريد ، وأعطاه ثلاثين يتغدى ، فجلس ناحية ، فأتي بدعاجتين فأكماها .

قال: فلخل ابن ُ الأهم فقال له سليان: لك مجلس ٌ غيرُ هلما تعود (۱) إليه . ثم قدعا به بعد ثالثة ، فقال له سليان: إن يزيد بن المهلب كتب إلى يذكرُ علمك بالعراق وبخرُاسان ، ويكُشنى عليك ، فكيف علمك بها ؟ قال: أنا أعلم الناس بها ؛ بها وُلدتُ، وبهانشأتُ ، فلى بها وبأصلها خبر وعلم . قال : ما أحوج أمير المؤمنين إلى مثلك يُشاوره في أمرها! فأشر على " برَجُل أوليه خراسان ؛ قال : أميرُ المؤمنين أعلم بمن يريد يولي ، فإن ذكر منهم أحداً أخبرتُه برأي فيه ، هل يتصلُّح لها أو لا؛ قال : فسمى سليان ُ رجلاً من قريش ؛ قال : يا أمير المؤمنين ، ليس من رجال خراسان ، قال : فعبد ُ الملك بنُ المهلب ، قال : لا ، حتى عدد رجالا ، فكان في آخر من ذكر و كيع بن أبي سوُد ، فقال : يا أمير المؤمنين ، وكيع رجل شجاعٌ صادم بشيس (۲) مقدام ، وليس بصاحبها (١) مع هلما ، إنه لم ١٣١٠/٢

<sup>(</sup>۱) ب: «تسرخي». (۲) ابن خلکان: «نمود».

<sup>/ (</sup>٢) ب: « رئيس » . والبئيس : الشديد . (٤) ب: « لصاحبها » .

يقد ثلمانة قط فرأى (١) لأحد عليه طاعة . قال : صدقت ويسحك ، فن لها ! قال : رجل أعلسه لم تسسسة (١) ، قال : فن هو ؟ قال لا أبوح باسمه إلا أن يضمن لى أمير المؤونين ستو ذلك ، وأن يُمجير لى منه إن علم ؟ قال : نيم ، سمّة ممّ هو ؟ قال : يزيد بن الهلب ؟ قال : ذلك بالعراق ، والمُقام بها أحب إليه من المقام بخراسان ، قال : قد علمت يا أمير المؤونين ، ولكن تكر هم على ذلك ، فيستخلف على العراق رجلا ويسير ؟ قال : أصبت تكر هم على ذلك ، فيستخلف على العراق رجلا ويسير ؟ قال : أصبت الرأى . فكتتب عهد يزيد على خراسان ، وكتب إليه كتابًا : إن ابن الرأى . فكتتب عهد يزيد على خراسان ، وكتب إليه كتابًا : إن ابن ابن الأهم كا ذكرت في عقله وينه وفضله ورأيه . ودفع الكتاب وعهد يزيد إلى ابن الأهم ، فسار سبعاً ، فقدم على يزيد فقال له : ما ورامك ؟ قال : في عطاه الكتاب ، فقال : ويُحك ! أعند ك خير ؟ فأعطاه العهد ، فأمر يزيد ببالجهاز للمسير من ساعته ، ودعا ابنه مخلداً فقد مه إلى خراسان . قال : فسار من يومه ، ثمّ ساريزيه واستخلف على واسط الجنراح بن عبد الله الحكمي ، واستعمل على البصرة عبد الله بن هلال الكلابي ، وصير مروان ابنهاء الإيادي . و لمروان أوثري إينويه عند ، و لمروان أيوب أبهاء الإيادي :

رَأَيتُ أَبا قبيصةَ كلَّ يوم على العَلَّاتِ أَكرَمَهُمْ طِبَاعَا إِذَا ما هُمْ أَبوًا أَن يَسْتطيعوا جَسِيمَ الأَمْرِ يحْمِلِما اسْتَطَاعَا وإِنْ ضاقت صدُورُهُمُ بِأَمرٍ فَضلتَهُمُ بِذاك ندَّى وبَاعَا

1411/4

وأمّـاأبوعُبيدَة مَعمرَ بنُ المثنى فإنه قال فى ذلك: حدثنى أبو مائك أنَّ وَكَيْم بنَ أَبِي سُود بعث بطاعته وبرأس فُتُتبة َ إلى سليانَ ، فوقَع ذلك من سليان كلَّ موقع ، فجعل يزيدُ بنُ المهلب لعبد الله بن الأهم مائمة ألف على أن ينقرُ (1) وكيمًا عنده ، فقال : أصلتَ اللهُ أمير المؤمنين ! والله ما أحدً"

<sup>(</sup>١) ب : «ولا رأى » . (٢) ب : «لم يسمه أمير المئينين » .

<sup>(</sup> ٣ ) ب : « ينفر » ، س: « يبقر » ويقاًل : نقر الرجل ينقره ، أَى عابه ووقع فيه .

أوجبَ شكراً، ولا أعظمَ عندى يداً من وكيع ، لقد أدرك بشارى، وشفانى من عـد وى ، ولكن أمير المئينين أعظمُ وأوجبُ على حققًا ، وإن النصيحة للرئمى لأمير المؤمنين ؛ إن وكيعاً لم يجتمع له مائة عنكان قط إلا حدث نفسته بغدرة؛ خامل فى الجماعة ، نابه فى الفتنة ، فقال : ما هر إذاً ممن نستمين به – وكانت قيس ترزعمُ أن قتيبة لم يخلع – فاستعمل سليانُ بزيد ابن المهلب على حرّب العراق، وأمره إن أقامت قيس البينة أن قتيبة لم يمخلع فينزع يداً من طاعة ، أن يمثيد وكيعاً به . فقدار بزيد ، فلم يعط عبد الله ابن الأهم ما كان ضمين له ، ووجه ابنه مخلد بن يزيد إلى وكيع .

رَجْع الحديث إلى حديث على . قال على : أخبركا أبو مختف عن عثمان بن عمرو بن محصن ، وأبو الحسن الحراساني عن الكرماني، قال : وجه يزيد أبنته تخليداً إلى خراسان فقد م تخليد حمرو بن عبد الله بن سينان ١٣١٢/٢ المحتمكي، ثم الصنّبامجي (١) حين دنا من مرو ، فلما قدمها أرسل إلى وكيع أن المحتى ، فأبى ، فأرسل إليه تحرو ، يا أعرابي أحدق بجلفاً جافياً ، انطليق إلى أميرك فتتلفه . وخرج وجوه من أهل مرو يتلقون تخليداً ، وتتاقل وكيم عن الحروج ، فأخرجه تحرو الأردي، فلما بلغوا تخليداً نزل الناس كلهم غير وكيم وحمد بن حمران السعدي وعباد بن المقيط أحد بني قيس بن ثملة ، فأذكرهم ، فلما قدم مرو حبس وكيماً فعد به ، وأخذ أصحابه فعد بهم قبل قيدوم أبيه .

قال على عن كُليب بن خلَمَك ، قال: أخبرنا إدريس ُ بن ُ حنظلة، قال: لما قدّم تخليدخُواسان حبّسَنى ، فجاءنى ابن الأهم فقال لى: أتريدان تشجُّو؟ قلت: نعم، قال: أخرج الكتب التى كتتبها القيعناع بن خلّيد العبّسى وخُرَيم بن تمرو المرّى إلى قُتُرية فى خلّع سليان ، فقلت له: يا بن الأهم،

<sup>(</sup>۱) ب: « الصدابحي ».

۹۷ تست ۵۲۸

إيّاى تَسَخدع عن ديني! قال : فدعا بطُومار وقال : إنك أحمَّق. فكتَّتَبُ كَمُتُنَا عَن لِسِانَ الْقَنْمَةُ عَلَى ورجال من قَسِّس إلى قُتُمِيةَ اَنَّ الوليد بن َ عِبد الملك قد مات ، وسلمان باعث هذا المَّزُونَى على خُرُاسان فاخلَعه . عبد الملك قد مات ، وسلمان باعث هذا المَزُونَى على خُرُاسان فاخلَعه . فقلتُ : يابنَ الأهمّ ، تُمهلِك والله ِ نفستك! والله لنن دخلتُ عليه لأعلمنه : أنك كتبتها .

\* \* \*

وفى هذه السنة شخص يزيدُ بنُ المهلّب إلى خُراسانَ أميرًا عليها ، فلكر على بن محمد ، عن أبى السرى المروزيّ الأزْديّ ،عن عمه،قال : وليّ وكيع ١٣١٣/٢ خُراسانَ بعد قتل قُشيبة تسعة أشهر أو عشرة . وقدم يتزيدُ بنُ المهلب سنة سبع وتسعين .

قال على": فلنكرَ المفضّل بنُ محمد عن أبيه، قال: أدنَى يزيدُ أهلَ الشأم وقومًا من أهل خُرُاسان ، فقال نهارُ بنُ تُتوسِّعة :

وما كنّا نُومًلُ من أَمِيرٍ كما كُنّا نوتلُ من يزِيدٍ فأَخطأً ظنّنا فيه وقِدْماً زَهِدْنا في معاشَرَة الزَّهيد إذا لم يُعطِنا نَصَفا أَميرٌ مَشَيْنا نخوَهُ مِثلَ الأُسُودِ فمهلاً يا يَزِيدُ أَنِب إلِنا ودَعْنَا من معاشرةِ العبيدِ نَجِئُ فلا نَزَى إلا صُدودًا على أنا نُسَلم من بَعيدِ وتَرجعُ خائبينَ بلا نوالٍ فما بَالُ التجهُمُ والصَّدُودِ ا

قال على ": أخبرَانا زياد بن الرّبيع، عن غالب القطآن، قال: رأيتُ عَرَر بنَ عبد العزيز واقفاً بعرفات في خلافة سليان، وقد حَبَّج سليان عامئد وهو يقول لعبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد: العنجبَ لأمير المؤمنين، استعمل رجلاً على أفضل ثمَّر للمسلمين! فقد بلكني عمّن يقدم من النجار من ذلك الوّجة أنه يُعيطى الجارية من جواريه مثل سهم ألف رجل. أما والله ما اللهَ أراد بولايته – فعرفتُ أنه يعني يرَيكُ وَأَجُّهنية – فقلتُ: يشكر بلاءَهم أيام الأزارقة .

قال : ووَصَل يزيدُ عبدَ الملك بنَ سلام السَّلُّوليُّ فقال:

ما زال سيْبُك يا يزيدُ بَحوبَتي حتَّى ٱرتوَيتُ وَجُودكُمْ لا يُنكَرُ أنتَ الرَّبيع إذا تكون خَصَاصَةً عاش السَّقِيم به وعاش المُقتِرُ عمَّت سَحَابَتُهُ جَمِيعَ بِالَّذِكِمْ فَرَوْوا وأَغَــــَقَهُم سَحَابٌ مُمطِر ٢ /١٣١٤ فسقاك رَبكَ حَدْثُ كنتَ مَخلةً ربًّا سَحَائبها تَروحُ وتُبكر (١)

وفى هذه السنة حجّ بالناس سلمان ُ بن ُ عبد الملك ، حدّ ثنى بذلك أحمد ُ ابن ثابت عمن آذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبي معشر .

وفيها عيز ل سلمان طلحة بن داود الخضري عن مكة ، قال الواقدي : حدَّثني إبراهيمُ بن َ نافع ، عن ابن أبي مُلسَيكة ، قال : لما صدرَ سلمانُ ابن ُ عبد الملك من الحجُّ عَزَل طلحمة بن َ داود َ الحضري عن مكة ، وكان تَمَـكُهُ عليها ستة أشهر ، وولى عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد ابن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف .

وكانت عُمَّال الأمصار في هذه السنة عمالها في السنة التي قبلها إلا خراسان، فإن عاميلتها على الخرُّب والخرَّاج والصَّلاة يزيدُ بنُ المهلب .

وَكَانَ خَلَيْفَتُهُ عَلَى الْكُوفَةَ فَعِمْ قَيْلٍ حَمَرٌ مُلَةً بِنْ تُحْمِيرُ اللَّبَخْسَىُّ أَشْهُمُواً ، ثُمَّ عزَّ لَمَّه وولَّاها بشير بن حسَّان النَّهُمُّديُّ .

<sup>(</sup>۱) ب: «رّبا محابسا».

### تم دخلت سنة تمان وتسعين ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث

#### [خبر محاصرة مسلمة بن عبد الملك القسطنطينية ]

فن ذلك ما كان من توجيه سلمان بن عبد الملك أخاه مسلمة بن عبد الملك إلى القُسْطَنَطينيّة ، وأمره أن يقم عليها حتى يفتحها أو يأتيه ، فشتَّابها وصاف . فَذَكَّرُ محمد بن عمر أن تور بن يزيد حدثه عن سليان بن موسى ، قال: لما دنا مسلمة من قُسطَنطينية أمرَ كلُّ فارس أن يحمل على عمجُرُ فرسيه مند ين (١١ من طعام حتى يأتى به القنسط مَنطينية ، فأمر بالطعام فألقتى في ناحية ميثل الجبال ، ثمَّ قال للمسلمين : لا تأكلوا منه شيئًا ، أغيرُوا ف أرضهم، وازدرعوا(٢٠). وعميل بيوتاً من خشب، فسَّمتنا فيها، وَزرَع الناسُ، ومكتَ ذلك الطعام في الصحراء لا يكنُّه شيء ، والناس يأكلون ما أصابوا مِنَ الغارات، ثمَّ أكلوا من الزَّرع، فأقام مَسلَّمة بالقُسْطَنطينية قاهراً لأهليها ، معه وجوه أهل الشأم : خالد بن متَّعندان ، وعبد الله بن أبي زَّكرياء الحُرَاعيّ ، ومجاهد بن جَسَرْ ؛ حتى أتاه موتُ سليانَ فقال القائل :

### « تحمل مُدْيَيْهَا ومُدْيِكِيْ مَسلَمة «

حدَّثني أحمد بن زُهير ، عن عليَّ بن محمد ، قال : لما وليَّ سلمانُ غَـزَا الرَّوم فنزل دابيقَ، وقد م مسلمة فهابه الرَّ وم، فتَشَخص إليُّونُ من أرَّمينيكَة، فقال لمسلَّمة: ابعث إلى رجلا يكلّمي، فبعث ابن مُبيرة، فقال له ابَّنُّ هبيرة : ما تَمَعُدُ ون الأحمـَق فبكم؟ قال : الذي يملأ بطنه من كلُّ شيء تيجيده ، فقال له ابن هُبُسَيرة: إنَّا أصحاب دين ، ومين ديننا طاعة ُ

<sup>(</sup>١) الملدى : مكيال تسخم لأهل الشام وبصر . (٢) اتوديوا ، أى انتغلوا لأنفسكم زرعًا لكم ، وفى ب : « واز رعوا » .

سنة ۹۸

أمراثنا ؛ قال : صدقت ، كنا وأنتم نُقاتل على الدين ونَعْضَب له ، فأما اليوم أفإنا نُقاتل على الدين ونَعْضَب له ، فأما اليوم أفإنا نُقاتل على الغلبة والمُلُك ، نُعطيك عن كلَّ رأس ديناواً . ١٣١٦/٢ تغذى وملاً بطنه وأما ، أفتتُه وقد تغلب عليه البلغ ، فلم يدر ما قلتُ . وقالت البطارقة لإليون: إن صوف عنا مسلسة ملكناك. فوتُقَوا له، فأتتى مسلسة فقال : قد عليم القوم أنك لا تتصدقهم القتال ، وأنك تُطاولم ما دام الطعام عندك، ولو أحرقت الطعام أعطواً بأيديهم ، فأحرَقه ، فقوى العدال العداق على ذلك حتى مات العداق ، وكان سليان بنُ عبد الملك لما نزل دابق أعطني الله عمّها . أ

قال: وملك ملك ملك الروم، فأناه إليون فأخبرَه، وضمن له أن يكفع إليه أرض الروم، فوجه معه مسلمة حتى نزل بها، وجسم كل طعام حولها وحصر أملكها (١٠) وأناهم إليون فلمكوه (١٠) ، فكتب إلى مسلمة يشخيره بالذى كان ، وبسأله أن يتدخيل من الطعام ما يعيش به القوم، ويصد قونه بأن أمرة وأمر مسلمة واحد، وأنهم في أمان من السباء والخروج من بلادهم، وأن يأذ ن لم ليلمة في حسل الطعام، وقد هيا إليون السفن والرجال، فأذ ن له ، فا بقى في نلك الحظائر إلا ما لا يتككر ؛ حمل في ليلة ، وأصبح إليون محاربًا، وقد خدعه خديعة لو كان امرأة لعيب بها ، فلتى الجند ما لم يتكن جيش ؛ حتى إن كان الرجل ليخاف أن يتخرج من العسكر وحدة، والكور والورق ، وكل شيء غير التراب ، ١٣١٧/٢ وصدة من والميان ، ووليان مقيم "بدايق ، ونزل الشتاء فلم يقدر "يميدهم حتى هلك سليان .

## [مبايعة سليمان لابنه أيوبوليًّا للعهد]

وفى هذه السنة بمايت مليان ُ بنُ عبد الملك لابنه أيوبَ بن سليان وجَعَلَه ولى عهده، فحد ننى عمر بن شبّة ، عن على بن محمد، قال:كان عبدُ الملك أخدَد على الوليد وسليان أن يُبايعا لابن عاتيكة ولمروان بن عبدالملك

<sup>(</sup>۱) ب: «حصرم ۽ . (۲) ب: وفکليو ۽ .

من بعده ، قال : فحد ثنى طارق ُ بن ُ المبارك ، قال : مات مروان ُ بنُ عبد الملك فى خلافة سليمان منصرفه من مكة ، فبايع سليمان حين مات مَسروان ﴿ يُوبُوبَ ، وأمسك عن يزيد مِ وَتزبّص به ، وَرَجا أن يهلك ، فهمكمك أبّوب وهو ولي عهده .

وفي هذه السنة فيا زعم الواقدى - غَـزا الوليد بن مشام وعمرُ و بن ُ قيس، فأصيبَ ناسٌ من أهل إنطاكية ، وأصابَ الوليدُ ناسًا من ضَوَاحى الرّوم وأيسر منهم بتشراً كثيراً .

### [غزو جرجان وطبرستان]

وفي هذه السنة غزا يزيد بن المهلب جُرْجان وَطَبَرِسِتان ، فلا كَرَ المنه هشام بن محمد، عن أبي عنت ، أن يزيد بن المهلب لما قدم خُراسان أقام ثلاثة أشهر أو أربعة من أبي عنت ، أن يزيد بن المهلب لما قدم خُراسان أقام على خُراسان ، وجاء حتى نزل بدهستان ، وكان أهله اطائفة من النرك ، قأقام عليها ، وحاصر أهلها ، معه أهل الكوفة وأهل البيصرة وأهل الشأم ووجوه أهل خُراسان والرى ، وهو في مائة ألف مُقاتل سوى المسوالي والمساليك والمتطوعين ، فكانوا يسخرُجون فيقاتلون الناس ، فلا يكبنهم الناس أن يتهزموهم فسيدخلون حصنتهم، ثم يخرجون أحيانا فيمُقاتلون فيشتد قيتالم . وكان جهم وجمال ابنا زحر من يزيد بمكان ، وكان يمكرمهما ، وكان محمد بن عبد الرحمن بن أبي سبّرة الجُعني له لسان وبأس، غير أنه كان يمُفسد نفست بالشراب ، وكان لا يمكنر غيشيان يزيد وأهل بيته ، وكأن

<sup>(</sup>١) ط: « شراحيل بن عبدة » ، والصواب ما أثبته ، وهو أبو عامر الشعبي .

٥٣٣ سنة ۹۸

أيضًا حَمَجَزُه (١) عن ذلك مما رَأى من حُسن أثرَهم على ابني زَحْر جَهُم وَجِمَالَ . وَكَانَ إِذَا نَادَى المنادَى : يَا خَيِلَ اللهُ أَرْ كُنِّي وَأَبْشَرَى كَانَ أول فارس من أهل العسكر يَسُدر (٢) إلى موقف البياس عند الرّوع محمد بن عبد الرحمن بن أبي سَبَوْرة ، فنتُودي ذات يُوم في الناس ، فبدر (٣) الناس ابن أبي سَبَوْه ، فإنه لواقف على تَكلّ إذ مَرّ به عَمَان بن المفضّل ، فقال له : يَابِنَ أَبِي سَبِّرة ، ما قدرتُ على أن أسبقتَك إلى الموقف قَطُّ ، فقال : وبها يُغنى ذلك عني، وأنتم تُرشّحون غلمان مِنحج ، وتَحجَهلون حق فوي ١٣١٩/٢ الأسنان والتجارب والبــَلاء! فقال : أما إنك لو تريد ما قبلــَنا لم نـَعدل(٢٠) عنك ما أنت له أهل.

> قال : وخرج الناس ُ فاقتتلوا قتالاً شديداً ، فحمل محمد بن أبي سَبَرة على تركيّ قد صدّ الناس عنه ، فاختلَفا ضربتين ، فثبت سيفُ الرّكيّ في بَسِضة ابن أبي سبرة ، وضربَه ابن أبي سبَرّة فتَقتله ، ثم أقبل وسيفه (٥) في يَدَه يَقَطُرُ دَمًّا، وسيفُ التُّركيّ في بَسِضَته ، فنظر الناسُ إلى أحسَن مَسْظَمَر رأوه من فارس ، ونظر يزيد إلى ائتلاق السَّيْفين والسَّيضة والسلاح فقال : مَن هذا ؟ فقالوا : ابن ُ أبي سَبَّرة ، فقال : لله أبوه ! أي رجل هو لولا إسرافُه على نفسه!

وخرج يزيد بعد ذلك يوماً وهو يرتادُ مَكَانَاً يَلَخُلُ منه على القوم ، فلم يَشْعُرُ بشيء حتى همَّج تم عليه جماعة من الرك - وكان معه وجوه الناس وفرُسانُهم، وكان في نحو من أربعمائة ، والعدوّ في نحو من أربعة آلاف-فقَاتَلَمَهم ساعةً ، ثُمَّ قالوا ليزيد : أيَّها الأمير ، انصرف ونحن ُ نُقاتَن عنك، فأبنَى أن يَنفعكَ، وغَسَنيَ القتال يومئذ بنفسه، وكان كأحدهم، وقاتل ابن أبي سبرة وابنا زَحْر والحجَّاج بن جارية (١) الحَتْعَمَى وجُلَّ أصحاب فأحسنها القيتال ، حتى إذا أرادوا الانصراف جمعك الحجاج بن جارية ع،

<sup>(</sup>۲) ب: «ينهد». (١) ب: « فكأنه إنما كان يحجزه ».

<sup>(</sup>١) ب: «ماعداتا». (٣) ب: « فبادر ». (٦) ب: «سارية».

<sup>(</sup> ه ) ب : «سيفه » بدون واو .

الساقة ، فكان يُتقاتيل مَن وراءه حَى انتهى إلى الماء ، وقد كانوا عَطَشُوا فَشَدرِيوا ، وانصَرَفَ عنهم العدوّ ، ولم يَنظَفَّرُوا منهم بشىء ، فقال سُفُيانُ ابن صَفَّروان الحَشْعِيم :

١٢٢٠/٢ لولا ابنُ جارِيَةَ الأَغْــرُّ جَبِينُهُ لَسُفِيتَ كَأْسًا مُرَّةَ المُنْجَرَّعِ وحَمَاكَ في فُرْسَانِهِ ونْنُسِولِهِ حتَّى وَرَدَتَ المَاءَ غَيْرُ مُتَعَمَّع

ثم إنه ألح عليها (١) وأنول الجنود (٢) من كلّ جانب حولتها وقطقع عنهم المواد ، فلمنا جهدوا (١) ، وعَجزوا عن قتال المسلمين ، واشتد عليهم الحصار والبلاء ، بعث صُول د مقان د هستان إلى يزيد : إنى أصالحك على أن تؤمنتني على نفسي وأهل بيني ومالي ، وأدفتح إليك المدينة وما فيها وأهلكها . فصالتحه ، وقبيل منه ، ووقعي له ، ودخمل المدينة فأخذ ما كان فيها من الأموال والكنوز ومن السبي شيئاً لا يُجمتى ، وقبتل أربعة عشر ألف تركي صبيراً ، وكتب بلك إلى سليان بن عبد الملك .

مُّ خَرَج حَى أَى جُرْجانَ ، وقد كانوا يُصالحون أهلَ الكوفة على مائة ألف ، ومائي ألف أحيانًا، وثلبائة ألف ، وصالحوم عليها ، فلما أناهم يزيدُ استقبلوه بالصلح ، ومابوه وزاد و ، واستخلف عليهم رجلاً من الأزد يقال له : أسد بن عبد الله ، ودخل يزيد للى الإصبهبد في طبَيرستان فكان معه القملة يتقطعون الشَّجر ، ويصلحون الطرق ، حى انتهوا إليه ، فنزل به فحصرة و أن وعلب على أرضه ، وأخذ الإصبهبد يتعرض على يزيد الصلح ويريده على ما كان يتونحل منه ، فيأبتى رجاء (المفتد في الجبيل البيهم ، التعليم ويناه ألا عبينة في أهل المصرين (اا) ، فأصملد في الجبيل إليهم ، وقد بعث الإصبهبد إلى الديلم ، فاستجاش بهم ، فاقتلوا ، فحازهم المسلمون وقد بعث الإصبهبد إلى الديلم ، فاستجاش بهم ، فاقتلوا ، فحرج إليه ابن ألا بالمين الشيلم يسأل المبارزة ، فخرج إليه ابن أي سبّرة فيقتله ، فكانت هزيمتُهم حتى انتهى المسلمون إلى فم الشَّعب ؛

(۱) ب: «عليهم رعليها». (۲) ب: «الخيوك».

<sup>(</sup>٣) ب: « أجهلوا » . (٤) ب: « وحصره » .

فاَ هَسَوا لَيَصَعَدُوا فيه ، وأشرَف عليهم العدوّ بِرَشُمُونِهم بالنشاب ، ويَرَمُونِهم بالنشاب ، ويَرَمُونِهم بالنشاب ، ويَرَمُونِهم بالحجارة ، فانهرَمَ الناسُ من في الشَّعب من غير كبير قتال ولا قوّة من عدوّهم على إتباعهم وطلبهم ، وأقبلوا يركب بعضهم بعضاً ، حتى أخذوا يتساقطون في الشَّهوب ، ويَتلَعَدى الرجلُ من رأس الجبل حتى نزلوا إلى حسكر بزيد لا يتبكون بالشرّ شيئاً .

وأقام يزيد بمكانيه على حاليه، وأقبل الإصبهبذ يكانب أهل جُرُجان ويسلم أن يشبوا بأصحاب يزيد، وأن يقطموا عليه مادته والطرق فيا بينته وين العرب، ويتحدهم أن يكافئهم على ذلك ، فتوقيوا بمن كان يزيد خلف من المسلمين، فقتلوا منهم من قدروا عليه ، واجتمع بقيتهم الإصبهبذ في أرضه حتى صالحه على سبعمائة ألف درم وأربعمائة رجل الإصبهبذ في أرضه حتى صالحه على سبعمائة ألف ردم وأربعمائة رجل ، على رأس كل رجل برُنس ، على البرُنس طيداسسان وليجام من فضة وسرقة (ا) من حرير ، وقد كانوا صالحوا قبل ذلك على مائتي ألف دره من على أس حرير ، وقد كانوا صالحوا قبل ذلك على مائتي ألف دره . ثم خرج منها يزيد وأصحابه كأنهم قبل ، ولولا ما صنع أهل جربان للم يخرج من طبرسانان حتى يقتضعها .

1777/7

وأما غير أبي عنتف ، فإنه قال في أمر يزيد وأمر أهل جُرْجان ماحد نبي أحمد بن زُكيب بن خلكف وغيره ؟ أنَّ الحمد بن زُكيب بن خلكف وغيره ؟ أنَّ سعيد بن العاص صالح أهل جُرْجان ، ثم امتيدوا وكفروا ، فلم يأت جُرُجان بعد سعيد أحد ، وسَنتوا ذلك الطربق ، فلم يتكن يتسلك طريق خُرُاسان من فاحيته أحد الإعلى وتجل وخوف من أهل جرُرُجان ؟ كان الطربق إلى خُرُاسان من فارس إلى كرمان ، فأول من صَيّر الطربق من قوس قديبة بن مسلم حين ولي خُراسان . ثم غزا متصقلة خُراسان أيام معاوية في حشرة آلاف، فأصيب وجنده بالرُوبان ، وهي مناخمة خُراسات أيام

<sup>(</sup>١) السرقة : شقة الحرير الأبيض.

فهلكوا في واد من أوديستها ، أخسَد العدو عليهم بمضايقه ، فقتلُوا جميعًا ، فهو يُسمنَّى وادي متصفكة .

قال : وكان يُنْصِرَب به المُشَل:حتى يَسَرجعَ مصقلة من طَبَرسْتان ، قال على ، عن كُليب بن خلَّف العمَّى ، عن طُفْسَل بن مرداس العميّ وإدريس بن حمَّنظلة : إنَّ سعيد من العاص صالبَح أهل جُرْ جان، فكانوا يجيئون أحيانًا ماثة ألف ، ويقولون: هذا صلحنا، وأحيانًا ماثتي ألف، وأحيانًا ثَلَمْهَائَةً ۚ أَلَفَ ؛ وَكَانُوا رَبَّا أَعْطُوا ذَلَكَ ، ورَبَّمَا مَنْعُوهَ ، ثُمَّ امتنعوا وَكَنَفَرَوا فلم يُعطُوا خَرَاجًا ، حَيى أَنَاهُم يزيدُ بن المهلب فلم يُعازَّه أحد َّحين قَلَدُ مِهَا ، فلما صالح صول وفتح البُّحيرة ودِهيسْتان صالَّح أهلَ جُرُّجانَ

٢ / ١٣٢٣ على صُلْح سعيد بن العاص .

حدَّثني أحمد ، عن على ٤عن كُلِّيب بن خَلَّف العميُّ عن طُفيل بن مرداس ، وبيشر بن عيسى عن أبي (١) صَفَوْان، قال على : وحد ثنى أبو حَفص الأزْديُّ عن سليمانَ بن كثير ، وغيرهم؛أنَّ صولا التركميُّ كانَ ينزل دهستان والبُحيرة – جزيرة في البَحْر بَيْنَهَا وبين دهيستانَ خمسة فراسخ ، وهما من جُرُجان مما يلي خُوارَزم – فكان صول يُغير على فيروزَ بن قول، مَرَّزبان جُرْجان، وبينهم خمسة وعشرون فَرَسْخَا، فيصيب من أطرافهم ثم ّ يرجع إلى البُحيرة ود ِهـِسْتان ، فوقع بين فـيَـْروزوبين َ ابن عم له يقال له المروزُبان مُنازعة، فاعتَرزَله المَرْزُبان ، فنزل البياسان ، فخاف فيره ز أن يُغيرَ عليه النرك ، فخرج إلى يزيد بن المهلب بخُراسان ، وَأَخَذَ صُولٍ جُرْجَانَ ، فلما قَدَمِ على يزيدَ بن المهلب قال له : ما أقدَ ملك ؟ قال : خفتُ صُولًا ، فهمَرَبُّتُ منه ، قال له يزيد : هل من حيلة لقتاله ؟ قال : نَـعم ، شيء واحد ، إن ظفرتُ به قتلتُه ، أو أعطي (٢) بيده ، قال : ما هُوَ ؟ قال : إن خرَج مِن جرجان حتى يَنزل(٣) البُّحَيَرة، ثم أتيتَهُ مُّ قحاص بنَّهُ بها ظفرت به ، فاكتب إلى الإصبهبذ كتابًا تسأله فيه أن يحتال

<sup>(</sup>١) ساقطة من ط (٢) ب: « وأعطى » . (٣) ب: « يترك » .

لصول حتى يقيم بجُرَّجان ، واجعل له على ذلك جُعَلا ، ومنَّه ، فإنه بَسِعث بكتابك إلى صول يتقرَّبُ به إليه لأنه يعظمه ، فيتحوّل عن جُرُجان ، فيتنزل السُحرة . السُحرة .

فَكُنَّتُ بِزِيدٌ بنُ المهلب إلى صاحب طَبَرَسْتَان : إنى أريد أن ١٣٢٤/٢ أغزوَ صولًا وهو بجُرْجان ، فخفتُ إنْ بَكَغَه أنى أريدُ ذلك أن يتحوَّل إلى البحيرة فينزلِها ، فإن تحوّل إليها لم أقدر (١) عليه ؛ وهو يَسَمَع منك (٢) وَيستنصحك ، فإن حَبستَه العامَ بجُرُجانَ فلم يأت البُحيرة حملتُ إليك خمسينَ ألفَ مثقال ؛ فاحتل له حيلة ؛ تتحبسه بجُرُجان ، فإنه إن أقام بها ظَهُرتُ به . فلما رأى الإصبهبذُ الكتابَ أراد أن يتقرّب إلى صُول ، فبعث بالكتاب إليه ، فلما أتاه الكتابُ أمرَ الناسَ بالرَّحيل إلى البُحيرة وحمل الأطعِمة ليتحصّن فيها . وبَلَخ يزيدَ أنه قد سار من جُرْجان إلى البحيرة ، فاعتزَم على السَّيْسِ إلى الجُرْجَان ، فخرج في ثلاثين أَلفًا ، ومعه فـَبروزُرُ ابن ُ قُول، واستَخلَف (٣) على خُراسان َ مخلَد بن يزيد ، واستَخلَف على سَمَرَقَنَـٰدُ وكس ّ ونَـَسَف وبُحَارَى ابنه معاوية بن يزيد ، وعلى طَـخارِسْتان حاتم بن قبيصة بن المهلب ، وأقبل حتى أتى جرُ جان -ولم تكن يومثذ مدينة إنما هي جبال ُمحيطة " بها ، وأبوابٌ وتخارم ، يقوم الرجلُ على باب منها فيلا يَـــقدم عليه أحدٌ \_ فدخلها يزيد لم يعازّه أحد ، وأصابَ أموالاً ، وهمرّب المَرْزُبان ، وخرج يزيد بالناس إلى البُحيرة ، فأناخَ على صول ، وتمثّل حينَ نزّل بهم:

فخر السيفُ وارْتَعَشَتْ يَداهُ وكانَ بنَفَسِهِ وُقيَتْ نُفُوسُ قال : فحاصرَهم ، فكانَ يخرُج إليه صُول فى الأينَّام فيمُاتلِه ثمّ يرجع إلى حصْنه، ومع يزيد أهلُ الكوفة وأهلُ البَصْرة. ثم ذكر من قصة جَهم ابن زَحْر وَّاخيه محمد نحواً نما ذكره هيشام ، غير أنه قال فى صَرْبَة التركى ١٣٢٠/٢ ابنَ أَى سَبْرة : فنتَشَبِ سَيْف الرّكى فى حَرَقة ابن أبى سَبْرة .

<sup>(</sup>١) ب: « لم يقدر عليه ۽ . (١) ب: « منا ۽ .

<sup>(</sup> ٣ ) ب : « وأستعمل a .

قال على " بن محمد ، عن على " بن مجاهد ، عن عَسْبِسة ، قال : قاتلَ محمد بن أبى سَبَرة الرك بجرجان قأحاطوا به واعتَـورُوه بأسيافهم ، فانقطع في بده ثلاثــة أساف .

تُم رَجَعَ إلى حديثهم؛ قال : فمكثوا بذلك ـ يعني النرك ـ محصُورين يَخْرِجُونَ فَيْقَالِمُونَ، ثُمَّ يُرْجِعُونَ إِلَى حِصْنَهُمْ سَنَةً أَشْهُو، حَيَّى شَرِبُوا مَاءً الأحساء ، فأصَّابُهُم داءً يُسمَّى السَّوَادِ (١١ ) فَيُوَقِّعُ فَيْهُمُ الْمُوتُ ، وأرسَل صُول في ذلك يَنظلبُ الصَّلح، فقال يزيدُ بنُ المهلب : ٧، إلا أن بَنْزَل على حُكْمى ، فأبى . فأرسل إليه : إنى أصاليحلُك على نفسي وماليي وثلباتة من أهل بيني وخاصي ، على أن تؤمَّني فتنزل البُحيرة . فأجابَـه إلى ذاك يزيدُ، فخرج بماليه وثلسمائة ممن أحسَبٌ ، وصار مع يزيدَ ، فقسَلَ يزيدُ من الأتراك أربعة عَشَر ألفًا صَبْرًا ، ومن على الآخَرين فلَّم يَـقَتُـلُ منهم أحداً . وقال الحُنْدُ ليزيد : أعطنا أرزاقنَنا ، فدَّعنا إدريس بن عنظلة ۖ العمليّ، فقال : يابن حنظلة ، أحس لنا ما في السُحيّرة حتى نُعطييّ الجند ، فدَّخَلَها إدريس ، فلم يتقدر على إحصاء ما فيها ، فقال ليزيد : فيها ما لا أستَطيع إحصاءً ه، وهو أني ظُرُوف، فنُدحِيني الجواليق ونعلتم مافيها، ونقول للجند : أدُّخلُوا فخذُوا ، فمن أخمَلُهُ شيئنًا عرَّفَمَنا ما أخمَلُه من الحنطة والشعير والأرز والسمسم(٢) والعسّسَل. قال: نعم ما رأيت ، فأحصّوا الحسّواليين ١٢٢٦/٢ عَلَدَدًا، وعَلَمْموا كُلُّ جوالق (٣) ما فيه، وقالوا(١) النجند : خُلُدُوا ، فكَان الرجلُ يخرَّج وقد(٩) أخذ ثيابًا(١ أو طعامًا أو ما حَمَلَ ١) من شيء فيُكتب على كل رجل ما أخمَذ ، فأخذوا شيئًا كثيرًا .

قال على " : قال أبو بكر الهلدلي": كان شَهْر بن حوشب على خزائن يزيد بن المهلب ، فرفعوا عليه أنه أخذ خَرَيطة " ، فسأله يزيد عنها ، فأناه بها ، فدعا يزيد اللهى رقع عليه فشتَتَمه ، وقال لشَهَر : هي لك ، قال : لا حاجة لى فيها، فقال القَطاعي الكلبي —ويقال:سينان بن مكمّل النّميريّ:

<sup>( 1 )</sup> فى القاموس : « السؤاد ، كنراب : داء يأخذ الإنسان والإيل والغم من شرب الماء الملح » ( ۲ ) ب : « والسمن » . ( ۳ ) ب : « عل جوال » .

<sup>(</sup> ع ) ب : « وقال » . ( ه ) ر : « قلد » . ( ٢٠٠٠ ) ب : « وطعاماً وما » .

فمن يأمنُ القرَّاء بَعلَك يا شَهْرُ؟! من ابن جونبوذ إنَّ هذا هو الغَدْرُ

٥٣٩

لقدبَاعَ شَهِرٌ دِينَــهُ بِخَرِيطَةٍ أَخَذْتَ به شيئاً طَفِيفــاً وبِعْتَهُ

وقال مرة النَّخَعَىُّ لشَّهُـْر :

يا بن المُهَلَّبِ ما أَرَدتَ إِلَى امْرَى اللَّهِ الْوَلَاكَ كان كصالح القُرَّاء

قال على ": قال أبو محمد التَّقدَني : أصاب يزيدُ بن المهلب تاجاً بجُرْجان فيه جَوْهر ، فقال : أتَرون أحداً يزَهد في هذا التاج ؟ قالوا : لا ، فدعا محمد بن واسع الآزديّ، فقال:خندْ هذا التاجَ فهو لك ؛ قال : لا حاجة لى فيه ، قال : عزمتُ عليك ، فأخذَه ، وخوج فأمرَ يزيدُ رجلاً ينظر ما يَصَنع به ، فلقيّ سائلاً فذ فَعه إليه ، فأخذ الرجلُ السائل ، فأتي به يزيدَ (٢٧٧٣ وأخبرَة الحبرَة الحبرَة الحبرَة المبرّة الحبرَة .

قال على " : وكان سليان بن عبد الملك كلما افتتح قيية فيسما قال ليزيد بن المهلب : أما تسرى ما يتصنح الله على يدى قُتيبة ؟ فيقول ابن المهلب : لم فعلت مرّجان التى حالت بين الناس والطريق الأعظم ، وأفسدت قُومس وأبرشهم ! ويقول : هذه الفتوح ليست بشيء ، الشأن في جرُجان . فلما ولى يزيد بن المهلب لم يكن له همة غير جُرْجان . قال : ويقال : كان يزيد بن المهلب في عشرين ومائة ألف ، معه من أهل الشأم ستون ألفاً .

قال على في حديثه، عمّن دَكَر خبَر جُرْجان عنهم: وزاد فيه على ابن مجاهد، عن خالد بن صبيح أن يزيد بن المهلب لما صالح صولا طمع في طبّرستان أن يمَقتَ حها، فاعترَم على أن يسيرَ إليها، فاستعمل عبد الله بن المعمّر اليشكري على البياسان ودهستان ، وخلف معه أربعة آلاف، مُ أقبل إلى أداني جُرُجان مما يلى طبّرَستان، واستعمل على أندرستان أسد ابن عرو – أو ابن عبد الله بن الرّبعة – وهي مما يلى طبّرَستان، وحكمة في أربعة آلاف، ودخل يزيدُ بلادَ الإصبَهْبنة، فأوسل إله يسأله الصلح،

١٣٢٨/٧ وأن يتخرُج من طَسَرَسْتان ، فأبي يَزيدُ وَرَجا أن يَفتَحها ، فوجَّه أخاه أبا عُمينة من وجه ، وخالدَ بنَ يزيد ابنه من وجه ، وأبا الحَمَهُم الكلبيُّ من وجه ، وقال : إذا اجتمعتم فأبو عُسينة على الناس . فسار أبو عُسينة في أهل الميصرين ومَعه هُرَيم بن أَبي طحمة . وقال يزيد لأبي عُسِينة : شاورٌ هُرَيمًا فإنه ناصِح . وأقام يزيد معسكراً .

قال : واستجاش الإصبهبذ بأهل جبيلان وأهل الدَّيْـلم، فأتبَوْه فالتَّـقوا . في سنند جبل، فانهزتم المشركون، وأتبعهم المسلمون حتى انتهوا إلى فتم الشُّعب فدخله المسلمون ، فصَعد المشركون في الجَبَبَل ، وأتبعهم المسلمون ، فرماهم العدوُّ بالنَّشاب والحجارة، فانهزَم أبو عُيينة والمسلمون ، فرَكب بعضُهم بعضًا يتساقطون من الجبل ، فلم يَشْبَتُوا حتى انتهـَوا إلى عسكر يزيدَ ، وَكَـفَّ العدوَّ عن اتَّباعهم ، وخَافَهم الإصبهبذُ ، فكتب إلى المَرَّزبان ابن عمَّ فَيَرُ وَوْ بِنِقُولُ وَهُو بِأَقْصَى جُرْجَانَ مُما يِلِي البياسانُ : إناقد قتلنا يزيد وأصحابه فاقتبُلُ مَن في البياسان من العرَب . فخرج إلى أهل البياسان والمسلمون غارُون في منازِلِم ، قد أجممَعوا على قتليهم ، فقتُتلوا جميعًا في ليلة ، فأصبَح عبدُ الله بن المعمّر مقتولاً وأربعة آلاف من المسلمين لم يَنجُ منهم أحدٌ ، وقُسُلِ من بني العمّ حَمَسُون رجلاً ؛ قُسُلِ الحسينُ بنُ عبد الرحمن وإسماعيل ابن إبراهيم بن شمَّاس. وكسَّبَ إلى الإِصبهبذ يأخذ ُ بالمَضايق(١) والطرق. وبلغ يزيدُ عَبْد الله بن المُعمّر وأصحابه ، فأعظمُوا ذلك، وهالـَهم ، ١٣٢٩/٧ فَفَرْعِ يَزِيدُ إلى حيَّان النَّبطيِّ . وقال : لَا يمنعنك ما كان منَّى إليك من نَصِيَحة المسلمين ، قد جاءنا عن جُرْجان ما جاءنا ، وقد أخذ هذا بالطرق ، فأعمل في الصَّلح ؛ قال : نَعَمَ ، فأتى حيَّانُ الإصبهبذَ فقال : أنا رجلٌّ منكم ، وإن كان الدّين قد فرّقْ بيني وبينـَكم، فإنى لكم<sup>(٢)</sup> ناصح ، وأنت أحبُّ إلى مين يزيد ، وقد بعث يستمد ، وأمداد ، منه فريبة ، و إنما أصابوا منه طرَوْقاً ، وَلَسِتُ آمَن أَن يأتيك ما لاتقوم له ، فأرح نفسك منه ، وصالحه

<sup>(</sup>١) ب: «المضايق».

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في ب ، و في ط : « فأنا لك » .

فإنك إن صالبَحته صير حداً على أهل جُرْجان ، بغدرهم وقتلهم من قتلوا ، فصالبَحه على خمسهائة قتلوا ، فصالبَحه على سبعمائة ألف \_ وقال على بن مجاهد : على خمسهائة ألف \_ وأربعمائة رجل ، ألف — وأربعمائة رقر زَعفران أو قيمته من العين ، وأربعمائة رجل على كل رجل بدر نُبُس وطيئلسان ، ومع كل رجل جام فضة وسَرقة وسَرقة خرَّ وكسوة .

م رجع إلى يزيد بن المهلب فقال: ابعث من يحصل صلحهم الذي صالحيتهم عليه ، قال: من عندهم . وصالحيتهم عليه ، قال: من عندهم . وكان يزيد قد طابت ففسه على أن يعطيهم ما سألوا ، ويسرجم إلى جرُّرجان فأرسل يزيد من يحمل ما صالحهم عليه حيّان، وانصرف إلى جرُّرجان، وكان يزيد قد غرم حيّاناً مائي ألف ، فخاف ألَّا يُناصحه .

والسبب الذى له أغرم حيان فيه ما حد تنى على " بن مجاهد، عن خالد بن صبيح ، قال : كتب كتاباً إلى صبيح ، قال : كتب كتاباً إلى صبيح ، قال : كتب كتاباً إلى تخلك بن يزيد – وتخلك يوشد ببلغ ويزيد بمرّو – فتناولتُ القرّطاس، ١٣٢٠/٢ مقال القرّطاس، ١٢٠/٢ على مقال الكتب : من " حيان مقال الكتب : من " حيان ألله تكتب إلى تخلد ابن حيان ألله تكتب إلى تخلد وتبدأ بنفسك ! قال : يا أبت تكتب إلى تخلد وتبدأ بنفسك ! قال : تممّ يا بني " ، فإن لم يترض لقى ما لقى قنيبة . ثم "قال لى : اكتب ، فكتب أ م تقال لى : اكتب ، فكتب أ ، فبعت تخلك بكتابه إلى أبيه ، فأغرَم يزيد حيان الف درهم .

#### [ فتح جرجان ]

وفى هذه السنة فتتَح يزيدُ جُرْجانَ الفتحَ الآخر بعد غدرِهم بجُنْده ونقضهم العَهَد ، قال على ، عن الرّهط الذين ذكر أنهم حَدَّ ثوه بخبر جُسرجان وطبَبَرِستان : ثم إن يزيد لما صالح أهل طبَبَرِستان قَـصَد لجرْجان، فأعطى الله عَهداً؛ لئن ظفر بهم ألا يقلع عنهم، ولا يترفع عنهم السيف حى يطحن بدمائهم ، ويختبز من ذلك الطحين ، ويأكل منه ،

فلما بلغ المرزبان أنه قد صالح الإصبهبذ وتوجه إلى جُرجان ، جَمَعَ أصحابَهَ وأتنى وجاه ، فتحصّن فيها ، وصاحبها لا بحتاج إلى عُدّة من طعام ولا شَمَابٍ . وأقبَل يزيدُ حتى ذَنَرَل عليها وهم متحصُّنون فيها ، وحولها منهم على شيء ، ولا يتعرِف لهم مَأْتُى إلا مين وجه واحد ، فكانوا يخرجون ١٣٢١/٢ في الآيام فيقاتيلونه ويترجيعون إلى حيصنهم ، فتبيناهمُ على ذلك إذ خرج رجل من عَمَجَمَ خُواسانَ كان مع يزيد ينصيدُ ومعه شاكريّة له .

وقال هيشام بن محمد ، عن أبي مِخسَف: فخرَج رجل من عسكره من طبيًّ يتصَيِّد ، فأبصر وَعلا ً يَـرَق في الحَـبَـل، فاتبعه ، وقال لن معه : قفوا مكانتكم ، رووقل في الحبَّل يقتص الأثر ، فما شَعَر بشيء حيى هَمَجُمَ على عُسكرِهم، فرجع يريدُ أصحابَه، فخاف ألَّا يهنديَ، فجعل يُخرِّق قَبَاءَهُ ويَعَفُّد على الشجر علامات ، حتى وَصَل إلى أصحابه ، ثم رجع إلى العسكر . ويقال : إنَّ الذي كان يتصيد الهيَّاج بن عبد الرحمن الأَرْدَىّ من أهل طُّوس ، وكانَ منْهومًا بالصّيد ، فلما رجع إلى العسكر أتَّى عامرَ بن أينم الواشجيّ صاحب شـرْطة يَـزيد، فَسَعوه من الدَّخول، فصاح: إن عندي نيصيحة .

وقال هيشام عن أبي مِحسَف : جاء حيى رَفعَ ذلك إلى ابيي زَحْر بن قيس ، فانطَّلَقُ به ابنا زَّحْر حتى أدخلاه على يزيد، فأعلَمه، فضَمن له بضمان الجُهنية \_ أمّ ولد كانت ليزيد \_ على شيء قد سّماه .

وقال على بن محمد في حديثه عن أصحابه : فدعا به يزيد فقال : ما عند ك ؟ قال : أتريد أن تدخل وجاه بغير قيتال ؟ قال : نعمَ ، قال : ١٣٣٢/٢ جَعَالَتي ؟ قال: احتكم ، قال : أربعة آلاف ؛ قال : لك دينة ، قال : عَـَجَلُوا لَىٰ أَرْبِعَةَ ۚ ٢٧فَ ۚ ، ثُمَّ ٱنْتُم بعدُ مِن وراِءِ الإحسان . فأُمَّر له بأربعة Tلاف ، وندَب الناس ، فانتدب ألف وأربعمائة ، فقال : الطريق لا يحمل هذه الجماعة لالتفاف الغياض ، فاختار منهم ثلثمائة ، فوجَّههم، واستعمل عليهم جمَّهُم بن زُحر .

وقال بعضهم : استعمـَل عايهم ابنه خالد بن يزيد ، وقال له:إن غُـلبتَ على الحياة فلا تُنغلَبَنُّ على الموت ، وإياك أن أراكَ عندى منهزِمًا ، وضَمَّ إليه جَـهَـْم بن زَحـْر ، وقال يزيد للرجل الذى نـَدَب الناس َ معه: مـَـَى تـَصلُ ْ إليهم ؟ قال : غداً عند العرص فها بين الصّلاتين ، قال : امضُوا على بركة الله؛ فإنى سأجهـَد على مناهـَضَتهم غداً عند صلاة الظهر . فساروا ، فلما قارب انتصاف النهار من غد أمر يزيدُ الناس أن يُشعلوا النارَ في حَطَب كان جمعيه في حيصاره إياهم، فصيره آكاماً ، فأضرَمُوه نارًا ؛ فلم تَزُّل الشمس حتى صارً حولَ عسكره أمثال الجبال من النيران، ونَطَرَ العلوّ إلى النار ، فهـَالـَهم ما رأوا من كـَشْرتها ، فخرجوا إليهم . وأمـَرَ يزيدُ الناس حين زالت الشمس فصلُّوا ، فجمعوا بينَ الصَّلاتين ، ثمَّ زَحَفُوا إليهم فاقتـَتَكُوا، وسار الآخرون بقيَّة َ يومهم والغلَّد ، فهمَّجَمُوا علىعسكر الترك قُبُسَيْلُ العَصْر ، وهم آمينون من ذلك الوجه ، ويزيدُ يُقاتيل من هذا الوجه ، فما شَمَرُوا إلا بالتكبير من ورائهم، فانقطَعُوا جميعًا إلى حَصْنُهم، وركبيَّهُمُ المسلمون ، فأعطَوا بأيديهم ، ونَوَلَوا على حُكْم يزيد َ ، فسي ذراريَّهم ، وقتل مقاتلتهم ، وصلبهم فرستخين عن يمين الطريق ويساره ، وقاد منهم اللي عَشرَ أَلْفًا إِلَى الْأَندرهز ــوادى جرْجانــ وقال : مَن طَلبهم بثار ٢٣٣/٢ فليقتُل ، فكان الرجلُ من المسلمين يتَقتلُ الأربعة والخمسة في الوادي، وأجرِى الماء فى الوادى على الدّم ، وعليه أرحاء ليطحنَ بدمائهم ، ولتبرّ يمينُهُ ، فطَحَن واختَبَز وأكلَ وبنني مدينة جُرْجان . وقال بعضهم : قَسَلَ يزيد من أهل جُرجان أربعين ألفًا ، ولم تكن قبل ذلك مدينة ورَجع إلى خُراسانَ واستعمل على جُرجانَ جَهُم بن زَحْر الجعلي .

وأما هشام بن محمد فإنه ذكر عن أبي محنف أنه قال: دعا يزيد جهم ابن رَحْر فبعث معه أربعمائة رجلحي أخلوا في المكان الذي دكوا عليه وقد أمرترهم يزيد في فقال: إذا وَصَلَّتُم إلى المدينة فانتظروا ، حتى إذا كان في السَّحر فكبَسِّروا ، ثم انطلقوا نحو باب المدينة ، فإنكم تجدوني وقد نهضت يجميع الناس إلى بابها ، فلماً دخل ابن زَحْر المدينة أمهل حتى إذا كانت

الساعمة ألتي أمره يزيد أن يتنهض فيها مشتى بأصحابه ، فأخد لا يستقبل من أحراسهم أحداً إلا قبتله . وكبس ، ففرَع أهم المدينة فرَعاً لم يتدخلهم ميثله قط فيا مضى ، فلم يرَعهم إلا والمسلمون معهم في مدينتهم يكبرون فد هشوا ، فألقى الله في قلوبهم الرّعب ، وأقبلوا لا يتدرون أين يتوجّهون ! غير أن عصابة منهم ليسوا بالكثير قد أقبلوا نحو جهم بن زَحْر ، فقاتلوا ساعة من فد قدت يد بد جهم ، وصبر لهم هو وأصحابه ، فلم يلبئوهم أن قتلوهم الاحبار التكبير ، فوتسب في الناس إلى الباب ، فوجدوهم قد شغلهم جهم بن زَحْر عن البب ، فلم يجد عليه من يمنعه ولا من يتدفيع عنه كبير دفع ، فقيتَع الباب ودخلها من ساعته ، ولا من يتدفيع عنه كبير دفع ، فقيتَع الباب ودخلها من ساعته ، فأخرَج من كان فيها من المتاتلة ، فنتصب لهم الجلوع فرسيخين عن فأخرَج من كان فيها من المتاتلة ، فنتصب لهم الجلوع فرسيخين عن عن الطريق ويساره ، فصلتهم أربعة فراسخ ، وستبي أهلتها ، وأصاب ما كان فيها .

قال على في حديثه ، عن شيوخه، الذين قد ذكرتُ أسماءَهم قبلُ ، وكتب يزيدُ إلى سلمانَ بن عبد الملك :

أما بعد، فإن الله قد فترَح لأمير المؤمنين فتشَّحاً عظياً ، وصَنَّ للمسلمين أحسن الصنَّع ، فلربَّنا الحمدُ على نعمه وإحسانه ، أظهر في خلاقة أمير المؤمنين على جُرَّجان وطبَّرَستان، وقد أعياً ذلك سابُور ذا الأكتاف وكسرى بن قباد وكسرى بن همرُمرُ ، وأعيا الفاروق عمر بن الحطاب وعيان ابن عفان ومن بعدهما من خلفاء الله، حق فتَتَّ الله ذلك لأمير المؤمنين ؛ كرامةً من الله له، وزيادة في نعمه عليه . وقد صار عندى من خمس ما أفاء الله على المسلمين بعد أن صار إلى كل ذي حق عقه من الفيء . والخنيمة ستة الاف ألف، وأنا حامل ذلك إلى أمير المؤمنين إن شاء الله .

فقال له كاتبه المغيرة بن أبى قرّة مولتى بنى سندُوس: لا تكتبُ بتسمية مال ، فإنك من ذلك بين أمرين : إما استكثره فأمرَك بحمَّلُهُ ، وإما سَخَتَ نفسهُ لكَ به فَسَوْغَكَهُ فَتَكَلَفُت الهديّة ، ١٣٣٠/٢ فلا بأتيه من قبلك شيء إلا استقبله، فكأنى بك قد استغرقت ما سمّية ولم يقع منه موقعًا ، ويبقى المال الذى سميت مخلداً عندهم عليك فى دواوينهم ، فإن وليي وال بعدة أخذك به ، وإن ولي من يتحاسل عليك لم يَرضَ منك بأضافه ، فلا تمض كتابك ، ولكن اكتب بالفتح ، سلة القُدوم فتُشافهة أبما أحببتَ مُشافهة ، ولا تقصر ، فإنك إن تقصر عما أحببت أحرى من أن تكثر .

فأبى يَزيدُ وأمضَى .وقال: بعضُهم كان فى الكِتاب أربعة آلاف ألف .

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة توفي أيوب بن ُ سلمان َ بن عبد الملك ، فحد ثت عن على ّ بن بجاهد ، عن شيخ من أهل الرّ عن على ّ بن مجاهد ، عن شيخ من أهل الرّى أدرك بزيد َ بقال : أتمي يزيد ُ بن المهلب الرّى حين فَرَغ من جُرْجان َ ، فيلغه وفاة أيوب بن سلمان وهو يسيرُ في باغ أبي صالح على باب الرّي ، فارتجزَ راجزٌ بين بكْ به فقال :

إِن بَك أَيُّوب مُضَى لشانِهِ فإِنَّ داودَ لفي مَكانِهِ

ه يقيمُ ما قدْ زَال مِنْ سُلْطَانِهِ

وفي هذه السنة فُتبحتُ مدينة الصَّقالِبة .

وفيها غزا داوُد بنُ سليمانَ بن عبدالملك أرضَ الرّوم، فَنَعَتَح حَصِنَ المرأة نما يلَ مُنَطَهِيَةً .

وحبّ بالناس فى هذه السنة عبدُ العزيز بنُ عبد الله بن خالد بن أسيد وهو يومئدُ أميرٌ على مكة ، حدّ ثبى بذلك أحمدُ بن ثابت، عمن ذكرَه ، ١٣٣١/٢ عن إسحاقَ بن عيسى ، عن أبى معشر .

وكان عمال الأمصار في هذه السنة هم العمال الذين كانوا عليها سنة سَبَع، وقد ذَ كَرَّ ناهم قبلُ ، غير أنْ عامل يزيد بن المهلب على البَصْرة في هذه السنة كان ــ فيا قبل ــ سُلفيان بن عبد الله الكيندي .

# ثم دخلت سنة تسع وتسعين ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث

[وفاة سليمان بن عبداللك]

فن ذلك وَفاهُ سُليانَ برعبد الملك، تُرُفِقَى - فيا حُدثت عن هشام، عن أبى مخنف - بدابق منأرض قنسرين يوم الجمعة لعشر ليال بنقينَ من صفر ، فكانت ولايته سنتين وتمانية أشهر إلا خمسة أيام .

صور ، فعالمت ويد مستون وقديد المرابع المرابع وقبل : كانت خلافتهُ وقد قبل : كانت خلافتهُ سَنَدَين وسِبعة أشهر وقبل : سنتين وثمانية أشهر وخمسة أيام .

وقد حدّ ف الحسن بن حماد ، عن طلحة أبي محمد ، عن أشياخه ، أنهم قالوا : استخلف سلمان بن عبد الملك بعد الوليد ثلاث سينين . وصلى عليه عرُ بن عبد العزيز .

وحدثى أحمدُ بنُ ثابت، عمّن ذكره، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى متّعشَر، قال : توفّى سليانُ بنُ عبد الملك يومَ الجمعة لعشر خلونَ من صفر سنة تسع وتسعين، فكانت خلافتُه ثلاثَ سنين إلا أربعة أشهر.

" ذكرالحبر عن بعض **س**يره :

1444/4

حد ثتُ عن على بن محمد، قال : كان الناسُ يقولون : سليانُ مفتاحُ الحَيْر ، دَهَب عنهم الحجاج ، فولى سلمانُ ، فأطلق الأسارى ، وخملًى أهل السجون ، وأحسَن إلى الناس ، واستخلف عمر بن عبد العزيز ، فقال ابن بيض :

حاز الخلافة والداك كلاهُمَا من بَيْنِ سُخْطَةِ سَاخِط أَوطَائع ِ أَبُوَاكَ ثُمَّ أَخُوكَ أَصْبَحَ ثالثاً وعَلى جَبِينِكَ نورُ مُلَّكِ الرابع ِ. وقال على : قال المفضَّل بنُ المهلَّب : دخلتُ على سلبانَ بدايقَ يومَ مة ٩٩ نيا ٩٩

جمعة ، فلحا بثياب فكبسها ، فلم تُعجبه ، فلحا بغيرها بثياب خُضُر سُوسيّة بَعَث بها يزيدُ بن المهلب ، فلبسها واعتم وقال : با بن المهلّب ، أُعجبتُك؟ قلتُ : نَعَمَ فَحَسَسَر عن ذراعيه ثم قال : أنا الملك الفتيّ ، فصلًى الجُمعة ، ثمّ لم يُنجمع بعد ها، وكتب وصيته، ودعا ابن أبي نُعيم صاحب الحاتم فختمه .

قال على : قال بعض ُ أهل العلم: إن سليمان َ لبس يوسًا حُمَلة خضراءَ وعمامة ً خضراءَ ونـَظَرَ في المرآة فقال : أنا المَمَلِك الفَسَتِيّ ، فما عاش َ بعد ذلك إلا أسبوعًا .

قال على " : وحد ثنا سُحَمَم بنُ حَفَّص، قال : نظرتُ إلى سليانَ جاريةٌ " له يومًا ، فقال : ما تنظرين ؟ فقالت :

أَنتَ خَيْرُ المَثَاعِ لُو كنتَ تبقَى غَيْرَ أَنْ لا بَقَاءَ للإِنسَانِ لَبْسَ فَهَا عَلْمُتُهُ فَيكَ عَيْبٌ كانَ فِى الناسِ غَيْرَ أَنَّكَ فان ١٣٣٨/٢ فَنَنَفض عمامتَه.

قال على : كان قاضي سليان سليان بن حسيب المحاربي ، وكان ابن أبي حسيب المحاربي ، وكان ابن أبي حسيسة يند و

وحُد تَتُ عن أبى عبيدة، عن رُوْبة بن المتجاج، قال: حج (١) سليان بن عبد الملك ، وحج الشعراء معه ، وحججت معهم ، فلما كان بللدينة راجعاً تستَكتَوه بنحو من أربعمائة أسير من الرقم، فقتعد سليان ، وأقربهم منه تجلساً عبد الله بن أكسس بن الحسن بن على بن أبى طالب صلوات الله عبد الله بن أكسس بن على بن أبى طالب صلوات الله عبد الله اضرب عندة من يطريقهم فقال: يا عبد الله، اضرب عندة (١) فقام فا أعطاه أحد سينفا حتى دفتم إليه حرسى سينفه فضرَبه فأبنان الرأس ، وأطن الساعد (١) وبعض الغل ، فقال سليان : أمنا والله ما من جودة السيف

 <sup>(</sup>١) الحبر فى الأغانى ١٠ : ٣٤١، ٣٤١، بسنده عن قتادة ، عن أبي عبيدة فى كتاب
 التقائض ، عن رؤية بن العجاج ؛ وهو أيضاً فى النقائض ٣٨٦.

 <sup>(</sup>٢ - ٢) الأغانى : «وعليه ثوبان ممسران، وهو أثر بهم منه مجلساً ، فأدنوا إليه بطريقهم
 روه في جامعة ، فقال لعبد الله بين الحسن : قم فاضرب عنقه » .
 (٣) أطنه : قطعه .

جادَت الضّربة ، ولكن لحسّبه (١) ، وجمّعل يَد فع البقيّة إلى الوجنُوه وإلى الناس يقتلونهم حتى كوفع إلى جرير رَجُلا منهم، فلست إليه بنو عَبُّس سَيَهْنًا فِي قَرَابِأَبِيتَضِ ، فَضَرَبِهِ فأبانَ رأسَه ، وُدفــع إلى الفَرَزْدق أسيرٌ فلم يجد سيَّفيًّا، فدَّسُّوا له سيَّفيًّا ددانا(٢) مثنيًّا(٣) لايتقطع، فضرَب به الأسير ضَرَبات ، فلم يتَصنع شيئنًا ، فتَضحيك سلمان والقنوم ، وشمَت بالفرَرزدق بنو عَبُّسُ أخوال سلمان ، فألقرَى السيفَ وأنشأ يقول، ويعتذر الى سليمان ، ويأتسى بنُسِبُو سَيَثُفُ وَرْقَاءَ عَن رأسِ خالد :

إِن يكُ سيفٌ خَانَ أَو قَدرٌ أَتَى بتأخير نفس حَنْفُها غيرُشاهد (١٠)

فسيفُ بني عبس وقد ضَربوا به نَبًا بِيدَيَىْ ورقاءَ عن رأس خالد كذاك سُيُونُ الهند تَنْبُو ظُبُساتها وتَقطَعُ أَحياناً مناط القلائد

وورقاء هو وَرْقاء بنُ زُهَمَير بن جَمَّد يمة العَبَسْيُّ ، ضربَ خالدَ بنَ جَعَفْر بن كلاب، وخالد مُكبُّ على أبيه زُه مَير، قد ضَرَّبه بالسَّيف وصَرَعه، فأَقبَل وَرْقَاء بنُ زهير فضَرَب خالدًا ، فلم يَنصنَع شيئًا ، فقال ورقاء اين زهير:

فأَقبلتُ أَسعَى كالعَجُولِ أبادِرُ (٥) ويُحْصِنُهُ منِّي الحديدُ المظاهرُ (١)

رأيتُ زهيرًا تحت كَلْكُل خالد فشُلَّت بميني يومَ أَضربُ خالدًا

وقال الفر (زَدق في مُقامه ذلك :

خليفة الله يُستَسْقَى به المطرُ(٧) أَيَعْجَبُ النَّاسُ أَنْ أَضحَكَتُ خَيْرَهُمُ عند الإمام ولكن أُخَّرَ القَدُرُ فما نباً السيفُ عن جُبْن ولا دَهَش

<sup>(</sup> ١ ) في الأغاني : « فقال له سليهان : اجلس ، فوالله ما ضر بته يسيفك ، ولكن بحسبك» ، وق النقائض : « والله ما دو من جودة السيف أجاد الضريبة ، ولكن بجودة حسبه وشرف مركبه » .

<sup>(</sup> ٢ ) الددان ، السيف الكليل : وفي الأغانى : « فدست إليه القيسية سيفاً كليلا » . ( ؛ ) ديوانه ١٨٦ . (٣) ط: «متينا».

<sup>(</sup> ه ) الأغانى ١١ : ٧ . ( ٦ ) الأغانى : « و يمنعه منى الحديد » .

<sup>(</sup> v ) النقائض ٢٨٤ ، الأغاني ١٥ : ٢٤٤ . وفيه : « أيضحك الناس »

ولو ضربت على عَمرو مُقَلَّدَهُ لخَرَّ جُثْمانُهُ ما فوقه شَعَرُ<sup>(۱)</sup> وما يُعَجَّلُ نفساً قبلَ مِيتَتِها<sup>(۱)</sup> جمعُ البدين ولاالصَّمْصامةُ الذَّكَرُ <sub>١٣٤٠/٢</sub> وقال جَرير في ذلك :

بسيف أبى رُغُوانَ سيف مجاشع ضربتُ ولم تضرب بسيف ابن ظالم (٣) ضربتَ به عند الإمام فأرْعِشَتْ بداك، وقالوا مُحدَثُ غيرُ صارِم

حدثني عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني ، أبي قال : حدثني سليان قال : حدثني عبد الله بن محمد بن عُيينة ، قال : أخبرني أبو بكر بن عبد العزيز بن الضحاك بن قيس ، قال : شهد سليان بن عبد الملك جنازة بدابيق ، فد فنت في حقل ، فجعل سليان يأخد من تلك التربة فيقول : ما أحسن مذه التربة ! ما أطيبها ! فما أنى عليه جمعة "أو كما قال حتى دفن إلى جنب ذلك القبر .

<sup>(</sup> ١ ) لم يرد في النقائض . وفي الأغانى : « ولو ضربت به عمراً مقلده » .

<sup>(</sup> ٢ ) الأغانى : « وما يقدم » .

<sup>(</sup> ٣ ) الأغاني ١٥ : ٣٤٣ ، و روى : n أن الفرزوق قال لسلمان : يا أمير المؤدنين ، هب لى هذا الأمير ، فوهبه له فأعتقه ، وقال الأبيات اللي تقدم ذكرها . ثم أقبل على رواته وأصحابه وقال : كأن بابن المراغة وقد بلنه خبرى ، فقال - وذكر البيتين – قال : فما لبثنا غير مدة يسيرة حتى جاءتنا القصيدة وفيها هذان البيتان ، فعجينا من فلئة الفرزوق » .

#### خلافة عمربن عبدالعزيز

وفي هذه السنة استُخلف عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحِكمُ . ذكر الخبر عن سبب استخلاف سلمان إياه :

حدَّثني الحارث ، قال : حدِّثنا ابن سعد ، قال : حدَّثنا محمد بن عمر ، قال : حدَّثني الهيثم بن واقد ، قال : استُخلف عمر بن عبد العزيز بدابـق يوم َ الحمعة لعشر مضَين من صفر سنة تسع وتسعين .

قال محمد بن عمر : حد ثنى داود بن حالد بن دينار ، عن سهيل بن أبي سهيل قال : سمعت رجام بن حسيوة ، يقول : لما كان يوم الحمعة لبس سلمانُ بن عبد الملك ثبابنًا خُصْرًا من خَرَّ ، ونظر في المرآة ، فقال : أنا والله الملك الشاب ، فخرج إلى الصّلاة (١) فصلى بالناس الحمعة ، فلم يرجع حتى وعلك ، فلما ثقيُّل (٢) عهد في كتاب كتبه لبعض بنيه وهو غلام ولم يبلُّغ فقلت : ما تصنع يا أميرَ المؤمنين ! إنه مما يحفظ الحليفة في قبره أن يستخلف على المسلمين الرَجل الصالح . فقال سليمان : أنا أستخير الله وأنظرُ فيه . ولم أعزم عليه؛ قال : فمكث يوسًا أويومين ، ثمّ خرّقه ، فدعاني ، فقال : ما ترى في داود بن سلمان ؟ فقلت : هو غائب عنك بقُسُطنطينية وأنت لا تدري أَحَىُّ هُو أَم ميت ! فقال لى : فمن ترى ؟ قلت : رأيك يا أميرُ المؤمنين ، وأنا أريد أنظر من يذكر ، قال : كيف ترى في عمر بن عبد العزيز ؟ فقلت : أعْلَمُهُ والله خيراً فاضلا مسلماً ؛ فقال : هو والله على ذلك ، ثم قال : والله لَّن وليته ولم أولَّ أحداً سواه لتكوننٌ فتنة ، ولا يتركونه أبداً يلي عليهم إلا أن يجعل أحدهم بعدًه ، ويزيد بن عبد الملك غائب على الموسم. قال : فيزيد ابن عبد الملك أجعلُه (٣) بعدَه ، فإن ذلك مما يسكنهم ويرضُون به ؛ قلتُ : ١٣٤٢/١ رأيك . قال : فكتب .

<sup>(</sup>۱) ر: «مصلاه». (۲) ثقل ، أي أشتد مرضه .

<sup>(</sup>٣) بعدها في ب: «يومثله».

بسم الله الرّحمن الرّحم . هذا كتابٌ من عبد الله سليان أمير المؤمنين لعُمُسَر بن عبد العزيز <sup>(١)</sup> ، إنى قد وليّتك الحلافة من بعدى ، ومن بعده يزيد بن عبد الملك؛ فاسمعوا له وأطيعوا ، واتقوا الله ولا تختلفوا فيُطمّع فيكم .

وضم الكتاب ، وأرسل إلى كعب بن حامد العبسى صاحب شُرطه فقال : مُرُ أهل بيتى فليجتمعوا ، فأرسل كعب إليهم (٢) أن بجتمعوا فاجتمعوا ، ثم قال سليان لرجاء بعد اجهاعهم : اذهب بكتابى هذا إليهم فأخبرهم أن هذا كتابى ، وأمرهم فليبايعوا من وليت فيه ، فقمل رجاء ، فلما قال رجاء ذلك لهم قالوا : ندخل فنسلم على أمير المؤمنين؟ قال : نعم ، فنخلوا فقال لهم سليان في هذا الكتاب وهو يشير لهم إليه وهم ينظرون إليه في يد رجاء ابن حيسوة — عهدى ، فاسمعوا واطيعوا وبايعوا لمن سمّيت في هذا الكتاب ، فبايموه رجلا رجلا ، ثم خرج بالكتاب محتوماً في يد رجاء بن حيسوة .

قال رجاء : فلما تفرّقوا جاءنى عمر بنُ عبد العزيز فقال : أخشى أن يكون هذا أسند كلى شيشًا من هذا الأمر ، فأنشدك الله وحُرْمَى ومَوَد تَى إلا أعلمتنى إن كان ذلك حتى أستعفيته الآن قبل أن تأتى حال لا أقدر فيها على ما أقدر عليه الساعة! قال رجاء : لا والله ما أنا بمُخبرك حَرَّفنًا ؛ قال : ١٣١٢/٢ فذهب عمرُ غضبان .

> قال رجاء: لقيبي هشام بن عبد الملك، فقال: يا رجاء، إن ل بك حُرمة ومودة قديمة ، وعندى شكر، فأعليمتي هذا الأمر، فإن كان إلى علمت ، وإن كان إلى غيرى تكلسّت ، فليس مثلي قصر به ، فأعلمتي فلك الله على ألا أذكر من ذلك شيئًا أبداً . قال رجاء : فأبيت فقلّت : والله لا أخيرك حوفًا واحداً ما أسرً إلى ".

> قال: فانصرف هشام وهوقد يئس، ويضرب (4) بإحدى يديه على الأخرى وهو يقول: فإلى من إذاً نُحيَّت عنى ؟ أتخرج من بنى عبد الملك ؟ قال رجاء: ودخلتُ على سلمان فإذا هو يموت ، فجعلتُ إذا أخذَتُه السَّكَرة من

<sup>(</sup>۱) بعدها فی س : « این مروان » . (۲) ب : « شرطته » .

<sup>(</sup>٣) ب: « إليَّهم كعب » . (٤) ب: « وهو يضرب » .

ستكترات الموت حرّفته إلى القبلة ، فجعل يقول حين يُمين : لم يأن لللك بعد ُ يا رجاء ، ففعلت ذلك مرّبين ، فلما كانت الثالثة قال : من الآن يا رجاء إن كنت تريد شيئًا ، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
قال : فحرّفته رمات ؛ فلما غمضته سجيّته بقطيفة خضراء ، وأغلقت أالباب. وأرسلت إلى روجته تقول : كيف أصبيّح ؟ فقلت : نام ، وقد تمفطيّ ، فنظر الرسول إليه (١٠ مغطيّ م بالقطيفة ، فرجع فأخبراً ها فقيلت ذلك ، وظنت أنه الرسول إليه (١٠ مغطيّ م بالقطيفة ، فرجع فأخبراً ها فقيلت ذلك ، وظنت أنه على من على راباب من أثن به ، وأوصيته ألا يبرح حيى آخية ، ولا يدخل على الجاب من أثن به ، وأوصيته ألا يبرح حيى آخية ، ولا يدخل على الجليفة أجد .

قال: فخرجت فأرسلت إلى كعب بن حامد العبسى ، فجمع أهل بيت أمير المؤمنين ، فاجتمعوا في مسجد دابق، فقلت : بايموا ، فقالوا : قد بايعنا مرة ونبايع أخترى ! قلت : هذا عهد أمير المؤمنين ، فبايموا على ما أمر به مرة ونبايع أخترى ! قلت ! هذا عهد أمير المؤمنين ، فبايموا كان رحاء : فلما بايموا بعد موت سليان رأيت أنى قد أحكمت الأمر ، قلت : قوموا إلى صاحبكم فقد مات ، قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون ! وقرأت الكتاب عليهم ، فلما انتهيت إلى ذكر عمر بن عبد المغزيز نادى هشام بن عبد الملك : لانبايمه فلما أنه قلت ؛ أخرب والله عنقلك ، فتم فبايع ، فقام يمر رجليه .

قال رَجاء : وأخدتُ بضَيْعَى عمر بن عبد العزيز فأجلستُه لما وقع فيه وهشام يسترجع على المنبر وهو يسترجع لما أخطأه ، فلما انتهى هشام إلى عمر قال عمر : إنا لله وإنا إليه راجعون ! حين صارت إلى ككراهته [إياها](٢) ، والآخر يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ، حيث نُحيَّيَتُ عنى .

قال : وغُسل سليمانُ وكفتن وصلى عليه عمرُ بنُ عبد العزيز؛ قال رجاء : فلما فُرِغ من دفنه أتبي بمراكب الخلافة:البتراذين والخيل والبغال ولكل دابة سائس ، فقال : ما هذا! قالوا : متركب (٣) الخلافة ، قال :

<sup>(</sup>١) ب: « إليه الرسول ».

<sup>(</sup>٢) من ب.

<sup>(</sup> ٣ ) ب : « مراكب » .

دابتي أوفتى لى ، وركب دابته . قال: فصرفت تلك الدواب (١) ، ثم أقبل ١٣٤٠/٢ ما أوبل ١٣٤٠/٢ من أوبل ١٣٤٠/٢ من أوب فق فسطاطى كفاية سائراً ، فقيل : منزل الحق في منزله حتى فرغوه بعد ُ ؛ قال رجاء : فلما كان المساء من ذلك اليوم قال : يا رجاء ، ادع ُ لى كانباً ، فدعوتُه وقد رأيتُ منه كلَّ ما سَرِيْق (أ) ، صَنَعَ في المراكب ما صَنَعَ ، وفي منزل سليان ؛ فقلتُ : كيف يصنع الآن في الكتاب ؟ أيصنع نُسخاً ، أم ماذا ؟ فلما جلس الكاتب أملى عليه كتاباً واحداً من فيه إلى يد الكاتب بغير نُسخة ، فأملى أحسن إلماذ وأجبزَ ه ، ثمّ آمر بذلك الكتاب أن يُسْمخ إلى كلّ بلد .

وبلغ عبد العزيز بن الوليد وكان غائبًا موت سليان بن عبد الملك، ولم يعلم ببيعة الناس تحمّر بن عبد العزيز، وعهد سليان إلى عمر، فعقد لواء، ودعا إلى نفسه ، فبلغته بيعة الناس عمر بعهد سليان ، فأقبل حتى دخل على عمر بن عبد العزيز، فقال له عمر : قد بلغني أنك كنت بايعت من قبلك ، وأودت دخول دمشق ، فقال : قد كان ذاك ، وذلك أنه بلغني أنَّ الخليفة سليان لم يكن عَقد لأحد ، فخفت على الأموال أن تُستهب ، فقال عمر : لو بويعت وقمت بالأمر ما نازعتك ذلك ، ولقعدت في بيتى ، فقال عبد العزيز : ما أحب أنه ولى هذا الأمر غيرك . وبايع عمر بن عبد العزيز . قال : فكان برجى لسلهان بتوليته عمر بن عبد العزيز وترك ولده .

\* \* \*

وفى هذه السنة وجّه عمر بن عبد العزيز إلى مُسلّمة وهو بأرض الروم ١٣٤٦/٢ وأمرّه بالقُنُفول منها بمن معه من المسلمين ، ووجّه إليه خيلاً عناقاً وطعاماً كثيراً ، وحمّ الناس على معونتهم، وكان الذي وجّه إليه الخيل العيناق– فيا قبل–خمسائة فرّس .

\* \* 4

وفى هذه السنة أغارت الترك على أذّ ربيجان، فقتلوا من المسلمين جماعةً ، ونالوا منهم ، فوجّه إليهم عمر بن عبد العزيز بن حاتم بن النعمان الباهليّ ،

<sup>(</sup>۱) ر : « الخيول » . (۲) ب : « يسرف » .

فقتل أولئك الترك ، فلم <sup>(١)</sup> يُفلت منهم إلا اليسير ، فقدم منهم على عمرَ بُخناصمة بخمسين أسراً .

وفيها عزل عمرُ يزيدَ بن المهلَّب عن العراق ، ووجَّه على البصرة وأرضها عدى بن أرطاة الفرزاري، وبعث على الكوفة وأرضها عبد الحميد بن عبد الرحمن ابن زيد بن الحطاب الأعرج القرشيّ ، من بني عدىّ بن كعب ، وضمّ إليه أبا الزَّناد ، فكان أبو الزَّناد كاتب عبد الحميد بن عبد الرحمن ، وبعث عديٌّ في أثر يزيد بن المهلب موسى بن الوجيه الحميري .

وحجّ بالناس في هذه السنة أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم ، وكان عامل عمر على المدينة .

وكان عامل عمر على مكة في هذه السنة عبد العزيز بن عبد الله ابن خالد بن أسيد ، وعلى الكوفة وأرضها عبد الحميد بن عبد الرّحمن ، وعلى البيصرة وأرضها عدى بن أرطاة ، وعلى خُراسان الحرّاح بن عبد الله . ٢/ ١٣٤٧ وعلى قـنَضاء البَّـصرة إياس بن معاوية بن قرَّة المُزَنَّى ، وقد ولَى فيما ذكر قبلمَه

الحسن بن أبي الحسن ، فشكا (٢) ، فاستقصى إياس بن معاوية .

وكان على قضاء الكوفة – في هذه السنة فيا قيل – عامر الشعبيّ . وكان الواقديّ يقول : كان الشعيّ على قضاء الكوفة أيام عمر بن عبد العزيز من قبل عبد الحميد بن عبد الرحمن ، والحسن بن أبي الحسن البَصْريّ على قضاء البكورة من قبل عدى بن أرطاة ، ثم إن الحسن استعفى من القضاء عَمَد بِيًّا ، فأعفاه وولَّى إباسًا .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير « ولم » .

<sup>(</sup>۲) ر: « فتشكي أ».

### ثم دخلت سنة مائة

## ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها

فمن ذلك خروج الحارجة التي خرجتُ على عمـَر بن عبدالعزيز بالعواق .

\* ذكر الحبر عن أمرهم :

ذكر محمد بن عمر أن ابن أبي الرناد حدثه، قال:خرجت حرورية بالعراق ، فكتب عمر بن جبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ابن الحطاب عامل العراق يأمره أن يدعوم إلى العسمل بكتاب الله وسنة نبية صلى الله عليه وسلم . فلما أعذر في دعائهم بعث إليهم عبد الحميد جيش فهزمتهم الخرورية ، فبلغ عمر ، فبعث إليهم مسلسة بن عبد الملك في جيش من أهل الشأم جهترهم من الرقة ، وكتب إلى عبد الحميد : قد بلغني ما فعل جيش السوه ، وقد بعث مسلسة بن عبد الملك ، فعل أبينه وبنهم .

#### [ خبر خروج شوذب المخارجي ]

وذكر أبو عُبيدة متعمر بن المثنى أن الذى خرج على عبد الحميد بن عبد الرحمن بالعراق فى خلافة عمر بن عبد العزيز شيود ب واسمه بيسطام من بنى يشككر – فكان تُحرَجه بجونحتى فى تمانين فارساً أكثرتم من ربيعة ، فكتب عمر بن عبد العريز إلى عبد الحميد ؛ ألا تحركهم إلا أن يسفكوا دماً ، أو يُفسدوا فى الأرض ، فإن فعلوا فحل بينهم وبين ذلك ، وانظر ربحلاً صليباً حازماً فوجهه إليهم ، ووجه معه جنداً ، وأوجه بما أمرتك به . فعقد عبد الحميد فحقد عبد الحميد أن غرتبه مربع بن جرير بن عبد الله البنجليق فى الفيان من أهل الكوفة ، وأمره بما أمره به عمر ، وكتب عمر إلى بسطام يدعوه ويسأله عن تخرجه ، فقدم كتاب عمر عليه ، وقد قدم عليه محمد بن جرير ، فقام بإزائه لا يحركه فقدم كتاب عمر عليه ، وقد قدم عليه محمد بن جرير ، فقام بإزائه لا يحركه

<sup>(</sup>۱) ب: «يلبث ».

ولا يهيتجه ، فكان في كتاب عمر إليه: إنه بلغني أذلك خرجت عَضَبا لله ولنبية ، ولست بأول بلك منى ، فهلم أناظرك فإن كانالحق بأيدينا دخللت فيا دخل المدار فيه الناس ، وإن كان في يدك نظرنا في أمرنا . فلم يحرك بسطام شيشًا ، وكتب إلى عر : قد أنصفت ، وقد بعثت الميك رجلين يُدارسانك ويناظرانيك — قال أبو عبيدة : أحد الرجلين اللذين بعثهما شوذب إلى عمر تمزوج مولى بني شيبان ، والآخو من صلية بني يشكر – قال : فيقال : أوسل نَصَرًا فيهم عمر : أن اختار وا رجلين ؛ فاختار وهما ، فلدخلا عليه فناظرة ، فقالا له : أخيرانا عن يزيد ليم تَشْرة خليفة بعدك ؟ قال صيره غيرى ؛ قالا: أفرأيت لو وكيت مالاً لغيرك ثم وكلته إلى غير مأمون عليه ، أثمراك كنت أديت الأمانة إلى من التمملك ! قال : فقال : أنظراني عليه ، أثمراك كنت أديت الأمانة إلى من التمملك ! قال : فقال : أنظراني من الأموال ، وأن يتخلتم يزيد ، فلمسوا إليه متن شقاه سميًا ، فلم يتلبث بعد خروجهما من عنده إلا ثلاثيًا حتى مات .

. .

وفي هذه السنة أغزَى عمرُ بن عبد العزيز الوليد ّ بن هشام المُمَسِّطي وعمرَ و ابن قيس الكندى من أهل حمص الصائفة ً .

وفيها شخبَصَ عمرُ بن هُبيرة الفَرَاريّ إلى الجزيرة عاملا لعمر عليها .

#### [خبر القبض على يزيد بن المهلّب]

وفى هذه السنة حُمُل يزيد بن المهلب من العيراق إلى عمرٌ بن عبد العزيز . و ذكر الحبر عن سبب ذلك ، وكيف وصل إليه حتى استوثق منه :

120. \

اختىكَ أهل السيتر فى ذلك ، فأما هشام بن محمد فإنه ذكر عن أبى مخنتف أن عمر بن عبد العزيز لما جاء يزيد بن المهلب فنزل واسطناً ، ثم ركب السفن يريد البَسَوْن، بعث عدى بن أرطاة إلى البصرة أميراً ، فبعث عدى موسى بن الوجيه الحميري، فلحقه فى نـهر متعقيل عند الجيسر، جيسر

البَّصرة فأوشَّقه ، ثمَّ بعث به إلى عمرَ بن عبد العزيز . فقلَد م به عليه موسى ابن الوجيه ، فدعا به عمر بن عبد العزيز - وقد كان(١١) عمر يَسَعَضَ يزيد وأهل بيته ، ويقول : هؤلاء جَبَابرة ، ولا أحبّ مثلبَهم ، وكان يزيد بن المهلب يَسِغَضَ عمرَ ويقول : إنى لأظنه مراثيبًا ، فلما ولي عمر عرف يزيدُ أن عمَر كان من الرّياء بعيداً . ولما دعا عمر يزيد َ سأله عن الأموال التي كتب بها إلى سلمان بن عبد الملك ، فقال : كنتُ من سلمان بالمكان الذي قد رأيت ، وإنَّمَا كتبتُ إلى سلمانَ لأسمِّع الناسَ به ، وقد علمتُ أن سلمان لم يكن ليأخذ كي بشيء سمعت ، ولا بأمر أكرهه ، فقال له : ما أجد في أمرك إلا حبسك ، فاتتق الله وأد ما قبلك ، فإنها حقوق المسلمين، ولا يَسَعُني تَرَكُهُا ، فَرَدُّه إِلَى تَعْبِسه (٢) ، وبعث إلى الحرَّاح بن عبد الله الحكسّمي فسرّحه إلى خُراسان ، وأقبل مخلد بن يزيد ً من خُراسان يُعطى الناسَ ، ولا يمرُّ بكُورة إلا أعطاهم فيها أموالا عظامًا . ثمُّ خرج حتى قدم ٢٠٠١/٧ على عمر بن عبد العزيز ، فدخل عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إنَّ الله يا أمير المؤمنين صَمَع لهذه الأمة بـولايتك عليها ، وقد ابتُلينا بك ، فلا نكن أشقَى الناسِ بولايتك ، عكلاًم تَحبس هذا الشيخَ ! أنا أتحمل ما عليه ، فصالحتْني على(٣) ما إياه تسأل ، فقال عمر : لا . إلا أن تحمل جميع ما نسألُه إيَّاه، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن كانت لك بيِّنة فخذ ْ بها ، وإن لم تكن بيَّنة فصد َّق مقالـة يزيد ، وإلا فاستحـلـفه . فإن لم يفعل فصالحه . فقال له عمر : ما أجد إلا أحدًه بجميع المال . فلما حرج تخلل قال : هذا خيرٌ عندي من أبيه ، فلم يكسَّث محلد إلا قليلا حتى مات ، فلما أبي يزيد أن يؤدي إلى عمرَ شيئًا ألبسه جُبّةً من صوف، وحملة على جمّمل ، ثمّ قال : سيروا به إلى كـ هـ لملك ، فلما أخرج فمُرَّ به على الناس أخذ يقول : ما لى عشيرة ، ما لى يُذهب بي إلى دهلك ! إنما يُذهب إلى دهلك بالفاسق المُريب الخارب ، سبحان الله! أما لى عشيرة! فدخل على عمر سلامة بن نعيم

<sup>(</sup>۱) س : « وكان » . (۲) ب، س : « مجلسه » .

<sup>(</sup> ٣ ) س : « عما إياه » .

الحولانيّ ، فقال : يا أمير المؤمنين ، اردُد يزيد إلى محبسه ؛ فإني أخاف إن أمضيته أن ينتزعه قومه (١) ؛ فإني قد رأيتُ قومه غَـضبوا له. فرد"ه إلى محبسه ، ١٣٠٢/٢ فلم يزل في محبسه ذلك حتى بلغه موض عمر .

وأما غير أبي مخنف فإنه قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدى ابن أرطاة يأمره بتوجيه يزيد بن المهلب، ودفعه إلى منَن معين التمر من الجند، فوجتهه عدى بن أرطاة مع وكيع بن حسان بن أبي سُود التميميّ مغلولا مقيّداً في سفينة ، فلما انتهى به إلى نهر أبان ، عرض لوكيع ناس من الأزد لينتزعوه منه ، فوثب وكيع فانتضى سيفيَّه ، وقطع قبَلْس السفينة ، وأخذ سيف يزيد ابن المهلب ، وحلَّف بطَّلاق امرأته ليضربن عنقه إن لم يتفرقوا ، فناداهم يزيد بن المهلب ، فأعلمهم يمين وكيع ، فتفرَّقوا، ومضى به حتى سلَّمه إلى الجند الذين بعين التّمر ، ورجع وكيع إلى عدى بن أرطاة ، ومضى الجند الذين بعين التمر بيزيد بن المهلب إلى عمر بن عبد العزيز، فحبسه في السجن.

#### [عزل الجرّاح بن عبد الله عن خراسان]

قال أبوجعفر : وفي هذه السنة عزل عمر بن عبدالعزيز الجرَّاح بن عبد الله عن خراسان، وولاها عبد الرحمن بن نعيم القشيريّ (٢)، فكانت ولاية الجرّاح بخراسان سنة وخمسة أشهر ، قدمها سنة تسع وتسعين ، وحرج منها لأيام بقيت من شهر رمضان سنة مائة .

#### \* ذكر سب عزل عمر إياه:

وكان سبب ذلك ـ فما ذكر على بن محمد عن كليب بن خلف، ١٣٠٢/٢ عن إدريس بن حنظلة ، والفضّل عن جدّه ، وعلى بن مجاهد عن خالد ابن عبد العزيز ؛ أن يزيد بن المهلب ولتي جمَّهُم بن زَحْر جُرجان حين شخص عنها ، فلما كان من أمر يزيد ما كان وجَّه عامل العراق من العراق والياً على جرجان، فقدم الوالى عليها من العراق، فأخذه جَهَمْ فقيده وقيد

<sup>(</sup>۱) ب: «أهله».

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن نعيم الغامدي الأزدي ، وانظر ص ٦١ ه.

رهطاً قدموا معه ، ثم حرج في حمسين من اليمن يريد الحرّاح بخراسان ، فأطلق أهل جُرجان عاملتهم ، فقال الحراح لحهم : لولا أنك ابن ُ عمَّى لم أسوعك هذا ، فقال له جهم: ولولا أنك ابن عمى لم آتيك \_ وكان جهم سلْفَ الجراح من قبل ابني حصين بن الحارث وابن عمَّه، لأن الحكم وجعي ابنا سعد ــ فقال له الجرّاح: خالفتَ إمامك ، وخرجت عاصيًا ، فاغزُ لعلك أن تظفر ، فيصلح أمرك عند خليفتك . فوجتهه إلى الخُتَّل ، فخرج، فلما قرب منهم سار متنكِّراً في ثلاثة ، وخلَّف في عسكره ابن عمَّه القاسم بن حبيب -وهو حَتَنَهُ على ابنته أمَّ الأسود - حيى دخل على صاحب الحُتَّلُ فقال له: أخلني ، فأخلاه ، فاعتزى ، فنزل صاحب الخُتل عن سريره وأعطاه حاجته \_ ويقولون: الخُتل موالى النعمان-وأصاب مغنًّا ؛ فكتب الجرَّاح إلى عمر: وأوفد وفداً ؛ رجلين من العرب، و رجلا من الموالى من بني ضَبَّة ، ويكني أبا الصيداء واسمه صالح بن طريف ، كان فاضلا في دينه . وقال بعضهم : المولّى سعيد أخوخالد أو يزيد<sup>(١)</sup> النحوىّ . فتكلّم العربيان والآخر جالس ، فقال له ٢٠٠٤/٢ عرُ : أما أنت من الوفد ؟ قال : بلى ، قال : فما يمنعك من الكلام ! قال : يا أمير المؤمنين، عشرون ألفاً من الموالى يَخزون بلاعطاء ولا رزق ، ومثلهم قد أسلموا من أهل الذَّمة يُؤخذون بالحراج ، وأميرنا عصبيَّ جافٍ يقوم على منبرنا ، فيقول : أتيتكم حفيتًا ، وأنا اليوم عصبيّ ! والله لرجلٌ من ّقومي أحبّ إلىَّ من مائة من غيرهم . وبلغ من جفائه أن َّكُمَّ درعه ببلغ نصف درعه، وهو بعد سيف من سيوف الحجاج ، قد عمل بالظلم والعدوان . فقال عمر : إذن مثلك فليوفيّد .

> وكتب عمر إلى الجرّاح : انظر مَنْ صلى قبِمَلَكَ إلى القبلة ، فضع عنه الجزية . فسارع الناس إلى الإسلام ، فقيل للجرّاح : إنّ الناس قد سارعوا إلى الإسلام ، وإنما ذلك نفوراً من الجزية ؛ فامتحنهم بالختّان .

> فكتب الحرّاح بذلك إلى عمر ، فكتب إليه عمر : إن الله بعث محمداً صلى الله عليه داعيًا ولم يبعثه خاتنًا . وقال عمر : العنون رجلا صدوقًا ،

<sup>(</sup>۱) ب: «ويزيد».

أسأله عن خواسان ، فقيل له : قد وجد ته ، عليك بأبى مجلّز . فكتب إلى الجرّاح: أن أقبل واحمل أبا مجلّز وخلّف على حرب خواسان عبد الرحمن بن نُعَمِم الغامدي(١). وعلى جزيتُها عبيد الله ــ أو عبد الله ــ بن حبيب .

فخطب الجرّاح فقال: يا أهل خواسان ، جثتكم في ثبابي هذه التي على المره وعلى فرسى ، لم أصب من مالكم إلا حلية سيق ولم يكن عنده إلا فرس قلا شاب وجهه ، وبغلة قد شاب وجهها ؛ فخرج في شهر ومضان واستخلف عبد الرحمن بن نعيم ، فلما قدم (٢) قال له عمر : متى خوجت ؟ قال : في شهر ومضان ، قال : قد صدق من وصَفك بالجفاء، هلا أقمت حتى تُفطر مُم تخرج ! وكان الجرّاح يقول: أنا والله عصبي عقبي عيم يريد من العصبية . وكان الجرّاح لما قدم خواسان كتب إلى عمر : إنى قدمت خواسان فوجلت قوماً قد أبطرتهم الفتنة فهم يتزّون فيها نزواً ، أحبّ الأمور إليهم أن تعود ليمنعواحق الله عليهم ، فليس يكشهم إلا السيف والسوط ، وكرهت الإقدام على ذلك إلا بإذلك . فكتب إليه عمر :

يا بن أمّ الجرّاح ، أنتأحرصُ على الفتنة منهم ؛ لا تضربن مؤمنًا ولا معاهداً سوطًا إلا في حقّ ، واحذرالقصاص فإنك صائر إلى من يَمَّلُم خائنة الأعينُ وما تخلفيالصُدور، وتقرأكتابًا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها .

ولما أراد الحرّاح الشخوص من خراسان إلى عمر بن عبد العزيز أخذ عشرين ألفًا . وقال بعضهم : عشرة آلاف من بيت المال . وقال : هي على سلفًا حتى أؤديها إلى الحليفة ، فقدم على عمر ، فقال له عمر : متى خرجت ؟ قال : لأيام بقين من شهر رمضان ، وعلى دين فاقضه ؛قال: لوأقمت حتى تفطير ثم خرجت قضيت عنك . فأدى عنه قومه في أعطياتهم (٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ب: « العامري » .

<sup>(</sup>۲) ب: «خرج».

<sup>(</sup>٣) ب: « وأعطى أعطياتهم » .

1 4 0 1 / 4

ذكر الخبر عن سبب تولية عمر بن عبد العزيز عبدَ الرحمن بن نعيم وعبد الرحمن بن عبد الله القشيريّ خُراسان

وكان سبب ذلك \_ فيا ذُكير لي \_ أنّ الحرّاح بن عبد الله لما شُكييَ، واستقدمه عمر بن عبد العزيز، فقدم عليه عزكه عن خراسان لما قد ذكرت قبل. ثم إنَّ عمر لما أراد استعمال عامل على حراسان . قال ــ فيما ذكر على ً ابن محمد عن خارجة بن مصعب الضبعيّ وعبد الله بن المبارك وغيرهما: ابغوني رجلا صدوقًا أسأله عن خرُاسان ، فقيل له : أبو بِجُلز لاحق بن حميد . فكتب فيه ، فقدم عليه ــ وكان رجلا لا تأخذه العينَ ــ فدخل أبو مجَّاز على عمر في جَمَّةً(١)النَّاس، فلم يُشْبِتُهُ(٢) عمرُ، وخرج مع الناس فسأل عنه فقيل: دخل مع الناس ثم خرج ، فدعا به عمر فقال : يا أبا مبجلز ، لم أعرفك ، قال : فهلا أنكرتني إذ لم تعرفني ! قال: أخبر في عن عبد الرحمن بن عبد الله، قال: يكافئ الأكفاء، ويعادى الأعداء، وهو أمير يفعل ما يشاء ، ويقدم إن وجد من يساعده . قال : عبد الرحمن بن نعيم ، قال : ضعيف ليَّن يحبُّ العافية ، وتأتى له ، قال : الذي يحبّ العافية وتأتَّىٰ له أحبّ إلى "، فولاه الصّلاة والحرب، وولتى عبد الرحمن القشيرى، ثم أحد بني الأعور بن قشير الحراج ، وكتب إلى أهل خواسان : إنى استعملتُ عبد الرحمن على حربكم وعبد الرحمن بن عبد الله على خراجكم عن غير معرفة منى بهما ولا اختيار ، إلا ما أخبرتُ عنهما ؛ فإن كانا على ما تحبُّون فاحمـَدوا الله، وإن كانا على غير ذلك فاستعينوا بالله، ٢٠٣/٢ ولا حول ولا قوة إلا بالله .

قال على : وحد تنا أبو السرى الأزدى ، عن إبراهيم الصائغ ، أن عمر ابن عبد العزيز كتب إلى عبد الرحمن بن نعيم :

أما بعد ُ، فكن عبداً ناصحاً لله في عباده، ولا يأخذك في الله لوبة لائم ؛ فإن الله أولى بك من الناس ، وحقّه عليك أعظم ، فلا توليّن شيئًا من أمر المسلمين إلا المعروف بالنصيحة لهم والتوفير عليهم، وأداء الأمانة فيما استُرعي،

<sup>(</sup>١) جفة الناس : جماعتهم . (٢) لم يثبته : لم يعرفه حق المعرفة .

و إباك أن يكون ميلك ميلاً إلى غير الحقّ ، فإنّ الله لا تَـخَى عليه خافية ، ولا تندهبنّ عن الله مذهبنًا ؛ فإنه لا ملجأ من الله إلا إليه .

قال على " ، عن محمد الباهلي وأبي نهيك بن زياد وغيرهما : إن عمر بن عبد العزيز بعث بعهد عبد الرحمن بن نُعيَم على حرب خراسان وسجستان مع عبد القربي ، فلم يزل عبد الرحمن بن نعم على خراسان حي مات عمر بن عبد العزيز ، وبعد ذلك حتى قُتُل يزيد بن المهلّب ، ووجه مسلمة سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم، فكانت ولايته أكثر من سنة ونصف، وليها في شهر ومضان من سنة مائة، وعزل سنة اثنتين ومائة ، بعد ما قتل يزيد بن المهلب .

قَالَ عَلَى ۚ: كَانَتَ وَلَايَةَ عَبِدَ الرَّحَمَنِ بَنَ نَعْيِمُ خَرَاسَانَ سَتَّةً عَشْرَ شَهِراً .

## أوّل الدّعوة

1504/4

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة ... أعنى سنة مائة ... وجه محمد بن على بن عبد الله بن عباس من أرض الشراة مسيّسرة إلى العراق، و وجه محمد بن حُدّسيّس وأبا عكومة السراح ـ وهو أبو محمد الصادق ـ وحيان العطار خال إبراهيم ابن سلمة إلى خواسان ، وعليها يومثذ الجراح بن عبد الله الحكمى من قيسًل عرب ن عبد الله الحكمى من قيسًل عرب ن عبد الله زيز ، وأمرهم بالله عاء إليه وإلى أهل بيته ، فلقوا من أقوا ، ثم انصرفوا بكتّب من استجاب لهم إلى محمد بن على " ، فلفهوها إلى ميسرة ، ثم من استيسرة إلى محمد بن على " ، فلفهوها إلى ميسرة بن قريظ الني عشر رجلا ، نشباء (١١ ، منهم سلمان ابن كثير الخزاعي" ، ولاهز بن قريظ التميمي" ، وقحطبة بن شبيب الطائق ، وموسى بن كعب التميمي ، وخالد بن إبراهم أبو داود ، من بني عرو بن شيبان بن دهل ، والقاسم بن مجاشع التميمي وعران بن إسماعيل أبو النجم ، مولى لآل أبي مميط ومالك بن الميم الخزاعي وطلحة ابن رزيتي الخزاعي وعرو بن أعين أبو حمزة مولى لخزاعة ، وشيبل بن طهمان أبو على المروع ؟ مولى لبني حنيفة ، وعيسى بن أعين مولى خزاعة ، والمتار ، أبو على المروع ؟ مولى لبني حنيفة ، وعيسى بن أعين مولى خزاعة ، والتنار ، أبو على المروع ؟ مولى لبني حنيفة ، وعيسى بن أعين مؤلى هم مثالا وسيرة يسبر ون بها ، أبو على الميان المروع ؟ مولى كنابا ليكون له مثالا وسيرة يسبر ون بها ، سبين رجلا ، فكتب إليهم عمد بن على "كتابا ليكون له مثالا وسيرة يسبر ون بها ، سبين رجلا ، فكتب إليهم عمد بن على "كتابا ليكون لم مثالا وسيرة يسبر ون بها ،

(١) س: «نقيباً».

وحج بالناس فی هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، حدّ ثمی ۱۳۰۹/۲ بذلك أحمد بن ثابت عمّن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر .

وكذلك قال الواقدى .

وكان عمّال الأمصار في هذه السنة العمال في السنة التي قبابها، وقدذكرناهم قبلُ ما خلا عامل خواسان؛ فإنّ عاملها كان في آخرها عبد الرحمن بن نُعمِ على الصّلاة والحرب ، وعبد الرحمن بن عبد الله على الحراج .

## ثم دخلت سنة إحدى ومائة

## ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

#### [ خبر هرب يزيد المهلب من سجنه ]

فن ذلك ما كان من هرب يزيد بن المهلب من حبس عمر بن عبد العزيز. .

\* ذكر الحبر عن سبب هربه منه وكيف كان هربه منه :

ذكر هشام بن محمد ، عن أبي محتف ، أن عمر بن عبد العزيز لما كُلّم في يزيد بن المهلب حين أواد نفية إلى دهلك ، وقيل له : إنا نحشى أن يتزعه قومه ، ردّ المهلب حين أواد نفية إلى دهلك ، وقيل له : إنا نحشى أن يتزعه قومه ، ردّ الى محبسه ، فلم يزل في محبسه ذلك حتى بلغه مرض عمر ، فأخذ يعمل بعد في الهرب من محبسه محافة يزيد بن عبد الملك ؛ لأنه كان قد عند بن بوسف عند يزيد بن حكمد بن يوسف أخيى الحجاج بن يوسف عند يزيد بن عبد الملك ، فولدت له الوليد بن يزيد المقبول – فكان يزيد بن عبد الملك قد عاهد الله أن أمكنه الله من يزيد بن المهلب ليقطعن منه طابقاً فكان يخشى ذلك ، فبعث يزيد بن المهلب إلى مواليه ، فأحد و له إبلا ؛ وكان مرض عمر في دير سمّان ، فلما استد مرض عمر أمر بإبله ، فأتك بها ، فلما تبين له أنه قد ثقال نزل من محبسه ، فخرج حتى مضى إلى المكان الذي واعدهم فيه ؛ فلم يجدهم جاءوا، فجترع أصحابه حتى مضى إلى المكان الذي واعدهم فيه ؛ فلم يجدهم جاءوا، فجترع أصحابه

ابن معاوية العامرية من بنى البكاء فى شقّ المحمل ، فمضى . فلما جاز كتب إلى عمر بن عبد العزيز : إنى والله لو علمتُ أنك تبنى ما خرجتُ من عبسى ؛ ولكنى لم آمن يزيد بن عبد الملك . فقال مُحر : اللهمّ إن كان يزيد يريد بهذه الأمة شرًّا فاكفهم شرّه، واردد كيده فى نحره . ومضى

وضجروا، فقال لأصحابه : أتروْننى أرجع إلى السجن ! لا والله لا أرجع إليه أبدأ . ثم إن الإبل جاءت،فاحتمل ، فخرج ومعه عاتكة امرأته ابنة الفرات

فأتبعوا يزيد بن المهلب حيث مرّ بهم ، فأصابوا طَـرَفاً من نُـقَـله وغـلـُمة من وصفائه ، فأرسل الهذيل بن زُفَـر فى آثارهم ، فردّ هم فقال : ما تطلبون ؟ أخبرونى ، أتطلبون يزيد بن المهلّب أو أحداً من قومه بتنبّل ؟ فقالوا : لا ، ١٣٦١/٢ قال : فما تربدون ؟ إنما هو رجل كان فى إصارٍ ، فخاف على نفسه فهرب .

وزعم الواقديّ أن يزيد بن المهلب إنما هرب من سجن عمر بعد موت عمر .

#### [خبر وفاة عمر بن عبد العزيز]

وفى هذه السنة توفَّىَ عمر بن عبد العزيز ، فحد ّثنى أحمد بن ثابت ، عمّن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر ، قال : توفى عمر بن عبد العزيز لخمس ليال بقيين من رجب سنة إحدى وماثة .

وكذلك قال محمد بن عمر ،حدّ ثنى الحارث ، قال : حدّ ثنا ابن سعد ، قال : أخبرنا محمد بن عمر ، قال : حدّ ثنى عمرو بن عبان ، قال : مات عمر بن عبد العزيز لعشر لبال بقين من رجب سنة إحدىومائة .

وقال هشام عن أبى محنف : مات عمر بن عبد العزيز يوم الجمعة لحمس بقين من رجب بدير سمّعان في سنة إحدى ومائة، وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأشهر ، وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر . ومات بدير سمّعان .

حد آني الحارث، قال : حد آنا محمد بن سعد ، قال : أخبرنا محمد بن عمر، قال : حد آني عمّى الهيثم بن واقد، قال : وُلدتُ سنة سبع وتسعين ، واستخلف عمر بن عبد العزيز بدايتي يوم الجمعة لعشريقين من صفر سنة تسع وتسعين ، فأصابني من قسمه ثلاثة دنائير ، وتوفي بخُناصرة يوم الأربعاء لحمس ليال ١٣٦٢/٢ بقين من رجب سنة إحدى ومائة ، وكان شكوه عشرين يوماً ، وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام ، ومات وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأشهر، ودن بدير سمّعان .

وقد قال بعضهم : كان له يوم توفَّى تسع وثلاثون سنة، وخمسة أشهر .

وقال بعضهم : كان له أربعون سنة .

وقال هشام ٰ: توفى عمر وهو ابن أربعين سنة وأشهر : وكان يكنى أبا حفص وله يقول عُـويف القوانى . وقد حضره فى جنازة شهدها معه :

أَجِبْنِي أَبِا حَفْصِ لَقِيتَ مَحَمَّدًا على حَوْضِهِ مُسْتَبْشِرًا ورَآكا(١) فأَنت المُرُوُّ كِلَّتَا يديك مُفِيدةً شالكَ خيرٌ مِنْ يَرِينِ سِوَاكا وأمّة أمّ عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، وكان يقال له: أشج بنى أمية، وذلك أن دابة من دواب أبيه كانت شجّته فقيل له: أشج بنى أمية.

حد ثنى الحارث ، قال : حد ثنا ابن سعد ، قال : أخبرنا سليان بن حرب ، قال : حد ثنا المبارك بن فضالة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، قال : كنتُ أسم ابن عمر كثيراً بقول : ليت شعرى مين هذا الذي مين ولد عمر ، في وجهه علامة ، يملأ الأرض عدلا !

وحد تت عن منصور بن أبى مزاحم ، قال : حد ثنا مروان بن شجاع . عن سالم الأفطس ، أن عمر بن عبد العزيز رمحته (۲) دابة وهو غلام بد مشق ، فأتيت به أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الحطاب ، فضسسه إليها ، وجعلت تمسح الدم عن وجهه (۳) . ودخل أبوه عليها على تلك الحال ، فأقبلت عليه تعد له وتلومه ، وتقول : ضيعت ابعى ، ولم تضم إليه خادماً ولا حاضنا (۱) عفظه من مثل هذا ! فقال لها : اسكنى يا أم عاصم ، فطوباك إذ كان أشج بن أسة !

1474/4

#### ذكر بعض سيسره

ذكر على بن محمد أن كليب بن خلف حد ّ نهم عن إدريس بن حنظلة، والمفضل، عن جد ّه، وعلى ّ بن مجاهد عن خالد : أن عمر بن عبد العز يزكتب حين ولى الحلافة إلى يزيد بن المهلّب :

- (١) الأغانى ١١٠ : ١١٠ . (٢) . س : " وضمحته » .
- (٣) ب: « من وجهه » . ( t ) ب: « حاضنا ولا خادماً » .

أما بعد ، فإن سليان كان عبداً من عبيد الله أنع الله عله ، ثم فبضه واستخلفي، ويزيد بن عبد الملك من بعدى إن كان، و إن الذي ولآني الله من نعدى إن كان، و إن الذي ولآني الله من ذلك وقد رلى ليس على بهين، ولو كانت رغبي في انتخاذ أزواج واعتقاد (١) أموال ، كان في الذي أعطاني من ذلك ما قد بلغ بي أفضل ما بلغ بأحد من خلقه ، وأنا أخاف فها ابتليت به حساباً شديداً، ومسألة غليظة، إلا ما عافي الله ورحم ، وقد بايع مَن قيمتك، فيايع مَن قيمتك.

فلما قدم الكتاب على يزيد بن المهلب، ألقاه إلى أبى عبينة ، فلما قرأه قال : لستُ من عمّاله ، قال : ولم ؟ قال : ليس هذا كلام مَن مضى من أهل بيته ، وليس يريد أن يسلك مسلكهم . فدعا الناس إلى البيعة فبايعوا (٢٠).

قال : ثم كتب عمر إلى يزيد استخلف على خراسان ، وأقبل، فاستخلف انه مخلدًا .

قال على : وحدثنا على بن مجاهد ، عن عبد الأعلى بن منصور ، عن ميمون بن مهران ، قال : كتب عمر إلى عبد الرحمن بن نعيم أن العسَسَل والعلم قريبان ، فكن عالمًا بالله عاملاً له ، فإن أقوامًا علموا ولم يعملوا ، فكان علمهُم عليهم وبالاً .

قال وأخبرنا مصعب بن حيّان ، عن مقاتل بن حيّان ، قال : كتب عمر إلى عبد الرحمن :

أما بعد ، فاعمل عمل رجل يعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين .

قال على "أخبرنا كليب بن خلف ، عن طفيل بن مرداس ، قال : كتب عمر الحسليان بن أبى السرى"، أن اعمل خانات فى بلادك فن مرّ بك من المسلمين فاقرُوهم يومًا وليلة، وتعهّدوا دوابهم، فن كانت به علة فاقْرُوه يومين وليلتين، فإن كان منقطمًا به فقوّوه بما يصل به إلى بلده .

فلما أتاه كتاب عمر قال أهل سمرقند لسليان : إن قتيبة غَدَر بنا ، وظلمنا وأخذ بلادنا ، وقد أظهر الله العدل والإنصاف ، فائذن لنا فليفد (٣) منا وفد

1518/5

<sup>(</sup>١) بوابن الأثير : « اعتقال » . (٢) ب : « فبايعوه » .

<sup>(</sup>٣) ب : « فليقدم » '.

إلى أمير المؤمنين يشكون ظأكلامتنا، فإن كان لناحق أعطيناء، فإنَّ بنا إلى ذلك حاجة . فأذن لهم، فوجتهوا منهم قومًا، فقدموا على عمر ، فكتب لهم عمر إلى سليان اب: أبى السدى:

١٣٦٥/٢ ابن أبي السريّ:

إن أهل سمرقند قد شكّوا إلى ظلماً أصابهم ، وتحاملا من قتيبة عليهم حتى أخرجهم من أرضهم ، فإذا أتاك كتابى فأجلس لهم القاضى ، فلينظر فى أمرهم ، فإن قضى لهم فأخرجهم إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم قتيبة .

قال: فأجلس لهم سلمان بحُد مينع بن حاضر القاضى الناجيّ ، فقضى أن يخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم وينابذوهم على سواء ، فيكون صلحنا جديداً أو ظفرًا عنوهً ، فقال أهل السُّعَد: بل نرضى بما كان ، ولا نجداً دحربناً . وتراضوا بذلك، فقال أهل الرأى: قد خالطنا هؤلاء القوم وأقسنا معهم ، وأمنونا وأمناهم، فإن حُكم لنا عدنا إلى الحرب ولا ندرى لمن يكون الظفر ، وإن لم يكن لمنا كنا عداوة في المنازعة ، فتركوا الأمر على ما كان ، ورضوا ولم ينازعوا .

قال : وكتب عمر إلى عبد الرحمن بن نعيم يأمره بإقفال من وراء النهو من المسلمين بذراريسهم . قال : فأبوا وقالوا : لايسعنا مرو . فكتب إلى عمر بذلك ، فكتب إليه عمر : اللهم إلى قد قضيت الذى على " ، فلا تغزُ بالمسلمين . فحسبهُم الذى قد فتح الله عليهم .

1711/1

قال: وكتب إلى عقبة بن زرعة الطائي - وكان قد ولاه الخراج بعد القُسْسَيْرِي: إن السلطان أرْكاناً لا يشب إلا بها ، فالوالى رُكن "، والقاضى ركن "، وصاحب بيت المال ركن "، والركن الرابع أنا، وليس من نغور المسلمين نغر أهم ً إلى "، ولا أعظم عندى من نغر خراسان، فاستوعب الخراج وأحرزه في غير ظلم ، فإن يك كمّافاً لأعطياتهم فسبيل ذلك ، وإلا فاكتب إلى حتى أحمل إليك الأموال فتوفر لحم أعطياتهم .

قال : فقدم عُنُمُّبة فوجد خراجهم يفضُل عن أعطياتهم ، فكتب إلى

عمر فأعلمه ، فكتب إليه عمر : أن اقسم الفضل في أهل(١) الحاجة .

وحد ثني عبد الله بن أحمد بن شبوية ، قال : حد ثني أبي ، قال : حد ثني سلمان ، قال : سمعت عبد الله بقول عن محمد بن طلحة ، عن داود ابن سلمانُ الجُمْعَيُّ. قال : كتب عمر بن عبد العزيز (٢٠):

من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الحميد ، سلام عليك ؛ أما بعد؛ فإنَّ أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدَّة وجَوَّر في أحكام الله وسنَّة خبيثة استنتها(٣) عليهم عمال السوء، وإن قَـَوام الدّين العدل والإحسان، فلا يكونن ّ شيء أهمَّ إليك من نفسك ؛ فإنه لاقليلَ من الإثم . ولا تحمل خرابًا على عامر ، ولا عامراً على خراب ، انظر الحراب(؛) فخذ منه ما أطاق . وأصلحه حتى يعمر ، ولا يؤخذ (°) من العامر إلا وظيفة الحراج في رفْق وتسكين لأهل الأرض . ولا تأخذن ۚ في الحراج إلا وزن سبعة ليس لها آيين ولا أجور ٢/١٣٦٧ الضرابين، ولا هدّية النيروز والمهرجان(٦) . ولا ثمن الصُّحُف ، ولا أجور الفيوج (٧) ، ولاأجور البيوت ، ولا دراهم النكاح ، ولا خراجَ على من أسلم من أهل الأرض ؛ فاتبع في ذلك أمري ؛ فإنى قد وليتك من ذلك ما ولآني الله ، ولا تعجل دوني بقطع ولا صلب ؛ حتى تراجعتني فيه ، وانظر مَن أراد من الذرّية أن يحجّ. فعجل له مائة يحجّ بها، والسلام .

> حد ثنا عبد الله بن أحمد بن شبّوية ، قال : حدثني أبي ، قال : حد ثنا سلمان، قال : حد تني عبد الله ، عن شهاب بن شريعة المجاشعي ، قال : ألحق عمر بن عبد العزيز ذراريَّ الرّجال الذين في العطايا (٨) أقرع بينهم ، فمن

<sup>(</sup>۱) ب: « ذوى » .

<sup>(</sup> ٢ ) بعدها في ب : « كتاباً » .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير: «سنها» ، وفي ط «استبا» ، تحريف .

<sup>(</sup> ٤ ) ب : « إلى الحراب » . ( ه ) ب : « ولا يؤخذن » .

<sup>(</sup>٦) النيروز : اسم أول يوم في السنة ؛ وهو عند الفرس عند نزول الشمس أول الحمل ، وعند القَبط أول دّوت، معرب « نور و ز » ، أى اليوم الجديد . والمهرجان: عيد الفرس عند نز ول الشمس أول المزان .

<sup>(</sup>٧) الفيوج : جمع فيج ؛ وهو رسول السلطان الذي يسعى بالكتب.

<sup>(</sup> A ) س: « العطاء » .

أصابته القُرُعة جعله في الماثة ، ومَنَ ْ لم تُصِبه القُرُعة جعله في الأربعين ، وقسم في فقراء ألهل البصرة كلّ إنسان ثلاثة دراهم؛ فأعطى الزّسني خمسين خمسين . قال : وأراه رزق الفيطام (1).

حد ثنى عبدالله ، قال : حد ثنا أبى ، قال : حد ثنا الفُضيل ، عن عبدالله قال : بلغنى أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل الشأم :

سلام عليكم ورحمة الله، أمّا بعد ؛ فإنه مّن ْ أكثر ذكر الموت قل كلامُه ، ومن علم أن الموت حقّ رضى باليسير ، والسلام (٢٠).

قال على "بن محمد: وقال أبو مجلز لعمر: إنك وضعتنا بمنقطع التراب، فاحمل إلينا الأموال. قال: يا أمير المؤمنين أهبر للإمنين أمير للأمنين أمير للأمنين أمير للأم الك ؟ قال : بل هو لكم إذا قسر خراجكم عن أعطياتكم، قال : فلا أنت تحمله إلينا، ولا نحمله إليك، وقد وضعت بعضه على بعض. قال : أحمله إليكم إن شاء الله .

ومرض من ليلته فمات من مرضه . وكانت ولاية عبد الرحمن بن نعيم خراسان ستة عشر شهراً .

قال أبو جعفر : وفى هذه السنة توفى عمارة بن أكيْسة الليْميّ ، ويكنى أبا الوليد، وهو ابن تسع وسبعين .

\* \* \*

زيادة فى سيرة عمر بن عبد العزيز ليست من كتاب أبى جعفر

إلى أول خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان

 1874/4

<sup>(</sup>۱) ب: «الفطر». (۲) ب: «السلام عليكم».

أنما الأمان غداً لمن حذر الله وخافه ، وباع نافداً (١) يباق ، وقايلا بكثير ، ١٢٦١/٢ ووحوفًا بأمان . ألا تروْن آنكم في أسلاب الحالكين ، وسيخلفها بعدكم الباقون كذلك حتى تردّ (١) إلى خبر الوارثين ! وفي كلّ يوم تشيّعون غادياً وراثحاً إلى الله قد قضى نحبه أ ، وانقضى أجله ، فنغيّبونه في صدّ ع من الأرض، ثمّ تلتعونه غير موسدًد ولا مجهد ، قد فارق الأحبة ، وخلع الأسباب ، فسكن التراب وواجه الحساب ، فهو مرتهيّن بعمله ، فقير إلى ما قدّم ، غيّ عمّا ترك . فاتقوا الله قبل نزول الموت وانقضاء مواقعه . وايم الله إلى لأقول لكم هذه المقالة ، وما أعلم عند أحد منكم من الذنوب أكثر مما عندى ؛ فأستغفر الله وأتوب إليه . وما منكم من أحد تبلغنا عنه حاجة إلا أحببت أن أسد من حاجته ما قدرتُ عليه ، وما منكم أحد يسعه ماعندنا إلا وددتُ أنه سلداًى (٢) ولحمتى ، حتى يكون عيشنا وعيشه سواء . وايم الله أن لو أردت غير هذا من العَضارة والعبش ؛ لكان اللسان منى به ذلولا عالمًا بأسبابه ، ولكنه مضى من الله كتاب ناطق وسنة عادلة ، يدل فيها على طاعته ، وينهى عن معصبته .

ثم رفع طرف ردائيه فبكى حتى شهيق وأبكى النَّاس حوله ، ثم نزل فكانت إباها لم يخطب بعدها حتى مات رحمه الله<sup>41</sup> .

روى خلف بن تميم ، قال : حد ثنا عبد الله بن محمد بن سعد ، قال : ١٢٧٠/٢ بلتغنى أن عمر بن عبد العزيز مات ابن له ، فكتب عامل له بعزيه عن ابنه، فقال لكاتبه : أجبه عنى ، قال : فأحد الكاتب بيرى القلم ، قال : فقال للكاتب : أدق القبلم ، فإنه أبق للقرطاس ، وأوجز للحروف ، واكتب : بسم الله الرحمن الرحم . أما بعد، فإن هذا الأمر أمرٌ قد كنا وطناً أنفسنا

عليه ، فلماً نزل لم ننكره <sup>(ه)</sup> ، والسلام .

روي منصور بن مزاحم ، قال : حدّ ثنا شعيب \_ يعني ابن صفوان \_ عن ابن عبد الحميد ، قال : قال عمر بن عبد العزيز : سَنَّ وصل أخاه بنصيحة له في دينه ، ونظر له في صلاح دنياه ، فقد أحسن صلته، وأدّ ي واجب

<sup>(</sup>١) البيان والتبين : « « فائتا » . (٢) البيان : « تردوا » .

<sup>(</sup> ٣ ) ط : « ساواني » . البيان : « إن يده مع يدى ، ولحسى الذين يلونني » .

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين ٢ : ١٢١ . (٥) ط : « ناد كره » .

حقّه ؛ فاتقوا الله ، فإنها نصيحة لكم فى دينكم ، فاقبلوها ، وموعظة منجية فى العواقب فالزموها ، الرزق مقسوم فلن يغدر المؤمن ما قسم له ، فأجملوا فى الطلب ، فإن فى القنوع سسّعة و بدّلمة وكمّافًا ، إن أجل الدنيا فى أعناقكم ، الطلب ، فإن أم أمكمكم ، وما ترون ذاهب ، وما مضى فكأن لم يكن ، وكلَّ أموات عن قريب ، وقد رأيم حالات الميت ، وما مضى فكأن لم يكن ، وكلَّ أموات عن والموت ، وقيد فراغه وقد ذاق الموت ، والمدم موله يقولون : قد فرخ رحمه الله! وعاينتم تعجيل إخراجه ، وقسمة تمراثه ووجهه مفقود ، وذكره منسى ، وبابه مهجور ، وكأن لم يخالط إخوان الحفاظ ،

روى سهل بن محمود ؛ قال : حدّثنا حرملة بن عبد العزيز ، قال : حدّثني أبى ، عن ابن لعمر بن عبد العزيز ، قال : أمرنا عمرُ أن نشرى

٢ /١٣٧١ مصانعي وي على من ابن تعمر بن عبد العريز ، قال : امره عمر العمراء (١) . المراه المعراء (١) .

أَقُولُ لَمْ نَعَى النَّاعُونَ لَى عَمَرا لا يَبَعَدَنَّ قِوامُ العدْل والدَّين قَدْغادَرَ القومُباللحدالذي لحدوا بِنَيْر سَمْعَان قسطاسَ الموازينِ

روى عبد الرحمن بن مهدى، عن سفيان ، قال : قال عمر بن عبدالعزيز : من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر ثما يصلح ، ومن ثم بعد كلامه من عمله كثرت ذنوبه، والرّضا قليل، ومُشعَوَّل المؤمن الصبر ، وما أنهم الله على عبد نعمة ثم انتزعها منه فأعاضه نما انتزع منه الصبر إلا كان ما أعاضه نميراً ثما انتزع منه، ثم قرأ هذه الآية: ﴿إِنَّمَا يُوفِّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِحِسَابٍ﴾ (١)

وقدم كتابُه على عبد الرحمن بن نعيم :

لا تهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار صولتم عليه ، ولا تُحد ثن كنيسة ولا بيت نار ، ولا تجر الشاة إلى مذبحها، ولا تحد وا الشَّفْرة على رأسَ الذّبيحة، ولا تجدوا بين الصلاتين إلا من عُدْر.

روى عفَّان بن مسلم ، عن عُمَّان بن عبد الحميد ، قال : حدَّثنا أبي ،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : ﴿ خَالَ كَثير عَزْةً ﴾ . وهما من ثلاثة أبيات في الكامل ٢ : ٢٧٧من غير نسبة .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر: ١٠ .

سينة ١٠١

قال: بلغنا أن فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز قالت: اشتد علم و الله مرثد، فقلت أنه: فسهر وسهرنا معه، فلما أصبحنا أمرت وصيفًا له بقال له مرثد، فقلت له: يا مرثيد، كن عند أمير المؤمنين، فإن كانت له حاجة كنت قريبًا منه، ثم انطقتنا فضربنا برءوسنا لطولسهرنا، فإما انفتح النهار استيقظت نتوجهت إليه، فوجدت مرثدا خارجًا من البيت نائمًا، فأبقظته فقلت: يا مرثد، ما أخرجك؟ قال: هو أخرجي، قال: يا مرثيد؛ اخرج عنى! فوالله إني لأرى شيئًا ما هو بالإنس ولا جان، فخرجت فسمعته ينلو هذه الآية: ﴿ وَلِلْكَ الدَّارُ الْآتِحَرَةُ نَجْمُلُهُا للَّذِينَ لَا يُربِدُونَ عَلُواً فِي الْأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالمَاقِبَةُ لِلْمُعْتَى اللَّهِ اللهِ فرجدته قد وجه نفسه ، وأغمض عينه ، واله لمت. رحمه الله (٢).

 <sup>(</sup>١) ق اللمان: « العلز : شه رعدة تأخذ المريض أو الحريص على الني، ، كأنه لا يستفر
 ف مكانه من الرجم».

<sup>(</sup> ٣ ) في حاشية ب : « تم الفصل من الزيادة وعاد ترتيب أبي جعفر من ها هنا » .

#### خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان

وفيها ولى يزيد بن عبد الملك بن مروان ، وكنيته أبو خالد ، وهو ابن تسع وعشرين سنة فى قول هشام بن محمد ؛ ولما ولى الحلاقة نزع عن المدينة أبا بكر ابن محمد بن عمد بن عرو بن حزم ، وولاً ها عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهى ، فقدمها -- فيا زم الواقدى -- يوم الأربعاء اليال بقين من شهر رمضان فاستقضى عبد الرحمن سلمة بن عبد الله بن عبد الأسد المخزوى .

1 4 7 7 / 7

وذكر محمد بن عمر أن عبد الجبار بن مُعارة حد ته عن أبي بكر بن حَزَّم، أنه قال : لما قد م عبد الرحمن بن الضحاك المدينة وعزلي ، دخلت عليه، فسلمتُ فلم يُقبل على من فقلتُ: هذا شيء لا تملكه قريش للأنصار(١)، فرجعت إلى منزلى وخفتُه ــ وكان شابًّا مقدامًا ــ فإذا هو ببلغي عنه أنه يقول: ما يمنع ابن حَزَّمْ أَن يأتيبي إلا الكيبَر ، وإنى لعالم بخيانته ؛ فَجاءني ماكنت أحذر وما أستيقن من كلامه ، فقلت للذي جاءني بهذا : قل له : ما الحيانة لي بعادة ، وما أحبّ أهلها ، والأمير يحدّث نفسه بالخلود فى سلطانه ، كم نزل هذه الدار من أمير وخليفة قبل الأمير فخرجوا منها وبقيت آثارهم أحاديث إن خيراً فخيراً وإن شرًّا فشرًّا! فاتنَّق الله ولا تسمع قول ظالم أو حاسد على نعمة . فلم يزل الأمر يترقى بينهما، حتى خاصم إليه رجلمن بني فيه ووآخر من بني النجّار \_ وكانأبو بكر قضى للنجاري على الفهري في أرض كانت بينهما نصفين، فدفع أبو بكر الأرض َ إلى النجاريّ فأرسل الفهريّ إلىالنَّجاريّ وإلى أبي بكر بن حزمً ، فأحضرهما ابنُ الضّحاك ، فنظلم الفيهريّ من أبى بكر بن حزم ، وقال : أخرَج مالمي من يدى ، فدفعه إلى هذا النجاري ، فقال أبو بكر : اللهم ُّ غَنَفْراً ! أَمَا رَأيتني سألتُ أياماً في أمرك وأمر صاحبك ، فاجتمع لى على إخراجها من يدك، وأرسلتك ٢٠١ إلى من أفتاني بذلك: سعيد بن المسيّب وأبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، فسألتَمهما ؟ فقال الفهريّ : بلَّي ،

1441/

<sup>(</sup>١) كذا في ب ، وفي ط : « الأنصار » .

<sup>(</sup>٢) ب: « فأرسلك » .

وليس بلزمى قوفهما . فانكسر ابن الفسحاك فقال: قوموًا ، فقاموا ، فقال الفهرى : تقرّ له أنك سألت مَن أفتاه بهذا ، ثم تقول رُدّ ها على ًا أنت أرعن ، اذهب فلاحق لك ؛ فكان أبو بكر بتقيه و يخافه ، حتى كلم ابن عيان (١٠ يزيد أن يُقيده من أبى بكر ؛ فإنه ضربه حدين ، فقال يزيد : لا أفعل ، رجل اصطنعه أهل بيتى ؛ ولكنى أو ليك المدينة . قال : لا أريد ذلك ، لو ضربته بسلطانى لم يكن لى قوداً . فكتب يزيد إلى عبد الرحمن بن الضحاك كتابًا :

أما بعد، فانظر فيما ضرب ابن ُحزم ابن َحيّان، فإن كان ضربه في أمر بيّن فلا تلتفت إليه ، وإن كان ضربه في أمر يختلف فيه فلا تلتفت إليه ، فإن كان ضربه في أمر غير ذلك فأقمدٌ منه .

فقدم بالكتاب على عبد الرحمن بن الضحّاك ، فقال عبد الرحمن : ١٣٧٥/٢ ما جنت بشيء ، أترى ابن حَنْرُم ضربك في أمر لا يختلف فيه ! فقال عنهان لعبد الرحمن : إن أردت أن تحسن أحسنت ، قال : الآن أصبت المطلب، فأرسل عبد الرحمن إلى ابن حَرْم فضر به حدّين في مقام واحد، ولم يسأله عن شيء ، فرجع أبو المغراء (٢) بن حيّان وهو يقول : أنا أبو المغراء بن الحيّان، والله ما قربت النساء من يوم صنع بي ابن أبي حزم ماصنع حتى يوى هذا ، وأليوم أقرب النساء !

[مقتل شوذب الحارجي ]

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة قُمُنل شوذَب الحارجيّ .

ه ذكر الحبر عن مقتله :

قد ذكرنا قبل الخبرَ عمّا كان من مراسلة شـُوّدب عمرَ بن عبد العزيز لمناظرته فى خلافه عليه ، فلما مات عمر أحبّ – فيا ذكر معمر بن المثنّى – عبـُدُ الحميد بن عبد الرحمن أن يحظّى عند يزيد بن عبد الملك ، فكتب إلى

<sup>(</sup>١) هو عثمان بن حيان المريّ (٢) ط: « المعزا » .

محمد بن جرير يأمره بمحاربة (۱ شو ذب وأصحابه، ولم يرجع رسولا شوذب ، ولم يعلم بموت عمر ، فلما رأوا محمد بن جرير يستعد للحرب ، أرسل إليه شوذب : ما أعجلك (۲) قبل انقضاء المدة فيا بيننا وبينكم ! أليس قد تواعدنا إلى أن يرجع رسولا شوذب ! فأرسل إليهم محمد : إنه لا يسعنا ترككم على هذه الحالة ـ قال غير أبي عبيدة : فقالت الحوارج : ما فعل هؤلاء هذا (۱) إلا وقد مات الرجل الصالح .

1441/4

قال معمر بن المثنى : فبرز لهم شرفب ، فاقتنلوا ، فأصيب من الحلوارج فى الحوارج فى الحوارج فى الحوارج فى أعلى القبلة القتل ، وبولوا منهزمين ، والحوارج فى أعقابهم تقتل حتى بلغوا أخصاص الكوفة ، وجلئوا إلى عبد الحميد ، وجرح عمد بن جرير فى استه ، ورجع شوذب إلى موضع فأقام ينتظر صاحبيه ، فعجاءاه فأخبراه بما صار عليه عمر، وأن قد مات. فأقر يزيد عبد الحميد على الكوفة ، ووجه من قبله تميم بن الحباب فى ألفين ، فراسلهم وأخبرهم أن يزيد لا يفارقهم على ما فارقهم على ما فارقهم على الكوفة ورجم الآخرون إلى يزيد ، فوجة لا يقم نسجدة بن الحكم الأزدى فى جمع فقتلوه ، وهزوا أصحابه ، فوجة إليهم نسجدة بن داع فى ألفين ، فراسلهم وراسلوه ، فقتلوه ، وقتل منهم نفراً إليهم مد بة الشكرى المناع على ما عابداً و ويان عابداً ويوهم أبوشبئل مقاتل ابن شيبان - وكان فاضلا عندهم - فقال أبو ثعلبة أبوب بن خوك يرثيهم :

1744/

تَرَكَنَا تَمِيًا فِي النَّبَارِ مُلَحَّبًا تُبكِّى عليْهِ عِرْسُهُ وَفَرَائِبُهُ وقد أَسلَمَتْ قَيْسٌ تَمِيًا وَاللَّـكًا كما أَسلَمَ الشَّحَاجَ أَمِس أَقارِبُهُ وأقبلَ مِن حَرَانَ يَحْمِلُ رَايَّـةً يغالِبُ أَمْرَ اللَّهِ واللَّهُ عَالِبُهُ فَيَاهُدُتِ للهَيْجًا، وياهُدْبَ للنَدَى، ويَاهُدْبِ للخَصْمِ الأَلَدِّ يُحَارِبُهُ! وياهدب كم من مُلحم قد أجبته (٥) وقد أسلَمَتْهُ للرَّماح جَوَالِيُهُ

 <sup>(</sup>١) ابن الأمير: « بمناجزة » . (٢) اب: «ما أعجلكم » . (٣) ر: «ما فعلوا » .

وكان أَبُو شَيْبَانَ خيْرَ مُقَاتِلِ يُرجَّى وَيَخشِي بِأُسَهُ مِن يحاربُه فَهَازَ وَلَاقِي اللَّهُ بِالخيرِ كُلِّهِ وَخَذَّمَهُ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ ضاربُهُ تَزَوَّدَ مِنْ دُنيَاهُ دِرْعاً ومِنْفَرًا وعَضْبًا حُسَاماً لم تَخُنْهُ مَضَارِبُهُ

وأَجرَدَ مَحبُوكَ السرَاةِ كأَنَّهُ إِذَا انقَضَّ وا في الرِّيشِ حُجْنٌ مَخالِبُه

فلما دخل مسلمة الكوفة شكا إليه أهلُها مكانَ شوذب ، وحوَّفهم منه ٢٣٧٨/٢ وما قد قتل منهم ، فدعا مسلمة سعيد بن عمر و الحرشيّ – وكان فارساً – فعقد له علىعشرة آلاف، ووجَّلهه إليه<sup>(١)</sup> وهو مقيم بموضعه، فأناهما لاطاقة َله به . فقال شوذب لأصحابه : من كان يريد الله فقد جاءته الشهادة ، ومن كان إنما خرج للدنيا فقد ذهبت الدنيا ، وإنما البقاء في الدَّار الآخرة ؛ فكسروا أغماد السيوف(٢) وحملوا، فكشفوا سعيدًا وأصحابه مراراً؛ حتى خاف الفضيحة فَلْمَرَّ أَصِحَابِهِ ، وقال لهم : أُمِن ۚ هذه الشرذمة لا أبا لكم تفرُّون ! يا أهل الشأم يوماً كأيّامكم !

> قال: فحملوا عليهم، فطحنوهم (٣) طحناً لم يبقوامنهم أحداً، وقتلوا بـــُـطاماً وهو شوذ بوفرسانه، منهم الرّيان بن عبد الله اليشكريّ، وكان من المحبتين (١)، فقال أخوه شـمر بن عبد الله يرثيه :

> > وَلَقَدُ فَجِعْتُ بِسَادَة وَفَوَارِسِ

كَمِدًا تُجلُجَلُ في فؤادِيَ حَسْرَةٌ

وفَوَارس باعُوا الإله نُفوسَهُمْ

للحَرْبِ سُعْرٍ مِنْ بَنِي شَيْبَانِ
وَتُرَكْتُ فَرْدًا غَيْرَ ذَى إِخْوَانَ إعْتَاقَهُمْ رَيْبُ الزَّمَانِ فَغَالَهُمْ كالنَّارِ مِنْ وَجْدِ على الرَّيَّانِ مِنْ يَشْكُر عِنْدَ الوغَى فرْسان

وَقَالَ حَسَانَ بِن جَمَعُنْدَةَ يُرثيهِم : يا عَيْنُ أَذرى دُمُوعاًمِنكِ تَسْجَامَا وَابِكِي صحابَةَ بِسْطَامٍ وَبِسْطاما أَتْقَى وَأَكْمَلَ فِي الأَحلامِ أَحلاما فَكُنْ تَرَى أَيدًا ما عشت مثلَهُمُ

<sup>(</sup>۲) ب: «سيوفهم». (١) س: « اليهم ».

<sup>(</sup>٣) ط: و قطحهم » ، وما أثبته من ب . أي اطمأن . ( ؛ ) ط: «الحثين ». وأحبت إلى ربه،

شِدَتِهم ولَم يُرِيدُوا عن الأَعْدَاء إحجاما خَرَجوا فأورثونا مَنَارات وأعلكما عُسرَمًا مِن الْحِنانِ ونالوا ثَمَّ خُدَّاما ضرعُهمْ فيها سَحَاباً من الوَسْمَيّ سَجَّاما

۱۳۷۹/۲ بِيسِيِهِم قد تأَسَّوا عِندَ شِلَّيهِم حَد تأَسُّوا لهُ خَرَجوا حَتى مَضُوا لِلذي كانوا لهُ خَرَجوا إِنَّى لأَعلمُ أَنْ قد أُنزلُوا غُسرَفًا أَسْعَى الإله بلادًا كانَ مَصْرعُهمْ

[خبر خلع يزيد بن المهلّب يزيدَ بن عبد الملك]

قال أبو جعفر : وفى هذه السنة لحق يزيد بن المهلّب بالبصرة ، فغلب عليها، وأخذ عامل يزيد بن عبدالملك عليها عدىّ بن أرطاة الفَّنَاريّ، فحبسه وخلع يزيد بن عبد الملك .

ذكر الحبر عن سبب خلعه يزيد بن عبد الملك وماكان من أمره وأمر يزيد في هذه السنة :

قد مضى ذكرى خبر هرب يزيد بن المهلّب من عبسه الذى كان عمر بن عبد العزيزحبسه فيه، ونذكر الآن ما كان من صنيعه بعد هرّبه فى هذه السنة ... أعنى سنة إحدى ومائة .

ولما مات عمر بن عبد العزيز بويع يزيد بن عبد الملك فى اليوم الذى مات فيه عمر ، وبلغه هرب يزيد بن المهلب ، فكتب إلى عبد الحميد بن عبدالرحمن يأمره أن يطلبه ويستقبله ، وكتب إلى عدى بن أرطاة يعلمه هربه ، ويأمره أن يتميأ لاستقباله ، وأن يأخذ من كان بالبصرة من أهل بيته .

فاتكر هشام بن محمد ، عن أبي محنف ، أنّ عدى بن أرطاة أخدهم وحبسهم ، وفيهم المفضّل وحبيب ومروان بنو المهلب، وأقبل يزيد بن المهلب حتى مر بسعيد بن عبد الملك بن مروان ، فقال يزيد لا سمحابه : ألا نعرض لهذا فنائحذه فنذهب به معنا ! فقال أصحابه : لا بل امض بنا ودعه . وأقبل يسير حتى ارتفع فوق القُملقمُطانة ، وبعث عبد الحميد بن عبد الرحمن هشام ابن مساحق بن عبد الله بن عمره بن عبد العزيز بن أبي قيس بن عبد أوّد بن

184./4

نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لئي القرشي، في ناس من أهل الكوفة من الشرَط ووجوه الناس وأهل القوَّة ، فقال له : انطلق حتى تستقبله فإنه اليوم يمرّ بجانب العُنْدَيب . فشي هشام قليلا ، ثم رجع إلى عبد الحميد ، فقال : أجيئك به أسيراً أم آتيك برأسه ؟ فقال : أيّ ذلك ما شئت ، فكان يعجب لقوله ذلك من سمعه ، وجاء هشام حتى نزل العُذَّ يب ، ومرَّ يزيد منهم غير بعيد ، فاتقوا الإقدام عليه ، ومضى يزيد نحو البصرة ، ففيه يقول الشاعر : وسارَ ابنُ المُهلَّبِ لم يُعَرَّجْ وعَرَّسَ ذو القَطفَة من كنَانَهُ ويَاسَرَ والتَّيَاسُرُ كان حَــزماً ولم يقرَب قُصُورَ القُطقُطَانَة

ذوالقبطيفة هو محمد بن عمرو (١١) ، وهو أبو قبطيفة بن الوليد بن عُنقُبة بن أبي معيط، وهو أبو قطيفة؛ وإنما سمي ذا القطيفة، لأنه كان كثير شعر اللحية والوجه والصدر . ومحمد يقال له ذو الشامة .

فلما جاء يزيد بن المهلّب انصرف هشام بن مساحق إلى عبد الحميد ، ١٣٨١/٢ ومضى يزيد إلى البَصْرة، وقد جمع عدى بن أرطاة إليه أهل البصرة وخندق عليها ، وبعث على خيل البصرة المغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل الثقني . وكان عدى بن أرطاة رجلا من بني فرَارة . وقال عبد الملك بن المهلب لعدى بن أرطاة : خُدُ ابني حميداً فاحبسه مكانى ، وأنا أضمن لك أن أرد بزيد عن البصرة حتى يأتى فارس ، ويطلب لنفسه الأمان(٢) ولا يقربك(٣) فأبي عليه ، وجاء يزيد ومعه أصحابه (١٤) الذين أقبل فيهم (١٥) ، والبَصرة محفوفة بالرجال، وقد جمع محمد بن المهلب ولم يكن ممن حبس رجالا وفتية من أهل بيته وناساً من مواليه ، فخرج حتى استقبله ، فأقبل في كتيبة تهول من رآها ، وقد دعا عدى أهل البصرة ، فبعث على كل خمس من أخماسها رجلاً ، فبعث على خُمس الأزد المغيرة بن زياد بن عمرو العتكيّ ، وبعث على خُمس بني تمم محرز بن حُمران السعديّ من بني منقر ، وعلى خُمس بكر بن وائل عمران بن عامر

<sup>(</sup>١) وهو ، أي عمرو ، وفي ط : « وأبد قطيفة » ، وهو خطأ .

<sup>(</sup> T ) ب: « والا يغروك » . ( r ) ب : « الأمان لنفسه » .

<sup>( ؛ )</sup> س : « وجاء يزيد وأصحابه » . (ە) س: װ־װ־װאס.

ابن مسمع من بنى قيس بن ثعلبة. فقال أبومنقر - رجل من قيس بن ثعلبة -:
إن الرابة لا تصلح إلا فى بنى مالك بن مسمع ، فدعا عدى وح بن شيبان
ابن مالك بن مسمع ، فعقد له على بتكثر بن واثل ، ودعا مالك بن المنذر بن
الجارود ، فعقد له على عبد القيس ، ودعا عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر
القرشي ، فعقد له على أهل العالية - والعالية قريش وكنانة والأرد و بجيلة وضام
وقيس عيدلان كلها ومُرزينة - وأهل العالية بالكوفة يقال له ربع أهل المدينة
وبالبصرة (١٠) خمس أهل العالية ، وكانوا بالكوفة أخماساً ، فجعلهم زياد بن
عبيد أرباعاً .

1441/4

قال هشام عن أبي محنف: وأقبل يزيد بن المهلب لا يمر بعيل من خيلهم ولا قبيلة من قبائلهم إلا تنحو الله عن السبيل (٢) حتى يمضى، واستقبله المغيرة ابن عبد الله الثقنى في الحيل، فحمل عليه محمد بن المهلب في الحيل، فأفرج للهجمن الطريق هو وأصحابه، وأقبل يزيد حتى نزل داره، واختلف (٣) الناس المهمة، وأخد يبعث إلى عدى بن أرطاة أن ادفع (٤) إلى المحوق وأنا أصالحك على البصرة، وأخليك وإياها حتى اتخذ لنفسى ما أحب من يزيد بن عبدالملك، فلم يقبل منه، وخرج (٥) إلى يزيد بن عبدالملك بن المهلب، فبعث معه يزيد بن عبد الملك خالد بن عبد الله القسرى وعمر بن يرد بن عبد الله القسرى وعمر بن يرد بن المهلب يزيد بن المهلب وأهل بيته، وأخذ يزيد بن المهلب الناس إليه، ولحتى بن أناس أليه ، ولحتى به عمران بن عامر بن مسمع ساخطًا على عدى بن أرطاة الناس إليه، وابته ، راية بكر بن وائل ، وأعطاها ابن عمه ، ومالت إلى يزيد ربيعة وبقية تميم وقيس وناس بعد ناس (٢)؛ فيهم عبد الملك ومالك ابنا مسمع ومعه ناس من أهل الشأم، وكان عدى لا يعطى إلا درهمين دوهمين، ويقول:

1 444/4

<sup>(</sup>١) س: « والبصرة » . (٢) ابن الأثير : «عن طريقه » .

 <sup>(</sup>٣) ابن الأثير : « فاختلف » .
 (٤) بوابن الأثير : « أن أبعث » .

<sup>(</sup>ه) ب: «فسار». (۲) ب: «زید».

<sup>(</sup> ۸ ) ب : « من الناس » .

لا يحل ً لى أن أعطيتكم من بيت المال درهماً إلا بأمر يزيد بن عبد الملك ، ولكن تبلغوا بهذا (١) حتى يأتى الأمرُ فى ذلك (١) . فقال الفرزدق فى ذلك : أَظُنَّ رِجالَ اللَّرهَمَينِ يسُوقُهماً إلى الموت آجال لَهُمْ ومَصَارِعُ (١) فَأَحْرَمَهُم من كان فى قَعر بَيتِه (١) وأيقنَ أنَّ الأَمر لا شَكَّ واقِعُ (٥) وخرجت بنو عمرو بن تميم من أصحاب عدى ، فنزلوا المربد ، فبعث إليهم يزيد بن المهلب مولى له يقال له دارس ؛ فحمل عليهم فهرمهم ، فقال الفرزدق فى ذلك :

تَفَرَّقَتِ الحَمْرَاءُ إِذْ صَاحَ دَارِسٌ ولم يصبرواتَحْتَ السَّيُوفِ الصَّوَارِمُ<sup>(1)</sup> جزى اللهُ قَيساً عَن عَلِيًّ مَلَامَةً أَلا صَبَرُوا حَتَّى تكونَ مَلَاحِمُ

وخرج يزيد بن المهلب حين اجتمع له الناس. حتى نزل جبانة بنى يشكرُ وهو المنصف (۱) فيا بينه و بين القصر – وجاءته بنو تميم وقيس (۱) وأهل الشأم، فاقتتلوا هُنُسِيْهَةً ، فحمل عليهم محمد بن المهاب، فضرب مستور بن عباد الحبيطيّ بالسيف فقطع أنف البيضة ، ثم آ أسرع السيف إلى أنفه (۱۱ ، وحمل على هُرِيم بن أبى طلحة من بنى نهشل بن دارم ، فأخذ بمنطقته، فحذفه عن فرسه (۱۱)؛ فوقع فيا بينه و بين الفرس ، وقال : هيهات هيهات! عمك أنقل من ذلك . وانهزموا، وأقبل يزيد بن المهلب إثر القوم يتلوهم حتى دنا من القصر ،

(۱) ابن الأثير: «بهذه». (۲) ب: «بذلك».

تصدّعتِ الجعراءُ إذْ صاحَ دارِسٌ ولم يصبروا عند السيوف الصَّوار م جَزَى الله قيساً عَنْ عدى ملامةٌ وَخَصَّ بِها ٱلأَدنين أهل الملاوم هُمُ قتلُوا مولاهمُ وأميرَهمْ ولمْ يصبروا للموت عند الملاحِ (٧) ابن الأثير : « النمت » . (٨) ابن الأثير : « المنه نيس وتم » .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٦ه ، و ر وايته : « إلى قدر آجالهم » .

<sup>( £ )</sup> الديوان : « من قرِ في قعر بيته » .

<sup>(</sup> ه ) الديوان : « وأيقن أن العزم لا بد واقع » .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٧٧٨ ، والر واية فيه :

<sup>(</sup>۱) ب: « في أنفه » . (۱۰) حذفه عن فرسه ، أي رماه عنه .

۸۸۲ منة ۱۰۱

قةاتلوهم وخرج إليه عدى بنفسه فقتيل من أصحابه الحارث بن مصر ف الأودى - وكان من أشراف أهل الشأم وفرسان الحجاج - وقتل موسى بن الوجيه الحميرى أم الكلاعي ، وقتل راشد المؤذن ، وانهز م أصحاب عدى ، وسمع إخوة يزيد وهم في محبس عدى الأصوات تدنو ، والنشاب نقع في القصر ، فقال لهم عبدالملك: إنى أرى النشاب تقع في القصر ، وأرى الأصوات تدنو ، ولا أرى يزيد إلا قد ظهر ، وإنى لا آمن من مع عدى من منصر ومن أهل الشأم أن يأتونا فيقتلونا قبل أن يصل إلينا يزيد إلى الدار ، فأعلقوا الباب ثم ألقوا عليه ثيابًا . ففعلوا فيم يلبثوا إلا ساعة حتى جاءهم عبد الله بن دينار مرلى ابن عمر (١١) ، وكان على حرس عدى - فجاء يشتد إلى الباب هو وأصحابه ، وقد وضع بنو المهلب متاعاً حرس عدى - فجاء يشتد إلى الباب هو وأصحابه ، وقد وضع بنو المهلب متاعاً على الباب ، ثم اتكوا عليه ، فأخذ الآخر ون يعالجون الباب ، فلم يستطيعوا الدخول ، وأعجلهم الناس فخلوا عنهم .

1440/4

وجاء يزيد بن المهلب حتى نزل دار سلم بن زياد بن أبي سفيان إلى (٢) جانب القصر (٣) : وأتي بالسلالم، فلم يلبث عبان أن فتح القصر ، وأتيى بعدى ابن أرطاة ، فجىء به وهو يتبسم ، فقال له يزيد : لم تضحك ؟ فوالله إنه لينبغى أن يمنعك من الضحك خصلتان : إحداهما الفرار من القيئلة الكريمة حتى أعطيت بيدك إعطاء المرأة بيدها، فهذه واحدة، والأخرى أنى أتيت بك تترك مما كما يتمنك من عهد ولا عقيد ، فلا يؤمنك أن أصرب عنقك ! فقال عدى : أما أنت فقد قدرت على ، ولكنى أعلم أن بقائي بقاؤك ، وأن هلاكي مطلوب به من جرّته يد ، إنك قدرأيت جنود الله بللغرب ، وعلمت بلاء الله عندهم في كل موطن من مواطن الغد راليت والدي بأمواجه، فإن طلبت الاستقالة حينتذ لم تُمكل ، وإن أردت الصلح وقد المبحر بأمواجه، فإن طلبت الاستقالة حينتذ لم تُمكل ، وإن أردت الصلح وقد شخصت القوم إليك وجدتهم لك مباعدين، وما لم يشخص القوم إليك فلم

<sup>(</sup>١) ط: «عامر »، وانظر الفهرس.

<sup>(</sup> ٢ ) ط: « سالم » ، وانظر الفهرس .

<sup>(</sup> ٣ ) بوابن الأثير : « إلى جنب » .

<sup>(</sup>٤) يتل، أي يقاد.

يمنعوكِ شيئًا طلبت فيه الأمان على نفسك وأهلك ومالك .

فقال له يزيد : أما قولك : إنّ بقاءك بقائى ؛ فلا أبقاني الله حـَسوة طائر مذعور إن كنتُ لا يبقيني إلا بقاؤك ؛ وأما قولك : إنَّ هلاكك مطلوب به من جَرَّتُه بدُّه ؛ فوالله لو كان في يدى من أهل الشأم عشرة آلاف إنسان ليس فيهم (١) رجل إلا أعظم منزلة منك فيهم ، ثم ضربت أعناقهم في صعيد واحد، لكان فراق إيّاهم وخلال عليهم أهول عندهم وأعظم في صدورهم من قتل أولئك، ثم لوشنتُ أن تُنهدَ ر لى دماؤهم، وأن أحكِّم في بيوت أموالهم، وأن لِحُوزُوا لَى عظيماً من سلطانهم، على أن أضع الحرب فيا بيني وبينهم لفعلوا؛ فلا يخفينً عليك أن القوم ناسوك لو قد وقعت أخبارنا إليهم ، وأن أعمالهم وكيدهم لا يكون إلا لأنفسهم، لا يذكر ونك ولا يحلفون بك . وأما قولك: تدارك أمرك واستقله وافعل وافعل ؛ فوالله ما استشرتُك ، ولا أنت عندى بواد ٌ ولا نصيح ؛ فما كان ذلكُ منك إلا عجزاً وفضلا ؛ انطلقوا به ، فلما ذهبوا به ساعة قال : ردُّوه ، فلما رُدّ قال : أما إن حبسي إياك ليس إلا لحبسك بي المهلب وتضييقك عليهم فيا كنّا نسألك التسهيل فيه عليهم ، فلم تكن تألوما عسّرتَ وضيَّقتَ وخالفت ؛ فكأنه لهذا القول حين سمعه أمين على نفسه ، وأخذ عدى بحدث به كل من دخل عليه .

وكان رجل يقال له السميدع الكندى من بني مالك بن ربيعة من ساكني عُمان يرى رأى الخوارج ، وكانخرج وأصحاب يزيد وأصحاب عدى مصطفون فاعتزل ومعه ناس من القرَّاء ، فقال طائفة " من أصحاب يزيد وطائفة من أصحاب عدى : قد رضينا محكم السَّميدع . ثم إن يزيد بعث إلى السميد ع فدعاه إلى نفسه، فأجابه ، فاستعملوا يزيد على الأبُلَّة ، فأقبل على الطِّيب والتخلّق والنعيم، فلما ظهر يزيد بن المهلب هرب رءوس أهل البصرة من قيس وتميم ومالك بن المنذر ، فلحقوا بعبد الحميد بن عبد الرحمن بالكوفة ، ولحق بعضهم بالشأم ، فقال الفرزدق :

1471/

<sup>(</sup>۱) س: «معهم».

فداعٌ لِقَوم مِنْ تميم تَتَسابَعُوا أُحُكُمُ حَرورِىً مِنَ الدينِ مارِقِ فأجابه خليفة الأقطع

إلى الشأم لم يرضَو ابحكم السَّمَيْدَع (١١ أَضلُ وأَغوَى مِنْ حِمَار مُجَدّع ِ

> وَمَا وجُّهُوهَا نحوَه عن وفسادةِ ولكنَّهم رَاحُوا إليها وأَدْلَجُوا

وَلَا نُهْزَةٍ يُرْجَى بِهَا خِيرُ مَطْمَعِ ِ بـأَقرَع أَستَاهِ تَرَى يوم مَقْرَع

وهُمْ من حِذَارِ القومِ أَن يَلحَقوا بهمْ لهم نَزْلةٌ في كلِّ خمسٍ وأربع وحرج الحواري (٢) بن زياد بن عمرو العتكيّ يُريد يزيد بن عبد الملك هارباً من يزيد بنالمهلّب، فلمّ خالد بن عبد الله القَّـسُريّ وعمروبن يزيد الحكتميّ ومعهما حُميد بن عبد الملك بن المهلب قد أقبلوا من عند يزيدبن عبد الملك بأمان يزيد بن المهلب، وكلِّ شيءأراده ، فاستقبلهما ، فسألاه عن الحبر، فخلا بهما حين رأى معهما حُميد بن عبد الملك، فقال: أبن تريدان ؟ فقالاً : يزيد بن المهلب، قد جئناه بكلِّ شيء أراده ، فقال : ما تصنعان بيزيد شيئًا ، ولا يصنعه بكما ؛ قد ظهر على عدوّه عدى بن أرطاة ، وقتل القتلي وحبس عديًّا ، فارجعا أيُّها الرجلان . ويمرّ رجل من باهلة يقال له مسلم بن عبد الملك ، فلم يقف عليهما ، فصايحاه وساءلاه ، فلم يقف عليهما ، فقال القسريّ: ألا تردّ ه فتجلده مائة جلدة ! فقال له صاحبه : غرّبه عنك ، وأمالا لينصرف .

ومضى الحواري بن زياد إلى يزيد بن عبد الملك ، وأقبلا بحُميد بن عبد الملك معهما ، فقال لهما حميد : أنشدكما الله أن تخالفا أمر يزيد ما بُعثمًا به ! فإنَّ يزيد قابل " منكما ؛ وإن " هذا وأهل بيته لم يزالوا لنا أعداء ، فأنشدكما الله أن تقبلامقالته ؛ فلم يقبلا قوله، وأقبلا به حتى دفعاه إلى عبد الرحمن بن سلم (١٣) الكليّ ، وقد كان يزيد بن عبد الملك بعثه إلى خُراسان عاملا عليها . فلما بلغه خلع يزيد بن عبله الملك كتب إليه : إن جهاد من خالفك أحبُّ إلى

<sup>(</sup> ۱ ) ديوانه ۸۰۵ ، وفيه : « فدى لرءوس من تميم » .

<sup>(</sup> ٢ ) أبن الأثير : « المنبرة » ( ٣ ) ط : « سليان » ، وانظر الفهرس .

من عملى على خُراسان، فلاحاجة لى فيها ، فاجعلنى ممن توجّهنى إلى يزيد بن الممهلب، وبعث بحُديد بن عبد الملك إلى يزيد ، ووثب عبد الحميد بن عبد اللحق عبد الرحمن بن زيد بن الحطاب على خالد بن يزيد بن المهلب، وهو بالكوفة وعلى حمّال بن زَحْر الجُمني ، وليسا بمن كان ينطق بشىء إلا أنهم عرفوا ما كان بينه وبين بني المهلب، فأوثقهما وسرّحهما الله يزيد بن عبد الملك ، فحبسهما جميعاً ، فلم يفارقوا السجن حتى هلكوا فيه . وبعث يزيد بن عبد الملك رجالاً من أهل الشأم إلى الكوفة يسكنونهم، ويثنون عليهم بطاعتهم، ويُمتنونهم الويد ، ولا الشرق، واسم الشرق.

لَملَّ عَنِى أَنْ تَرَى يَزِيدا يَقُودُ جَيْشاً جَحْفَلا شديداً

تَسْمَعُ للأَرْضِ به وَكِيدا لا بَرَماً هِنَّا وَلا حسودا
وَلا جَبَاناً فى الوغى وِعْدِيدا تَرَى ذَوِى التَّاجِ له سُجُودا
مُكَفِّرِينَ خاشِعينَ هُودَا وَآخرينَ رَحَّبُوا وُفُودا
لا يَنقضُ العهدَ ولا المعهودا مِنْ نَفَرٍ كانوا هِجَاناً صِيدًا
ترى لهم فى كلِّ يوم عِيدا من الأَعادى جَزَراً مقصودا
ثم إن التَّطاعَ سار بعد ذلك إلى المقر حى شهد قتال يزيد بن المهلب : ما أبعد شعر القيطائ من

ثم إن يزيد بن عبد الملك بعث العباس بن الوليد في أربعة آلاف فارس؛ 174.77 جريدة خيل، حتى وافقوا الحيرة يبادر إليها يزيد بن المهلب، ثم أقبل بعد ذلك مسلمة بن عبدالملك وجنود أهل الشأم، وأخذ على الجزيرة وعلى شاطئ الفرات، فاستوثق أهلُ البصرة ليزيد بن المهلب، وبعث عماله على الأهواز وفاوس وكيرمان، عليها الجراح بن عبد الله الحكتميّ حتى انصرف إلى عمر بن

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : « وسيرهما » .

۱۰۱ ننه ۱۰۱

عبد العزيز ، وعبد الرحمن بن نعيم الأردى فكان على الصلاة .. واستخلف يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن القشيرى على الحراج ، وجاء مدرك بن المهلب حتى انتهى إلى رأس المفازة ، فدس عبد الرحمن بن نعيم إلى بنى تميم أن هذا مدرك بن المهلب يريد أن يكنى بينكم الحرب ، وأنتى في بلاد عافية وطاعة وعلى جماعة ، فخرجوا ليلا يستقبلونه ، وبلغ ذلك الأزد ، فخرج منهم نحو من أننى فارس حتى لحقوهم قبل أن ينتهوا إلى رأس المفازة ، فقالوا لهم : ماجاء بكم ؟ وما أخرجكم إلى هذا المكان ؟ فاعتلوا عليهم بأشياء ، ولم يتمرّوا لهم أنهم خرجوا ليتلفوا مدرك بن المهلب ، فقال لهم الآخرون ، بل قد علمنا أن تخرجوا لتلقى صاحبنا ، وها هو ذا قرب ؛ فا شتم .

ثم انطلقت الأزد حتى تلقّوا مدرك بن المهلب على رأس المفازة، فقالوا له: إنك أحبّ الناس إلينا، وأعزّ هم علينا، وقد خرج أخوك ونابد ه، فإن يظهره الله فإنما ذلك لنا، ونحن أسرع الناس إليكم أهلّ البيت وأحقه بذلك ؛ وإن تكن الأخرى فوالله ما لك في أن يغشانا ما يعرّنا فيه من البلاء راحة. فعزم له رأيه على الانصراف ، فقال ثابت قُطئة، وهو ثابت بن كعب، من الأزد من

1741/4

العسّيك :

وقد حَشَدَت لِتقتلَهُ تَمِمُ
وحَبًّا ما يُباحُ لهم حريمُ
هناك المجدُ والحسبُ الصَّممُ
رِماحُ الأَّزْدِ والعزُّ القديمُ
وليسَ بوجهه منكم كُلُومُ
لَدى أَرْضِ منانيها الجميمُ
عزيزِ لا يَفرُّ وَلَا يَرِيمُ

أَلَمْ تَرَ دَوْسَرًا مَنَعَتْ أَخَاهَا
رَأُوْا من دونه الزَّرْقَ العَوالِي
شَنُومْهَا وعمرانُ بنُ حزم فما حملوا ولكن نَهْنَهَتْهُمْ
رَدَدَنَا مُدْرِكًا بمَرَدً صِدْق وخيل كالقداح مُسَوَّمات عليها كلُّ أَصْيكَ دَوْسَرِيًّ

قال هشام: قال أبو مختف: فحد تنى معاذ بن سعد أنّ يزيد لما استجمع له البسَصرة ، قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه ، ثم أخبرهم أنه يدعوهم إلى كتاب الله وسنة نبيّه محمد صلى الله عليه وسلم ، ويحتّ على الجهاد، ويزعم أنّ جهاد ألهل الشأم أعظم ثوابنًا من جهاد النرك والديلم.

قال : فدخلت أنا والحسن البصرى وهو واضع يده على عانقيى ، وهو يقول : انظر هل ترى وجه رجل يقول : انظر هل ترى وجه رجل تعرفه ؟ قلت : لا والله ، ما أرى وجه رجل أعرفه، قال : فيولاً والله الحثًاء(١) ، قال : فضينا حتى دنوْنا من المنبر . قال : فسمعته يذكرُ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ثم رفع صوته(١) ، فقال : ولبنا ومولى أي عليك ، فا ينبغى لك ذلك . قال : فولبنا عليك ، عالم تنهد ، ولكنه لم يلتفت ١٣٩٢/٢

قال: ثم إنا خرجنا إلى باب المسجد ، فإذا على باب المسجد النضر بن أنس ابن مالك يقول : يا عباد الله ، ما تنقمون من أن تجيبوا إلى كتاب الله وسنة نبية صلى الله عليه وسلم ! فوالله ما رأينا ذلك ولا رأيتموه منذ ولدتم إلا هذه الأيام من إمارة عمر بن عبد العزيز ، فقال الحسن : سبحان الله ! وهذا النضر بن أنس قد شهد أيضاً .

قال هشام : قال أبو محنف : وحد في المنبى بن عبد الله أن الحسن البصري مرّ على الناس وقد اصطفوا صفيّن ، وقد نصبوا الرّابات والوماح ، البصري مرّ على الناس وقد اصطفوا صفيّن ، وقد نصبوا الرّابات والوماح ، فقال الحسن خروج يزيد ، وهم يقولون : يلدعونا يزيد إلى سنة العُمرَين ، مسرّح بها إلى بي مروان ، يريد بهلاك هؤلاء رضاهم . فلما غضب غضبة نصب يسرّح بها إلى بي مروان ، يريد بهلاك هؤلاء رضاهم . فلما غضب غضبة نصب قَصباً ، ثم وضع عليهاخر قال ، ثم قال الله عنه العُمرين أن يوضع قبد نم يرد إلى عبس عر الذي فيه حبسه ، فقال له ناس من أصحابه في رجله ، ثم يرد إلى عبس عر الذي فيه حبسه ، فقال له ناس من أصحابه

<sup>(</sup>١) ط: « الأعتاء » ، والصواب ما في الأصول .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: ﴿ وَكَانَ حَسَنَ الْبَصْرِي يَسْمُ ، فَرَفْعُ رَأْسُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ط: « موليا » تحريف .

۵۸۸ مید

من سمع قوله: والله لكأنك يا أبا سعيد راض عن أهل الشأم، فقال: أنا راض عن أهل الشأم، فقال: أنا راض عن أهل الشأم قبحهم الله وسرت الله عن أهل الشأم قبحهم الله وسرت من يقتلون أهله ثلاثة أيام (١) وثلاث ليال! قد أباحوهم (١) لا يتناهو تعناهو تعناهو تعناهو تعناهو أعلام حرمة م خرجوا إلى بيت الله الحرام، فهدموا الكعبة ، وأوقدوا النيران بين أحجارها وأستارها، عليهم لعنة الله وسوء الدار!

قال : ثُمَّ إِنَّ يزيد خرج من البصرة، واستعمل عليها مرَّوان بن المهالِّب ، وخرج معه بالسلاح وبيت المال، فأقبل حتى نزل واسطًا ، وقد استشار أصحابه حين توجه نحو واسط ، فقال ; هاتوا الرَّأى ، فإنَّ أهل الشأم قد نهضوا إليكم، فقال له حبيب ، وقد أشار عليه غير حبيب أيضًا فقالوا : نرى أن تخرج وتنزل بفارس ، فتأخذ بالشِّعاب وبالعقاب ، وتدنو من خراسان ، وتطاول القوم ، فإن أهل الجبال ينفضون إليك وفي يديك القيلاع والحصون. فقال : ليس هذا برأييي، ليس يوافقني هذا ؛ إنما تريدون أن تجعلوني طائراً على رأس جبل. فقال له حبيب: فإن الرّأي الذي كان ينبغي أن يكون في أوّل الأمر قد فَات ، قد أمرتك حيث ظهرت على البصرة أن توجَّه خيلًا عليها أهل بيتكُّ حتى ترد الكوفة ، فإنما هو (٣) عبد الحميد بن عبد الرحمن ، مرربَ به في سبعين رجلًا فعجز عنك ؛ فهو عن خيلك أعجز في العدَّةِ ، فنسبق إليها أهل الشأم وعظماء أهلها يرون رأيك، وأن تلي عليهم أحبَّ إلى جُلِّهم من أن يلي عليهم أهل الشأم، فلم تُطعى ، وأنا أشير الآن برأى ؛ سرح مع أهل بيتك خيلا من خيلك عظيمة فتأتى الجزيرة ، وتبادر إليها حتى ينزلوا حصناً من حصونها(١) ، وتسير في أثرهم ، فإذا أقبل أهل الشأم يريدونك لم يَدعوا جندًا من جنودك بالجزيرة ، ويقبلون إليك فيقيمون عليهم، فكأنهم حابستُهم عليك(٥) حتى تأتيبَهم فيأتيك منَ " بالموصل من قومك ، وينفض " إليك أهل العراق وأهل الثغور ، وتقاتلهم في أرض رفيغة (١) السعر ، وقد جعلت العراق كله وراء ظهرك.

1844/4

1717/4

**ه رفيعة ۽ تحريف** .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : « ثلاثاً » . (٢) ابن الأثير : « أياحوها » .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : « بها » . (٤) ابن الأثير : « حصوبهم » .

<sup>(</sup> ه ) ابن الأثير: فيحسونهم عنك » . ( ٦ ) ابن الأثير: « رخيصة » . وف ط :

فقال ؛ إنَّى ۚ أكره أن أقطع جيشى وجندى . فلما نزل واسِطًا أقام بها أياسًا يسيرة .

قال أبو جعفر : وحجّ بالناس فى هذه السنة عبد الرحدن بن الضّحاك ابن قبس الفهرى"، حدّ أبى بذلك أحمد بن ثابت ، عشّ ذكره ، عن إسحاق ابن عبسى ، عن أبى معشر . وكذلك قال محمد بن عمر .

وكان عبد الرحمن عامل يزيد بن عبد الملك على المدينة ، وعلى مكة عبد الحميد عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد . وكان على الكوفة عبد الحميد ابن عبد الرحمن ، وعلى قضائها الشّعبيّ ، وكانت البصرة قد غلب عليها يزيد ابن المهلّب، وكان على خُراسان عبد الرحمن بن نُعْمَم .

## ثم دخلت سنة اثنتين ومائة

## [ ذكر الخبر عمّا كان فيها من الأحداث ]

۱۳۹۰/۲ فن ذلك ما كان فيها من مَسير العباس بن الوليد بن عبد الملك ومسلمة ابن عبد الملك إلى بزيد بن المهلب بتوجيه يزيد بن عبد الملك إياهما لحربه .

\* \* \*

وفيها قتل يزيد بن المهلّب ، في صَفَر .

ذكر الخبر عن مقتل يزيد بن المهلب

ذكر هشام ، عن أبي عنف: أن مماذ بن سعيد حد ثه أن يزيد بن المهاب استخلف على واسط حين أراد الشخوص عنها للقاء مسلمة بن عبد الملك والعباس ابنه معاوية ، وجعل عنده بيت المال والخزائن والأسراء ، وقد م بين يديه أخاه عبد الملك ، ثم سار حتى مر بفتم النيل (١) ، ثم سار حتى نزل العتقر . وأقبل مسلمة يسير على شاطئ الفرات حتى نزل الآنبار ، ثم عقد عليها الجسر . فعبر من قبل قرية يقال لما فارط ، ثم أقبل حتى نزل على يزيد بن المهاب ، وقد قد م يزيد أخاه نحو الكوفة ، فاستقبله العباس بن الوليد بسورا ، فاصطفوا ، ثم اقتتل يزيد أخاه نحو الكوفة ، فاستقبله العباس بن الوليد بسورا ، فاصطفوا ، ثم اقتتل القوم ، فشد عليهم أهل البصرة شد أة كشفوهم فيها ، وقد كان معهم ناس من بنى تميم وقيس ممسن انهزم من يزيد بالبصرة ، فكانت لهم من بنى تميم وقيس ممسن انهزم من يزيد بالبصرة ، فكانت لهم جماعة حسنة مع العباس ، فيهم هريم بن أبي طبح مة المجاشي . فلما النشأم ، الله الله ألى نتهر (٢) المنطقم أصحاب عبد الملك إلى نتهر (٢) فأخذوا ينادونه : لا بأس عليك ؛ إن لأهل الشأم جولة في أول القتال ، أثاك الذت

1847/8

<sup>(1)</sup> ابن الأثير : « وسار على فم النيل » .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : ، النهر ، .

قال : ثم إن أهل الشأم كرّوا عليهم ، فكنشف أصحاب عبد الملك وهُنْرِمُوا ، وقتيل المُنْشُوف من بكثر بن وائل، مولى لهم، فقال الفرزدق يحرَّض بكر بن وائل:

وتَنهَى عَنِ ابنى مِسْمَعِ مَنْ بَكاهُمَا (١) تُبكِّي على المنتوفِ بكرُ بنُ وائلِ كِرَامَ المساعيقبلَ وصل لحاهُمَا(٢) غلامَين شَبًّا في الحروبِ وأُدركا ولو كانَ حَيًّا مالكٌ وابنُ مالكِ إِذًا أُوقَدُوا نَارِينِ يَعلو سَنَاهُمَا

وابنا مسمع :مالك وعبد الملك ابنا مسمع ،قتلهممعاوية بن يزيد بنالمهلب فأجابه الجَعَد بن درهم مولى . . . . . . من هَـُمـُدان (٣) :

ولَسنَا نُبكِّي الشائِديْن أَباهُمَا نُبكى على المنتوف في نصر قوبه فعِزٌ تميم لو أُصِيبَ فِنَاهُمَا أَرَادَ فِنَاءَ الحَيِّ بكرِ بن واثلِ ولا رَقَأْتُ عَينَا شَجِيٌّ بكاهما فلا لقِيهَا رُوحًا مِنَ اللهِ سَاعَةً أَفِي الغِشِّ نَبكي إِنْ بَكَينَا عليهما وقد لقيا بالغشِّ فينا رَدَاهما ١٣٩٧/٢

> وجاء عبد الملك بن المهلب حتى انتهى إلى أخيه بالعَـقـر ، وأمر عبد الله ابن حيّان العبديّ ، فعبر إلى جانب الصّراة الأقصى - وكان الجسر بينه وبينه -ونزل هو وعسكره وجمعٌ من جموع يزيد ، وخندق عليه ، وقطع مسلمة إليهم الماء وسعيد بن عمر و الحرّشيّ ، ويقال : عبر إليهم الوضاح ، فكانوا بإزائهم . وسقط إلى يزيد ناس من الكوفة(1) كثير ، ومن الجبال ، وأقبل إليه ناس من الثغور ، فبعث على أرباع أهل الكوفة الذين خرجوا إليه ورُبُع أهل المدينة عبد الله بن سفيان بن يزيد بن المغفل الأزدى ، وبعث على ربع مذحج وأسد النعمان بن إبراهيم بن الأشتر النخعيّ ، وبعث على رُبْع كندة وربيعة محمد

<sup>(</sup>١) الكامل المبرد ١: ٢١٩ ، ٢٢٠ .

<sup>(</sup> Y ) الكامل : « غلامان » ، و بعده في الكامل :

ولو قُتِلاً من جذم بكر بن وائِل لكانَ على الناعي شديدا بُكاهما (٣) كذا في ط ، في ابن القيران ٢ : « والجند بن درم مول سوية بن غفلة » .

<sup>( £ )</sup> ابن الأثير : « من أهل الكوفة » .

١٠٢ سنة. ١٠٢

ابن إسحاق بن محمد بن الأشعث ، وبعث على ربع تميم وهـَمـْدان حنظلة بن عتاب بن ورقاء التميــى ، وجمعهم جميعًا مع المفضّل بن المهلّب .

قال هشام بن محمد ، عن أبى محنف : حد أبى المتلاء بن زُهير ، قال : ولله إنا لجنُلوس عند يزيد ذات يوم إذ قال : تروْن أن في هذا العسكر ألف سيف يضرب به ؟ قال حنظلة بن عتاب : إى والله وأربعة آلاف سيف، قال : إنهم والله ما ضربوا ألف سيف قط ، والله لقد أحصى ديواني مائة وعشرين ألفاً ، والله لوددت أن مكانهم الساعة معى متن بخراسان من قوى .

1794/4

قال هشام: قال أبو محنف: ثم إنه قام ذات يوم فحر صنا ورعبيّنا في القتال ثم قال لنا فيا يقوله: إن هؤلاء القوم لن يتردُ هم عن غيّهم إلا الطعرف في عيونهم ، والضرّب بالمشرقيّة على هامهم .ثم قال : إنه قد ذُكر لى أن هذه الجراده الصفراء يعنى مسلمة بن عبد الملك وعاقر ناقة ثمود ؛ يعنى العباس ابن الميام أورق أحمر، كانت أمّه رومية والله لقد كان سليان أورق أحمر، كانت أمّه رومية والله لقد كان سليان أواد أن ينفيه حتى كلمته فيه فأقرّه على نسبه ؛ فبلغتى أنه ليس هميهما إلا الماسى في الأرض ، والله لو جاء أهل الأرض جميعًا وليس إلا أنا، ما برحت العرصة حتى تكون لى أو لهم . قالوا : نخاف أن تعنينا كما عنانا عبد الرحمن ابن محمد ، قال : إن عبد الرحمن فضح الذّمار ، وفضح حسبّه ، وهل كان يعدو أجله ! ثم نزل .

قال : ودخل علينا عامر بن العَسَيْشَل – رجل من الأزْد – قد جمع جموعًا فأتاه فبايعه ؛ فكانت بسَيْعة يزيد : تبايعون على كتاب الله وسنّة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وعلى ألّا تطأ الجنودُ بلاد نَا ولا بيضتنا ، ولا يعاد علينا سيرة الفاسق الحجّاج ، فن بايعنا على ذلك قبلنا منه ، ومَنْ أبي جاهدناه ، وجعلنا الله بيننا وبينه ، ثم يقول : تبايعونا ؟ فإذا قالوا : نم ، بايعهم .

وكان عبد الحميد بن عبد الرحمن قد عسكر بالنُّخيَلة ، وبعث إلى المياه فَهَـُنَتُهَا فَيَا بَيْنَ الكُوفة وبين يزيد بن المهلب ، لئلاّ يصل إلى الكوفة ، ووضع على الكوفة مُناظرَ وأرصاداً لتحبس أهل الكوفة عن الحروج إلى يزيد ، وبعث

1544/5

عبد الحميد بعثًا من الكوفة عليهم سيف بن هافئ الممدافي حتى قدموا على مسلمة ، فألطفهم مسلمة ، وأثنى عليهم بطاعتهم ، ثم قال : والله لقل ما جاءنا من أهل الكوفة . فبلغ ذلك عبد الحميد ، فبعث بعثًا هم أكثر من ذلك ، و بعث عليهم سبّرة بن عبد الرحمن بن محنف الأزدى ، فلما قدم أثنى عليه ، وقال : هذا رجل لأهل بيته طاعة و بلاء ، ضموا إليه من كان ها هنا من أهل الكوفة . وبعث مسلمة إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن فعزله ، وبعث محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة – وهو ذو الشامة – مكانه ، فدعا يزيد بن المهلب رءوس أصحابه فقال لحم : قد رأيت أن أجمع اثنى عشر ألف رجل ، فأبعثهم مع محمد ابن المهلب حتى يبيتوا مسلمة وبحملوا معهم البراذع والأكف والزبل لدفن أصبح ، فإذا أصبحت ، فإند مهم عبد خندقهم ، فيقاتلهم على خندقهم وعسكرهم بقية ليلتهم ، وأميد ، مالرجال حتى أصبح ، فإذا أصبحت أنهضت إليهم أنا بالناس ، فنناجزهم ، فإذا أرجو عند ذلك أن بنصرنا الله عليهم .

قال السَّمَيَدع: إنا قد دعوناهم إلى كتاب الله وسنة نبيّه محمد صلى الله عليه وسلم ، وقد زعموا أنهم قابلوا هذا منا ، فليس لنا أن نمكر ولا نغدر ، ولا فريدهم بسوه حتى يردُّ وا علينا ما زعموا أنهم قابلوه منا .

قال أبو رؤبة — وكان رأس طائفة من المرجيئة ، ومعه أصحاب له : ١٤٠٠/٢ أنصد قون بني أمية ؛ أنهم عملون بالكتاب والسنة ، وقد ضيعوا ذلك منذ كافوا ! إنهم المهم المهم يقولون لكم : إنا نقبل منكم ، وهم بريادون ألا يعملوا بسلطانهم الا ما تأمرونهم به ، وتدعونهم إليه ، لكنهم أرادوا أن يكفتوكم عنهم ؛ حتى يعملوا في المكر ، فلا يسبقوكم إلى تلك ، ابدءهم بها، إلى قد لقيت بني مروان يعملوا في المدى رجلا هو أمكر ولا أبعد غوراً من هذه الجرادة الصفراء — يعنى مسلمة – قالوا : لانري أن نفعل ذلك ، حتى بردوا علينا ما زعوا أنهم عابل مو بالبصرة يحت الناس على حرّب أهل الشام ، ويسرح الناس إلى يزيد ، وكان الحسن البصري ينبط الناس عن يزيد ابن المهلب .

قال أبو مخنف : فحد أنى عبد الحميد البصريّ ، أنّ الحسن البصريّ كان يقول في تلك الأيام :

أيتها الناس، الزموا رحالتكم، وكفتوا أيدبتكم، واتقوا الله مولاكم، ولا يقتل بعضُكم بعضًا على دنيا زائلة، وطمع فيها يسير ليس لأهملها بباق، وليس لقم عنهم فيها كثير ليس لأهملها الحطباء الله عنهم فيها اكتسبوا براض ؛ إنه لم تكن فتنة إلا كان أكثر أهملها الحطباء والشعراء والسفهاء وأهل التبيّه والحييكا فليلزم الحق ، وليحبس نفسه عما يتنازع والمعروف التي من الدّنيا ، فن كان منكم خفينًا فليلزم الحق ، وليحبس نفسه عما يتنازع من الدّنيا خليقًا ، وكفي له بها(١) من الدّنيا خليقًا ، وكفي له بها(١) من الدّنيا خليقًا ، ومتن كان منكم معروفًا شريفًا ، فرك ما يتنافس فيه نظراؤه من الدنيا إرادة الله بذلك، فواهنًا لهذا إما أسعده وأرشد وأعظم أجره وأهدى سبيله إفهادا غداً عبداً القيامة القوير عيننًا ، الكريم عند الله ماباً .

18.1/4

فلما بلغ ذلك مروان بن المهلب قام خطيبـًا كما يقوم ، فأمر الناس بالجـِـدُ" والاحتشاد ، ثم قال لهم :

لقد بلغى أن هذا الشيخ الضال المرافى ولم يسمة بيشط الناس ، والله لو أن جاره نزع من خصُ داره قسصة لظل يرعمُ أنفه ؛ أينكر علينا وعلى أهل مصرنا أن نطلب حقنا (١) ، وأن ننكر مظلمتنا ! أما والله ليكفُس عن ذكرنا وعن جمعه إلينا سُقاط (٣) الأبلة وعلوج فرات البصرة وقرساً ليسوا من أفضنا ، ولا من جرت عليه النعمة من أحدمنا و أو لا نحين عليه مبررة أخشناً .

فلما بلغ ذلك الحسن قال : والله ما أكره أن يكومنى الله بهوانه . فقال ناس من أصحابه : لو أرادك ثم شئت لمنعناك ، فقال لم : فقد خالفتكم إذاً إلى ما نهيتكم عنه ! آمركم ألا يقتل بعضكم بعضًا مع غيرى ، وأدعوكم إلى أن يقتل بعضكم بعضًا دونى ! فبلغ ذلك مروان بن المهلب ، فاشتذ عليهم وأخافهم وطلبهم حتى تفرقوا . ولم يدع الحسن كلامه ذلك ، وكفّ عنه مروان بن المهلب .

<sup>(</sup>۱) ط: «به». (۲) ط: «خيرنا».

<sup>(</sup> ٣ ) سقاط : جمع ساقط ؟ وهو اللهيم في حسبه ونسبه .

وكانت إقامة يزيد بن المهلب منذ أجمع هو وسلمة ثمانية أيام ، حى إذا كان يوم الجمعة لأربع حشرة خلت من صفر ، بعث مسلمة إلى الوضاح أن يخرج بالوضاحية والسفن حتى يحرق الجسر ، فقعل . وخرج مسلمة بمنتب جنود أهل الشأم ، ثم ازدلف بهم نحو يزيد بن المهلب ، وجعل على ميمنته جبلة بن عرمة الكندى ، وجعل على ميسرته الحذيل بن زُفر بن الحارث العامري ، وجعل العباس على ميمنته سيف بن هاني الهمداني ، وعلى ميسرته سويد بن القمقاع التميمي ومسلمة على الناس ، وخرج يزيد بن المهلب ، وقد جعل على ميمنته حبيب بن المهلب ، وعلى ميسرته المفضل بن المهلب ، وكان مع المفضل أهل الكوفة وهو عليهم ، ومعه خيل لربيعة معها عدد حسن ، وكان

قال أبو محنف : فحد تنى العنوى – قال هشام : وأظن الغنوى العلاء ابن المنهال – أن رجلاً من الشأم خرج فدعا إلى المبارزة ، فلم يخرج إليه أحد ، فبرزله محمد بن المهلب ، فحمل عليه ، فاتقاه الرّجل بيده ، وعلى كفة كف من حديد ، فضربه محمد فقطع كف ّالحديد وأسرع السيف في كفة ، واعتنق فوسه ، وأقبل محمد يضربه ، ويقول : المنجل أعود عليك قال : فذكر لى أنه حيان النبيطي .

قال : فلما دنا الوضاح من الجسر ألهب فيه النار ، فسطع دخانه ؛ وقد اقتتل (١) الناس ونشبت الحرب ، ولم يشتد الفتال ، فلما رأى الناس الدخان ، وقيل لم : أحرق الجسرانهزموا ، فقالوا ليزيد : قد انهزم الناس . قال : وم انهزموا ؟ هل كان قتال يُشهزم من مثله ! فقيل له : قالوا : أحرق الجسر فلم يثبت أحد ، قال : قبحهم الله ! بتق دُخَن عليه أحرق الجسر فلم يثبت أحد ، قال : قبحهم الله ! بتق دُخَن عليه اضربوا وجوه من ينهزم ، فعملوا ذلك بهم ، حتى كثروا عليه ، فاستقبلهم منهم مثل الجبال ، فقال : دعوهم ، فوائد إلى لأرجو ألا يجمعنى الله وإياهم في مكان واحد أبداً ، دعوهم يرحمهم الله ، غشا قواحيها الذهب ، وكان

<sup>11.7/4</sup> 

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : « وقد أقبل » .

يزيد لا يحدّث نفسه بالفرار ، وقد كان يزيد بن الحكم بن أبي العاص – وأمه ابنه الزبْرِقان السَّعدى – أتاه وهو بواسط قبل أن يصل إلى العنقش ، فقال (١٠): 
إنَّ بنى مَرْوانَ قد بَادَ مُلكُهُم فإنْ كنتَ لم تَشْمُر بذلك فاشعُر قال يزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقني : 
قال يزيد : ما شعرت . قال : فقال يزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقني : 
فَمِشْ مَلكا أَوْ مُتْ كريمًا وإن تمتْ (٢) وسَيفُكَ مشهورٌ بِكُفَلُكَ تُعْلَمِ قال : أمّا هذا فعسي .

ولما خرج يزيد إلى أصحابه واستقبلته الهزيمة ، فقال : يا َسمَيدُت ع ، أَوْلِي أَم رَايِك ؟ أَمْ أَعلمك ما يريد القوم ! قال : بلي والله ، والرأى كان رأيك، وأناذا معك لاأزايلك، فرنى بأمرك ؟ قال : إمّا لا فانزل ، فنزل في أصحابه، وخاء يزيد بن المهلب جاء فقال : إن حبيبًا قد قتل .

قال هشام : قال أبو وحنف : فحد ثنى ثابت مولى زهير بن سلمة الأزدى، قال : لا خير في العيش الأزدى، قال : لا خير في العيش الأزدى، قال : لا خير في العيش بعد حبيب ! قد كنت والله أبغض الحياة بعد الهزيمة ؛ فوالله ما ازددت له إلا بعضاً ، امضوا قدماً . فعلمنا والله أن قد استقتل ؛ فأخذ من يكوه القتال ينكص، وأخذوا يتسلّلون ، وبقيت معه جماعة حسنة ، وهو يزدلف ، فكلّما مر بخيّل كشفها ، أو جماعة من أهل الشأم عداوا عنه وعن سنن أصحابه ، فجاء أبو رؤبة المرجى ، فقال : ذهب الناس — وهو يشر بذلك إليه وأنا أسمعه — فقال : هل لك أن تنصرف إلى واسط ؛ فإنها حصن فتنزلها ويأتيك مدّد أهل البصرة ، ويأتيك أهل عمان والبحرين في السفن ، وتضرب خندقاً ؟ له : فإني أتخوق عليك لما ترى ، أما ترى ما حواك من جبال الحديد ! وهو يشير إليه ، فقال له : أما أنا فنا أباليها ؛ جبال حديد كانت أم جبال نار ، يشير إليه ، فقال له : أما أنا فنا أباليها ؛ جبال حديد كانت أم جبال نار ، اذهب عنا إن كنت لا تريد قتالا معنا . قال أو جعفر أخطأ هذا ؛ هو للأعشى — :

12.2/

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : « فقال له » . (٢) ابن الأثير : « فش » .

أَبِالُوتِ خَشَّتَنَى عُبَادٌ وإِنَّما ﴿ رَأَيتُ مَنَايَا الناسِ بَشْقَى ذَلِيلُهَا ١٤٠٠/٢ فما وبِنَةٌ إِن مُتُهَا غَبِرَ عاجِزٍ بعَارٍ إذا ما غالَتِ النفسَ غُلِهَا

وكان يزيد بن المهاتب على يردون له أشهب ، فأقبل نحو مسلمة لا يريد غيره ؛ حي إذا دنا منه أدنى مسلمة فرسة لبركب ، فعطف عليه خيول أهل الشأم ، وعلى أصحابه ، فقتيل يزيد بن المهاب ، وقتيل معه السمّيدع ، وقتيل معه السمّيدع ، وقتيل الكلي يقال له الفتحل بن عياش لما نظر إلى يزيد قال : يا أهل الشأم ، هذا والله يزيد ، والله لأقتلته أو ليقتلني ، وإن دونه ناساً ، فن يحمل معى يكفيني أصحابه حتى أصل إليه ؟ فقال له ناس من أصحابه : نحمل نحن يكفيني أصحابه : نحمل نحن الفريقان عن يزيد قتيلا ، وعن القحل بن عياش بآخر روق . فأوى إلى أصحابه المريقان عن يزيد قتيلا ، وعن القحل بن عياش بآخر روق . فأوى إلى أصحابه يريهم مكان يزيد ؛ ققال أه أما إنى أطن هذا يريهم مكان يزيد ؛ يقول لم : أنا قتاته ، ويوى إلى نفسه إنه هو قتلى . ومر مسلمة على القحل بن عياش صريعاً إلى جنب يزيد ، فقال : أما إنى أطن هذا هو الذى قتلى . وبحاء برأس يزيد مول لبى مرة ، فقيل له : أن قتلته ؟ هو الذى قتلى أك : أما أنى به مسلمة لم يعرف ولم ينكر ، فقال له الحوارى بن زياد فيم بال يريد ، فقال له الحوارى بن زياد أبن عرو العنكى : مرّ برأسه إلى يزيد بن عبد الملك مع خالد بن الوليد بن عقبة بن أبى معيط . بعرف بعرف بن الميد بن عقبة بن أبى معيط .

قال أبو محنف : فحد تنى ثابت مولى زهير ، قال : لقد قتل يزيد وهُرَم الناس ، وإن المفصّل بن المهاب ليقاتل أهل الشأم ما يدرى بقتل يزيد ولا بهزيمه الناس ؛ وإنّه لعلمي يردون شديد قريب من الأرض، وإنّ معه لجفيّقة أمامه ، فكلما حمل عليها نكصّت وانكشف وانكشف ، فيحمل في ناس من أصحابه حتى يخالط القوم ثم يرجع حتى يكون من وراء أصحابه ، وكان لا يرى منا مُلتَمَناً إلا أشار إليه يده ألا يلتفت ليُمَيل القوم ' بوجوههم على عدوهم ، ولا يكون لهم هم عُغيرهم .

12.3/1

<sup>(</sup>١) أبن الأثير : « فاقتتلوا » .

قال: ثم اقتتلنا ساعة ؛ فكأنى أنظر إلى عامر بن العَمَسَيْشَلَ الأَرْدِيُّ وهو يضرب بسيفه ، ويقول :

قد عَلِمتْ أَمُّ الصَّبِيِّ المُولود أَنِّى بِنَصْلِ السَّيفِ غَيْرُ رِغْلِيلَهُ قال : واضطربنا والله ساعة ، فانكشفت خيل ربيعة ؛ والله ما رأيتُ عند أهل الكوفة من كبير صبر ولا قتال ، فاستقبل ربيعة بالسيف يناديهم : أى معشرربيعة ، الكرّة الكرّة الوالله ماكنم بكُشف ولالثام ، ولاهذه لكم بعادة ، فلا يؤتين اهل العراق اليوم من قبلكم . أى ربيعة ، فلدتكم نفسى ، اصبروا ساعة من النهار .

قال : فاجتمعوا حوله ، وثابوا إليه (١) ، وجاءت كُوَيَّفتك (٢) .

قال: فاجتمعنا ونحن نريد الكرة عليهم ، حتى أتى ، فقيل له : ما تصنع ها هنا وقد قتل يزيد وحبيب ومحمد ، وانهزم الناس منذ طويل ؟ وأخير الناس بعضهم بعضًا ، فتفرقوا ومضى المفضّل ، فأخذ الطريق إلى واسط، فما رأيت رجلاً من العرب مثل منزلته كان أغشى للناس بنفسه ، ولا أضرب بسيفه ، ولا أحسن تعبئة لأصحابه منه .

قال أبو مخنف: فقال لى ثابت مولى زهير: مررت بالخندق، فإذا عليه حافظ، عليه رجال معهم النبّل، وأنا مجفّف"، وهم يقولون: يا صاحب التبّجفاف، أين تنهب ؟ قال: فا كان شيء أثقل عليّ من تبخاف، قال: فا هو إلا أن جُزتهم، فنزلت فألقيته لأخفف عن دابتي. وجاء أهل الشأم إلى عسكر يزيد بن المهلب، فقاتلهم أبو رؤية صاحب المرجئة ساعة من النهار حتى ذهب عظلمهم، وأسرأهل الشأم نحواً من ثلبًاثة رجل، فسرّحهم مسلمة إلى محمد بن عمرو بن الوليد فحبسهم. وكان على شُرطه المحريان بن الهيم . وجاء كتاب من يزيد بن عبد الملك إلى محمد بن عمرو : أن اضرب وقاب الأسراء، فقال للعريان بن الهيم: أخرجهم عشرين عشرين، وثلاثين رجلاً من بني تمم، فقالوا:

11.4/4

 <sup>(</sup>١) ابن الأثير: « فرجعوا إليه ».

<sup>(</sup>۲) كذا في ط.

نحن انهزمنا بالناس ، فانقوا الله وابدءوا بنا ، أخرجونا قبل الناس ، فقال لهم العُريان : اخرجوا على اسم الله ، فأخرجهم إلى المصطبة ، وأوسل َ إلى محمد بن عمرو يخبره بإخراجهم ومقالتهم ، فبعث إليه أن اضرب أعناقهم .

قال أبو محنف: فحد أنى نتجييح أبوعبد الله مولى زهير ، قال : والله إنى لأنظر إليهم يقولون : إنا لله! انهزمنا بالناس، وهذا جزاؤنا ، فما هو إلا أن فرغ ١٤٠٨/٢ منهم ، حتى جاء رسول من عند مسلمة فيه عافية الأستراء والنهى عن قتلهم . فقال حاجب بن ذكيان من بنى مازن بن مالك بن عمرو بن تميم :

> لَعَمرِى لقد خاضَتْ معيطٌ دِماءَنَا بأَسيافها حتى انتهى بِمُ الوحلُ وما حُمل الأَقْوَامُ أَعظمُ من دَمِ حرامٍ ولاَ ذَخْلٍ إِذَا التَمساللَّخُلُ''' حَقَنْتُم دِماء المُصْلتين عليكمُ (ا) وجُرَّ على فُرْسانِ شيعتك القتلُ وَقَى بِمُ الْمُرِيانُ فُرسانَ قويه فياعجباً أَينَ الأَمانة والعدلُ!

> وكان العُمْرِيان يقول : والله ما اعتمدتُهم ولا أردتُهم حتى قالوا : البُنهُ بنا ، أخرجنا ، فما تركت حين أخرجتهم أن أعلمتُ المأسور يقتلهم ، فما يتقبل حُجتهم : وأمر بقتلهم ، والله على ذلك ما أحبّ أن قتيل من قوى مكانهم رجلٌّ . وأمْن لاموني ما أنا بالذي أحفل لائمتهم ، ولا تكبر على ً.

وأقبل مسلمة حتى نزل الحيرة ، فأتى بنحو من خمسين أسيراً ، ولم يكونوا ١٤٠٩/٢ فيمن بعث به إلى الكوفة ، كان أقبل بهم معه ، فلما رأى الناس أنه يريد أن يضرب رقابهم ، قام إليه الحصين بن حماد الكلبى فاستوهبه ثلاثة : زياد بن عبد الرحمن القشيرى، وعتبة بن مسلم، وإسماعيل مولى آل بنى عقيل بن مسعود، فوهيهم لمى ، فلما جاءت هزيمة يزيد إلى واسط، أخرج معاوية بن يزيد بن المهلب اثنين وثلاثين أسيراً كانوا

<sup>(1)</sup> في الحاشية : ﴿ اللَّمَالُ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا الْحَدُ فِي الْأَرْضِ ﴿ .

في يده ، فضرب أعناقهم : منهم عدى بن أرطاة ، ومحمد بن عدى بن أرطاة ، ومحمد بن عدى بن أرطاة ، ومحمد بن عدى بن أرطاة ، ومحمد الله بن وائل ، وبن أبي حاضر التممي من بني أسيد بن عمر وبن تمم ، وقد قال له القوم : ويحك ! إنا لا نراك إلا تقلنا إلا أن أباك قد قتل ، وإن قتلنا ليس بنافع لك في الدنيا ، وهو ضارك في الآخرة ؛ فقتل الأسارى كليّهم غير ربيع بن زياد بن الربيع ابن أنس بن الربيتان ، تركه ، فقال نه ناس : نسيته ؟ فقال : ما نسيته ؟ ولكن لم أكن لأقتله ؛ وهو شيخ من قوى له شرف ومعروف وبيت عظيم ، ولست لم أكن لأقتله ؛ وهو شيخ من قوى له شرف ومعروف وبيت عظيم ، ولست أتشهمه في وُد "، ولا أخاف بغية . فقال ثابت قطنة في قتل عدى " بن أرطاة :

مًا سَرِّنى قَتْلُ الفَزَارِيِّ وَابِنِهِ عَدِيٍّ وَلَأَحْبِبْتُ قَتَلَ ابن مِسْمَمٍ وَلَكَأَحْبِبْتُ قَتَلَ ابن مِسْمَمٍ ولكنها كانت مُعَادِيًّ زَلَّةً وضغت بِها أمرى على غيرٍ موضع

121./4

ثم أقبل حتى أتى البصرة ومعه المال والخزائن ، وجاء المفضّل بن المهلّب ، واجتمع جميع آل المهلّب بالبصرة ، وقد كانوا يتخوّفون الذي كان من يزيد ، وقد أعد وا السفن البحرية ، وتجهز وا بكلّ الجهاز ، وقد كان يزيد برن المهلب بعث وداع بن حسُيد الأزدى على قندابيل أميراً ، وقال له : إنى سائر إلى هذا العدوّ ، ولو قد لقيتهم لم أبرح المعرصة حتى تكون إلى أولم ، فإن ظفرت أكروشك ، وإن كانت الأخرى كنت بقندابيل حتى يقدم عليك أهل بيتى من فيتحصنوا بها حتى يأخذوا الأنفسهم أمانًا ، أما إنى قد اخترتك الأهل بيتى من بين قوى ؛ فكن عند حسن ظنى ، وأخذ عليه أيمانيًا غلاظنًا ليسناصحن أهل بيته ، إن هم احتاجوا و الحنوا إليه ، فلما اجتمع آل المهلب بالبصرة بعد الهزيمة بند الهزيمة ابن القرار العبدي — وكان يزيد استعمله على البحرين — فقال لم : أشير ابن القرار العبدي — وكان يزيد استعمله على البحرين — فقال لم : أشير عليكم ألا تفاوقوا سفنكم ، فإن ذلك هو بقاؤكم ، وإنى أتحوف عليكم إن خرجتم من هذه السفن أن بتخطفكم الناس ، وأن يتقربوا بكم إلى بنى مروان . فضوا حتى من هذه السفن أن بتخطفكم الناس ، وأن يتقربوا بكم إلى بنى مروان . فضوا حتى إذا كانوا بحيال كرمان خرجوا من سفنهم ، وحملوا عيالاتهم وأموالهم على الدواب.

وكان معاوية بن يزيد بن المهلّب حين قدم البصرة قدمها ومعه الخزائن وبيت 1211/4 المال ؛ فكأنَّه أراد أن يتأمَّر عليهم، فاجتمع آل المهلب وقالوا المفضَّل: أنت أكبرنا وسيَّدنا ، وإنما أنت غلام حديث السنُّ كبعض فتيانٌ أهليك، فلم يزل المفضّل عليهم حتى خرجوا إلى كتّر مان ، وبكرمان فلول كثيرة ، فاجتمعوا إلى المفضّل، وبعث مسلمة بن عبد الملك مدرك بن ضبّ الكليّ في طلب آل المهلب وفي أثر الفيل (١) . فأدرك مدرك المفضّل بن المهلب، وقد اجتمعت إليه الفلول بفارس فتبعهم ، فأدركهم في عَمَقَبَهَ ، فعطفوا عليه ، فقاتلوه واشتد قتالهم إيّاه ، فقتيل مع المفضل بن المهلب النعمان بن إبراهيم بن الأشتر النخعي ومحمد بن إسحاق ابن محمد بن الأشعث، وأخمد ابن صُول مُلك قهيُستان أسيراً، وأخذت سُرية المفضل العالية، وجُرِ حعمان بن إسحاق بن محمد بن الأشعث جراحة شديدة، وهرب حتى انتهى إلى حُلُوان ، فدُل عليه ، فقتل وحُمل رأسه إلى مسلمة بالحيرة ، ورجع ناس من أصحاب يزيد بن المهلب ، فطلبوا الأمان ، فأومنوا؛ منهم مالك بن إبراهيم بن الأشتر ، والورد بن عبد الله بن حبيب السعديُّ من تميم، وكان قد شهد مع عبد الرحمن بن محمد مواطنه وأيَّامه كلها ، فطلب له الأمان محمد بن عبد الله بن عبد الملك بن مروان إلى مسلمة بن عبد الملك عمَّه وابنة ُ مسلمة تحته ــ فأمَّنه ، فلما أتاه الورد وقفه مسلمة فشتمه قائمًا ، فقال: صاحب خلاف وشقاقونفاق و نيفار في كل فننة ، مرة مع حائك كندة ، ومرّة مع ملاح الأزْد ؛ ماكنت بأهلَ أن تؤمّن ؛ قال : ثم أنطلق . وطلب الأمان لمالك بن إبراهيم بن الأشر الحسن بن عبد الرحمن بن شراحيل - وشراحيل يلقب رسم الحضريُّ ــ فلما جاء وفظر إليه ، قال له الحسن بن عبد الرحمن الحضريّ : هذا مالك بن إبراهيم بن الأشتر ، قال له : انطلق ، قال له الحسن: أصلحك الله ! لم لم تشتمه كما شتمت صاحبه ! قال : أجللتكم عن ذلك ، وكنم أكرم على من أصحاب الآخر وأحسن طاعة . قال : فإنه أحبّ إلينا أن تشتمه ، فهو والله أشرف أباً وجداً ، وأسوأ أثراً من أهل الشأم من الورد بن

عبد الله ؛ فكان الحسن يقول بعد أشهر : ما تركه إلا حسداً من أن يعرف

<sup>(</sup>١) الفل: الحماعة المهزمون.

1.7 == 7.1

صاحبنا ، فأراد أن يُرينا أنه قد حقره . ومضى آل المهلّب ومن سقط منهم من الفُـلول حتى انتهوا إلى قندابيل ، وبعث مسلمة إلى مدرك بن ضبّ الكلبيُّ فردّه ، وسرّح في أثرهم هلال بن أحوز التميميّ، من بني مازن بن عمرو بن تمم فلحقهم بقندابيل ، فأراد آل المهلب دخول قندابيل ، فمنعهم وداع بن حميد . وكاتسَبه هلال بن أحوز ، ولم يباين آل المهلب(١) فيفارقهم ، فتبين لهم فراقه لما التقوا وصفتُوا ، كان وداع بن حميد على الميمنة ، وعبد الملك بن هلال على الميسرة 1111/ وكلاهما أزدى ، فرفع لَم راية الأمان ، فمال إليهم وداع بن حميد وعبد الملك ابن هلال ، وارفض عنهم الناس فخلُّ وهم . فلما رأى ذلك مروان بن المهلُّب ذهب يريد أن ينصرف إلى النساء ، فقال له المفضّل : أين تريد ؟ قال : أدخل إلى نسائنا فأقتلهن "، لئلا يصل إليهن " هؤلاء الفسّاق ، فقال: ويحك! أتقتل أخواتك ونساء أهل بيتك ! إنا والله ما نخاف عليهن منهم . قال : فرد ه عن ذلك ، ثم مشوا بأسيافهم ، فقاتلوا حتى قتلوا من عند آخرهم(٢) ، إلاأبا عيينة ابن المهلب ، وعمَّان بن المفضل فإنهما نَـَجَّوا ، فلحقا بخاقان ورتبيل ، وبعث بنسائهم(٣) وأولادهم إلى مسلمة بالحيرة ، وبعث برءوسهم إلى مسلمة ، فبعث بهم مسلمة إلى يزيد بن عبد الملك ، وبعث(1) بهم يزيد بن عبد الملك إلى العباس بن الوليد بن عبد الملك، وهو على حلب، فلما نُصبوا خرج لينظر إليهم، فقال لأصحابه : هذا رأس عبد الملك ، هذا رأس المفضّل ، والله لكأنه جالس

وقال مسلمة: لأبيعن ذريتهم وهم فى دار الرزق ، فقال الجرّاح بن عبد الله(°) : فأناأشّريهم منكالأبرّ يمينك، فاشتراهم منه بماثة ألف ، قال : هاتها، قال: إذا شتفخذها، فلم يأخذ منه شيئًا، وخلى سبيلهم، إلا تسعة فتية

1111,

<sup>(</sup>۱) ابن الأثنير : «وكان هلال بن أحوز لم يباين آل المهلب». (۲) أنه الذيان الأثنير مرجع النشاء وبالله من الدير الذي المدار

<sup>(</sup> ۲ ) أضاف ابن الأثير : « ولم المفضل وعبد الملك و زياد ومروان بنو المهلب ، ومعاوية ابن يزيد بن المهلب ، والمنهال بن أب عبية بن المهلب ، وعمرو والمفيرة ابنا قبيصة بن المهلب ، وحملت رموسهم ولى أذن كل واحد رقعة فيها اسمه،

<sup>(</sup> ٣ ) ابن الأثير : « و بعث هلال بن أحوز بنسائهم » .

<sup>( ؛ )</sup> ابن الأثير : « فسيرهم » .

<sup>( 0 )</sup> بعدها في ابن الأثير : « الحكمي » .

منهم أحداث بعث بهم إلى يزيد بن عبد الملك ، فقدم بهم عليه ، فضرب رقابهم ، فقال ثابت قُطْنة(١) حين بلغه قتل يزيد بن المهلب يرثيه :

وعاد قصره لللا تماماً سُقيتُ لُعَابَ أَسوَدَ أَو سَمامَا مِنَ الأَيامِ شَيَّبني غلاماً فلم أشهدهمُ ومضَوا كراما ولا القَتلَى التي قُتِلَت حَرامَا يزيدًا أو أبوء به هِشَامًا شُوَازِبَ ضُمَّرًا تَقِصُ الإكامَا وعكًّا أو أرُعْ مهما جُذاما منَ الذَّيفَان أَنفاساً قَوَاما تُجُرِّبُنا زُكَا عاماً فعاماً لأَصيح وَسْطَنَا مَلِكَا هُمَامَا

أَلا يا هند طالَ علَيَّ ليلي كَأَنِّي حين حَلَّقَتِ الثريَّا أَمَرُّ عليُّ حُلوَ العيش يَوُّمُ مُصابُ بني أَسك وَغِيتُعنْهُمْ فلا والله لَا أَنسَى بزيداً فَعلِ أَن أَنُو بِأَخيك يومـــاً وعَلِيَّ أَنْ أَقودَ الخيل شُعْثاً فأُصبحَهُنَّ حِمْيَرَ من قريب وَنَسقى مَذْحِجًا والحيُّ كلباً عشائرنا التي تبغى علينا ولولاهم وما جَلَبُوا علينا

وقال أيضًا يرثى يزيد بن المهلّب :

أَبَى طُولُ هذا اللَّيْلِ أَنْ يَتَصَرَّمَا وَهَاجَ لك الهَمُّ الفؤاد المُتَيَّمَا على هَالِك هَدَّ العشيرة فَقْـــدُهُ على مَلِكِ ياصَاحِ بِالْعَقْرِ جُبِّنَتْ

أَرِقَتُ وَلَمْ تَأْرَقْ مَعِي أُمُّ خالد وقد أَرِقَتْ عينايَ حَوْلاً مُجَّرَّمًا دعته المنايا فاستجاب وَسَلَّمَا ١٤١٥/٢ كتائيه واستورد الموت معلما

<sup>(</sup>١) في ابن الأثير : «قطنة ؛ بالنون ؛ وهو ثابت بن كعب بن جابر العتكي الأزر أصيبت عينه بخراسان ، فجعل عليها قطنة ، فعرف بذلك ؛ وهو يشتبه بشابت قطبة ، بالباء المو-وهو خزاعي ، وذاك عتكي n .

تَسلَّيْتُ إِن لم يجْمَع الحيُّ مأْتما لِطَالِبِ وِترِ نظرة إِن تلوَّمَا عَلَى ابن أَبَى ذِبَّانَ أَن يَتَنَدَّمَا نُذِقْكَ بِهَا قَيْءَ الأَسَاودِ مُسلَمَا نُكافِئه باليوم الذي كان قَدُّما إلينا وإن كان ابن مروانَ أظلَمَا وأظهر أقوام حياة مجمجما إذا أُحْصِرَت(١) أُسباب أمر وَأَمِمَا نرَى الجهلَ من فرطِ اللثيم تكرُّما بهِ سَاكِناً إِلَّا الخميس العَرَمرَمَا إِذَاالنَّاسُ لِم يَرْعَوْا لدى الجارِ مَحرمًا إِذًا كَانَ رَفْدُ الرافدين تَجَشَّمَا عَلَى الطلح أرماكاً من الشهب صُيَّما وَهُمْ وَلدُوا عَوفاً وكعباً وَأَسلَمَا وَعَاديَّةُ كانت مِنَ المجدِ مُعظمًا

أصيب ولم أشهد ولوكنتُ شَاهدًا وفى غِيْرِ الأَيَّام يا هِنْدُ فاعلمي فعلِّيَ إِن مالت بيَ الريح مَيْلةً أَمَسْلُمَ إِن يَقْدِرُ عَلَيْك رَمَاحُنَا وإن نلقَ للعباس في الدهر عشرةً قصاصاً ولا نَعدُو الذي كانَ قَد أَتي ستَعلَمُ إِن زلَّت بك النَّعل زلةً من الظالم الجَانِي على أَهل بيته وَإِنَا لَعَطَّافُونَ بِالْحَلِّمِ بِعِدْ مَا وإنا لحَلاَّلونَ بالثُّغرِ لا نرى نرى أَنَّ لِلجِيرَانِ حاجاً وَحُــرَمَةٌ وَإِنَّا لِنَقرى الضيف من قَمع الذَّرَى وراحت بصُرَّاد مُلِثٍّ جليدُه أبونا أَبُو الأَنصار عَمْرُو بنُ عامِر وقد كانَ في غَسَّانَ مجدٌّ يَعُـــدُّهُ

[ولاية مسلمة بن عبد الملك على العراق وخراسان]

فلما فرغ مسلمة بن عبد الملك من حَرَّب يزيد بن المهلب ، جمع له<sup>(٢)</sup> يزيد بن عبد الملك ولاية الكوفة والبصرة وخُراسان في هذه السنة ، فلما ولاه يزيد ذلك ، ولكي مسلمة الكوفة ذا الشامة محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبى معيط ، وقام بأمر البصرة بعد أن خرج منها آل المهلب -- فيا قيل --شبيب بن الحارث التميمي ، فضبطها ، فلمّا ضُمَّت إلى مسلمة بعث عاملا

1114/4

<sup>(</sup>١) أبن الأثير : «أحضرت». (٢) ابن الأثبر : « له أخوه » .

عليها عبد الرحمن بن سليم الكلبيّ ، وعلى شُرْطتها وأحداثها عمر بن يزيد التميميّ ، فأراد عبد الرحمن بن سليم أن يستعرض أهل البصرة ، وأفشى ذلك إلى عمر بن يزيد ، فقال له عمر : أتريد أن تستعرض أهل البصرة ولم تسمّن حصناً بكويفة ، وتدخل من تحتاج إليه ! فوالله لو رَماك أهل البصرة وأصحابك بالحجارة لتخوفت أن يقتلونا ؛ ولكن أنظرنا عشرة أيام حتى نأخذ أهبة ذلك . ووجه رسولا إلى مسلمة يخبره بما هم به عبد الرحمن ، فوجه مسلمة عبد الملك ابن بشر بن مروان على البصرة ، وأقرَّ عمر بن يزيد على الشرطة والأحداث .

. . .

## [ ذكر استعمال مسلمة سعيد خذينة على خراسان ]

قال أبوجعفر: وفي هذه السنة وجمّ مسلمة بن عبد الملك سعيد بن عبدالعزيز ابن الحارث بن الحكم بن أبي العاص ، وهو الذي يقال له سعيد خُدُنينة — ابن الحارث بن الحكم بن أبي العاص ، وهو الذي يقال له سعيد خُدُنينة — وإنما لقب بذلك — فيها ذكر — أنه كان رجلاً لينًا سهلا متنعمًا(١١) ، قدم خراسان على بختي معلقاً سكيناً في منطقته(٢) ، فذخل عليه(٣) ملك أبفر، وسعيد متفضل في ثياب مصبعًة، حوله(٤) مرافق مصبعّة، فلما خرج(٥) من عنده قالوا له : كيف رأيت الأمير ؟ قال : خلينية، المتّم سكينية، فلقب خلابنة وخلينة هي الدهقانة رئية البيت، وإنما استعمل مسلمة سعيد خذينة على خراسان لأنه كان ختنه على ابنته، كان سعيد متروجًا بابنة مسلمة .

ولما ولى مسلمة سعيد<sup>(١)</sup> خذينة خراسان ، قدم إليها قبل شخوصه سَوَّرَة ابن الحرَّ من بني دارم ، فقدمها قبل سعيد – فيا ذكر – بشهر ، فاستعمل شعة بن ظُهُ يَرالنهشليَّ على سَمَرَّ قند ، فخرج إليها فى خمسة وعشرين رجلا من أهل بيته ، فأخذ على آمُل ، فأتى بخارى، فصحيه منها مائتا رجل ، فقدم

<sup>(</sup>١) ف: «منع)».

<sup>(</sup>۲) ب: «منطقة ».

<sup>(</sup>۳) ح: «على » .

<sup>( ؛ )</sup> ابن الاثير : « وحوله » .

<sup>(</sup>ه) ح: « خرجوا ».

<sup>(</sup>٦) ب: «سعيدا ».

سنة ١٠٢ 7 • 7

السُّعْدُ ، وقد كان أهلها كفروا في ولاية عبد الرحمن بن نعيم الغامديّ ، ووليها ثمانية عشر شهراً ، ثم عادوا إلى الصُّلح ، فخطب شعبة أهل السُّغُنْد ، ووبُّخ سكانها من العرب وعيدُّرهم بالجُبُسْ، فقال (١١) : ما أرى فيكم جريحاً ، ولا أسمع فيكم أنةً . فاعتدروا إليه بأن جبَّنوا عاملهم عِلباء بن حبيب العبدى ، وكان على الحرب ثم قدم سعيد ، فأخذ عمَّال عبد الرحمن بن عبد الله القشيريَّ الذين وُلُتُوا أَيَام عمر بن عبد العريز فحبسهم، فكلُّمه فيهم عبد الرحمن بن عبدالله(٢) القُسُميريُّ ، فقال له سعيد : قد رُفع عليهم أن عندهم أموالاً من الحراج . قال :

فأنا أضمنه ، فضمين عنهم (٣) سَبعمائة ألف ، ثم لم يأخذه بها . ثُمَّ إِنَّ سَعِيدًا رَفِعَ إِلَيْهِ – فِيهَا ذَكُرَ عَلَى بَن محمد ... أَن جَهُم بَن زَحْر

الجععي وعبدالعزيزبن عمروبن الحجاج الزبيدى والمنتجع بنعبد الرحمن الأزدى والقعقاع الأزدى وأتوا ليزيد بن المهلب وهم ثمانية (١)، وعندهم أموال قد اختانوها من فيء المسلمين . فأرسل إليهم ، فحبسهم في قُمُهُنْدُ زُ مَرُّو ، فقيل له: إن هؤلاء لا يؤد ون إلا أن تبسط عليهم . فأرسل إلى جَهْم بن زَحْر ، فحمل على حمار من قهندز مَرُّو، فمرُّوا به علىالفيضبن عمران ، فقام إليه فوجأ أنفه ، فقال له جهم : يا فاسق ، هلا فعلت هذا حين أتونى بك سكران قد شربت الحمر ، فضربتك حدًّا! فغضب سعيد على جهَمْ فضربه ماثني سوط ، فكبّر أهل السوق حين ضرب جنَّهمْ بن زَحْر ، وأمر سعيد بجهم والمانية الدين كانوا في السجن فدُفعوا<sup>(ه)</sup> إلى ورقاء بن نصر الباهلي ، فاستعفاه فأعفاه .

127./7

وقال عبد الحميد بن د ثار ـ أو عبد الملك بن د ثار ـ والزّبير بن نشيط مولى باهلة ، وهوزوج أم سعيد خَدينة : وَلَّـنا محاسبتهم، فَوَلاهم فقتلوا فىالعدابجهماً، وعبد العزيز بن عمرو والمنتجع، وعذبوا القعقاع وقومًا حيى أشرفوا على الموت . قال : فلم يزالوا في السجن حتى غزتهم الترك وأهل السّغد ، فأمر سعيد بإخراج

<sup>(</sup>١) ابن الاثير : « وقال » . ( ٢ ) ب: « عبد الله بن عبد الرحمن » .

<sup>(</sup>٣) ح: «عليه».

<sup>( ؛ )</sup> أبن الأثير : و في ثمانية نفر ، .

<sup>(</sup> a ) ب : « فرفعوا » ، ابن الاثير : « فسلموا » .

مَن ْ بَقِي منهم ، فكان سعيد يقول : قبَّح الله الزُّبير ، فإنه قتل جهماً !

وفي هذه السنة غزا المسلمون السُّغنْد والتُّرك، فكان فيها الوقعة بينهم بقصر الباهليّ.

وفيها عزل سعيد خذينة شعبة بن ظُنْهِ بَير عن سمرقند .

ذكر الخبر عن سبب عزل سعيد شُعْبة وسبب هذه الوقعة وكيف كانت:

ذكر على بن محمد ، عن الذين تقدم ذكرى خبره عنهم ، أن سعيد خذينة لما قدم خُراسان ، دعا قومًا من الدّهاقين ، فاستشارهم فيمن يوجّه إلى الكُور ، فأشاروا إليه بقوم من العرب، فولّاهم ، فشُكوا إليه ، فقال للناس يوماً وقد دخلوا عليه : إنى قدمت البلد ، وليس لى علم بأهله ، فاستشرت فأشار وا(١) على بقوم ، فسألتُ عنهم فحميدوا ، فوليتهم ، فأحرِّج عليكم لمَّا أخبرتمونى عن عمَّالَى . فأثنى عليهم القوم خيراً ، فقال عبد الرحمن بن عبد الله ١٤٢١/٢ القشيري : لولم تُحرّج (٢) علينا لكففتُ (١) ، فأما إذ حرّجتَ علينا فإنك شاورت المشركين فأشاروا عليك بمن لا يخالفهم وبأشباههم (١) ، فهذا علمنا فيهم .

> قال : فاتتكأ سعيد ثم جلس ، فقال : ﴿ خُدُدُ الْعَفْوَ وَأَمْرُ ۚ بِالْعُرُفِ وَأَعْرِضُ عَن الْحَاهِلِينَ ﴾ ، قوموا .

> قال: وعزل سعيد شعبة بن ظهير عن السُّغد ، وولَّى حربها عُمانَ بن عبد الله بن مطرِّف بن الشِّخِّير ، وولَّى الحراج سليمان بن أبي السَّريُّ مولى بني عُوافة ، واستعمل على همَراة معقل بن عروة القشيري ، فسار إليها . وضعَّف الناس سعيداً وَسَمَّوه خذينة ، فطمع فيه الترك، فجمع له خاقان الترك،

<sup>(</sup>۱) ب: « فأشار ». ( ٢ ) ح : « تخرج » .

<sup>(</sup>٣) ب: « الكففنا».

<sup>( ؛ )</sup> ب : « ولا بأشباههم » .

ووجّههم إلى السُّغد ، فكان على النّرك كورصول ، وأقبلوا حتى نزلوا قصر الباهليّ .

وقال بعضهم: أراد عظيم من عظماء الدّهاقين أن يتزوّج امرأة من باهلة ، وكانت في ذلك القصر ، فأرسل إليها يخطبها ، فأبت ، فاستجاش و رجا أن يسبُوا منن في القصر ، فيأخذ المرأة ، فأقبل كو رصول حتى حصر أهل القصر، وفيه مائة أهل بيت بذراريتهم ، وعلى سموقند عثمان بن عبد الله(١) وخافوا أن يبطئ عنهم الملدد ، فصالحوا الترك على أر بعين ألفنا ، وأعطوم سبعة عشر يجلا رهيئة ، وندب عثمان بن عبد الله الناس ، فانتدب المسيّب بن بشر الرياحي وانتدب معه أربعة آلاف من جميع القبائل ، فقال شعبة بن ظهير : لو كان ها هنا خيول خراسان ما وصلوا إلى غايتهم (٢).

قال : وكان فيمن انتدب من بني تميم شُكْسَة بن ظُهيَر النهشلي وبلعاء بن عجاهد العنزي ، وعمرة بن ربيعة أحد بني المُجيف \_ وهو عمرة الثريد \_ وغالب بن المهاجر الطائي \_ وهوعم أبي العباس الطوسي \_ وأبو سعيد معاوية بن الحجاج الطائي ، وثابت قطنة ، وأبو المهاجر بن داوة من غطفان ، وحليس (١٦) الشيباني ، والحجاج بن عمر و الطائي ، وحسان بن معدان الطائي ، والأشعث أبو حطامة وعمرو بن حسان الطائي أن فقال المسيئب بن بشر لما عسكروا : إنكم تقدمون على حديدة الذك ، حائبة خاقان وغيرهم ، والعوض إن صبرتم الجنة ، والعقاب النار إن فررتم ، فن أواد الغزو والصبر فليقدم .

فانصرف عنه ألف والمألق ، وسار في الباقين ، فلما سار فرسخمًا قال الناس مثل مقالته الأولى ، فاعتزل ألف ، ثم سار فرسخمًّ اتخر فقال لهم مثل ذلك ، فاعتزل ألف ، ثم سار – وكان دليلهم الأشهب بن عبيد الحنظليّ – حتى إذا كان على فرسخين من القوم نزل فأتاهم ترك خاقان ملك قيّ فقال : إنه لم يبق هاهنا د همّان إلا وقد بابع الترك غيرى ، وأنا في ثلمًا ثة مقاتل فهم ممك ، وعندى الجبر ، قد كانوا صالحوم على أربعين ألفًا ؛ فأعطوهم سبعة عشر رجلا ؛ ليكونوا رَهمُنيًا

<sup>(</sup>۱) بمدهایی ب: « این مطرف به .

<sup>(</sup>٢) ب: « إغاثتهم » .

 <sup>(</sup>٣) ط: « جليس « ، بالجيم ، تحريف .

فى أيديهم(١) حتى يأخذوا صلحتهم ؛ فلما بلغهم مسيركم إليهم قتل الترك مَنْ كان فى أيديهم من الرهائن .

قال : وكان فيهم نهشل بن يزيد الباهل فنجا لم يقتل ، والأشهب بن عبد الله الخنظل ، ومعادم أن يقاتلوم (٢) غدا أو يفتحوا القيصر ، فبعث المسيّب رجلين : رجلا من العرب ورجلاً من العربم من ليلته على خيولم ، وقال المسيّب رجلين : رجلا من العرب ورجلاً من العربم من ليلته على خيولم ، وقال لم غلم : إذا قريم فشكد وا دوابكم بالشّجر ، واعلموا علم القوم . فأقبلا في ليلة مظلمة ، وقد أجرّت (٢) البرك الماء في نواحي القصر ؛ فليس يصل إليه أحد " ، ودنوا من القصر ؛ فصاح بهما الربيئة ، فقالا : لا تصح وادع لنا عبد الملك ابن دثار ، فدعاه فقالا له : أرسلنا المسيّب ، وقد أتاكم الغياث ، قال : أين أجمعنا على تسليم (١) نسائنا وتقديمهم للموت أمامنا ؛ حتى نموت جميعًا غداً . أحمد فرجما إلى المسيّب ، فأخبراه فقال المسيّب للذين معه : إني سائر إلى هذا العدو ، فن أحب أن يذهب فليذهب ، فلم يفارقه أحد " ؛ وبايعوه على الموت .

1272/7

قن احب أن يدهب فليدهب ، فلم يعارفه احد ، وبايعوه على الموت .

فسار وقد زاد الماء الذى أجروه حول المدينة (أن تحصيناً ، فلما كان بينه
وبينهم نصف فرسخ نزل ، فأجمع على بياتهم ؛ فلما أمسى أمر الناس فشد وا
على خيولم ، وركب فحشّهم على الصبر ، ورغّبهم فيا يصير إليه أهل الاحتساب
والصّبر ، وما لهم في الدنيا من الشرف والغنيمة إن ظفروا ، وقال لهم: اكمسوا(ا)
دوابتكم وقرودها(۱۷) ، فإذا دنوتم من القوم فاركبوها ، وشد وا شدة صادقة
وكبروا ، وليكن شعاركم: يا محمد ؛ ولا تتبعوا مولياً ، وعليكم بالدواب فاعقر وها ،
فإن الدواب إذا عمّرت كانت أشد عليهم منكم ، والقليل الصابر خير من
الكثير الفشيل ؛ وليست بكم قيلة ، فإن سبعمائة سيف لا يُضرب بها في عسكر
إلا أومنوه وإن كثر أهله .

<sup>(</sup>١) ب: «بأيديهم». (٢) ح: «يقاتلهم»، ابن الأثير: «يقاتلوا».

<sup>(</sup>٣) بوابن الاثير : وأخلت ، .

<sup>( \$ )</sup> ح : « تسليح » ، ابن الأثير : « على تقديم نسائنا إلى الموت » .

<sup>(</sup> ه ) ح : « الذي أحرفه المدينة » .

<sup>(</sup>٦) الكمام: شيء يجعل على فم البعير ؛ وكم البعير: شد فاه بالكمام في هياجه لئلا يعض أو يأكل.

<sup>(</sup>٧) كذا في ب ، وفي ط : « قودوهم » .

قال : وعباهم وجعل على الميدنة كثير بن الله بوبي ، وعلى الميسرة رجلا من ربيعة يقال له ثابت قطئة ، وساروا حيى إذا كانوا منهم على غلوتين كبروا وذلك في السحر ، وثار الترك ، وخالط المسلمون المسكر ، فعقروا الدواب ، وصابرهم الترك ، فجال المسلمون وانهزموا حتى صاروا إلى المسيّب، وتبعهم الترك وضربوا عبَجرُ دابة المسيّب فترجل رجال من المسلمين ، فيهم البيّخترى أبو عبد الله المرأق ، ومحد بن قيس المتنوي ويقال: محمد بن قيس العنبري وزياد الأصبهائي ، ومعاوية بن الحجاج ، وثابت قطئة . فقائل البيّخترى فقطعت ، فجعل يذب بيديه حتى استشهد . واستشهد أيضًا محمد بن قيس العنبري أو الفنسوي وشبيب بن الحجاج الطائي .

1240/4

قال : ثم انهزم المشركون ، وضرب ثابت قُطنة عظيمًا من عظمانهم ، فقتله ، ونادى منادى المسيّب : لا تتبعوهم (٢٠) ؛ فإنهم لايدرون من الرّعب ، التبعموهم أم لا ! واقصدوا القيصر ، ولا تحملوا شيئًا من المتاع إلا المال ، ولا تحملوا من يقدر على المشيى .

وقال المسيّب: من حمل امرأة أو صبيباً أو ضعيفاً حسبية فأجره على الله ، ومن أبى فله أربعون درهما ، وإن كان في القصر أحد" من أهل عني عيديكم فاحملوه . قال : فقصدوا جميعاً القصّر، فحملوا من كان فيه ، وانتهى رجل من بي فقيم إلى امرأة ، فقالت : أغيثي أغاثك الله ! فوقف وقال : دونك وعجز الفرس ، فوثبت فإذا هي على عَمجُر الفرس ، فإذا هي أفرَس من من رجل ، فتناول الفقيمي بيد ابنها ، غلاماً صغيراً ، فوصعه بين يده ، وأتوا ترك خاقان ، فأزلم قصره وأتاهم بطمام ، وقال : الحقوا بسموقسيد . لا يرجعوا في آثاركم . فخرجوا نحو سمرقند ، فقال لهم : هل بي أحد ؟ قالوا : هلال الحريري ، قال : لأأسامه ، فأناه وبه بضع وثلاثون جراحة ، فاحتمله ، فبرأ ، ثم أصيب يوم الشعب مع الجنيد .

قال : فرجع الترك من الغدي، فلم يروا في القَـصُر أحداً ، ورأوا

<sup>(</sup>٢) ط: « تتبعهم » ، وما أثبته من ب .

<sup>(</sup>۱) ب : «حتى قطعت <sub>»</sub> .

1247/4

قتلاهم ، فقالوا : لم يكن الَّذين جاءوا من الإنس ، فقال ثابت قطنة ؛ 🦠

غَدَاةَ الرَّوع في ضَنْكِ المقامِ على الأعداء في رَهَج القتامِ أَحَاي حيثُ ضَرَّبه المُحاي (١) أَذُودُهُمُ بندى شُطَبِ جُسَامِ كَكرَّ الشَّرْبِ آنَيَةُ المُدامِ تَجَلَّت لاَ يَضِينُ بها مقايي وَصَرْفي فَونَسَ الملكِ الهمامِ أَمامَ الترك بادية الخِدَام إ أي بِشْرٍ كَقادِمةِ الحمامِ

فَلَنَ نفسى فوارس مِن تميم فلدت نفسي فوارس أكنفونى بيقضر الباهل وقد رأوني بسيق بعد حَظْم الرَّمح قُدُماً كُرُّ عليهم اليَحْمُومَ كُرَّا أَكُرُ به لدَى الغمرات حَي فلوُلا الله ليس له شَريك فلوُلا الله ليس له شَريك في فار فمن مِثْلُ المسيّد في تميم فمن مِثْلُ المسيّد في تميم فمن مِثْلُ المسيّد في تميم فمن مِثْلُ المسيّد في تميم

# وقال جرير يذكر المسيّب :

لولا حِمايَةُ يرْبُوعِ نساءَكُمُ كانت لفيركمُ منهنَّ أطهارُ<sup>(۱)</sup> ۱۹۲۷/۲ حَامى المسيّبُ والخيلانُ فى رَمَيج<sub>ر</sub> إذ مازنُّ ثَمَّ لا يُتحمَّى لها جارُ<sup>(۱)</sup> إذْ لا عِقَالٌ يُحَامِى عن ذمارِكُمُ ولا زُرَارَةُ يَخْمِيها ووزَارُ

> قال : وعور تلك الليلة أبو سعيد معاوية بن الحجاج الطائى ، وشُكت يدُه ، وقد كان ولى ولاية قبيل سعيد ، فخرج عليه شيء مما كان بقي عليه ، فأخذ به ، فدفعه سعيد إلى شداً د بن حُليد الباهلي ليحاسبه و يستأديه (<sup>1)</sup> فضينَّ عليه شداد ، فقال : يا معشر قيس ، سرتُ إلى قصر الباهلي وأنا شديد البحكش ، حديد البصر ، فعورتُ وشكت يدى ، وقاتلت متم مَنْ قاتل

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : «حيث ضربه». (٢) ديوانه ١٩٨٠ .

<sup>(</sup>٣) الديوان : « أزمان شبة لا يحسى ونعاد » . ( ؛ ) ابن الأثير : « و يستأذنه » .

711 سنة ١٠٢

حتى استنقذناهم بعد أن أشرفوا(١) على القتل والأسر والسَّبي ، وهذا(٢) صاحبكم يصنع بي ما يصنع (٣) ، فكُفُوه عني ، فخلاه .

قال : وقال عبد الله بن محمد عن رجل شهد ليلة قص الباهلي قال : كنا ١٤٢٨/٢ فى القصر ، فلما التقوا ظننا أنَّ القيامة قد قامت لما سمعنا من هـــمـــًاهم القوم ووقع الحديد وصهيل الحيل .

[ذكر الخبر عن غزو سعيد خذينة السُّغْد]

وفي هذه السنة قطع سعيد خذينة نهر بلبخ وغزا السُّعْدُ(1)، وكانوا نقضوا العهد وأعانوا الترك على المسلمين .

ذكر الحبر عما كان من أمر سعيد والمسلمين في هذه الغزوة :

وكان سبب غزو (°) سعيد هذه الغزوة ــ فيما 'ذكر ــ أن" الترك عادوا إلى السُّعْـد ، فكلم الناس سعيداً وقالوا : تركت الغزو ، فقد أغار البرك ، وكفر أهل السُّعْنْد ، فقطع النهر ، وقصد للسغنْد ، فلقيته البرك وطائفة من أهل السُّعْنْد فهزمهم المسلمون ، فقال سعيد : لا تتبعوهم ؛ فإن السُّغُد بستان أمير المؤمنين وقد هزمتموهم ؛ أفتر يدون بوارَهم ! وقد قاتلتم يا أهل العراق الحلفاء غير مرّة فهل أباروكم (٢٦) .

وسار المسلمون ، فانتهوا إلى واد بينهم وبين المرُّج ، فقال عبد الرحمن ابن صُبِّح : لا يقطعن " هذا الوادى مجفَّف ولا راجل ، وليعبر من سواهم. فعبروا (💛 ، ورأتهم الترك ، فأكنوا كمينـًا ، وظهرت لهم خيل المسلمين فقاتلوهم ، فانحاز البرك فأنبعوهم حتى جازُوا الكمرين ، فخرجوا عليهم ، فانهزم المسلمون حَى انتهوا إلى الوادى ، فقال لهم عبد الرحمن بن صبح : سابقوهم ، ولا تقطعوا ١٤٢٩/٢ فَإِنْكُمْ إِنْ قَطْعُمْ أَبَادُوكُمْ . فَصَبْرُوا لَمْ حَتَّى انْكَشْفُوا عَنْهُمْ ، فَلَمْ يُتبعوهم، فقال

<sup>(</sup>١) بواين الأثير: « ما أشرفوا ». (٢) ب: « فهذا».

<sup>(</sup> ۴ ) ح : « صنع » . ( t ) ب وابن الأثير : n الصند .. . ( ٥ ) ح : «غزوة » .

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير : « أبادوكم » . (۷) ب: « فساروا پر .

سنة ۱۰۲

قوم: قَسِّل يومند شُعْبة بن ظُهيّر وأصحابه ، وقال قوم: برا انكشف الترك منهم يومند منهزمين ، ومعهم جمع من أهل السّعْد . فلما كان الغد ، خرجت مسلمهم يومند منهزمين ، ومعهم جمع من أهل السّعْد . فلما كان الغد ، خرجت خرجوا عليهم من غيضة وعلى خيل بى تميم شعبة بنظهير ، فقاتلهم شعبة خرجوا عليهم من غيضة وعلى خيل بى تميم شعبة بنظهير ، فأخرجت جاريته حنيًا ، وهي تقول: حتى متى أعد لله علما الخضاب ، وأنت مخضب بالدم ! مع كلام كثير ، فأبكت أهل السكر . وقبل نحو من خمسين بالدم ! مع كلام كثير ، فأبكت أهل السكر . وقبل نحو من خمسين رجلا ، وانهزم أهل المسلحة ، وأنى الناس الصريخ ، فقال عبد الرحمن بن المهلب العدوى : كنت أنا أول من أناهم لما أنانا الخير ، وتحتى فرس جواد ، فإذا عبد الله بن زهير إلى جنب شجرة كأنه قُنفذ من النشباب ؛ وقد قتل ، وركب الحليل بن أوس العبشمي – أحد بني ظالم ، وهو شاب — وفادى : يابني أكن الخليل ؛ إلى ! فانضمت (١) إليه جماعة — فحمل بهم على العدو ، تميم ، أنا الخليل على خيل بني تميم يومند ، حتى ولى نصر بن سيار ؛ ثم صارت فصار الخليل على خيل بني أرس .

وذكر على بن محمد، عن شيوحه؛ أن سورة بن الحرّ قال لحيّان : انصرف ١٤٣٠/٢ يا حيّان ، قال : عقيرة الله أدّ عُها وأنصرف قال : يا نبطىّ قال : أنبط الله وجهك !

> قال : وكان حبّان النبطئ يكنى فى الحرب أبا الهبّاج، وله بقول الشاعر : إِنَّ أَبَا الهَيَّاجِ أَرْيَحِيُّ لِلرَّبِحِ فِي أَقُوَابِهِ دَرِيُّ

قال : وعبر سعيد النَّهر مرتين ، فلم يجاوز سَمْرَ قند ، نزل في الأولى بلزاء العدو ، فقال له حيّان مولى مصقلة بن هبيرة الشيباني : أيها الأمير ، ناجز أهل السُّغد ، فقال : لا ، هذه بلاد أمير المؤمنين ، فرأى دخاناً ساطعاً ، فسأل عنه فقيل له : السُّغدُد قد كفروا ومعهم بعض النّرك . قال : فناوشهم ، فانهزموا

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : « فاجتمع » .

ألحشُوا فى طلبهم ، فنادى منادى سعيد : لا تطلبوهم ؛ إنما السَّخد بستان أمير المؤمنين ، وقد هزمتموهم ، أفريدون بوارَهم ! وأنم يا أهل العراق قد قاتلتم أمير المؤمنين غير مرة ، فعفا عنكم ولم يستأصلكم ورجع ، فلما كان العام المقبل بعث رجالاً من بمى تميم إلى ورَغْسُر ، فقالوا : لبتنا نلتى العدوَّ فنطاردهم \_ وكان سعيد إذا بعث سرية فأصابوا وغنموا (١١ وسبوا رد ذرارى السَّيى وعاقب السرية ، فقال الهجرى وكان شاعراً :

۱۲۳۱/۷ سريت إلى الأُعْداء تلهُو بلعبة وأَيْرُك مسلولٌ وسيفك مُغْمَّدُ
وأَنتَ لِمن عادَيتَ عِرْسُ خَفِيَّةٌ وَأَنتَ عَلَينا كالحُسَام المُهَنَّدِ
فللة دَر السَّغدِ لما تَحَرِّبُوا (٢٠ وَيا عجَباً من كَيْدُكَ المُمَرَّدُو!

قال: فقال سورة بن الحرِّ لسعيد -- وقد كان حفظ عليه ، وحقد عليه قوله: وأنبط الله وجهك به الله العبد أعدى الناس للعرب والعمال ، وهو أفسد خراسان على قتيبة بن مسلم ، وهو واثب بك ، مفسد عليك خراسان ؛ ثم يتحصّر (٢) في بعض هذه القلاع . فقال : ياسورة (١) لا تُسمعن مذا أحداً . ثم مكث أياسًا ، ثم دعا في مجلسه بلبس ، وقد أمر بلدهب فسحتى ، وأله يقي في إناء حيّان فشربه ، وقد خلط بالله هب ، ثم ركب ، فركب الناس أربعة فراسخ إلى بار "كث؛ كأنه يطلب عدوًّا، ثم رجع فعاش حيّان أربعة أيام ومات في اليوم الرابع ، فقمًل سعيد على الناس وضعتفوه ، وكان رجل من بني أسد يقال له إسماعيل منقطعاً إلى مرّوان بن عمد ، فذ كر إسماعيل عند خُذُ يَنة يقال له إسماعيل عند خُذُ يَنة

زَعمت خُلَينَةُ أَننى مِلطُّ (٥) لِخُلينَــةَ المِرَآةُ والمُشْطُ وَمَجَامِرٌ ومكاجِلٌ جُعلت ومَعَازِثُ وَبِخِدُها نُقط

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : « أوغنموا » .

<sup>(</sup>٢) ح : «تحربوا<sub>.»</sub> .

 <sup>(</sup>٣) ب: « نتحصن » .
 (٤) ابن الاثير : « فقال سعيد : لا أسمعن هذا أحداً » .

<sup>( )</sup> ابن الاتير : « فقال سعيد : لا اسمن هذا احدا

<sup>(</sup> ه ) الملط : الذي لا يعرف له نسب ولا أب .

أَفْلَاكَ أَمْ زَغَفْ مُضَاعَفَةٌ ومُهنَّدٌ من شأنه القَطُّ لمُقَرَس ذَكر أَخى ثِقَةٍ لم يَعْدُهُ التَّأْنِيث واللَّقْطُ الْمُقَسِبُّتَ أَن باتَ ابن أَنكُمُ بِهِم وَأَن أَباكمُ سقط إنى رأيت نِبَالَهُمْ كُسيت ريش اللَّوَّامِ وبَبلَكمِ مُرْط وَرَأَيْتُهُمْ جعلوا مكاسِرَهُمْ عندَ النَّدَى وَأَنتُمُ خِلْط

[عزل مسلمة عن العراق وخراسان ]

وفى هذه السنة عُزُلِ مسلمة بن عبد الملك عن العراق وخراسان وانصرف إلى الشام .

ذكر الخبر عن سبب عزله وكيف كان ذلك :

وكان سبب ذلك – فيما ذكر على " بن محمد – أن " مسلمة لما ولى ما ولى " من أرض العراق وخراسان لم يرفع من الحراج شيئنًا ، وأن " يزيد بن عاتكة أراد عزلـه فاستحيا منه ، وكتب إليه أن استخلف على عملك ، وأقبل .

1 288/4

وقد قبل إن مسلمة شاور عبد العزيز بن حاتم بن النعمان فى الشخوص إلى ابن عاتكة ليزورة ، فقال له : أمن (۱) شوق بك إليه ! إنك لطرّوب ، وإن عهدك به لقريب ، قال : لا بدّ من ذلك ، قال : إذا لا تخرج من عملك حتى تلقى الوالى عليه ، فشخص ؛ فلما بلغ دُ ورين لقيه عمر بن هبيرة على خمس (۱) من دواب البريد ، فلخل عليه ابن هبيرة ؛ فقال : إلى أين يابن هبيرة ؟ فقال : وجهي أمير المؤمنين في حيازة أموال بنى المهلب . فلما خرج من عنده أرسل إلى عبد العزيز فجاء ، فقال : هذا ابن هبيرة قد لقينا كما ترى ، قال : قد أنبأتك ، قال : فإنه إنما وجه لحيازة أموال بنى المهلب ، قال : هذا (۱) أعجب من الأول ؛ يصرف عن الجزيرة ، ويوجه في حيازة أموال على المهلب ،

<sup>(</sup>۱) ف: «من». (۲) ح: «في خسين».

<sup>(</sup>٣) بن: «فإن هذه».

1171/4

بنى المهلب ، قال : فلم يلبث أن جاءه عزل ابن هبيرة عماله والغلظة عليهم فقال الفرزدق :

رَاحَت بِمَسلمَةَ الرَّكَابُ مُودَّعا فارعَى فَزَارَة لا هناكِ المِتَعُ<sup>(1)</sup> عُولَ ابن بِشرِ وابن عمرِه قبلَهُ وأَخُو هَراةَ لِمِثْلِها يَتَوَقَّهُ<sup>(1)</sup> وَلَقَدْ علِمتُ لئنْ فَزَارَة أَمْرَتْ أَنْ سَوْفَ تَطمَعُ فَ الإمارَةِأَشجَع من خَلق رَبَّكِ ما هُمُ ولمِثلهم في مثل ما نالَتْ فَزَارَةُ بطمَعُ<sup>(1)</sup>

يعنى (<sup>4)</sup> بابن بشر عبد الملك بن بشر بن مروان ، وبابن عمرو محمداً ذا الشامة بن عمرو بن الوليد ، وبأخى هراة سعيد خدُدَينة بن عبد العزيز ، كان عاملا لمسلمة على خراسان .

وفي هذه السنة غزا عمر بن هبيرة الرُّوم بأرمينية ، فهزمهم وأسر منهم بشراً كثيراً قبل سبعمائة أسير .

\*\*\*

### [بدء ظهور الدعوة ]

وفيهاوجة فهاذكرميسرة أسرسله من الداق إلى خراسان وظهرأمر الدعوة (\*) بها ، فجاء رجل من بني تميم يقال له عمرو بن بحير بن ورقاء السعدى إلى سعيد خذينة ، فقال له : إن ها هنا قوماً قد ظهر منهم كلام قبيح ، فبعث إليهم سعيد ، فأتى ؟ قالوا: أناس من النجار ؟ قال : فا هذا الذي يحكى عنكم ؟ قالوا : لا بدرى ، قال : جثم دعاة ؟ فقالوا :

<sup>(</sup>١) ديوانه ٩٠٥ ، وفيه : « ومضت لمسلمة » .

<sup>(</sup> ٢ ) الديوان : « نزع ابن بشر » .

<sup>(</sup>٣) موضعه في الديوان :

إِنَّ القِيَامَة قد دنَتْ أَشْراطها حَتَّى أُميَّة عن فَزَارة تنزع ( ) ن : « ريعي . ( ) ن : « فظهر أمر المعاة » .

717

إن لنا في أنفسنا وتجارتنا شغلا عن هذا ، فقال: مَنْ يعرف هؤلاء ؟ فجاء أناس من أهل حراسان ، جُلُّهم ربيعة واليمن، فقالوا : نحن نعرفهم ، وهم علينا إن أناك منهم شيء تكرهه، فخلَّي سبيلهم .

\*\*\*

[ذكر خبر قتل يزيد بن أبي مسلم بإفريقية]

وكان سبب ذلك أنه كان – فها ذكر – عزم أن يسير بهم (۱) بسيرة الحجاّج بن يوسف في أهل الإسلام الذين سكنوا الأمصار ، ممن كان أصله من السوّاد من أهل الذم أن المراق من رد هم إلى قراهم (۱) ورساتيقهم ، من الحزاة على رقابهم على نحو ما كانت توخل منهم وهم على كفرهم ، فلما عزم (۱) على ذلك تآمروا في أمره ، فأجمع (۱) رأيهم – فها ذكر – على قتله فقتلوه ، وولوا على أنفسهم الذي كان عليهم قبل يزيد بن أبي مسلم ، وكتبوا محمد بن يزيد بن أبي مسلم ، وكتبوا إلى زيد بن أبي مسلم ، وكتبوا إلى زيد بن مبد الملك : إنا لم نخلع أيدينا من الطاعة ، ولكن يزيد بن أبي مسلم ، وكتبوا إلى زيد بن عبد الملك : إنا لم نخلع أيدينا من الطاعة ، ولكن يزيد بن

فكُتب إليهم يزيد بن عبد الملك: إنى لم أرض ما صنع يزيد بن أبي مسلم، وأقرّ محمد بن يزيد على إفريقية .

\*\*\*

وفى هذه السنة استعمل عمر بن هبيرة بن مُعسَّة بن سكين بن خسَديج بن ١٤٣٦/٢ مالك بن سعد بن عدى بن فزارة على العراق وخراسان .

> وحجّ بالناس فى هذه السنة عبد الرحمن بن الضحاك ؛ كذلك قال أبومعشر والواقديّ .

<sup>(</sup>١) ب وابن الأثير : « فيهم » . (٢) ف : « قرارهم » .

<sup>(</sup>٣) ح: « عزموا » ، ابن الأثير : « فلما عزم يزيد » .

<sup>(</sup>٤) ب: « وأجمع » . (٥) ب وابن الأثير : « يرضاه » .

۱۰۲ سنة ۱۰۲

وكان العامل على المدينة عبد الرحمن بن الضحّاك ، وعلى مكة عبد العزيز ابن عبد الله بن عمرو ذو الشامة ، ابن عبد الله بن عمرو ذو الشامة ، وعلى قضائها القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، وعلى البصرة عبد الملك بن بشر بن مروان ، وعلى خراسان سعيد خدُدينة ، وعلى مصر أسامة ابن زيد .

# ثم دخلت سنة ثلاث ومائة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

\* \* \*

# [ عَزْل سعيد خذينة عن خراسان]

فيماً كان فيها من ذلك عزل عمر بن هييرة سعيد خُدينة عن خواسان ، وكان سبب عزله عنها – فيا ذكر على " بن محمد عن أشياخه – أن المجشّر بن منزاحم السُّلَمَى وعبد الله بن محمير الليئي قدما على عمر بن هبيرة ، فشكواه فعزله ، واستعمل سعيد بن عمرو بن الأسود بن مالك بن كعب بن وقدان بن المحريث (١) بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وخلينة غاز (١) بباب سموقند ، فبلغ الناس عزله ، فقفل خلينة ، وخليف بسمرٌ فيند ألف فارس ، فقال نهار بن توسعة :

فمن ذا مُبلغٌ فنيان قومي<sup>(١)</sup> بأنَّ النَّبلَ ريشَتْ كُلَّ رَيْش ١٤٣٧/٢ بأنَّ اللهُ أَبْدلَ من سعيد سعيدًا لا المُخَنَّثَ من قريش

قال : ولم يعرض سعيد الحَرَثْتَى لأحد من عمال خُدُدَيَنة ، فقرأ رجل عهده فلحن فيه ، فقال سعيد : صه ، مهمًا سمعتم فهو من الكاتب، والأمير منه برى، ، فقال الشاعر يضعتُ الحَرثُنِيّ في هذا الكلام:

تَبَدَّلْنَا سعِيدًا مِنْ سعيدٍ لجَدِّ السُّوءِ والقَدَرِ المُتاحِ

قال الطبرى : وفى هذه السنة غزا العباس بن الوليد الروم ففتخ مدينة(<sup>1)</sup> يقال لها رسلة .

وفيها أغارت الترك عن اللان .

<sup>(</sup>١) ب: « فدان بن الحريث » . (٢) ابن الأثير : « كان » .

<sup>(</sup>٣) بوابن الأثير : « فهل من مبلغ » . (٤) بعدها في ف : « منها » .

۱۰۳ ت

وفيها ضمت مكة إلى عبد الرحمن بن الضحاك الفهرى"، فجمعت له مع المدينة.

وفيها ولى عبد الواحد بن عبد الله النضرى، الطائف وعزل عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن مكة .

وفيها أمر عبد الرحمن بن الضَّحَّاك أن يجمَّع بين أبى بكربن محمد بن عمرو بن حزم وعمَّان بن حيَّان المُرئ ، وكان من أمره وأمرهما ما قد مضى ذكره قبل .

وحجّ بألناس في هذه السنة عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهريّ ، ١٤٣٨/٢ كذلك قال أبومعشر والواقدي .

وكان عامل يزيد بن عاتكة في هذه السنة على مكة والمدينة عبد الرحمن بن الضحاك، وعلى الطائف عبد الواحد بن عبد الله النضري (1) . وعلى العراق وخراسان عمر بن هبيرة ، وعلى خراسان سعيد بن عمر و الحرشي من قيمل عمر بن هبيرة ، وعلى قضاء الكوفة القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، وعلى قضاء البصرة عبد الملك بن يعلى .

\* \* \*

[ استعمال ابن هبيرة سعيدًا الحَرْشيّ على خواسان ] وفيها استعمل عمر بن هبيرة سعيد بن عمرو الخرشيّ على خواسان .

\* ذكر الحبر عن سبب استعماله الحرَّشيُّ على خراسان :

ذكر على " بن محمد عن أصحابه أن ابن هبيرة لما ولم العراق ، كتب لمل يزيد بن عبد الملك بأسهاء من أبلتي يوم المقدّر ، ولم يذكر الحرشي ، فقال يزيد بن عبد الملك : لم لم يذكر الحرشي " و فكتب إلى ابن هبيرة : ول "الحرشي" خراسان . فولا " ه، فقدم الحرشي على مقدمته المجشّر بن مزاحم السلمي سنة ثلاث ومائة ، ثم قدم الحرشي خراسان ، والناس بإزاء العدق، وقد كانوا نكبوا ، فخطبهم وحشّهم على الجهاد ، فقال : إنكم لا تقاتلون عدّ و الإسلام بكثرة

<sup>(</sup>١) ب: « البصرى » ، ف: « النصرى » .

171 سنة ١٠٣

ولا بعُـدّة ، ولكن بنصر الله وعزّ الإسلام ، فقولوا : لا حول ولا قوة إلا بالله . وقال:

فلَسْتُ لعامر إِنْ لم تُرونِي فأَضرِبُ هامَةَ الجَبَّارِ منهُمْ فما أنا في الحُرُوبِ بمُستكِين أَتِي لِي والدِي من كلِّ ذَمٌّ وخالِي في الْحوادِثِ خَيْرُ خالَ إِذَا خطَرَتْ أَمامى حَيُّ كَعْب

أَمامَ الخَيلِ أَطعَنُ بالعوالي(١١) بعَضْب الحدِّحودِثُ بالصَّقال (٢) ولا أخشى مُصاوَلَةَ الرِّجال وزَافَتْ كالجبال بنُو هِلال

[ ارتحال أهل السُّغد عن بلادهم إلى فرغانة] وفي هذه السنة ارتحل أهل السُّغنَّد عن بلادهم عند مقدم سعيد بن عمرو الحَرشي فلحقوا بَـفرغانة، فسألوا ملكها معونتهم على المسلمين.

# ذكر الخبر عمّا كان منهم ومن صاحب فَرْغانة :

ذكر على بن محمد عن أصحابه ، أن السغلد كانوا قد أعانوا النرك أيام خُدْينة ، فلما وليهم الحرَشي خافوا على أنفسهم ، فأجمع عظماؤهم على الحروج عن بلادهم ، فقال لهم ملكهم : لا تفعلوا ، أقيموا واحملوا إليه خراج ما مضي ، واضمنوا له خراج ما تستقبلون ، واضمنوا له عمارة أرَّضيكم<sup>(٣)</sup> والغزو معه إن أراد ذلك ، واعتذروا مماكان منكم ، وأعطوه رهائن يكونون في يديه . قالوا : نخاف ألَّا يرضي ، ولا يقبل منًّا ، ولكنا نأتى خُهُجَنْدُة ، فنستجير ملكتها ، ونرسل إلى الأمير فنسأله الصفح عماكان منا، ونوثق له ألَّا يرى أمرًا يكرهه ، فقال : أنا رجل منكم ، وما أشرتُ به عليكم كان خيرًا لكم ، فأبوًا ، فخرجوا إلى خُمجَنندة ، وخرج كارزنج وكشِّين وبيَمارُكتْ وثابت بأهل إِسْسَيِحَنَنَ ، فأرسلوا إلى ملك فَرَعْانة الطار يسألونه أن يمنَّعهم وينزلهم

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : « نطعن » . (٢) حودث ، أى جل .

<sup>(</sup>٣) ح : ﴿ أَرْضَكُم ﴾ ، ابن الأثير : ﴿ الأَرْضِ ﴾ .

۱۰۳ شنة ۱۰۳

مدينته فهم أن يفعل، فقالت له أمة : لا تُدخل هؤلاء الشياطين مدينتك ، ولكن فرغ لهم رستاقاً (١) أفر غه م ولكن فرغ لهم رستاقاً (١) أفر غه لكم ، وأجلوني أربعين يوماً – ويقال : عشرين يوماً – وإن شنتم فرغت لكم شعب عصام بن عبد الله الباهل – وكان قتيبة خلفه فيهم – فقبلوا شعب عصام . فأرسلوا إليه (٢) : فرغه لنا، قال: نعم ، وليس لكم على (٢) عقد ولا جيوار حتى تدخلوه ؛ وإن أتنكم العرب قبل أن تدخلوه لم أمنعكم ، فرضوا ؛ ففرغ لهم الشهب .

وقد قيل: إن ابن هُبيرة بعث إليهم قبل أن يخرجوا من بلادهم يسألهم أن يقيموا ، ويستعمل عليهم من أحبُّوا ، فأبوا وخرجوا إلى خُبجَنَّدة وشيعب عصام من رُستاق أسفَرة \_ وأسفرة يومئذ ولى عهد ملك فرغانة بلاذا ، وبيلاذا أنجو ر ملكها .

وقيل: قال لهم كارزيج: أخيتركم ثلاث خصال ، إن تركتموها هلكتم:
إنّ سعيداً فارس العرب ، وقد وجّه على مقدمته عبد الرحمن بن عبد الله القشيرى (٤)
في حماة أصحابه ، فبيتّره فاقتلوه ، فإنّ الحرشيّ إذا أناه خبره لم يغزّ كم،
فأبواً عليه ، قال : فاقطعوا نهر الشاش ، فسلوهم ماذا تريدون ؟ فإن أجابوكم
وإلا مضيم إلى سوياب ، قالوا: لا ، قال : فأعطوهم .

1 2 2 1 / 4

قال : فارتحل كارزنج وجلنج بأهل في ، وأبار بن ماخنون وثابت بأهل إشتيخن ، وأربحل أهل بياركث وأهل سيسكث بألف رجل عليهم مناطق الله مناطق الله مع دهاقين بُرُماجن ، فارتحل الديواشي بأهل بُسْجِيكث إلى حصن البغر ، ولحق كارزنج وأهل السُعْد بخُجنَسْدة .

تم الجزء السادس من تاريخ الطبرى ويليه الجزء السابع ، وأوله : ذكرحوادث سنة أربع ومائة

<sup>(</sup>۱) بعدها فى ابن الأثير : « تكونون فيه حتى » ، (۲) ب : « وقالوا له » . (۳) ح : « عندى » . (٤) ب ، ح : « القشرى » .

|             |    | فهرس الموضوعات                                      |
|-------------|----|-----------------------------------------------------|
|             |    | السنة السادسة والستون                               |
| ۳۸          | ٥  | ذكر الحبر عن الكائن الذي كان فيها من الأمور الجليلة |
| - 77        | ٣٨ | ذكر الخبر عن أمر الختار مع قتلة الحسين بالكوفة .    |
| ٧١ –        | 77 | ذكر الخبر عن البيعة للمختار بالبصرة                 |
| ۷۰ _        | ٧١ | ذكر الحبر عن بعث المختار جيشه للمكـْر بابن الزبير . |
| <b>YY</b> — | ٧٥ | ذكر الحبرعن قدوم الخشبيّة مكة وموافاتهم الحج        |
| ۸۰ –        | ٧٧ | ذكر الحبر عن حصار بني تميم بخراسان                  |
| ۸۲ —        | ۸۱ | شخوص إبراهيم بن الأشتر لحرب عبيد الله بن زياد .     |
| ۸۰ _        | ۸۲ | ذكر أمر الكرسيّ الذي كان المحتار يستنصر به .        |

### السنة السابعة والستون

|         | ۲۸ |       |       |       | ?حداث    | ا من الأ        | کان فیم  | ذكر الخبر عما ً |
|---------|----|-------|-------|-------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 97 - 1  | ٨٦ | الشام | ن أهل | معه م | ن کان    | زیا <b>د</b> وم | الله بن  | خبر مقتل عبيد   |
| •       | 94 |       |       | ē     | ل البصرة | باع عز          | عزل الق  | ذكر الخبر عن    |
| 17 - 11 | 94 |       |       | عبيد  | بن أبى   | المحتار         | صعب      | ذكر خبر قتل.    |
| 14 - 1  | ۱۷ |       |       | سعب   | عاه المص | ربير أ          | له بن ال | خبر عزل عبد اا  |
| 1       | ۱۸ |       |       |       |          |                 |          | أخبار متفرقة    |

|             | المساب المساب والمسوون                        |     |
|-------------|-----------------------------------------------|-----|
| 119 .       | ر الخبر عما كان فيها من الأمور الجليلة .      | ذک  |
| 177 - 119 . | ر الخبر عن رجوع الأزارقة من فارس إلى العراق . | ذک  |
| ۱۳۸ - ۱۲۸ . | ر الحبر عن مقتل عبد الله بن الحرّ             | ذک  |
| 144 , 144 . | ار متفرقة                                     | أخب |

. . .

#### السنة التاسعة والستون

السنة العلمية مالسين

ذكر خبر قتل عبدالملك سعيد بن عمرو . . . ۱٤٠ – ١٤٨ المائد المائد

. . .

# السنة السبعون

ذكر ما كان فيها من الأحداث . . . . ١٥٠ .

# السنة الحادية والسبعون

. .

#### السنة الثانية والسبعون

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة . ١٧٨ – ١٧٣ خروج أي فحديث الخارجي وغلبته على البحرين . ١٧٤ ، ١٧٥ خبر توجيه عبد الملك الحبج الج لقتال ابن الزبير . ١٧٦ - ١٧٨ أمر عبد الله بن خازم السلمي مع عبد الملك . ١٧٦ – ١٧٨ ، ١٧٨ فصل في ذكر الكتاب من بدء أمر الإسلام . ١٧٨ ، ١٧٩ ، ١٧٩ أسماء من كتب للنبيّ صلى الله عليه وسلم . . ١٧٩ - ١٨٦

. . .

#### السنة الثالثة والسبعون

ذكر الكاتن الذى كان فيها من الأمور الجليلة . . ١٨٧ .. ١٩٣ -- ١٩٣ خير مقتل عبد الله بن الزبير . . . . ١٨٧ .. ١٩٣ -- ١٩٩ أحبار متفرقة . . . . ١٩٣ . ١٩٩ ، ١٩٩ أحبار متفرقة

. . .

#### السنة الرابعة والسبعون

#### السنة الحامسة والسبعون

ذكر الحبر مماكان فيها من الأحداث . . . ٢٠٠ ولاية الحجاج على الكوفة وخطبته فى أهلها . . ٢٠٠ – ٢٠٩ ذكر الحبر عن ثورة الناس بالحجاج بالبصرة . . . ٢١٠ – ٢١٠ نفى المهلب وابن مخنف الأزارقة عن رامهرمز . . . ٢١١ – ٢١٥ ذكر الحبر عن تحرك صالح للخروج وماكان منه فى هذه السنة ٢١٥

• • •

#### السنة السادسة والسبعون

ذكر الخبر عن خروج صالح بن مسرّح وعن سبب خروجه ۲۱۳ – ۲۲۳ خبر دخول شبيب الكوقة وما كان من أمره مع الحجاج. . ۲۲۶ – ۲۰۲ نقش الدّراهم والدنانير بأمر عبد الملك بن مروان . ۲۰۲ أخبار متفرقة . . . . . . . ۲۰۲

. . .

### السنة السايعة والسبعون

| Y07 - Y77        | تلهما | بة وق | ن حوي          | وزهرة ب   | بن ورقاء | ، عتاب ب   | محاربة شبيب |
|------------------|-------|-------|----------------|-----------|----------|------------|-------------|
| Y77 - PY7        | •     |       | رة ثانية       | لكوفة م   | ، شبیب ا | عن دخول    | ذكر الخبر   |
| PVY - \$AY       |       |       |                |           | ، شبیب   | عن مهلك    | ذكر الخبر   |
| <b>۲۰۰</b> – ۲۸٤ |       | الملك | عبد            | الحجاج    | غيرة على | رّف بن الم | خروج مط,    |
| ۳۰۸ – ۳۰۰        |       |       | زار <b>ق</b> ة | ، بين الأ | الخلاف   | عن وقوع    | ذكر الخبر   |
| *11 - *·A        |       |       |                | أصحابه    | . قطی    | عن ملاك    | ذك الحم     |

| ۳۱۷ ۱        | ۲۱۱        |     | أسيد    | ن خالد بن    | عبد الله بـ        | أمية بن           | ن مفد ر                      | ذكر الخبر عر                        |
|--------------|------------|-----|---------|--------------|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| ۲۱۸ ،        | ۳۱۷        |     |         |              |                    |                   |                              | أخبار متفرقة                        |
|              |            |     |         |              |                    |                   |                              |                                     |
|              |            |     |         |              |                    |                   | tı 7.                        | ut v. ti                            |
|              |            |     |         |              |                    | بعون              | بنه والسب                    | السنة الثاه                         |
|              | ۳1۷        | . : | الجليلة | الأحداث      | ، السنة من         | , فی هذه          | الكائن                       | ذكر الخبر عن                        |
|              |            | تان | اوسجسا  | اج خراسان    | لإهم الحج          | الذين و           | العمال                       | ذكر الخبر عن                        |
| <b>411</b> - | ٣١٧        |     | . 4     | لك وشيئاً ما | ن ولاه ذا          | توليته مــ        | ب ق                          | وذكر الس                            |
|              |            |     |         |              |                    |                   |                              | أخبار متفرقة                        |
|              |            |     |         |              |                    |                   |                              |                                     |
|              |            |     |         | * *          | •                  |                   |                              |                                     |
|              |            |     |         |              |                    | ىعىن              | عة والس                      | السنة التاس                         |
|              |            |     |         |              |                    |                   |                              |                                     |
|              | ۴۲۲        | •   | •       |              |                    |                   |                              | ذكر ما كان ف                        |
| 448 -        | ۴۲۲        |     |         |              | •                  |                   |                              | ذكر الحبر عن                        |
|              | 44 5       |     |         |              |                    |                   |                              | أخبار متفرقة                        |
|              |            |     |         |              | • •                |                   |                              |                                     |
|              |            |     |         |              |                    |                   |                              |                                     |
|              |            |     |         |              |                    |                   |                              |                                     |
|              |            | 4   |         |              |                    |                   | ون                           | السنة الثمان                        |
|              | 440        | · ; |         | ذه السنة     | انت في ه           | التي كا           |                              | ا <b>لسنة الثمان</b><br>ذكر الأحداث |
| ، ۲۲۲        |            |     |         |              |                    |                   | الجليلة                      |                                     |
| ، ۲۲۳        | 440        |     |         |              | النهر              | ما وراء           | الجليلة<br>المهلب            | ذكر الأحداث<br>ذكر خبر غزو          |
|              | 470<br>477 |     |         |              | النهر<br>لى رُتبيل | ما وراء<br>'شعث إ | الجليلة<br>المهلب<br>ابن الأ | ذكر الأحداث                         |

. .

# السنة الحادية والثمانون ذكر ما كان فيها من الأحداث . . . . ذكر الحبر عن مقتل بحير بن ورقاء بخراسان . . . ٣٣٠ ـ ٣٣٤ ذكر الحبر عن خلاف ابن الأشعث على الحجاج . . ٣٣٤ - ٣٤١ السنة الثانية والثمانون ذكر الحبر عن الكائن فيها من الأحداث . . ٣٤٧ . ذكر خبر الحرب بين الحجاج وابن الأشعث بالزاوية . ٣٤٧ \_ ٣٤٥ \_ ٣٤٥ وقعة دير الجماجم بين الحبجاج وابن الأشعث . . ٣٤٦ \_ ٣٥٠ ذكر الحبر عن وفاة المغيرة بن المهلب . . . . ٣٥٠ ــ ٣٥٢ ذكر الخبر عن سبب انصراف المهلب عن كسس . . ٣٥٢ ، ٣٥٣ ذكر خبر وفاة المهلب بن أبي صفرة . . . ٣٥٤ ، ٣٥٥ أحبار متفرقة . . . . . . . . . . . . . . . . . السنة الثالثة والثمانون

#### السنة الرابعة والثمانون

|                     | • • •                                          |
|---------------------|------------------------------------------------|
| ۳۸۰ .               | ذكر ما كان فيها من الأحداث                     |
| ۳۸٦ ، ۳۸۰ .         | خبر قتل الحجاج أيوبَ بن القيريّـة              |
| ۳۸۸ <i></i> ۳۸٦ .   | خبر فتح قلعة نيزك بباذغيس                      |
| ۳۸۸ .               | اخبار متفرقة                                   |
|                     | • • •                                          |
|                     | السنة الحامسة والثمانون                        |
| ۳۸۹ .               | ذكر ما كان فيها من الأحداث                     |
| 797 - TA9 .         | خبر هلاك عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث .        |
| 44V - 444 .         | عزل يزيد بن المهلب عن خراسان                   |
| <b>44</b> % , 44% . | غزو المفضل باذغيس وأخرون                       |
| £17 - ٣٩٨ .         | خبر مقتل موسی بن عبد الله بن خازم بالتُّرمذ    |
| 114 : 114 .         | عزم عبد الملك بن مروان على خلع أخيه عبد العزيز |
| £17 - £17 .         | خبر موت عبد العزيز بن مرّوان                   |
| 117 . 113 .         | بيعة عبد الملك لابنيته : الوليد ثم سليمان      |
| ٤١٧ .               | أخبار متفرقة                                   |
|                     | • • •                                          |
|                     | السنة السادسة والثمانون                        |
| ٤١٨ .               | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .            |
| ٤١٨ .               |                                                |
| 119 .               | ذكر الخبر عن مبلغ سنه يوم توفى                 |

| ٤١٩ .                     |   | ذكر نسبه وكنيته                               |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------|
| . 113 - 773               |   | ذكر أولاده وأزواجه                            |
| ٤٢٣ .                     |   | خلافة الوليد بن عبد الملك                     |
| ٤٢٤ .                     |   | ولاية قتيبة بن مسلم على خراسان من قيبل الحجاج |
| . 373 — 773               |   | ذكر ما كان من أمر قتيبة بخراسان في هذه السنة  |
| . 773                     |   | أخبار متفرقة                                  |
|                           |   | * * *                                         |
|                           |   | andre verte verte                             |
|                           |   | السنة السابعة والثمانون                       |
| ٤٢٧ .                     |   | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث .           |
| £ 7                       |   | خبر إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة       |
| £79 · £7A .               |   | خبر صلح قتيبة ونيزك                           |
| ٤٢٩ .                     |   | خبر غزو مسلمة بن عبد الملك أرض الروم          |
| £77 - £79 .               |   | خبر غزو قتيبة ببيكتنگ                         |
| ٤٣٣ .                     |   | أخبار متفرقة                                  |
|                           |   | * * *                                         |
|                           |   | السنة الثامنة والثمانون                       |
|                           |   |                                               |
| ٤٣٤                       | ٠ | ذكر ما كان فيها من الأحداث                    |
| ٤٣٤                       |   | خبر فتح حصن طوانة من بلاد الروم               |
| £77 ° £70 .               |   | ذكر عمارة مسجد النبيّ صلى الله عليه وسلم .    |
| <b>٤٣٧</b> ، <b>٤٣٦</b> . |   | ذكر غزو قتيبة نومشكث وراميثنه                 |
| ٤٣٧ .                     |   | ذكر ما عمل الوليد من المعروف                  |
| £٣٨ ، £٣٧ .               |   | أخبار متفرقة                                  |
|                           |   |                                               |

÷ •

|             | السنة التاسعة والثمانون                  |
|-------------|------------------------------------------|
| ٤٣٩ .       | ذكر الحبر عن الأحداث التي كانت فيها      |
| ٤٣٩ .       | خبر غزو مسلمة أرض الروم                  |
| ٤٤٠ ، ٤٣٩ . | خبر غزو قتیبة بخاری                      |
| <b>!!</b> . | خبر ولاية خالد القسرى على مكة            |
| ££1 .       | أخبار متفرقة                             |
|             | • • •                                    |
|             | السنة التسعون                            |
| £ £ 7 .     | ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها .    |
| 111 - 117 . | خبر فتح بخاری                            |
| 110.        | خبر صلح قتيبة مع السغد                   |
| 11V - 110 . | غدر نيزك                                 |
| £ £ Y .     | خبر فتح الطالقان                         |
| ٤٥٣ - ٤٤٨ . | هرب يزيد بن المهلب وإخوته من سجن الحجّاج |
|             | * * *                                    |
|             | السنة الحادية والتسعون                   |
| ٤٥٤ .       | ذكر ما كان فيها من الأحداث               |
| 103 - 173   | تتمة خبر قتيبة مع نيزك                   |
| 173 - 373   | خبر ولاية قتيبة شومان وكيتس ونسف         |
| 170 , 171 . | ولاية خالد بن عبد الله القسريّ على مكة . |
| . ۲۱۰ - ۲۲۹ | أخبار متفرقة                             |

|       |     |   |    | السنة الثانية والتسعون                    |
|-------|-----|---|----|-------------------------------------------|
|       | ٤٦٨ |   |    | ذكر الأحداث التي كانت فيها                |
|       | ٤٦٨ |   |    | فتح الأندل <i>س</i>                       |
|       |     |   |    |                                           |
|       |     |   |    |                                           |
|       |     |   |    | السنة الثالثة والتسعون                    |
|       | ٤٦٩ |   |    | ذكر الأحداث التي كانت فيها                |
| £ 7 Y | 179 |   |    | صلح قتيبة ملك خوارزم شاه وفتح خام جرد .   |
| ٤٨١   | ٤٧٢ |   |    | غزو قتيبة سمرقند ثم فتحها                 |
|       | ٤٨١ |   |    | فتح طليطلة                                |
| ٤٨٢ ، | ٤٨١ |   |    | ذكر خبر عزل عمر بن عبد العزيز عن الحجاز . |
|       | ٤٨٢ |   |    | أخبار متفرقة                              |
|       |     |   |    | • • •                                     |
|       |     |   |    | السنة الرابعة والتسعون                    |
|       | ٤٨٣ |   |    | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .       |
|       |     |   | •  | •                                         |
| ٤٨٥   |     |   | •  | غزو قتيبة الشاش وفرغانة                   |
| ٤٨٧   | ٤٨٥ | • | ٠. | ولاية عنمان بن حيّان المرّى على المدينة . |
| ٤٩١   | ٤٨٧ |   |    | ذكر الخبر عن مقتل سعيد بن جبير            |
|       | 111 |   |    | أخبار متفرقة                              |
|       |     |   |    |                                           |
|       |     |   |    | السنة الخامسة والتسعون                    |
|       | 444 |   |    | ذكر الأحداث التي كانت فيها                |
|       |     |   |    |                                           |
| 194 6 |     |   | •  |                                           |
| 191 6 | 194 |   |    | آخبار متفرقة                              |

# السنة السادسة والتسعون

| 190         | <br>     | التي كانت فيها          | ذكر الأحداث       |
|-------------|----------|-------------------------|-------------------|
| 197 6 190   | <br>. ئ  | موت الوليد بن عبد الملد | ذكر الخبر عن،     |
| 199 - 197   |          | بعض سيدّره              |                   |
| 0.1 - 0     |          |                         | فتح قتيبة كاشغ    |
| 0.7 , 0.0   | <br>     | عبد الملك               | خلافة سليمان بن   |
| 770 - 770   | <br>     | بن مسلم                 | خبر مقتل قتيبة    |
| ٠ ٢٢٠ ، ٣٢٥ | <br>     |                         | أخبار متفرقة      |
|             |          | •                       |                   |
|             |          | بة والتسعون             | السنة السابه      |
| 975         | الأحداث. | كان في هذه السنة من     | ذكر الخبر عما     |
| . 370 - 670 | <br>     | هلب على خراسان          | ولاية يزيد بن الم |
| 014         |          |                         | أخبار متفرقة      |
|             | • •      | •                       |                   |
|             |          | لة والتسعون             | السنة الثامن      |
| ۰۳۰ .       |          | كان فيها من الأحداث     | ذكر الحبر عما     |
| . ۲۰ ، ۲۰   | طنطينية  | سلمة بن عبد الملك القس  | خبر محاصرة م      |
| . 140 , 740 |          | بنه أيوب وبيئًا للعهد   | مبايعة سليمان لاب |
| . 240 - 130 |          | برستان                  | غزو جرجان وم      |
| 010 - 011 . |          |                         |                   |
| 010 .       |          |                         | -                 |

|           |   |          |              | السنة التاسعة والتسعون                   |
|-----------|---|----------|--------------|------------------------------------------|
| 017       |   |          |              | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .      |
| 027       |   |          |              | ذكر الخبر عن وفاة سليمان بن عبد الملك    |
| 019 · 01A |   |          |              | ذكر الخبر عن بعض سيره                    |
| ۰۰۰ ـ ۳۰۰ |   |          |              | خلافة عمر بن عبد العزيز                  |
| 008 6 004 |   |          |              | أخبار متفرقة                             |
|           |   |          |              | * * *                                    |
|           |   |          |              | السنة المائة                             |
| 000       |   |          |              | ذكر الحبر عن الأحداث التي كانت فيها      |
| 000 , 700 |   |          |              | خبر خروج شوذب الحارجيّ                   |
| ۰۰۸ - ۰۰۱ |   |          |              | خبر القبض على يزيد بن المهلب .           |
| ۸۰۰ - ۵۰۷ |   |          |              | عزل الجراح بن عبد الله عن خراسان .       |
|           | ن | لرحمن بر | عبدا         | ذكر الخبرعن سبب تولية عمر بن عبدالعزيز   |
| 150 , 750 |   | . (      | تراسان       | نعيم وعبد الرحمن بن عبد الله القشيريّ خ  |
| ۲۲۰       |   |          |              | أوّل الدعوة                              |
| ۳۲٥       |   |          |              | أخبار متفرقة                             |
|           |   |          |              | * * *                                    |
|           |   |          |              | سنة إحدى ومائة                           |
| 072       |   |          |              | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .      |
| 070 , 078 |   |          |              | خبر خروج يزيد بن المهلب من سجنه .        |
| 050 , 550 |   |          |              | خبر وفاة عمر بن عبد العزيز               |
| ۱۲۰ – ۲۰۰ |   |          |              | ذكر بعض سيره                             |
| ۰۷۳ – ۰۷۰ |   | أبي جعفر | ئتا <i>ب</i> | زيادة في سيرة عمرين عبد العزيز ليست من ك |

| خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان ٧٤ ، ٥٧٥                                |
|--------------------------------------------------------------------------|
| مقتل شوذب الخارجي ه٧٥ – ٧٨٥                                              |
| خبر خلع يزيد بن المهلب يزيدَ بن عبد الملك ٧٨ ـــ ٨٩٥                     |
| أخبار متفرقة ٩٨٥                                                         |
|                                                                          |
| سنة النتين ومالة                                                         |
| ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث                                        |
| ذكر الحبر عن مقتل يزيد بن المهلب • • • • • • • • • • • • • • •           |
| خبر ولاية مسلمة على العراق وخراسان ٢٠٤ ، ٢٠٥                             |
| خبر استعمال مسلمة سعيد خلدينة على خراسان ٣٠٥ – ٢٠٧                       |
| ذكر الخبر عن سبب عزل سعيد شعبة وسبب هذه الوقعة                           |
| وکیف کانت                                                                |
| ذكر الحبر عن غزو سعيه خلينة السغد                                        |
| عزل مسلمة عن العراق وخراسان ١١٥ ، ٦١٦                                    |
| بلـ، ظهور اللـعوة                                                        |
| ذكر خبر قتل يزيد بن أبي مسلم بإفريقية ٦١٧                                |
| أخبار متفرقة                                                             |
| • • •                                                                    |
| سنة ثلاث ومائة                                                           |
| ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث ٢١٩                                    |
| عزل سعيد خذينة عن خراسان ١١٩                                             |
| أخبار متفرقة                                                             |
| استعمال ابن هبیرة سعید بن عمر الحرشی علی خراسان . ۲۲۰ ، ۲۲۱              |
| خبر ارتحال أهل السُّغد عن بلادهم لملى فرغانة .     .     .   . ٢٢٢ ، ٦٢٢ |
|                                                                          |

# رقم الإيداع ١٩٧٩/٤٨٧٨ الترقيم الدول ٩ - ١٤٤٣ - ٢٤٧ - ١٢٤٣ ١/٧٩/٣٤٢

طبع بمطابع دار الممارف (ج. م. ع.)

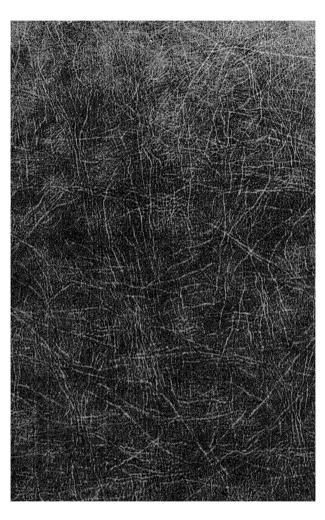